

UNIV.GF TORONTO LIBRARY

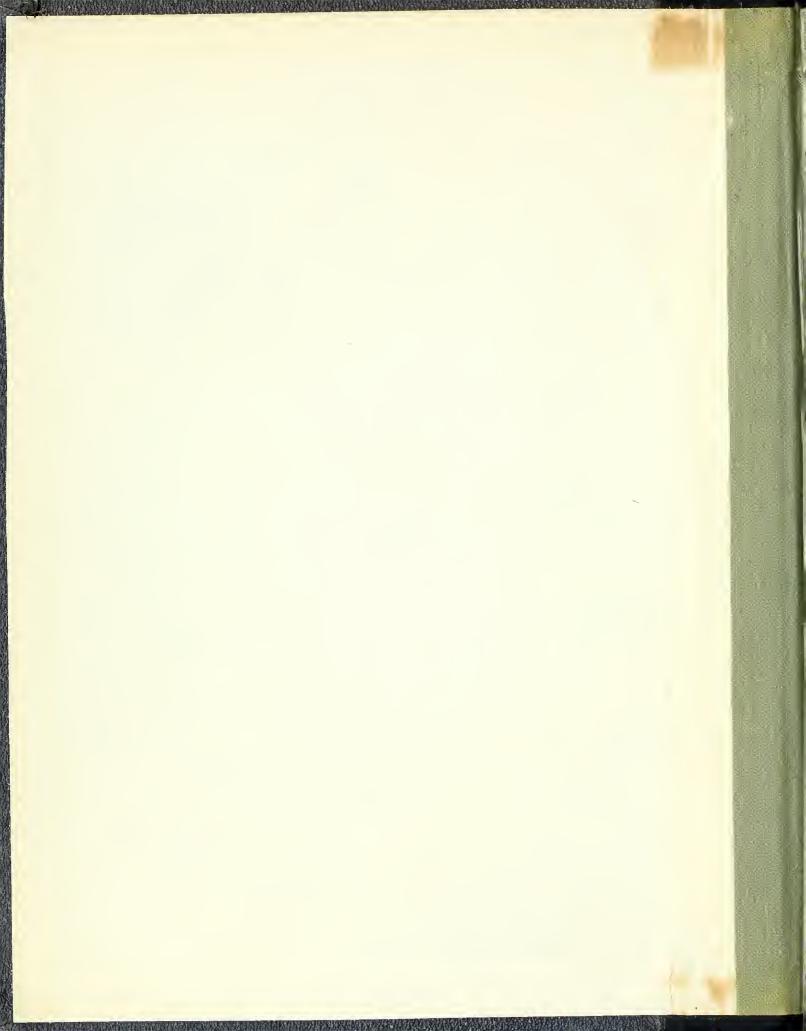









'Ale ibn Abd Allin ibn techni 1. t. i

#### ANNALES REGUM MAURITANLE

A CONDITO IDRISIDARUM IMPERIO AD ANNUM FUGÆ 726

(AB

ABU-L HASAN ALI BEN ABD ALLAH IBN ABI ZER' FESANO

VEL UT ALI MALUNT,

ABU MUHAMMED SALIH IBN ABD EL HALIM GRANATENSI

CONSCRIPTOS )

ad librorum manuscriptorum fidem edidit, scripturæ varietatem notavit,
latine vertit observationibusque illustravit

#### CAROLUS JOHANNES TORNBERG

PH. D. ET A. A. L. L. MAG., IN ACADEMIA UPSAEIENSI LITTERAT. ARAB. BOCENS, AD BIBL. EJUSDEM ACADEMIAE AMANUENSIS LIDEMIANUS, REG, ACAD. EITT.

BUMM. HISTOR. ET ANTIQUITT. HOLM., REGIAE SOCIET. UPSAL.

ET SOCIET. PARISIENSIS MEMBRUM.

VOLUMEN PRIUS.

TEXTUM ARABICUM CONTINENS.

292901

WEBBERRE

- WITH THE PROPERTY OF THE PRO

LITTERIS ACADUMICIS

MDCCCXLIII.

ASIIIA

#### Corrigenda.

Pag. 4 I. 7 الطلب ص

فذكر 1. 25 م

سنڌ ثبان 12

خاصّة 1. 24 مانّة فارس 1. 14 ١١ م

فسارح 11 . 14 ا

وحامَّة الى يعقوب 4 .ا ١٨ ر

ثلاث 1. 16 اثنتين 1. 16

الرعاة 2 1. 1.

تسع عشرة 3 ا الا

مخاطرة 1. 20 مم

عليه أيام 10 1. 12 ,, جميعها 1. 20 فسميت 1. 10 ما

وسورة موسى addas: وكان ,, ٨٣ l. 17 غسل 1. 28 غسل با ٢٩ ا. ١١ وكان

اللحجل 2 ., من بيا من الافران في حاراتها وازقتها

وستين 14 الف ضرن ومأنة وتسعين ضرناء

احد عشر 1. 20 احد عشر 1. 12

ثلاث عشاة

رعم 1. 2 وقي اخاه 2 عمر 25

افتضحت 1. 24 سحستا

عليها 8 .1 تدخله 6 .1 و٣٥

غليظة 16 أ. خمسين 13 ٣٩ ا

, fl 1. 23 تلفظ

ابو مروان 27 ۱. ۳۳ ,,

في مرضه 1. 16 والغزاة 1. 13 Pag. 66 العراقة

عنهم 1. 10 منهم

واربعين وثلاث سنة 21 % هم واربعين

, ۳ l. 4 ثلاث

نغائد 10 11 ۴۴

ابيم 1. 26 وفاة 1. 26 ميل طلح

الاثنى عشر 10 .1 vf ، , ،

ازید من عشریی ملکا من ۱. 6 س

1. 25 855

بر م∨ ۱. 4 عند تنظیع

الرماة 23 1. وسلاحه 9 .. ١٩ ١٠ , ما 1. 9 تسمسان 1. 23 الرماة 23

ب الله الله الله الله الله

غيظاً 25 أ. به به

والرماة 1. 21 فلم يثنني 1. 13 والرماة الم

ولم يعرج عليه 1. 22 أقبض 9 1. 19 ,, التبهريخ 1. 8 وكملت 3 المثار

ثم لم يزل 2 ١٠ ا٠ ,,

رائتينية 25 ا ١٠٢ ا

في غزاة 1. 17 وعونوا عليه 5 . 1. 1، وستين 28 .ا مل الاحباس 1. 18 سار الاحباس

فبينا 10 ا ۱.۹ بر

ونزل تاشفين 1. 23 اورا

Pag. الم فائف 1. 21 أما Pag. الم

ودون نقائد 7 ، ١٠٩١. وبقىي 28 دا وابو عمران 1. 19 ١١ ١١ ودون بعد ذلك

, IIF I. I SES

وقتال اعلى البيغ et post وقتال اعلى البيغ بن الامير 11 . ١٩٨١ , فجمع قبائل الموحدين : addas المبطلين فيها على الحصار 20 . ٢٠٢١ , وعبّ الجيوش وقصد تحو مراكش

الرواية 13 . lv 1. 13

سنة 1. 23 أغزو 1. 21 °1, إن ضاحكة 1. 11 الامتى بن 6 . ا الاا

لشير 5 .1 ااا

الناس أن عدد من 15 . ا ١١١

الشمطها 23 ا. وصادفتنا 10 ١٢٨١

الدِماة 1.1 ا ١٩٩ م

ب اس<sup>ا</sup> ا. 19 باغي

المنا 1. 22 المناح

وجوانحي 18 . ا ١٣١

والرماة 6 . 1. 16

وتحققوا ذلك 1. الأا

خفي 16 . 16 خفي

قبيلة 3 169 ا

وخفقت 10 . ا

وفر م 6 ا ۱۵۹ م

,, lov 1. 9 listi

فساروا تحوم 1. 14 ااا ااا

وبلاد تجين في الثاني والعشرين لصفر التالي 21 ١٧٣٠ ,

ا القصر 1. 1 يينيه 1. 7 القصر 1. 14 الاتفاق

Pag. امه ا. 4 ما

النجود 6 م الما م

ب اااً l. 12 مسلح<sup>م</sup>

كتب 1. 18 المغلطة 1. 18 كتب

" ۲۰۹ ا. 24 اربيع الرول 1. 28 deleas

, ante silia

, MV 1. 23 Kelmit

ب بيمبر ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ٢ مام ,

فىدىيىم 19 أ. [1] ,,

والنقير 1. 26 تنشرج 8 . ٢٢٧ ا

بات 1. 25 رخل 1. 27 فبات الم

بعلام ابيد ١١ ١١ اجر

رغيد 16 المام ، ،

, prep 1. 19 With

منشفرة 11 ا ١٩٢٢م

ب به ۱. 26 ناخ ک

رعا باخيد 1. 26 ميخاب ادع

" ۲44 l. 11 - ÷

,, ۱۹۷ l. 17 post السوادي addas:

اموالهم 16 .1 ۲۹۸ ,,

ست مائة 1. 19 لنفسه 1. 10 مئة



ذلك اموالا جليلة تزيد على مدّة الف دينار ورتب فيها الفقهاء للتدريس واسكنيا بطلبة العلم وقرءاة القرءان واجرى عليهم الانفاق والكسوة وحبس عليهم رباء كشيرة نفعه الله تعالى بقدمده وفي سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة في شهر لخرم منها جرت العين الموالية للمشرق من عيون دينهاجة بدم عبييل من نصف وقت العصر الى ثلث الليل وعادت الى حالها وفي شهر مهل شعبان منها امر امير المسلمين أبو سعيد ايده الله بنموره ببناء المدرسة العظيمة بازاء جامع القرويين شرفه الله بذكره فبنيت على يد الشيخ المبارك الى محمد عبد الله بن قلسم المزوار ووقف المير المسلمين على يد الشيخ المبارك الى محمد عبد الله بن قلسم المزوار ووقف أمير المسلمين على تاسيسها ومعم الفقهاء والعلاحاء حتى عاسست وشرع في بنائها فقم فقم الله بذلك واجزل ثوابه عليه فجاءت علية من الدعر لم يبن مشلبا المثلة قل فقد قبله واجرا بها ماء العين الغزير ورتب الفقياء لدراسة العملم واسكنها للالمبة وقدم فيها الماما ومؤذنا وخدمة يقومون بامرها واجرى على الكل المرتبات واشترى في جنات لخلد مع لخور لخسان وان يعطينا بركة جميع ما نشبنا عاهنا من في جنات لخلد مع لخور لخسان وان يعطينا بركة جميع ما نشبنا عاهنا من العلماء والصالحين والاشياخ واهل الفضل والاحسان في المال والذرية وفي الدين والاشياخ واهل الفضل والاحسان في المال والذرية وفي الدين والدخرة يا ارحم الساحد عن في

كمل كتاب الانيس المطرّب روض القرطاس في اخبار مُلوك المغرب وتاريخ مدينة فاس بحسب الله وحسس عبونه ه

تم تم

وفيها تنوقى يغمراسن بن زيان، وفي سنة اثنتين وثمانين في شهر الحرم منها مات منها الفنش الاحول اخزاه الله عوفيها توتى تاشفين بن عبد الواحد الامير ببلاد الاندلس عن المناه وفي سنة ثلاث وثمانين وصل ماء غبولة الى قصبة ربال الفتح، وفيها مات ابن الى كما عمارة بتونس فتوتَّى ابو حفص وفي السادس من شهر رمضان منها توفّيت للرَّة أم العرَّ بنت محمَّد بن حازم برباط الفتاح فدفنت بشالة ٤ وفي مُحرِّم من سنة خمس وثمانين مُّ توقى امير المسلمين ابو يوسف رحمه الله ٤ وفيها عملت الناعورة الكبرى بوادي فاس ٤ ﴿ وفي سنة سبع وثمانين وست مائة فتدر الملك المنصور صحب الديار المعرية مدينة يُ المرابلس الشام؟ وفي سنة تسع وثمانين غزا امير المسلمين ابو يعقوب مدينة تلمسان وحاصرها وفيها توقى الشيخ الصالح ابو يعقوب الاشقر بالكندريين ببلاد بني أ بهلول، وفي سنة تسغين نول الفنش طريفا فحاصرها حتى ملكها، وفيهها فتح م الملك الاشرف مدينة عضَّة ٤ وفيها امر امير المسلمين ابو يعقوب بعمل المولد ﴿ وتعشيمه في جميع بلاده، وفي سنة اثنتين وتسعين فتحر حصى تاوطا، وفي سنة أ ثلاث وتسعين فرغ من بناء جامع تازا وعملت الثرية بجامعها وزنتها اثنان وثلاثرن قنطارا من النحاس وعدد كيسانها خمس مائة كاس واربعة عشر كاسا وانفف في بنعدي للجامع وعمل الثرية من المال ثمانية الاف دينار ذهباع وفي سنة سبع وتسعين نزل امبر المسلمين ابو يعقوب مدينة تلمسان فحاصرها اياما ورجع الى حصرة فاس كوفي سنة اثنتين وسبع مأنذ مات أبن الآتم ملك الاندلس، وفي سنة ستّ وسبع مأنة تنوفي أمير كي المسلمين ابو يتعقوب رحمه الله كه وفي سنة ثمان وسبع مأنة توقى امير المسلمين ابو تابت بقصبة طنجة، وفي سنة عشر منسلج جمادي الاخرة منها توفي امير المسلدين 🥳 ابو الربيع وثيها بويع ابو سعيد عثمان المير المسلمين، وفي سنة عشرين وسبع سألذ امر امير المسلمين ابو سعيد ايده الله ببناء المدرسة بحضرة فاس الجديدة فبنيت ج اثقى بناء ورتب فيها الطلبة لقرأة القرءان والفقهاء لتدريس العلم واجرى عليهم لأ المرتبات والمؤن في كلّ شهر وحبس عليها الرباع والمشاجر كلّ ذنك ابتغاء وجه الله ١٤٠ تعالى ورجاء مغفرته ؟ وفي سنذ احدى وعشرين وسبع سند امر الامير الجلّ الموفف عليه العالم ابو كسن على بن امير المسلمين الى سعيد بن امير المسلمين الى يوسف بن الله عبد للق رضى الله عنهم ببناء المدرسة غربي جامع الاندلس من مدينة فاس فبنيت على على اتم بناء واحسنه واثقنه وبنا حولها سقية ودار وصو وغندة لسكني طلبة الحلم وجلب الماء الى ذلك كلمة من عين إبخارج باب للحديد من ابواب مدينة فاس وانفف في ذيك

فدحَلها ، وفي سنة تسع وستين غزا امير المسلمين ابو يوسف عرب درعة وفيها نافق محمّد بن ادريس وموسى بن رحوا جبل ابركوا من احواز فاس فحاصرهم ثلاثة ايام وانعنوا للطاعة فعفا عنهم ، وفي سنة سبعين في رجب منها غزا امير المسلمين ابو يوسف ببلاد يغمراسي بن زيان فبزمه بوادي ايسلي وفر الى تلمسان مهزومًا فحاصره بها مدّة ، وفي سنة ثلاث وسبعين فترم امير المسلمين ابو يوسف مدينة سجلماسة ، وفي سنة اثنتين وسبعين فتدر مدينة شنجة وفيها نول سبتة ؟ وفي سنة أربع وسبعين في تالت شوّال منها اسست المدينة للجديدة على وادى فاس ، وفي ثاني شوّال قتل البيمود لعنمهم الله عدينة فاس، وفيها جاز امير المسلمين الجواز الأول الى الاندلس برسم الخياد وفيها ملك من بلاد الاندالس الجزيرة وطريف ورندة، وفيها كانت غزوة دون نونة، وفيها بنيت قصبة مكناسة، وفي سنة خمس وسبعين امر امير المسلمين ابو يوسف ببناء البلد الجديدة على الجزيرة الخصراء، وفي سنة ستّ وسبعين جاز امير المسلمين ابو يوسف للجواز الثاني، وفيها توقى الرئيس ابو محمّد بن اشقيها ولنة مالقة ، وفي سنة سبع وسبعين من ربيع الاوّل منها نزلت افروطة الروم على الجزيرة الخصراء، وفيها وصلت عدية جعيى الواثق ملك افريقية، وفي شعبان منها غدر عمر بن على علم امير المسلمين ابي يوسف على مالقة وباعها لابن الاحر، وفي شوال منها نافق مسعود بن كانون السفياني، وفيها بني الجامع بالمدينة الجديدة من فاس، وفي سنة ثمان وسبعين افسد المسلمون الفروطة الخاصرة للجزيرة، وفي سنة احدى وشمانين جاز امير المسلمين ابو يوسف الجواز الثالث فسار حتى جاز البرة وغزا طليطلة، وفي سنة ثمانين قبلها غزا أمير المسلمين أبو يوسف يغمراسي بن زيان فهزمه بالملعب من احواز تلمسان، وفي سنة تسع وسبعين توفي زبان بي عبد القوى التجيبيّ، وفيها كان الجراد ببلاد المغرب واكل جميع زروعها فلم يترك منها مخصرا، وفيها علقت الثريا بالجامع الجديد من فاس ووزنها سبع قناطير وخمسة عشر رطلا وعدد كيسانها مائتا كاس وسبعة وثمانون كاسا ، وفيها نزل الرئيس ابو لخسن بن اشقيلولة والفنش مدينة غرناكة ، وفي سنة ثمانين توفي عبد الواحد السكيسيوي الثابر باحواز مراكش، وذيبًا توقى مسعود بن كانون العزفى، وفي سنة احدى وثمانين توقى الزنداجي بسبتن وفيها جاز امير المسلمين ابو يوسف الى الاندلس برسم الجهاد واجتمع مع الفنش على صخرة عباد واعطاه تاجم رهنا في مائة الف دينار؟ وفيها عرب الملتد الرومي من قصبة فاس، وفيها دخل ابن ابي عمارة مدينة تونس،

وست مائة غدر النصاري مدينة سلا فدخلوها بالسيف وكان بها لخادث العشيم وذلك ثاني يوم من شوال، وفي سنة تسع وخمسين كانت وقعة ام الرجلين بين امير المسلمين ابي يوسف رجم الله وجيش المرتضى ، وفي سنة ستين نول امير المسلمين ابو يوسف مدينة مرّاكش وحاصر بها المرتضى، وفي سنة احدى وستّين توفي الامير عبد الله بن امير المسلمين الى يوسف على مدينة مرّاكش وفيها كان نهور النجم ابي الذوائب وذلك يوم الثلاثا الثاني عشر من شعبان من السنة المذكورة وبقي يطلع لأن ليلة في وقت السحر نحو من شهريس، وفي فلاه السنة جاز المجاعدون من بني مرين الى الاندلس برسم الجهاد تضوعًا وكان رئيسهم عامر بن ادريس والحالج التافرقي، وفي سنة ثلاث وستين فدم الفقيم العزفي سور مدينة اصيلا وقعبتها ، وفي سنذ اربح وستين قدم ابو دبوس على امير المسلمين الى يوسف بحصرة مدينة فلس مستنصرا به، وفي سنة ستّ وستّين سرى بيت المال من قصبة مدينة فاس سرق منها اثنى عشر الفا دينار وثلاثة قلائد، وفي سنة سبع وستّين توقي الشيخ الصائم ابو مروان الوجانسي بمدينة سبتة وفيها غزا امير المسلمين المستنصر عرب رياح فقتلهم وغنم اموالهم وسبا ابناءهم ورجع الى تونس وفيها وصلت هدية المنصور ملك افريقية الى امير المسلمين الى يوسف رحم الله مع الى زكرياء بن صالح، وفي سنة ثمان وستين في شهر محرم منها دخل الروم مدينة العرايش وتشمس من مراسى العدوة وقتلوا رجالها وسبوا نساءها واموالها واضرموا فيها نارا وارتحلوا عنها في اجفانهم ونيها قتل طلحة بن على يعقوب بن عبد الله وفي يوم عيد الاضحى منها ولد الامير مسعود بن امير المسلمين ابي يعقوب وتوفي بطنجة، وفي سنة ست وستّين كانت غزوة امير المسلمين ابي يوسف ليغمراسي بن زيان بوادي تلغ ، وفي سنة ثمان وستين اعطى عمر بن منديل المغراوي ليغمراسي بن زبان مدينة مليانة فلكها وفي يوم الاربعاء بعد صلاة العصر ليلة الخميس الخامس والعشرين لذي حجة من سنة ثمان وستين وست مائة نول ملك الافرنش الرومي مدينة تونس في مراكب لا تحصى فنزلوا في البر وملكوا حصن القلعة وم في امم لا يعلم لهم عدد ومقعدهم في الجر متصل فكانت خيل الروم اربعين العا فارس ورماتها مائة الف رام ورجالها مائة الف الف راجل وفي الخامس والعشرين من ربيع الاخر من سنة تسع وستين توقى ملك الافرنش الخاصر لتونس فاقلعوا عنها لسبب وفاته ، وفي غيَّة الخبِّم من سنة نمان وستين ملك امير المسلمين ابو يوسف حصرة مرّاكش فدخلنا

الاغزاز فبنييت وأقام امير المسلمين عدينة طنجة أياما ثم رجع الى فاسء وفي شعبان من سنة عشرين وسبع عالمة خرج امير المسلمين ابو سعيد الى مراكش فاقام بها مدّة حي سلَّى احوالها وتفقَّد امور رعيتها وضبط تغورها واستخلف عليها جَنَّدون بن عثمان ورجع الى مدينة فاس ودخلها في اخر سنة عشرين وسبع مائة ، وفي سنة احدى وعشريين تحرّك امير المسلمين ابو سعيد الى رباط تازا فاتام بها مدّة من ثلاثة اشعر وامر ببهناء حصى تاوريرت وسلمنه بالرجال والرماة والخيل ، وفي عنه السنة أمر ببناء سور مدينة اجرسيف، وفي سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة في ربيع الاخر منها خرج امير المسلمين الى مرّاكش فوصلها واقام بها مدّةً حتى سدّى احوالها وتسبط المورها ورجع الى مدينة فاس، وفي سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة كان القحط الشديد بالمغرب فاستسقا الناس وخرج ايضا امير المسلمين ابو سعيد الى اقامة سنة الاستسقاء وقدم بين يديه العدقات، وفي سنة اربع وعشرين وسبع مائة وعدرا ن خيس وعشرين كانت المجاعة بالمغرب وارتبقع السعر في جميع البلاد وغلت السعر في الامصار فوصلت صحفة القمح تسعين دينارا ومد القمح خمسة عشر دريا والدقيق اربع اواق بدرهم واللحم خمس اواق بدرهم والزيت اوقيتان بدرهم والعسل كذلك والسمن اوقية ونصف بدرهم وعدمت الخصرة باسرها دام ذلك من اوَّل سنة اربع وعشرين الى شهر جمادي الاولى من سنة خمس وعشرين فاغات الله عز وجل بلاده ورحم عباده وصنع امير المسلمين في هذه الشدّة والمجاعة مع رعبيته ما لا يقدر احد إن بصفه فتنج اهراء الزرع واخرجه للبيع اربعة دراهم للمد والناس يبيعونه ستة عشر درتنا وامر بالصدقات فلم يول يغرقها بطول ايام الشدّة برّ بها الشقات على حرائر المدينة يعطونها لاهل التستر والبيتات وذوي الفاقة ولخاجة لل على فدر حاله وضعفه وكانوا باخذونها من دينار ذهبا الى ربع دينار ولم يبزل من يوم ولايته الى الان يامر بالجبات والاكسية في زمان الشتاء والقرّ للصعفاء والمساكين وامر بمن مات من الغرباء أن يجهز ويكفى في الثياب الجديدة ويقام حقّ دفنهم احسى قيام نفعة الله تعملى بفعله وابقى على المسلمين ايامه عمقه وفصله

الخير عن الاحداث التي كانت بالغرب من سنة ست وخمسين وخمسين مائة الى ما ذكرنا منه

فبيها برين امير المسلمين ابو بوسف رحم الله عدينة قاس، وفي سنة شاري وخمسين

تضرعا لله تعالى وتواضعا لجلاله واتامة لسنة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وقدم بين يدى نجواه بالصدةات وفرن الاموال لذوى لخاجات وكان خروجه للاستسقاء المذكور في يوم الاربعاء الرابع والعشريين من شعبان المكرم من سنذ احدى عشرة وسبع مائة ثم سار في يوم السبت السابع والعشرين من شعبان المذكور في جميع جيموشة حتى وصل الى جبل الكندرتين لزيارة قبر الرجل الصالم الى يعقوب الاشقر نفعنا الله به فدعا الله تعالى فنالك فقبل الله تعالى دعوته ورحم بلاده واغاث عباده ولم يرجع من هنالك الا بالمطر العام لجبع البلاد ولم يزل امير المسلمين ابو سعيد اثال الله ايامه من اول خلافت، الى الان يعود المرضى ويشهد جنائز الصلحاء ويعطى الشرفاء والفقهاء والصلحاء في كلُّ سنة الاموال وللخلع والزرع وجميع ما يحتاجون اليه، وفي سنة ثلاث عشرة وسبع مائة خرج على امير المسلمين اني سعيد عدى بن فنوا الهسكورى ببلاد فسكورة فخرج اليد امير المسلمين حتى نزل على قلعته فامكنه الله تعالى منه فدخلت بلاده ونهبت امواله وثقف بالحديد وقدَّمه بين يديه موثقا مغلولا الى مدينة فاس فشقفه بها، وفي سنة اربع عشرة وسبع مائذ في شهر ذي حجَّد منها عقد امير المسلمين ابو سعيد لولده الامير الاجلّ ابي علي عبر على بلاد القبلة ومدينة سجلماسة وبلاد درعة وما والي ذلك الي الصحراء وفوض له الامر في خراجها وجميع امورها وفي عده السنذ وتي امير المسلمين ابو سعيد القائدَ جيي بن الفقيه الى طالب العنى مدينة سبتة وفوص له في جميع امورها وعقد له على اسطولها، وفي سنذ خمس عشرة وسبع مائة امر امير المسلمين ابو سعيد ببناء الباب امام القنطرة من مدينة الجويرة ثم بعد ذلك دار الستارة بالمدينة المذكورة، وفيها سار امير المسلمين الى حصرة مرَّاكش فاتام بها مدّة حتى اصليح احواليا وعاد الى مدينة فاس وفي سنة ستّ عشرة وسبع مائة نزل القائد جيى جبل الفتاح وحاصرها اياما حتى دخل ربطه، وفيها افسد جيى المذكور اجفان الروم بجر الزتاق وقتل قائدها جرناق وكان اذيذ على المسلمين فروح الله منه الناس ، وفي شوّال من فذه السنة ثار يحيى العزفي بسبتنة وتمنع عن الوصول الى حصرة امير المسلمين أنى سعيد فبعث اليه امير المسلمين وزيرة ابا سالم ابراعيم بن عيسى اليرناني فسار اليه في جيش عظيم فنزل عليه وحاصره مدّة، وفي سنة تسع عشرة وسبع مائة خرب امير المسلمين ابو سعيد من مدينة ننتجة برسم النظر في امر سبتة وبلاد الانداس، وفيها امر ببناء الجبوب براس قبور الاغزاز

والمأثر الجيلة المشهودة والحزم والدين والشفقة على سائر المسلمين والفضائل الوافية والسياسة الشافية التي لا تصلح الخلافة الا بها فكان كلما قيل

ولما تمتَّت له البيعة واستقام له الامر فرق الاموال على قبائل بني مريى والعرب والاجناد ووصل الفقهاء والصلحاء واحسى الى الخاصة والعامة وجلس الناضر في امر بلاده ورعيته وباشرها بنفسه فرفع المظالم عن الناس وحطّ المغارم وسرّج اهل السجون الا اهل الفساد في الارص والحاب الدماء ومَنْ حبس في حقّ شرعي وامر بتغريق الصدقات في الضعفاء واهل التستر من البيتات ورفع عن اهل مدينة فاس ما كان يلزم رباعهم من الوظائف المخزنية في كلّ سنة فاصلح حال الناس في ايامه وكثرت الخيرات بايديهم فالايام بدولته مشرقة والخيرات بها متتابعة متسعة والرعية بحمد الله تعالى بها في جناب رطب ومشرب عذب وشل شاييل وحرز كفيل وخير كامل وصلاح شامل فلسياليهم مشرقة بواسم وايامهم اعياد ومواسم وذلك بيمن خلافة امير المسلمين وبركة امامته الني اتَّخذ الحقّ فيها امامه وملك يده زمامه واجرى عليه في القوى والصعيف اعماله واحكامه ورفع للاعوة المظلوم حجابه وفتتم على الصعفاء بالخير بابه ووطا للرعية بالحلم اكنافه وافاص عليهم عدله وابدل انصافه اطال الله عمره وخلد ملكم، وفي العشر الاخر من شهر رجب خرب امير المسلمين ابو سعيد من رباط تارا الى مدينة فاس فدخلها وقدمت عليه وفود البلاد بها وفقهاوها وقصاتها وشياخها للسلام والتهانية بالخلافة فاقام عمينة فاس وعيد بها عيد الفطر، وفي شير ذي قعدة خرب امير المسلمين ابو سعيد من مدينة فاس الى رباط الفتحم برسم التنفقد لامور رعبته والنظر في احوال بلاد الاندلس وانشا الاجفان لغزو العدو فوصلها في اخر ذي قعدة فعيد فيها عيد الاضمى واصلح احوالها وامر بانشاء الاجفان في جرعا ورجع الى مدينة فاس ، وفي سنة احدى عشرة وتى امير المسلمين ابو سعيد اخاه الامير أبا البقاء يعيش الجزيرة ورندة واحوازها من بلاد الاندلس وامر بانشاء الاجفان بدار صناعة مدينة سلا برسم غزو الروم وكان بهذه السنة قحط واستسقى الناس له فخرج امير المسلمين ابو سعيد الى اتامة السنة للاستسقاء فشي على قدميه حتى وصل المصلّى والفقهاء والصلحاء والقراء بين يدَيُّه بالذكر كلّ ذلك

لخلط أبي عطية مهلهل بن يحيى لخلطي مولده يوم الجعة التاسع والعشرين لجادي الاخرة من سنة خمس وسبعين وستّ مائذ، صفته ابيض اللون ازهر معتدل القد مليج الوجة جميل الصورة حسن القبول وطيء الاكتاف متواضعا في ذات الله تعالى شديدا في حدود الله شفيقا رفيقا جوادا كريا متوقفا في سفك الدماء ذا اناءة وحلم ودعاء وسياسة وعقل وهو احد السوابق من الملوك؟ وزراوً في اول دولته ابو للحجاج يوسف بن عيسى للخشمي وابو على عمر بن موسى بن عمران الفودودي ثم توقيا فاستوزر بعدها ابا عبد الله محمد بن ابي بكر بن على وابا سالم ابراعيم بن عيسى اليرناني ، كتابه الحالج الفقيم ابو عبد الله بن ابي مدين وابو المكارم منديل الكناني ثم توقيا فكتب له بعدها الفقيه الاجل الكاتب الابرع الافتل أبو محمّد عبد المبيمن بن الفقيم العالم الاوحد المجتهد المشاور القاضي الاعدل ابو عبد الله محمد الخصرمي والفقيم الكاتب ابو محمد صالح بن جماج والفقيم الكاتب ابو العبّاس بن الفران ، قضاته المفقية القاضى ابو عمران الزرهوني ثم الفقية الاجلّ العالم الاوحد المشاور المجتهد قاضى الجاعة ابو عبد الله محمّد بن الشيخ والفقيم انعالم الحدّث المجتهد الصالح الورع المبارك تاضي الجاعة ابو للسن بن اني بكر المليلي، النباؤه ابو عبد الله بن الغليط الاشبيلي ثم ولله الوزير ابو لخسن والوزير ابو محمّد غالب الشقوري، بوبع له بالخلافة ليملة الاربعاء منسلن جمادي الاخرة من سنة عشر وسبع مائة بقصبة رباط تازا بايعه الوزراء والكتّاب والاشياخ والخاصة وكتب الاوامر في تلك الليلة وصرف بها البريد للبلاد يخبر بوفاة سليمان وبيعتم وبعث ولدَه الامير الاجلّ المبارك السعد الاكمل الم الحسن على الى مدينة فاس فوصلها في وقت العصر من يوم الاربعاء غرّة شهر رجب من سنة عشر وسبع مائة فدخل المدينة الجديدة دار ملكيم وقرار سلطانهم فلكها وضبط امورها وحوز النقصر وبيوت الاموال والخزائن والسلام وامر بصرب المنبول والمفرحات ولما اصبح امير المسلمين ابو سعيب بيوم الاربعاء غرة رجب المذكور ركب من قصر رباط تازا الى خارج المدينة في زى عجيب واحتىفال عظيم فجدت له السبيعة هنانك فبايعه جميع قبائل مربن وكاقة العرب والانداس والغزاز والقواد والروم ثم بايعه الفقهاء والقصاة والصلحاء واشياخ المدينه ببيعة عامة من جميع الناس رضاء من قلوبهم وشيبا من نفوسهم واختيارا له على من سواه وذلك لما جمع الله عزّ وجلّ فيه من الخلال السنية والاخلاق السرية البضية والشيّم الخمودة والمأثب

الجباد مع ثقته عثمان بن عيسى البرناني، ثم دخلت سنة عشر وسبع مائة وفي جمادي الاولى منه حرب وزيره عبد الرجان بن يعقوب الوطاسي وقائد الروم غَنْصَالوا الى رباط تازا وكانوا قد اتفقوا مع جماعة من بنى مرين على خلع سليمان امير المسلمين وتولية عبد للق بن عثمان بن محمّد بن عبد للق ولمّا استقرّوا برباط تازا بعثوا الى عبد للحقّ فاتام فبايعوه وتسمّى بامير المسلمين واخذ في جمع لليوش وكتب الى خاصّته من بني مرين والعرب والاشيام يدعوه الى بيعته فاتصل للخبر بامير المسلمين نخرج نحوة الى رباط تازا وقدّم بين يديه يوسف بن عيسى للشمى وعمر بن موسى الفودودي في جيش كشيف من بني مرين وسار هو في اثرهم فلما اتمل خبر قدومه بعبد للق القائم وبرحوا بن يعقوب علموا أن ما لهم حوبه طاقة وكانوا يطنّون انه لا يخرج اليهم ففروا ليلا عن رباط تازا وساروا الى تلمسان ثم جازوا منها الى الاندلس فدخل امير المسلمين رباط تازا فقتل به ناسا من كان بايع عبد التحقّ وتابعه على امره واقام بها فاعتراه المرض ونفد الاجل وتوقي بها ليلة الاربعاء بين العشاءين منسلم جمادي الاخرة من سنة عشر وسبع مائة ودفن ليلته تلك بصحى جامعها؟ فكانت ايامه سنتين وخمسة اشهر وكانت كلَّها غالين لم يزل الزرع بها والسعر مرتفعا الا انها كانت مُعشة وغليت في ايامه الاملاك فبيبعت الدار في ايامه بالف دينار ذهبا واتخذ الناس في ايامه الدواب والكسا والحلى واوثقوا في البنيان بالزليم والرخام والنقوش وغير ذلك، قل المُولَّف عفا الله عنه بل كان هروب الوزير رحوا بن يعقوب وغيره من حصرة فاس في يوم السبت الثالث والعشريين من ربيع الاخر سنة عشر وسبع مائة والباقي هو الله لا غيره اله

## لخبر عن دولة ملك الزمان وسراج الاوان الامام السعيد ولخليفة الرشيد امير المسلمين الى سعيد

هو الخليفة في وقتنا هذا وفي سنة ست وعشرين وسبع مائة اثال الله ايامه وخلّه ملكه ونصر علامه وامضى في الاعداء سيوفه واقلامه وهو عبد الله عشمان امير المسلمين بن امير المسلمين المنصور بالله القائم بالحقّ الى يعقوب بن عبد للقّ ، كنيته ابو سعيد؛ لقبه السعيد بغضل الله الله حرّة اسمها عايشة بنت امير عرب

المسلمين الى يوسف بن عبد للق كنيت ابو الربيع امَّه امَّ ولد مولدة من تاليد العرب اسمها زيانة ، كاتبه كاتب اخيد الفقية ابو محمّد بي ابي مدين وهو المدبر لدولته الى أن قتله فاستكتب مكانه اخاه الخالي الفقيم أبا عبد الله بن الى مدين، وزراوً ابراهيم بن عيسى اليرتاسني وعبد الرجان بن يعقوب الوطاسي، بويع له بقصبة طناجة بادارة كتاب اخيه ووزرائه وذلك يوم الاثنين التاسع من شهر صفر سنة ثمان وسبع مائة وسنَّه يوم بويع تسع عشرة سنة واربعة اشهر فثقف عمَّه على المعروف بابن رزيجة فانه كان قد دعا لنفسه وبايعه كثير من الناس فقبين عليه وثقفه وبعث الى من بمحلّة تطاوين التي كانوا بها فاقبلوا اليه ففرق الاموال في قبائل بني مرين والعرب والاندالس والاغزاز والروم وارتحل الى مدينة فاس ، فخرج ابن ابي العلا من سبتة في جمع عظيم من رجاله وبنيد واخوانه ليصرب على محلّته ليلا فاختبر بذلك امير المسلمين سليمان فارتحل تلك الليلة في نصف الليل فالتقا به وعو راحل فكانت بينهما حرب عظيمة فرّ فيها ابن الى العلا واسر ولده وجماعة من عسكرة وقتل اخرون وسار امير المسلمين ابو الربيع الى مدينة فاس فدخلها في يوم الحادي عشر من ربيع الأول من سنة ثمان وسبع مائة فاتام بها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الاموال وتهدّنت له البلاد واستقامت له الاحوال وخدمته الملوك وجدّد الصلح مع صاحب تلمسان، وفي اخر يوم من شهر ذي قعدة قـتـل امير المسلمين ابو الربيع كاتبَه القائم بامره الفقيم ابا محمّد عبد الله بن ابي مدّين فكانت ايام كتابته له وقيامه بامره تسعة اشهر واحد وعشرين يوما، وفي غرّة ذي حَبَّة من سنة ثمان وسبع مائة بعث امير المسلمين قائدَه تاشفين بن يعقوب الوطاسي ألى حصار سبتة فسار اليها في جيش عظيم من بني مرين فقاتحها عنوةً بامر اشياخها وموافقة عمَّتها فانهم كرهوا أمارة الاندلس عليهم وكان فاحها يوم الاثنين العاشر من شهر صفر من سنة تسع وسبع مائة وكتب تاشفين بالفتح الى امير المسامين الى الربيع سليمان وبعث اليد باشياخها وقبص على قددها المتوتى جربها الشيخ الى على عمر بن رحوا بن عبد للق ، وفي شهر جمادي الاولى في اول يوم منه عزل امير المسلمين سليمان قاصيد ابا غالب المغيلي عن قصاء مدينة فاس وقدّم على قصائها الفقيم المشاور ابا للسن على المعروف بالصغير، وفي شهر جمادي المذكور صالح أمير المسلمين أبو الربيع أبن الاحر على أن يعطيه للجزيرة ورندة واحوازها وطلب منه العروسة اخت ابن الاته فانعم له بذلك كله وبعث له الاموال والخيل برسم الجهاد

بلاد تامسنا فتلقته بها وفود العرب من الخلط والعاصم وبني جابر وغيرم من عرب حشم برسم السلام عليه والوداع له فلم ياذن لاحد منهم في الانصراف فسار حتى نزل بظاعر مدينة انفا ثم دعا باشياخ العرب فشقف منهم ستين شيخا بسجي انفا وضرب اعناق عشرين رجلا ،ن اشرافهم الذين كانوا يقطعون الطريق في تلك الجهات وصلبهم على اسوار انفا وارتحل ألى رباط الفتيم فدخله في اليوم السابع والعشرين من رمضان المعظم فعيّد حدالك عيد الفطر وقتل به ثلاثين رجلا من اشرار العرب وفتناكيم وصلبيهم على اسوار العدوتين وارتحل برسم غزو عرب ريام الذيين م باني ضويل والجزائر وفحص ازغار وذلك في الخامس عشر من شهر شوّال من سنة سبع وسبع مائذ فغزاه وقتل منهم خلقا دشيرا وسبا دراريهم واموالهم وارتحل الى مدينة فلس فدخلها في تصف من ذي قعدة من العام المذكور فاتم بها حتى عيد عيد الانحمى وخرب برسم حصار سبتة وذلك في الرابع عشر من ذي حبّة فسار حتى وصل قصر عبد الكريم فاقم عليه ثلاثة ايام حتى استوفت عليه قبائل مرين وعيب البلاد وارتحل الى قلعة علودان فدخلها بالسيف ودخل بلد الدمنة فقتل الرجال وسبا النساء والذريّة والاموال وسبب فعله ذلك بهم انهم كانوا قد بايعوا عثمان به ابي العلا ودنوه على الطريق وجوزوه على بلادم وبالغوا في تصييفه واكرامه ودخلوا معه قصر عبد الكريم وبلاد اصيلا وسبوا كثيرا من مالها، ولما فرغ من اهل جبل علودان ارتحل فدخل طنحة في اول محرم علم ثمان وسبع مائة ثم اخذ في بعث الجيوش الى احواز سبتة وشرع في بناء تشاوين وبعث الفقيم ابا جيي بن ابي الصبر رسولا الى ابن الاتر يطلب منه أن يتخلل له عن سبنة وأقام هو بقصبة طناجة ينتظر ما ياتي به رسوله فعاجله الموت فتوقى بها في يوم الاحد الثامن من شهر صفر من سنة ثمان وسبع مائة وتمل الى شالة من رباط الفتسم فدفن بها مع سلفه ركهم الله ورضى عنسهم فوتى بعده اخوه سلميمان بن الاميي عسبد الله يه

لخبر عن دولة امير المسلمين ان الربيع سليمان بن الامير عبد الله بن امير المسلمين اني يعقوب

هو سليمان أمير المسلمين بن الامير عبد الله بن امير المسلمين ابي يعقبوب بن امير

المشرق فاتوة واسلموا البلاد الى اعلها وكتب الاوامر الى قواعد المغرب يخبرهم بوفاة جده وبيعت وقدم الى مدينة فاس ابن عمد الامير ابا على الحسن بن المير عامر بن عبد الله بن امير السلمين اني يوسف رحم الله في جيش عظيم وامر بصبطها وتسريح سجونها ورد مظانها وتنفريق الموال على للحامد والعامد ففعل ننك وقتل عم ابيد الامير ابا جيبي ثم قتل عمد الامير ابا سالم بي امير المسلمين الي يعقبوب رجمة الله وارتحل الى المغرب عن مدينة تلمسان في امم لا تحصى وذلك في غرّة ذي حجّة من سنة ستّ وسبع مانة فعيد عيد الاضحى بالطريق بين مدينة وجدة ومدينة تلمسان ثم ارتحل ألى مدينة فاس فدخليا في أخرم من سنذ سبع وسبع مائة فأقام بها الى السابع من رجب فاتمل به ان يوسف بن محمّل بن الى عياد تأله على مدينة مرّاكش قد خرج عليه بها ودع لفنسه وقتل عاملها للالج المسعود فخرج الى حربه وقدم له بين يديد ابا للحجاج يوسف بن عيسى كشمى ويعقوب بن ازناج في جيش من خمسة الف فارس فالتقوا به بعدوة ام الربييع فيزموه فرجع الى مرّاكش مهورمًا فقتل جمعا من الروم بها وسبا دبارهم وخرج منها الى اغمات فلم يستقر بها فقر الى جبال فسكورة فنول على خلوف بن هنوا من اشياع الهساكر دخيلا عليه فغدر به وثقفه بلحديد ودخل امير المسلمين أبو ثابت حصرة مرِّ أكش في غرَّة شعبان من سنة سبع وسبع مأنة فسبق اليه يوسف بن محمّد بن ابي عياد يرفل في القيود فقتاء بالسوط ثم قدع راسة وبعث به الى مدينة فاس فطوف به فيها وقتل عن كان معه ووزراء على فعله نيفا على ستّة مائة رجل واجمع عليهم من باب الرب من ابواب مرّاكش الى برج دار للحرّة عزونة وقتل في اغمات كذلك نم خرج في الخامس عشر من شعبان المذكور الى بلاد تأمَّزُورَت برسم قتل السكسيوي وقبائل ركنة فوصل تامزورت فنول بها فبعث اليد السكسيوي بالبيعة والهدية والصيافة وبعث تأمُّه يعقوب بن ازناج في جيش من ثلاث مائذ فارس الى بلاد حاحة برسم غزو قبائل ركنة ففروا بين يديد حتى دخل بلاد القبلة فكرّ راجعا الى تامزورت فوجد امير السلمين ابا ثابت يستنظره بها فاعلمه بهدنة البلاد وسكونها فارتحل امير المسلمين أبو ثابت الى مراكش وذلك يوم السبت مهل شهر رمضان المعظم من سنة سبع وسبع مأنة فدخل مراكش واقام بها الى الخامس عشر من رمصان العظم الذكور فخرج الى رباط الفتح فاخذ على بلاد صنياجة وجاز وادى الم الربيع من مجاز كتامة في القوارب لكبره ثم ارتحل الى بلاد

# لخبر عن دولة امير المسلمين ابي ثابت عامر ابن الامير عبد الله بن امير المسلمين ابي يعقوب رحد الله ورضي عند

هو امير المسلمين عامر ابن الامير عبد الله بن امير المسلمين اني يعقوب بن امير المسلمين ابي يوسف بن عبد للق كنيته ابو ثابت امّه حرّة اسمها بزوا بنت عشمان بن محمّد بن عبد للق مولدة غرّة رجب من سنة ثلاث وثمانين وست مائذ، ايامه بويع بعد وفاة جدّه جصرة تلمسان الجديدة باجتماع من الناس واتّفاق من اشيام مرين واشيام العرب على بيعته وذنك في صبحة يوم الخميس الثامن من ذى قعدة عام ستَّة وسبع مائة ثاني يوم وفاة جدَّه وتـوقي رجم الله بقصبة طنجة في يوم الاحد الثامن من شهر صفر من سنة ثمان وسبع مائة فايامه سنة واحدة وثلاثة اشهر ويوم واحد وسنّه يوم توفّى اربع وعشرين سنة واشهر، وزراؤه ابراهيم بن عبد للبليل الدنجاسني وابراهيم بن عيسى اليرباني كاتب الضابط لامره والقائم بامر ملكه الفقيم أبو محمّد عبد الله بن الى مدين حاجبه فرج مولاه ثم عبد الله الزرهوني قاضيه الفقيم ابو غالب المغيلي، لمّا وليّ رحم الله وتأت بيعتم جمع اشياخ مرين والعرب ورؤساء الناس فاستشاره في امر تلمسان على يقيم على حصارها او يرتحل عنها الى المغرب فكملهم اشاروا عليه بالرحيل والانصراف وتالوا له ادرك بلاد المغرب واسكنها فإن عثمان بن ابي على بسبتة وقد سمع بموت جدّله وخرب الى نحو فاس قاصدا وقد دخل قصر كتامة ومدينة اصيلا وأنّ الناس قد قنطوا في هذه البلاد ولهم بها عن عيالاتهم واولادهم اربع عشرة سنة فسر الى بلادك حتى تُؤمّنها وتسكنها وبعد نلك تنظر فيما تريد إن شاء الله تعالى، فلما رءا اجتماع الناس على الرحيل بعث الى الى زيان محمّد بن عثمان بن يغمراسن فصالحة وصرف عليه جميع البلاد الني كان اخذها جدّه لهم حاشي تلمسان الجديدة التي اختطَّها امير المسلمين ابو يعقوب في ايام الحصار فانه اشترط عليه ان لا يدخلها وان يبقيها على حالها وان يتعافد مساجدها وقصورها بالاصلاح وما يحتاج اليد ومن أراد الآثامة من أقل المغرب فا لاحد عليه من سبيل فاشترط له ذلك كله وبعث الى جيوش جدّه وجنوده ورماته وخصصه التي كانت متفرقة في بلاد سنة احدى وسبع سنَّة تنوقى ملك الاندلس ابو عبد الله بن الآخر وولَّى ببعده ولده محمد المخلوع فكتنب بالمبيعة الى امير المسلمين الى يعقبوب وبعث اليه بهدية عضيمة، وتوفي الامير ابو عبد الرحان بتلمسن الجديدة فحمل الى ربط تازا فدفن بصحن جامعها ، ووقد على أمير المسلمين الى عبد الله وهو محاصر المدبنة تلمسان وفد اعل للحار ورسل الملك الناصر صاحب مصر والشام بهدية عطيمة ووفد عليه رسل ملك افريقية بهدايا جليلة وبنا تلمسان الجديدة ومدنيا وبنا بها الحمامات العطيمة والفناديق والمارستان وجامعا كبيرا للخطبة اقمه على الصبويي الكبير وبنا به منارا عظيما وجعل على راسد تفافي من الذهب بسبع مائة دينار ذهبًا ، وامر صلحاء المغرب بالمشي الي الحجاز وبعث معيم مصحفا مكللا بأجوع والياقوت اعداه الى الصعبة وبعث اموالا كشيرة برسم التفيق على أعل مصة والمدينة وبعث الى الملك الناصر باربع مائة جواد من عتاق الخيل جبهازاتها برسم الجناد، واضعف اعل تلمسان حتى اشرفوا على الهلاك، وغدر اهل الاندنس بعل سبتذ في السابع والعشرين من شهر شوال من سنة خمس وسبع مائة وكان قد فسد حال اصلب عند امير المسلمين اني يعقوب وقطع عنهم جميع المرافق وغدر بها الرئيس ابو سعيد فدخاها وملكها ونقف بها بني العزفي وتملهم الى الاندلس واحتوى على جميع اموانها فأتصل خبرها بامير المسلمين الى يعقوب أن الرئيس أبا سعيد قد تملكسها بدعوة المخاوع فعظم عليه الامر فبعث ولدد الامير ابا سالم ابراعيم في جيش عنيم الى حصارها وحشد اليها جميع قبائل الريف وقبائل بلاد تازا فلم يغن بها شيًا واقلع عنها مهزومًا فهجره لذنك امير المسلمين فبقيي مهمولا وقتل امير المسلمين ابو يعقوب غيلة بقصره من حصرة تلمسان الله في يوم الاربعاء السابع لذي قعدة من سنة ست وسبع مانة جاءه في بطنه وهو ذئم خصى من فتيانه اسمه لا سعادة كان لافي على الملياني فتوفى من تلك الصربة قريبا من عصر ذلك اليوم فحمل الى ربط شالة من رباط النعتاج ودفين بيا والبقاء لله وحده ي

### الخبير عن حسار تلمسان

قال المؤنَّف عفا الله عنه كان اصل حصار تلمسان وضناء بني عبد الوادي انَّ ابي عطوا لمّا فعل ما فعل وفر الى عثمان بن يغمراسن ملكها فكتب اليد امير المسلمين ابو يعقوب أن يسلمه اليه فاستنع من ذلك فغزاه بسببه ولم تزل العداوة تتركب بينها الى أن غواه ثانية في شهر رجب من سنة سبع وتسعين فوصل ألى تلمسان فخرج اليه عثمان ملكها فقاتاه جمارجها فانمهرم عثمان المذكور ودخل المدينة وسدّ ابوابها واعتمد فيها على للصار فحاصره بيا اياما ثم أقلع عنها ورجع الى مدينة فاس وترك اخاه الامير ابا جيبي مع قبيلة بني عسكر عدينة وجدة وامرد جحرب تلمسان واحوارها وندرومة وما والاها فكان لا يرفع عنها يدًا بانغارات فضاف اصل ندرومة لذلك ذرعًا فاقبل اشياخها الى الامير ابي جيبي فبايعوه وطلبوا منه الامان فامنهم ومكنوه من البلاد فقبصها وبعث بالفتح والاشياخ الى اخيه امير المسلمين الى يعقوب وذلك يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب سنذ ثمان وتسعين وست مائة وسالوه التوجّد الى بلادم ليرجهم من عدوم فارتحل من فوره الى مدينة تلمسان فنزلها في شهر شعبان من السنة المذكورة وكان نزوله عمليها في يوم الثلاثا وقت السحر ثاني يوم من شعبان المذكور وملك ندرومة وهنين ووفران وتونة ومزغران ومستغانم وتنس وشالشل وبرشك والبطحا ومازونة وانشيس ومليانة والقصباة والمرية وتنفراجنيت وجميع بلاد بني عبد الوادي وبلاد مغراوة وبايعه صاحب الجزايس ووفدت عليه رُسُل امير تونس والهدايا وخدمه اهل بجاية وقسطينة وهو مع ذلك محاصر المدينة تلمسان قد احدقت بها محسلت وجيوشه وقد ترتب قواده لقتالها فكانوا يخرجون اليها في كلّ يوم نوبًا الى أن دخل فصل الشتاء فابتدا امير المسلمين ببيناء قصره فبناه في موضع نزوله حيث صرب قبابه ثم بنا جامعًا كبيرًا وأقام فيه الخطبة بازاء قصره وامر الناس بالبناء فانتشر البنيان بالمحلّة يمينا وشمالا فادار سورا على قصره وعلى الجامع الذي بازائد، وفي سنة اثنتين وسبع مائة امر امير السلمين ابو يعقوب ببناء السور العشيم على تلمسان الجديدة فابتدا ببنائه في الخامس من شوّال من سنة الشنتين وسبع مائة وتوقى عثمان بن يبغمراسن في الحصار فرتى بعده ونده محمد المصنى بابي زيان فصبط بالمه واقام بامرها، وفي

أمير المسلمين ابو يعقوب بتبديل الصيعان وجمعها على مد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على يد الفقيم اني فارس الملزوزي المكناسي، ثم دخلت سنذ اربع وتسعين وستّ مأنة فيها صلم امر الناس وانجمبرت احوالهم ورخصت الاسعار في جميع الامصار فبيع القمح عشرين درها للصحفة والشعير ثلاثة دراه، ثم دخلت سنة خمس وتسعين فيها خرب امير المسلمين ابو يعقوب لغزو بلاد تلمسان فوصل الى حصن تاوريرت وكان نصفه لعشمان بن يغمارسن ونصفه لامير السلمين لاند كان للَّذُ بين بلادها فردّ عنه عمال عثمان بن يغمراسن المذكور ثم اخذ في بناء للحس فابتدا في بناء سوره في أول يوم من شهر رمضان من سنة خمس وتسعين وست مائة ففرغ من تشييده وبنائه وركب ابوابه مصفحة بالحديد وذلك يوم لخامس من شبر رمضان المعظم المذكور فكان رجم الله يصلّي الصبح ثم يقف على بنائد بنفسه ثم رجع الى رباط تازا ضعيد عيد القطر على وادى ملوية بعد ان سكن حصن تاوريرت المذكور بقبائل بني عسكر وقدّم عليهم اخاه الامير ابا يحيى بن امير المسلمين ابي يوسف رتم، الله ، وفي سنة ستّ وتسعين وستّ مائة غزا امير المسلمين ابو يعقوب بالاد تلمسان خرن اليها من حصرة فاس فسار حتى نزل مدينة ندرومة فحاصرها وشدّ في قتالها ايامًا ثم ارتحل عنها فنزل على وجدة وامر ببنائيا وبنيت وحصنت اسوارها وبنا بها قصبة ودارا وتماما ومسجدا ونقل اليها قبيلة بني عسكر مع اخبيه الامير الي يحيى وامره بالغارات على مدينة تلمسان واحوازها مع الساءات والاحيان ورجع الى مدينة فاس ، ثم دخلت سنة سبع وتسعين فيها غزا امير المسلمين ابو يعقوب ايضا مدينة تلمسان فننزل عليها وحاصرها وفيها نكب امير المسلمين جماعة من خدامه منهم ابو فارس عبد العزير الشاعر وابو عبد الله الكناني والفقيم ابو جيى ابن الى الصبر وفيبا قتل اشياخ مراكش عبد الكريم بن عيسى وعلى بن محمّد الهنتاتي قتلبم ولده المير على المعروف بابن زرججة بكتاب لبس به عليه كاتب ابيه ابو العباس المليلني وفيها مات الامير ابو زيان ، ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وست مائة فيها نزل امير المسلمين ابو يحقوب مدينة تلمسان الننزول الاخر الذي لم يقلع منها الا مسيستا رجم الله وذلك في جمادي الاولى من سنة اثبنتين وتسعين وست مأنة وفيها فتحر حصى تازوشا وذناك يوم للمعد للحادي عشر من جمادي الاخوة من السند المذدورة وانصرف ارسال ابن الآج الرئيس ابو سعيد وابو سلطان الداني من حصرة امير المسلمين ابي يتعقوب بغاس الى الاندلس في العشر الاواسط من رجب عم اثنين وتسعين وخرج الامير أبو علم الى قصر المجاز برسم النظر في امر الاندالس يوم الاثنين الرابع والعشريين من رجب من السنة المذكورة وجاز السلطان ابو عبد الله بن الاجر برسم لقاء امير انسلمين ابي يعقبوب والاعتذار اليه بما فعل في امر طويف ويرغب منه نصرة بلاد الاندلس فخرب بساحل بليبونش من حوز مدينة سبتة ثم ارتحل الى طنتجة وقدم بين يديه عدية عظيمة منها الصحف العريز الذي كانت ملوك بني امية يتوارثونه بقصر قرطبة يقال الم تخطُّ امير المؤمنين عشمان بن عفان رضي الله عنه وكان وصوله الى منتجة في يوم السبت الثاني والعشريين لذي قعدة من سنة اشتتين وتسعين وست مادة فتلقاه بها الامير ابو عبد الرجان يعقوب وابوه عمر وخرج امير المسلمين برسم لقائم من مدينه فاس وذلك بعد صلاة العصر من يوم الاربعاء الثاني والعشرين من ذي قعدة المذكور وخرج معه جميع بنيه فتوقى ولده الامير ابو محمّد عبد المؤمن في شبيقه ذلك ببلد ارجار وذلك يوم الاحد الموفي ثلاثين من ذي قعدة وجل الى مدينة فاس ودفي بالصحير الذي بقبلة لجامع بالدينة لجديدة وسار امير المسلمين ابو يعقوب الى طناجة فاجتمع بها مع ابن الآجر فاراه من القبول فوقف ما امله وبالغ في بره واكرامه واسعفه ججميع منالبه ولم يعد شباً ما سلف منه وبذل له عدية عظيمة اضعاف ما قدم به وانتصرف ابن الاتهر الي الاندلس وذلك يوم السبت الموفى عشرين لذي حبَّة من عام اثنانين وتسعين وستَّ مانَّدَ؟ وفي عذه السنة بذل امير المسلمين ابو يعقوب الى ابن الاحر الجزيرة ورُندة وما والاعا من الحصون مثل حص يامنة وابدونة ورنيش والصخيرات ويغ والغار ونسيط وتردلة ومنتعور واطيط وحص المداو وادياروا والشطيل والطشاش وابن الدليل والشطبونة ومجلوش وشمينة والنجور وتنبول ونجارش، ثم دخلت سنة ثلاب وتسعين فينها جاز جيش امير المسلمين الى يعقبوب مع وزيره الى على عمر بن السعود الى الاندنس لحصار مدينة طريف فننزل عليها وحاصرها مدة وفيها كانت المجاعة الشديدة بالمغرب والوباء العظيم فكان الموتى يحملون اربعة وثلاثة واثنين على مغسل وبلغ القميم فيها عشرة درام للمد والدقيق ستَّة اواق بدرم، وفيها امر

ابن الاجم فنول باجفانه في مرسى عساسة فبعث اليه عامر بن جميى بن الوزير وسالد أن ينشفع له عند أمير المسلمين أني يعقوب فشفع له فأظهر له أمير المسلمين السعاف بذالك فلم يضمن عامر بنفسه وبعث بعض خدامه الى الرسي نهارا فطلع أكثره في اجفان الرئيس ابي سعيد نيرحلوا فيها الى الاندلس وبقى عامر الى جوف الليل فخرج من القلعة كانه يريك التوجه الى المرسى ففر الى تلمسان فخرجت الخيل في اثره فركن الفرس فنجا وقبض على ولده بالخيل فقتل بفاس وصلب واقبط رجاله من اجفان الرئيس اني سعيد فصربت اعداقهم وذفر بمن كان في الحصي من القلعيين وغيره فقتلوا عن عاخره وحمل نساؤه واولاده الى رباط تازا فثقفوا بيا، وفي هذه السنة قدم على امير المسلمين وهو بتازونا رومي جنوى بهدية جليله فيها شجرة مُوفة بالذهب عليها طيورتصوت حركات فندسية مثل التي صنع للمتوكِّل العباسيّ ، وفي هذه السنة رفع عن اولاد الامير الي جيبي بن عبد لخف الغدر فقروا الى تلمسان واقموا بها الى أن أرسل اليهم أمير المسلمين بالرجوع فاقبلوا الى مدينة فاس فسمع بذنك الامير ابو عامر وهو ببلاد الريف فجعل العيون عليهم فاتاه الجاسوس فاخبره بقدومهم فخرج الى الفتك بهم فوافاهم بصبرة من بلاد ملوبة فقتلهم ورجع الى البراءة وهو يرا انه قد وافق راى ابيه وغرضه في قتلهم فاتصل الخبر بامير المسلمين الى يعقوب فاظهر الى البراءة من فعل ولده الى عامر وابعده واقصاد فلم يزل طريدا في بلاد الريف وبلاد غمارة الى أن مات بملد بني سعيد من جبال غمرة وحمل الى مدينة فاس فدفن بيا بالزاوية التي بداخل باب الفترم وذك في شهر ذي حبد عام ثمانيد وتسعين وست مأند وخلف ثلاثد من الولد عمر وسليمن وداوود كبالهم جدَّم امير المسامين ابو يعقوب الى ان مت فوتى عُم الخلافة بعد جدّه ثم رتّى سليمان بعد وفاة اخيه علم وسياتي ذكر اياميما بعدُ أن شاء الله تعلى، وفي شهر ذي قعدة من سنة احدى وتسعين المذكورة اعدلي ابن الاحمر حصن الابط الى الفنش شائجة وفيها امر امير المسلمين ابو يعقوب بعل المولود وتسعظ يمم والاحتفال له في جميع بالادة وذلك في شهر ربيع الأول المبارك من السنة المذكورة ونفد الامر به عنه رحمه الله وهو بتصييرة من بلاد الريف في عاخر شيو صفر من السنة الذكورة فوصل برسم الأمنة بحصرة فاس الفقيم ابو جيبي بن افي العبير، ثم دخلت سنة اثننتين وتسعين فيينا وفد على امير المسلمين رسل ولد الرنك ملك برتقل ورسل ملك بيونة ورسل صاحب تلمسان ورسل ملك تونس وذلك

وست مأنة وقد انفسد ما بينه وبين ابن الاجر وفي سنة احدى وتسعين اصطلح ابي الاحمر مع الفنش وتراضى معه أن يننزل طريف حتى يملكها ليقطع جواز امير المسلمين ابي يعقوب الى الاندالس وشرط له أن ينفق عليه وعلى محلت بطول اقامته عليها فنزلها الفنش في اول يوم من جمادي الاخرة من سنة احدى وتسعين وستّ مائذ فاقام الفنش يقاتلها برّا وبحرًا ليلًا ونهارًا ونصب عليها المجانية والرعدات وابن الاحمر يبعث اليه بالميرة والعدد والسهام وكآلما يحتاج اليه حنى ملكها صلحا من اهلها فدخلها في عاخر يوم من شوّال من سنة احدى وتسعين وست مائة وكان قد اتفق مع ابن الاحمر اذا اخذها ان يسلمها اليه فلما ملكبا تمسَّك بها فاعداه ابن الاحمر بسببها حصن شكيش وشبيرة ونقلة وابلش وقشتانة والمسجين وعب ذلك لله في حقّ طريف ولم يقص منها شيًّا وذلك في سنة احدى وتسعين المذكورة، وفي شهر شعبان منها اقبل عمر بن يحيى انوزير انوناسي الى حصن تازونا من قلاع الريف فدخلها ليلًا غدرًا من اهلها وكان بها الامير ابو على منصور بن عبد الواحد نخرج منصور منها فاراً بنفسه في جوف الليل فلحق برباط تازا واخذت امواله وقاتلت رجاله وملكها عمر بن جيى الوزير جميع ما كان بها من المال والسلاح والاستعنة واعشار الروم التي كانت مخترنة بها كسما قال المتنبى رحسم الله

تملكها الاتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب

فاتصل الخبر بامير المسلمين الى يعقوب فبعث البها من حينه وزيرة ابا على بن السعود فسار في جيش عظيم حتى نزل عليها فحاصرها هو والامير ابو على منصور فاقام ابو على منصور اياما ثم مرص ومات غمّا ركم الله ودفن بجامع تازا، وفي شهر شوّال من سنة احلى وتسعين خرج امير المسلمين ابو يعقوب من فلس الى حصار تازونا ومعم عمر بن يحيى بن الوزير اخو عمر الثائر بها فصمن له اخراج اخيم عمر عنها واستاذنه في الدخول اليم فاذن له فدخل الحين وتتكلم مع اخيم فيما احب فاخذ عمر كلما كان فيها من الاموال والمتاع فخرج به ليلًا على حين غفلة من الناس وتوجّه به الى تلمسان واسلم الحمن لاخيم فيمان المير المسلمين ابا يعقوب عزم على قتله بابن اخيم منصور لافلاته اخيم عمر الجاني عليه فتمسك بالحصن وامتنع من الهوط فاقام بها الى ان قدم الرئيس ابو سعيد فخرج ابن اسمعيل بن الاجر من الهوط ماقة بهدية من الاندلس الى امير المسلمين الى يعقوب راغيا في الصلح مع

امير تلمسان أن يسلم اليه عامله أبن عطوا الذي لجا اليه فامتنع عشمان بن يغمراسي من ذلك فقال والله لا اسلمه ابدًا ولا ابيع حرمتي واترك من استاجرني حتى اموت فليصنع ما بدا له واغلظ للرسول في القول وتكلّم له القبيم فشقفه بالحديد فانف لذلك امير المسلمين ابو يعقوب وعمل على غزوة فسار اليه، وفي سنة تسع وثمانين في السابع والعشرين من ربيع الاخر منها خرج امير المسلمين ابو يعقوب من حصرة فاس الى غزو تلمسان ومن بها من بني عبد الوادي وفي اول غزواته اليها فسار تحوها وبقى يرتحل في احوازها ياكل زروعها ويسبى اموالها ويخرب قراها فلم يخرج اليم اميرها فلما رءا عجزه عن ملاقاتم قصد الى حصارة فننزل عليم في ارَّل يوم من رمضان من سنة تسع وثمانين وست مائة فحاصره وضيَّف عليه بالقتال ونصب عليه المجانية وقام عليه ستَّذ عشر يومًا وارتحل عنه راجعا الى المغرب فدخل رباط تازا في ثالث ذي قعدة من العام المذكور، ثم دخلت سنة تسعين رست مائة فيها انفسد الصليم بين امير المسلمين والفنش شاجة فكتب امير المسلمين الى قلده وهو الشيخ ابو للحسن على بن يوسف بن يرجانن يامره ان ينزل مدينة شريش ويشي الغارات على بلاد النصاري شرة وغربا فسار ابو السن بن يسرجاتن عَنَّ معمد من المجاعدين حتى نزل مدينة شريش وذلك في ربيع الاخر من سنة تسعين المذكورة وشرع في قتالها وشيّ الغارات على احوارها، وفي شهر ربيع الآخر المذكور خرج امير المسلمين ابو يعقوب من حضرة فاس الى قصر المجاز برسم الجواز الى الاندلس والجهاد وكتب الى قبدًل المغرب يستنفره الى الغزو فوصل الى قصر المجاز في جمادي الاولى من السنة المذكورة فشرع في تجويز المجاعدين من بني مرين والعرب فسمع الفنش لعند الله بقدومه فاراد قطع المجاز عليه فعر الاجفان فبعثهم الى الزقاق فنزلوا به فنشط أمير المسلمين عن للجواز بقصر المجاز وامر بتعمير الاجفان يقابل بها اجفان الروم، وفي شعبان من عذه السنذ انفسدت قضائع المسلمين في الزقاق فقتل قوادها وقطع غزاتها فاقام امير المسلمين بقصر المجازحتى عمر الاجفان واستعدَّ للجواز فجاز ونول بطريف وذلك في العشر الاخر من شهر رمصان من سنذ تسعين وست مالدًى ثم خرب الى غزو بلاد الروم فنزل على حصن جبر فاقام محاصرا له مدّة من ثلاثة اشهر وجيوشه تخري في كلّ يوم من الحلّة فتخير على شريش واحوازها وحصن الوادي حتى هتك جميع تلك البلاد ودخل فصل الشتا فاقلع عنه ورجع الى الجزيرة فجاز منها الى العدوة في اول شهر محرّم من سنة احدى وتسعين

جمدى الاخرة منها قتل طلحة بن على الثاير ببلاد السوس في المعتبرك وقطع راسم فبعث به الامير ابو على منصور الى عبد امير المسلمين الى يعقوب فامر رحم الله ان يطوف بد في جميع بلاده وبعلق على باب رباط تازا فلم يزل عليها طول ايام خلافته معلقا في شبكة من تحاس، وفي شهر رمضان منها خرب امير المسلمين ابو يعقوب لغزو العرب ببلاد قبلة درعة الذين كانوا يبقط عبون على طريق سجلماسه فخرج اليهم من حضرة مرّاكش في اثني عشر الف فارس من بني مرين فجدّ السير على جبل عسدورة حتى خرج الى بلاد درعة ثم سار حتى ادركهم في القبلة ت يلى الصحراء فصجعهم وقتل منهم خلقا كثيرا وسبا اموالهم وامر بقطع رؤسهم وتملها الى مرَّاكش وفاس وسجلماسة وتعليفها في الاسوار ثم رجع الى مرَّاكش فدخلها في عاخر شوال من سنة ست المذكورة فاتام بها بقية عامه وعيد بها عيد الاضحى، ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستّ مائة في نصف ربيع الاخر منها خرب امير المسلمين ابو يعقوب رحم الله من حصرة مراكش الى حصرة فاس وفيها وافته ارسال ابن الاجر مع ابنة الامير موسى ابن رحوا فاعترس بها بحصرة مراكش وفيها اعطى امير المسلمين لابن الاحر مدينة وادى يأش وحصى رانجة وحصى بيانة وحصن الدير والاتنبير وغون وغورب وذلك في شهر صفير من سنة سبع وثمانين وست ماند، وفي نصف ربيع الخر منها تحرّك امير المسلمين من مرّاكش الى فاس دم قدمنا فاقام بها وخرج عليه ولده الامير ابو عامر فسار الى حصرة مراكش وذلك يوم السبت الرابع والعشرين من شوّال فثار بها مع واليها محمّد بن عداوا البربري للماتي وكان دخوله مواكش وقيامه بها في أول يوم من ذي قعدة من سنة سبع وثمانين وست مائة فانتهى الخبر الى امير المسلمين الى يعقوب فبادر الى مرّاكش فوصاها ونؤل بظاهرها فخرب ولده الامير ابو عمر الى حربه فرجع مبزوما ودخل مرّاكش وغلقيها في وجم ابيم فاقم بقصرها الى الليل فقتبل مشرفها ابن الى البركات وحمل ما كان في بيت مالها وخرج منها نصف الليل فارًا الى بلاد القبلة واسلم البلد فدخلها امير المسلمين من الغد وهو اليوم التاسع من ذي حَبَّم من السنة المذكورة فعفا عن اعمليا وسار الامير ابو عامر مع ابن عفاوا على بلاد التقبلة فأقام بيا عدّة من ستّة اشهر ثم سار الى تلمسان فوصلها في الثاني عشر من رجب من سنة ثمان وثمانين وست ماند، ثم دخلت سنة ثمان وثمانين فيها رجع الامير ابو عامر الى والده امير المسلمين فعف عنه وفيها كتب امير المسلمين الى عثمان بن يغمراسن

فعقد له على اعنذ خيل الاندلس وجندها وقلده امر حربيا وغزوها وترك معم ثلاثة الأف كارس من بني مريبي والعرب وجاز الى العدوة يوم الاثنين سابع ربيع الاخر من السنة المذكورة فنول بقصر المجاز ثم سار الى مدينة فاس فدخلها في الثاني عشر من جمادي الاولى من العام المذكور، فلما استقر بحصرة فاس للحديدة خرب عليه ابن عمَّه محمَّد بن ادريس بن عبد للق في جماعة من بنيه جبال ورغة من احواز فاس فسار اليهم الامير ابو معرف محمّد بن امير المسلمين الى يوسف فتابعهم في خلافيم وانصوا الى جملتهم فلم يزل أمير المسلمين يبعث اليهم بالجيوش ويدبي عليهم السياسة حتى نزل عليه اخوه فامنه وذب الى شاعته وفر محمد بن أدريس وبنوه الى تلمسان فقبض عليهم في الشريق فقيدوا بالحديد واتا بهم الى رباط تازا فبعث امير المسلمين اخاه الامير ابا زيان نقتلبهم فقتلوا بخارج باب الشريعة منها وذنك في شهر رجب من سنة خمس وثمانين وست مائة > وفي هذه السنة خرج عليه عمر بن عشمان بن يوسف البسكوري بقلعة فندارة من جبال بني يازغة فامر امير المسلمين ابو يعقوب قبائل بني عسكر ومن بتلك الجبات من قبعتُل البربر من سدراتذ وبني وارتين وبني يازغة وبني سيتان وغيره جصاره وقتاله فحاصروه مدّة من شهر ثم خرج امير المسلمين اليه بنفسه فسار حتى وصل الى قرية سدورة من بلاد بني وارتين وقدم بين يديه الرماة والمجانبيق وعالة للحرب فعلم عمر بن عثمان بقدومه فرءا أنه لا شاقة له بالحصار ولا مقدرة له بمدافعة أمير المسلمين فبعث اليه الصلحاء بإخذون له الامان منه فامنه ونزل اليه فبايعه وصرفه الى تلمسان جمميع افله ومالد، وفي شهر رمضان من سنة خمس وثمانين ارتحل امير المسلمين ابو يعقوب من مدينة فاس الى حصرة مراكش فدخلها في شوال من السنة المذكورة فاقام بها الى يوم الخميس الثالث عشر من ذي قعدة من العام المذكور فهرب للحاتج مللحذ بن على البطوي الى بلاد السوس فاللم بها ودعا لنفسد فاتصل خبرة بامير المسلمين فدعا بابن اخيم الامير الى على منصور بن الامير الى محمّد عبد الواحد فعقد له على بلاد السوس وامده بالاموال والجيوش وامره بقتال طلحة بن على الخارج بها ومن وافقه ببلاد السوس من قبائل بني حسان فسار الامير ابو على منصور في جيوش عظيمة الى بلاد السوس فغزا بها عرب بني حسان فقتل منهم خلقا كشيرا وذلك في شهر ذي حجّة من العلم المذكور ثم سار الى قتال ضلحة وحصاره ؟ ثم دخلت سنة ستّ وثمانين وستّ مأنة وفي يوم الاثنين الثالث عشر من جبادي

مولاه ، وزراؤه ابو على عمر بن السعود الخبشي وابو سالم ابراعيم بن عمران الفودودي وتوزّر له في اخر عمره يخلف بن عمران الفودودي، تتابه الفقيه ابو زبد الخزان والفقيم ابو عبد الله العراني ثم الفقيم الاجلّ المرحوم ابو محمّد عبد، الله بن ابي مَدْيَن وهو القائم بامر المملكة للها وعلى يده تستصرَّف احوالها وس تتابه الفقيم الكاتب البارع ابو عبد الله المغيلي كان يتوتى العرض والانشاء وبهده العلامة الى ان مات رحم الله فولى العلامة بعده الفقيم الاجل ابو محمّد عبد الله بن الى مدين ومن تتابه الفقيه الاجلّ اوحد عصره ونخبة دهره ابو على بن رشيق كان يتولِّق التنفيد، قصاته جصرة فاس الفقيم الصائر المبارك ابو عمر بن النقال ثم الفقيم الخطيب ابو عبد الله بن ابي الصبر ايوب ثم الفقيم ابو غالب المغيلي وفصاته تحصرة مرّاكش الفقيد ابو فارس العمراني والفقيد ابو عبد الله السقطي ثم الفقيم ابو عبد الله بن عبد الملك قاصية حصرة تلمسان الجديدة انعقيم الاجلّ الحدّث المشاور ابو الحسن على بن ابي بكر المليلي ، شعراود الفقيم البارع ابو الحمم مالك بن مرحل والفقيم الاديب ابو فارس المحماسي والفقيم ابو العبّاس الفشتالي والفقيم ابو العبّاس لليشي هؤلاء الشعراء الذين هم كانوا ملتنومين لخدمة بابد الكربم تجرى عليهم المرتبات والاحسانء النباؤه الوزبر الضبيب ابو عبد الله بن الغليث الاشبيلي والوزير ابو محمّد بن عمار المكتاسي، الله عند ما عند ما عند ما عند السبيعة لامير السلمين الى يعقوب خرب من الجزيرة الخصراء الى مربالة فننول بطاعوها وبعث رسوله الى ابن الاجر ليجتمع به فبادر البه في حقفال عظيم وعسكر جسيم فاجتمع له هنالك فعزاه عن ابيه الامير ابن الاحر فهمنا بالخلافة فتعالمه امير المسلمين ابو يعقوب وصرف عليه جميع ما كان بيده منا كن له من بلاد الاندلس ولم جعبس منها حالتي الجويرة ورندة وطريف ووادي ياش وأحواره وكان اجتماعه به وصلحه اياد في العشر الأول من شهر ربيع الأول من سنة خمس وثمانين وست مائة ورجع الى الجزيرة فاقام ببا بقيمة ربيع الاول المذكور، وفي يوم الاحد الثاني من شهر ربيع الاخر منها قدم عليه ارسال النفنش فجدّد معم الصلم على ما كان عقده مع والده رج، الله فلما فرغ من اصلام بلاد الاندلس وهدّنما وسكن دغاعا عاد باخيد الاميرا الى عدايية بن امير المسلمين الى يوسف فعقد له على ما بيده من بلاد الاندائس واوصاء بستقموى الله تعالى وضبط شغوره وللخرم في جميع الموره ثم دع بالمشيب الماجاتات المرحوم الى الحسن على بن يوسف بن يوجانن

الاسلام ورزى بوناته جميع الانم تلقاه الله عزّ وجلّ بالروج والريحان والمغفرة والرضوان جبر الله صدع الاسلام فيه وابقى خلافته وبرصته مؤيدة في حفدته وبنيه وملّى الله على سيدنا محسّد وعلى عالم وصحيب وسلّم تسسليب ه

### لخبر عن دولة امير المسلمين ابي يعقوب بن امير المسلمين ابي يوسف بن عبد للمق عفا الله عنهم

هو عبد الله يوسف امير المسلمين بن امير المسلمين الى يوسف بن عبد الحق فنيته ابو يعقوب لقبه الناصر لدين الله الله حرّة علويّة تسمّى الم العرّ بنت محمّه بن حازم العلوى ؟ مولده في شير ربيع الأول من سنة ثمان وثلاثين وست مائة بوبع له بالحلافة في الجزيرة الخصراء من بلاد الاندلس يوم وفاة ابيه ركان غائبا ببلاد العدوة فاخذ له البيعة الوزراء والاشياخ وبعثوا اليه فأتصل اليه الخبر وعو ببعض أحواز مدينة فاس فجد السير الى ننجة فوجد السفول هنانك يستنظره فجاز الجر الى الجزيرة وبها جميع قبائل مرين وقبائل انعرب فجددت له السيعة بها واجتمع على بيعت كاقنة قبائل مريبي وقبائل العرب وجميع من بالعدوة والانداس من المسلمين ولانك في غرّة صفر من سنة خمس وثمانين وستّ مائة وسنّه يوم بويع خمس واربعين سنة وثمانية اشهر، وما تم له الامر واستقامت له الخلافة فرق الاموال على جميع، قبدنل مريب والعرب والاندلس والاغزاز وسائر الجناد واحسى الى الفقهاء والصلحاء و خرب الصدةت لل الصعفاء وسرم المسجونين في جميع بلادة وتصدّن بنوله الفطرة على الناس وقل من وجب عليم الأوعا يتصلَّق بها لنفسم حيث شع ورفع النزال عن ديار الرعية وحق ايدي الظلمة والعال على الناس وازال الحوس وأمر بيدم المروس وتمع السبغة وابد الطبغاة واتن الطوقات وازال احثر الرتب وانقب التي كانت بانغرب الا ما كان منها في البلاد الخالية والمفارات المخميفة فخصعت مرين تحت فيره واصلم امر الناس في ايامه، صفته ابيض اللون حسن القدّ مليم الوجم اقنا الانف هيما لا يكاد احد يبتديم بالكلام من مهابته ذا اناءة وسياسة فافا عزم بطش وافا اخذ افنا يستبق برايه دون وزرائه فعرا في سلسانه واذا اعداي اعنا واذا مل افنا شفيقا بالصعفاء متفقدا لحوال رعيته وبلاده فلهظ للحجاب لا يداد يوسل اليه الا بعد للين ، حاجبه عتيق مولاه ثم عنبر مولاد

تنال بكم امانيها الرغابا بتاريخ السعود لك للسابا بد النشر كالفطر انتسابا تبلغنا الاماني والطلابا وصنت ذويه راغبا الشوابا وبرا واعتلاء واقترابا بد للخلد تنقلب انقلابا وجمع عداتك انتكب انتكابا مقامكم كعرف المسك طابا

وابقاكم الد العرش عزّا فهذا العام عام الفتت نبدوا وهذا العيد عيدالفطروافت فعرك الالد سنين عدا فانك قد رفعت العلم قدرا وبالصلحاء قد زدت اعتناء وزدتهم احنفالا وارتفاء فدام سعود ملكك في ازدياد سلام اللد متصلا يوافي

قل المُولِّف عفا الله عنه وفي العاشر من شهر رمضان المعظم من سنة اربع وثمانين وست مائة بعث امير المسلمين ولدَه الامير ابا زيان في جيش كثيف ليقف على الحدّ بين بلاده وبين بلاد ابن الاتحر وامره الا بحدث في بلاد ابن الاحر حدثا ولا يواصل نها باذاية ولا عضرة فانتصرف الى حصن دكوان بالغرب من مالقة فسكن لخارجه، وفي شهر رمضان المذكور تنوقي الوزير المرحوم ابو على يحيى بن ابي مديد الهسكوري بالجزيرة للخصراء، وفي اخر شهر شوال امر امير المسلمين عياد بن ابي عيد العاصمي ان يرتحل جميع اخوانه الى اسطبونة فيسكن هنالك فارتحل اليها فنزلها في غرّة ذي قعدة من السنة المذكورة ، وفي يوم الاثنين السادس عشر لذي فعدة المذكور جاز أمير المسلمين أبو يعقوب من الخصراء إلى العدوة يتفقد أحوالها في غراب القائد المجاهد ابي عبد الله محمد بن القائد ابي القاسم الرجراجي رجم الله فنزل بقصر المجاز، وفي عنه السنة بنيت زاوية فرئاسة على قبر الامير المرحوم الى محمّد عبد لخف وتصدَّق عليها امير المسلمين بمحرث اربعين زوجاء وفي اخر شهر ذي قعدة ابتدا امير المسلمين مرضه الذي توقى منه فلم يزل المه يستند وحاله يضعف الى ان توقى رجم الله بقصر من بلاته الجديدة من جزيرة الاندلس وذلك في فحي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين فحرم من سنة خمس وثمانين وست مادة فحمل مه الله الى رباط الغنيم من بلاد العدوة ودفن بمسجد شالة منيا فكانت ايامه في الخلافة تسعا وعشرين سنة وذلك من حين بويع له احصرة مدينة فاس بعد وفاة اخيد الي جحيى ومن حين ملك حصرة مراكش وقداع ملك بني عبد المومن نخاص لد امر المغرب سبع عشرة سنة وعشرين يوما فانا لله واد اليه راجعون فالمقد انصدع عوته

فخار يورث الشرك ارتيابا لكم في سبقكم من حل زابا ونبيته التي تدني الطلابا تساعده وقعد الشرك خابا لبلدته الجزيرة حين ابا على ما أودع الله الكتابا مكان الصخرة انتصب انتصابا بها وجدت مصورة عجابا من الميين اربعت حسابا فاحسياها وقد كانت خرابا وانشا في جوانبها القبابا مؤسسة بها يولى الرغابا تقابل من جبال الفتح بابا تحلى من حلى الجب للحبابا أذا ما انساب في الرمل الجبابا قريبا تورث الشرك انتيابا سنا انواره جحكى الشيابا المأمكم فيختطب اختطابا يزيدكم السعادة والشوابا بشائر والفتوحات العجابا العزفي وشيدعا قبابا محب للوفاء قد استنابا فهابهم قد كسوا منها ثيابا لدين الله نصحا واحتسابا لمادحكم ببيعته المتابا جلا جدوا بها لخادي الركابا وتبقى فيكم مدحتي كتابا سعودكم الذي ترضى الايابا وابقاكم

فلابن العجاج المرضى على لئن اخذتكم في النظم يشهد فهذا سعد مولانا المرجى فعد حل الجزيرة والاماني اقام بها والقي الرحل منها كان الـقـرية المشهور منها وقد ذكروا للحاربها وفيها فصدي قولهم عنها فلوس نها الف من الاعسوام زادت وقد دثرت رسوم الربع منها وجددفا وشاد السور منها بدالع سعدة في خسير دار قواعدها على السعد استقرت ومشورها البهيم يروق حسنا تقلده كمثل سيف يحكى تطالعه نجوم السعد منها ومسجدها المبارك قد تلالا ومنبرها الرفيع يقوم فيه ويدعوا الله مبتهلا عساه وجعل من تادى الخير فيها بنا الدار السعيدة للاماني بعدومة مخلص برصفي أناس دابسهم نسشر المعاني فيهم خدموا لمولانا موفي م ين لقد مدحتكم فوفوا وقد ورخت دولتكم وصارت وكل منظم شعرا سيفني امير المسلمين بقية تعلوا

فخارعم علاتيهم اعتجابا ورام بهم حلول الصيم خابا بعدة تهدم وباسهم الرقابا شجاعتهم اذا البطل استرابا على نصح لمسولانا فجابا من الرفط الذي نال اقترابا اعتز بهم لدى المولى جنابا مكين لم يرام ولم يصابا ويحبس من ذوى العلى احتسابا لعزَّكم فالزمكم منابا كذاك مريب أن رفعوا أنتسابا فاحدتم عن الفخم اجتنابا من الاعلام في العرب انتصابا من المولى بد ملا القرياب سراة المعز يولون الرعابا نيا حسن تجلي ان يعابا قلال بدرتم جلوا سحابا بارص البروم تلغمماهم البوقابا باخسوته لمولانا السنسعابا بما فعلوا الذي كتب الكتابا تستسيرها اعداهم قرابا الخسطسب هاج وحرب ارابا بيم ومهليسل احصا الذبابا كسوا من صدي نصحيم ثيابا على الاعداء تنسحب انسحابا فعزوا جانبا وتموا جسنسابا بكم ساقاتكم تدني اقترابا كوس ردا سقوا منها شرابا

بنوا وارتاجن اعتروا بما في بنوا للحير اناس من تسامي بنوا وارتين ارتفعوا وتعالوا وسائوهم متى ذكروا توالت بنوا فودود ولاشم استمروا فندربهم وسيباهم لديد واذر خدمة العرب التي قد فحازوا عنده اعلى مكان اذا نصح الخديم نيل مناه فانتدم ايها العرب انتصرتم اليس لحميه لكم انتسابا وانتم اخوة نسبًا وصباً وجد جميعكم سنا وقيس ولم لا والرضى عنكم توالي فسفيان سموا قدرا فغيهم ايم ايام صدي ليس تخفي بنوا جرمون انجمهم وفيهم وسيف العاصم اشتهرت وسارت سما عسيسادهم قدرا ووافا نقد نصحوا ويشبد في علاهم وللخلط السيوف مجوهرات هبيرة من لنجدهم افتخار مقدميم تقدّم في المعالى جماعة جابر قسوم كسرام فجروا مسنم يوم للحرب ذيلا بيوسف بن قيطون تساموا وقبل للاتيج دانت علاها سيبوفكم تدير على الاعداء

عن الملك القتام او الترابا يدا لامر الذي تعطى الرغابا اناس طال ما صمنوا القبابا مدم عرف جكي الرضابا ترى الاقار تنتسب انتسايا ندار الملك تحتط النقايا مقاميم أذا ما الخيب نابا نفيس الدراو نجد السحابا انسم تسمع لدى بيم جوابا كنور الشمس ترتقب ارتقابا فجارم عسزيسز لن يصابا لمولاذ لقد عنوا جنابا لانبيم ابسوا ذما وعابا فسئل تجد العلا والانتسابا ابي يعقوب فخر لي يعابا باوصاف ألعلى وسهوا الطلابا جور قد تدفعت العبابا بعلم قائم السيف الصرابا تميد الارض ان كانوا غصابا وزادوا في علوهم انتصابا وباسيم اذا سيموا التنوابا اذاحضروا الوغا التبب التهابا للحرب فرت الروم ارتبابا اسودا تورث العدا ارتيابا وماء سحابهم يهمى انسكابا مييته فبلغنا الطلابا بغاة الطير ابعدت العقابا فلم يخشوا لمجدهم انتدابا

ه اشفار بين الملوك تروي وج مثل الانامل حين مدت انظم فييم مدحى ففيهم فن اولاد عبد لحق ابدا ه الامراء ان ذكرتَ علام ومنهم تجتلي شمس المعالي وهم اساد حرب من يوازي و٥ للجود جم فيه تلافي فا قدرة من كرم فعليب وفخر بني حمامة ليس يخفي سموا قدرا وعز بهم تماهم فانيم القرابة حين يعزى وعشرته السراة بنو على ه الفضلاء والشرفاء حقا وهم اخوال صولاد المرجى وسادة عسكر قوم احاضوا شجاعتهم وجودهم استفاضا بنوا وانجاسن افتخروا افتخارا اذا لبسوا للمديد ترجى اسودا ونجدة تيربيعين استقرت فننهم ابتدى بني وراغ بنو سوجم اراعم نعم قوم وسائر تيربيعين ان تداعوا بنو یابان ان ذکروا تجدهم سيروفيم تقد اليام طولا وباس بنى تنالفت استمرت اذا حصوا لخوب تواعداه بنوا وطاس فازوا بالمعالي

يهدمها ويبقيها خابا الى اجفانه العزّ الكتابا اساطله فاسرعت للجوابا وباس منه راس الكفر شابا بليل ثم علين ما ارابا الى المولى ليسعفه الطلابا له ما ذا اراد وما استجابا له الارسال حائرة خيابا حديث الجر لا يربوا ارتيابا الى افروطة الكفر انسيابا جيوش الكفر في الجر انسرابا ولو سئلت لما ردّت جوابا جدد غزوة تبدى العجابا بعطفته من الصلح اقترابا على ارائد للسن العدوابا مصالحها الذي تدنى الطالابا ثنا المولى واحصاها حسابا تقرّب من مدينة اقتبابا فساديات لمسولانا رغسابسا ينسيى السرور بها الخطابا واظهر فيه لمولى ارتبعابا مبين واضم والسر غابا ساودعه بايضاح كستسابا بني الاملاك باسًا وانتجابا فاعطوكم قيادا وانتقالابا رضاكم لا يخاف به العيابا تما الاسلام لا يخشى عقابا وقد حلّ البدا مدّت رقابا

وينزلها يقيم بها شتاء فلما حلّ ربع طريف والى فيامر أن تجبيز للاعادي فجهة ووافت باحتفال هنالك شانجة وافي شريشا فوجه منه ارسال النصاري يطالبه بعقد الصلح يعطى ولم يقبل لهم قولا وابت ولم يرددم المولى سوى من فقرب جيشه المنصور بحرا فلما بارز الاسطول فرت وما الموت على مسعتان ريها فاتى الى الجــزيــرة في سرور فوافته بها الارسال تبغي فاسعفهم به والله ججري ويجعل فيه للاسلام ضراً وذلك من امور قد حكاها فبادر شانجة في الصلح حتى وجاء بغياه الاعلى واعطا فدان عناك بينهما امور واسرع شانجة للعقد حرصا فتم الصلح بينهما العذر فهذه جملة والشرج عندي هنیًا یا مرین لقد علوتم وفاخرتم بمصولانا البرايا ابعد الفنش وابن الفنش يبغى فحزب مرين حزب الله جحمي انا سلوا السيوف تبي الاعدا

واوصل من مراكبهم لبابا الى برج فتستره خرابا فضائلها لقد حسنت ماباً فاهل البرج قد ذاقوا العذابا رايناه اذا ذكروا لخرابا ابي يعقوب اشرف واستطابا محاسنه على اندعر انشبابا بها الاسلام توسعها انتهابا ولى العيد قد فرقوا ارتعابا أبا يعتقوب مولانا وحابا مسومة مطفة عرابا على اشبيلية شرفا وغابا الا اسبى او سباء او سلابا بيذا العام اكثرها انجلابا شريشا بالبروز قد استرابا الى قىرمسونسة رايا صوابا الى اشبيلية ولها استنابا جيدا في سرور من استطابا شلوقة ثم حرقها خرابا لوان اليند سيّل به الذابا فسلمسرف وميرها بيابا جامه حسن معناه غرابا والبسيم من الذلّ الشيابا ولا عيشا فنأ مستطابا بها حركاته قصد الايابا علامات تسزيسده ارتيابا يجدد غزوة تدنى الشوابا طغاة شال ما عبدوا الصلابا

اتى بغينمة فيها سبايا وفي ذلك البوم سار ابو على وغزوة مسقرئليس لا تخفي ولا انسى البروز على شريش فذالك اليوم اعظم يوم حرب ويوم وصول مولانا المرجى عناك بروز اهل الدين ردّت ولا انسا القناطر حين دارت واعل شريبش لما أن تراءا فنالك خصص المولى بجيش باربعة من الالف خيلا واجرى الخيل من كلّ النواحي فلم يترك بتلك الارص خلقا فتلك غنيمة ما أن سمعنا وبعد اتى ابو زيان وافا بهذا البوم جهزه بالف وجاء بزرعها وانحاد عنها وقتل اهلكها وسبا وولا ومولانا ابو يعقوب وافا الى كبتور اعمل جدّ عزم احاط بربعها يا وجرا وخلف ارضها غبرا وانحت ولما دونخ المولى النصاري ولم يسترك بارضهم طعاما واعوزه بها علف وطالت وقد ظهرت لاسطول الاعادى يوم الى الجزيرة رام منها الى اشبيلية ليبيد منها

وعية سيواهم اضحي سيابا نظاما لا اخاف به اضطرابا يصير بهن طعم الشرك صابا يرد على بالمصدن الجوابا يقول اذا اصبت لقد اصابا عزائمه بنطحته الركابا فحامس شهره اقتصاد القرابا كسا الشم المعاقل والهضابا فنالك قبة تنسى القبيابا لها اختاروا من الخبر الثيابا قد انتخبت بسبتة انتخابا بطلعتم زفاء واعتجابا سنا الفلك الخيط بنا انتسابا من ارکش ثم رام به اجتلابا فانسفه احتراقا وانتهابا ووافسته العسلتم ايابا واوسعت الغروس بها احتطابا وروضة من قشاطرها عذابا اشاعوا في نواحيها الخرابا لينرك دارم قفرا بياب فارسع من ساحتها انتهابا تطارد عنهم الطيب الذيابا اخوه اتا وقد حدوا الايابا الى قرمونة جكى العقابا بيا ينكب في الرص انكمابا بسيط الارض بل غطت شعابا على اشبيلية خطّ القبابا له فسيسما سباه وما اصايا

فعبِّم مڪين في المعالي ساودع غزوهم في الروم نصا واذكر من وقادعهم امورا فهل من سامع خبر لبيب فيصيم بسمعه نحوى امتنان وذليك ان ميولانا اذخيت فجاز الجر في سفر خميس وحل طريدفا المولى جمع وفي غد يومه ضربت عليه زعت حسنا رجملها سناها ولم يه مثلها في للسبي لاكن فحل بها كان الشمس لاحت فيا لك قبّن جمي سناها وخلف عامر اواني قريبا ورام نكاية الاعداء فيه ومنه اني شريشا في جموع فاوسعت الزروع بها احتصادا ودانوا من شلوقة كلّ ربع مدينتها وقالعاتها جير رجهن للعدا جيشا منصورا على اشبيليذ اجرا خيولا سبا منهم وغدر الف علي وابو مسظقر وابو على وجهز جيشه عسرو ووافا ولم يترك بها احد سوى من اتى بىغىنىائىم ملات عديدا وجيش أبي معرف العلي لمولد سيد الثقاين تشهد

زبير نلحة كرموا فحابا على أن لا يضام ولا يصابا لدين الله بعدا واقترابا وسلوا في اعدائيم الذبابا بنور من قبوره الرحابا خفا نور البدى منهم وغابا ومسحسوق ومبيونا مصابا فيا للدين يغترب أغترابا بهذأ الرص جتسب احتسابا ليعقوب بن عبد لخفّ بابا به انسلبت عن الكفر اسلابا ارانا في العدا العجب العجابا ونسيسة صادي من انابا لمولاه دعاء استسجسابا له لخسني وجنبه الصعابا يقود الى العدا الخيل العرابا به الاملاك ترتبيب أرتهابا تزيد به صيالا واعتجابا نجوم السعد لا تخشى اضطرابا ولى العيد من بالفصل حسابا لدفع الخطب أن أرسا ونابا وصير طعم عيش مستطابا واحفاد العلا اعتصبوا اعتصابا كما جعلوا لجياد لهم نصابا اذك كلّ شخص ما اصابا كما احتزبوا لدينهم احتزابا ادونه واودعه الكتابا يراه الراكب زادًا واحتقابا

سعيد وابن جرام وسعد م قد بايعوا المختار ضوعا وان تغنى نفوسهم احتماء وم قد جاهدوا في الله حقاً عليهم رحة الرحان على فقد بانوا وبان من اقتفاع وعاد الدين بعدم حقيرا وصار بغربنا الاقصى غريبا ولم نعلم جيادا للاعداء الى أن فتنج الرجان فيه لمولانا اميه انعدل ملك ولم نو قبله في العصر ملكا فيهناه الاله السعد فيد دعى لله دعوة مطمين فلبا الله دعوته وسنا فجاز البحر مجسيها مرارًا فالبس ملكهم ذلا وصارت ابعد جواز ارض البرة فخر هو القطب الذي دارت عليه بنوه نجومه والبدر فيهم أبو يعقبوب مولانا المرجي هو الملك الذي اعطى واقني وابناء الامارة تب تجييهم اوفى حقيم فردا ففرد واذكر غزو فذا العام حتى وانشر من فخار مرين فردا واروى مدحهم في الدعم شعرا ليبقى ذكرُهم في الارص يتلى

وأبدا في النظام والكتابا وينفتح بالسرور على بابا ويرزقني من القول الصوابا وصوره وقد كانوا تبرابا عليم قادر بالجمود حابا وتقطع في الدجا الصم الصلابا وجنم الليل قد امسى غرابا وان يعزى له الوصف اكتسابا طبات السبع ان دعى استجابا جيد بعد حصدها حسابا واوعدنا على لخسن المتابا والبسنا بزينتها ثيابا وسخر بالرياح لنا السحابا هول بالحيوة فلا وصابا موجاجة واودية عذابا شفيعا مصطفى يتلوا الكتابا فاشم فالاصل طابا وجبريل له اخذ الركابا وحاز القرب منه فكان قابا مدا الايام تورثنا الثوابا فحل النوهر بالنوهر الهصابا من المولى وانذرنا العقابا تصيف بهم تلالا او شعابا ومالا قد جمعناه اكتسابا وثانيم ابو حفس اجابا ابو حسن طعانا او صرابا على الاسلام صونا واحتجابا وعلى ابن عوف هم الشهابا

جمد الله افتتح الخطابا لعل الله يبلغني امالي ويرشدني الى نقل محج هو الملك الذي خلف البرايا الله واحد حتى مريد يرى اثر النميلة حين تمشى ويسمعها اذا دبت عليه تقدس عي صفات لخلف طرا جيط بعلم ما تحوى عليه يقيم في الاراضى السبع علوا ولم لا وهو انشانا امتنانا وانشا في السهاء لنا بروجا واجرى الشمس ثم البدر فيها لتسقى بلدة ميتا بغيث واجرى في بسيطتها عيونا وارسل في الورى منهم رسولا الحمد نبي المجتبى من سلالة فقد اسری به مولاه لیلا دنا من حضرة العلى تدلى عليد صلاة ربّ العرش تترا وما سحت عاء المزن سحب هو المبعوث بشرنا ببشري وحرضنا على قتل الاعداء ونبذل في جياد الكفي نفسا فصدّقه ابو بكر عـتــيــق وثالثهم ابوعمر ووفي ه الخلفاء اربعة تواصوا وباقي العشرة المرضى عنهم سما

فلافاه المير المسلمين عنها باضعافها ليخرج عن ايديه وتم الصلح بينبهما وذلك يوم الحد الموفي عشرين لشعبان من سنة اربع وثمانين وستّ مأندً ولما صرفه الى بلده امره رحم الله تعالى ان يبعث اليه عا يجده في بلاده بابدي النصري واليهود من كتب المسلمين ومصاحفهم فبعث اليه منها ثلاثة عشر تهلا فيها جملة من الكتاب العزيز وتنفسيره كابن عطينه والثعالبي ومنها كتب لخديث وشروحاتها كالتبهذيب والاستذكار وكتب الفروع وكتب الاصول واللغة والعربية ولادب وغيرها فامر رحمه الله بيه فحملت الى مدينة فاس فحبسها على طلبة العلم بالمدرسة التي بناها نبفعن الله تعالى بقيصده ، وبعد انصراف شانجة الى بلادة رجع امير المسلمين الى الجزيرة فدخلها في السابع والعشرين من شعبان المذكور فوجد القصر الذي بنا له بالمدينة الله والمشور والجامع قد تم ذنك منه وفرغ منه فنول بالقصر المذكور وقام به شهر رمصان وصلى الجعد جامعها المصرم وصلى مشورها صلاة الاشفاع ولم يستخلف عنه ليلمة واحدة فكان لا يزال قدمًا من اول الصلاة الى اخرها مواطب على ذلك حتى انقصا شهر رمصان المعظم وقد قصى حقّه صياما وقياما وكان الفقهاء يبيتون عنده في كلّ ليلة منه فيذاكرم في فنون العلم فأذا كان تُلك الليل الآخر قم الي ورده ومناجات ربد يسمُّله خلاص نفسه رحم الله حتى انصرف شهر رمصان فلما كان يوم عيد الفطر انصرف من المصلّى الى قصره وقعد بالمشور المبارك ودخل عليه أشياخ بني مرين والعرب فقعدوا بين يديد ياكلون الطعام فلما فرغوا من اكايم رفع اليه الفقيم الاديب البارع ابو فارس عبد العزيز المكناسي الدار الملزوزي النجار قصيدة ذكر فيها غزوات امير المسلمين في تلك السنة وغزوات بنيم وحفدته وامتدح قبائل بني مرين ورتبهم على منازلهم وذكر فصلبم وقيامهم بالجهاد وامر الدين وذكر قبائل العرب على اختلافها وبناء السلد الجديدة التي على الجزيرة والدار وحلول امير المسلمين بها وصلاته بجامعها وذكر منبوها الشريف والهيئة بعيد الفطو والشكو له على قيامه بامر الدين واهتباد باهل العلم فانشدها بين يديه بمجلسه ذلك قاريه الفقيه أبو زيد الفاسي الدار المعروف بالقرابلي وامير المسلمين يتصغبي الى انشادها وجميع أشيخ بني مرين والعرب يستمعونها حني اتى على عاخرها فقبل يديه الكريمتين فامر للقارى عائمةً دينار وامر للنائم بالف دينار وخلعت له ثياب ومرصوب والقصصيات فكالم يعقوب فعرَّفه بخبر شانجة واستجارته به ومياه الى جانبه واعلمه برضاه بعبها واته راغب أن يكون في دمَّته حتى يصل معة الى أمير المسلمين، فأجابه الامير ابو يعقوب الى ذلك واسعفه به فسار مع الى محمّد عبد للقف الى لقاء شاتجة في جيش عظيم من انجاد بني مرين وشجعانها واهل الباس والفتك منها فتلقاه شانجة على مسية اميال من شريش فسلم عليه وانهر له السرور والفرج والبشاشة كشيرًا واخرج له الصيافة لجيع لخلمة فامر الامير ابو يعقوب رجمه الله بالنزول بخارج البلد فصربت قبابه ومصاربه ونزل فيها ونزل شانجة فدخل معه في خبائه فقال له اعلم ايها الامير الاسعد والسلطان المبارك الاصعد اني اردت أن أكون دخيلك وفي وفاء ذمّتك ومتفيًّا بظل حرمتك حتى اجتمع مع امير المسلمين والدك، فاعداد الامير ابو يعقوب اماند والتزم له ما يرضيه من والده وتكفل له جميع قضاء اغراضه وشونه عنده فقال له شانجة الان طابت نفسى ورجعت الى حسبى، فلما كان في عشى النهار وركب الامير ابو يعقوب الى خارج محلّته فوقف بها وخرج جميع من بشريش ينظرون اليه قركبت ابطال بني مرين تلعب بين يديه وركب شانجة ووقف بازائه وبنوا مرين في لعبها وقال شانجة وإنا ايضا العب سرورًا بما منّ الله عزّ وجلّ به عليّ من اقبالكم اليِّ واسعافكم لى بالصلح والمهادنة قانا أولى الناس بالسرور، ثم أخذ الترس والرحم بيده فلعب بهما مع زعمانه بين يدى الامير الى يعقوب حتى غربت الشمس فلما كان من الغد ارتحل الامير ابو يعقوب وشاجة الى لقاء امير المسلمين فاجتمع له جعمي الصخراة على مقربة من وادى لك واستعدّ امير المسلمين رحم الله الى لقاتم في ذلك اليوم وامر رحم الله جميع جيوشه وجنوده بالباس البيض والعدد الكاملة فابيضت الارص من بياص المسلمين واقبل شانجة في عقدة من المشركين مسودة فكان ذلك عبرة للمعتبريين فسلم على امير المسلمين وقعد بين يديد تدبا منه ثم قل يا امبر المسلمين أنّ الله عزّ وجلّ اسعدني بلقائك وتشرّفتي في هذا اليوم برويتك واني لارجوا أن أذل طرفا ما أعطيت من السعادة حتى أفيه به ملوك النصرانية ولا تظلَّى اني جبيتك رضي متى وطوع من نفسي بل والله ما قدمت لحصرتك الا رغما على انفي فانك نسفت بلادنا وسبيت حريمنا واولادنا وقستسلب تهاتنا ولا شاقة لنا جديك ولا مقدرة على معاندتك فكلّ ما تامرني به استشلته وكلّما شرئته عليّ الزمتُه وأجله ويدك الباسطة على جميع بلادي ورعيتي تحكم في الكالية بما شبُّ ثم قدّم له هدايا نفيسة وتحفا عظيمة وكذلك لولده الامير الى يعقبوب استجلا بالمرضاتهما

طاقة لقتاله ولا قدرة بحربه ونزاله ومع هذا كله فقد كاتبه جميع ماوك النصرانية يرغبون في مسائنه ومهادنته فكيف اترك صلح امير المسلمين واتكلم مع من هو دونه في القدرة والقوة والخزم فابلغوا ابن الاجر كلامي وقولوا له لا كلام بيني وبيينك ابدًا فاني رايتُ ذلك مصلحة لي وأبلادي ولرعيتي واعلموه اني لا اقدر على مدافعة امير المسلمين عن نفسى فكيف ادفعه عن غيرى والمال الذي اخذتُ منكم هو مصروف عنكم رغما على انفى بسيف امير المسلمين الى بوسف ، فانصرفت رسل ابن الاتهر وقد ينسوا من تصرة الفنش ايام فقال له ابو تحمّد عبد للق هذه رسل ابن الاتهر قد انصرفت وانا بما ذا انصرف الى مولانا امير المسلمين فقال له شانجة انا احد خدمته متشل لامرة ونهيه مبادر الى ما يرضيه فقال عبد للق يرضيه أن تصل اليه فتجتمع به قال شانجة نعم وكرامة فلما عزم شائجة على الخروب ليتجتمع بامير المسلمين اجتمعت عليه النصاري وغلقت عليه ابواب اشبيلية دونه ومنعوه من السير والخروج وقالوا انا تخاف عليك من ملك المسلمين فقال لهم اليت على نفسى ان اصاد واخذ معد مشافهة فيما يقع الصلح بيني وبينه عليه فدعوه يصنع ما يشاء ويفعل في ما اراد فلما رءاوا عزمه خلوا سبيله فسار حتى بعد عن اشبيلية برحلة فادركه الخوف وداخلة الجزع وقال لاني محمّد عبد الحقّ الترجمان ما اطنّ المحابي في منعيم ايلى الاعلى بصيرة ولاكني اريد أن تعاقدني وتحلف لي أني عامن منه ولا أرا منه الا ما يسرِّني فحلف له عبد للق على ذلك في تنهليل كان عنده فاطمال قلبه في الظاعر ثم سار حتى وصل شريش فازداد جزعا وقال لعبد لحق اني لا اقدم على امير المسلمين ابي يوسف حتى اجتمع بولى عهده ابي يعقوب فيومنني ويسكن خاطرى فاتقدم معه الى والده في ذمّنه وامانه واسبر معه، فلما سمع ذلك عبد للق ساءً ظنَّه وخاف أن يدبِّرها مكيدة على المسلمين فقال له نعم يصل اليك ولاكنه ملك كبير وسلطان عظيم أذا وصل اليك بجيشه وأنت في بلد من بلادك تطلب ان يشفع لك عند ابيه وجب عليك ان تخرج عن تلك البلد فأن الملكة تقضى ذلك فلا يمكنك الا الخروج له عن شريش اذا دخل قبيها فان لم تفعل كنتَ مقصرا في حقّه وخافضا من قدره فدير بما ذا اتاك فيه واما وصوله اليك فاذ الكفيل به فلما سمع شانجة فذه المقالة التي قصد بها ابو محمّد عبد للق تعطيب مرامه من دخول الامير الى يعقوب في شريش استنكف عن مقالته الاولى ورجع عنها وقل وانا اليضا اخرج الى لقائم فالقاه خارج المدينة، فسار ابو محمّد عبد لحق الى الامير الى يعقبب

ما شبَّت قال يا سلطان قد صبّر عند الملَّتين وثبت في قلوب الفريقين انّ امير المسلمين ابا يوسف ايده الله صاحب دين وامانة وعهد ووفاء في المبيثان اذا عهد وفا واذا قدر عفا وانت لا يعلم لك مذهب فانك فعلتَ مع والدك ما فعلت وخرجتَ عليه ظلمًا ونكثت فسار الناس ينقصون عنك لقلَّة استمانهم لك فقال له شاتجة لو علمتُ أنَّ الملك ابا يوسف يرضى أن أكون من جملة خدامه لبادرتُ فقال له ابو محمّد عبد لحق اما والله أن خدمت مولانا أمير المسلمين وفهر له منك النصاع امر تصنعه ألَّا تُدُّخل نفسَك في امور المسلمين بكسمة واحدة وتنترك التجريب بينهم ولا تتعرص لبلادهم وان كان بينك وبين ابن الاجر كلام أو ربط فاتركم واخوب من اموره بالكتابية واصرف ارساله اليه وبهذا يرضى عنك امير المسلمين ويصالحك ويوس بلادك، وكان ابن الاتمر قد بعث رساء اليد يعقدون معد العلم على بلادهم وتكون يدام واحدة على حرب المسلمين وكانت عند شانجة اجفان مجيزة معدّة للسفر بالوادي فلما فرغ عبد للقف من كلامه قال له شانجة اذا كان غدا تسمع ما اقول وترى ما افعل فلما كان من الغد ركب شانجة الى شاطئ الوادى فوقف عليه واقبلت رسل ابن الاحر فقعدوا بين يديد فلما استقرّ عليهم المجلس بعث الى عبد كلق رسول امير المسلمين فاقبل اليه واقعده الى جنبه واخذ معه في الحديث الى ان ظهرت الرجفان وفي مقاعدة فقال له رسل ابن الاحمر ما هذه الاجفان المقاعدة ايها الملك فقال لهم شانجة هذه الاجفان اعددناها برسم خدمة امير المسلمين ابي يوسف وتصرف في حوابًا عبد وقصاء اغراضه حيث كانت فلما سمعوا ذلك منه سقط في ايديهم ونظر بعضهم الى بعض ثم قالوا لد ونحن ايضا بما ذا ننصرف عناك ايها الملك فقال لهم اما ما جئتم اليه من عقد الصلح مع ابن الاجر فلا اعرف له وجها وكيف اصلحه او على أي شمَّ اعامده اهو كفو لى أو قريني حتى اعقد معم الصلم وما جرت عادة الرجل الا بخدمتي ويقبل بيد اني وبيدي وبيد الصغير منّا والكبير وهذا الملك أمير المسلمين ابو يوسف هو ملك المسلمين في العدوتين وصاحب حضرة مرَّاكش وفاس ومُلكة المسلمين بالمغرب فيهما وقد قهر جميع الملوك بصدق نسيته وسعده وغلبهم بقوة عزمه وكثرة جنوده وافني ملوك بني عبد الموس وسلب ملكهم وقطع دولتهم وليس في الارص ملك اخشاه سواه وقد علمتم انه قبرني وفبر الي قبلي واستنولي على بالادنا وقتل رجالنا وابطائنا وسباحر بمنا وغنم اموالنا وليس لنا

كان بعثها لقدع الجواز فرَّت وعزمت جنح الى السلم والدَّاعة واخذ في السندمدم والدَّاعة واخذ في السندمدم

## للجبر عن وصول الرهبان والاقسة من الروم الى حضرة أمير الحسلمين يرغبون في الصلح

قَالَ المُولِّف عفا الله عنه لمَّا ارتحل اميرِ المسلمين عن شريش ورجع الى بلادة لاجل زمان الشتاء الذي اقبل خرج شانجة ملك النصاري من اشبيلية الى شريش فرءا من اثار عبث المجاهدين في بلاده وفعل المسلمين بالتخريب والتحريق والقتل والسبي والتمزيق في نجوده ووهاده ما اشعل النار بفواده وابدل نومه بسباده فبعث شقت الزَّنْدياس في جماءة من الاقسة والرهبان والزعماء الخرمين الى حضرة امير المسلمين فاقسلوا اليها صاغرين داخلين متذلّلين صارعين في السلم راغبين فام يسمع منهم امير المسلمين قولا ولا ردّ عليهم صرفا ولا عملا فرجعوا الى مُرْسلهم خالبين فاعادهم ثانيةً وقال ارجعوا اليه فعساه أن يلين فاتوه الثانية فقالوا له أيها الملك المنصور جنَّنك بقلوب منكسرة وافيدة منقطعة منحصرة نرتجي عَفْوَك ونطلب سلمك وصلحك والصلام خير فلا تخيب قصدنا ولا ترد وسيلتنا فقال لهم لا اصالح سلطانكم الا على شروط اشترطها عليه ابعث رسولي لديه فإن قباعا سالمتُه وإن حاد عنها نابذتُه ثم دء بنشيم الي محمّد عبد لخفّ الترجمان وقل له تسير الى هذا اللعين وتقول له يقول لك امير المسلمين لا اسالمك ولا اترك حربك وغزو بلادك الا على شروط منها أن لا تتعرَّض بعد عذا لبلد من بلاد المسلمين ولا لجفي من اجفافهم ولا تتوقيل لهم باذاية لا في بر ولا في بحر كان ذلك من ضاعتي او من غيرها وانت تكون لي بمنزلك للحديم فيما عامرك به وانهاك عنه وان يكون المسلمون يسبرون في بلادك في تجارتهم وطلب معاشهم بالليل والنهار لا يتعرّضهم بشر ولا يلزمهم درهم ولا دينار وأنّ لا تدخل بين سلاطين المسلمين بلفظة واحدة ولا تقعد مع احد منهم بحربة، فسار اليه ابو محمد عبد لحق ليبلغه الرسالة ويشترط عليه ما ذكره امير السلمين من المقالة فوصله وهو بحصرته من اشبيلية اعادف الله للاسلام فسلّم عليه وابلغه رسالة امير المسلمين فاحتملها واعلمه بالشروط التي اشترطها عليه فالتزمها فقال له ابو محمد عبد للق عند ذلك يا سلطان اما الشروط فقد قبلتها فاسمع متى مقالة اقولها قل تكلم ونبك باقي اخوانه في المحمين قابعره الروم فاخرجوا اليه من شريش خيلا ورجالا شعبة واحدة ولمعوا في اخذه فجبذام حتى جاز بهم لخفير فخرج عليهم الكمين فقطعوه عن البلد فقتلوا منهم ثلاثة وسبعين علجا وكان عياد رحم الله من اشد المسلمين نكاية في الروم لا يعمل عن الاغارة على بلادهم ليلا ولا نبارا ولم يترك الجهاد ساعة واحدة من يوم نزول المسلمين على شريش الى يوم رحاهم عنها ولم بيال المير المسلمين ابو يوسف رحم الله من يوم ارتحاله عن طريف وننوله عين الشمس وذلك بيوم السبت السابع من شهر صفر من سنة اربع وثمانين وستّ مائة وبطول اقامته على حصار شريش الى أن ارتحل عنها في الثابن والعشرين لجادي الاولى من السنة المُذكورة في للُّ يوم يشيُّ على بلاد العداوِّ الغارات شرقًا وغربًا وببيث فيها السرايا فتحشر في الحالبا قتلا ونهما ويعقد الرايات لمنيه وحفدته ويسعشهم في الجيوش العظيمة الى النغنووات فكان رجم الله ايام حصاره لشويش المذكورة اذا صلّى العبيم دعا باحد بنيه او حفدته او احد اشيام بني مرين قبيعفد له رابد ويببعثم في ماتَيْ فارس سريّة ويامره بالتوجّم والاغارة على الناحية التي يديد غنووا من بلاد العدر حتى انتسفت جميع ما قرب منه منها وما بُعْد عنه وكان على مسافة الايام الكثيرة كلبلة واشبيالية وقرمونة واشجة وجيان وجبل الشرف وغيرا فلما افنى تلك البلاد ودمرها واكل زروعها وغنم اموالها وقداع ثمارها ولم يبق للنصاري شيًا يرتفقون به واقبل قصلُ الشناء وقلَّ العلف في انحلَّه وغلت اسعارها ارتحل عنها لى بالادد، فاتصل به وهو في الطريق ان المصاري دمّرم الله قد عمروا افرونة فيتنزلوعا الزقاق ويقط عمون المجاز فاسرع السير الي طريف فنزل بها وامر بعارة الاجفان فعمرت في الحين بسبتة وطنحة ورباط القتم وبلاد الريف وبالجزبرة وضريف والمنكب فاجتمع منها ستَّة وثلاثين جفنا غزوانية معدَّة في الرماة والغزاة والعدد الصاملة فلما علمت افروثة الروم بعارة اجفان المسلمين وقدومها الى حربها وتحققت وفودها عليها وقصدها نشرت شروعها وفرت امامها خوفا ان تلقاها فتنفنا جاتها فاقبلت السائيل المسلمين المظفرة حتى وافت حصرة امير المسلمين بالجزيرة فبرزوا اسمه بالرسى وهو جالس بمشور قصره من البالم الجديدة فالعبوا اسامه في جديم وتناضحوا قدامه كفعلتهم في حربهم فامر رجه الله بكافتهم بالاحسان وصرفهم الى وقت الحاجة الميتم فيامرهم بالاتيان، فلما رءا شائحة ملك النصاري أن بالاده خربت وجماته قتلت واموال رعيته نهبت وغنمت ونساءهم سييت وافروطة التي

ربيع الثاني المذكور ,كب الامير ابو يعقوب في ثلاثة الاف من المجاعدين وثلاثة الأف من الرجال والرماة الى حزيرة كدبوتر التي بازاء نهر البدة بعد إن بعث الميها القضائع في الجر بعراة المسلمين قوصلوا اليبًا واتت الخيل فاقتحمت الوادي فدخلوا للزيرة وقتلوا جميع من وجد فيها من الرعاة والتاس وغتموا ما قيها من الاموال والخيل والبقر وانغتم وسبوا النساء والذريذ وابلي في هذه الغزوة حدرا , بيس الغزاة وابن عمَّه بلاء حسمًا، وفي يوم الخميس السادس عشر من الشهر المذكور توجَّبت قضامع المسلمين من جزيرة كبوتر الى الجزيرة الخصراء لتاتي متها بالمجانيق والسهام وعالات الخرب لينصب ذلك لله على شريش، وفي يوم الجعة اغارت عرب سفيان على بعض الصون فغنموا منه ثلاث مائة راس من البقر واربعة الاف من الغنم وثلاثين رومية وستَّة عشر علجا وقتلوا منهم عددا وقدموا الى الحلَّة بالغنائم، وفي يوم الثلاثاء للادى والعشرين منه بعث امير المسلمين حمَّة من ثلاث مائة فارس قاغارت على قرمونة واحوارها فسبت مالا كشيرا من الدواب والبقر والغنم والنساء والدرية وقدمت بها الى الخُلَّة ، وفي يوم الخميس الموفي ثلاثين من ربيع الاخر المذكور اغار عياد بن الى عياد العاصمي في جماعة من اخوانه على حصن من حصون الوادي قلاخل ربضه بالسيف وحرقه وقتل فيه تبيغا على ثلاث مانَّة رجل وسبا منه ستَّ وسبعين امراة وعشرين علجا فقدم بيم الى الحلَّة، وفي يوم الجعنة غرَّة جمادي الاولى منه خرج اننصارى من شريش برسم الارتفاق والاحتداب فحال عرب سفيان بينتهم ويين المدينة فقتلوا منهم تيفا وخمسين علجا ، وفي يوم السبت الثاني منه عقد امير المسلمين اللحالي الزبير طلحة بن على على مأنتَى فارس وامره إن يتصرف يهم الى الشبيلية ليتجربها ويطلع على اخبار شاتجة ملك النصاري فأن اخباره قد القضعت عدم فبعث هذه للحمد لتغير وتصاع على احوال البلاد وتستمع الاخبار وبعث معه الجواسيس من الانداس والبيود، وفي يوم الاثنين الرابع منه ركب امير المسلمين في جميع جيوش المجاهدين خيلا ورجالا الى حصن شاوقة فقاتا، حتى دخاء بالسيف واحرق أرياضه ودياره وقتل الرجال وسبا النساء وغنم الاموال ولم يببق هذا اليوم بالحلَّة احدُّ من المجاعدين الا عرب سفيان قانهم اللموا يحرسون الحاتذ، وفي يوم الخميس السابع من جمادي المذكور كمن عياد العاصمي مع جيش من اخوانه في حفير شريش ثم سار في أربعة نفر منهم وبيده راية تراء حتى وصل الى باب المدينة

فالمدحم قريبًا من الحلَّة فاتَّصل الخبر بامير المسلمين فركب في جيوشه الى لقالَّة فالتقي الجمعان في جرفي شريش وذلك يوم الاحد الخامس من ربيع الاخر وقدم بالغنائم ملات الارض شولًا وعرضًا فجارت جيوش المجاهدين بغنائمهم والرجال في الاغلال والنساء مقرنين في الحبال وبرزوا بها عليها نكاية لمن بها من الروم وارهابا لهم ووقف امير المسلمين على باب المدينة جيبوشه الوافرة ورايته المنصورة والغنائم تسير امامه فعربت الطبول وضم الناس بالشكبيد فالمان يومًا عظيما ابتبجت بد نفوس المجاهدين ؟ وفي بوم الاتنين السادس من ربيع الثاني وصل الامير ابو زيان من طريف في جيش عظيم من المسلمين فيه الرماة والمتطوعة وخمس مائة فارس من عرب بني جاب فبين جميع من قدم معد على شريش وقتلها ذلك اليوم قتالًا شديدًا ، وفي يوم الثلاثاء تلى له عقد امير المسلمين لولده الامير ابي زيان على الف فارس من المجاهدين وامر بلاغارة على اقليم الوادي الكبير فخرج الامير ابو زبان من خباة الساقة بغلام ابيه ومعه انف فارس منهم ثلاث مائذ فارس من عرب بني جابر علميهم يوسف بي قيطون وسبع مائذ فارس من قيائل بني مرين فسار النهار كآه الى الليل فبات قريبا من الاقواس فم ارتحل وقدم بين يديه خمسين فارسا وامرها بالغارات على قرمونة فاغاروا عليها وقتلوا فيها جملة من الروم وسبوا النساء والاموال فخرجت عليهم الخيل من قرمونة وتنواثرت عليهم الرجال فلم يزالوا يقاتملونهم حتى الحق بهم الامير ابو زيان فهزم الروم وقتل منهم خلقا كثيرا ثم سار الى برج كان هنالك فيه جمع كثير من الروم بنسائيم واموانهم فقاتلوه فيه ساعة من النهار فترجّلت جماعة من عرب بني جابر فاخذوا درقهم في ايديهم واقتحموا السهام حتى دخلوا البرج عنوة بالسيف فقتلوا رجاله وسبوا نسآءه وغنموا امواله ثم شرع الامير ابو زيان في تحريف الزروع وقطع الثمار وتخريب القرى وسار ما بين قرمونة واشبيلية يخرب القرى ويقطع الثمار ويسبى ويقتبل حتى سار الى برج في قبلة اشبيلية فقاتلوه المسلمون وارقدوا حوله النيران حتى دخلوه بالسيف، ثم اختار الامير ابو زيان من جيشه خمس مائة فارس فاغار بها على اشبيلية فسبا من خارجها مائة وخمسين امراة واربع مائة عليم وقتلوا في فدان واحد ما يزبد على خمس مائة نصراني وجدوهم يحصدون زرع الفنش فلم يُبقوا منهم احدًا وغنموا من الخيهل والبغال والبقر والغنم ما لا يوصف ثم جمعوا الغنيمة وقدمها الامير ابو زيان امامه وسار في اثر محلَّته فوصلها في وقت المغرب فبات بها وارتحل من الغد الى محلَّد ابيه ، وفي يوم الاثنين الثالث عشر من منه حتى اجتمع اليه سائر من تخر من المسلمين فسار بالجمع حتى اصبح فعلى العمد قريبا من الوادي الكبير وسار بالمسلمين يسيرا حتى طلعت الشمس فنزل عن فرسه وتدرع وتاهب للقاء العدو وتاهب الناس وجددوا نياتهم للجيهاد وصجوا بالدءاء الى الله تعالى فركب الامير ابو يعقوب ومن معه من المجاعدين فعبر الوادي وامر الناس بالاغارة والانتشار في بلاد المشركين فاغارت كل فرقة من المسلمين الى ناحية فخرب بنوا عسكر وعرب الخلط الى ناحية فلم يكن الاساعة واذا هم قدموا على الامير الى يعقوب بغنائم لا تحصى من البقر والغنم والدواب والعلوج والنساء واغارت عرب سفيان على حصى من حصون الروم فدخلوه عليهم بالسيف واضرموا النيران في ابوابه فقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وغنموا الاموال وقدموا بغنيمتهم الي الامير الي يعقوب وانتشرت طوائف المجاعدين في تلك البلاد يقتاون الروم وياسرون ويفسدون ويحرقون ويقدمون بالغنائم على الامير الى يعقوب وهو رحم الله يمشي في اثر المغيرين على مهلنة في جماعة من وجوه بني مرين واشياخ الاغزاز وخرج شيخ الاغزاز حصدا في ماند فارس الى قبلعند الوادي فاغار عليها وقاتلها فقتل على بابها ما يزيد على سبعين علجا واسر كذلك وشرع المسلمون في حرق النورع وافساد المرافق الي العصر فرجع الناس وقدموا بالغنائم من كل جهة وشرع الناس في ذبح الغنم فذبح منها تحو العشرة الاف راس ثم امر الامير ابو يعقوب باحصاء الغنائم وجمعها فاحصى عددها في زمام وجعلت في ايدى الامناء وبات المجاعدون عنالك في غبطة وسرور وامر الامير ابو يعقوب ثلاث مانَّة فارس من المجاعدين جرسون المسلمين تاك الليلة فباتوا طول ليلتهم يضوفون بعساكر المسلمين حتى اصبيم فصلى الامير ابو ينقوب صلاة الصبح وامر بصرب الطبول فصرب وركب الناس واجتمعوا فدخل بهم قرى الغابة وقرى الشرف ذاقبل المسلمون علييها بالحرق والنبهب وانتخريب والفساد وتحريق الزروع وقطع الثمار وعدم الدور وقتل من بها من الروم الوفا كشيرة واسر من النساء والرجال والولاد كذلك فقام بالغابة والشرف يومين حتى لم يستسوك بها للنصاري ما يستقودون به فارتحل راجعا حتى وصل الوادي الكبير فجازه وجور المغانم بين يديد فودخل هناك حصنا بالسيف وقتل جميع مَنْ كان به من الروم وغنمت الموالهم فبات المجاعدون تلك الليلة فاما اصبح ارتحل الامير ابو يعقوب وسار بالغنائم على مهل مات بها قريبًا من قرمونة ثم ارتحل من الغد فسار طول يومهم حتى نزل بالاقواس وجبل اجريز فاتام هنالك الى الثلث الاخر من الليل فارتحل واسرى بقية ليلته فأصبت

المسلمين ولدَّه الامير البا معرف أن يركب في جيش المجاعدين فيقاتل شريش ويلازمها بالحرب في دلّ يوم فسار اليها وقاتلها النهار كلّه الى الليل ولم يزل الامير ابو معوف يتردد جيوش المسلمين الى شريش في كلّ يوم فيقاتلها من اوّل النهار الى الليل فكان يقتل من يوم منهم خلقا تنيرا ويسبى النساء والاولاد وسبب لزومه لقتالها والوقوف عليها ليمنعهم عن الخروج الى مرافقهم وليتامن المسلمون الذين المتسروا في الارص لحصاد الزرع ودرسه فكان الناس في هذه الايام كلَّهَا يخرجون من لخلَّة بالدوابّ فيحصدون الزرع ويدرسونه ويحملونه الى لخلَّة ويمكنب لخبيات قبها وتوفيت الرزاق فكاد القبير والشعير والفواكم والادام لا يباع بها ولا يشتري والمجاهدون برغد من العيش فسارت الخلَّة عنونة قواعد المدن اجتمع فيها سائر اصناف الصنَّاع والتجارى فاخبر من تفقد اسواقها من أهل الجدث انه رءا فيها اصناف الصنّاء كلّ قد تلبس بصناعته وتحرف جرفته ما عدا للياكة خاصة واما سوق الغزل والكتانيين فقد كن بها واخذ سوى تحلَّم السيل والوعر اذا غاب رفيقك به فلا تكاد أن تعلقاه الا بعد اليومين والثلاثة لكثرة الخلف، ولما خرج الامير ابو يعقوب من تحلَّة الى غزو اشبيلية في خمسة الاف من اهل الديوان والفَيْ فارس من المطوعة وثلاثة عشر الف رجل من المصامدة وسائر قبائل المغرب والفّي رام من رماة بلاد المغرب وتهل معم البغال والاخبية والإمال عليها السلام والازواد فعل من لا يعبا بالروم ولا ياتفت اليهم ولا لكشرتهم ولا يهوله ما عزم عليه من الدخول في اقطار، والتوغّل في بلادم فرحل جيوشه المشفرة المنصورة حتى نول جبل ابريو فعلف به ثم سار الى الاقواس فارتفعت هنالك اصوات المسلمين بذكر الله سجانه والتكبير والتهليل حتى ارتجت الارص من اصواتهم فسار بالجاهدين تلك الليلة وم على حال ذكوم حتى اصبح لهم على عين الصخرة فصلى الناس فيها صلاة الصبح واقاموا بها الى العصر ثم ارتحل وسار بالناس حتى اظلم عليهم الليل بوادى لك فعادف المسلمون فنالك الطرق الواعرة والشوك والاماكن للحجارة فجد الامير ابو يعقوب السير في تلك الاوعار والناس خافه يتقاطعون فانقطعت عنم أكثر الجيوش وتفرّقوا في ظلام الليل لا يدري أحد أبي سار صاحبه فتنفقه الامير ابو يعقوب المسلمين فعلم انه تقدّمهم مسافة طوبلة فوقف وامر لخيل بالرجوع الى من تاخر من المجاهدين وامر بصرب المنقرة ليسمعنم من صل عن الطريق فيعقمه تحوها ويهمتدي اليها فصربت النقرة فسمعها المجاهدون فانتابوا تحوها من كلّ ناحية والامير ابو يعقوب واقف في موضعه لا يزال

يخبره بقدومه فركب امير المسلمين الى لقائد وركب معد جميع من في محلّته من "مسلمين وانصاف أم واحد من بني مرين والعرب والاغزاز الى قبائلهم ولزموا رايتيم واحتفل الناس للبروز وبرزت لل قبيلة عا عندها من العدد وتقدّمت الرجال والرماة أمام الخيل وميوت قبائل المضوعة من المصاملة في ذلك اليوم في ثلاثة عشر الف رجل وميزت قبديل المغرب من أوربة وغمارة وصنهاجة ومكناسة وسدراتة ولملة وبني وارتين وبني يازغة وغيره في ثمانية ألف رجل واقبلت الجيوش والقبائل كل قبيان منها منحازة عن الخرى ولا قرب الامير ابو يعقوب من والله امير المسلمين ترجّل امير المسلمين عن فرسم فوقف بازايم تواضعا منه لله تعالى وترجل الامير ابو يعقوب فشا على قدميد اداء لحق والده وتواضعا وادبا فلمّا وصل اليد قبّل يديد وسلّم عليد ثم ركب امير المسلمين وامر ولدّه الامير ابا يعقوب بالركوب فوكب واقبل الناس يسلمون بعضهم على بعض ويشكرون فعلنهما واجتمعت الجيوش وضربت انشبول حتى ارتجت الرص وساروا الى تحلَّد فنول امير المسلمين في خباء الساقد ونول معم ولده ابو يعقوب واشيام بني مرين والعرب واوتى بالطعام فاكل الناس وانصرف الامير ابو يعقوب الى محاتد وانصرف معد الرماة الذين توجّه معيم من ملاقة وكانوا مادّتنيُّ رام، وفي يوم الاثنين للحادى والعشرين لربيع المذكور ركب امير المسلمين في جميع جيوشه وقدم بين يديه الرجال والرماة فسار الى حصن القناطي فقاتله المسلمون حتى دخلوا ربصه بالسيف واصرموا فيه السيران وقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وغنموا جميع ما وجدوا ب من البقر والغنم والدواب، وفي يوم الربعاء الثالث والعشرين منه ارتحل امير المسلمين بجميع محلته فبدل المنزل فانه تعذر لطول اقامة الناس به فعبر وادى لك وتول الناس في وسط الكومات والجنّات بقوب من شويش وتاتلوا في ذلك اليوم من وقت الصحيي الى صلاة الطير، وفي يوم الخميس الرابع والعشريين منه ركب امير المسلمين في جميع المجافدين الى شريش يقاتلنا ايضا من طلوع الشمس الى صلاة الطهر وانصرف الى بسيته، وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين منه عقد امير المسلمين لولده الامير ابي يعقوب على جيش من خمسة الاف فارس وامره ان يتوجّه بهم الى غزو اشبيلية وجبور الوادى الكبير فيغنم ما في عدوته من البلاد فخرج بعد الصلاة الطبر من يومه ذلك وتبعه امير المسلمين الى طرف الحلَّة واوصاه بتقوى الله تعالى ودع له وودعم ورجع عنه فوقف على باب شريش فقاتلها اني الحصور ثم دار باسوارها ورجع الى الخلقة وفي يوم السبت التالي له الم الميد المسلمين

القتال بنفسه ونركت معم فرسان العرب ففعلموا كفعله وتسعيهم رماة سبتة ورجال المصامدة فدخلوا عليهم البرج عنوة بالسيف فقتلوا فيه ثمانين علجا واسروا ما بقى من الرجال والنساء والمسبلات واخذوا ما فيد من السلاح والامتعة والادام والدقيق شيًا كثيرا فوصلوا الى الحلَّة في يومهم بعد أن هدموا البرج ونسفوا اثره، وفي يوم الثلاناء المذكور ركب امير المسلمين في سائر جيوش المجاهدين فوقف على شريش وقاتلها قتالا شديدا وخرج لقتاله في ذلك اليوم جميع من كان بها من الخيل والرجال والرماة نتقدّمت الاغزاز ورماة المسلمين الى جهادم فرشقوم بالنبال ثم رجعت عليهم خيل بني مربين والعرب فهزم النصاري وقتلوا منبم خلقا كثيرا بباب المدينة؟ وفي يوم الخميس السابع عشر منه ركب امير المسلمين وسائر المجاهدين فسار الى برج كان بينه وبين الحكة تحو اثنى عشر ميلا يعرف منتقوط كان فيه من زعماء النصاري واشرافهم خلف تثير فتشقر المسلمون لحربه وتحصن الكفرة بالبرج واستعدوا للقدل وقتلوم المسلمون قتالا شديدا واحدقت بهم رماة المسلمين فقتلوا منهم تحو الستين رجلا وانصم الرجال الى البرج فدخلوا عليهم في اسفاء وملوه حطبا واضرموا فيه النيران وخوجوا عنه فبقيت الغار تعلى في البرب بقية يومهم ذلك والليل لله ويوم الجعد الى نصف النهار فلما رءا النصاري ما لا طاقة لهم به من النار والسهام استسلموا والقوا بايديهم الى الاسر واسر فيه مائة وتسعون علجا واربع وسبعون امراة وغنم المسلمون جميع اموالهم ودواتهم واسلحتهم وهدم البرج وقطع ما حوله من الاشتجار ورجع امير المسلمين الى الحكد، وفي يوم السبت التاسع عشر منه وصل الى الحكة عبد الوزاق البدلوي فاخبر امير المسامين بقدوم ولده الامير يعقوب من بلاد العدوة وانه توكه محلَّته على مدينة ابن السليم وانه وصل جيش عظيم من المسلمين فقبض بهم الفصا وتصبيف بهم الرص وأنه قاتل اهل مدينة ابن السليم فعالا شديدا فقعل منهم خلقا عديدا ففرج المسلمون بقدومهم وخرج الى لقائم الشيه ابو الحسن على بن زجدان في جساءـــة من بني عــسـڪـره

الخبر عن قدوم الأمير الى يعقوب من العدوة برسم الجهاد لما خرج الامير ابو يعقوب من بلاد العدوة الى الاندلس في جيوش وافرة من المجاعدين والمناوعة سار حتى قرب من محلة والده امير المسلمين وبعث الى والده المراعدين والمناوعة سار حتى قرب من محلة والده المير المسلمين وبعث الى والده المراعدين والمناوعة سار حتى قرب من المحلة والده المراعدين والمناوعة المراعدين والمراعدين والمرا

وسبوا منه ستّه علوي واربع روميات ومائة راس من البقر وقسيا وسلاحا كشيرا فاتوا بها الى الحلة فصرف عليهم خمسة من ذلك كما فعل باعل سبتة وانصرف المير ابو معرف في جيشه الذي عقد له عليه وركب معه امير المسلمين مشيعا له حتى وادعه ودع له واوصاه بتقوى الله في السر والعلانية والصبر والشبات ثم انصرف عنه وجد الامير ابو معرف السير يومه ذلك حتى وصل جبل ابريز فقام به حتى صلى انعصر وركب وجد السير الى المغرب فعلف الخيل بوادي لك ثم اسرى طول الليل حتى اصبح على حصى عين الصخرة فلمن هذالك الى العصر فركب وسار جيشم الى وقت المغرب فنزل وعلف الخيل ثم اسرى فاصبح وقد قارب القلعة فجمع الامير ابو معرف اشياب المجاهدين فشاوره فيمنى يغير من المسلمين ومن يبقى معم فاختار للاغارة خمس مائة فارس فاضلقت اعضتها تحو اشبهلية ونشر الامير ابو معرف بنوده وقدّم العلام المنصور المامه وسار رويدًا في اثر المغيرين وكان النصاري قد خرجوا من اشبيبلية خيلا ورجلا في عدد كشير لقتال المغيبين فلمّا عاينوا العلام المنصور والجيوش على اثره بادروا الى المدينة فدخلوها وغلقوا الابواب وتسمنعوا بالسوار والسهام فوقف الامير ابو معرف قريبا من حيث لا تلحقه السهام وامر المجاهديين بالغارات في اتحائها وتحريق زروعها وتخريب قراها وقطع اشجارها ولم يزل واقفا امام بابها الى الليل حتى اجتمع اليه جميع المسلمين الذين خرجوا للغارة والطبول تصرب على راسة ترهيبا للعدو فغنم المسلمون غنيمة عظيمة وقتل من النصاري ما يبيد على ثلاثة الاف رجل وذلك يوم مولد نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكان جملة ما غنموا فيها من الروميات والاولاد ثلاث مائة وثمانين نفساً ومن الرمك والبغال والحمير الفا راس وخمسة وستين راسًا ومن البقر والغنم شيًا كثيرا ولم يُسرّ فيها رجل الا قُتل ورجع الى الحُلَّة بغنائمه سالاء وفي يوم الثلاثاء الحامس عشر من ربيع الأول المذكور بعث امير المسلمين حفيده الامير ابا على عمر بهي عبد الواحد في جملة من المجاهدين وبعث معه مائة من رماة أهل سبتة والف رجل من المضوعة والمصامدة وبعث معيم بالبغال تحمل جواليق السهام والمساحي والفوس الى بوج كان بينه وبين الحلة تحو الثمانية اميال كانوا يقطعون الطريق على من خرج من الحلة منفردا او في قلة وسار المسلمون الى البرج فشرعوا في قتاله واطب من فيه من النصارى من الصبر على للحرب ما لا يوصف ورتبوا الرجال والرماة في علاه وفي اسفله فنزل الامير ابو على من فرسه واخذ درقته بيده وزحف الى البرج على قدميه وتولى القتال

بالخير، وفي اليوم الخميس المذكور اغار رماة سبتة على حصى من حصون الروم فسبوا مند ثمانين نفسا بين الرجال والنساء والاولاد وقدموا بها الى الحلة فصرف عليهم امير المسلمين خمسة منها فاقتسموا غنيمتهم بينهم، وفي يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول المذكور ركب امير المسلمين فسار معم جميع من في الحلة من المجاعديين وامرهم بافساد الزرع وقطع الثمار على حسب عادتهم فوصل المسلمون الى فدادين الزرع فاخذوا في حصاده ودرسه وسار امير المسلمين الى زيتون شريش وقعد فيه ليلا يخرب من النصاري من يصر المسلمين فقام هنالك رجه الله حتى صلّى المغرب وعلم أن جميع المتجاعدين قد رجعوا إلى منسازليهم فانصرف إلى محملته وفي يوم السبت الخامس من الشهر المذكور ركب امير المسلمين بعد أن صلّى الطّهر فوقف على مدينة شريش فقاتلبا قتالًا شديدًا حتى دخل المسلمون ارياضها وحرقوها وقتل بها خلف كشير من النصاري ما يزيد على سبع مأذة رجل ولم بحت بها من المسلمين حاشى رجلا واحداء وفي يوم الحد انسادس من ربيع الأول المذكور ركب المبير المسلمين ايضا الى شريش فوقف عليهها وامر الناس بالمسير الى حصاد الزرع واقام هو رجم الله بزيتون حتى صلّى المغرب حوث: على المسلمين أن يخرج اليهم العدوّ من البلاد ورجع الى الخلّة بعد أن علم أن المسلمين قد خرجوا من حصاد الورع ونقله وفي هذا اليوم خبب على ابن عجاب الفاحي في سبعين فارسا من اخوانه فاغار على روضة فغنمها وقتل بها عدّة من الروم ورجع الى الحدّة بغنيمته، وفي يوم الثلاث الثامن منها بعث امير المسلمين سرية من خمس مائة فارس من المجاهدين فأغاروا على اركش فنغندموها وسبوا منها ثمانين امراة من الروميات وببقرا وغندما ودوابًا وقسلوا رجالا كشيرا واتوا الى أخلَّة بغننيستيم، وفي يوم الربعا التاسع منه عقد امير المسلمين للولده الأمير الى معرف على الف فارس من المجاهديين وامرة بتخريب اشبيلية والغارة على احوازها فسار اليهاء وفي هذا اليوم اغار بعض عرب الخلط على برج من احواز شريش فغنموا منبا ثمانية علوج وثلاث مائة راس من الغنم ومانَّذ وسبعين راسا من البقر والسبغال والرمك وقدموا بها الى الحلَّذ، وفي فذا اليوم اغار رماة سبتة وغزاتها على بعض حصون الروم وقتلوا بها خلقا كثيرا وسبوا منها ثلاثة عشر علجا ورومية واحدة وقسيسهم وشنتهم ووجدوا مع القسيس ذهبا كثيرا من ضرب المسلمين فصرف لهم امير المسلمين خمسة منها، وفي هذا اليوم اغار بعن قواد الاندلس على برج من بروج الروم فدخلوه بالسيف وقتلوا من به

منيا وقتل من ارأد الدخول فيها وامرتم بالاغارة على حصن شلوقة فاغاروا عليها فانفوم مضمئدين وقد خرجوا جميع اموانهم من البقر والغنم والبغال فغسموها واسروا منهم اربعة عشر رجلا فاتى عياد العاصمي وجمعه بالنغنيمة الى الحلَّة، وفي يوم الربعاء الثاني من ربيع المذكور قدم امير المسلمين رجم الله بحقد من خمس مائذ فارس وبعث بها الى غزو اسجة واحوازها وفي هذا اليوم وصل الامير ابو على عمر بن عبد الواحد الى انحلَّة من العدوة ومعه جمع كثير من المجاعدين والملوعة خيلا ورجالا باعدد الصافية والاسلحة الوافية وفي عذا اليوم وصل الفقيه قاسم بن الفقيد الى القاسم الارفي بغزاة سبتة وم خمس منة رام مع مقاتلة ففرج امير المسلمين بقدومه، وفي هذا اليوم امر أمير المسلمين الامير مبابل بن جميى الخلص ان يختار من عرب الخلط الف فارس يقيمون على شريش يحترسون اعلها ليلا يخرج منهم احدٌ وليقطع عنهم الميرة فلم يزل عرب للخلف يطوفون عليها ليلا ونهارا ؟ وفي يوم الخميس الثالث من شهر ربيع المذكور عقد امير المسلمين رحم الله رايته لحفيده السعيد ابي على عمر بن عبد الواحد على الف فارس من المسلمين برسم الاغارة على بلاد الكفرة فخرج من الخلَّة عند طلوع الشمس بعد أن وادع جدّه بخباء الساقة وسار بالجيش يجدّوا الى العصر فنزل بمرج الملاحة حتى علف الخيل ثم اسرى من اول الليل فاصبح له على قلعة جابر فكمن دونها الى المغرب ثم اسرى بيم الى نلث الليل الاول ونول بوادى لله فاقام بد حتى العبر فلما صلّى الظهر قسم الجيشَ على فرقتين فرقد المرها بالغارة على النصرى وفرقة امره ان تبقى معه ثم انقسم المغيرون على فرقتين فرقة اغارت على مرشانة حتى وقفوا على بابها ثم انتشروا في نواحيها فقتلوا خلقا كثيرا من النصري وغنموا نساءهم وأولادهم من وجدوه في الطبقت والارحية والجنّات وفي نوادر الزرع وبغوا في تلك النواحي للي عاخر النبار فأوصلوا غنيمتهم الي وادي لك، والله الفرقة المغيرة من المجاعدين على جهة قرمونة فتوجّهت اليها وسار الامير ابو حفص في اثرها حتى وقف على برج هناك فيه من النصارى نحو ثلاث مائة رجل وقتلوم قتالا شديدا حتى فتنع الله تعالى له في اخذ البرج واحتوى امير المسلمين على جميع ما فيه من السلاحة والامتعة والاموال والروميات وقتل جميع من وجد بد من الرجال وعدم البرج وانصرف بالغنيمة سالما منصورا حتى وصل بها وادى لك واجتمع بالفرقة التي غارت على مرشانة وباتوا بجميع غنائمبم هنالك فلما اصبح قدم الغنيمة بين يديه وسار وبت بالقواس وسار الى الحلة ففرج به امير المسلمين ودعا له بالخير

رائهم على أن تغير خمس مأنة فارس منهم وتبقى خمس منَّة مع الامير ابي على فأغارت الخمسمالة فارس على اشبيالية والامير ابو على بمشى في اثرهم على مبل والنصاري يقتاون عن يمين الجيش ويساره وبوسرون وتسبى حريبهم وتخرب دباره واغارت نادفة من المسلمين من بني سوجم وبني نجوم وبعض برغوافة فصدفوا جمعما وافرا من النصارى فقاتلوم قتالا شديدا حتى منحهم الله تعالى اكتافهم فلقتلوم واسروا منهم جملة واجتمع سائر جيش الامير ابي على منصور فقال للشيخ ابي لحسن على بن يوسف بن يوجانن فقال له على اى شريف يكون رجوعنا فقال له ابو لخسن الراي المبارك أن شاء الله تعالى في أخذ الطريق الذي بين قرمونة والـقـلـعـة فأمر الأمير ابو على بالغنائم فجمعت فجعلها في يد امين وقدّمها بين يديد وانصرف الى قرموند فاشند لخر على المسلمين والعطش فبعث الامير ابو على الفارس ابا سمير وامره أن يتقدّم ويتدلّم على اخرار قرمونة فرّ ابو سمير مغيرا فلقي جمعا من المسلمين من خرب الى الاغارة في اول النهار وهم قد جدّوا السير مستحفرين ومستوفرين فقال لهم ابو سمير ما بالكم قالوا اجرينا قرمونة فخرجت علينا عنها لخيل والرجال وعاهم في اثرنا خلف فذه الربوة فوقف ابو سمير فنالك مع المسلمين حتى وصل ابو على بالجيش والغنائم فاعلموه بذلك فقصد تحو النصارى ففرّوا اماميم فادركيم قريبا من انباب فقتل منهم جماعة وتحمى الباقون بالدينة ثم امر جحرى الزرع بقرمونة وقطع ثمارها فقام كذلك الى العصر فارتحل ولحق بغنيه مع غروب الشمس فبات بها بوادى لله ورحل منه الى الاقواس فافسد ما هنالك من الزروع وقام الى أن صلّى العصر فارتحل بغندنبه الى وادى الملاحة ثم ارتحل منها الى أخلَّة فوصلها غدوة النهار سالما غانما، وفي يوم الاثنين الموفي ثلاثين من صفر المذكور ركب امير المسلمين وامر سائر المجاهدين بقضع الكرامات والزيتون واحراق الزرع فافسد المسلمون من ذلك شيًا كثيرا وقام رحم الله يحرض المسلمين على تدمير اموال النصاري الى ان صلى العصر وكان يوما شديد للرّ فامر رجم الله سعيد بن يخلف وجماعة من الاعربيّين باحصار زقاق الماء العذب فيقفون بادوات الماء خلف المجاهدين يناولون من شاء ان يشرب منهم فلم يزالوا على ذلك مدة الخصر، وفي يوم الثلاثاء من غرّة شهر ربيع الأوّل المبارك من السنة المذكورة ركب امير المسلمين وذدي مناديد في الناس بأخروج الى فساد الزرع وقطع الشجر فلم يرجع ايضا الى بيته حنى صلّى العصر وفي عذا اليوم امر رحمه الله عرب العاصم أن يطبوفوا على أبواب شريش برسم أخذ من فرّ

الاندلس بعددهم واسلحتهم فاجتمعت الجيوش المنصورة، وفي يوم الربعاء الخامس والعشرين من صفر المذكور بعث امير المسلمين عياد العاصمي الى حصن سالوقة فاغر عابيها وقتل هنائك جملة من الروم وفي يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر المذكور ركب امير المسلمين في جميع المسلمين فوقف على مدينة شريش وبعث الخيل والبغال الى حصاد الزرع ونقاه الى انحلة ولم تبق بالمحلة دابة الا جاءت موقورة بالقمم والشعير فترغدت أنحلت منه وبعث أمير المسلمين وزيريه الشيخين أبا عبد الله محمّد بن عدوان وابا عبد الله محمّد بن عمران برسم التطلّع على حصن القناطر وحصى روضة فركبا وسارا اليها في نحو الخمسين فارسا فداروا باسوارها من كلّ جنة فعاينوا من ضعف من بها من النصاري فاسرت نفوسهم ثم رجعوا فاخبروا بذلك امير المسلمين ، وفي يوم الجعة السابع والعشرين مند قعد امير المسلمين في محلَّت ولم يوكب وكان قعوده ذلك حيلة على النصاري حتى اطمأنوا وعلموا انه ( يدكب اليهم في ذلك اليوم فخرجوا ببقرهم وغنمهم يرعونها حول المدينة فكممن لهم الامير ابو على منصور بن عبد الواحد في الزيتون في نحو ثلاث سنة فارس من المسلمين مفترقة فاغاروا عليهم فقتلوا الرجال وغنموا الاموال ومع اةمة امير المسلمين في ذلك اليوم بالحلة لم يقعد المجاهدون على الغارات، وفي يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر المذكور ركب امير المسلمين وركب معم سائر المجاعدين فسار حتى وقف على مدينة شريش فقاتلها ساعة ثم انصرف عنها وامر الناس بقضع العناب والكرامات فقُصْع منها شي كشير ورجع في عشي النبار الى محلَّته، وفي يوم الاحد التاسع والعشرين من الشهر المذكور عفد امير المسلمين لحفيده الامير ابي على منصور بن عبد الواحد راية على الف فارس وبعشه الى اشبيلية وركب هو على عادته الى شريش فوقف عليها وامر الناس ايصا بفساد النبرع وقداع الكرامات والزيتون وسار ابو على منصور بالف فارس من بني مرين وعرب المعاصم والخلط والافتج والاغزاز غدوة الاحد المذكور الى نصف النهار فنزل على جبل اجرين فعلى فنالك انعصر فركب وركب الناس فساروا حتى غربت لهم الشمس على القنطرة من تحت الاقواس فنزل هنالك حتى اكلت الدواب يسيرًا من علفها واسرى بالخيل حتى اصبح بين جبل الرجمة وبين اشبيلية وكمن هناك حتى ارتبعيت الشبس فاستدعا الامير ابو على منصور روس الجيش من المسلمين واخذ معهم في المشاورة فيمن يغير على اشبيلية ومن يبقى معم فتفق وأنشم

وثمانين المذكورة، فأما كان في أوّل يوم من صغر من سنة أربع وثمانين وست مائة وقد تكامل الناس بالجواز جاز الى الاندلس فننزل بطريف ثم سار مسنبها الى الخصصاراء به

## لخبر عن جواز امير المسلمين الى يوسف الى الاندلس وهو الإسلامين الرابع

فل المؤلف عفا الله عنه جاز امير المسلمين ابو يوسف الى الاندلس برسم للجهاد وهو الإواد الرابع وذلك يوم الخميس الخامس من صفر من سنذ اربع وثمانين وست مانة فنول ججزيرة طريف ثم سار منها للي الخصراء فقام بها اياما ثم خرج منها غازيا الى بلاد الروم فسارحتى وصل الى وادى لك فوجد الزرع في اقبالها والخيرات في تناهيها فبت الغارات في بلاد الروم ثم ارتحل فنزل مدينة شريش يستقل الى غيرها من بلاد الروم حتى باتى على عاخر بلاد الروم التي يوانى المسلمون وينزل على كل قاعدة من قواعدهم يحصرها حتى يقصى الله تعالى في ذلك بما يشاء فكانت هذه نيته وكان نزوله مدينة شريش في اليوم الموفي عشرين من صفر من سنة اربع وثمانين وست مائة فكان من يوم نزوله اياها اذا صلّى الصبح ركب وركب جميع المجاعدين فيقف على باب مدينة شريش ثم تفترق الجيوش في احوازها لافساد النرروع وقطع الثمار وتخريب القرى فلا يزال رحمه الله واقفًا من أول النهار الى صلاة العصر فاذا صلّى العصر رجع الى بيته ورجع المسلمون الى محالهم فكان لا يسفت عي تحريص المسلمين ولا عن الوقوف عليهم وسبب مداومت على عذا للال انه علم ان النصارى دمرهم الله قد تفرغت مخارنهم من الزرع وأن الغلا قد عمّ بلادهم والجوع قد استولى على سائر اقطارها فخاف ان ينمكنوا من هذه الطائفة فيتزودون بها ويكون لهم فيها بلغة عيش فداوم على افساد الزروع لاجل ذلك ودأب على قطع المرافق عنهم بالكلية؟ وفي اليوم الرابع والعشريين من شهر صفر المذكور وصل الى محلَّة من كان بقى على جحير واقطارها من بنى مرين والعرب بعد ما افسدت طول الله عنالك جميع ما كان على بحير من الزروع وجنّات وكرمات واشجار ومرّوا على مدينة ابن السليم فافسدوا زروعها وقتلوا منهم واسروا، وفي هذا الايام وصل من كان من فرسان المسلمين بطريف ووصلت الرجال التي كانت مرتب في حصون

البرة ونرك محلَّته على بياسة بالمغانم والاثقال وترك منها خمسة الأف فارس من حاة الابدال وكان في ذلك رياسة وسياسة فانها دارت بها بالمانهم فجد امير المسلمين انسير الى البرة فسار يومين بارض خالية حتى وصل الى المعمور فاغارت الخيل حتى وصلوا الى احواز اصليطلة ولم يبق بين امير المسلمين وبينها غير مرحلة واحدة وما صدَّ عن غزوها الا كثرة ما بايدي المسلمين من الاموال والسبي والقتل وقتل في هذه الغنوة من الروم الوفا لا تحصى ورجع امير المسلمين على طريق اخرى يحرق ويخبب ويسبى ويقتل حتى وصل الى مدينة ابره فقاتلها ساعة من النهار فرماه علت بسهام من سورها اصاب الفرس الذي كان عليد وسلم الله تعالى امير المسلمين منه فارتحل عنها الى محلَّته التي تركها على بياسة فقام بها ثلاثة ايام حتى استراح الناس وارتحل عنها بعد ما دمرها فسار الى الجزيرة وقدم بين يديد من السبي والموال والكراع ما يعجز عنه الوصف فدخلها في شهر رجب من سنة اثنتين وثمانين وست مائذ ، فقسم بها الغنائم بين المسلمين وجاز الى العدوة في اول يوم من شعبان فاقام بطنجة ثلاثة ايام وارتحل الى مدينة فاس فدخلها في العشر الاخر من شعبان المذكور فصام بها رمضان وعيد بها عيد الفطر وارتحل الى مراكش فوصل رباط الفتح فاقام بها شهرين ثم ارتحل الى حصرة مراكش فدخلها في الخرم من سنة ثلاث وثمانين وست مانة وبعث ولدَه الامير ابا يعقوب الى بلاد السوس برسم غزو العرب وس بها من القبائل الخارجة ففرّت العرب المامه الى الصحراء فتبعيم حتى بلغ الساقية لخمراء ومات اكثر العرب الفارين جوءًا ومرض امير المسلمين ابو يوسف بمرّاكش حنى اشرف على الموت وكتب الى الامير الى يعقوب ان يسرع بالوصول قبل أن يعاجله الموت فارتحل تحو مراكش فلما وصل الى والده فرح به وسر الناس بقدومه ووجد اميرُ المسلمين الرحة واستقل من مرضه وعاد الى عجمته وارتحل عن مراكش بيسم بلاد الاندلس عازما على الجهاد وذلك في عاخر جمادي الاخرة من سنة ثلاث وثمانين وست مائة فدخل رباط الفتح في نصف شعبان من السنة المذكورة فصام بها شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة ووفد عليه برباط الفتح اشياخ بلاد المغرب وضقها وها برسم السلام عليه والتهنية بصحته، وكان في ذلك العام قحط شديد حتى الى عاخر رمضان المعظم يوم موت للرة المذكورة وفي عاخر شوال من عذه السنة ارتحل امير المسلمين من رباط الفتح الى قصر المجاز فكتب الى قبالًل المغرب يستنفره للجهاد ثم شرع في تجويز لليوش الى الاندلس بقية سنة ثلاث وثمانين

مرّاكش في ربيع الأول فلم يدخل بلدا ولا تلبّن ولا امهل حتى وصل الى قدر المحاز فجاز منه الى الخصراء وذلك في ربيع الثاني من سنة احدى وتمانين وستّ مانة فوجد المصارى في نهاية الصعف وغاية الشتات فاتته خصص بلاد الاندلس فسلموا عليد فارتحل ونزل بصخرة عباد فاتاه الفنش بها خاضعا نابيلا فاكرمه امير المسلمين وعطم فدره وشكى اليم بقلَّة ذات يده وقل له ما لى غيات سواك ولا نصرى الا اليك ولم يبق لى الا التاج وال في هذه الحركة محتاج وهو تاج ابي واجدادي فخذه رهنا في المال واعدائي ما انفقه في لخال فاعطاه امير المسلمين مائة الف دينار وسار معم يغزوا في بلاد الروم حتى وصلوا الى قرطبة فنزل عليها ودلتها اياما وولد الفنش محصه, بها وبعث سراياه الى جيان فافسد زروعها ثم ارتحل امير المسلمين الى احواز طليطانة يقتل ويسى ويغنم الغنائم ويخرب القرى والحصون حتى وصل الى مجريط من احواز طليطلة وقد امتلات ايدي المسلمين بالسبي والغنائم فرجع لاجل ذلك الى الجزيرة فكانت غزوة عظيمة لم يكن مثلها في سانف الدهر فدخل الجزيرة في شعبان من السنة المذكورة وفي الغنووة السادسة، فاتام بالجزيرة الي عاخر ذي حجَّة من العام المذكور وخرج في اوَّل محرَّم من سنة اثنتين وثمانين وست مالة فنزل مالقة وفتج باحوازها حصونا كشيرة منها حصى قرطمة وذكوان وسهيل، وفي هذه السنة اصطلام ولد الفنش مع ابن الاتهر لاجل صلام والده مع المبر المسلمين ابي يوسف رحم الله فاشتعلت الاندلس نارا واصل ذلك مالقذ وضافت الدنيا على ابن الاجر فبعث رساء الى الامبير الى يبعقبوب ببلاد العدوة ويستاء الجواز ليصلح هذه الخضوب فجاز الامير ابو يعقوب الى الاندلس في شهر صفر من سنة اثنتين وثمانين وست مائذ بعد أن دام النفاق بيشهما مدّة فاصلم الله تعالى على بديد بين المسلمين ورفع بربركنه علام الدين واجتمعت كلمة الاسلام ورجع الغزو لعبدة الاصنام وبت امير المسلمين سراياه في بلاد التففرة فعندمدوا وسبوا ثم خرب من الخسطسراء غساريا الى قسرنسيسة وفي غميزوة السبسرة ث

## الخبر عن خروج امير المسلمين الى غزوة البرة

خرج اليها من الجزيرة في اول يوم من ربيع الثاني من سنة اثنتين وثمانين وست عالة فسار حتى وصل قرطبة فغزا بالاها وغنم حصونها وخرب معمورها وارتحل تحو

يغمراسي منتشوفين فاذا بهم لذة الصيدان وصلوا الى اطراف محلة يعلمراسي فخرجت اليهم بنوا عبد الوادى وبادرت البيهم الاعراب كالجراد فكسروهم حتى وصلوا شفير الوادي فلما رام المير المسامين بني عبد الوادي في عاثر خيله وكان كما سلم من صلاة الظهر ركب جواد وكبت جيوش مرين والعرب وسائر الاجناد واقبلوا تحري كلاسد ومرَّت الخيل على قسِّين نصف قصد محلَّة يغمراسن ونصف سار الي محلَّة العرب الذين اقبلوا معه وتخر امير السلمين عو وولده الامير ابو يعقوب في تحو الفي فارس من انجاد بني مريب فالتحم القتال وتهي الوطيس واشتد للحرب بين الفريقين وصرخ ابليس ولم يزل القتال يشتد بينهم الى صلاة العصر فأقبل الامير أبو يعقوب في تحو من الف فارس من بني مرين واقبل ولده الامير ابو يعقوب لذلك في ناحية اخرى وكل واحد منهما بطبوله وبنوده فاحدفوا بهم من لل جانب واحاطوا بهم كلعذاب الواصب واسبلوا فيهم القني والقواصب فرءا يغمراسي ما لا يقدر عليه فوتى عاربا مبزوما وخلف القباب والاموال والمصارب والعيال وفر في البيداء كعوالده ولم يفكر في امواله ولا في نواهده فقتلت جنوده وحكمت بنوده ودخل الى حصرته وتحسد باد على غرته وانتهب الناس جميع محلته ولم يزل الناس ضول ليلتهم الى الصباح ينتهبون سائر البلاد والنواحي وباتت طبول امير المسلمين في محلَّته تصرب في الخيام طول ليلته واخذ اموال العرب باسرها وامتلات ايدى مرين من شاتها وبعيرها ووصل ابو زيان بن عبد القوى الى امير المسلمين الى يوسف وبايعه واقام معه في بلاد يغمراسن شو وقبيلته من بني تجين يومرون ويفسدون ويخربون فلما استاصل جميع بلاده واكل زروعها ونهبها وخرب ربوعها امر بني تنجين بالرجوع الى بلادهم واعطاهم اموالا جليلة في حبائهم وادم مو على تلمسان حتى وصلت تجين بلادهم ثم ارتحل راجعا الى المغرب فوصل مدينة فاس فدخلهـ في شهر رمضان من سنة ثمانين رست مائة فاقام بها الى عاخر شوال وارتحل الى مدينة مرّاكش في اوّل شهر ذي قعدة من سنة ثمانين المذكورة فدخلها في غرّة محرم من سنة احدى وثمانين وست مانة فبنا بها بامراة مسعود بن كانون وبعث ولدًه الامير أبا يعقوب ألى بلاد السوس واقام هو بمراكش فوصله بها رسول الفنش وكتبه يدعوه فيها الى نصرته ويقول له ايها الملك المنصور ان النصاري نقصوا عهدي وثاروا على مع ولدى وقالوا شيخ كبير قد ذهب رايد وفنا عقله وأُعنى عليهم ويكون سبرى معك اليهم واغتنم المنصور هذا للحال وجعل جوابد اليد ارتحل فارتحل عن م اڪش

بخبرها فبعث رسله على يغوراسي يستًا عن الذي بلغه ويطلب منه تجديد الصلح فقال للرسول لا صلح بين وبينه ابدا وليس له عندى ما عشتُ الا لخرب وكآما وصله عن صلحى مع ابن الاتر فيهو حقّ فقل له يتاهب القاءى ويستعدّ لقتالى ونزالى فابلغه الرسول المقالة فاسترجع امير المسلمين فقال اللهم انصرنى عليهم يا خير الناصرييي ثم خرج من طنجة راجعا الى مدينة فاس فدخلها في عاخر شوال من سنة ثمان وسبعين وست مائة فكانت مدّة اقامته بطنجة ثلاثة اشهر وسبعية ايام فاقام عدينة فاس وبعث رسوله ثانية الى يغمراسي ليقيم عليه لحاجة وبين له لخجة ويقول له يا يغمور الى متى هذا الصلال والغرور اما ان تنسرح الصدور وتنقضى ويقول له يا يغمور الى متى هذا الصلال والغرور اما ان تنسرح الصدور وتنقضى فذه الشرور اما علمت ان السي قد انتهى وذهب الشباب وجاوزت معترك المنايا فيهلم الى الصلح الذي جعله الله تعالى خيرا للعباد واسلك منهاج التقوى والرشاد وبادر الى النعاون على البر والتقوى والرشاد وبادر الى التعاون على البر والتقوى والإساد وعمل على الجهاد والرباط وكن بغيرو السروم ذا اغتسباط

لا بد من كاس الحمام للفتى وحدت عن منافع الرشاد مزمنين في جي بلادهم فانهم في العهد مع مرين

حتى متى لا تزدجر حتى متى فان ابيت السير للجهاد فاتركن الناس الى جهادم واقد ولا تنهض الى تجين

فوصلته الرسل وابلغوه الرسالة وادوا اليه الموعظة والمقالة فلما سمع ذكر تجين في اثناء اللفظ اقام منزعما وقعد وكاد يتميّز من الغيظ وقل والله لا كففت عن تجين ولو رايت الفنش في سجين فليصنع ما بدا له وليتاهب للحرب فهو اولى به علما قطع المنصور من صلحه الاياس خرج الى قتاله من حصرة فاس وذلك في شهر ذي حجّة سنة تسع وسبعين وستّ مأنة فسار حتّى وصل فتّ عبد الله فاجتمع هنالك بولدة الامير الى يعقوب ثم ارتحل الى رباط تازا فاقام به اياما ثم خرج فنزل وادى ملوية وليس في جيشه خمس مأنة فارس فاقام عليه اياما فتلاحقت به الجيوش والابدال وتوافت عليه فبائل مرين الاقبال وقدمت عليه العساكر كالسيول حتى ملات والابدال وتوافت عليه فبائل مرين الاقبال وقدمت عليه العساكر كالسيول حتى ملات محتى نزل وادى تافتت واما يغمراسن فنزل امامه بالمل والاعيال والنفيم والقطمير وقدمت معه قبائل الاعراب بالشاة والبعيم فنع امير المسلمين الناس من القتال وقدمت بنوا مرين للحرب والنزال فخرجت جماعة منهم متصيدين وعلى محلة فاشتاقت بنوا مرين للحرب والنزال فخرجت جماعة منهم متصيدين وعلى محلة

زادت على أربع مأنة قطعة فغلبتها وسار البشير الى الامير الى يعقوب فأعلمه بما سناه الله تعالى لعباده المسلمين من الفتح للليل والصنع للبيل فحمد الله تعالى واثنى عليه وكتب في الحين الى والده بالفتح وكانت قده المنَّة العظيمة الجسيمة في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول المبارك يوم مولد سيدنا ومولانا محمّد صلى الله عليه وسلم من سنة ثمان وسبعين وست مأنة فورد كتاب الفنيج على امير المسلمين وهو محاصر لمسعود بن كانون جبل سكسيوة فخر لله تعالى ساجدا ولم يزل له شاكرا وحامدا ثم امر باخراج الصديات وتسريح المسجونين والمفرحات وضرب الطبول في جميع بلاده وكان رتمه الله من حين اتّصل به حصار الخصراء لم يات في بمنام ولم يستطّب طعاما ولم يقرب امراة ولا غيّر زيا ولم يطب له عيش الى ان وصله خبر الفتح وفساد الافروضة وفرار الحلَّة واقلاعها على الجزيرة وجاز الامير ابو يعقبوب باثر هذا الفتح الى الخصراء وذلك في غرّة ربيع الاخر فخافت الروم في جميع الاقطار وعملوا على الحصار في جميع الامصار فياله عن غزو بلادم منافسة مع ابن الاتهر في اخذه مالقة فصالِم الامير ابو يعقوب الفنشَ على ان ينزل معه غرناطة وجاز الى العدوة وجوز معه زعماء الروم وسار بهم الى ابيه ليتم لهم الصلح بين يديه وطي ان فعلد ذلك ما يرضى اباه فلما سمع امير المسلمين بذلك غصب له ولم يرضه وسار الى بلاد السوس واقسم الا يرى احدًا من الزعماء الذين اتى بهم ولده الى ان يرام في بلادهم فانصرف الزعماء خامين ورجع امير المسلمين من بلاد السوس فدخل حصرة مراكش واقام بها اياما وخرج الى مدينة فاس فوصلها واستقر بحصرته من المدينة البيضاء منها وانفذ الكتاب الى قبائل بني مرين والعرب يستنفره للجياد ثم خرج من حصرة المدينة البيضاء قاصدا الى الاندلس برسم اصلاح احوالها وتسكين فتنها وجهاد غزوها وذلك في غرّة رجب من سنة ثمان وسبعين المذكورة فوصل طنجة في نصف رجب المذكور فنزل بقصبتها واستشرف على احوالها منها فوجدها قد اضرمت نارا وعظم النفاق في جميع اقطارها بين المسلمين والروم واغتنم العدو فرصته فيها لنغبيبة امير المسلمين عنها وتنغيره عن ابن الأتمر بسبب مالقة فبعست رسله الى ابن الاحر ليرد عليه مالقة ويصالحه فاستسنع ابن الاحر من صلح واغلظ له في القول وكان ابن الاجر قد صالح يغمراسن بن زيان وبعث اليه امواله جليلة وهدية عظيمة على أن يشغل عنه أمير المسلمين ويشقل عليه للحرب في حين ويشيّ الغارات على بلاده حتى يسنعم من الجواز الى الاندانس فاخبر امير المسلمين بخبرها

قد لبسوا للمديد واظهروا العدة والعديد واكبر جفون المسلمين وهو الغراب ترتقع هايم القرقورة ارتفاع الجمل الشاهق واذا نشرت شراعها صيرتم لها ارضا وجرت عليه جرى للجواد السابق فالتحم للحرب بين الفريقين وتشهد المسلمون وقالوا لا اثم بعد هين واقبلت سهام المسلمين عليهم صايبة كانها المطر الواكف أو الريم العاصف في تنفذ التراس والدرع وتغرى الكتائب والجع من الاجفان بالقدل والجرام وتولى عليهم رشق السهام وطعن الرماج، فلما رءًا الكفرة ما ذائهم من الامر تحو العقار ولُّوا الادبار واخذوا في الفرار وقالوا هذه سفرة دائرة وكوة خاسرة فتبراما المسلمون معهم في الاجفان فقتلوا منهم عددا لا يحصى وتراما اكثره في الجر يعومون كالصفادع ويتساقطون فيه تساقط الفراش فقتلهم المسلمون بالرمام الذوابل والسيوف القواطع حتى لم يبق منهم باقية واضحت اجفانهم منهم خاوية خالية خلصها المسلمون واحتووا على ما فيها من العدد والازواد وفرج المجاهدون واستبشروا المسلمون الذين بداخل الخصراء بفساد الافروطة وعلاكها وقبتيل حاتبها واخذا واليقنوا بالحياة بعد ما اشرفوا على الوفاة واتاهم من الله تعالى الامان بعد الذَكر والبسر بعد العسر والنصر بعد الصبر والرخاء بعد الشدّة والسرّاء بعد الصرّ والصياء بعد الظلام والصحو بعد الغمام ودخلت اجفان المسلمين للجزيرة على من بها من الروم عنوة بالسيف وقتلوا جميع من وجدوه بها واسر قدَّدهم الملتد وجماعة من قواد الروم منهم ولد اخت الفنش وكبير بيوته واحتوى المسلمون على جميع ما فن بالجزيرة وفي الاجفان من العدد والسلام والاسلاب والدخائر التي جاء بها التجار من للملي والتياب وللواعر والعدد واحسملوا من ذلك ما لا يصفد لسان ولا يحوبه عدد، ولما رءا اقل الخيالة التي في البرِّ محاصرين للخصراء ما اصاب اهل الجر من الاسر والقتل والفساد خافوا من فجاة جواز الامير الى يعقبوب اليهم اذ كان مقيما بساحل طناجة مستنفرا للجهاد فاخذوا في الرحيل والفرار وخلعوا جميع مدان معهم من الاثقال والازواد في تالى الدار فخرج الناس من الخصراء رجالا ونساء فنتشروا في مصاربهم وجالوا في منازلهم يعتابون ويغنمون فوجدوا بها من السلاب والاموال والفواكم والادام والشعبير والدقيق ما لا يحصى بثرته فاستنهبوا ذلاه هد وادخلوه المدينة فبيع الدقيق القرطبي بالجزيرة ربعا بدره بعد أن كان في غدرته معدوما بالكلّية لا يوجد غاليا ولا رخيصا ك ومن فصل الله تعالى وباييده لاوليدند في فبذه الغزوة أن أجفان المسلمين كانت نيفا وسبعين إجفنا وأفروطة الروم

عشر جفنا وعمر الامير ابو يعقوب بطنجة وسلا وبادس وانفا خمسة عشر جفنا فنصّ في الجيع اثنان وسبعون قطعة واجتمعت اجفان المسلمين كلَّها بسبتة ثم انقلعوا منها الى منتجة ليرام الامير ابو يعقوب فوصلوها في احسن زي واكمل استعداد فركب فيها فنالك جماعة من انجاد بني مريس من رغب في الجهاد وعقد لهم الامير أبو يعقوب رأيته السعيدة المنصورة وقال سيروا على بركة الله تعالى ويمنه فارتفعت اصوات المجاعدين بالشهادة وضم الناس بالدعاء لهم والابتهال الى الله تعالى في نصرم وتاييدم على عدوم فاقلعوا من طنجة ثامن ربيع الأول المبارك من سنة ثمان وسبعين وست مائة والناس يبكون ويتصرعون فالام اعل سبتة وطنجة وقصر المجاز اربعة ايام باليالها لم ينم منهم احد ولا غلق فيها باب ومن كان بقى منهم من الاشياخ والصبيان ركبوا الاسوار واقبلوا على الدعاء والتصرع لهم بالليل والنهار فانتشرت قلوع المسلمين في البحر وقدموا المناطح وصار الموج لهم كالاباطح وسكنت بيمن الله تعالى الرياح ليطيب لهم للرب والكفاح واذا سكنت الجار الزواخر تعطلت عن جريها القراقر فقصدت اجفان المسلمين جبل الفتح فباتوا به تلك البيلة مرابطين وباتوا المجاهدون باجفانهم ما بين تال لكتاب الله تعالى وذاكر وداع ومتجهد فلما انفجر الصبح من يوم الاربعاء العشر من ربيع الاول المذكور صلوا صلاة الصبيم لارل وقتها فقام فيهم بعض الفقهاء الصلحاء خطيبا وذكوم بما اعد الله تعالى للمجاهدين من الاجر العظيم والثواب للسيم حتى نرفت عيونهم وطابت قلوبهم وقويت نفوسهم وخلصت نباتهم واشتاقوا الى الشهادة وتوادعوا وعلق بعصهم بعصا وتعافوا فيما بسينهم ثم اقلعوا قاصدين نحو اجفان المشركين، فلما ابصر الروم سروع المسلمين قاصدة تحوم وقد سدت المسالك قاصدة للحرب والمهالك قذف الله تعلى اليعب في قلوبهم والتحم بعصهم ببعض ليكون امنع لهم في حروبهم وصعد قلدم الملتد الاكبر شهر قرقورة ليرى اجفان السلمين فعد منها الفا وشق أن الباقي اكثر وعدها قواد الروم فاجمعوا على انها الف ونيف ليس فيها عندهم خلاف ولا ريب وسقط في ايديهم وكثرها الله تعالى في اعينهم وايقنوا بالهلاك والدمار وعزموا على البروب والغرار واقبلت اجفان المسلمين انجدهم الله تعالى فاصطفّت اماميم مثل السور متوكلين على الله في جميع الامور وكلَّهم قد طنَّ نفسَه على الموت وباعها من الله تعالى بالجنَّة قبل الفوت فبرز اليهم الملتد قلم الافروطة في قرقورة قد اعده وبرز معه جماعة من قواد الروم وغزاتها في قطايع معدة وقواقير هايلة وكالهم

المذكور يوم الحد الخامس من ذي قعدة من سنة سبع وسبعين وستّ مادّة فاتام محاصرا له وبعث ولده الامير ابا زيان الى بلاد السوس فدخلها وعدنها وقع ثوارها وجبا خراجها ورجع الى والله فوصله في عاخر يوم من ذي حجَّة من السنة المذكورة ونا طال مقام امير المسلمين على حصار الثائر مسعود بن كانون توارثت عليه الاخبار بما في عليه للجزيرة للحصراء من شدّة للحمار وتوقع القتل والاسر بالليل والنهار وكان جملة من نزلها في البرّ الفنش لعنه الله في ثلاثين الف فارس من الروم وثلاث مائة الف راجل فشد عليها لخصار ودارت محلاتهم بالاسوار واحدقوا بها كالسوار بالمعصم ونصبوا عليها المجانيق والرعادات وصيقوا عليها ضيقا عظيما حتى لا يدخلها احد ولا يخرج منها وكان اهلها لا يسمعون خبرا الا ما ياتيهم به لخمام من جبل الفتح جمل اليهم الكتاب ويرد عليهم للحواب وفني اكثر اهلها بالاسر وللحوع والقتل وسني الليل في الاسوار والخراسة والقتال بالليل والنهار حتى اشرف من بقى بها على فلاك وقطعوا اياسهم من لخياة فجمعوا صبيانهم وطووم خوفا عليهم من التحويل وتقاء ان تدخل عليهم المدينة فيدعونهم الروم الى تبديل، فلما سمع المبير المسلمين ما عال اليه امر الجزيرة وقد سبق بمينه أن لا ير تحل عن ابن كانون حتى يظفر به او ينزل اليه على حكمه دعا بولده الامير الاجلّ ابي يعقوب وامره ان يسير الى طنجة برسم النظر في استنقاد الجزيرة وعمارة الاجفان لجهاد الافروطة الخاصرة لها فخرج الامير ابو يعقوب من حضرة مرّاكش قاصدا الى طناجة وذلك في شهر محرم من سنة ثمان وسبعين وست مائة فوصل طنجة في غرّة صفر ثاني الحرّم المذكور فامر بعارة الاجفان عدينة سبتة وطنجة وبادس ومدينة سلا وفرق الاموال والعدد على الغزاة والمجاهدين وكان من اهل سبت: من هذه العارة وغزو هذه الافروطة جهد عظيم فان الفقية ابا حاتم العزفي رحمه الله لما وصله كتاب الامير ابي يعقوب يامره بالمهارة جمع اشياخ سبتة وقوادها ورؤساءها وغزاتها فندبهم للجهاد وحصهم على نصرة اهل الجزيرة واستنقاذها عا في فيها من الهلاك والجلاد فبادر جميع مَنْ فيها وسارعوا خفافا وثقالا الى ركوب الاجفان فعمر اهل سبتة خمسة واربعين جفنا ما بين كبار وصغار وركب فيها تطوعًا برسم للهاد جميع من بسبتة من الفقهاء والصلحاء والطلبة والنجار والسوقه ومن لا معرفة له بالحرب كل قد باع نفسه من الله تعالى ولم يبق بسبتة الا النساء والزمناء والشيوخ الذين لا قوة لهم والتسيان الذين لم يبلغوا لخلم وعبر ابن الاحر في المنكب والمرية ومالقة اثني

أثاله ببرز عظيم وفوحوا به وتنبدنت روعاتهم وتامنت بلادئ فاقم بقية شوال وشهر ذي قعدة وثمانية عشر يوم من شهر ذي حجّة وارتحل الى الجزيرة برسم الجواز الى العدوة بعد ان رتب فيها الف فارس من بني مرين والعرب وسكن في قصبتها عمر بن على وقدّمه عليها وعلى جيشها وجاز الى العدوة وذلك في العشر الاوائل من الحرّم سنة سبع وسبعين وست مائة فوصل مدينة فاس فاقام بها اياما ثم خرج الى مدينة مرَّاكش ، ولمَّا تحقَّف الفنش لعنه الله جواز امير المسلمين الى العدوة واستقراره جحدة مراكش نقص صلحه ورفض الايمان ونكث العنبود ونسى الاحسان وعذه صفة المشركين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه المبين فقال وقوله للق يَنْقُصُونَ عَهْدَفُمْ فِي أَلَّ مَرَّة وَفُمْ لَا يَتَّقُونَ فبعث اللعين الافرونة بحصر الجزيرة وقطع المجاز فلمّا رءا ذلك عمر بن على قائد امير المسلمين على مالقة غدر وقام بيا وراساء ابن الاجر في شانها فباعها منه بخمسين الف دينار وحصن سلوبانية وذلك في نصف رمصان من سنة سبع وسبعين وست مائة واتي ابن الاتحر جيبوشه حتى دخل مالقة وملكها وجمل عمر بن على جميع ما كان امير المسلمين تركه بها من العدد والمال برسم المرتبات والانفاق على اجفان والغزاة، واتَّصل بامير المسلمين عدر ابن على وبيعه مالقة لابي الاحم فبلغ منه كل مبلغ وخرج من فوره عن مراكش قاصدا الى الاندالس وذلك في ثلاث شوال من سنذ سبع وسبعين وست مأنة فوصل قرية مكول من بلاد تامسنا فتوالت عليه الامطار والرياح والسيول لم تزل الانواء مصطحة لا يقلع المطر ليلا ولا نهارا فلم يستطع الرحيل لاجل ذلك ووردت عليه الاخبار وعو بهذه المنزلة أنّ النصاري دمرهم الله قد نزلوا الجزيرة برًّا وجرًا الحلَّات في البرّ والاجفان في الجر وكان نزول الافروطة عليها في نصف ربيع الاول من سنة سبع وسبعين وست مائذ فنولها الفنش بعساكره في البر في سادس شوال من السنة بعينها فامر امير المسلمين بالرحيل الى طنجة لينظر في الجواز الى الاندلس واستنقاد الجزيرة فبينما الناس يرتحلون اذا تواثرت الاخبار في الخلّة أنّ امير عرب سفيان مسعود بن كانون قد نافق ببلاد نفيس من احواز مراكش وتبعه جميع عرب سفيان فاسرع امير المسلمين بالرجوع الى مراكش فلما وصلها فر مسعود بن كانون امامة الى جبل السكسيوة وتتع منه فنالك وترك جميع امواله وامتعته فأخذها امير المسلمين ففرقها في بني مرين ونزل عليه فحادره بجبل السكسيوة واقام عليه واقسم أن لا يرتحل عنه حتى ينزل على حكمه او يموت دون ذلك وكان نفاق مسعود بن كانون المذكور

القتل والاسر والتبار جنب الى الصلح ورغب فيه وبعث الاقسة والرهبان الى امير المسلمين يسالمه ويعفيه فوصلوا الى بابه ويرغبون في السلم صاغرين ويصرعون اليه داخلين فقال لهم انا ضيف لا اصالحكم الا ان صالحكم ابن الاحر فساروا الى ابن الاتم وقالوا له ان امير المسلمين قد رد الامر اليك وقد انسيساك لتعمالها صلحا مديدا يدوم على توال الاعتمار ويبيقي ما تعاقب الليل والنهار واقسموا له بعلبانهم أن لم يرضه الفنش خلعوه من سلطانهم لانه لم ينصر العلبان ولا جي الثغور ولا ضبط البلدان وقد ترك رعيته نهبا للعدوان وتمادت بهم الاحوال لم يبق منهم احدى فاتى ابن الاجر الى امير المسلمين فبين له الامور واخبره الى الاندلس لا تسكن الا بالصلح على قديم الدهور وقد سمّا الله تعالى الصلم خيرا فانعقد الصلح بين ابن الاجر والرهبان وقال لهم تصلون البينا في اثرنا الى حصرة امير المسلمين فيكون بها تمام الصليح والاشهاد به عليمنا وعليكم أن شاء الله تعالى فارتحل امير المسلمين من ارجونة تاصدا الى الجنويرة واخذ على طريق غرنطة فاعشا المغانم كلَّها لابن الاحمر احسانا اليه وفضلا منه وايشارا عليه وقال لا يكون حدًّا بني مرين من هذه الغزوات الا الاجر والثواب فسار أبن الاتر بالبغنائم إلى غرنائة وسار امير المسلمين على مالقة حتى دخل الجزيرة وذلك في العشر الأول من شهر رجب من سنة ست وسبعين وست مادة فنزل بمحلّته خارجها وعند وصوله اليها مرص وبقى مريضا سبعين يوما وذلك عشرين يوما من رجب وشعبان باسره وعشرين يوما من رمضان حتى تحدّث الناس بموته في بلاد العدوة فبعث ولده الامير ابا يعقوب الى العدوة يهدن الناس ويسكن روءاتهم فلما وجد امير المسلمين الراحة من مرضه اتته ارسال الروم مع الرعبان والاقسة في تمام الصلح فصالحهم وذلك في اخر شهر رمصان س السنة المذكورة، وفي شهر رمضان من السنة المذكورة بعث الرئيس ابن اشقيلولة الى امير المسلمين يوغب منه ان ياخذ منه مالقة وقال له اني قد عجرتُ عن ضبطها فإن لم تصل اليها وتقبضها من يدى اعطيتُها للروم ولا يتملَّدها ابدًا ابن الاتحر وكان ابن الاتحر قد اعطى عليها للفنش من المبلاد وللصون عددا كشيرا وكذلك اعطى عليها ابن اشقيا ولذ فبعث اليها امير المسلمين ولده الامير أبا زيان شقيم صبها منه ودخل في قصبتها وذلك في العشر الاخر من شهر رمصن المذكور فاقام امير المسلمين بعده بالجريرة حتى انقصى شهرا رمصان وعيد عيد الفطر بها ثم خرير الى مالقة في ثلاث من شوال فدخل في البوم السادس منه فتلقاه المسير معه اليه ويقول له إن خرجتَ معى اليها فتكون لك مهابة في قلوب الروم ما عِنشَتَ واجسرا عنظَيها عند الله تعالى الله المعالية

## للابر عن غزوة امير السلمين ابي يوسف للاامسة وهي غزوة قسرطبية

قال المؤلف عفا الله عنه خرج امير المسلمين أبو يوسف الى غزو قرطبة من للجزيرة الخصراء في جيوشه المؤيدة وكتائبه المنصورة المشفرة وذلك في أول يوم من جمادي الاخية من سنة ست وسبعين وست مائة وخرب ايضا الامير ابن الاجر جنوده من غيدطة فالتقى الجعان جنان الورد من بالد شدونة فاقبل عليه امير المسامين وفرح به وجمع الله تعالى كلمة الاسلام والف بين قلوب اهله فدابت نفوس السلمين على القتال وقويت نياتيم فاستعدوا للجهد فنزلوا على حصن بني بشير والفتح والنصر اليهم يشير فدخلوه في حينه عنوة بالسيف وقتل جميع رجاله وسبى نساءهم واولادهم وغنمت اموانيم وهدمت للحص حتى لا يبقى لها اثر واللف امير المسلمين الغارات في كلّ ناحية من بلاد الكفرة وكلّ مَنْ والى من المسلمين مكانا دمره وغنموا من تلك لجيات من البقر والغنم والمعز والخيل والبغال والسمير والريت والسمى والقمم والشعير ما لا يوصف فكثرت الخيرات في محالة المسلمين وامتلات ايديهم بالغنائم ثم ارتحاوا الى قرطبة فبوز امير المسامين عليها بالساقات والجيوش وضربت عليها الشبول وارتفعت اصوات المسلمين بالشكيب فتحقين الروم بلاسوار والرماة وسار امبر المسلمين تحت ظلال بنوده وقدم بين يديد ابطاله وجنوده حتى وقف على بابدا ثم دار باسوارها يننظر كيف لليلة في قتالها ووقف ابن الاتحر بعسكر الاندلس اسم محلّة المسلمين جرسونيا خوفا لما جدث من قبل الروم فتنفرقت عساكر بني مرين والعرب في احواز قرطبة وحصونها وقراها ومدنها فيقتلمون وياسرون ويفسدون ويخربون ودخلوا حصن الزهراء بالسيف فاقم امير المسلمين على قرطبه ثلاثة ايام حتى فتكها وخرب قراها واحرق زروعها ودون ارصبا وارتحل عنها الى بركونة فدخل ارياضها بالسيف وخرقها وقطع ثمارها وارتحل الى ارجونة ففعل بها كفعله في بركونة وبعث للجيوش الى مدينة جيان وبث السرايا في كل جهة فانتشرت في تلك البلدان فلما رءا الفنش ما نال بلاده من الفساد والدمار وما حلّ برعبيت من القتل

هلى المجاهدين واستراح الناس ثم خرج غازيا الى شريش فى اوّل جمادى الاولى من هذه السنة توفّى الرئيس ابو محمّد بن اشقيلولة بمالقة عند انصرافه من هذه السغروة ه

#### للحبر عن غزوة امير المسلمين الرابعة

لها رجع امير المسلمين ابو يوسف من غزوة اشبياسية وجبال الشرف فاقام بالجزيرة حتى قسم الغنائم واسترام الناس وخرج غازيا الى شريش وذلك في الخامس عشر من شهر ربيع الاخر من سنة ستّ وسبعين وستّ مائة عازما على هلاكها واستبياسها فسار حتى نبل عليها فحاصرها وشدّ في قتائها وشرع في قطع الزيتون والعنب والشجو وحرق الورع وفسادها وعدم القرى والبروج وتخريبها وكان امير المسلمين رحمه الله يقطع الشمار وجوي الزرع بيده فابصره الناس فجدّوا في فعلم وكان فعلم ذلك الرشاد وأفضل الجهاد حتى صارت تلك البلاد خاوية على عروشها وقتل من وجد بها من فرسان الروم وجيوشها وبلغ بالروم من النكاية النهاية فعلما دوِّية تلك أنبلاد وفتكها بعث لولده الامير الاسعد الى يعقوب في سرية من ثلاثة الأف فارس ألى غزو حصون الواد الكسبير فسار اليها فغنم حصن روطة وشلوقة وغليبانية والتقينباطير وسار مع الواد يفسد ويخرب ويتقتسل وياسر حتى وصل الى اشميلية فغنمها ودوَّج احوازعا ورجع بالغنادم والسبى الى والله فوجله ينتظره بقرية شريش ففور بقدرمه وارتحل الى الجزيرة يقسم بها المغانم على بني مربن وقبائل المتجاهديين ثم جمع اشياخ القبائل من بني مربن والعرب والاغزاز والاندلس فندبها الى الجهاد وقل يا معشر المجاعدين ان اشبيابية وشريش واحوازها فد ضعفا وبدا وان قرطبة واعمالها بلاد خصيبة عامرة وعليها اعتماد الروم وتكلاهم ومنبا قوتهم ومعاشهم فأن غزوناها وافسدنا زروعها وقسلعن ثمارها فنت الررم جوء وضعفت جميع بلاد المنصرانية وقد عزمتُ على غزرها فا ترون في ذلك فقالوا يا امير المسلمين وفقك الله فيهما رايتُه واعانك وانابك على ما نوبتَ تحيي نتبعك في رايك سلمعين لامرك ونبيك لو خُصْتَ بنا الجر لخصناه ولو سرَّتَ بنا الى برَّك العاد لقتلناه فشكره ودعا لهم وفرق فيهم الخلع والاموال واحسى المهم وزادم وكتب الى ابن الاتر صاحب غرنائة يخبره انه يريد غزو قرطبة ويدعوه في بنصره ومعرونت عثم قال يا معشر مرين جاعدوا في الله حقّ جهاده واشكروه اذ جعلكم مسامين فوالله لا يصبر حرّ النار مَنْ جاهد اعداء الله الكافرين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخفّ وهو قائله لا يجتمع في النار كافر وقتله فطويي لمن يكثر السواد ولم يباشر طعانا ولا جلادا اما والله أن أجر الجهاد نكبير وخطره عند الله تعالى عشيم ومن مات فيه فهو حي يرزق وهذه مرتبة عالية لا تلحق، فلما سمع المسلمون منه الموعظة وعاينت ابطال مرين جيوش الكفرة عاد الجبان منهم قسورة والصعيبف كمعر وعنترة فدفعت عليهم كتابب المسلمين يقدمها النصر والسعد والتمكين وتقدّم الامير ابو يعقوب برايته السعيدة في الف فارس من أنجاد بني مرين امام ابيه امير المسلمين فاقتحم جيوش الروم فارتفعت الغبرات وصمو المسلمون بالتكبير والشهادات فكان بينهما قتال عظيم وموفق كريم ثم اقبل امير المسلمين على اثر ولده بساتاته وجيوشه رنبوله وبنوده فلما سعع الروم فرير طبوله وعاينوا اشراق رايته المنصورة وبنوده ولوا منهزمين ونكصوا على اعقابهم مديرين كانهم حر مستنفرة فرت داعلة امام قسورة فالجاهم بنوا مرين الى الواد وحكموا فيهم السيوف والصعاد فكلّ من تاه منهم في البرية قتل في التيه ومن اقتحم الواد غرق فيه ومن بقى في المعتبرك مشمرا للقتبال قتل او اسر فات منهم في الواد الوب كثيرة واقتحم المسلمون الماء يعومون في أثره فيقتلونهم في الجم الغنزيرة حتى صار الواد من دمائيم أحم وتلعت جيفهم على وجد ألماء وكان منظرهم عبرة للورى ومزقت جيوشهم تنزيقا وفرقت كتائبهم تفرقا وجالت جيوش المسلمين في تلك النواحي تقتل والسر وتحرق وتخرب الى الليل وبات امير المسلمين تلك الليلة راكبا على جواده واقفا على باب اشبيالية والطبول تصرب والنيران تصرم حتى عاد الليل كالنهار والروم يصربون قرونهم ويحترسون بالاسوار فلما ولى الليل بظلمته وأشرق الصبح بغرته على امير المسلمين صلى صلاة الوسطى مغلسا وارتحل الى جبل الشرف فلم بول في اتحاله راحلا ومعرسا وتفرق المجاعدون فيه يعتارون وياسرون ويصرمون النار ويخربون ودخل امير المسلمين حصن نينالة وحصن حليانة وحصن القلعة بالسيف وقتل جميع رجاله وسبى كاقة نسائهم واولادهم وغنمت اموانهم وخربت حصونهم وحرقت دياره ومر التحريق والتخريب على اكثر قرى الشرف وحصونه ورجع امير المسلمين بالغنائم والسبى الى الخصراء فدخلها في الثامن والعشريين الربيع الأول المبارك من سنة ست وسبعين وست مائة فاقم بالجزيرة حتى اقتسم الغمائم على

فدخله في أول يوم من شعبان فأقام به وكتب كتابا الى الاشياخ والقبائل من بنى مرين والعرب وسائر قبائل المغرب يستنفره للجهاد فثاقلوا عليه فلم يزل جرضهم وهم ياودون ويتثاقلون الى أن دخلت سنة خمس وسبعين فلما رءا اثقال الناس على الجهاد وتثبتنا عن الجواز جد نفسه وخاصته فخرج من رباط الفتح في أول يوم من محرم من سنة ست وسبعين وست مائة فسار حتى وصل قصر المجاز فجاز منده الى طريع وذلك في الحامس والعسشريس من محرم المذكور ه

### لخبر عن جواز امير المسلمين الى يوسف الى الاندلس برسم الخبر عن جواز الميان وهو الإحواز المثاني

قال المؤلِّف عفا الله عند لمَّا راء امير المسلمين ابو يوسف تثاقل الناس عن الجهاد خفّ اليه بخاصته ونهص الى الجواز وسار تحوه بعزيمته فخرج من رباط الفتاح في اول يوم محرّم مفتنتهم علم ستّة وسبعين فوصل الى قصر المجاز وقد تلاحف به الناس حين راوا عومه وعلموا جدّه فتداركت في اخره قبائل بني مرين والعرب والمنوعة وقبائل المغرب من المصامدة وصنهاجة واوربة وغمارة ومكناسة وغيره فاخذ في تجويز الجيوش حتى فرغ منها ثم جاز هو في اشرهم فنزلوا بساحل طريف وذلك في اليوم الثامن والعشرين من تحرّم المذكور ثم ارتحل عنها الى الجزيرة فاتام بها ثلاثة ايام وخرج الى رندة فوصلها ونزل بخارجها واتاه فنالك بنو اشقيلولة وهم الرئيس ابو اسحاق ماحب واد ياش والرئيس ابو محمّد صاحب مالقة فسلموا عليه وساروا معه وتحت لوائم الى غزو اشبيلية فارتحل عن رندة في أوّل يوم من ربيع الأوّل المبارك من سنة ست وسبعين فوصل اشبيلية فنزل قريبا منها وكان بها الفنش ملك النصرانية فلما سمع بنزول امير المسلمين اليه لم يمكنه الا الخروب اليه فخرج جيوشه وجنوده ووقف حول المدينة بعساكره وحشوده واصطقت عساكر الروم على ضفة الواد الكبير في استعداد عظيم وعدد كشير جسيم وكآنهم في الدروع السابعة والبياضة اللمعة والسيوف البواتر ولجوائش ولخراب والمغافر شعاعها يذهب بالابصار ويدهش الادهان والافكار فزحف اليه امير المسلمين جبيوش المجاهدين وابطال بني مرين وذلك يوم مولد نسينا محمد صلّى الله عليه وسلّم فلما تقارب الجعان والتقى العيان بالعيان نزل امير المسلمين فنعلى ركعتين على عادته ودع الله تعالى

على احوازها وجالت جيوشه في اقضارها وغنموا ما كان في انحابها وركب في اليوم الثاني حتى قرب على بابها وبرز عليها تخفف للبوله وتشرق رايته وركب الروم الاسوار واعتمدوا على الحصار ولم يكن في ملوكيم من يقدم عمليم ولم يستنفع زعيم منهم أن يخرج اليه فلما غنمها وقتك احوازها واحرق قراها وخرب حصونها ارتحل عنها الى شريش ففعل بها كفعله باشبيلية واقام عليها ثلاثة ايام وارتحل الى الجزيرة الخصراء فدخلها في اليوم السابع والعشرين لجادي الاولي المذكورة فقسم ما جاء به من الغنائم والسبى فبسيعت الرومية في هذه الغزوة بمشقال ونصف لكثرتهم ودخل فصل الشتاء فبقى امير المسلمين زمان الشتاء كله ساكنا بمحلته على واد النساء بقرب الجزيرة واحترم الروم الحراثة تلك السنة فغلب السعار بهم وضعفت بلادم وقنت بنوا مرين من المقام بلانداس تشوقا الى اولادم ودبارم فلما علم امير المسلمين ذلك منهم جاز الى العدوة بقصر المجاز وذلك في عاخر يوم من رجب من سنة أربع وسبعين فكانت مدة اللمته بالندلس ستة اشهر وسار الى مدينة فلس فدخلها في النصف من شعبان وعند وصوله الى مدينة فلس نافق عليه طلحة ابن على البطوى احد اخوانه ويستمنع جبل ازروا من بلاد فازان فسارع امير المسلمين اليه ونول بعساكره عليه فاناب الى الطاعة ونول اليه فامنه وعفا عنه وذلك في نصف شهر رمضان المعظم من سنة اربع وسبعين المذكورة، وفي الثاني من شهر شوال من هذه السنة قبل البيود بفاس قامت عليهم العامة فقتل منهم اربعة عشر يهوديا ولو لا ما ركب امير المسلمين فكفّ العامّة منهم ونادي مناديد لا يتعرّض لهم احدًا لم تبق منهم بقية، وفي الثالث من شوال المذكور امر امير المسلمين ابو يوسف ببناء البلد الجديدة فاسست على واد فاس وشرع في بنائها وحفر اساسها في ذلك اليوم وركب امير المسلمين فوقف عليها حتى حدّت واسست واخذ لها الضالع الفقيم العادل ابو للسن بن القضان والفقيم ابو عبد الله بن لخباك وكان تأسيسها في نائع سعيد ووقت ميمون مبارك ومن بركتها وسعادة طالعها انها لا يموت بها خليف، ولم يخرج قط منها لواء الا نصر ولا جيش الا ظفر، وفي شوال المذكور امر امير المسلمين ببناء قصبة مكناسة وجامعها، وفي شهر محرم من سنة خمس وسبعين خرج امير المسلمين ابو يوسف من مدينة فاس الى مرّاكش فوصلها في نصف شهر فاقام بها الى اوائل شهر ربيع الاول المبارك من السنة المذكورة وخرج الى بلاد السوس ثم رجع الى مراكش فاقام بها اياما وخرج منها الى رباط الفتح فلخله

الخصراء كتب اليه الرئيس ابو محمّد ابن اشقيلولة كتابا بهنيه فيه بالفتيم والمناء عليم وفي ءاخر هذه القصيلة

وجرت بسعدكم النجوم الطلع حتى اصاف بها الفصاء الاوسع ان الامور الى مرادك ترجع نفسا تنفد بها لخلايق اجمع بعرية كالسيف بل هي اقتلع امرًا اذا امصيته لا يرجع ما أن له الا النوكل مغزع يوما اذا اصحى للجوار يصيع والخيل تردى والاسنة تبشرع فتم يم مثله ويسقع ولبست انت منه مالا يخلع جعل لخلافة فيكم لا تنزع والله يعطي مَنْ يشاء ويمنع فاليك يا يعقوب تومى الاصبع وجه الزمان بوقتها يتطلع فعساه جسدها السياك الاربع انت الملاد ليا وانت المقنع وكفاك ما يخشى وما يتوقع يغنى الزمان وعرفها يتطوع

هبت بنصركم الريام الاربع واتت لعجزكم الملائك سبقا واستبشر الفلك الاثير يتغنا لم لا وانت بذلت في مرضاته واتيت تنصر دينه متوكلا كتابب منصورة جدوا بها من در من تنقعي الله سلاحه لا يسلمون الى النموائب جارهم لله جيشك والصوارم تنتصي اخليفة الله الرضى هنيته فلقد كسوت للدين عزّا شائخًا ان الذي سماك خير خليفة هيهات سرّ الله اودعه فيكم ان قيل مَنْ خيرُ الخالائف كلها فلا نتم دخر لخلافة والذي جدر ملاءة عزه مسومسولة واسلم امير المسلمين لآمة وساك من يحمى بسيفك دينه وعليك يا سنى الملوك تحيية

### لخبر عن غزوة امير المسلمين الى يوسف رحم الله الشانية في جوازه الى الاندلس

قال المؤنف عفا الله عنه خرج امير المسلمين ابو يوسف الى غزوته الثانية من الخصراء اول يوم من جمادى الاولى من سنة اربع وسبعين وست مائة فقصد الى اشبيلية فسار جهيوش المسلمين حتى نزل عليها بموضع يعرف بالماء المفروش فشيّ الغارات

واقية وامر امير المسلمين يقداع روس الروم الذين قتلوا في المعركة واحصاءها فقطعت واحصيت فكانت ثمانية عشر الف فارس ونبيفا وطلعت كانها لجبل وصعد المؤذنون عليها فاذنوا للصلاة فصلى المسلمون صلاة النلهم والعصر في وسط المعركة بين القتلى الختصبين في دمائهم، فلما فرغ امير المسلمين من صلاة العصر افتقد جيوشه ونظر من استشهد في تلك الغزاة من المسلمين عن سبقت له من الله لخستى وختم له بالشهادة فوجد تسعة نفر من بنى مرين وخمسة عشر من العرب والاندلس وثمانية من المتطوّعين فواراهم التراب ثم عد الله تعالى وشكره واطال الشناة عليه كما امره وكانت هذه الغزوة الكريمة والمنفعة الجسيمة التي عزّ الله تعالى بها الاسلام واذلّ بها عبادة الاصنام في الخامس عشر من شهر ربيع الرِّل المبارك شهر مولد سيدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم من سنة اربع وسبعين وستّ مأنة وكتب امير المسلمين بالنفتنج في جميع بلاد المسلمين بالاندلس والعدوة فقرئت كتبه على المنابر وعملت المفرحات في سائر بلاد المغرب والاندلس واخرج الناس الصدقات واعتقوا الرقاب شكرًا لله تعالى ووصل امير المسلمين الى الخصراء بالغنائم والاسرى والسبي فدخلها في الخامس والعشرين من ربيع الاول من السنة المذكورة في احتفال عظيم وزى تجيب وعيال الروم وزعمائهم يقادون بين يديه في القطائي وللبال مصفدين في السلاسل والاغلال وبعث امير المسلمين براس دون نونذ الى ابن الاحر ليرًا فعل الله تعالى باعدائه ونصره لاولياءه فاخذ أبن الاسمر الراس فجعله في المسك والكافور وبعث به الى الفنش يستخدمه بذلك ويتحبّب به اليه واقام امير المسلمين بالخصراء لقسمة ما افاء الله علميهم من الغنائم فاخرب منه الخمس لبيت المال وقسم الباقي في المجاهدين وكان عدد البقر في هذه الغنيمة مائة السف راس واربعسة وعشرين الف راس واما الغنم فعجز عنها للصر لكشرتها فتباع الشاة في الجزيرة بدرهم وكان عدد الاسارى من الرجال والنساء والذرّية سبعة الاف وثمان مانّة وثلاثين نفسا وعدد الخيل والبغال والممير اربعة عشر الف راس وست مانة الف راس واما الدرع والسيوف والعدة ما لها عدد بكثرتها فامتلات ايدى المسلمين وصلحت احوالهم واعطى امير المسلمين حظه للقوى والضعيف والمملوك والشريف واقام امير المسلمين بالخصراء بقيمة شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، فلما كان في اول يوم من جمادي الاولى خرب من الخصراء غازيا الى انتبيلية ولما وصل امير المسلمين الى الخضراء

على ميّ الليالي والايام فاقبل اللعين الى حرب امير المسلمين تحت ظلال البنود والابواق تخفف على راسه في جيش كانه الليل الداجي او موج الجر اذا هاج والخيل والرجال تاتى على اثره زمرا زمرا وافواجا بعد افواج قد اعدوا للحرب اوزارها وزعموا انهم جاتها وانصارها ودروعهم وخيولهم بالزرد النصيد ومصفحات كحديد فلما عاين ذلك امير المسلمين من امره وشاهد عزمهم في اقبالهم امر بالخنائم فقدمت بين يديد وبعث معها الف فارس من انجاد بني مرين وتاخر هو جميع جيش المجاهدين للقاء اعداء الله الكافرين ثم نزل عن جواده فاسبغ وضوَّه وصلَّى ركعتين ثم رفع يديد واقبل على الدعاء والمسلمون يمومنون على دعائه وكان في اخر دعائه ما دعا به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم بدر للصحابة اللهمّ انصر فذه العصابة وسلّمها واعنها على جهاد عدوك وعزرها وايدها فقبل الله تعالى دعاءه ورحم تصرعه وابتهاله فلما فوغ من دعائم قام فركب على جواده وعبًا جيوشه واستعدّ لجهاده وجلاده وعقد لولده الامير الى يعقوب على مقدمته ثم قدم على اشياب بني مرين وامراء العرب ورؤساء القبائل فقال يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين أن هذا يوم عظيم ومشيد جسيم الا وان للبنة قد فاتحت لكم ابوابها وزينت اترابها فجدّوا في طلابها فإن الله تعالى اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بإن لهم الجنَّة فشمروا عن ساعد الجدّ معاشر المسلمين في جهاد المشركين في مات منكم مات شهيدا ومن عاش عاش غانها ماجورا تهيما فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تنفلحون فلما سمع الناس من مقالته شاقت انفسهم الى الشهادة وعانق بعصمهم بعصا الوداع والقلوب ليا وجيب وانصداع قد طابت نفوسهم على الموت وباعوها من ربَّهم بالجنَّة قبل الفَوْت وارتفعت اصواتهم بالشهادة والتكبير وكلُّهم يقولون عباد الله اياكم والتقصير فتسابغت ابطال المسلمين تحو جيوش الروم فالتقي الجعان والنحم القتال واشتد النزال فلا ترى الا السهر تهوى في الروم كانها الشهب الثواقب وتفعل في اعداء الله تعالى فعل العذاب الواصب والسيوف بالدماء ترعف وروس الصفرة عن اجساده تقطع وتقطف ودارت بهم ابطال مرين كاسد العربين فحكمون فيهم السيوف ويذيقونهم موارة الختوف قد صبروا صبر الكرام في حرب سفلة الليام فنصر الله تعالى جنده واظهر اولياءه وايد حزبه وقتل زعيم الكفرة دون نونة وهزمت عساكره وقتات جموعه ولم يكبي الا كلمتم البصر حتى لم يُبعّ السيف منهم مخبرا الخبر ولم تبق الرمام منهم باقية ولم تبق الدروع عنهم

فانتشبت الجيوش في ارض الواد المبير كنها السيل الموير او الجواد المنتشر الكشير لا يمرون بشجرة الا قطعوها ولا قرية الاخربوها ولا مل الاغنمود ولا بزرع الا احرقوة فغنموا ما بتلك الناحية من الموال رقتاموا من وجدرة بنه من الرجال وسبوا الذرية والعيال وسار حتى بلغ حص المدور من احواز قرنبة يقتبل ويسبى ويحرق الزرع ويخرب القرى والرباع حتى عتك جميع احواز قرطبة وابدة وبياسة ونواحييا وقتل بها من الروم الوفا لا تحصى وسبا من نسائهم وذراريهم كذلك ودخل حصن بليد بالسيف وغنم المسلمون جميع ما كان بها من الاموال وامتلات ايدى بني مرين بالغنائم فامر امير المسلمين بجمع المغنم فخرج البقر والغنم وألخيل والدواب والعلوج والروميات والذراري والثياب والعدد فتالف منها ما ملا السبل والوعر ولا جويه عدد ولا حصر ثم امر بها فقدمت بين يديه وافسد بالحرق والقضع والتخريب جميع ما مر عليه واضرم النيبوان في تلك الجهات حتى صارت البلاد كالشفق واجتمعت السبي على ششيل وفاضت الغنمائم هناك فين النيل ثم ارتحل امير المسلمين والغنائم تساق امامه والروم في الصفاد مقرنين حتى قربوا من مدينة اشجة فلق بها النذير الى امير السلمين فاخبرد أن جميع النصرانية قد تلفت على كبيرم وزعيمهم دون نونة وانه قد خرج في شابه في جنود عطيمة وحشود كشيرة جسيمة وهو لاحق بك في يومك فذا مستعداً الى قتالك ورد السغسنسائسم من يدك واستسنقسادها مسنسك اله

### للحبر عن غزو امير المسلمين الى يوسف دون نونة والمير المسلمين المسلمين المسلمين

لما وصل اهير المسلمين الى اشجة برز عليها بجيوشه المنصورة وبما افاء الله تعالى عليه من الغنائم فوافاد النذير باقبال دون نونه اليه ججيوش الروم فدعا باشيام بنى هرين ليشاور كيف العمل في نقاء التافيين اذ نظر الناس الى طالع خيل الروم مقبلة تحوه الوفا الوفا والرجال المامهم صفوفا صفوفا وزعيم الروم دون نسونة في وسط الجيوش كان الفنش لعند الله قد قدمه على جيوشهم وحروبهم وفوص له في جميع بلادم وامور وقان النصاري قد سعدوا به لانه لم ينبيزم قت وكان وبالا عليها باغارات على بلاد السلام شديد الولاة عليها قد اباد الشرعا لا ينفتر عنها باغارات

قنائهم ولا يبرزون اليهم ولا يواضقونهم فلك الروم بلادعا وحصونها وقواعدها الى ان جازت راية المنصور امير المسلمين الى يوسف فاعرَّ الله تعالى بها الاسلام ونصر بها اهل الريان واذلّ ججوازها عباد الاوثان، ولما انتصرف الامير ابو زيان براية والله المنصورة الى الانداس بعث امير المسلمين حفيدَه الامير تاشفين بن عبد الواحد الى يغمراسن بن زيان يطلب في الصاح والاجتماع على طمة الاسلام لتي يجوز الي الجهاد من الروعة من البلاد فتم الصلم بينهما بفصل الله تعلى والمواد واجتمعت كلمة اشل الاسلام والَّف الله تعالى بين قاوبهم فوصل الامير تاشفين من تلمسان وقد تمَّ صلحه مع يغمراسن فسر بذلك امير المسلمين سرورا عظيما وتصدّي عال جليل شدرا لله تعالى ثم نتب الى اشياخ مرين وقبائل العرب والمصامدة وصنهاجة وغمارة واوربة ومكناسة وجميع قباتل العرب يستنفره الى الجهاد فخرجت الكتب الى المقبائل والزبلاد وارتحل امير المسامين الى قصر الجواز فاخذ في تجهوميم للجيوش والخيل والسلاح والعدد وتميييزه الى الاندلس وتجويز المجاعدين فدان رحم الله يجوز في كلّ يوم قبيالة من بني مربن وشائفة من المجاعدين فدان الناس يجوزون افواجا وقبيلا قبيلا وافردوا اجفانا أجواز الطوعين لا يجوز فيها غيره، فلما تكامل النس بالجواز واستقرّوا بسواحل الاندالس وانتشرت محلّات المسلمين من بلويف الى الجزيرة جاز امير المسلمين واخره على حين غفلة من الناس فنزل بساحل للريف وحدن جوارد رحم الله في خموة يوم الخميس للادي والعشريين نصفر من سنة اربع وسبعين وست مانة فصلى الشهر بطويف وانصرف الى الجزيرة الخصراء من حينه فوجد بها الامير ابن الاتر وابن اشقيلون، سلائن الانداس بعسمرها وحشدها ينتشرانه به فلما التقى بهما وسلما عليه فدان بين ابن الاحر وابن اشقيلولة منافسة وشحن فأزالها وأصاح بينهم واجتمعت الكلمة وتالفت القلوب بحول الله تعالى وتفارضوا فيما يصلح المسلمين وكيف يدون العمل في جهاد المشركين ثم ودعم ابن الاحم وابن اشقىيلولى وانصرفا الى بالادعا فسار ابن الاتر الى غرنائة وابن اشقىلولة الى منقة وارتحل امير المسلمين ابع يوسف جميع جيوش المجاعدين قصدا الى غزو الصَّافِين لم يقعد ولم يلبث ولم يبال مَنْ قعد ولا مَنْ تخلُّف ولم تستطب جفولُه مناما ولم يبلنك شرابا ولا شعباما حتى وصل الى الواد الكبير تخافدًا ان يشعر الروم بقدرهم وينذره بد نذير فعقد عنالك لولده الامير ابي يعتقوب على مقدمته وقدَّمه بين يديه في جيش من خمسة الأف فارس واعطاه طبولا وبسودا الاندائس ويخبره بما هم فيم المسلمون بها من القتل والاسر وكثرة الغارات مع الحمان والساءات فوجده عارما على الجهاد حريصا على الجواز فتتنابعت عليه رسل ابن الاثر يقول له يا امير المسلمين انك ملك الزمان والمنظر اليه في هذا اليوم فد وجب عليك نصر المسلمين واعانة المستضعفين فإن لم تنصر الاسلام فيّن ناصره وكان الشيئ ابو عبد الله بن الاثر قد أوصى ولدّه عند وفاته أن يستدعى أمير المسلمين للجهاد ويعطيه ما يريده من البلاد فلبّا أمير المسلمين دعوته وبادر الى اجابته ونصرته وخرج من مدينية فلس برسم الجهادة

### لخبر عن جواز امير المسلمين ابي يوسف الى الاندلس برسم الخباد وهي اول غزواته الى بلاد الشرك

قال المُولِّف عفا الله عنه ما توثّرت الرسل وتتابعت الكتب على امير المسلمين من ابن الاتمر يستدعيه للجواز ويستنصر به خرج من مدينة فاس في اول يوم من شوال من سنة ثلاث وسبعين وستّ مائة حتى وصل الى طناجة فبعيث الى الفقيم الى القاسم العزفي وامره بتعمين الاساطيل لجهاد المشركين وصلام الاجفان واعدادها تجواز المجاعدين وامره بالتعرون على البر والتقوى وعقد لولده الامير ابي زيان على جيش من خمسة الاف فارس من انجاد بني مرين وفرسان العرب ودفع لد رايسته المنصورة واوصاد بتقوى الله في السرّ والعلانية ودعا له وانصرف الى قصر المجاز فوجد الفقيد أبا القاسم العزفي قد جيّر له عشرين جفنا واعدّها فنالك لجوز المتجاعدين فركب الامير ابو زيان الجر في جميع جيوشه من قدر المجاز فنول بشريف من بلاد الانداس وذلك في السادس عشر من ذي قعدة سنة ثلاث وسبعين وست مئة فاقم بطريف ثلاثة الهم حتى استرام الناس والخيل من عول الجر فخرج الى التحميرة فنغسمها وبعث بالغنم الى الجزيرة ووالى السير في بلاد العدو يتقسل ويسبى ويخرب القرى وللحمون ويحرى النورع ويقطع الثمار وينسف الاثار حتى وصل الى شريش ولم يقدر احد من الروم أن يخرج اليه ثم قعفل الى الجزيرة بالغسامم وانسبى والعلوج في القطاير شفرح به اعل الاندلس اذ كانت بلادم لم تستحر بها للمسلمين راية من غزوة العقباب التي عزم بهذ النصاري الموحديين في سنة تسع وست سنة الى عده الغاية والقي الله تعالى الرعب في قاوب الروم فكانوا لا يستنبعون فتالهم

ثلاثة اشهر وكانت لنحجة منذ قتل بيا ابن الامير واولاد ابي يحيى ملكها الفقيم أبو القاسم العزفي صاحب سبتة فعصب فيها وقام بامرها مع اشياخها فلما شال مقم المير المسامين عليها أراد الرحيل عنها فبينما هو في اليوم الذي عزم على الرحيل في غده واقف المامها والناس يبقبتبلون بين يديم وقد قارب العشى اذا جماعة من رماتها قد قموا في برج من ايراجها وكان معهد شيخ من اشماخ الرماة وقوادها يعرف بالجي فاشار الى الحملة ورفع رايته بيضا شعارا فبادر اليه المقاتلون من الحلَّة فلَّكَوعم البرج فاظموا به جداربون اعمل البالد شول لياتهم فلما كان عند الصباح تكاثرت عليهم الرجال والرماة واشتد الكفام فانيزم اهل البلد واخلوا الاسوار وركنوا الى الفرار فدخلت المدينة عنوة على اعليها فعفا امير المسامين عنبهم ولادي منادبه بلامن ولم يمت بها الا نفر يسير عن رفع يديه واشهر سلاحه حين الدخلة وكان فتنم بنتجة ودخول امير فاسلمين فيها عنوة في شير ربيع الرَّل من سنة انسنسين وسبعين وستّ منذى وما فرغ امير المسلمين من فتسم طناجة بعث ونده الامير ابا يعقوب الى سبتة فحاصر بها العزفي اياما فبايعه وصالحه على مال يؤديه له في أدّ سنة فقبل ذنك منه وارتحل عنه، وفي شير رجب من سنة اثنتين وسبعين المذكورة خرج امير المسلمين ابو يوسف لغزو مدينة سجلماسة ركانت بيد ينعمراسن وعرب المنبات وكن يغمراسي يبعث اليها في دل سند ولكًا من اولاده ليصبطها وجباية خراجيا من المنبات الذيبي قموا بامرها فسار امير المسامين ابو يوسف البيها في جيوش بني مرين وقبادل العرب فحاصرها وشرع في قتالها وصيّق عليها وبانغ في حربيا ونصب عاليها المجانيق والرعادات وهاي اعلها من شدة الحدار والتقدل فمانسوا يصعدون على الاسوار فيسبمون ويلعنسون بالقبيم فهندك المجانسية من سورها برجا ومسافة فانهدم السبسرير والمسافة فلدخلت من عنالك عنوة بالسيف على علماني عبد اللك ابن حسينة العبد الوادي فقتل هو ومن كان معد من بني عبد الواد وعرب المنسبات وكان فاتحلها يوم الجعة للث بيع الأول من سنة ثلاث وسبعين وستّ مانة وقيل دن فالحبها عاخر يوم صفر من السنة المذكورة فامن امير المسلمين اهلها وعفا عنهم واصاب احوالهم واقم بها اياما حتى تهدّنت احوازها واوديتها وتامنت سبلها وارتحل عنها وترك بها عمله، ولما رجع امير السلمين من فترح سجلماسة سمت به فالتد العالية الى الجهاد اذ لم يبق نه منازع في البلاد فورد عليه في اثناء ذلك تتاب ابن الآبر يستنصره ويسله أعنذ أثره حتى وصل الى وجدة فوقف عليها حتى هدمت وعفا اثرها وفعل عاليها سافلها وتركها قاء صفصفا وارتحل عنها وكانت عنه الهزيمة في النصف من رجب من سنة سبعين وست مأنة وفي ذلك يقول بعض الكتاب الماسترمين لخدمة ذلك الباب

يبيب حاة الجيش والسقر قالم أيقظان حين انت ام انت نائم وتسبى لك الغيد لحسان الكرائم

اذا للحيل جالتٌ في الحروب حسبتهم قصآء من الرجي ما منه عاصمُ فذاك على اليمنى يُبيد جاتها وذلك على اليسرى فاين المقاوم ووالدهم في حاجم للحرب بينهم فويحك يا يسغممور هل لك زاجر افي كلَّ عام تستنسرك أبسنسك للغني

ولما هدم امير المسلمين وجدة ولم يُبق لها اثرا ارتحل الى يغمراسي فخربها وسبا اموالها حتى وصل الى تلمسان فنزلها وادار الحلّات باسوارها وشدّد في الحصار عليها وشرع في قتالها ووصل اليه هو وعليها الامير ابو زيان محمّد بن عبد القوى النجيني في جيش كثيف واحتفال عظيم بالطبول والبنود فركب امير المسلمين الى لقائم في جيوشه وابطاله فتلقاه في احسن زي واكمل احتفال واشتد الحصار على يغمراسي وعظم القتال وضيقت قبائل تجين مدينة تلمسان لاخذ ثارم من يغمراسي بي زيان فقطعوا الثمار والجنات وخربوا الرباع وافسدوا الزرع وحرقوا القرى والصباع حتى لم يرعوا بتلك النواحي قوة يوم حاشى السدرة والدوم فلما انتسفت بلاده وقتلت اجناده امر ابا زيان بن عبد القوى بالرجوع الى بلاده واعطاه الفا ناقذ من مال بني عبد الوادي ومائة فرس من مراك بهم وخلعا وسيوفا ودرقا ومضارب وقعد امير المسلمين بظاعم تلمسان حتى تعرف انه وصل الى وانشريش خوفا عليه من يغمراسن الا يتبعد فلما علم امير المسلمين اند قد وصل الى بلاده جميع ما اعطاه من الغنم اقلع عن تلمسان وكرِّ راجعا الى المغرب مظفرا منصورا فوصل رباط تازا في اوَّل يوم من ذي حجَّة من سنة سبعين المذكورة فعيد بها عيد النحر وارتحل الى مدينة فاس فدخلها غرة الخرم من سنة احدى وسبعين وست منة فاقام بها الى اليوم الحادي عشر من شهر صفر فتوفي ولده ابو ملك عرب الواحد فاسف لففده ثم تلقى بالرضى امر ربه وصبر الصبر للبيل وارتحل الى مراكش فدخلها في اول يوم من ربيع الثاني من السنة المذكورة فاتام بها واصليم احوالها وهدن بلادها واحوازها وخرج منها الى طناجة فوصلها في أول يوم من ذي حجّة من سنة احدي وسبعين وست مائة فنول عليها وحاصرها وشرع في قتالها فاتام يقاتلها غدوا ورواحا ومساء وصباحا مدة من

امير مجلماسة ليغمراسن خرج له خراج في مذاكره فات منه وخرج ابو يوسف الى غزو تلمسان وقتال يخمراسن بن زبان فبعث ولده الامير ابا مالك الى ارص مراكش بحشد منها من قبائل العرب والمصامدة ويلحقه بالجميع فخرج من مدينة فلس في غرّة صفر من السنة المذكورة في جميع جيوشه من بني مرين انجدهم الله تعالى فسارحتى نزل واد ملوية فافام عليه اياما حتى ورد عليه الامير ابو مالك في جيش عظيم من قبائل عرب جشم والاندلس والاغزاز والروم في احتفال واستعداد فاقام بعد وصول ولده اليه ثلاثة ايام حنى ميز جيوشه وارتحل الى تلمسان غلما كان يتامه وافاه بها رسول ابن الاجر يسلم ينصر الدين ويغيث بالاندلس المسلمين ويخبره ان الفنس لعنم الله قد صيّق ببلاده ، فخرج امير المسلمين ابو يوسف رجم الله الى خباة الساقة وجمع اشياخ بني مربن واشياخ العرب واخبره عا فيه المسلمون بالاندلس واستشاره في ذلك فاشاروا عليه بصلح يغمراسن وتهدن البلاد والجواز الى الجهاد فبعث الاشياخ من كلّ قبيلة من زناتة والعرب الى يغمراسي يطلبونه في الصليم وقال لهم أنّ الصلح خير كلّه فان جنع اليه واناب فحسن وأن أبا الا القتال فاسرعوا الى بالرجوع فسارت الاشيام ليغمراسن فرغبوه في الصليح ولاطفوه في تلك بالقول الجيل فقال لهم لا صلح بيني وبينه بعد قتل ولدي عمر اصالحه والله لا كان ذلك ابدًا ولا اترك قناله حتى عاخذ منه بثاري واذيق بلاده الثبار، فوصله الرسول بذلك فاسرع امير المسلمين تحوه المسير ودعا الله تعالى في النصر والتيسير وخرج ينغمراسن للقائم في قوة واستعداد وجيوش ما لها حصر كانها للجراد المنتشر فالتقى للجعان بواد ايسلى مقربة وجدة فالأحم الحرب بينهما واصطرمت واشتعلت نار الوغا والتهبت وشمرت عن ساقها وتستمرت فجعل امير المسلمين ولده ابا مالك على الميمنة وولده ابا يعقوب على الميسرة فقدم ابا يعقوب بالميسرة للقتال وتبعه ابو مالك بالميمنة للطعن والنزال واتى والدهم امير المسلمين على اثرهم في القلب والساقة والنحم للحرب وكثرت الاهوال فيزم يغمراسي وقتل ولده فارس وفر هو مع بعض ولده وخرج من تحت ذبابة السيوف وقتل من بني عبد الوادي وبني راشد خلف كشير وقتل جميع من كان جحلَّته من الروم ولولا ما حال الظلام بين الفريقين لم يبق من بني عبد الوادى باقية وفرّ يغمراسن عن محلّته وعو مهزوم فاعرم فيها النيران وفرّ حتى دخل تلمسان فكان كما قال الله تعالى في كتابه المبين يُخْرِجُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَبْدِعِمْ وَأَيْدِي ٱلْكُومِنِينَ وانتهب النار محلَّته وامواله واثقاله وعياله وارتحل امير المسلمين ابو يوسف من الغد في

وقلاعها وابادوا بالنهب والقتل اشلها واموالها فوصلهم في النصف من شهر رمضان المذكور فقتل منهم خلقا كثيرا وسبا اموالهم ونساءهم وفتح جميع بلاد درعة وملك حصونه بعد أن كان العرب تمنّعوا بمعقل منها فحاصره فيها أياما فنزلوا بامان ولده الامير ابى مالك فعفا عنهم وامصى امان ولده اليهم ولم يبق ببلاد درعة من اهل النفاق والفساد احدا ثم ارتحل الى مرّاكش فدخلها في نصف شوال من السنة المذكورة فاللم بها بقية شهر شوال وخرج منها الى مدينة رباط الفتح من ارص سلا فدخلها في اخر ذي قعدة من سنة تسع وستين وست مائة فعيد بها عيد النحر واخذ البيعة لولده الى مالك في ذلك اليوم على بني مرين وكان الامير ابو مالك على غاية الفصل والكرم والشجاعة ولخرم ومكارم الاخلاق وكان عال المنهمة محبّ في الادب مقرب لاعلم يجالس العلماء والادباء والشعراء ويتخذهم بطانة وقد اختصر جماعة من الفقياء لمجالسته ومنادمته منها الفقيه القاضي ابو للجّاج بن حكم والفقيم القاضى الكاتب البارع ابو لخسن المغيلي والفقيم الاديب القدوة ابو لحكم مالك بن مرخل والفقيم الكاتب ابو عمران التميمي والفقيم الاديب ابو فارس عبد العزيز الشاءر الملزوزي وكان الامير ابو مالك رجم الله يحبّ الشعر ويرويه وتاخذ نفسه بنظم الشعر ورما نظم منه البيتين والتلاشة وس شعره يسفسنحسر جه الله

وجعاتُ للاسلام حدا مالكا كي ما تغيره العدا بسلوك

فرقتُ في الميدان كلّ مالك وجمعت بين ثيارة ونموك

ولم اخذ امير المسلمين البيعة لولده ابي مالك برباط الفتح وذلك يوم عيد النحر من سنة تسع وستين المذكورة عزّ ذلك على جماعة من بني عبد للقّ وساروا من ليلتهم تلك الى جبل ابركوا فنافقوا به وهم محمّد بن ادريس بن عبد للق وموسى بن رحوا بن عبد للق وجميع اولاد سوط النساء فخرج امير المسلمين في اثره وقدم بين يديد ولده الامير ابا يعقوب في خمسة الاف فارس فنول عليهم وحاصرهم بالجبل المذكور ثم لحقه اخوه الامير ابو مالك في اليوم الثاني من نزوله جمسة الاف فارس اخرى فشرعوا في قتالهم ثم لحق امير المسلمين بجميع عساكر مرين فنزل عليهم في اليوم الثالث فحاصرهم به يومين فانعنوا للطاعة وطلبوا الامان فامنهم وعفا عنهم على ان يرتحلوا الى تامسان فساروا البيا ثم جازوا منها الى الاندلس، وفي سنة تسع وستين المذكورة توقى يعقوب بن جابر العبد الوادي أمير

اما ترا بلادنا قد خربت واموالنا قد نهبت وحريمنا قد سبيت فاخرج لجهادهم عسى أن يكون السبب لبعاده فانهم في شردمة قاليالة وعصابة يسيرة واكثرهم قد بقا برباط تازا جرسون ذلك الثغر خوفا عليه من بني عبد الواد، فاغتر ابو دبوس بقولهم وسارع الى نصره فخرج في جيش عظيم وجنود وافرة من الموحديين والعرب والروم وقبائل المصاملة فلما سمع امير المسلمين ابو يوسف بخروجه كر راجعا نحو المغرب حيلة منه أن يبعده عن حصرته فسمع أبو دبوس برجوعه فظر رجوعه انها هو خوف منه نجد في اتباعه فكان امير المسلمين ابو يوسف اذا ارتحل عن موضع اقبل ابو دبوس فنزله فلم يزل لاثره يقفوا حتى اتى بجيشه واد والغفوا فكر امير المسلمين راجعا في وجهم عازمًا على قتاله وحربه فالتقى الجعان واقبلت بنوا مرين امثال العقبان والتحم القتال واشتد النزال واظهرت مرين صبرها في قتال اعدائها فرءا أبو دبوس ما لا طاقة له به فاراد الفرار لكي ينجوا الى حددة مراكش فيعتصم قيها بالاسوار فادركته الصوامر السوابق واقبلت ابطال مرين تحوه تسابق فحالوا بينه وبين اهله وسارعوا الى طعنم وقتله فقتل بالرمام في وسط المعتبرك وسقط تحت جواده صريعا مترك واحتر قاتله راسه في الحين واتى به الى امير المسلمين فوضعه بين يديه وجد الله تعالى واثني عليه ثم خرّ لله ساجدا ثم رفع راسه شاكرا وحامدا ثم امر بالراس فحمل الى مدينة فاس ليعتب بوايته الناس واحتوى امير المسلمين ابو يوسف على جميع محلّته وذلك يوم الاحد الثاني لحرّم مفتح سنة ثمان وستين وست مأنة وارتحل امير المسلمين الى حصوة مراكش فدخلها يوم الاحد التاسع لحبِّم المذكور فاستقرّ بحصرة مرّاكش وتمّ له ملك المغرب وتهدنت البلاد وصلح امر العباد وتامنت الطرقات وكثرت الخيرات واذعن الناس الى الطاعة ودخلوا في الجاعة فلا ثاير ولا قطع ولا مفسود ولا عابث ولا ملحد، ولما دخل حصرة مراكش واتن اهلها وقبائلها واحسى اليهم وافاض العدل فيهم وبعث ولده الامير ابا مالك عبد الواحد الى بلاد السوس وتلك الاقطار لغزو من بها من المنافقين والاشرار ففتحم تلك البلاد واتنته قبائلها شايعة مدّعنة من الاغزاز فلما فدير بلاد السوس باجمعها واستقام له امرها رجع الى حصرة مرّاكش فسرّ والده بقدومه وأدم امير المسلمين ابو يوسف بحصرة مراكش يسدّد احوالها وينظر في امورها ومصالحها الى شهر رمعان من سنة تسع وستّين وستّ مأنة فخرج في أول يوم من رمصان المذكور الى غزو العرب ببلاد درعة فانهم كانوا قد ثاروا بيا وملكوا حصونب ويرغب منه أن يكونا على أمير المسلمين الى يوسف يدا واحدة فتعاهدا على ذلك واتَّفقا عليه فشقّ يغمراسي الغارات في اطراف بلاد امير المسلمين ابي يوسف فاتَّصل به لخبر وهو محاصر لمرّاكش فاقلع عنها وقصد الى تلمسان لحرب يغمراسي بن زيان ورءا أن تقديم وغزوه من الصواب أذ هو فارس من زناتة البطل الخارب فسار حتى وصل الى مدينة فلس فاقام بها اياما حتى استراح الناس ثم خرج الى تلمسان وذلك في لخامس عشر من شهر محرّم سنة ستّ وستّين وستّ مانّة في احتفال عظيم وزى عجيب بالعيال والقباب والجيوش الوافرة والاموال والركاب فسمع يغمراسي باقباله فخرج من تلمسان الى لقائد وقتاله فالتقى الجعان بواد تلاغ فالتقت الابطال بالابطال واختلطت الامثال بالامثال وتمازجت الركاب بالركاب واصطفت من الجانبين العيال والقباب وزحف للجيش الى للجيش فكانت بينهم حرب عظيمة وهزاهز جسيمة لم ير مشلها فا ترى الا الخيول ترم واهلها الى اللقاء تطميح فدام القتال بينهما من وقت الصحبي الى الظهر وصبرت قبائل مرين لقتال عدوها صبر الكرام الغر ومتحهم الله تعالى بالنصر على اعدائهم فتمكنوا من رقابهم فهزمت بنوا عبد الوادي واذاقوه مرين الكرام للحمام في ذلك الوادي وفر ينغمسراسي مهزوما على وجهم وقتل قرّة عينه عمر أكبر ولدة وولى عهدة وسار امير المسلمين يعتقوب في اعقابهم ورماحه تشرع فيهم وسيوفه تعمل في رقابهم فدخل يغمراسي تلمسان خاسرًا فقيلاً مهزوما وحيدا وانتهبت مرين جميع محلته وامواله ومضاربه وعياله فكانت غزوة تلاغ المذكورة يوم الاثنين الثاني عشر لجادي الاخرة من سِنة سِت وستين وست مائة ورجع امير المسلمين من هذه الغزوة مظفرا منصورا مويدا مسرورا ذا حَنَّق على ابي دبوس فاقام عدينة فاس الى ظهور هلال شعبان من السنة المذكورة فخرج الى مرّاكش لعزو ابى دبوس الناكث لعبوده فلم يزل يوالى السير والسعد يقدمه والتيسير حتى وصل الى واد أم الربيع فنزل هنالك وبتَّ جنوده في بلاد ابي دبوس ياكلون زروعها وينسفون ربوعها فاتام هنالك الى أن دخلت شنة سبع وستين غوّة الخوّم منها ارتحل من واد أم الربيع الى ناحية تدلا فغزا بها عرب الخلط فاكلهم وسبى حريمهم واموالهم ورجع من تادلا فنزل بواد العبيد فاقام هنالك اياما ثم غزا بلاد صنهاجة وسباها واقبل يدور في احواز مراكش الى ءاخر شهر ذي قعدة من سنة سبع وستّين وستّ مائة فاجتمع اشياخ القبائل من العرب والمصامدة فساروا الى ابى دبوس وقالوا له كم تقعد عن حرب بنى مرين وتجبئ عن لقائهم والخيل وودعهم ودعا لهم وهو اول جيس من بني مرين جاز الى الاندلس، وفي سنة اشنتين وستين توفي ابو العلا ادريس بن اني قرأيش عامل امير المسلمين على بلاد المغرب، وفي سنة ثلاث وستين بعث الفقيم العزفي صاحب سبتة اجفانه الى هدم سور اصلا وقصبتها فهدمت لانه خاف عليها من خلائها ان يملكها العدو ويستمسّع بها وفيها سار امير المسلمين الى مراكش برسم رعى زرعها فوصل الى احوازها وبايعه جملة من العرب الذيبي في اتحائها وانصرف الى مدينة فاس بعد انصراف امير المسلمين من مرّاكش واستقراره بفاس وشي للمرتصى بقائد جيوشه السيد ابي دبوس وقيل له انه یکاتب بنی مرین فاراد القبص علیه ففر منه ولحف بامید المسلمین ابی یوسف جصرته بفاس فاكرمه واقبل عليه غاية الاقبال وقل له ما الذي اتك يا ادريس قال فورتُ من القتل وقصدتُ تماك لتنصرني وتعينني على عدوى وتعطيني عسكوا من بني مرين وبنودا وطبولا ومالا انفقه على ذلك وانا اصمن لك اخذ مراكش فاذا اخذتها يكون نصفا لك ونصفا لى فاسعفه امير المسلمين بمطلبه وعاهده على ذلك وتوثق منه بالايمان المغلطة والعبود المذكورة فاعطاه جيشا من خمسة الاف من قبائل زناتنة واعطاه طبولا وبنودا وخيلا وسلاحا ومالا برسم النفقة في طريقه ركتب له الى قبائل العرب وقبائل فسكورة ان يكونوا له عونا ووتعم وانصرف فرتحل ابو دبوس حتى وصل بلاد هسكورة فنزل بها وكتب الى مراكش من خاصّته فخبرهم بقدرمه ويستلهم عن حال البلد والمملكة فكتبوا اليه أن اقدم فأن الناس عفلة والجيوش مفترقة في اطراف البلاد وليس تجد وقت انتهاز فرصة مثل هذا فاسرع ابو دبوس تحوها وجد السير بجيوشه حتى دخلها وكان دخوله اياها من باب الصالحة في وقت الصحيى والناس في غفلة فتملك حصرة مراكش واستقرّ بقصرها وفرّ عنبا المرتصى فقتل بخارجها وذلك في شهر محرّم من سنة خمس وستين وست مانة فبعث اليه امير المسلمين ابو يوسف للعهد الذي كان بسينهما وقال للرسول ما بيني وبينه عهد الا السيف وقل له قل له يبعث بيعته واقرّه على ما بيده من البلاد والا غزوتُه بجنود لا قبل له بها فوصل الرسول الى امير المسلمين فبلغه الجواب واعلمه بنكثه ومياه عن الصواب فخرج امير المسلمين ابو يوسف الى غزوه من حصرة فاس فسار حتى نزل بظاهر مراكش فحمرها وهناك احوازها ورعا زرعها فلما راء ابو دبوس ما ناله من شدّة القتال وللحصار ورعى الزروع ونسف الاثار وشكة المجاعة في بلاده وغلاء الاسعار وكتب الى ينغمراسي بن زيان يستنصره

للصحفة والشعير ثلاثة دراهم للصحفة والفول وجميع القضاني ما لها سوم ولا يجد من يشتريها والعسل ثلاثة ارئال بدره والزيت اربع اوقية بدره والزبيب درها ونصف للربع والثمر ثمانية ارطال بدره واللوز صاء بدره والشابل الطرى فرد بقيراط والملمو تهل بدره واللحم البقرية مانة اوقية بدره ولحم الصان سبعين اوقية بدره والكبش خمسة درام وذنك ببركته وبمن خلافته وحسن سيرته ونيته، وفي سنة تسع وخمسين فسد ما بين امير المسلمين والمرتضى صاحب مرّاكش فسرّم في انراف بلاده وفيها كانت وقعة ام الرجلين بين امير المسلمين ابي يوسف وجيش المرتضي من العرب والروم والموحدين فبزم جيش المرتضى وقتل جاتبم وفر من بقى وتركوا موتاهم وكان المرتضى قد استعدّ لهذه الغزوة غاية الاعتداد وبعث فيها وجوه الموحدين واشياخهم وسائر عرب جشم من الخلط وسفيان والافتح وبني جابر وبني حسان وقواد الروم والاندلس والاغزاز ولم يترك بحصرته من جيشه احدا الا نفرا يسيرا فيزم الكل وتركوا اموالهم واثقالهم وعددهم وسلاحهم فاحتوى امير المسلمين على جميع ذلك كله ، وفي سنة ستين وستّ مائة سار امير المسلمين ابو يوسف الى مرّاكش فنزل بجبل جليز ثم زحف اليها وبرز اليها احسى تبريز وصفّ جيوشه ونشر الويته وبنوده فاتحصر المرتضى بها وغلق على نفسه ابوابها وفي ذلك يقول عسبسه السعسريسرفي رجسره السوجسيسر

> في عام ستّ مائة وستّبن مرين مبرزا باحسن التسبرين ذا ارز في قصره مقصورا فدارت الاعراب بالاسوار واعتمدوا فيها لحصار

فوقف المنصور بجليز وعاد فيها المرتضى محصورا

فلما خرب المرتصى لحرب السيد اني المعلى ادريس المكتى باني دبوس فكانت بينهما حرب عظيمة قتل الامير عبد الله بن امير المسلمين الى يوسف فارتحل عن مرّاكش بسبب قتل ولده فدخل مدينة فاس في عاخر شهر رجب من سنة احدى وستّين وستّ مائة، وفي سنة احدى وستّين المذكورة طلع النجم ابو الذوائب وكان طهوره ليلة الثلاثاء الثاني عشر لشعبان من السنة المذكورة وبقي يطلع لل ليلة في وقت السحور نحو من شبرين ، وفي هذه السنة جاز الفارس الا تجد عامر بن ادريس في جمع من بني مرين والمطوعة يزيدون على ثلاثة الاف فارس برسم الجهاد فعقد لهم امير المسلمين ابو يوسف رايته المنصورة وعطام العدة . والخيل

ونشر العدل على السعسباد وزالت الاهوال والسفتجور وانعنوا لسنهسيم وامره وقع السطسغاة في البرية وهسنه المسأتسر الاتسيسره بذاك نال الملك والتعظيما فأتن السغسرب من الفساد ولم يدع في الغرب من يجور وخصعت مرين تحت قهرة ورفع السطسلسم من الرعية فهل سمعتم مثل هذه السيرة كذاك كان فعال قسديسا

ولما استقامت لد الامور وتوطا لد الملك خرج من مدينة فاس الى رباط تازا يستشرف منها على اخبار يغمراسي بن زيان فلاخلها في اول يوم من شعبان من سنذ ثمان وخمسين وستّ مائة فاقام بها الى اليوم الرابع من شوال فوصله الخبر انّ النصاري دخلوا مدينة سلا غدرا ووضعوا السيف في اعلها فقتلوا رجالها وسبوا نساءها واموانها وتمنّعوا بها فكان دخولهم اياها ثاني يوم من شوال من سنذ ثمان وخمسين وست مائة فخرج من فوره مسرع لاستنقاده مشمرا عن سابي الجدّ في امرها وكان خروجة اليها من رباط تازا بعد ان صلّى العصر من اليوم الرابع من شوال المذكور الذي اتّصل به الخبر في تحو الخمسين فارسا فاسرى ليلته تلك ومن الغد صلَّى بظاهر سلا صلاة العصر فوصلها في يوم وليبلة ونزلها على مَنْ بها من الروم وتداركت عليها جيوش المسلمين وقبائل المتطوعين من جميع اناق المغرب محاصرا للروم بها وصيق عليهم فيها ولم يرفع عنها القتال ليلا ولا نهارا حتى فتحها واخرج النصاري قهرا عنها بعد اربعة عشر يوم من دخولهم اياها فلما خرج النصاري عنها بنا عليها السور القوى الذي يقابل الوادي فانها كانت لا سور لها من تلك الجهة فكان دخول النصارى منه فشرع في بنائه فبناه من اول دار الصناعة الى الجر وكان رجم الله يقف على بنائها بنفسه ويمكن الصخر بيده ابتغاء ثواب الله تعالى وتواضعا له وحياطة على المسلمين حتى تم الامر بالبناء والتحصين وفي فذه السنة ملك امير المسلمين بلاد تامسنا ومدينة انفا وفيها وصلت عدية المرتضى صاحب مرّاكش الى امير المسلمين الى يوسف وكتابه يطلب فيه سلمه فصالحه امير المسلمين وجعل للحدّ بينه وبينه واد امّ الربيع، قال المولف عفا الله عنه وفي السنة الذي وتى فيها امير المسلمين ابو يوسف انزل الله تعالى على اهل المغرب البركات وفتنه عليهم بالخيرات فوءا الناس فيها من الدعة والخير ما لا يوصف ولا يقوم احد بشكره بيع الدقيق فيها عدينة فاس وغيرها من بلاد المغرب ربع بدره والقمم ستّة دراهم الخمودة والفضائل المشهورة والورع والدين والعدال والرفع بالمسلمين منصورا على من ناواه مويدا على من عاداه لم يزل على هذه السنن القويم الى أن أتاه السيسقين ه

# لخبر عن سيرتد الجليلة ومأثره الجيلة نذكرها الخبرا وحيرة ونقتصر مند على ما ذكر صاحب الارجوزة

فله حاز فيها قصيات السبق ويذك العملوم والاداب وما له عين ورده عييل قام وصلّى لالله وركع حتى يتم الخوب في التخليس والقصص التي بكل خيب وبعدله المسعسروف بالانجداد ومَنْ لَكِيهِ مِن اجلّ الصّتية ثم يصليها كفعل انصلحاء في بادئين من سرَّة وظـاعــو الراي والتدبير والتربين ولا يسبسين قسوله يجسور وبينيم يعقوب مثل البدر وحل في مصانة سكينه قام الى بيت النداء والفجي ياتي لنتشفيل النهبي والامر ولم يبول الى صلاة العشمة ويستسرك السوزيب والخديب يسدبس المسور والادبارا ينوى الجباد باشنا وشاهرا مبارك شالعه مسيدون

سيرة يعقوب بن عبد للق سيرته ان يقراء الكتاب يقوم للصلاة ثُلُثُ الليل حتى اذا ما الصبح لام وانصدع وضي بالتسبيم والتقديس يقرا اولا كتاب السَيْسر ثم فتعوج الشام باجتهاد سؤانه تعجز عنه الدنسلبك يقعد للكتب الى وقت الصحيي ويامر الكاستاب بالاوامر ويدخل الاشياخ من مريس مجلس ليس فيه فجور كاتهم مائل النجوم الزهو قد البس الوقر والسكيند حتى اذا ما حان وقت الطي يبقى الى وقت صلاة العصر فينصف المظلوم في شامه ثم يؤم فيسئن الكريما فسم يسنسام تارة وتارا ما أن ينام الليل الا ساعرا رايته يصحبها التسمسكسين

لهم مرقعا للعلماء مقربًا لهم صادرًا في أكثر امورة واحكامة عن رائهم ناصرًا في مصالح المسلمين كثير للخنن والرافذ على الضعفاء والمساكين ولما وتى واستقام له الامر صنع المرستانات للمرضى والمتجانين واجرا عليهم النفقة وجميع ما يحتاجون اليد من الاغذيذ والاشربة وامر الاطباء بتفقد احوالهم في كلُّ يوم غدوة وعشية واجرا على الكلّ الانفاق والمرتبات من بيت المال وكذلك اجرا على الجذماء والعميان والعفراء مالا معلوما باخذونه في كل شهر من جزية اليهود لعنهم الله وبما المدارس ورتّب فيها الطلبة لقراءة القرءان وطارة العلم واجرا عليهم المرتبات في كلّ شهر مّ ذلك ابتغاء ثواب الله تعالى نفعم الله بقصده الصائر، قصاته بفاس الفقيم ابو للحسن بن الله المعروف بابن عزاز والفقيم ابو عبد الله بن عمران والفقيم ابو جعفر المزدعي والفقيم ابو اميذ الملائس رقصاته حصرة مرّاكش الفقيه القاضي العالم المشاور ابو عبد الله الشريف والفقيم القاصي ابو فارس العراني، وزراؤه الشيخ الوزير ابو رضرياء جميى بن حازم العلوى والشيخ الوزير ابو على جميى بين اني مدين الهسكوري والشيئ الوزير ابو سالم فتنم الله السدراتي، حاجبه مولاه القائد عتيق، كتَّابِه الشقيم ابو عبد الله الكالل واخوه الشقيم ابو الطيب سعد الكنفي والفقيم أبو عبد الله بن أبي مدين العثماني، بوبع له جم الله الخلافة يعد وفاة اخيه اني يحيى بشعانية ايام وذلك في اليوم السابع والعشربي لرجب سنة ستّ وخمسين رست مأنة وسآء يوم بويع ستّ واربعين سنة فاستنقام لد الامر ونتم البلاد من اقصى السوس الى وجدة وفتاح حصرة مراكش وقطع مُلك الموحدين ومحاء اذرع وفتام مدينة سجلوالمة وبلاد درعة ومدينة طانجة وبايعه اهل سبتن على مال يمُودون له في من سنذ وجاز الى الاندلس برسم الجهاد فلك بها ما يومد على خمسين قصرا مدين مدن وحصون منها مالقة ورندة والحصراء وطريف والمنصب وم بالله واشبونة وما بين ذلك من المصون والقرَّى والبروج وخطب له على جميع منابر المغيب وهو أوَّل ملك تهي الاسلام من بني مربي وشنت الصلبين وغزا بلاد الروم فدرِ خيا وقير ملوكيا رفصورها واعز الله تعالى بد الدين ورفع بدولته منار المسامين وكانت الروم قبل ذلك قد استطالت ابدائه فلكوا اكثر بلاد الاندلس ولم تنصر المسلمين بيا رايد من وقعد العقاب التي كانت في سند تسع وست ماند الى أن جازت للجهاد رايته المنصورة وجيوشه وذلك في عام اربع وسبعين وست مائذ فلك العدرتين واحتوى على ملك للحصرتين فله الغزوات المشهورة والمأثر المذكورة والسيرة

ایام ملکه من بوم بویع بعد وناة السعید فی اوّل ستّ واربعین الی ان توقی فی شهر رجب سنة ستّ وخمسین عشر سنین کاملة واننهر ولما توقی الامبر ابو یحیی قام عامله ابو یحیی القطرایی بستجاماسة فدعا لنفسه وبایعه اعملها فاقام علیها امیرا سنتین ثم قتل فی سنة ثمان وخمسین وقم بها علی بن عمر بدعوة المرتصی فلکها ثلاث سنین ونصف الی ان توقی علی بن عمر المذکور فی سنة اثنتین وستین فقام علیها عدب الملبت بدعوة یغمراسن بن زبان وبعشوا الیه ببیعتهم فبعث انبها عملا من بنی عبد الواد فلم تول بید یغمراسن بن زبان الی آن دخلها علیه امیر المسلمین ابو یوسف یعقوب بن عبد النحق فی عاخر یوم من صغر سنة ثلاث وست مائدة ش

#### الخمر عن دولة امير المسلمين الى يوسف يعقبوب بن عبد الحق

هو امير المسلمين عبد الله يعقوب الامير ابي محمد عبد للق بن محيوا بن ابي بكر بن جامة بن محمد الزناتي ثم المريني المامي الله حرة المها الم السياس ن بنت على السبطري الزناقي كانت الله وفي بكر رات في منامها كان القسر قد خرب من قلبها حتى صعد في السماء واشرق نوره على الارص فقصت روياها على ابيها فسار الى الشيخ الصالح ابي عثمان الورياكلي فقس عليم رويا ابنته فقال له ان صدقت رويا عمده الخاربة فانها تلد ملك، عظيما صلحا عدلا يعمَّ الناس خيره وبركته فدان كذلك ولما تروَّجها الامير ابو تحمَّد عبد للعَّف قل له والدعا على بارك الله لك فيها الما والله انها لناصية مباركة وانك لتعرف بركتها وستلد لك ملكا عظمم يدون عزًّا لك ولقومك الى عاخر الدعر، مولده في سنة سبع وستَّ مائة وقيل سنة تسع وستَّ مائة المنينة، أبو يوسف نقبه المنصور بالله صفته ابيص اللون تأم القد متعدل الجسم حسن الوجه واسع المنكبين كامل اللحية معتداها اشيب كان لحيته من بيضها قطعة ثلج معم المرجه دريم اللقاء شديد الصفح حسى العفو حليما متواضع شفيقا كريما جوادا مظفرا منصور الراية ميمون السنقيبة لم تنبوم له قط راية ولم يقصد قط عدوا الاقير، والا جيشا الا هزمه ولا بلدة الا فأحها صواما قواما دائم الذكر كثير البر لا يزال ناكرا عانا الليل واطواف النهار سُجته في يده لا يؤالها في اكثر ارقاته مكرما للصلحاء موقرا

مند العفو والامتنان فامنهم على أن يعضوه ما أخذوه من أمال وذلك مائة أنف دينا, على الكمال فوفقهم على ذلك وفاحوا له ابواب المدينة فدخاها في احسن ترتيب واكمل زينة وذلك في ثلاثة وعشرين من جمادي الاخرة المذكورة فاءم بيا ايام الى شير رجب الثاني وهم يسوفونه في المال ويلدون له في المقال فلما رءا ذلك منهم قبين على اشياخها ورؤسائها واشرافها فشقفهم بأحديد وطالبهم في المال والاثاث اللَّذِي انتهمبوا من قصره فقال له شيخ منهم يعرف بابن الخبا انا فعل الذنب منّا ستَّة فكيف تهلكنا عا فعل السفهاء منَّا ولو فعلت ما اقول لك لدان صوابا وحزما قل وما هو ايها الشيخ قل تخرير فوَّلاء الستَّة الذبين سعوا في الفتنة وكانوا راسها السيف فتشعف بهم وتاخذنا تحي بغرم الاموال دل صدقت في مقالك فقتل الشيام الستّن وهم القاصي ابع عبد الرحمان المغييلي ووله، والمشرّف بن داش واخود وابن ابي طات وولده ونبيب دياره واموالهم واخذت ارباعهم وكان قشاهم خارج بب الشربعة يوم الاحد الثامن من شهر رجب المذكور عام ثمانية واربعين وست منة واخذ سائير الثابيخ بغرم الهال فذلوا ولم يمن فيبسم من يرفع راسا بعداما الى بومله حذاء وفي سنة تسع واربعين ملك الامير ابو يحيي مدينة سلا ووتي عالميها ابن اخيم يعقوب بن عبد لحق وفي ثلاث وخمسين عزم ابو جيبي المرتصى جبال بيالونة من احواز فاس واحتوى على جميع ما كان في محلَّمه من الاموال والعدد والاخبية والقباب والخيل والابل ومالى فيها بنوا مرين اموالا جليلة، وفي سنة خمس وخمسين ملك الامير ابو يحيى مدينة سجلماسة ودرعة وكان المرتصى فطمع فيهما يغممراسي وسار تحوفا في جيش الشيف من بني عبد الواد والعرب واتصل خبر مسيره اليَّبِهِ، بالأميرِ أبي جميع وقر عماينة فاس فجمه عساكر مرين وجدَّ السيرِ الى مجلداسة فوجل يغمراسي قل نزل خارجها براب ناحسنة فالانت بسينهم حرب عظييمة فهزم فيها ينغمراسن وفرّ الى تامسان وأسام له سجاءاسة ودرعة فاكهما وأتام بنه حتى اصلتم احواليما ووتى علميهما عمله الإجميم التقطراني واوصاد بما احب وارتحل الى مدينة فأس فدخلها وقد عظم ملك، وكثر جيشه وجنوده وتأمنت البلاد وانقمع اهل الفساد وكترت العمارات وفي اعل الدعرات، وفي سند ست وخمسين في رجب منها موض الامير ابع جميي عدينة فاس ثات بها بعد ايام حتف أنفه ودفن بداخل بأب الجزيين من ابواب عدوة الاندلس بازاء قبر الشيئ الفقيم الصالح ابي محمَّد الفشتالي تبرَّحا به فأنه رحم الله لأن أوصلي بذلك في حياته فدنت

واقام هو بمدينة فاس سنذ كاملة والوفود تقصد اليد من كلّ ناحية فلما كان من شهر ربيع الأول من سنة سبع واربعين خرج الامير ابو جيبي من بلاد فاس الى معدن العوام من فازاز واستخلف عليها مولاه السعود بور خرباش الحشمي فلما وغل ابو يحييي في بلاد فازار اجتمعت نفر من اشياخ فاس الى تأضيها الى عبد الرجمان المغيلي وتوامروا على خلع الامير ابي جيبي وقتل مولاه السعود الذي تركه خليفة عليهم وان يجعشوا ببيعتهم الى المرتضى ويصبدون بلادهم الى أن ياتيهم عامله فيمكنوه منها فاتَّفق رايبم على ذلك وبعشوا الى القائد شديد الروم فتوافقوا معه على ذلك وكان شديد القائد قد ولاه الموحدون قيادة مدينة فاس فكان بها في مأنتين قارس من الروم الى أن دخلها بتوا مرين فاقرُّوه على حاله وخدمته وكان مايلا يسبب ذلك الى الموحدين فقالوا له تقتل فذا الاسود وتصبط بعده البلاد ونبعث الى المرتصى ببيعتنا فيبعث لنا من يقوم بامرنا فتضمن لهم الرومي قتل السعود فلما كان صبيحة يوم الشلشلاء الموفى عشرين لشوال سنة سبع واربعين وست مائة طلع الاشياخ الى القصبة يصحون على السعود فسلموا عليم وقعدوا بين يديد فانتهره السعود وغلظ عليهم في القول وتوعده فردوا عليه بسو رد ثم نادوا بشعارهم الى القائد الرومي وكان وقفا في عسكره امام القبَّمة فقتلوا السعود واربعة من رجاله واحتزوا راسه وجعلوه على عصى وطوفوه في اسواق المدينة وطرقها ودخل الاشيان القصر فاخذوا ما وجدوا به من الاموال والثياب والحرم واقتسموا ذلك وسدوا ابواب المدينة وبعثوا بسيعتهم الى المرتضى فاتصل الخبر بامير ابي يحيى فجد السي تحوهم فوجد ابواب المدينة مغلوقه في وجهم واشياخها مستعدين لقتاله قعاصره بها مدّة من تسعة اشهر فلم يقدر عنها على شيّ واتّعل الخبر بيغمراسي بن زياري وخرج من تلمسان برسم رباط تازا فترك على فلس حصة من بنى مرين تحاصرها ويتباكر بها بالقتال ويتراوحها وارتحل عنها الى لقاء يغمراسي وقتاله فالتقاه بواد ابسلی من احواز وجدة فكانت بسينشما حرب عظيمة هزم فيها يغم اسي وترك امواله واحملته فاحتوى الامير ابو جميى على ذلك كله وقتل من بني عبد الواد في هذه الهزيمة انجاده ثم رجع الامير ابو جميى الى فاس فوصابا في جمادي الاخرة من سغة ثمان واربعين فشدّ عليهم الحصار والقتال فلما رءا ذلك اهابا سقط في ايديهم وراوا انهم قد صلوا في ضعامهم اذ لم ياتهم ناصر من قبل الموحديين وليس لهم طاقة على بنى مرين بعثوا الى الامير الى جيبى يطلبون منه الامان ويسالون

له بالقائما فتخلل له عن البلاد وبعث الى قبائل مرين واجتسعت اليه من كلّ واد فارتحل بهم الى قلعة تازا وطان بلاد الريف واتى السعيد حتى نزل مكناسة فتلقاه اهلها باولادهم وعيالاتهم يستسلبون عفوه فعفا عنهم وامنهم وارتحل عنهم الى مدينة فأس فنول بظاهرها من ناحية القربالة فخرج اليه اشياخها فسلموا عليه فتلكلم لهم خيرا وسالوه دخول المدينة فابا وارتحل الى رباط تازا فنزل جارجها فبعث اليد الامير ابو جديى بسبيعت فقبلها وكتب له بالامان هو وجميع قبائل مربن على أن ببعث له حمَّة من خمس مادُّة فارس من أنجاد بني مريبي برسم الخدمة فقال له الامير ابو جيبي يا امير المومنين ارجع الى حصرتك وقوّني بالجيش والرماة وانا اكفيك امر يخمراسن وافتح لك تلمسان واحوازها فعزم السعيد على ذلك ثم استشار وزراءه فيه فقالوا له يا امير المومنين لا تفعل فإن الوناتي اخو الوناتي لا ياخذ له ولا يسلمه فتتخاف أن يصللحا عليك وجتمعا على حربك فعتب اليه أن يقعد بموضعه وبعث اليد بالحصد فسيعسث له خمس مائذ فارس من انجاد بني مريي فسار السعيد الى تامسان فات على تامرجدية من احوازها وهو محاصرا لها ليغرمراسن بن زيان فاتصل خبر موته بالامير الى جيى وقدمت عليه الحصّة التي كانت توجّهت مع السعيد للتخدمة فاعلموه بموته وافتراق جيوشه ونهب امواله وعياله فجد السير الى مكناسة فدخلها وملحقه فاقام بها اياما وخرج الى رباط تازا فلحها وفتنم جميع حصون ملوية وذلك داً، في عاخر شهر صفر من سنة ستّ واربعين وستّ مائة وفي عاخر شير ربيع الأخر من سنة ست واربعين المذكورة ملك الامير ابو جيي مدينة فاس دخلها صلحا عن رضاء من اهلها بعث اليد اشياخها فاتاهم فبايعوه بالرابطة التي بخارج باب الشريعة منها وكان اول من بايعه الشيخ الفقيم الصالح ابو محمد القشتاني ثم الفقهاء والاشياخ واخرجوا السيد ابا العبّاس من القعدبة بعياله واولاده فامنه الامير ابو جميى واعطاه خمسين فارسا يسبلغمونه الى واد ام الربيع ودخل الامير ابو جيبي مدينة فاس يوم الخميس قرب الزوال السادس والعشريين من ربيع الاخر من سنة ست واربعين وست مائة وذلك بعد وفاة السعيد بشهبيمي فاستقامت لد الامور بالمغرب وتهد له الملك وقدمت عليه الوفود للبيعة والتهنية وتهذنت البلاد وتامنت الطرقات وكثرت الخيرات وتحرّكت النجار وام القبائل بسكنى الارضية وعمارة القرى والمجاشر الخالية والاستكشار من الحيث فرخصت الاسعار وصليح امر الناس واعطى رباط تازا لاخيه يعقوب مع جميع حصون ملوية

#### للحبر عن دولة الامير الحل الى جيى بن عبد للق

هو الامير ابو بكر بن عبد الحق بن محيوا بن ابي بكر بن جامة الزناتي المريني الحمامي كنيته ابو يحيى الله حرّة عبد الواديّة صفت ابيض اللون مشوبا جمرة تام القامة سبط للسم حسن الوجه مطلق اليدين يضرب بكلت يديه ويرمى حربتين في حالة واحدة فارسا شجاعا بطالا لم يكن في زمانه مثله ذا حزم وعزم ضرغام كان في التحرب فريد عصره ونسيج وحده يقوم في الجيوش مقام جنده وكانت الابطال تهاب مبارزته والزعماء يخافون محاربته ومناجزته وكان مع ذلك كريما جوادا كالغمام يعطى عطاء تعجز عنه الماوك العظام واف بالعبدود صادق في الاقوال والوعد فاق ملوك الارص بالتوعامة وفي الوفاء والصدي والكرامة هو اوّل ملك من بني مرين جند الجنود وضرب الطبول ونشر البنود وملك الحصون والبلاد واكتسب الطارف والتلاد قد اعظى النصر والتمكين فكان عنوان سعد بني مرين ، لما تمت بيغتم واستقرت في الملوك شاعته كن في أول شي فعلم انه جمع اشياخ قبادل مرين فقسم عاليهم بالاد المغرب فانول كل قبيلة في تحية منه وجعل ليا منزلة فيه من الرص وما غلب عليه من البلاد للمة لا يشركهم فيها غيرهم وامر كلّ واحد من الاشياخ ان يركب الرجال وبستكثر من الفرسان للقتال ثم سار هو بجملته فنزل جبل زرهون باخوانه وجملته فكان يغادي مدينة . مكناسة بالقتال ويراوحها حتى غلب عليها وملكها وذلك في سنة ثلاث واربعين وست مائذ في ايام السعيد المؤحد فتحها صلحا على يد شيخها الى الحسن بن ابي العافية فاتصل بالسعيد ملك الموحدين تملك ابي جيبي أياعا فخرج الى قتاله من مرَّاكش في جيوش عظيمة وجنود وافرة من الموحدين والمصامدة والعرب والروم فسار حتى وصل الى واد بهت فنول عليه واخذ في تمييز جيوشه فخرج الامير ابو جيى ليلا وحده من مكناسة متحسسا ومتجسسا يطلع على عساكر السعيد فسار حتى وصل الى أنحلة وشاهد احوالها وعاين كشرة جيوشها وابطالها فعلم اند لا طاقة في سنة ثمان وثلاثين وست مائة فكان ايام امارته على مربن وبواد المغرب من وفاة والده وبيعة قبائل مربن اليه ثلاث وعسسرين سنة وسبعة اشهر الله

#### للحبر عن دولة الامير الى معرف محمد بن عبد للق رجم الله

لما قتل الامير عثمان بن عبد للق اجتمعت اشياخ مرين الى اخيه محمد فبايعوه على السمع والطاعة وان جاربوا مَنْ حارب ويسالموا من سالم فاستقام له المرهم وسار فيهم بسيرة اخيه وفتح كثيرا من جبال المغرب وبواديه وكان رحم الله شهما بطلا شجاعا مؤيدا منصورا مهابا مطاعا كثير الغارات حسن السياسة والحاولة لا ينفتر في ايامه عن قتال ولم يزل مرتكبا للحرب والاهوال عارفا محكائد لخرب وخدعه فكان كما وصفه السساعير في مدهده

وكان في اموره مُسدّد مُواطبا للتحرب والنزال ومن جموع جمة الجنود افناه في الحروب والتناوش لاكند مؤيد معان

ثم وتى من بعده محمدً فكان لا يغتر عن فتال كم عسكر لقا وكم حشود وكم من جيش جاء من مراكش نسهساره ولبياه طسعسان

وكان الامير ابو معرف مع ذلك مبارك الامارات ميمون النقيبة حسى الادارات فا عقل ودهاء وراى وصدى ووفاء اذا صال افنا واذا اعطى اغنا واذا رءا الغرصة انتهزها لم يزل جارب جيوش الموحدين فيرجعون اليه خادمين الى ان كانت سنة اثنتين واربعين وقد تمكين في الملك اى تمكين فاخبر السعيد بشدة باسه وجلاده وانه قد استحوذ على اكثر بلاده فبعث اليه بجيش كشيف من عشرين الفا فارس من قبائل الموحدين والعرب وهسكورة وقواد الروم فسار الجيش قاصدا اليه قسيع الامير ابو معرف باقباله فاستعث لقتاله وعول عليه فالتقى الجعان بموضع يعرف بصخرة الى بياس من احواز مدينة فاس فكانت بينهم حروب عظيمة لم يسمع بمثلها من اول النهار الى عاخره فلما كان في العشى قتل الامير ابو معرف محمّد بن عبد للق قتله زعيم من الروم في المعتركة تحاملا فعلمت بد الفرس فامكنت الرومي منه الغرة فطعند فات رتم الله وانهزمت مرين واتخذوا الليل جملا فساروا طول ليلتهم وعيالاتهم وعيالاتهم واموالهم فاصبحوا بجبل غياثة فتمتعوا بها اياما

ضعفت دولة الموحدين وظهر فيها النقص وتبين اي تبين وصارت ملوكهم ليس لهم حكم في البوادي وانها سلطانهم وامرهم في المدائن خاصة وكثرت الفتن بين القبائل واشتد الخوف في الطرقات والمشاحد ونبذ اكثر الناس الطاعة وفارقوا الجاعة وقالوا لولاتهم لا سمع ولا طاعة فاستوى الدني والشريف واكل القوى الصعيف ركان من قدر على شيء صنعه ومن اراد شرًّا ابتدعه ليس ليم سلطان يكسقيم ولا امير يردُّهم ويصدُّهم وكانت قبائل فازان من جناتة وقبائل العرب والبربر يبقي العلم وت ويغيّبون على القرى والمجاشر مع الاحيان والاوقات فلما رءا الامير ابو سعيد بن عبد الحق ملوك الموحدين قد ضعفت دولتهم وضيعوا حرمتهم والملوا راعبيتهم واعتكفوا في قصورهم واحتجبوا عن مهمّات امورهم واشتغلوا بالخمر والغواني وتلذَّذوا باللهو وسماع الاغاني ورعا أن صلالهم قد تبيِّن وغزوهم على مَنْ لد قوة قد تعين وخلعهم اوجب الوجائب لعجزهم عن القيام بالحق الواجب نجمع اشياخ مرين وندبهم الى القيام بامر الدين والنظر في مصالح المسلمين فوجدهم الى ذلك مسرعين فسار جيوشهم الوافرة وجنودهم المنصورة الظافرة في بلاد المغرب وقبائله وجباله واوديته ومناهله في سارع الى بيعته ودخل في طاعته عامنه ووضع عليه الخراج وتركه امنا منيعا ومن خادعه ونابذه اباده نهبا وقتلا وغادره سريعا، فكان اول من بايعه من قبائل بالمغرب هوارة وزجارة ثم تسول ومكناسة ثم بطوية وفشتالة ثم سدراتة وبهلولة ومديونة فوضع عاليهم الخراج واخرج لهم الحفاظ وصالح اقل مدينة فاس ومكناسة ورباط تازا وقصر عبد الكريم على اموال معلومة يودونها اليه في كلّ سندة على ان يوس بالادعم ويسرفع عسنهم العارات ويرفع عسنهم اذي مُنْ كان يوذيهم من القبائل، وفي سنة عشرين وست مائة غزا الامير ابو سعيد بلاد فازان ومن بها من قبائل جناتة فاثخن فيهم حتى انعنوا له بالطاعة وكقوا اذاهم عن الناس واستكقوا عن الفساد، وفي سنة احدى وعشرين غزا مَنْ بفحص ازغار من القرائل والعرب فابادهم واخلا البلاد منهم وكان رجمه الله شديد لخزم ذا نجدة وشجاعة وعزم له راى سديد وعضد شديد وكرم وايثار وجاية الدمار وحفظ للجار وحياء والدين والفصل مستبين معظما للفقهاء مكرما للصلحاء سلك بذلك منهاج ابيه وطريقته ولم يزل على ذلك حتى توقى رجم الله اغتاله علم كان له رباه صغيرا ضربه حربة في منحمه فات من حينه وذلك

واقسمت بايمانها الا يدفن حتى ناخذوا بثاره وتحمى دماره فحملوا على رياح حملة الاسد على التعالب وانقصوا في جيوشهم انقصاص البزات في اليعاقيب فصبروا لقتال ريام صبرا جبيلا ورعاوا أن لا محيد عن الموت في حربهم ولا تحويلا فاشتد الله ب بينهم والكفاح وقتل منهم خلف عديد وسار من بقى منهم مهروما شديدا واحتوت مرين على جميع ما كان في حللهم من الاموال والعدد والثياب والخيل والابل والدواب واقام بامرهم بعد موت ابي محمّد عبد للق اميرهم ولده عشمان، قال المؤلف عفى الله عند اخبرني الفقيد القاصى أبو محمّد عبد الله بي الولدون واخوه الفقيم ابو للجاج يوسف انهما قدما على امير المسلمين الى يوسف بي عبد للق رجم الله ورضى عنه في وفد اعل مدينة فاس من الشرفاء والفقياء والصلحاء عدينة رباك الفتيج وذلك في شهر رمصان من سنة ثلاث وثمانين وستّ مانة للسلام عليه حين قدم من مدينة مراكش يريد الجواز الى الاندلس بيسم الجهاد فجدا في مجلسة رحمه الله ذكر والده الامير الى محمّد عبد الحقّ فقال امير المسلمين ابو يوسف كان والله الامير عبد للق صادق اللسان اذا قال فعل واذا عاهد وفا لم جعلف قط بالله تعالى برًّا ولا حنثا ولا شرب مسكرا ولا ارتكب فاحشة ببركة ازاره تضع لخوامل اللواتي صعب عليبس الوضع وكان يسرد الصوم ويقوم اكثر الليل واذا سمع بصائم أو عابد قصد لزيارته واستوهب منه الدعاء شديد الخوف من الصالحين متواضعا لهم وكان مع ذلك سما لاعدائه قاهرًا لهم وما وجدنا الا بركته وبركة من دع له من السعالحسين الله

#### الخبر عن دولة الامير الى سعيد عشمان بن عبد للق

قال المؤلف عفا الله عنه لما فرغ بنوا مرين من قتال رباح ورجعوا من اتباعهم اجتمعوا الى امير الى سعيد عثمان بن عبد لخقّ فعزّوه عن ابيه واخيه وبايعوه عن رضاء منهم وتنويه فاخذ في غسل ابيه ودفنه وقلبه يتلهب بالاسا من حزنه فلما فرغ من شافه وقف بين قومه واخوانه فامر بجمع السلب والاموال فقسها بين قبائل مرين بالسوية والاعتدال ثم سار الى غزو رباح وحلف الا يكفّ عنهم حتى يقتل منهم بابيه مائة شيخ من اشرافهم فقتل منهم خلقا عديدا فلما رءات رياح فلك ادعنوا له بالداعة فكفّ عنهم على مال جليل يودونه في كلّ عام وفي هذه المدّة

امورهم الا عن رايه وكان قليل الولد فريدًا في العدد فنام ليلة بعد أن فرغ من وردة واكثر من ذكر الله وجدة فرءا في منولته منامة كانت له ولعقاب دليل الملك والامامة ورءا كان قبس نار خرب من ذكره فيعلى في البواء وارتفع حتى احتوا على اقدار المغرب فاجتمع واستولى على جهاته الربع فقت روياه على بعن الصالحين فقال ابشر ولا تخف منها فيي لك عزّ وتكين عده رءيا جلياة لك ولعقبك بها شرف وفصيلة دلَّت على الملك والتعظيم والتاييد والتفخيم انك تلد اولادا ذكورا يكون لهم نخر مذكور وشرف مشهور يملك الغرب منسم اربعة تكون الامة على عاخرهم مجتمعة فيكون لهم التقديم والرياسة والامارة والسياسة يتورّث الملك في بنيهم واعقابهم وبهم يستقر الامر في نصابه، فكان الامر كما نص عليه ولم يحت حتى رءا ما ذكر له قد صار اليه فلك امر بني مرين اجمع وتوارث الامر بعده بنيم الاربع، وفي شير ذي حجَّد من سنة ثلاث عشرة المذكورة زحف الامير ابو محمَّد عبد للق جيش بني مرين الى رباط تازا فوقف بازاء زيتونها فخرج لحربه عاملها في جيش كثيف من الموحدين والعرب والخشد من قبائل من تسول ومكناسة وغيرهم فقتل العامل وهزم جيشه وجمع ابو يحيى الاسلاب وألخيل والسلام وقسم فلك كآه في قبائل مرين ولم يمسك منها شيا وقال لبنيه اياكم أن تاخذوا من هذه الغنيمة شيًا يكفيكم منها الثنا والظهور على اعدادكم، وفي شهر جمادي الاخرة من سنة اربع عشرة وست مائة كانت الملاقات بين قبائل مرين وعرب رياح ومن ظافرهم من بني عسكر وكانت ريام اقوى قبائل عرب المغرب واشجعها لكثرتها خيلا ورجالا واموالا ولما اقبلوا لقتال مرين وسمعت بنوا مرين باقبالهم اجتموا الى اميرهم ابي محمَّد عبد للجقُّ فقالوا له انت اميرنا ورئسنا فا ترا في امر هؤلاء العرب المقبلين الينا فقال لهم يا معشر مرين اما ان كنتم في امركم مجتمعين وفي احوالكم متفقين وكنتم جميعا في حرب عدوكم اعوانا وفي ذات الله اخوانا فلا اخشى أن تلاقى بكم جميع أعل المغرب وأن اختلفت اقوالكم وشتَّت اراؤكم نفر بكم اعداؤكم فقالوا له انا نجدَّد لك بيعة على السع والطاعة وعلى أن لا تختلف عليك ولا نفر عنك الى أن نموت دونك فأنبص بنا اليهم على بيكة الله تعالى ، فانتقى الجعان بقرية من واد سبوا على اميال من تافرطست فكانت بينهم حرب عظيمة قتل فيها الامير ابو محمّد عبد للق وولده ادريس فغصبت مريبي لقتل اميها واسفت لموت رئسيا وكبيها وتراجعت كالاسد زهيرها وهريرها وأقسمت

مرسلة وقلوبهم بالحزن مشعلة فستى العام عام المشعلة وفيه قوى امر بنى مرين وضعف ملك الموحدين فخلت بلادم وقل خراجهم وفنا اشرافهم وقتل جاتهم وانصاره وجعل الله باسهم بينهم فكان اشياخهم يولون سلطانا ثم يخلعونه ويولون غيره ثم يقتلونه وينهبون دخائره وامواله ويقتسمون خوله وعياله فخلعوا عبد الواحد ثم قتلوه وبايعوا بعده العادل ثم دخلوا عليه فخنقوه وبعثوا الى المامون ببيعتهم ثم نكثوا وبايعوا ابن اخيه يحيى في للين وما تلبشوا فضعف ملكهم بمناسك ودوى وظهر مريس واعتنز وقدوى ه

#### الخمير عن الامير الممبارك الى محمد عبد لحق

هو الامير ابو محمّد عبد للق بن الامير ابي خالد محيو ابن ابي بكر بن عامد بن محمد الزناتي المريني ثم للمامي امير بن امير الى مرين بن ورتاجن بن مخوج شهد والده ابو خالد محيو ابن ابي بكر غزوة الارك مع امير المومنين المنصور مسطوع فعقد له في ذلك اليوم على جميع من في عسكرة من زناتذ وابلي بلاءً حسنا وتوقى رجمة الله عليه في سنة اثنتين وتسعين وخمس مانة ببلاده من قبلة زاب افريقية بعد انصرافه من غزوة الارك المذكورة من جراحات نالته من تلك الغزوة فانتقصت عليه مرين مسهورا بالتقى والغصل والدين والصلاح والبركة والبيقين معروفا بالورع والعفاف موصوفا في احكامه بالعدل والانصاف يطعم الطعام ويكفل الايتام ويوثر على المساكين ويجنوا على المستصعفين كانت له بركة معروفة ودعوة مستجابة موصوفة كانت قلنسوته وسراويله يتبرَّك بهما في جميع احياء زناتة بحملون الى للوامل اللواتي صعب عليهن الوضع فيهبون الله تعالى عليهن الوضع ويسهل عليهي الولادة ببكته وكانت بقية ماء وضوءه جملها الناس فيستشفون بها لمرضاهم وكان رجمه الله على سنن اهل الفصل يسرمد الصوم فلا يزال صابما في شدّة للحر والبرد ولا يُرا مغطرا الا في ايام الاعياد خاصة كثير الذكر والتسبيم والاوراد لا يغتر عن الذكر على اى حالة كان ولا ياكل الا لخلال الخص من طيب كسبه من الحوم ابله وغنمه والبانها وما يعانيه بيده من الصيد فكان في قبائل مريبي علمًا مشهورًا وإميرًا مطاعًا مذكورًا يقفون عند امره ونهيه ولا يصدرون في جميع

جاءوا من الصحراء والسباسب على نثهور لخيل والنجائب

كمثل ما قد دخل الملثمون من قبل ذاوم لهم ميممون

وكانت ملوك الموحدين في تلك السنين قد تهاونوا بالامور واشتغلوا باللهو والخمور وركنسوا الى السقسيد في السقسور فادني بسهم ذلسك الى السقسور

فدخلت بنوا مرين المغرب والقدر يسوقهم لملكه ويقرب فانتشروا في بلاده كالجراد وملات عساكرهم الجنود والوهاد فلم يزالوا ينتقلون في بلاده ويسيرون في نجوده ووفاده ويقطعون به مرحلة مرحلة حتى ابادوا لليش عام المشتعلة وهو علم ثلاثة عشر وست مائة، قال المؤلف عفا الله عنه حدثني من اثق به من اعل التاريخ انه لما دخل مرين المغرب تفرّقت قبائلها في اتحاله وشنوا الغارات على بالاده وارحاله فَنْ انعن لهم بالطاعة سالموه ومن بدام بالحرب تاتلوه وقصوه وفيّ الناس المامهم يمينا وشمالا ولجوا الى الجبال المنبعة لتكون لهم حصنا ومالا فاتصل خبر م بيوسف المنتصر فاطرى في المورم يفكر ويدبر ثم دع الوزراء واشيان الموحدين وشاوره في امر بني مرين فقالوا يا امير المومنين لا تهتم بامرهم ولا يشتغل خاطرك بيم فهم اضعف ناصرا واقل عددا ولاكنا لا نترك لهم سدا بل سنبعث لهم جيشا من الموحدين يبدّده في لخين يقتبل رجالهم وينهب اموالهم ويسبى نساءهم ويشدد بهم من خلفهم ويشعف بهم من سواهم فبعث اليهم بجيش من عشرين الفا من الموحديين وقدّم عليهم ابا على بن واندير وامرهم باستصال مرين وقل لهم اقتلوا الوالد والولد ولا تبقوا منهم احدا فارتحل للبيش عن مراكش قامدا للحرب والتنماوش، فسمعت مرين باقبالهم فتاعبوا لحربهم ونوالهم وتلافت قبائلها وتشاور رؤساؤها واقيالها فاجتمعت للمتهم واتفق رائهم وقولهم أن يجعلوا بقلعة تازوطا حريهم واموالهم ثم اقبلوا مستعدين لقتال جيش الموحدين فالتقى الجعان مقربة من والا تكور فكان بينهم حرب عظيمة مذكورة منص الله تعالى فيها بني مرين النصر على الموحدين فيزموهم وقتلوهم قتلا ذريعا وفر من افلت منهم خالفًا جزومًا واحتوت مرين على جميع ما كان في محلَّتهم من الاثاث والنال والعدد ولخيل والبغال فقويت مرين بذلك قوة عظيمة وشكروا الله تعالى على ما خوّلهم من نعه البسيمة وابهم جميع من بالمغرب من الناس ودخل فل جيش الموحديين الى رباط تازا ومدينة فاس حُفّاة عراة منهزمين بالمشعلة محتزمين وباوراقها مستترين قد علاهم الغبار واعتراهم الادبار وبدت عليهم الذلة والصغار دموعهم مرسلة

وفوض اموره الى وزرائه واشيام دولته فتحاسدوا فيما بينهم على الرياسة وناقص بعضهم بعضا تكبرا ونفاسة وادرك رؤساءهم الاعجباب فاضاعوا الامور وغلطوا للحجاب وقطعوا الارحام وجاروا في الاحكام وولوا اموره سفلتهم وتحكم عليهم اسرارهم فيدا الفساد في ملكهم وظهر النقص في دينهم وبلادهم وولَّت ايامهم وادبرت سعودهم فجعل الله باسهم بينهم وبعث لفنائهم عصبة مرين وايدهم عليهم فاصحوا ظاهرين ومكّنهم في الارص وجعلهم ايمة وجعلهم الوارثين وكان بنوا مرين اهل تـمـــيم وقعة يقين يسكنون القبلة من زاب افريقية الى سجلماسة ينتقلون في تلك البراري والقفاز ولا يودون لامير درها ولا دينارا ولا يدخلون تحت حكم سلطان ولا برضون بذلّ ولا هوان لهم عم عالية ونفوس سامية لا يعرفون الحرث ولا التجارة ولا يشتغلون بغير الصيد وطراد الخيل والغارات جلّ اموالهم الخيل والابل والخول وطعامهم اللحم واللبن والعسل وكانت طائفة منهم يدخلون بلاد المغرب في زمان الصيف يكتالون ميرتهم ويرعون انعامهم فأذا توسط الخريف اجتمعوا ببلاد اجرسيف ثم يشدّون رحالهم وينصرفون الى بلادهم كان ذلك دابّهم على مرّ الزمان وتعاقب الاحيان، فلمّا كان في عام عشرة وستّ مائة اتوا على عادتهم من البرية فوجدوا المغرب قد باد اهله ورحاله وفنا خيله ورجاله وابطاله ومات الكلّ بغزوة العقاب واستولى على بلادهم الخراب وعمرتها السباع والذياب فاتاموا بمكانهم وبعشوا الى اخوانهم فاخبروه حال البلاد وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعها وكثرة مياهها ومشارعها والتفات اشجارها وغزر ثمارها واطراد عيونها وانهارها فاسعوا اليها فليس بها من يصدَّكم عنها ولا ينازعكم فيها فوصل الخبر الى مريى فبادروا الى المغرب منقلبين وعلى الله عزّ وجلّ في امورهم متوكّلين يقطعون المهامة والسباسب على ظهور الخيل والنجائب يرومون الدنو والبلاغ حتى وصلوا الى واد تلاغ فدخلوا المغرب من تسلك الباب بالخيل والابل والمراكب والقباب في جيوش كالسيل والليل المغمر وامم كالنمل او كالجراد المنتشر وذلك لامر قد قدر وليظهر ما كان في الغيب مجمولا وليقصى الله امرا كان مفعولا

والسعد يصحبها خيل المطلب من بعد ستّمين فاحفظها واكتب

اتوا الى المسغسرب من البرية

قدمتْ مرین الی بلاد المغرب فی عام عشرة کان بدو دخولهم وقال الیو فارس فی رجزه

في علم عشرة وستنسائة

فات بر بن قيس في بلاد اخواله فنشا ولده مادغيس وذريته في البربر حتى كثروا وساروا الوفًا لا تعد ولا تحصى لسانهم بلغتهم ناطق وحالهم بحالهم وافق مطابق يسكنون البرارى والسباسب ويركبون لخيل والنجائب ناطقين بافصح لغانهم اخذين باحسن سيرتهم ومنهاجهم وبذنك رثت برا اخته تاصر بنت قيس تمكيم وتذكر بعدة عن وطلقه وترثيه وذريته في اشعار كشيرة منها

> لتبكى كلّ باكية اخاعا كما ابكى على برّ بن قيس ودون القاة انضاء عنس

وطرّم برّ نفسهٔ حیث یما

وما كان بر بالحجاز باعجما

وفي ذلك يقول صاحب ارجوزة نظم السلوك في اخبار من نول المغرب عبد

فصيّروا كالمهم كما ترا ولم يبدل منتهى احوالهم في لخال والانثار ثم في الادب وحالهم عن حاله تحولا وما لهم نطق ولا افهام لم تبق في الدهر لهم اقوال كلامهم كالدر اذ يبين فبدلوا كلامهم تبديلا

خمل عن عشيرته فاضحى

وفي القائلة ايسط

وشطت ببر داره عن بلادنا واورثت بر لكنة اعجمية

السعسزيسز المسلسزوزي

نجاورت زناتة السراسرا ما بدّل الدهرُ سوَى اقوالهم بل فعلهم اربي على فعل العرب فانظر كلام العرب قد تبدّلا لا يعرفون اليوم ما الكلام وان تمادت بهم الاحوال كذاك كانت قبليم مريي فاتخذوا سواهم خليلا

#### لخبر عن دخولهم المغرب وظهور ملكهم السني المعجب

لما اراد الله تعالى باظهار الدولة السعيدة المرينية المباركة العدلية للسقية ومحو الدولة الموحدية المومنية لما سبق في علمه وقدره في مبرم حكمه كان من تقدم من الموحدين اولى حزم وراى ودين الى ان كانت وقعة العقاب فادنت دولتهم بالذعاب فرجع الناصر منها ذا انكسار فدخل مرّاكش فلم يول امرُه في ادبار الي ان مات في سنة عشرة مفجوعًا ووتى ولده المنتصر صبيًا صغيرًا هلوعًا لم يبلغ لخلم ولا جرب الامور فاعتكف على اللهو واللعب وللحمر وسلم الملك على اعمامه وقرابت وفوض

الى اللغة البربرية ما ذكره العلماء عنى علماء التواريخ واهل المعرفة بالانساب وايام الناس أن مصر بن نزار كان له ولدان الياس وغيلان المهما الرباب بنت حيدة بي عمر بن معد بن عدنان فولد غيلان بن مصر ولدين قَيْس ودهان ابني غيلان واما دهان غولده قليل وه اقل بيت من قيس يقال لهم بنوا امامة، واما قيس بن غيلان فولد اربعة رجال وجارية وهم سعد وعمر وحفيدة امَّهم مزنة بنت اسد بن ربيعة بن نزار وبر واخته تماضر المهما بريغ بنت مجدل بن مجدول بن عمار بن مصر البربرى المجدولي وكانت قبائل البربر انذاك يسكنون الشام ويجاورون العرب في المساكن والاسواق والمراعى ويشاركونهم في المياه والمسارم والمساعي ويصاهر بعصهم بعضا وكانت البها بنت دهان بن غيلان بن مصر من اجمل نساء زمانها واكملهن طرفا وحسنا وكثر خطابها من كلّ قبيلة من العرب فقال بنوا عمها قيس وم عمر وسعد وبرّ وحفصة لا يتنزوج بنت عمنا الا احدنا ولا تخرج منّا الى غيرنا فخيروها فيمن شاءت منهم فاختارت برًّا وكان اصغره سنّا واكملهم شرفا فتزوّجته دون اخوته فحسدوه عليها وهوا بقتله من اجلها وكانت الله بريغ من دُعاة النساء فخافت على ولدها من اخوته فبعثت الى البها بنت دهان واعلمتها بالخبر وترضت معها على الخروج الى بلد اخوتها من البربر مع ولدها برّ حيث تاءمن عليه ثم بعثت الى قومها فاتوها سرًّا فسارت معهم في وولدها برّ وكنَّنتُها البها فلحقوا بلاد البربر فنزل بر بين اخواله واعرس بابنة عمه البها واعتزل وامتنع من أراده بالسيف فولدت له هناك البها ولدين علوان ومادغيس أبني برّ بن قيس بن غيلان ؟ فاما علوان ذات صغيرا ولم يعقب واما مادغيس بن بر فكان يلقب بلابتر وهو ابو البتر من البربر واليه يرفعون انسابهم من ولد جميع زناتذ وفي ذلك يـقـول بعص ولـد مادغـيس في بـرّ

يايها السائل عن احسابنا قيس غيلان بنو العزّ الأوّل طسارد الازمسة تخسار الابسل

توقف عداك الله سبل الاطالب لهم حرمة تشفي غليل الخارب على رغم اعداء ليام المناقب fv

تجدها تحبي بر الندا ولسبيعسين السعسرب في مسعسناه الا أيها الساعي لبرقة بيننا

فاقسم أنا والبياب أخوة ثمانا وهم جدّ كريم المناسب ابونا ابوهم قيس غيلان في الوراي فنتحن وهم ركن منيع واخوة

المسلمين مدينة مرّاكش واحوازها فدخلها يوم الاحد التسع من محرّم من سننة شهان وستنسيس وستّ مائة الله

للخبر عن دولة السعيدة العبد للحقية المرينية اطالها الله وخلد ملكها واعلى كلمتها وايدها وذكر نسبها الصريح وقيامها بالحق والاعتقاد الصحيح واخبار ملوكهم وفتوحهم وغزواتهم وسيرهم للمحيد وماثرهم وايتارهم

قل المؤلّف عفا الله عنه اما بنوا مرين فهم اعلى قبائل زناتة حسبا واشرفيد نسبا واعرّفا كرما واحسنها شيما وارعافا نماما وارجها احلاما واشدها في الحروب بلسا واقداما واحشرها دينا واحسنها ننّا وافعها يقينا واوثقها عقدا واوفاها عهدا واوفرها عددا وانولها في الشدائد يدًا لهم شرف اللجاء وحفظ الجوار وتهاية الدمار ووقود النار واكرام الصيف والصرب بالسيف والسبعد عن الغدر والعار والحبيف والدب والدين واكرام العلماء وتوقير العالجين لم يوالوا على عده السنى القديم والدنهاج المستقيم يعرفون به في الحادث والقديم ابقائم الله تعالى مستعملة ايمهم منمورة اعلامهم عنّه وكرمه شمنمورة اعلامهم الفدة احكامهم مانعية في الاعداء سيوفهم واعلامهم عنّه وكرمه شمنمورة اعلامهم الفدة احكامهم مانعية في الاعداء سيوفهم واعلامهم عنّه وكرمه شمنمورة اعلامهم الفدة احكامهم مانعية في الاعداء سيوفهم واعلامهم عنّه وكرمه شمنه واعلامهم عنّه وكرمه شمنه واعلامهم عنّه وكرمه شمنه واعلامهم عنّه وكرمه شمنه واعلامهم عنه واعلامهم عنّه وكرمه شمنه واعلامهم عنه واعلامهم عليه واعلامهم عنه واعلامهم عنه واعلامهم عنه واعلامهم عنه واعلامهم عنه واعلامهم عنه واعلامه واعلامهم عنه واعلامه واعلامهم عنه واعلامه واعلامهم عنه واعلامهم عنه واعلامهم واعلامهم واعلامهم واعلامه واعلامه

#### لخبر عن نسبهم الصريح وحسبهم العالى الصحيح

قال المؤلف عفا الله عنه نقلت من تقیید الفقیه الی علی الملیانی بخت یده قال بنوا مرین فخد من زناته وهم من وند مرین بن ورتاجی بن ماخوخ بن وجدیج بن فاتن بن یدر بن یحفت بن عبد الله بن ورتیب بن المعتر بن ابراهیم بن سجت بن واسین بن یصلیتی بن مسری بن زکریاء بن ورسیك بن زانت بن جد بن یمی واسین بن تعریش وهو جالوت اول ملك البربر بن رجیج بن منفیس الابتر بن بر بن قیس بن غیلان بن مصر بن نزار بن معد بن عدن ومن زانت بن جد تفرقت قبائل زنته فیم عرب صریح ، والسبب فی تنفیدیس السنید عن الغه العربیه تفرقت قبائل زنته فیم عرب صریح ، والسبب فی تنفیدیس السنید عن الغه العربیه

قرئبة وقرمونة لمحمد بن يوسف بن نصر وفيها بويع القاضي الباجي باشبيلية وفيها عقد ابن فود الصلت مع العدة لاشتغاله لقنال ابن الآجر والباجي فعالحه في الف دينار في كل يوم وشيها خلت بلاد المغرب وكثر بها للجوع والوباء ووصل فيها قفيز القمم ثمانين ديناراء وفي سنة احدى وثلاثين وقعت المقاتلة بين ابن الاتهر وابن حود والباجيّ على مقربة من اشبيلية فهزماه وفيها قتل ابن الاتهر الباجيّ بعد الهزيمة غدرًا ودخل اشبيلية فاللم بها شهرًا واخرجه اعلها وفي جمادي الاخرة منها ثار شعيب بن محمّد بن محفوث بلبلة وتسمّى بالمعتصم وفي شوال منها صالم ابن نصر ابن هود وبايعه على جيان وارجونة واحوازها وبركونة، وفي سنة اثمنتين وثلاثين وست مأنة نزل العدو جزيرة بإبسة خمسة اشعر حتى دخلها وفيها نزل المنتجنبيقات فلم يقدروا منها على ونصبوا عليها المنتجنبيقات فلم يقدروا منها على شيَّ ٥ وفي سنة ثلاث وثلاثين اقلع اهل جنوة عن مدينة سبتة بعد الحمار الشديد والتصييق العضيم ونصب المجانيف انياياة وألات لخرب المعدة فصلحهم اعلها باربع مائذ الآف دينار وفيها غدر النصاري شرقيذ قرنبذ وذلك في ثلث شوال غبشا في غفلة السحار وسلم الله عز وجل النساء والذراري حتى لحقوا بلغوبية وبقى الناس معهم في قتال شديد ولم يزل الغربية محصورة الى أن اتخذت وملكها النصاري أجمع وفيها انعقد الصلام بين ملك قدشت بيلة وابن هود لاربعة اعوام باربع مائة الاف دينار في السنة وفيها قتل امير المومنين الرشيد اشياخ الخلف، وفي سنة خمس وثلاثين بايع اعل اشبيلية للرشيد وبايعه اعلى سبتة وفيها اشتد الغلاء والوباء في العدوة فيالل الناس بعضهم بعضا وكان يدفئ في الخريق الواحد المأنة من الناس، وفي سنة اربعين توقي الرشيد ووتي اخود السعيد، وفي سنة ثلاث واربعين ملك الامير أبو جيبي مدينة مكناسة ، وفي سنة اثنتين واربعين ملك النصاري مدينة بلنسية ، وفي سنة اربع واربعين ملك النصاري مدينة جيان ، وفي سنة ستّ واربعين توقي ابو السعيد وفي عدد السنة ملك العدر مدينة اشبيلية وفيها ملك الامير ابو جميى مدينة فاس ورباط تازا وفي فذه السنة وقع للريق بسواق فأس فاحترى اسواق باب السلسلة باسرها الى حام الرحبة وفيها وتى المرتصى بمراكش ، وفي سنة ثلاث وخمسين كانت شريدة المرتضى ببني بسيسلسول من احواز فاس ، وفي سند خمس وسنّين قبدل المرتضى بمرّاكش ورنّي أبو دبوس، وفي سنة سبع وستين قتل ابو دبوس وهزم جييشه وملك اميد

لاءتة حصى دلاية فبرمبم العدر فقتلوا وقتل في فاتين الكائنتين من اعل بلاد الموحدين واشبيلين ومرسية الوف لا تحصى حتى خلت المساجد والسواق، وفي سنة ثلاث وعشرين تغلب العدو على مدينة لوشة من بلاد غرب الاندلس وفييه اعدني البياسي للنصاري شلبهاوة وبلامس بذل الناصر في اخذه الاموال الجليك حتى ملحم المسلمون وفيها قتل البيسي بالحصن المدور وقتله ابن بيوك وتمل راسه الى اشبيلية وفيها اخذ النصاري مدينة كبالة وفيها تقاتلت عب الخلف مع الموحديين بالعدوة فيزميم الخلف، وفي سنة اربع وعشرين اشتد الغلاء بالغرب والاندلس بيع قنفين الفمح جمسة عشر دينارا وفيها كان الجراد المنتشر بالمغرب وفين. بيع اعل اشبيلية السيد ابا العلا بن المنصور وفيها ملك النصرى جزيرة ميورة: وفيها توقى العادل وبويع جيبي بن الناصر وبويع المامون؟ وفي سنذ خمس وعشرين قم ابن حود الملقب بالمتول جحس الاربونه من بالد شرق الاندلس وبيعه احل مرسية على الخلافة العبّاسية وفي سنة ستّ وعشرين وستّ مأنة كان السيل العظيم عدينة فس عدم من سورها القبلي مسافتين وعدم من جمع الاندلس ثلاث بلانات وديارا كشيرة وفناديق من عدوة الاندلس وفيها ملك ابي فود شانبة ودانية وفيها ملك النصري حص جبل التعبيلون من ثغر بلنسية وفيها قتل القاصي القسطلي بمرسية قتله ابن عود وفيها ملك ابن هود غرنانة وقتل من بها من الموحديين وفيها ملك ابن عود جيان وفي ذي قعدة منها بايع اعل قرضبة لابن هود واخرجوا منها الموحدين وقتلوه وفيها تستى ابن عود بامير المسلمين وفيها جرز المامون الى العدوة وفي يوم الاثنين الثالث والعشريين لصفر الموافق لاخريوم من دجنبر كان الحادث الاعبظم على ميورقة واعلاها الله للاسلام، وفي سنة ثمان وعشريه كانت افزيمة ماردة على المسلمين وفيها دخل العدو ماردة بالسيف وفي شعبان منيا ملك العدو مدينة بطليوس واحوازها وفي رجب منها ملك ابن هود جبل الفتائم والخصراء ولم يبق للموحدين بالاندلس امر ولا نهي، وفي سنة تسع وعشرين قم انسيد ابو موسى على اخيد النامون بسبتة وفيها قام محمد بن يوسف بن تصر الشهير بابن الاحر ودء الناس اللي بيعتبه فبايعه اعل ارجونة وتسمى بامير المسلمين ، وفيها ملك العدر مدينة مورالة من عمل سرقسطة ، وفي سنة ثلاثين وستّ منَّذ توقى الممون ووتى ولده الرشيد وفيها ملك ابن هود سبتذ فأقامت على ملكه ثلاثة الله فخلفوه وبيعوا اجم اليناشق وتسمى بالموقف، وفيها رجعت قرضبذ

القرويّين وفي سنة ثمان وستّ مأنة توقي الشيخ الصالح ابو عبد الله بن جرير المعروف بابن تاخميست من اهل فلس وكان كشير الورع وكان له خطّ حسن فكان ينسخ المصاحف بيده ويدفعه لمن يراه اهلا بها ابتغاء الثواب لم يزل مولعا بطلب المعلم ودرسه وتحصيله الى ان مات وهو قلّل السشعر

اخو العلم حتى خالد بعد موتد وارصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وقو ماش على الثرا يُشيّ من الاحياء وهو عديم

وفي سنة تسع وستّ مانّة كانت هزيمة المسلمين بالعقاب فني فيها عساكر المغرب والاندالس، وفي سنة عشر وست مائة قام ولد العبيد الخروي بفاس جبل غمارة وادع انه الفاطمي وتبعه خلف كشير من اعل الجبال والبوادي فبعث اليه الناصر جيشا فظفر به فقتنل وفيها توقي امير المومنين الناصر ووتي ولده يوسف وفيهه اقبل بنو مرين من قبلة زاب افريقيد فدخلوا الغبب في امم تديدة وفيدا دن الوب العظيم بمغرب والاندلس وفييه، ملك النصاري مدينة ابرت وفي سنة ثلاث عشرة وستّ ماذة عزم بنوا مرين جيوش الموحدين بفحص الزاب المخل الموحدون مدينة فاس عرايا قد تستروا بالمشعلة فسمّى عام المشعلة ، وفي سنة أربع عشرة عزم المسلمون بقصر أبي دانس بالسيف وقتل منهم العدو الها لا تحصي، وفي سنة خمس عشرة وستّ مائة دخل الفنش قصر ابي دانس بالسيف وقتل من به من المسلمين، وفي سنة سبع عشرة بان الغلاء الشديد بالمغرب والقحدا والجراد وفيها بني برج الذهب بواد اشبيليذ، وفي سنة ثمان عشرة جدّد سور اشبيلية وبني لخوام البراني وجعل لخفير دائرا بالحزام، وفي سنة تسع عشرة فتر الموحدون جزيرة ميرقد، وفي سنة عشرين توقي يوسف المستنصر، وفي سمة احدي رعشرين بوبع العادل بمرسية وثبيها توقى أمير المومنين عبد الواحد المخلوع، وفي سنة اثننتين وعشرين قم السيد ابو محمد البياسي ببياسة ودع النفسه وفيييد اعطى البياسي بياسة وقياجاللة للنصاري وفيها تنغلب العداو على مدييلة مربوند ون نشير مرسية وقتل جميع من فيها وعاسر النساء والذراري وفيها اعشى البياسي المقنس تحو العشرين حصنا ومن البروج ما لا يوصف وفيها ملك القناش قرفانة ودخل تليطلن بالسيف وقتل بها خلق كشير من المسلمين وفي سنة أثنتين وعشرين فتل من أهل اشبيه ليمة تحو العشرة الاف قستلهم العدو وكانوا خرجوا لاعانة بالمسطالة وفيها قتل من اعل موسية خلف تشيسر وكانوا ايضا خرجوا

وجامعها بالبناء وفيها توقى الشيخ المائح الفقيم العالم ابو عبد الله محمّد بن ابراعيم المهدوى صاحب كتاب الهداية قام نحو اربعين سنة لم تفته علاة في جماعة وفيها توقى الفقيم العالج ابو عبد الله محمّد بن على بن عبد الكريم الفندلاوى وسنهد امير المومنين جنازته وكان رحمه الله من ايمة المغرب في العلم مقدما في فنون العلم زاعدا في الدنيا معرضا عنها مقبلا على الاخرة لزم العبادة والمحموم والمحموم والمحموم والمحمومة حتى لم يصبق مسنم الا رسمه وصو المقالل

وما ابقى اليوى والشوق منى سوى نفس تردد فى خيال خفيت عن المنينة ان ترانى وكان الروح منى فى محال

وقى سنة ثمان وتسعين وخمس مائة توقى فيم الشيخ الفقيم العالج الورع اللم القرويين ابو محمّد يشكر للوراءى وذلك في فحى يوم السبت للحادى عشر لذى قعدة من العام المذكور نشا بتادلا واستوشى مدينة فلس بها توقى تفقّه على الى خزر وسمع من الى الربيع التلمساني وهجب ابا للسن بن حرزم وابا يعزا وكن ورعا فاضلا اذا دخل عليم شهر رمضان طوا فراشه واحدة في الاجتهاد فيقطع الليل تأما يختم القرءان في تسليمة واحدة وقد قيل له ذات ليلة لو رحت نفسك قليلا واعطيبت على حظيا من النوم لكان اوفق لك فقال انما اللب راحست واحست على المناسبة واحدة وقد قيل الم فات المها اللب

لا تجعلى رمضان شهر فاكهة تأييك فيه من للديث فنونه واعلم بانك لن تسلل ثوابه حتى تكون تقومه وتصومه

وفي سنة سنّ مأنة كمل سور مدينة فاس بالبناء والتجديد وتم باب الشريعة وركب معارعه وفي هذه السنة تام العبيد بجبل ورغة فطهر به وقتل وعلق راسه على باب الشريعة من مدينة فاس واحرى جسده في وسط الباب وذلك في اليوم الذي تم باب الشريعة المذكور بالبناء وركب معراعه فسمّى بباب الخروى، وفي سنة احدى وسنّ مأنة بنا يعيش علمل النصارى على بلاد الريف سور مدينة بادس وسور المزمة وسور مليانة حيائة على ذلك من فجاة العدو، وفي سنة التمنين وسنّ مأنة وقي الله الريف سور مدينة التمنين وسنّ مأنة وقي الله الريف وسنّ مأنة أويقية، وفي سنة اربع وسنّ مأنة جُدِد سور مدينة وجدة وفيها المر الناصر ببناء دار الوصو والساقية بازاء جامع الاندلس من فاس وجدة وفيها بنا الباب الكبير المدرج وجلب الماء اليبا من العين خارج باب الحديد وفيها بنا الباب الكبير المدرج وللد ين بصحن الجامع المذكور وانفق في ذلك لله من بيت المال وفيها بنا معلى الذي بصحن الجامع المذكور وانفق في ذلك لله من بيت المال وفيها بنا معلى الغرويين

الله والله والله والله والله والله والله والله والله والتقى وزانه كتبتُ البك على اشتياق كشير ومشية الله تعالى تسير الامور وتتكانف السرور واذا وجدتكم على ما احبد من اذوات للفظ والادباء والتزام اذاب العقلاء جازيتُكم ما يرضيكم وما يزيد على القضاعكم وقد اجتمعت الايمة على أن الراحة لا تدل بالراحة وان العلم لا ينال براحة الجسم فادرس تدرس واحفظ تحفظ واقرا ترتقي ومهما ركنت الى الدعة كنت في اهام الصعة وما رايت الناس مجتمعين على حمه فجتلبه وما رايتهم مجتمعين على ذمّم فاجتنبه والادل الاقسط أن تسلك سبيل الوسط وما المرء الاحيث جبعل نفسه قفي صائم الاعمال نفسك فابذل والسلام، وفي هذه السنة فتح المسلمون مدينة شنتفيلة ومدينة قاليج وقتل من بها من الروم وسبى نساؤه واموانهم، وفيها توقى الشيخ ابو خزر يخلف بن خزر الاورني من اهل مدينة فاس وكان احد الفضلاء والعلماء الخفاظ، وفي سنة ثمانين وخمس مانة توقى امير المومنين يوسف ووتى ولده المنصور وفيها دخل المايورقي مدينة بجاية وذلك يوم الجعة السادس من شعبان والناس في الصلاة وكان ابواب المدن قبل ذلك لا تسدّ يوم الجعة فارتقب الناس حتى احرموا للصلاة فدخل عليهم المدينة وقصد الخِلْمِعِ الكَبِيرِ فادار بِه الخيل والرِجال فِن بايعه خلا سبيله ومن توقّف عن بيعته قُتل فاقم بها سبعة الثهر ثم استرجعت من يده ومن ذلك اليوم احدث الناس غلق ابواب انمدن يوم للجعن في وقت الصلاة، وفي سنة اربع وتسعين وخمس مانة توقي الشيخ الصاغ قطب زمانه ابو مَدّبن شعيب بن الحسن الانصاري اصاء من عَمَنْدانة من عمل اشبيلية توقى بتلمسان ودفي جبل العباد وكان مقامه التوكّل سبع رعاية الخاسبي عن ابي الحسن بن حرزه وسمع كتاب السنن لابي عيسي الترمذي على ابن غالب واخذ التصوف عن الى عبد الله الدةن وعاخر ما سمع من كلامه عند الموت الله تعالى للحي القيوم الدائم وقيل توفّى في سنة ستّ وسبعين، وفي سنة خمس وثمانين جلب المنصور الماء الى مراكش، وفي سنذ ستّ وثمانين دخل النعماري مدينة شلف وباجة وبايرة من بالاد غرب الاندلس، وفي سنة سبع وثمانين فتر انسامون قصر اني دانس، وفي سنة احدى وتسعين فزم التصاري في غزوة الارك وقُتل منهم الوف كثيرة ، وفي سنة ثلاث وتسعين بنى رباط الفتام وتم سوره وركبت ابوابه وفيها بني جامع حسان ومناره فلم يتر وفيها بني منار جامع اشبيالية ومنار جامع الكتبيين من مرّاكش وفيها تأت قصبة مرّاكش

العنف والعافية والعاقات في الدين والدنيا والخرة فقال لي قد فعلت فيا اللي بشيِّ يتقى فإن ربّ العزَّة امنني ولذلك دعوت لك بهذا الدعاء ولما دخل شعبان الذي توقى فيه قل لتلاميدته اني لا اصوم مع الناس من شهر رمضان المستقبل وهو صحير ليس بد الم فلم يبق الا ثلاثة ايام من شعبان فعجبموا من قوله ومات في اخر يوم من شعبان قبل دخول رمضان عليه ولما كان اليوم الذي توقي فيه تطقر وتوصَّاء وتنيّب وقال لخدمته لم يبق لدم من حدمتي الا اليوم ثم دخل الى بيت قصلى كعتبن وذم على فواشد فلما جاء وقت صلاة الطّبر اتاه خديم يوقفه للصلاة فوجد ميتا، وفي سنة احدى وستين وخمس مائة توفي الشيئ البغقيم العالم أبو شعيب ايوب بن سعيد الصنهاجي المعروف بالسارية كان اذا وقف في صلاته يديل القيام وبدَّنك سمّوه بالسارية وقيل انه من الابدال ، وفي سنة احدى وسبعين وخمس مانَّة كان الطاعون الشديد عرَّاكش، وفي سنة اثنتين وسبعين توفّى الفقيم القاضي ابو يعقوب جاج وفيها عتب أمير المومنين يوسف على اخيه السن وكتب اليه للسسن فلده الاسيات

> اذا تحيى اذنبنا فعفوك نطلب وان تحيي قصرنا فا عناك مَيْرَب وانت لنا في در حالاتنا الاب ولم تستوعد قبل حالة تأنة ولا حذرا بما ينقبول المتحبب

حنانيك قد عودتنا مناه رحةً

فلما وقف على الابيات رضى الله عنه وولاه قرطبة وفي شوال منها توقى قطب دعره واعجوبة عصره ابو يعزا يالنبور بن ميمون بن عبد الله اليزميري وقيل هو من بنى صبيم من عسكورة مات وقد نيف على المائة وثلاثين سنة اقام منها عشرين سنة سائحا في الجبل المشرفة على تينمال ثم اتحدر الى السواحل فأثام بها مستقلعا ثمان عشرة سنة لا يستعيش الا من نبات الارض كان اسود كبد اللون ضوبلا رقيقا بلبس تليسا مطرقا وبرنوسا مرقعا وشاشية عزف على راسه، وفي سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة توقى الشيخ الفقيم العالم الشاور ابو محمّد عبد الله بن اللقي شيخ سلمنة الحصر في وقته وكانت وفاته في ذي حاجّة منها وشهد جنارته امير المومنين يوسف، وفي سنة ثمن وسبعين توقى الشيخ الفقيم القاصى الصالح الورع ابو موسى عيسى بن عمران قضى الجاعة بحصرة مراكش ووتى مدنه ابو انعباس بن مصى انقرشى وكان القاصى ابو عمران احد الاجواد من اعل انسخد، والكرم وله كتاب رائق دلتابه الى ولد لد تركه عدينة فاس صغيرا قد راعق لخلم

جبال وانشريش ومليانة والمرية وجزائر بني مزغنة وجاية، وفي سنة سبع واربعين فتر عبد الموس مدينة بونة وقسط يلة وقسط نطينة وبلاد العناب والجريد بسره وجميع زاب افريقية وفيها انتزع الموحدون المرية وابرة وبياسة من ايدى الررم وملكها المسلمون، وفي سنة تسع واربعين ملك الموحدون لبلة من بلاد الاندلس فتحوها عنوة وقتلوا جميع رجالها وسبوا حريها واموالها وكان بها لخادث العظم، وفي سنة خمسين وخمس مائة ماك الموحدون غرنائة ثم غرَّرهم اعلها فقتلوهم، وفي سنة ستّ وخمسين فانحوها النية بعد حمار شديد، وفي سنة اللات وخمسين فتنب عبد المومن مدينة تونس وسويسة وقفصة والقيروان واسفاقس واطرابلس المغرب وفنت المهدية وانتزعها من ايدي الروم، وفي سنة ستّ وخمسين امر عبد المومن ببناء حصى جبل القاتم فبني، وفي سنة ثمان وخمسين توقى عبد المومن ورثى ولده يوسف ، وفي سنة تسع وخمسين قام مزدرع ببلاد غمارة ، وفي سنة سنّين كنت غزوة الجلاب قتل فيها كشير من الروم، وفي سنة اربع وستين توفي الشين الفقيم العالم ابو عمر عثمان بن عبد الله السلائجي الاصولي صحب البرهانية وامام اعلى المغرب في علوم الاعتقاد وفيها كان السيل العطيم باشربيدلينة ، وفي سنة ست وستّين أمر أمير المومنين يوسف ببناء قانطرة تانسيفت فبنديت ، وفي سنة سبع وستين امر بعقد لجسر على واد اشـبـيـــــــــــــــــــــ فعقد على القوارب وفيها بنا فصبة اشميلية وبنيت الرلاليق بسورها وفيها مات محمّد بن سعد بن مردنيش صاحب بلاد شرق الاندلس وماك الموحدون بلنسية وشاطبة ودانية وجميع عماه، وفي سنة ثمان وستّين فيها زلازل عظيم هانّل عمّت الولولة اكتر بلاد الشام والموصل وبلاد الجزيرة والعراق واشد ما دنت بالشام وعلك فيها خلف كتشيير حنى خاف الناس ن الافرنسي ما تهدمت ومات الناس، وفي سنة دمن وستين هرم ابو بردعة النصراني وقتل هو وجميع جيشه على يد الموحدين، وفي سنة تسع وستين في عاخر شعبين توقى الشيخ الفقه يه الصالم الفاصل ابو السي على بن استعيل بن حمد بن عبد الله بن حوزه بن زيان بن يوسف بن شومران بن حفص بن السن بن محمد ين عبد الله بن عمر بن عثمن بن عفان رضى الله عند فدفن خارج باب الفتوح من ابواب مدينة فاس وكان فقيها حافظ زاعدا في الدنيا متصوّفا ذكر عمد خديم المذكور بابي قرن قل دعي لي الشيخ ابو الحسن بن حرزم بالعفو والعافية وقال لی رایت رب انعزّة ی النوم فقال لی یا علی سل حاجتك فقلت یا ربّ اسلك

#### لخبر عن الاحداث التي كانت في ايامهم من اولها الى انقضائها

أول حدث كان في سنة خمس عشرة وخمس مائة المذكورة قيام الهدى وبيعته وظيور الموحدين فانه لم يول امره يطيو من تلك السنة وسلطانهم ينقوى، وفي سنة اربع وعشرين توفي الهدي وبايع الموحدون عبد الموس بن علي ، وفي سنة ثمان وعشرين فتص عبد المومن درعة وتادلا ومدينة سلا وبلاد تازا وضيها تسمى بامير المومنين، وفي سنة تسع وعشرين أمر عبد الموس ببناء مدينة رباط تازا فبنيت وحصن سورها، وفي سنة سبع وشلاشين ملك الموحدون شريش وخطب لهم بيا وفيها قام ابن زيري وابن حمين قاضي قرطبة على المرابطين فاخرجوهم عن قرطبة، وفي سنة تسع وثلاثين جاز جيش الموحدين الى الاندلس وملكوا طريف والجزيرة وحرب عنها المرابطون، وفي سنة اربعين هذم على بن عيسى بن ميمون اللمتوني صنم قادس وفيها ملك الموحدون مالقة وفيها نزل العدو المرية بثمانين جفنا فاحرى أرياضها وانصرف عنها وقيها فتص عبد الموس مدينة فاس ومدينة تلمسان ووهران وأحواز ذلك كلّم وفيها بايعه اعل اشبيلية واخرجوا عنها المرابدين وفيها امو عبد المومن ببناء سور تاجرارت من تلمسان وتحصينها وبنا جامعها ، وفي سنة احدى واربعين فتدر عبد المومن مدينة مراكش واغمات وبلاد دكالة وفيها فتدر مدينة النجة وقتل من بها من المرابطين وانقرضت دولتهم من جميع المغرب والافدالس، وفي سنة ثلاث واربعين فتح عبد المومن سجلماسة وسبتة وفيها غزا برغوائة وفي اخرها قم اعل سبتذ على الموحدين وقتلوا عمالهم وحرقوه بالنار وفيها فتحر الموحدون قرنبة وقرمونة وجيان، وفي سنة اربع واربعين ملك الروم المهدية من بلاد افس يقية وملكوا من بلاد الاندلس مدينة الاشبونة والمرية وطرطوشة وماردة وابراغة وشنترين وشنتمرية ملكوا ذلك كلّه على يد ابن زرين لعنه الله وفيها اعطى جحيى ابن غانية مدينة ابرة وبياسة وما والاعامن الحصون الى النصاري فيملكونها، وفي سنة خمس واربعين فتتح الموحدون مدينة مكناسة فدخلت عنوة بالسيف بعد حصارها سبعة اعوام وقتل اكثر رجالها واخذ اموالهم وسبي حريهم وفيه بنيت مكناسة تاجرارت المدينة الن وخربت القديمة وفيها امر عبد الموس بجلب الماء من عين غبولة الى سلا فجلب، وفي سنة ستّ واربعين فتدر عبد المومن جبال

معم خرب من الفصر على باب القائحة فارّا بنفسه ودخل أبو دبوس القصر فببويع فستقام له الامر وسار المرتضى الى مدينة ازمور وكنان بها صبره ابن عنوش واليا له علينيا وكان قد السر فافتنكم المرتضى بمال جسيم وزوّجه ابنته وولاه ازمور فلما فرِّ عن مرَّاكش قصد اليه ووثق به ومناهجته فأخذه ابن عطوش وأوشقه بأحديد وكتب الى ابي دبوس يقول له اعلم يا امير المومنين الى قد قبصت على انشقى واوثقته بالحديد فبعث فيه وتهل وقتل في الطريق واشتغل ابو دبوس على مراكش واتحاليها واتتمل الخبر بامير المسلمين ابي يوسف فكننب اليم ينهيم بالنفتر ويضلب منه ان يحكف بما شرط له وذلك نصف البلاد التي غلب عليها فلما وصله الكتاب ادركه الكبر وداخله العجب وكفر ما اسداه اليه من نعمة وجحد اياديد القديمة ومننه وقل لرسوله قل لابي عبد الرحمان يعقوب بن عبد لحقّ يغتنم سلامته ويقنع بما في يده من البلاد والا اتيتُم جنود لا قبل له بهاء فلما وصل الرسول الى امير المسلمين الى بوسف وابلغه مقاله ودفع اليد كتابه فاذا حو يخاطبه فيه مخاطبة الخطفاء الى عمالهم والرؤساء الى خدامهم فاحقق امير المسلمين نكث وغدره على ما وقع عليد الاثفاق بسيندهما فخرب الى غزوه فلم يزل يشيّ الغارات على بلاده وجبهم الجيوش الى سنذ سبع وستّين فسار امير المسامين بجميع جيوش مرين فالتقي معه ابر دبوس ببلاد دكالة وكانت بينبهما حروب عظيمة فاشرع فيها القتال حتى دخاه أبو دبوس بنفسه فقتل وهزم عسكره وانتهابت محلّته واتى براسه الى امير المسلمين الى يوسف فامر به وحمل الى مدينة فاس فيبطوف به في اسواق المدينة ثم علق على بب المدينة وكان قتل ابي دبوس وانقراض درنته يوم الجعة منسلم شهر ذي حبّة من سنة سبع وستّين وستّ مأنة فكانت ايامه الف يوم واثنين واربعين يوما يجب لها من السنين سنتان واحد عشر شهرا وسبعة ايم وانقرضت بموته الدولة الموحدية المومنية والملك والبقاء للد الواحد القر الذي له الامر من قبل ومن بعد لا ربّ غيره ولا معبود سواه وعو الذي يرث الارض ومن عليها وعو خير الوارثين وحالت جملة ايام ملكيم من يوم بويع المهدى سنة خمس عشرة وخمس مانة الى أن قتل ابو دبوس في مسلخ سبع وستين وست مائد مأند سند واتسنسين وخمسين سند وعدد ملوكهم اربعة عشب مسلسكان

### لخبر عن دولة ادريس الملقب بابى دبوس اخر ملوك بنى عبد الموس

هو ابو العلاء ادريس بن السيد الى عبد الله بن السيد الى حفص بن امير المومنين اني شحمّد عبد الموس بن على تسملي بامير المومنين وتطقب بالواثف بالد، الم أم وند رومية اسمبا شمس الصحي صفته ابيص اللون اشقر ازرق طويل القامة طويل اللحية بنل شجاء داعية مقدام في الامور دخل مدينة مرّاكش غدرا على عمر المرتضى فر المامه فالكها وبوبع له بها بجامع المنصور بايعه كاقة الموحدين والاشياخ والوزراء والقضاة والفقهاء واشياخ العرب واشياخ المصامدة وذلك يوم الاحد الثالث والعشرين لحجرَّم سنة خمس وستّين وستّ مائة ثاني يوم دخوله المدينة، وكان سبب تملُّكم مرَّاكش أنَّ المرتضى أراد قتله لاشياء رفعت له عنه فاشعر أبو دبوس بذلك فخرب عن مرّاكش فارّا بنفسه قوصل الى امير المسلمين الى يوسف بن يعقوب بين عبد لخق مستنصرا به فالفاه بمدينة فاس فأقبل عليه وبالغ في اكرامه فضلب منه الاءانة على حرب المرتصى وضمن له اخذ مرّاكش فاعضاه امير المسلمين أبو يوسف جيشا من ثلاثة الاف فارس من قبائل بني مرين واعطاه طبور وبنودا وعشرين الف دينار برسم المنفقة وكتب له الى عرب جشم أن يكونوا معه يدا واحدة وشرط له ابو دبوس ان يعطيه نصف ما يتغلب عليه من البلاد فانصرف ابو دبوس جييشه ونشر بنوده وضرب طبوله ووصل الى مدينة سلا فصتب منها الى اشياخ الموحدين والعرب والمصامدة الذين في طاعة المرتضى يدعوه الى بيعت ويعداهم ويمنتهم فتلقته وفود العرب والهساكرة ببعض الطريق فبايعوه وساروا معه حتى نبل بلاد فسكورة وكتب الى خاصّته من وزراء المرتضى أن يعالموه باخبار مرّاكش فراجعه أن اسرع السير واقبل ولا تخشع فأن الجند قد فرقتاه في أنشراف البلاد وعذا وقت النتهاز الفرصة فقد امكنك وقتها فسرى ابو دبوس تلك الليملة فاصبح على مرّاكش فدخلها من باب الصالحة على حين غفلة من أعلنها وذلك يوم السبت وقت الصحبي الثاني والعشريين لمحرم عام خمسة وستين وستّ مائة فسار حتى وقف بباب البنود من قصبتها فغلقت الابواب في وجهه ورقف عليها عبيد المخزن يقاتلونه فلما رءا المرتصى أنّ القصبة قد اشتركت

الموحدين فاخذوا لد البيعة بجامع المنصور من حصرة مرّاكش وذلك يوم الاربعاء غرة ربيع الأول من سنة ستّ واربعين وستّ مائة قله ابن رشيق في ميزان العهل وهذا وَمُّ منه فان انسعيد توقى يوم الثلاثاء منسلن صفر ولا يمكن أن يصل الخبر عوته من تلمسان الى مرّاكش في ليلة واحدة والصحية انه كان بين موت السعيد وبيعة الرتصى اياما مهملة نحو العشرة ايام وحينتك عقد له البيعة بجامع المنصد وكتب له بها في الثاني عشر من ربيع الآول المذكور وكان المرتضى واليا للسعيد بقصبة رباط الفتن تركه عناك حين توجّه الى تلمسان فوصلته البيعة وهو بها فقرنت على الناس فبايعه جميع من حصره من الموحدين والفقهاء والاشيار ثم ارتحل الى مراكش فدخلها وجدّدت منها البيعة فيها واستقام له امرها وملك جميع احوارها من مدينة سلا الى السوس فاقام بها الى سنة قلات وخمسين وستّ منة فخوج برسم غزو مدينة فاس وقدل من بها من بني مرين في جيش عظيم من ثمانين الف فارس من الموحدين والعرب والاغزاز والاندلس والروم فسار حتى نزل بجبل بني بيلال من قبلة مدينة فاس وكان خَوْف بني مرين قد خامر قلوب اهل محلَّته فكانوا منذ قربوا من احواز فاس لا يرقدون ليلا فانطلق فرس لبعض الاجناد فاخذ جرى بين الاخبية وجد الناس في اثره لياخذوه ففضيّ اعل الحالية أن بني مريي ضربوا فيها فركب الناس وماج بعضهم في بعض وفرّوا منهومين لا يلوي احد على احد واتّصل خبره بالامير الى يحيى فخرج من مدينة فاس فاحتوى على جميع ما في الخلَّة من الاموال والسلام والاخبية وسار المرتضى الى مرَّاكش مهروما في ننفر يسير من الروم والاشياخ فاقام بها الى ان دخلها عليه ابو دبوس وذلك يوم انسبت الثاني والعشريي لحيِّم سنة خمس وستّين وستّ مائة أخرج فارّا بنفسه فطفر به وقتل في الثاني لصغر الثاني له حكاه جملة من الناس من الذيبين شهدوا ذلك مكانت ايلمه في ملك، ستَّذ الاف يوم وستَّ منَّة يوم وستَّة وتسعين يومًا جب ثبًا من السنين ثمان عشرة سنة وعشرة انتهر واثننان وعشرون يومًا وكان المرتبضي بدعى الزعد والتصوف والورع وتسمى بثالث العرين وكان مولعا بالسهاع لا يكاد يستغنى عنه ليلا ولا نهارا وكانت ايامه ايام ابن ودعة ورخاء مفرث لم ير اعل 

تازا وسار ببلاد الريف واجتمعت اليه جميع قبائل بني مرين هنالك ووصل امير المومنين السعيد الى مكتاسه فخرج اعلها يطلبون منه العفو وقدموا بين ايديهم الشيخ الصائم ابا على منصور بن حرزوز والصبيان من المكاتب بالالواح على روسهم والمصاحف بايديهم فعف عتيم وارتحل الى مدينة فاس فنزل بظاهرها من ناحية القبانة فاقام هذالك اياما حتى وصلته بيعة الامير الى جميى بن عبد لخفّ فسرّ بها وخلع على القوم الذين اتوا بها ورصلهم باموال جليلة وكتب له بجميع بلاد الريف والقلاء، ثم ارتحل عن مدينة فاس في الرابع عشر من الحرّم من سنة اربعين وست مائذ وخسف بالقمر كلَّه تلك الليلة فاصبح السعيد. في ذلك اليوم مرتحالا فلما ركب انكسر لواوَّه المنصور فتطيّر به ورجع ولم يرتحل فاقام الى السادس عشد من شير محرّم المذكور فارتحل حتى وصل الى تامسان وبيا يغمراسن بن زيان القائم بها فخرج عنها يغمراسن فارّا بماله واولاده واعله الى القلعة تامرجديبة فتحمّن بها واسلم له تلمسان فتبعه السعيد حتى نزل على القلعة المذكورة فحاصره بها ايام فلما كان اليوم الرابع ركب متخشيا في وقت الهاجرة وخرج مع وزيره على حين غفلة من الناس لينظر الى القلعة ومنعتها وكيف تكون أخاولة في قتالها والتمكين منها فلما توسّط من لخبل مكانا وعرا فصرب به فارس من بني عبد الوادى يعرف بيوسف الشيطان كان ياخترس فسار اليه هو ريسغممراسي بن زيان ويعقوب بن جابر العبد الوادي فخرجوا عليه من تخدع من للجبل فصربه يوسف الشيدان فقتال وقتل يعتقوب بن جابر وزيره وفر الرجال الذين كانوا معم الى الخآنة فاخبروا بموته فارتجت الخلّة واخذ اعلنا في الفوال فهبط يغمراسي في بني عبد الوادى من القلعة فاحتوى على جميع أنحلَّة واخذ ما فيها من الاموال والسلام والكراع والعيال والطبول والبنود والاخبية والقباب وامر يغمراسي بالسعيد فغسل وكفس وتمل فدفس بالعسباد من خارج مدينة تلمسان ا

#### الخبر عن دولة امير المومتين اني حفص عمر المرتضى رحم الله

هو امير المومنين عمر بن السيد الى ابراعيم اسحاق ابن امير المومنين يوسف بن عبد المومن بن على الكومي الموحد كنيت أبو حفص لقب المرتضى المه حرّة بنت عمّ اخيم ولي بعد وفاة السعيد باجتماع مَنْ بقا في مرّاكش من اشياخ الموحدين

وتعلوا راسه الى الرشيد ودخل الرشيد مرّاكش فاقام بها الى ان توفّى رته الله غريقا فى صبريج وذلك فى يوم الخميس تاسع جمادى الاخرة سنة اربعين وست مائة فت ثلاثة الاف يوم وسبع مائة يوم جب لها من السنين عشرة اعوام وخمسة اشير وتسعة ايام زاته جبي منها سنتين وتسعة اشهر وفى رمصان المعظم من سنة خمس وثلاثين بايع اهل اشميلية الرشيد وفى شوال الثانى له بايعه اهل سبتة وكان بالعدوة والاندلس فى عذه المدّة غلاء شديد ووباء مفرط خرب فيها اكثر البلاد ووصل قديم القدميم بها القدميم بها المدروس قديم المدروس في عنده المدّة المراهدة والمدروس في عنده المدروس في عندوس في عنده المدروس في عندوس في عنده المدروس في عندوس في عندو

#### لخبر عن دولة امير المومنين الى لخسن السعيد رحمه الله

هو امير المومنين على بن ادريس المامون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد الموس بن على الكومي المؤحد الله الم ولد نوبية كنيته ابو الحسن لقبد السعيد وتسمى بالمعتصد بالله صفته اسمر شديد السمرة تام القد معتدل الجسم سبت الشعر مايج العينين منعول اللحية على الهمّة بطل شجاع مهاب له اقدام في الخرب ونجدة فاق بها مَنْ تقدّم من الله، عن بويع لد بالخالفة ثاني يوم وفاة اخيد الرشيد بحصرة مراكش وذلك يوم الجعنة عاشر جمادي الاخرة سنة اربعين وست مانة وتوفى رحم الله يوم الثلاثة منساب شهر عفر سنة ستّ واربعين وستّ مانة وحمو محاصر ليغرمراسن بن زيان العبد الوادي بقلعة تامرجديبة من احواز تلمسان فكانت ايام خلافته الفَيُّ يوم وثمانية وعشرين يوما اولها يوم الجعة عاشر جمادي الاخرة الذي بويع فيه واخرها الثلاثة الذي توقى فيه جبب لها من السنين خمسة اعوام وثمانية اشهر واحد وعشرين يوما وبويع السعيد بمرّاكش، وقد ظهر امر بني مربى بالمغرب ملكوا جميع بواديه فاخذ يبعث اليهم بالجيبوش فيهزمونيها فلمًا كان في سنة ثلاث واربعين اتصل به انّ الامير ابا جميي بن عبد لطّف قد دخل مدينة مكناسة وان يغمراسن بن زبان قد مانك تالمسان واحوازها والله محمد المستنصر والى افريقين قد تسمّى بامير المومنين خلافا لما كان عليه اباوه واحتنقار الدولة السعيد فاخذ في الخركة الى غزوم فخرج من حصرة مراكش في جيوش لا تحصي من الموحدين والعرب والروم فسار حتى وصل الى وادى بيت عرف بد امير المومنين ابو يحيبي بن عبد للق فخرج لد عن مكنياسة واسلمها لد وسار الى غلعة

## الله عن دولة امير المومنين الا محمد عبد المواحدة الله المرشيد رتمة الله

هو امير المومنين ابو محمّد عبد الواحد بن ادريس المامون بن يعقوب المنصور بن يوسف الشهيد بن عبد الموس المويد بن على الكومي المؤحد ، كنيته ابو محمّد نقبه الرشيد، الله الم ولد روميّة المها حباب كانت من دُهاة النساء وعقلابين بويع له بالخلافة بوادي العبيد ثاني يوم وفاة ابيه وهو يوم الاحد غرّة محرّم من سنة ثلاثين وستّ مائة وسنّه يوم بويع اربع عشرة سنة اخذ له البيعة كانون بن جرمون السفياني وشعيب اقاريط الهسكوري وفر قسيل قابد الروم لانه لما مات المامون كتمت حُباب موتّه وبعثت في هوّلاء النفر الثلاثة لانهم كانوا عمدة عسكر المامون فركب لكلّ واحد منهم عشرة الاف من اخواند فعلما وعلوا البها اعلمتهم موت امير المومنين ورغبت منهم ولاية ولدها والقيام ببعيته وبذان لهم اموالا جليلة وجعلت لهم مع ذلك مدينة مرَّاكش فيًا اذا غلبوا عليها فبايعوه وقموا بالمر وتولُّوا اخذ البيعة له على مَنْ سواهُ فبايع الناس ضوءً وكرث خوفًا من سيوفيم فلمّا تمنّ بيعته توجّه الى مرّاكش وتهل اباد امامه في تبوت ركان جيبي قد استقر بيا فسمع اهل مرّاكش بما شرنت حباب للروم والقواد ٥٠٠ نهب المدينة فخرجوا مع جيبي لقتال الرشيد فانتقى الجعان وعزم جيبي واتي الرشيد حتى وقف بباب المدينة فتحصّ مند اعملها وغلقوا الابواب فاستهم وبعث الى قلم الروم واعدابه قيمة في مرّاكش فقبضود ويقال انه دفع ليم في ذلك خمس مائذ الاف دينار ودخل الرشيد مراكش فلم يزل بها الى سنة ثلاث وثلاثين فاستدع اشياب الخلط فدخلوا عليه وقتل منهم خمسة وعشرين اميرا في قصرد فقامت عليه الخلف ودخلوا مرّاكش فنهبوها وفرّ الرشيد عنها جبيش الروم الى سجلماسة وبعث لخلط الى جحيى فبايعوه وادخاوه مرّاكش فاقم بها الى إن قوي الرشيد وجمع الجيوش والاموال فخرج من سجلماسة حتى وصل مدينة فاس فافم بها ايامًا وفري في فقهائها وصلحائها مالاً ورباعًا كثيرة عن رباع مختصها وارتحل الى مرّاكش فتلقاه جديى ججيش العرب والموحدين فيزمه الرشيد وقُتل خلق كشير من عسده وفيّ يحيى قاعدا الى ربات تازا فغدر عرب المعقل فقتلوه غيلة قبل أن يصل اليها وتملوا

وكذا القصاص حياة ارباب النهى والعدل مالوف يكلّ جوار لو عمّ حلم الله كافة خلقه ما كان اكثره من اهل النار

وقبين المامون على قضى الجاعة بمراكش وهو ابو محمد عبد الحقّ فقيده ودفعه الى هلال بن جيدان ابن مقدم الخلطي فحبسه حتى انتدى منه بست الاف دينار واقام المامون بمرّاكش خمسة اشهر ثم خرج الى الجبل لقتال يحيى ومَنْ معه من الموحدين وذلك في شهر رمضان المعظم من سنة سبع وعشرين المذكورة فالتقي معه على بلد لدَّاغة فيزم يحيى وقتل من عسكره من اهل الجبل خلق كثير سيق من رؤسهم الى مرّاكش اربعة عشر الف راس، وفي سنة ثمان وعشرين نفدت كتب المامون الى سائر بلاده بالامر بالمعروف والنهي عن المتكر، وفيها خرجت بلاد الاندالس كلَّهَا عن ملك الموحدين وملكها ابن هود القائم بها، وفي سنذ تسع وعشرين خرج على ممون اخوه السيد ابو عمران بن المنصور مدينة سبتة وتسمّى بالمويد فاتصل الخبر بالمامون فخرج اليه فحاصره مدّة فلم يقدر منه على شيّ فلما طالت غيبته اغتنم جيى الفرصة فنزل من الجبل ودخل مراكش وهدم كنيسة الروم التي بنيت فيها وقتل كشيرا من البيهود وبني فرخان وسبى اموالهم ودخل القصر وجل جميع ما وجد فيها الى الجبل فاتتصل الخبر بالممون وارتحل عن سبتة مسرعًا الى مرّاكش وذلك في شهر ذي قعدة من السنة المذكورة فالما بعد عن سبتة جاز ابع موسى الى الانداس فبايع ابن هود واعطاه سبتة فولَّه ابي هود المرية عوضا منها فات بها فوصل المامون وهو في الطريق الل ابن عود قد ملك سبتة فتوالت عليه الفجائع فرص فات مفقوعًا بوادي العبيد وعو قفل من حمار سبتة وذلك يوم السبت منسلم شهر ذي حجّة عام تسعة وعشرين وستّ مائة فكانت ايامه الف يوم واحد وثمان مائة يوم وثمانية وخمسين يومًا حجب لب من السنين خمسة اعوام وثلاثنة اشهر ويسوم واحد اولها الخسميس واخرها السبت وكانت ايامه للها شقية في منازعة جيى افترق الموحدون فيها فرقتُين نصارت الدولة دولتين فكان محو دولتهم وذهاب نخوتهم على يديه لأنه وضع السيف فيهم حتى افناهم ولولا أن الحال في دولته تنغيرت والفتن في نواحي المغرب والاندالس قد اشتعلت لكان المامون موافقا لوالده المنصور في الخلال ١ العدمال والاحدوال الاعدمال والاحدوال الا

سير انهدى وما كان ابتدعه للموحدين وجرى عليه عملهم وسير ملوكهم وامر باسقاط اسم المهدى من الخطبة وازالته عن الدنانير والدرام ودور الدرام المركنة التي كان ضربها المهدى وقل كلّ ما فعالم المهدى وتابعه عليه اسلافنا فهو بدعة ولا سبيل لابقاء البدع ثم دخل قصره فاحتجب فيه عن الناس ثلاثة ايام ثم خرج في اليوم الرابع فامر باشيائر الموحدين واعيانهم فحصروا بين يديه فقال لهم يا معشر الموحدين انكم قد اطيرتم علينا العناد واكثرتم في الارض الفساد ونقصتم العهود وبدائتم حربنا المجهود وقتلتم الاخوان والاعمام ولم تراعوا عهدا ولا ذماما ثم اخرج لهم كتب بيعتبهم التي بعشوا له وبين لهم عهده الذي نطاقوا فوقعت الحجة على جميعهم فبهتوا وسقط في ايديهم فرد راسه الى تاضي المصيدي وكان بازائم قد قدم معد من اشبيلية فقال له ما ترى ايها التفقيم في امر هورد الناكثين فقال يا امير المومنين الله تعالى يقول في كتابه المبين فَمَنْ نَكَتَ فَاتَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسه وَنَنْ أَوْفَى بِهَا عَعَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيْوَتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا قل صدى الله العظيم تحن تحكم فيهم حكم الله تعالى فانه من لم جكم بما انزل الله فاوليك م الظالمون فامر بقتل جميع اشياخ الموحدين واشرافهم فأستلوا عن عاخره ولم يبق منهم احد ولم يراع والدا ولا ولدا حتى انه اتى اليه بولد اخته وهو صبى مغير ابن ثلاث عشرة سنة وكان قد حفظ القرعان فلما قدم ليقتل قال له يا أمير المومنين اعفُ عنى لثلاث قل ما صلى فقال صغر سنى وقرب رحى منك وحفظى لكتاب الله العزيز فنظر الى القاصى المكيدي كالمستشير له ثم قل له كيف رايت قوّة جاش هذا الغلام واقدامه على الكلام في هذا المقام فقال له القاصى با امير المومنين انك أن تذرهم يصلوا عبادك ولا يالموا الا فاجرا كفارا فامر به فقتل ثم امر بتعليق الرؤس على أسوار المدينة فعلقت بدائرها فكانت حسبتها اربعة الاف رأس وستّ سأنة رأس وكان زمان الصيف فنتنت منها المدينة وتأذى الناس من روانً حيا فرُفع اليه ذلك فكان من جوابه ان دل هنا مجانين وتلك الرؤس لهم احراز لا يصلح حالهم الا بها وانها لعطرة عند المحبين ونتنة عند المسبعسين شم انسسد ارتجالا

> اهل للحرابة والفساد من الورى فنفساده فيد الصلاح لنغييره مراثم ذكرى اذاما ابتصروا

يغرون في التشبيه للذكار بانقطع والمتعلميق بالاشجار فوق الجذوع وفي فرى الاسوار العادل فسارعوا لامرة وقتلوا العادل وكتبوا اليه ببيعتهم وخطبوا له على منبر جامع المنصور ثم بدا لهم في ذلك لامور خافوا منها من اجله فنكشوا بيعته وبليعوا ابن اخيه يجيى في عشى ذلك اليوم بعينه، فوصلته بيعة الموحدين وهو بشبيلية فامر بها فقرئت على منابر الاندلس ثم اخذ في الحركة الى حصرة مرّاكش دار ملكهم فسار حتى وصل الى الجزيرة الخصرا يريد الجواز منها فاتمل به أن الموحدين قد نكشوا بيعته وبايعوا ابن اخيه يحيى فاطرق ماليما ثم انشد مستمرة المقول حسان حين قستل المير المومنين عشمان انشده مستمرة في فياره المراب المناز عشمان عشمان

ثم بعث من حبينه الى ملك قشتيانة يستنصره على الموحدين ويسلم أن يبعث له جيشا من الروم يجوز بهم الى العدوة لفتال يحيى ومن معد من الموحديين فقال له ملك قشتيلة لا اعطيك جيشا الاعلى شريطة أن تعطيني عشر حصون ما يلى بلادي اختارها لنفسى اذا سّ الله عليك ودخلتَ مدينة مراكش تبني للنصاري الذين يسيرون معك كنيسة في وسشها يُشْهرون بها دينهم ويصربون فيها نواقيسهم اوقات صلواتهم وأن اسلم أحد من الروم لا يقبل اسلامه ويرد الى اخوانه فيحكمون فيه جكمنهم ومن تنصر من المسلمين فليس لاحد عليد من سبيل فاسعفد في جميع ما طلب مند فبعث اليد بجيش تثيف من اثنى عشر الف فارس من النصاري برسم الحدمة معد والجواز الى العدوة فيو اول مَنْ جوز الروم الى العدوة وخدمهم بها فوصاء الجيش في شهر رمضان من سنذ ستّ وعشريه وستّ مائذ فجاز به الى العدوة واستخلف على الاندلس وقد اختلفت عليه احوالها وبابع اكثر بلادها لابن هود القائم بشبق الانداس فجاز من الجزيرة الى سبتة وذلك في شهر ذي قعدة من سنة ستّ وعشريم. المذكورة فأفم في سبتة أيما ثم خرب الى مرّاكش حتى قرب منها قتلقاه يحيى جيوش الموحدين وذلك في وقت صالة العصر من يوم السبت الخامس والعشرين لربيع الأول من سنة ستّ وعشرين وستّ مائة فيزم يحيي وفرّ الى للجبل وقتل كشير من جيشه ودخل المامون مدينة مراكش فبابعه الموحدون كاقة فصعد المنبر بجامع المنصور وخطب الناس ولعن المهدى وقال ابيا الناس لا تدعوه بالمعصوم وادعوه بالغوى المذموم انه لا مهدى الا عيسى وانا قد نبذنا امره النحيس فلما اتى على ءاخر خطبته قال يا معشر الموحدين لا تطنُّوني إني أدريس الذي تندرس دولتكم على يديه كلا انه سياتي بعد ان شاء الله تعالى ثم نزل فكتب الى جميع بلاده بتغيير

كان بها وخرج عنبا بعد أن قام بها سبعة أبام فنزل بجبل أيجلين منتظراً لقدوم المامون وقاتله ولم يزل بحيى ينازع المامون وولده الرشيد الى أن قال بغلج عبد الله من أحواز رباط الزا قالم عرب المعلقل غدرًا وذلك يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر رمضان المعلم سنة ثلاث وثلاثين وست مائة وحمل راسه الى الرشيد عرّاكش فجميع دولة يحيى المعتمم ثلاثة الاف يوم ومائة يوم وسبعة وتسعين يوما أولها الربعاء الذي بويع فيه واخرها الحد لكونه قال يوم الاثنين الثاني له يجب لها من السنين تسعة أعوام وتسعمة أيام كلّها مهزاجة للمامون وولده السرشميم السنين السنين تسعة أعوام وتسعمة أيام كلّها مهزاجة للمامون وولده السرشميم السنين تسعة أعوام وتسعمة أيام كلّها مهزاجة للمامون وولده السرشميمة السنين تسعة المعام وتسميمة المامون وولده السرشميمة

#### الخبر عن خلافة امير المومنين ابي العلا بن المنصور الموحد

هو امير المومنين ادريس المامون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المومن بن على كنيت الامير الى بن على كنيت الورائية المامون، الله حرّة اسها صفية بنت الامير الى عبد الله بن مردنيش صفته ابيت اللون اكحل العينين معتدل القدّ ملج الوجه فصبح اللسان فقيها حافظا لحديث النبيّ صلى الله عليه وسلّم ضابطا للرواية عارفا بالقراءات حسن الصوت والتلاوة اماما في علم اللغة والعربية والمعرفة بالادب وايام النس كاتبا بليغا له التوقيعات العجيبة اماما في الحديث لم يزل في ايام خلافته يقرع كتاب الموطا وكتاب البخاري وسنن الى داوود عالما بامور الدين والدنيا وكان مع ذلك شهما حازما مهابا شجاءا مقدام على عظائم الامور الا انه كان سفا اللماء لا يتوقف فيها طرفة عين، مولده عالية سنة احدى وثمانين وخمس مائة ولى الخلافة والبلاد تصطرم نارًا قد توالى عليها الخراب والفتن والقحط والغلاء الشديد والخوف بالطرفات وقد تكالب العدو على اكثر بلاد المسلمين والغلاء الشديد والخوف بالطرفات وقد تكالب العدو على اكثر بلاد المسلمين واستحوذوا على جميع بوادية واخرجوا عليهما عمالهم وحفاظهم فالم في متهمة يدر ما يستهدانا من ذلك فانست مستهدا بالمهم المالهم وحفاظهم فالم مناه المسلمين واستحوذوا على جميع بوادية واخرجوا على بهدا المبيت

تكافرت الطباء على خداش فلم يدر خداش ما يصيد بويع بيعته الاولى باشبيلية يوم الخبيس ثانى شوال من سنة اربع وعشرين وست مائة اجتمع عليه في هذه البيعة جميع بلاد الاندلس وسبتة وطنجة من بلاد العدوة فلل كمل له ذلك ارسل الى الموحدين الذين بمرّاكش ودعام الى بيعته والفتك باخيه العادل

### للبرعن دولة امير المومنين جيى بن ناصر ومزاحمته

هو امير المومنين جيبي بن اني عبد الله الناصر بن المنصور بن يوسف بن عبد الموس بن على كنيته ابو زكرياء وقيل ابو سليمان نقبه المعتصم بالله، صفته شاب السيّ حسن القدّ والوجه ادم اللون خفي الاتصال اشقر الشعر، اجتمع اشياخ الموحدين على بيعتم بعد بيعتهم المامون وقَتْل العادل وسبب اجتساعهم على ببيعتم انهم كتبوا الى المامون بالببيعة وبعثوا بها اليه ثم ندموا وخافوا مًا يعرفوه من شهامة المامون وشدّة سطوته وكونهم قتلوا عمّه عبد الواحد المخلوع ثم اخاه العادل فخافوا أن يبطلمهم بثار من قتلوه من قرابته فلجبوا الى جميي فبايعوه لصغر سنّه فانه كان يوم بويع أبن ستّ عشرة سنة فبايعوه بجامع المنصور من قصبة مرّاكش بعد صلاة العصر من يوم الاربعاء الثامن والعشريين من شوال سنة اربع وعشرين وستّ مائة ، فامتنع من بيعته عرب الخلط وقبائل فسكورة وقالوا قد بايعنا المامون فلا ننكثوا بيعته نجهَّز لهم يحيى جيشا من الموحدين والاجناد وبعثهم الى قتالهم فيهمهم الخاط وهسكورة وهم في طاعة المامون ورجع فلّ الموحدين منهزمين الى مرّاكش بعد ان قُتِل منهم خلق كشير، وتوالت في ايلمه في عساكره الهزائم ولما تمت بيعته براكش بعث الى الشيخ الى زيد بن برجان وابنه عبد الله فصرب اعنافيهما وامر بتعاييق رؤسهما على باب الكحول وطوف باجساديا في المدينة واتام يحيى عرّاكش شهرًا من ولايته فاضطربت عليه البلاد وغلت الاسعار وخافت الطوق وفشا الفساد والخراب في المغرب لكترة الفتني وعاد اشياخ الموحدين يبعثون في بني عبد المومن ويبايعون ويستكشون ويخلعون ويقاتلون فلما رءا جيى اختلاف الموحدين عليه واضطراب المورة لديه بسبب بيعة اكثره للمامون خرج فارّا عن حضرة مرّاكش الى تبينمال ونالك في شهر جمادي الاخرة من سنة ستّ وعشرين وستّ مائة فقدم من كان بمرّاكش من اشياخ الموحدين وليا عليها يضبطها للمامون وجددوا له البيعة وكتبوا اليه يخبرونه بفرار جيبي عنها الى الجبل ويرغبونه ويسالونه القدوم عليهم فاقم جيبي بالجبل اربعة اشهر ثم بدا له فرجع الى مرّاكش فدخلها وقتل عامل المامون الذي

وضبط بلاده قام هو ايضا ببياسة ونكث بيعة العادل ودعى لنفسه ودعاه اهل بيسة وقرطبة وجيان وقيا جاطة وحص الثغر الاوسط وسمى البياسي لقيامه من بياسة فوقعت الفتر. في بني عبد المومن وابتدات فيهم لخن فبعث اليه العادل اخاه السيد ابا العلا في جيوش كشيفة فحاصره ببياسة فاما اشتد عليه الحصار صالحه مكرًا منه وبايع العادل فلما ارتحل عنه ابو العلا عاد الى نكشم وبعث الى الفنش ليستنصر به على العادل على أن يعطيه بياسة وقيجانة فكان أوّل من سنّ اعطاء البلد والعس للروم فبعث اليه الفنش جيشا من عشرين الف فارس فلما وصله الجيش جمع خيله وحشده وخرج من قرطبة يريد اشبيلية حتى قرب منها فخرج اليه السيد ابو العلا اخو العادل في جيش من الاجناد والخشود فالتقى الجمعان وتقاتلا قتالا شديدا فزم فيد السيد ابو العلا واحتوى البياسي والروم والذين معد على جميع ما ذان في محلَّته من سلام ودواب وغير ذلك ، فالما را العادل انَّ جيشه قد هزم وقتر جنوده خاف ان يتغلب عليه البياسي ويفوته مقصوده من الخلافة فجاز من الاندالس الى العدوة فوصل مرّاكش واستبقر في قصر الخلافة وفوض امر الاندالس الى اخيه ابي العلا فاقام ابو العلا عملا للعادل على الاندلس الى شهر شوال من سنة اربع عشرين فنكث بيعة العادل واقام عليه ودع لنفسه وتلقب بالمامون فبايعه اهل اشبيلية وجميع بلاد الاندلس فلما تأت بيعت بالاندلس كتب الى الموحدين الذيب بيّاكش يعلمهم باجتماع بلاد الاندلس ومن بها من الموحدين على بيعتد وخلع اخيه العادل ويدعوه مع ذلك الى بسيست والدخول في ناعته ورعده ومناه فكان منهم تردّد في امره ثم اجتمع امره على خلع العادل فدخلوا عليه القصر وسالوه أن يخلع نفسه وامتنع فجعلوا راسه في خصة تفور بالماء وقلوا له لا نغارقه او تشهد على نفسك بالخلع وتبايع لخيك المامون فقال لهم اصنعوا ما بدا للم الى لا اموت الا امير المومنين فجعلوا عمامته في عنقم وشنقوه بها وراسم في الحصة حتى مات وذلك يوم الثلاثا لحادي والعشرين من شوال من سنة اربع وعشرين وست مانة وكتبوا البيعة الى المامون وبعثوا بها اليه مع البريد ثم بدا لهم في بيعة المامون بعد انصراف البريد بها فنحشوا بيعتد وبيعوا جيبي بن الناصر، فكانت ايمد من يوم بويع بمرسية الى أن توفي ثلاث سندين وسبحة اللهر وتسسعة الامات فخرجوا عنه ووكلوا بالقصر من يخوفه وذلك يوم السبت للحادى والعشريس من شعبان المكرم سنة احدى وعشرين وست مأذ فلما كان في اليوم الاحد الثاني اذ دخلوا عليه القصر واحضروا القاضى والفقهاء والاشياخ فاشهد على نفسه بالخلع وبايع للعادل ثم دخلوا عليه بعد ثلاثة عشر يوما من خلعه فخنقوه حتى مات وانتهام واخذوا امواله وسبوا حريمه وهتكوا ستره فكان اول من خلع وتنل من بني عبد المومن ولم يكن ذلك فيهمن تقدم من ملوكهم ورجع اشياخ الموحدين كالاتراك لبني العباس فكان فعلهم ذلك سببا لخراب دولتهم وذهاب سلطنتهم وتنل ملوكهم واشياخهم وهو ازل باب فخه القوم على انفسهم للفتدنة وكانت وفاة عبد الواحد المخلوع ليملة الابعاء الخامس من شهر ومصان المعظم سنة احدى وعشرين وست مائة فجميع دولته مائنا يوم واثنان واربعون يوما يجب لها من السنة شمانية اشهر وخمسة ايام ازلها الاحد وعاخرها السبت يوما يجب لها من السنة شمانية اشهر وخمسة ايام ازلها الاحد وعاخرها السبت

## لخبر عن دولة امير المومنين ال محمد عبد الله العادل رتمه الله تعالى

هو امير المومنين عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المون بن على الكومي القدمي القادل في احكام الله تعلى كنيته ابو محمد امّه امّ ولد رومية من سبى شنتريس المها سرّ للسن ، صفته ابين اللون تامّ القدّ تحييل للسم اشهل العينيين اقنى الانف خفيف العارنيين حازم في اموره مسوشر هواه على دينه بويع له بيعة اولى بمرسية في نصف صفر من سنة احدى وعشربن وست مائة وخلص له الامر واجتمع على بيعته كاقة الموحدين ما عدا الله افسريقية وخلب له بحصرة مرّاكش وسائر بلاد العدوة والاندلس بعد خلع عمه عبد الواحد وذلك يوم الاحد الثاني والعشرين لشعبان الكرّم سنة احدى وعشرين وستّ سأنة وزلك يوم الاحد الثاني والعشرين لشعبان الكرّم سنة احدى وعشرين وستّ سأنة وزلك عن بيعته السيد ابو زيد بن السيد الى عبد الله بن يوسف بن عبد المومن صاحب بلنسية وشاطبة ودانية وكذلك توقف عن بيعته عمال افريقية للمؤمن واستبدّوا لانفسهم فلم يستقم له امر لاجل ذلك ولما رءا السيد ابو محمّد السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى إيد توقف عن بيعة العادل بن السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى الميد الى عبد بيعة العادل بن السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى إيد توقف عن بيعة العادل بن السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى إيد توقف عن بيعة العادل بن السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى إيد توقف عن بيعة العادل بن السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى إيد توقف عن بيعة العادل بن السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى إيد توقف عن بيعة العادل بن السيد الى عبد الله بن يوسف اخاه السيد الى المورد النه بن يوسف اخاه السيد الى المورد المورد الله بن يوسف اخاه السيد الى المورد المورد المورد المورد الله بن يوسف اخاه السيد الى المورد ا

الاربعاء للحادى عشر لشعبان المكرّم من سنة عشر وستّ مائة وهو اليوم الذى بويع فيه واخرها يوم السبت الثانى عشر لذى حجّة سنة عشرين وستّ مائة حكاه مَنْ شاهد مدوت، عمين ادرك، من الشقات الله

## لخبر عن دولة امير المومنين الى محمد عبد الواحد الماخيلوع رحم الله تعالى

هو امير المومنين ابو محمّد عبد الواحد بن امير المومنين يوسف بن عبد المومن بن على الكوميّ المؤحد بابعه اشياخ الموحدين على كره منه بـقـبّــة المنصور من قصبة مرّاكش وذلك في ضحى يوم الاحد الثالث عشر من ذي حبّة سنة عشرين وستَ مائة وهو يومنُذ في سنّ الشيخوخة فكانت خلافته منسوخة وكان رجلا صالحا فاضلا متورّع فاستقام له الامر شهرين وخطب له في جميع طاعة الموحديين ما عدا مرسية فإن ابن اخيه السيد ابو محمّد الملقّب بالعادل كان واليا عمليها وكان وزيره بها الشيخ ابو زيد بن برجان المعروف بالاصفر وكان احد دُهاة الموحدين كان المنصور اذا رعاه يستعيذ بالله من شرّه ويقول ما ذا يجرى على يدله من الفتن يا اصفر فلما وصلته بيعة امير المومنين ابي محمّد عبد الواحد الي مرسية قال ابو زيد بن برجان للسيد الى محمّد المنصور اياك ان تبايع لعبد الواحد فانك احق بالخلافة واقرب اليها منه انت ولد المنصور واخو الناصر وعم المستنصر ولك لخزم والعقل الراجم والكرم وحسى السياسة واصابة الراي ولو دعوت الموحديين الى بيعتال لم يتخلّف عليك اثنان وبادر الى فسن امره قبل التمكين فخرج السيد ابو الحمّد من فوره ذلك الى المجلس حكمه وبعث الى من بمرسية واحوازها من الموحدين والفقهاء والاشياخ يدعوه الى بسيعت فبايعوه ثم كتب الى اخيد السيد الى العلا والى اشبيلية يدعوه الى بيعت فبايعه واخذ له البيعة على اهل اشبيلية ومن فيها من الموحدين وامتنع سائر البلاد عن بيعت فلما رءا العادل أن الناس قد سبقوا الى بيعة عبد الواحد كتب الى اشياخ الموحدين الذين بحصرة مراكش يدعوه الى بسيعت وخلع عبد الواحد ووعده على ذلك بالاموال الجزيلة والمنزلة الرفيعة والولايات العظيمة فسارعوا الى ما دعاهم اليد فدخلوا على امير المومنين عبد الواحد فهددوه وخوفوه بالقنال الا ان يخلع نفسه ويبايع للعادل فاجابهم الى ذلله فخه جوا

ولل من وتى بلدا عمل قيد برائه واستبدّ فيه بامرة قصعقت دولة الموحدين في ايامه واعتراها النقص واخذت في الادبار الا أن ايامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية، فلما كبر واشتغل بامره ونهيه واستبت بملكه جعل يفرق اعمامه وحواليه الذيبي اقاموها واشياخ الموحدين الذين السوعا وقرب اناسا وتمسّك بهم لم يكي لهم اصل فيها فبعث الى الاندلس ابا تحمّد عبد الله بن المتصور وولاه بلنسية وشائبة ووتى عمّد ابا محمّد عبد الله بن المنصور مرسية ودانية واحوازها وبعث معم الشيد ابا زبد بن برجن ركان من اشياخ الموحدين ودهاتهم وبعث عمَّه ابا العلا الكبير الى افريقيمة المافعة المابورق وابو العلا هو الذي بنا البرجين الذيبي على باب المهدية وحصنها وعو الذي بنا برج الذهب باشبيلية ايام ولايته عليها في حياة ابيه فقم باغريقية مدة ثم عزله عنها ووتى مكانه عليها الشيد ابا محمد عبد الله بي ابي حفص، وفي سنة اربع عشرة وست مأنة هزم المسلمون بقصر اني دانس وهي من البهزائم الكبار التي تقرب فزية العقاب لآن العدو كان قد نزل قمر ابي دانس وحاصره فخرج جيش اشبيلين وجيش فرطبنة وجيش جيان وحشود بلاد غبب الاندلس بامر امير المومنين يوسف المنتصر لاءانته واستنقاده فسار واتحوه فلم تجتمع العين بالعين الا والمسلمون قد خامر قلوبهم الرعب وولّوا الادبار واخذوا في الفوار لما كان سبق لهم من الرعب في هزيمة العقاب وكان العدوّ قد تكالب وقوى واستانس فركبوم بالسيف وقتلوم عن عاخرم ورجع الفنش الى قصر الى دانس فحاصره حتى دخله بالسيف وقتل كلّ من به من المسلمين، وفي سنة عشرين وست مائة توقى امير المومنين يوسف مراكش وكانت وفاته فجاة صربت بقرة بقرنها على قلبه فات من حينه لانه كان مولعاً بالبقر ولخيل كان يوتى بالبقر من الاندلس فينتجها في رياضه الكبير من حضرة مراكش فخرج في عشى اليوم الذي توفي فيه لينظر اليهن وكان قد ركب فينشا غشا به بين البقر فقصدت اليد بقرة منهي كانت شرودة فصربت، فات من حينه وذلك في عشية يوم السبت الثاني هشر لذي حجّة سنة عشرين وست مأنة وتوقى ولم يعقب الاحلا من جارية ولم يخرج من حصرة مراكش طول خلافته الى أن توفي وكانت أوامره لا تسمشل اكثرعا لصعفه وليانته واذامته على الخلافة وركونه الى اللذات وتفويصه امور علكته ومهمات اموره الى السفلة، ايامه في الملك ثلاثة الاف يوم وست مأنة يوم وخمسة وعشرون يوما جب لها من السنين عشرة اعوام واربعة اللهو ويومان اولهما يوم

والاغواز عشرة الاف دون المرتبزقة من الموحدين وزناتة والعرب وغيره فاعتمد على كشرة جنوده وظيّ أن لا غالب له من الناس فاراه الله عزّ وجلّ تلك الاية ليعلم أن النصر من الله تعالى والقدرة والحول والقوة بيد الله سجانه، ولما دخل الناصر مرّاكش عند انصرافه من العقاب اخذ البيعة لولده السيد الى يعقوب يوسف الملقب بالمنتصر فبايعه كافّة الموحدين وخطب له في جميع منابرم في العشرة الاخرة من ذي حجّة من سنة تسع وستّ مأنة ولما تمّت البيعة دخل الناصر قصره فاحتجب فيه عن الناس وانتغمس في لذّاته فاقام فيه مصطلحا ومتغسبق الي شهد شعبان المكرم من سنة عشر وست مائة فات مسموما بامر وزرائه دسوا اليد من يسبّد من جواريد في كاس خمر ذات من حيند لائه كان قد عزم على قتابه فعاجلوه قبل ذلك فكانت وفاته يوم الاربعاء للادى عشر لشعبان من عام عشرة وستّ مائد بقصره من قصبة مرّاكش فكانت دولة ايامه خمسة الف يوم واربع مائة يوم واحدا وخمسين يومًا يجب لها من السنين خمس عشرة سنة واربعث اشهر وثمانية عشر يوما اولها يوم الجعة الثاني والعشريين لربيع الاول سنة خمس وتسعين وخمس مانذ وهو الذي ببوبع فيه بعد وفاة ابيه وعاخرها يوم الشلاث العائن لشعبان من سنة عشر وستّ مائة وهو الذي توفّى فيد مسمومًا في اناء من خـــم ف

# الله المير المومنين يوسف المنتصر بالله بن على بن الناصر بن المنصور بن يوسف بن على

هو أمير المومتين يوسف بن أبي عبد الله الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف المشهيد بن عبد الموس بن على الزناق الكومي أمّم فائمة بنت السيد أبي على بن يوسف بن عبد الموس لقبه المنتصر بالله ، كنيته أبو يعقوب ، صفته شاب السي حسن القد أزهر اللون جميل الصورة أقنى الانف سبط الشعر ، كتابه كتاب ابيد وزراؤه أعمامه م الذين كانوا يدبرون الدولة مع الاشيام لا من حين بويع صغير السي كما راهق لللهم لا مندة له ولا تجربة ولا معرفة بالامر فاقم أشيام الموحدين دولته مع أشيام العادة من أعمامه فاستقرت خلافته لاجل ذلك ولم يتنازع عليها ولم يغز في ايامه ولم يقدر عايد وكانت أوامره لا تهتثل ولم يتنازع عليها ولم يغز في أيامه ولم يقدر عايد وكانت أوامره لا تهتثل

والناصر قاعد على درقته امام اخباله فيقول صدى الرجان وكذب الشيطان وهو في مكانه لا يتزحزم حتى كادت الروم أن تصل اليه وقتل حوله من عبيد الدائرة ما يزيد على عشرة الاف عبد فاقبل اليه اعرائي على فرس انثى فقال له الى متى قعودك يا امير المومنين قد نفذ حكم الله وتم مرادة وقني المسلمون فحينتذ قام الي اجود سابق الخيل كان امامه ليركب فترجّل العربي عن الغرس التي كان عليها وقال لم اركب على هذه التحرّة فاتها لا ترضى بعار فلعلّ الله عزّ وجلّ أن يسلمك عليها فإن في سلامتك الخير لله فركبها الناصر وركب العربي جواده وتقدم امامه في دبدية عظيمة من العبيد دائرة بهم والروم في اعقابهم وبقى القتل في المسلمين الى الليل وتحمّمت فيهم سيوف الروم فاستاصلوهم حتى فني جميعهم ولم ينج منهم الا الواحد من الالف وندى منادى الفنش لا اسار الا القتل ومن اتى باسير قتل هو واسيره ولم ياسر العدو في فذه الوقعة احدا من المسلمين وكانت هذه الكاينة المليمة والرزية العظيمة يوم الانتين خامس عشر من صفر وفي سنة تسع وستّ مادّة فذهبت قوّة المسلمين بالانداس من تلك الهوية ولم تنصر لهم راية بـهـا واستطال العدة عليها غلك معاقلها واستحود على اكتر بلادعا حتى لاد أن يحاسك جميعها لولا أن الله عز وجل تداركها بجواز أمير المسلمين الى يوسف يعقوب بن عبد الحقّ رحم الله ورضى عنه فاحيا دثارها واقام منارها وغزا بلاد الكفرة فدمرها، وال فرغ الغنش ليعينه الله من وقعة العقاب سار الى مدينة ابرة فدخلها على انسلمين بالسيف عنوة فلم يحيى بها دبيرا ولا صغيرا ومن بعدها لم يزل يساسك الاندنس بلدا بعد بلد حتى استولى على جهميع قواعدها ولم يبق بايدي المسلمين منبا الا القدر اليسير ولم يوقفهم على اخذ تلك الفيئة الا تاية الله عزّ رجل أنها على يد الدولة المرينية خلّد الله ملكها ويقال أنه لم يبق من ملوك الروم الذيون حصروا وقعة العقاب ودخل ابرة احد الا مات في تلك السنة بعينها ونما وصل الناصر من قويمة العقاب قدم الى اشبيالية فدخلها في العشر الأواخر من ذي حجَّة من العام المذكور وكان الناصر قد ادرك، الاعجاب في هذه الغزوة واشهد بدشرة جيوشه وجنوده وتوفر حشوده لانه اجتسع له في تلك للركة من المقاتلين خيول ورجال ما لم يجتمع لملك قبله كان في عسكره من المتطوعة مائذ وستون الفابين فارس وراجل ومن الرجال الحشدة ثلاث مأنة الف رجل ومن العبيد الذين يشون بين يديد في الحرب ويدورون حوله شلاشون الف عبد ومن الرماة

يسلمون عليبهما فأتصل خبرها بابن جامع الوزير فخرج اليهما مسرع وامر العبيات ان ينزلوها بالحتف فانزلا وكتفا ثم دخل على الناصر فقال له ابن قادس ندخل معك ققال لا يدخل على امير المومنين فاجر أنه دخل فاغوى الناصر بهما حتى امر بقتليما فخرج فامر عليبما بالرماح فقتلا في الحين قخمد الناس عند قنليما وحقدوا على الناصر وانفسدت نيات قواد الاندلس فخرج الوزير ابن جامع الى قبّات الساقة فمر باحصار قواد الاندلس فاحصروا بين يديه فقال اعتزلوا من جيش الموحدين فلا حاجة بنه البيكم كما قال الله تعالى نَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ الَّا خَبَالًا وَلَأَوْمَنَعُوا خِلَالُكُمْ وسينظر بعد عده المغافلة في امر كلّ فاجر، فلما سمع التاصر باقبال الغنش اليم وتملُّكَ الله عليه حتى المتع تقور المسلمين شقَّ ذلك عليه حتى المتنع من الطعام والشواب حتى مرض من شدّة الستعبير لذلك لم شدّ في قتال سريطوة وبذل الاموال اللياة في حقَّها حتى فتحها صلحا وذلك في اخر ذي جبَّة من سنة نمان وست مائة فلما ممع الفنش أنّ الناصر قد فتن سريطوة تحرُّك تحود جهيع مَنْ كان معد من ملوك أنروم وحشودهم فاتصل خبر قدومه بالناصر فقصد الى لقائم جيوش المسلمين والتقي الجمعان عوضع يستى حصن العقبان فكانت المقابلة به فصربت القبّة الحمرا المعلة لقتال الاعداء على راس ربوة واتي الناصر حتى نول بها وقعد على درقته وقرسه امامه ودارت العبيد بالقبّة من كلّ ناحية كلّهم بالسلام والعدد ووقفت الساقات والبنود والطبول امام العبيد مع الوزير اني سعيد بن جامع فاقبلت الييم جيوش الروم على مصاقبه كانهم للراد المنتشر فتلقاهم المشوعة وتملوا عليهم اجمعين وكانوا مائة وستون الف فغابوا في صفوفهم فانطبقت عليهم جيوش الروم فاقتتالوا قتالا شديدا وصبر المسلمون صبرا جميلا فاستشهد المطوعة عن عاخسره وعساكر الموحدين والعرب وقواد الانداس ينظرون البيهم لم يتحرّك منهم احد فلما فرغ الروم من المطوعة جلوا على عساكر الموحدين والعرب تملذ منكرة فلما انشب القتال بين الفريقين فرَّت قواد الاندائس وحشودها لما كانوا حقدوه في قالوبهم من قتل ابن قادس وتهديد ابن جامع لهم وطرده ايام فلما رءا الموحدون والعرب وقبائل البربر أن المطوعة قد قتلوا وجيوش الاندلس قد فروا وكثر القتل فيمن بقى وتكاثرت عليهم الروم انهزموا الممهم وكشفوا عن التاصر وركبهم الروم بالسبف حتى وصلوا الى الدائرة التي دارت على الناصر من العبيد والحشم فوجدوها كالبنيان المرصوص فلم يستطيعوا ادخالها فردوا اكفال الخيل المدرعة الى رمام العبيد وفي منصوبة اليهم فدخلوا فيها والناص

فانفرد هو بالخدمة هو ورجل معدل يعرف بابن منسا فكان الناصر لا بقطع أميا الا بمشاورتهما فلما امر الناصر بهذا لخصى يريد قشتيلة تاجب من منعتم دقالا نه يا امير المومنين لا نتجاوزه حتى نفتحه فيكون اول الفتح ان شاء الله تعالى ويقال انه اقام على ذلك الحصن حتى عشش الخُدَّاف في خبائه وباص وافريخ وطار فراخه من طول مقامد فاقام على ذلك لخصى ثمانية اشهر ودخل فصل الشتاء واشتد البرد وقلت العلوفات وفننيت ازواد الناس ونفدت نبفيقاتهم وكلت عزائمهم وفسدت نياتهم التي قصدوا بها للجهاد وقنط الناس من المقام وتنقطعت المدد من المحلّة فغلت السعر فلما تحقق عدو الله الفنش ذلك لله وعلم أنَّ شوكة المسلمين قد تنمسيت والجدّة التي قدموا بها قد خمدت فانفحم لطلب الثار ورفع صلبانم سعارا في جميع بلاد الكقار فجاءت ملوك الروم في جيوشهم مستعدّين في غاية الاستعداد وقد شهروا الطعان والجلاد واقديالت تحوه عباد شنتمرية والثير تمية الجاهلية فلما اشرفت على النفنيش جيوشه وحشوده وتكاملت لديم وفوده اقبل في جيوشه حتى نزل ثغرا من ثغور المسلمين تسمّى قالعة رياج كان فيها القائد الاجلّ المشهور البطل الشجاع المذكور ابو للحجاج بن قادس في سبعين فارسا من المسامين يصبط بهم ذلك الثغر فعاصره وشرع في قناله وعيَّق عليه تنصيبيقنا دشيرا وابي قادس صابر لقداله يبعث في دل يوم كنابا الي امير المومنين الناصر يعلمه جاله ويستنصره على اعداله وهو على اشد حصره فكانت كتب اذا وصلت الوزير حبسها ولم يطلع عليها امير المومنين ليلا يقلع عن لخصى قبل أن يفتحه وكان ذلك غشا مند لامير المومنين الناصر ولجميع المسلمين فاند لم يكن يخبره بشيء من اخبار بلاده ولا من المور رعيته ويخفى عنه مهمات الامور التي لا يستبغي أن يعفل عنها ولا يتناول بها فلما شال الحصار على أبي قادس وفني ما كان عنده بالحصن من الاقوات والسهام ويمس من الاعانة وخشى ان يدخل للحين على من به من المسلمين والعيال والدُرية اسلمد الى البغنش على أن يسلم جميع من فيد من المسلمين فسلما خرج المسلمون من حصى قلعة ريام وملك، العدو وسار ابن قادس الى امير المومنين فتتبعد صهره وكان مثله في التجدة فعزم عليد ابن قادس أن يرجع ويترضد وحده فقال له ارجع فانا والله مقتول لا محالة ولا اعيش بعد هذا ابدا ولديني بعب نفسي من الله تعالى بسلامة مَنْ كان في الحصن من المسلمين فابا أن يرجع وقال له لا خير في الحياة بعدك فلما وصلا الى محلَّة الناصر تبلقاها قواد الاندالس

صندوق من ذعب علوا مسكنا تعظيما له واجلالا لحقم وامر امير المومنين الناصر ان يجعل له بروزا من باب مدينة قرمونة الى باب اشبيلية فاصلقت لخيل والرجال امامها عن اليمين والشمال صفين بالشيباب الحسنة والعدّة الكاملة والسيوف المصية والرمام المشرعة والقسى الموثورة من قرمونة الى اشبيالية اربعين ميلا وتحوها فخرج ملك بيونة يمشى تحت ظلال سيوف المسلمين ورماحهم فالما قرب من اشبيلية امر امير المومنين الناصر بالقبة الحمرا ان تصرب له بخارج للدينة ما يلي قرمونة وجعل له فيها ثلاثة مراتب ثم سال عمّن جعفظ لسان العجمية من القواد فقيل له ابو الجيوش عسكر فامر باحضاره فحصر بين يديد فقل له يا ابا لجيوش انّ عذا الكافر قد قدم على ولا بدّ من اكرامه فإن قت له عن مجاسى اذا دخل كنت قد تدمن وخالفت السنَّة في قيامي لرجل كافر بالله تعالى وان قعدتُ ولم اقم له كنتُ مقصرا في حقّه وماك كبير وتنيف وارد ودخيل قاصد ولاكتَّى عامرك أن تقعد في المرتبة التي في وسط القبِّمة فاذا دخل العليم من باب القبّنة دخلتُ انا له من الباب المقابل له فتقعم انت فتاخذ بيدي وتقعدني على يبينك وتأخذه بيده ايضا فتقعده عن شمالك ثم تكون بعد فذا تترجم بيننا فقعد القائد ابو الجيوش في وسك القبية فلما دخلا عليه اقعد الناصر عن اليمين وملك بيونة عن الشمال ثم قال له هذا امير المومنين فسلم عليه ثم تصلما ما يجب وتحدَّثا مليا ثم ركب امير المومنين وركب ملك بيونة متاخر عنه قليلا وركب المؤحدون وجيوش المجاعدين وحشر الناس فخي وصنع اعل اشبيلية بروزا عظيما وكان من الايام المشهورة فدخل الناصر اشبيلية وملك بيونة على اثره قريبا منه فانزله بداخل المدينة واعطاه تحفا جليلة وصالحه صاححا موبدا ما دامت دولة الموحدين ولعقبه ثم صرفه الى بالاده مكرما مسعفا بجميع مذالبه وخرج الناصر في اثره قصدا لغزو بلاد قشتيلة وذلك في اوّل يوم من صفر سنة ثمان وستّ مأنذ فسار حتى نزل حصى سرينوة وعو حصى عظيم على رأس جبل عل قد تعلَّق بعنان السماء ليس له مسلك الاطريق واحد في أوعار ومصابَّق ونول عليه وادار به للجيوش واخذ في قتاله ونصب عليه اربعين منتجبنيقا فهتك ارياضه ولم يقدر منه على شيء، وكان وزيره ابو سعيد بن جامع لم يكن شريفا النسب في الموحدين فلما ولي جابة الناصر ووزارته اخذ يقهر اعمان الموحدين ويهين الاشراف منهم حتى فرّ من بساط الناصر كشير من الاشياخ الذين قام الامر بهم فانغرد

وست مائة فلما تكاملت المجاعدون بالجواز جاز عو في اثره فنزل بساحل طبيف وذلك في يوم الاثنين الخامس والعشريس لذي قعدة المذكور فتلقاه هنالك جميع قواد الاندلس وفقيساؤها وصلحاؤها فسلموا عليد واقام بطبيف ثلاثنة ايام وارتحل الى اشبيلية في جيوش لا تحصى وامم كالجراد المنتسر قد ملات السهل والوعر وضاي بيم المنسع والنجد والغور فادرك الشاصر الاعجاب عارءا من كشرة جنوده فقسم الناس على خمس فرق فجعل العرب فرقة وزناتة والمصامدة وغمارة وساكر اصناف قبائل بلاد المغرب فرقة والمطوعة فرقة وكانوا مائة وستين اللفيا بين فارس وراجل وقواد الاندلس وحشودها فوقه والموحدون فوقة وامر كل فرقة تنزل ناحية، فوصل الخبر الى اشبيالية في السابع عشر من ذي حبَّة عام سبعة المذكور فاقام بها واغتزت جميع بالد الروم بجوازه ورقع خوفه في قلوب ملوكهم واخذ في تحصين بلادم واخلا ما قبب من المسلمين من قرام وحصونهم وكتب اليه اكثر امرائهم يسلونه سلامته ويضلبون منه عفوه وجاءه منهم ملك بيونة مستسلما خاصعا مستصغرا يطالب صلحه ويسسُّل منه عفوه وصفحه، ولما سمع هذا اللعين بدخول امير المومنين الى اشبيلية ادركه الخوف فبادر الى المدارات عن نفسه وبلاده فبعث رسوله اليم يستاذنه في القدوم اليه فاذن له امير المومنيين في الوصول وكتب الى كلّ بلد من بلاد الاندلس هو على نبريق هذا اللعين اذا مرّ بهم يصيفونه قلاقة ايام فاذا عزم على الرحيل في اليوم الرابع بحبسون عندم من جيشه الف فارس فخرج هذا اللعين من قاعدة ملكم جيموشه قامدا وداخلا الى امير المومنين فكان اذا وصل الى بلد من بلاد المسلمين تلقاه قوادها واجنادها وبير عليه اعملها في اكمل عدّة واحسن حميمة واصافوه ثلاثة ايام خير صيافة فاذا كان يوم رحياه حبسوا له الف فارس من جيشه فلم يزالوا ينفعلون ذلك به حتى وصل مدبنة قرمونة ولم يبق معه من جيشه غير الف فارس فاتام في صيافة اصلبا ثلاثة ايام فلما أراد الرحيل في الرابع حبست الالف الفارس الساقية معه فقال لقوادها كيف تمسكون بها وما بقى لى مع من اسير غييرها فقالوا له تسير في ذمَّة امير المومنين وتحت ظلال سيوفه نخرج لعند الله من قرمونة في خاصّته وزوجته وخدامه وهديته التي قدم بها الى الناصر وقدم بين يديد كتاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الذي كان تتبه الى عرقل ملك الروم يستشفع به ويعلمه ان الملك عنده مورونا كابرا عن كابر وكان فذا التتاب عنده يتوارثونه تحمفونا منيبًا في حلة خصرا في وسف

من الحديد كلَّم قدَّمة على قاعدة من زجاج اخصر وفي مواضع العثارات تماثيل اسد من نحاس اصفر فلما رءا ذلك لخالج والى انهدية علم انه لا ضاقة له بصبطها ولا بموافقة أمير المومنين فبايعه واسلم اليه المهدية فامنه الناصر واكرمه كرامة عطيمة وانزله منولة رفيعة وذلك لما رعا منه لمراءاته لصاحبه واجتهاده في حقّه وامر الموحدون ان يسموه للالم الحافي وكان فتنع المهدية سنة احدى وستّ ماند، وفي سنة اثنتين وست مائة ولى امير المومنين الناصر الشيخ ابا محمّد عبد الواحد بن ابي بكر بن ابي حفص جميع بلاد افريقية وارتحل الى المغرب فلما وصل الى واد شلف خرب عليه جديى المايورق في جيش عظيم من العرب وصنهاجة وزناتة فقاتلا فتالا شديدا فزم فيه المايورق فزيمة عظيمة وذلك في يوم الاربعاء عقب ربيع الأول سنة اربع وست مانة، وفيها أمر أمير المومنين الناصر ببناء مدينة وجدة فشرع في بنائها في مهل رجب من السنة المذكورة وفيها بنا السور على المزمة من بلاد الريف وبنيت قصبة بادس، وفي شوال من السنة اربع المذكورة خوج امير المومنين من مدينة فاس الى حصرة مرّاكش بعد أن أمر بعل الساقية بعدوة الاندلس منها وجلب الماء من عين بخارج باب للديد وبنا الباب للجوفي المدرّج الذي بالصحن من جامع الاندلس شرِّفه الله بذكره وانفق في ذلك اموالا كشيرة من بيت المال وفيها بنا مصلّى عدوة القرويّين وامر أن لا يصلّى مصلّى الاندلس فأفام الناس يصلّون بعدوة القرويين ثلاث سنين ثم عادرا يصلون بالندنس والقرويين كما كانوا بعد إن شهد انها قديمة فاقام الماصر عدينة مرَّاكش سنة خمس وستَّ سنَّة وسنة ستَّ بعدف فاتَّمات به الاخبار من الانداس أن الفنش لعنه الله يفتك في بلاد الاسلام ويصرب على فراح وعلى حصونها يبقبتل الرجال ويسبى النساء والاموال فاستغاث اعليها بالناصر امير المومنين فاخذ في الخركة للجهد وفرق الاموال على القواد والجناد وكتب الى جميع بلاد المغرب وافريقية وبلاد القبلة يستنفر المسلمين لغزو الكقار فجابه خلف كشير والزم الل قبيلة من قبائل المغرب حصة خيلا ورجالا بخرجون معه للجهاد فقدمت عليه الجيوش من سائر الامصار وتسارع الناس حوله خفاف وثقالا من الافاق والاقطار فلما تكاملت لديه الوفود واستوفت عليه للجنود والخشود خرج من حصرة مرَّاكش في التاسع عشر لشعبان المحرِّم سنة سبع وستَّ مأنَّة حتى وصل الى قصر للجواز فنول به واخذ في تجويز الناس فادم بقصر للجواز يجوّز العساكر والقبالل والخيل والعدد من اول شير شوال الى اخر شهر ذي قعدة من سنة سبع

بن على، لقبه الناصر لدين الله، نقش خاتم على الله توكَّلتُ وهو حسبى ونعم المحيل، علامته في الاوامر الحمد لله وحده، صفته ابيض تأم القدّ تحيل الجسم مليع العينين ادعج وافر اللحية كبير الهمة غليث للمواجب لا تكاد تصاه الامور الا بعد الجهد معجب برايه مستبدّ في اموره وتدبير مُلكته بنفسه، وزراؤه ابن الشهيد وابن مثنى حاجبه وزيرة الاكبر ابو سعيد بن جامع استبت بالوزارة والحجابة وبويع الناصر في حياة ابيه وتجدّدت له البيعة بعد وفاته وذلك يوم الجعة صبيحة الليلة التي توقي فيها ابوره واخذت له البيعة في جميع اقدار ماعة الموحدين وخطب لا. ودعى على المنابر فاقام جحصرة مرّاكش بقية شهر ربيع الأول وربيع الثاني وخرج في أول جمادي الاولى من سنة خمس وتسعين المذكورة قاصمًا الى مدينة فلس فوصلها واتام بها الى اخر خمس المذكورة فخرج منها الى جبال غمارة فغزا بها علودان الغماري الثائر بها ورجع الى مدينة فاس فاتام بها وبنا قصبتها واسوارها التي كان خرب جده عبد الموس حين دخلها ولم يزل قائما بها الى سند ثمان وتسعين ووردت عليه الاخبار من افريبقية انّ المايورقي قد غلب على كشير من بلادها فخرج الناصر من مدينة مرّاكش قصدا الى افريقية فوصل الى جزائر بني موغنة فاخذ في تجهيز الاساطيل والعساكر لقتال مدينة ميورقة حتى فتحها وانزعها من يد المرابطين وكان فاتحها في ربيع الاول من سنة ستّ مائة ووصل اعملها الى امير المومنين الناصر فسلموا عليه وبايعوه فعفا عنهم ووصلهم على قدر بالبقاتهم وتكام اليهم للجيل وقدم على قصاء ميورقة الامام لخدّث عبد الله بن حوط وارتحل الناصر في بلاد افريقية يطوف على جميع اقطارها ويتفقّد احوال اهلها وفرّ المايورقي المامه حتى دخل الصحرا وارتحل الى المبدية وقد شاع له جميع من قد خرب عليه بافريقيية دون قتال الا المبدية وحدها فإن وليها امتنع فيها وكان قد ولاه اياها جميى المايورق حين غلب عليها وكان هذا الوالي حاجًا شهما علمًا بوجوه لخرب ومكائده فنزل عليه الناصر بظاعر المهدية وحاصره بها برّا وجرا ونصب عليه المجانية والرعادات وكانت قبائل الموحدين وجنود المغرب يتناولون قتانها مع ساءات الليل والنهار فاظهر هذا لخاب المذكور بها مكائد لخرب وخدعه ما يقصر عند الوصف فحاصرة الناصر مدة بنويلة واشهر اعديدة وكان الموحدون يسمونه لخاج الكافر ونصب عليه الناصر منجبنيقا كبيرا لم يعلم مثله عظما يرمى مانة ربع فبدهم البلد بد فوقع للحجر من المنجنيق في وسط دقة باب المهدية فاطوى وسطم والدقة

البناء قد تم مثل القصبة والقصور والجامع والصوامع ونفق في كلِّ ذلك من اخماس غنائم الروم وكان قد غير على الوكلاء والصنّاع الذين تولّوا ذلك واكتفلوه وقيل له اتَّهِم اكاموا المال وصنعوا للجامع سبعة ابواب على عدد ابواب جهنم فلما دخاه اميد المومنين اعجبه وسبّ به فسأل عن عدّة ابوابه فقيل له انها سبعة والباب الذي يدخل منه امير المومنين هو الثامن فقال عند ذلك لا باس بما يقال لى انا قيل حسن وفرير به غاية، وما وصل امير المومنين الى مراكش واستقربها اخذ البيعة نولد الى عبد الله الماقب بالناصر لدين الله فبايعه كاقة الموحدين وبويع له في جميع اقطار بلادهم وطاعتهم وكانت طاعتهم قد عمت الاندلس باسرها والمغرب كلم وافريقية من طرابلس الى نون من السوس الاقصى الى الصحراء من بلاد القبلة وما بين هذه البلاد من القرى والحصون والمعاقل والمن والجبال والاودية واهل العود من عرب وبربر كلَّهم مذعنين نادِّعين لامره منقادين لحكمهم يجبون لهم خراجهم وزكاتنهم واعشاره يخطبون لهم على منابره فلما تمت البيعة لابي عبد الله الناصم وقعد في تحل الخلافة وجرت الاحكام والاوامر باسمه وعلى يديه في حياة ابيه دخل المنصور الى قصره فلزمه ربدا به المرض الذي توقى منه ولما اشتد به المرض قال ما ندمتُ على شيِّ فعلتُه في خلافتي الاعلى ثلاثة وددتُ اني لم افعلها اولها ادخال العرب من افريقية الى المغرب لاني اعلم انهم اصل فساد والثانية بنا رباط الفتحو انفقت فيه من بيت المال وهو بعد لا يعمر والثالثة اطلاقي اساري الارك ولا بد لبم ان يطلب بثاره وتوقى المنصور رحم الله بعد العشاء الاخرة من ليلة الجعة الثاني والعشرين لربيع الاوّل عام خمسة وتسعين وخمس مائة بقصبة مرّاكش والبقاء لله تعالى وحده لا ربّ غيره ولا معبود سواه، وكان المنصور رجم الله اجلّ ملولا الموحدين واكثره صيتا واحسنهم في الاحوال كلّها ولى الملوك واشي والمال قد توفر وكانت لد الهمة العالية والعزائم الملوكية والدين المتين والسير الحسنة في المسلمين رتم الله تعالى بمنت وعفى عسن بسفت الله وكرمه انه غسفور رحيم الله

### لخبر عن دولة امير المومنين الناصر بن المنصور بن يوسف بن عبد الموسن بن على

هو امير المومنين محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن عبد الموس بن على الزناق الكومي الموحد أمَّه حرَّة اسها أمَّة الله بنت السيد الى استحاق بن عبد الموس بن

من زعماء الروم اربعة وعشرون الف فارس اسارى فامتن عليهم امير المومنين واضلقهم بعد ما ملكهم لتكون لد ذلك يد الامتنان فعر فعلم نلك على جميع الموحدين وعلى كاقمة المسلمين حسبت له تلك الفعلة سقطة من سقطات الماوك وكاتت فده الغزوة النكرية، والوقيعة العشيمة يوم الاربعاء الثاني من شعبان الحرم سنة احدى وتسعين وخمس مائة وكان بين غزوة الارك وغزوة الزلاقة مائة سنة وانتتى عشرة سنة والراك من الغزوات المذكورة المشهورة في الاسلام وفي اعظم غزوات جرت على يد الموحدين اعز الله تعالى بهم الاسلام وعلت كلمتهم وكتب المنصور بالفتح الى جميع بالاد الاسلام التي تحت يده من الاندلس والعدوة وافريقية واخرج خُمْسَ الفيئي وقسم الباقي على المجاعدين ثم سار جبيوشه في بلاد النصاري يخرب المان والقرى والمحدون ويغنم ويسبى ويقتل وياسر حتى وصل الى جبل سليمان ثم عطف راجعًا وقد المثلات ايدي المسلمين بالغنائم ولم يعارضه من الروم معارضٌ حتى وصل الى اشبيلية فلاخلها وشرع في بناء جامعها التبير ومنارها العظيم، ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة فيها خوج اميو المومنين الى غزوته الثالثة ففتم قلعة ريام ووادى للحجارة ومحويث وجبل سليمان وافيم وعشيس من احواز طليطلة ونول على طليطلة وبها الفنش وحاصره وضيق عليه وقطع ماءها واحرق وياضاتها وهتكها ونصب عليها المجانيق ثم ارتحل عنها الى مدينة شلمنكة فدخلها عنوةً بالسيف قلم يحي احدًا من رجالها وسبا نساءها وغنم اموالها وحرقها وعدم اسوارها وتركنا قع مفعفا ورجع الى اشبيلية بعد أن فتام حصون كشيرة باسرها وفتت البلاث وترجالة فدخل اشبيلية في غرّة صفر من سنة ثلاث وتسعين وخمس مائة فاخذ في اتمام بناء الجامع وتشييد منارد وعمل التفافيم من امليم ما يكون من عشمة لا اعرف له قدرا الا ان الوسف منيا لم يدخل على باب المؤذن حتى قطع الرخامة من اسفايا وزنة التمود الذي ركب عليه اربعون ربعا من الله وكان الذي صنعها ورفعها في اعلى المنار المعلم ابو الليث الصقيلي ومُوَّقَت تبلك التفافيج بمئة الف ديدر ذفها وكان لما جاز الى الاندلس لغزوة الرك المذكورة المر ببناء قصبة مرّاكش وبالجامع المكرّم الذي بازائها وصومعته وببنان منار جامع الكتبيين وبتاء مدينة ربط الفتح من ارض سلا وببناء جامع حسان، ولما كمل جامع اشبيلية وصلًا فيه امر ببناء حصى الفرج على واد اشبيلية وارتحل الى عدوة فوصل الى مراكش في شعبان من ستذ اربع وتسعين وخمس مائذ فوجد كل ما امر به من انواع

الذين دفعوا في الحملة الاولى وكانوا نحو العشرة الاف زعيم انتخبهم الفنش اللعين الدهيم برايد الدميم وصلّت عليهم الاقسة صالة النصاري ورشوا عليهم ماء العمودية في الطهر وتحالفوا بالصابان اللَّا بقرُّوا حتى لا يتركوا من المسلمين اتسانا فصديق الله عيّ وجلّ المسلمين وعده وتعب جنودم فلما اشتدّ القتال على الكفار وايقنوا بالفناء والدمار ولوا الادبار في الفرار الى الربوة التي فيها الفيش ليعتصموا يه فوجدوا عساكر المسلمين قد حالوا بينهم وبينها فرجعوا على اعقابهم ناكمين في الوطا فرجعت عليهم العرب والمطوعة وعمتناتة والاغزاز والرمّاة فطحنوه منحنا افنوام عن اخرام وانكسرت شوكة الفنش بفنائهم أن كان اعتماده عليهم واسرعت خيل من العرب الى امير الموتمنين واطلقوا اعنتهم نحود وقلوا لد قد هزم الله تعالى النعدة فصربت الطبول ونشرت الرايات وارتشعت الاصوات بالشهادة وخففت البنود وتشاليت لقتال اعداء الله تعالى الابطال ولجنود وزحف اميم المومنين جيموش الموحدين قاصدا لقتال اعداء الله الكافرين فتسابقت الخيل واسرعت الرجال وقصدوا تحو الكفرة للطعان والنزال فببينما الفنش اللعين عدو الله قد عزم وهم ان يحمل على المسلمين بجميع جيوشه ويصطدمهم بجنوده وحشوده السمع الطبول عن يمينه قد اقبلت الارص والابواق قد اطبقت الربا والبطام فرفع راسد لينظر تحوها فرءا رايات الموحدين قد اقبلت واللواء الابيض المنصور في اوّنها عليه مكتوب لا اله الا الله محمّد ,سول الله لا غالب الا الله وابطال المسلمين قد تسابقت وجيوشهم قد تنافست وتنابعت واصواتهم بالشهادة قد ارتفعت فقال ما هذا فقيل له يا لعين هذا امير المومنين قد اقبل وما قاتملك هذا اليوم كلم الا طلايع جيوشه ومقدمات عساكره تقذف الله عزّ وجلّ الرعب في قلوب الصّافرين وولوا الادبار منبزمين على اعقابهم ناكعين وتلاحقت بهم فرسان المجاهدين يصربون وجوهيم وادباره ويقتفون اثاره ويكنون فيهم رماحيم وشفاره وبرؤون من دمايهم للسيوف ويذيقونهم مرارة للتوف واحاط المسلمون جعمر الارك ويطنون ان الفتش لعند الله قد تحصّ فيد وكان عدو الله قد دخل فيد على باب وخرج على باب من الناحية الاخرى فدخل المسلمون للحمن بالسيف عنوة واصرموا التيران في ابوابه واحتووا على جميع ما كان فيه وفي محلمة النصاري من الاموال والدخائر والارزاق والاسلحة والعماد والامتعة والدواب والنساء والدرية وتُتلَ في هذه الغزوة من الكفرة الوف لا تعدّ ولا تحصى ولا يعلم احدّ عددها الا الله تعالى وأخذَ في حصن الارك

قبائل المغرب في ميسرته وجعل المطوعة والاغزاز والرماة في مقدمته وبقي هو في القلب في قبيلت عنتاتة فلما اخذ الناس مصافيم للقتال على هذا الترتيب العجيب ولزمت كل فبيلذ رايتها واخذ للحرب عدتها واعبتها خرج الامير جرمون بن رباح امير العرب يمشى بين صفوف المسلمين ويقوى قلوب المجاهديي ويتلوا هذه الاين يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْمِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّـفُوا ٱللَّهَ لَعَاَّكُمْ تُقْلحُونَ يَا آيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَتُوا انْ تَنْصُرُوا ٱللَّهَ يَـنُّـصُرْكُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ فيبينها م كذلك والعدو المامهم في راس الربوة بجانب الخصراء ان تحرِّك من جيش العدو ، دمِّره الله تعالى عقدة كشيرة بسبعة الاف فارس الى ثمانية الاف فارس كلَّها محتجبين بالحديد والبيصات والزرد النظيف النصيد فدفعت تحو عسكر المسلمين فنادي منادي الشيئ ابي جيبي بن ابي حفص معشر المسلمين اثببتروا في مصافكم ولا تخالفوا موضعكم واخلصوا للد تعالى نياتكم واعمالكم واذكروا الله عز وجل تثيرا في قلوبكم فانا في احدى للسنين اما الشهادة والجنة واما الاجر والغنيمة تم خرج عامر الزعيم جول في الصفوف ويقول عباد الله انكم حزب الله واثبتوا للقتال بين يدى اعداء الله فان حزب الله م المفلحسون وهم المنصورون وهم الغالبون، وحلَّت تلك العقدة التي دفعت جملتها حتى لطمت اطراف رمام المسلمين في صدور خيولهم او كادت ثم تقهقروا قليلا ثم عادوا بالحملة فعلوا ذلك مرتين ثم تنيسوا بالدفعة الثالثة والقائد بن صناديد والزعيم العربيّ يناديان برفيع اصواتهم اثبتوا معشر المسلمين تبت الله اقدامكم لهذه الصدامة فدفعت النصاري على القلب الذي فيه ابو جيي قاصدين اليه يظنّون انه امير المسلمين فقاتل رجم الله قتالًا شديدًا وصبر صبرا جميلا حتى استشهد رجم الله واستشهد معد جماعة من المسلمين من ونتاتة والمطوعة وغيره ممّن ختم الله تعالى عليه بالشهادة وسبقت له من الله تعانى السعادة وصبر المسلمون صبرا جميلا ورجع النهار بالغبرات ليلا واقسباست قبائل المطوعة والعرب والاغزاز والرماة فاحاطوا بالنصاري الذبين دفعوا من كل جانب وزحف القائد بن صناديد جيوش الاندلس وحشودها وزحفت معم قبائل زناتلا والمصامدة وغمارة وسائر البربر الى الربوة التي فيها الفنش لعنه الله يقاتلون مَنْ بها من جيوش الروم وكان الفنش فيها مع جيوش الروم وجميع عسكره واجناده فيها ما يزيد على ثلاث مائة الف ما بين فارس ورجال فتعلّق المسلمون بالربوة واخذوا في قتال مَنْ بها واشتد القتال وعظمت الاهوال وكثر القتل في النصاري

الله فقال اذا ملك من ملايكة السهاء انسابعة جيتُك لابشرك بالفتح من ربّ العالين انت وعصابتك المجاعدون الذين اتوا تحت رايتك في الشيادات راغبين ثواب الله تعلى طالبين ثم انشد عدر البيات فحفظتها فاستبيت فكانا نقشت في قلي

> قريب وخيل الله لا شآن ذاذه وتخلى بلادًا لا تنري بعد عامره

بشائر نصر الله جاءتاك سائرة لتعلم بأن الله ينصر نصره فابشه بنصر الله والنفشر اله فتفنى جيوش البوم بالسيف والقنا

فيقنت بالفتر والنافر أن شاء الله عز وجل فلما كان يوم السبت الخامس من شعبان المذكور قعد امير المومنين في خبايه الاجراء المعدّة لقتال الاعداء ثم دء الشيت الجلّ ابا يحيى بن ابي حفس وكان اكبر وزرائه وكان بنوا حفس في انوحدين اعل الفصل والتقي والدين والى بنييم عاد في الشرق امر الموحدين فلما جاءه قدَّمه على عسكر الاندائس وحشودها من انعرب وزنتة والمنوعة وسنر فبدئل المغرب وعقد له رايته السعيدة وفدهم بين يديه ونشرت على راسه الراية وضربت الطبول وتقدم بقبيلة عنتاتة وقدم بين يديه القدلد بن صديد بعسكر الاندلس وحشودعا وعقد لجرمون بن رياح على جميع قبائل العرب وعقد لزيل المغراوى على قبائل مغراوة وعقد لحيوا بن ابي بكر بن حامة بن محمد على جميع قبائل مرين وعقد لجابر بن يوسف على قبائل عبد الوادي وعقد لعبد العزيز التحيي على قبائل تجين وعقد لتلجيز على قبائل عسدورة وسائر المعامدة وعقد نحمد بن منقفد على قبائل غمرة وعقد للحابر الى حرز يخلف الوربي على الطوعة والحلّ تحت ماعة أبي يحيى بن أبي حفص وحدمه ويده وبقى أمير الموملين بصافة عسكر الموحدين والعبيد، ثم امرام بالرحيل فتقلم الشيخ ابو جمي جيرشه والقائد صناديد على مقدمته بقواد الاندنس وفرسانه وجاته فكانوا انا قالعت محلَّة الى يحيى أول الندر من موضع نزلت بد محلَّة امير المومنين في عشيته حنى اشرف ابو يحيي بجيوش المسلمين على محلَّة المشرقين دمرهم الله وفي على ربوة علية ذات مدري واجهار كبر قد ملات السيل والوعر بزاء مدينة الرف فلنزل عسكر المسلمين في الونا وذلك صحوة يوم الربعاء التسع من شعبان الحرم من سنة احدى وتسعين وخمس سنة نعب ابو جميى عساكرد تعيمة لخرب وعقد الرايت لامراء القبائل لمل المير رابة تلج قبيات اليها ويقفون عندعا وعفد للمنوعة راية خصرا وجعل عسكر الانداس في ميمنته وجعل زناتة والمصامدة والعسرب وسادر قبادل

ومعرفة بالحرب وقوة في الجهاد وتجدة لا يعلمون من قدل النصاري ما تعملمون فانكم المجاورون لهم المدربون على قسالسهم العارفون جماعتهم واحوالهم فقالها يا امير المومنين راينا اجمع موقوف على واحد منّا قد انّعفقنا على تقديم معفقه ودينه وحسن عقاله وتدبيره ومعرفته بالحروب ومدندها وخدعها ونصيحة للمسلمين فنو نساننا وما قل فيهو منافينا على أن رائكم سدّده الله ووفقه احسى راي وتدبيركم أوفق تدبير رضي الله عندم وشاروا باجمعهم أني القائد الجلّ الموفق الصلح الى عبد الله بن صناديد رحم الله فقربه امير المومنين بين يديه وأقسل بدايته عليه ثم سأله عن قصده ورايه في كسيسفسيسة الحرب واللقاء الهذا انعدة فقال له يا امير المومنين أنّ النصاري اهاكيم الله تعالى اهل خدع ومكارد في الخروب فيتجب لنا أن نقاتلوه ما هم عاليه وراينا في مقابلتهم وراياك العلى ان تقدم لهم المامك بشيخ من اشياخ الموحديين الموصوفين بالشحجاعة والديب والخلاص والنصيحة نك وللمسلمين بجييوش الاندانس وحشودها وجبيع من في عسمرك من العرب والزنانة والفزاز والمصاملة وسائر قبائل المغرب المصلوعة وغيراهم وتعقد لهم رايتك المنصررة فستسقسابسل بيذا العسكر المبارك عسمر العدار اشلكم الله ودمره وتقعد انت جبيوش الموحدين انجدهم الله تعلى والعبيد والخشم بالرب من مسوضه المقاتبات في مسوضع حفي رداء للمسلمين فأن طبقون بعداود فبفضل الله وبرصاناه ويهن خلافتناه وأن كان غير ذلاه تكون أنت بعسكر الموحديين فمَّة للمنبومين فتلقَّى العدرِّ بيم وقد اندسبت شوكته ودعبت قوَّته وجدَّته وعذا راى في ذلك رضى الله عندم فقال له نفيم والله الراي ما رايات فللقلف وفقك الله تعالى فيهما اشرت، فانصرف الناس الى مصاربهم وبات امير المومنين ليبلن تلك وفي نبيلذ للجعة الرابعة من شعبان المذكور في فراشه ساجدا راقعا ومستهلا راغبا الي الله تعالى سجانه في تاييد المسلمين على اعدائه الضافرين فلما كان عند السحد غلبتم عيده فنام في مصلاه قليلا ثم انتبه فرحا مستبشرا فبعث الى اشيام الموحدين والفقياء فدخلوا عليه فقال لهم انا بعثتُ اليصم في قذا الوقت لابشركم ما بُشُرْتُ به من نصرة الله تعالى في نومي دنده الساعة المباركة فببينها الا اركع في مصلاعي الله غلميَّتي عيني فرايت في نومي كانَّ بابا قد فسير في السماء ونول منه فارس على فيس ابين حسن الوجه والرائحة وبيده راية خصراء مشتشرة قد سدَّت الافاق من عظمها فسلَّم على فقلتُ له مَنْ انت يرتمك

على فرس ولا على راجل والجيوش تنابع في عاثره من جميع الاقطار والوفود تنقبل تحوه لغزو الكلفار فلما وصل قصر الجواز عاخذ في تجويز الجيوش لا يفرغ من تجويز سُلِّفة الله وقد تلاحقت به سُلِّفة اخرى اكتشر منها فكن اوَّل من جار الجر فبائل العرب ثم قبائل زباتة ثم المعاملة ثم غمارة ثم الجبيبوش المطبوعة من قبائل المغرب وغيره من الاغزاز ثم الرماة ثم الموحدون ثم العبيد ثم استوفت الجيوش بالجواز واستقرّوا بساحل الخصراء فعند ذلك جدر امير المومنين في اترم في جيش عظيم من الشيام الموحديين واقبل النجدة والزعامة ومعه فقب المغرب وصاحاوه فسيَّل الله تعالى عليه الجواز واستقرَّ بالخصراء في اسرع وقت ركان وصوله بعد صلاة الجعنة الموفي عشريين لرجب من السنة المذكوة فاقام بناشر الخصراء يوم واحدًا ونيص تحمو العداو وقبل ان تلمل قرايص المجاعدين وتفسد نياتيم فسار بجميع جيوشه الوافرة بنيات خالعة وعزائم معنية غيير نكعة فالم يعث العدق الرجوع الى بلاده بعدده وعديده الا وقد تنواثرت عليه الخبار وفتت عنده الانباء والاذر جمواز المنصور اليه وفدومه لقتاله في اعز البلاد عاميم فقعد الفنش اللعين جيوشه وجموعه يشتطره بزاء مدينة الارك فأرتحل امير المومنين المستحسور فصدًا اليه ومعولا جعول الله وفوته عليه لم يدخل بلده ولم ينتخب احدا ونم يلتفين لا نهن ابث ولا نن قعد بل صبّم تحود وقعدد حتى بقى بينه وبين مدينة الرب مرحلتين قريبتين فنزل فدنك وذنك في يوم الخميس اندنث من شير شعبل الشكيم من سنة احدى وتسمين وخمس منة فلما وصل من يومه ننان جمع الناس واخذ في شوار السلمين في ديفية لقادم اعدامً واعداء الله الكافرين اتباء لامر الله تعالى واقتلماء بسنَّة رسول الله صلَّى الله عاليم وسلَّم أذ ي الصفة الخمودة الني وصف بل مدم الله تعلى فيها عده الآمة بقوله تعالى وامرام شُورَى بَيْنُنُهُمْ وَمَمَّا رَزِقْنَاهُم يُنْفَقُونَ وفوله تعلى لنبييم صلّى الله عليه وسلّم وَشَاوِرهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ فَأَذَا عَزَمْتَ فَتَمَوَّكُلُّ عَلَى ٱللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ أَيْحَبُّ ٱلْمُتَوقُّدِينَ فلاء أولا اشياخ الموحدين فاستشاره نم اشياخ العرب ثم اشياخ زناتة ثم اشياخ القبائل ثم الغزار ثم الملوعة قل يقول بما ينشيب له من القول الراي ويستيبه من السنحسجسة والاجتياد للمسلمين ويراد رايا صوابا ليم ثم دع اخر قواد الانداس ضلما دخلوا عليم وسلَّموا وقعدوا بين يديم فكلَّميم بما للَّم به من تقدَّم قبليم ثم قل لهم يا اعل الاندالس أن جميع من استشرت قبلحم وأن كانوا أولى باس وشدة

### الله المرك وهنزية الروم وهي غزوة المنصور المنصور المناسبة بالانساس

قُلْ المُؤلِّف عِفَا الله عنه لما شالت غيبة المنصور عن الاندالس بافريقية وبالاد العدوة واعتباه الموص بها اغتنام العدو الفرصة في بلاد الافدلس طول تلك النغييمة فنال بالسلمين مراده وغاث في بلادهم وشيّ بها الغارات وشقها جهنوده واحرق جميعها بوفوده ولم جبد بيا من ينازعه وجاربه ولا رعا من يبقف في وجيه ولا يدافعه ولا من يصدُّه عن قصده فسار جيش اللعين فيييا حتى نول بطاعب الخصراء فكتب منها كتابا الى امير المومنين المنصور يستدعيه فيه للقتال ١٠ ادرته من الاعجاب والاحتيال يقول فيه، بسم الله الرحان الرحيم من ملك النصرانية الى امير الخنيفية اما بعد فإن كنتَ عجزتَ عن الخردَة الينا وتشاقلتَ عن الوصول والوفود علينا فوجه لي المراكب والشباطي اجوّز فيبها جيوشي انيك حتى اقتلك في اعرّ البلاد عليك فإن عرمتَني فيدية جاتك الى يدك فتضون ملك الدينين وان كان الطبور لى كنتُ ملك الملَّتين والسلام، فلما قرأ المنصور كتبه اخذته غيرة الاسلام ثم امر بقراءته على الموحدين والعرب وقبائل زنتة والمصامدة وسالم الجناد فقراه علييهم فكالهم انف منه ونعروا وعزم على الجهاد واستعدّ للسفر ثم دء المنصور بولده تحمّد ولى عيده فدفع اليم الكتاب وامره ان يرد على اللعين الجواب فقراه ثم قالبه فللسناب على شهره قل الله العظيم ارْجِعْ الْبَيْفِ فَلَنا ْتِيَنَّهُمْ جِنْودِ لَا قَبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْ خُرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذَلَّهُ وَفَمْ صَاغرُونَ ، ورمي المستماب الى اييه فسو والدد بالتوقيع العجبيب الذي لا يصدر مثله الاعن العناقل أريب ثم صرف البرسول بالكتاب وأمر باخرام أفراق وانقبه الخمرا والصغير في ذنك البوم وامر الموحدين وسائر الاجناد بالحردة والجياز الى الجهاد وضعب الى افريقيم، وسائر بلاد الغرب والقبلة يسستسنسفر الناس الى الجبياد فاقبل اليه الناس خفافا وثقالا من دلّ فيّ عميق ومن دلّ بالم سحيق فخرج من حصرة مرّاكش في يوم الخميش الثامن عشر من شهر جمادي الربي سنة احدى وتسعين وخمس مائذ يجد السير ويوالي الرحيل ويطوى المنبل ولا سلوى

مدينة الاشبونة واتحائها فقطع الثمار وقتل وسبى واضرم النيران في القرى وحرق الزرع وبالغ في النكاية وانصرف الى العدوة بشكائة، عشر الفا من النساء والذرية فوصل مدينة فاس في عاخر شهر رجب من السنة المذكورة فاقام بها اياما فتواثرت له الاخبار أن المايرق قد طهر بافريسقسينة فارتحل اليها من مدينة فاس في الثنامن من شعبان من السنة بعينها فدخل مدينة تونس في اوَّل شهر ذى قعدة من السنة المذكورة فوجد افريقية ساكنة وقد فرّ عنها المايرق الى الصحراء حين سع بقدومه، وفي سنة ستّ وثمانين دخل النصاري مدينة شلف ومدينة باجة وبايرة من بلاد غرب الاندلس وذلك لما علموا ان المنصور قد بعد عنهم واشتغل بافريسقسيسة فاغتنموا الفرصة فاتصل الخبر بالمنصور فاستعظم ذلك وغائله وكتب الى قواد الاندلس يلوخهم وبالمرعلم بغلزو بلاد النغرب ويعلمهم انه قادمٌ عليهم في اثر كتابه فاجتمع قواد الاندلس الى محمّد بن يوسف والى قرطبة فخرج بهم فى جيش عظيم من الموحدين والعدب والاندالس حتى نول شلف فصاصرها وشدّ عليها القتال حتى فتحها وفتح قصر الى دانس ومدينة باجة وبايرة ورجع الى قوطبة فدخلها تحمسة عشر الف سبية وثلاثة الاف اسير من الروم ادخلهم في القطابي بين يديه خمسين علجا في كلّ قطيبة وذلك في شوال سنة سبع وتسانين وخمس مأنة وفي فذا الشهر رجع المنصور من افريقية فدخل مدينة تلمسان فاتام بها الى اخر سبع المذكوة، وفي اوّل يوم من المحرّم سنة ثمان وثمانين وهو عم اجرواو خرج المنصور من مدينة تلمسان الى مدينة فاس وعو مسريت وكان يسركب في اجسرواو فدخسها واقام بها مسريط سبعة اشهر حتى استراح من علَّته وارتحل الى مرّاكش فسقام بها الى سنة احماي وتسعين وخممس مأنة فخرج من مرّاكس الى الاندلس برسم الغزو فصنع غزوة الارك المشهورة ١

البيعة وناعت له الآمة كان اول شيء ضعله انه اخرج منَّة الف دينار ذعبا بن بيت امال ففرِّقها في التعديداء بن بيتات بلاد المغرب وكتب الي جميع بلاده في تسريح المسجونين ورد المظالم التي فعلها العمال في ايام ابيه واكرم الفقهاء وراعي الملحاء والفصلاء واجرى على اكثراث الانفاق من بيت المال واوصى ولاته وعماله بالبيجوع الى احكام القتناة وتفقد احوال بلاده ورعيته ونبط الشغور وشحدنها بالخيل والرجال وفرَّق في المؤحديين وسائر الاجسنساد اموالا كشيرة وكان ذا راى وحزم ودين وسياسة وهو الول مَنْ كتب العلامة بيده من ملوك المؤحّدين الحمد الد وحدد فجرا عسملهم على ذلك وقو واسطة عقدهم الذي صخم الدولة وشرَّفها وكانت ايامه ايام دعة وعامن ورخاء ورفاهية وبهاجة حسنة صنع الله عزّ وجلّ في ايمه المن بلشرق والمغرب والاندلس فكانت الطعينة تخرج من بلاد نون لمنة حتى تعمل برقة وحدها لا ترى مَنْ يعسرونسها ولا مَنْ يك للمبنا صنع عام الرك المشهور وحمّن البلاد وصبت الشغور وبني المسجد والمدارس في بلاد المغرب وافسريسقسيد: والاندانس وبنه المستمانات للمرضى والمجانين واجرى المرتبات على الفقهاء والطالبة على قدر مراتبهم وللبيقاتهم واجرى الانفاق على اعل المرستانات والجدماء والعميان في جميع اعماله وبنا الصوامع والقناطير وألجباب للماء في السبرية واتخذ عليب المنازل من سوس الاقصى الى سويقية مصكوك فكانت ايامه زينة للدعر وشرفا لاهل الاسلام لم يزالوا فيها اعزة فاعرين على العدو وقعرين لد، وفي سنة اثنتين وثمانين قتل المنصمور اخوَيْد ابا يحيى وعمر وقتل عمَّد ابا الربيع وفيها خالفت مدينة قفصة من بلاد افربقية فخرج اليها المنصور من حصرة مرّاكش في ثلث شهر شوال من سنة اثنتين وثمانين المذكورة فوصل اليها وحصرها حتى فتخصها في سنذ ثلاث وثمانين فالمما فترح قعصصة خرج الى غزو عرب افريقية فنزمهم واستباح حاساسهم واموالهم وبعد ذنك اتوه شائعين ضنقات مال المغرب ورجع الى مرّاكش، ونيبا نحرَّك الى الاندنس برسم غزو بلاد غربها وهي أوَّل غزواته للروم فجاز البها من فصر للجواز الى الخصراء وذلك يوم الخميس الثالث من ربيع الأول من سنذ خمس وثمانين المذكورة فارتحل عن الخصراء حنى نول شاماسين وشق الغارات على

## للابر عن دولة امير المومنين يعقوب بن يوسف بن عبد الموس رحمة الله

هو اميه المومنين عبد الله يعقوب بن يوسف بن عبد الموس لقبه المنصر بفصل الله، الله الم ولد كانت اهداه ابن وقرير لابيه الى يعقوب، مولده بقصر جدّه عبد المومن بمدينة مرّاكش سنة خمس وخسسسين وخمس مائة، كنيته ابو يوسف نقش خاتمه على الله توصَّلت، صفته ادم اللون معتدل القب اكحل العينين واسع الاكتاف اقنا الانف عرى العنفقة مدور الوجه افله على جبينه جوادا كريما شجاء شهما علما بالحديث والفقم واللغة مشاركا في كثير من التعلوم النافعة للدين والدنيا تحبًّا في التعلماء متعظما لهم صادرا عن رائبم كشير الصدقة محباً في الجياد مواظبا عليه يشيد جنائر الفقهاء والتملحاء ويزورهم ويستسبرك بهم، ولده الذكور اربعة عشر ولي الخلافة بعدد منهم ثالاثنة ابع عبد الله الناصر وابسو محمّد عبد الله السعادل وابسو العلى ادريس المامون ، وزراؤه وزراؤه ابيه وكتبابه كتب ابيه واطباؤه كذنك اللباء ابيد ، قصاتُه ابو العبّاس بن مصا التقرطبيعيّ ثم ابو عمران موسى بن الـقاتمي عيسي بن عمران ، ايامه في الملك بويع لد رجم الله يوم الحد التاسع عشر لربيع الخر سنة ثمانين وخمس مانة وهي بيعة الخاصّة وكتم موت ابيه وتاخرت بسيسعة العمّة بسبب ستم الوفاة المتقلم ذكرة الى يوم السبت الثنى من جمادي الرولي من السنة بعينها وبويع بيعة العامة وتوفى رحم الله يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمس مائة وقيل ليلة الجعة في عاخر الليل محدينة مرَّاكش وجل الى تعين مال فدفي بها وسنَّه يوم توفيَّ اربعين سنة فكانت دولة ايامه خمسة الف يوم ومادتي يوم واثنين وتسسعين يوما يجب لها من السنين اربع عسسرة سنة واحد عشر شهرا واربعة ايام، ولما تمَّت له البيعة

الذين كانوا يمشون المام ساقته وخلف محملته من اجل مَنْ يستسخسلف منيا من الصعفاء فلما طلعت الشمس تطالعت النصاري تحصرون من حول المدينة الى الحلة وقد انقطاعت وارتحلت ولم يبق حول المدينة غير امير المومنين وعبياه وحشمه واعل دائرته وتخفف فوا دلك من جواسيسهم ففاتحوا ابواب المدينة وخرج جميع من فيها خرجة منكرة وم ينادون الرِّي الري اي اقصدوا السساسطسان فصربوا في محلَّة العبيد الى ان وصاحوا الى خباء امير المومنين فهزقسوها واقتخصوها عاليه فيها فقاتلهم بسيغه حتى قتل منهم ستّة رجال فطعنموه طعنة نافذة وقتل ثلاث من جواريه كنّ قد انتسبس عليه حتى بعن وسقت بالرض فتعسايت الفرسان والاعبيل والاجناد والموحدون وقواد الاندائس وتراجع المسالمسون فقاتا وهم قتالا شديدا حتى قاعوهم عن الخباء بالسيف واشتد القتال بينيم وتوافقوا ساعة في قتال شديد ثم انيزم اعداء الله ومنسو الله عزّ وجلّ المسلمين اكتافهم بالسيوف وركبوهم حتى ادخلوهم المدينة عنوة وتُتل منهم خلق كشير يزيدون على العشرة الاف، واستشهد من المسلمين جماعة فركب امير المومنين والامر قد فات فيه وارتحل الناس لا يدرون الى اين ثم اهتدوا بالطبول فسار الى اشبياليد فاشتد به الامُم وطعناته فات بالطريق قله ابن مطروم وكانت وفاته يوم السبت الثاني من شهر ربيع الاخر من سنة ثمانين وخمس مانة بقرب جزيرة الخصراء قاصدا للجواز الى العدوة فحمل الى تسيسنهال فدفن بها الى جانب قبر ابسم، وقيل انه لم يَـمُت حتى وصل الى مرّاكش ودفن بتينمال، وكان ولاه يعقوب الخليفة بعده وهو الذي يدخل على ابيه ويخرج ويستسعسرف في الامور على يديد من يوم طبعس والده الى ان مات، فكانت دولته اشتنتين وعشرين سنة وشهرا واحدا وستّة ايام وكتم ولده موته حتى وصل مدينة سلا فاشهره، والبقاء لله وحده الذي له الامر من قبل ومن بعده لا ربّ غيره ولا معبود سواه الا

الاربعاء السادس لذي حجَّة فعيَّد بها عيد الاضحى بخارجها ثم ارتحل الى مدينة فاس فاقام بها بقيد الشهر، ثم دخلت سنة ثمانين وخمس مائة في اليوم الرابع منبها خرب امير المومنين من مدينة فاس فسار حتى وصل سبتة فقم بهم بقيية شهر المحرم وامر الناس بالجواز فجارت قبائل العبرب اولاً ثم قبائل زناتة ثم قبائل المصامدة ثم مغراوة وصنه وصنه واوربة واصناف السبربر ثم جازت جيوش المُوتَّدين والغزاز والرمات فالما كمل الناس بالجواز جاز هو في انرهم في العبيد والدائرة وكان جوازه في اليوم الخامس لعفر وهو بوم خميس من العام المذكور فنول بمرسى جبل الفتح ثم ارتحل منه الى الجزيرة الخصراء وخرج فسساك منها على جبل الصوف الى قالعة خولان الى اركش الى شريش الى تبريدهمة الى اشبيلية فلمّا كان في يوم الجعة الثالث والعشرين من شهر صفر فنزل في وادي بصرقل فخرج اليه السيد ابو اسحاق ولده وفقهاء اشبيلية واشيدخها السلام عليه فبعث اليهم وامره بالوقوف بالمينة حتى يحصلهم فلما ملى الظهر ركب وجاز البيهم حتى سالمسوا عن عاخره وركبوا ثم تحرُّك الى غزو مدينة شفينسويس من بلاد غرب الاندالس فوصلها في السابع من ربيع الأوّل من سنة ثمانين فنزل عمامين وادار بها الجيوش والعساكر وشد عماميها بالقتال وبليق عليها بالحصار وبالغ في ذلك جهده فاقام محاصرا لها وبسيق عاليها الى ليلة الثاني والعشرين من ربيع الأوّل المذكور فانتهل من موضع نزوله بجوفي شنترين الى غربسيب فانكر المسلمون ذلك ولم يعلموا له بشئى فلما جنّ الليل وصلّى العشاء الاخرة بعث الى ولده السميد الى اسحاق الى اشبيباسية فامره بالرحيل من تلك الليلة الى غزو مدينة اشرونة وشي الغارات على اتحابها وان يسير اليها جبيوش الاندالس خاصة وان يكون رحياه نهارا فاساء الغَيْم وضَّ انه امره بنرحيل في جوف الليل الى اشبيلليدة وصرخ المشيراتان في محلَّد المسلمين أنَّ أمير المومندين قد عزم على الرحيل وفي فذه الليلة تحدث الناس لذلك وتاهبوا له فرحل من الناس شائفة بالليل فلما كان قريب الفجي اقبلع السيد ابو اسحاق واقبلع من كان يسلسيد وتابعه الناس بالرحيل فارتحلوا وامير المومنين مسقسيسم في مكانه لا علم له بذلك فسلسما اصبح وسلى الصبح واضاء النهار لم يجد حوله احدا من اهل الحلات الا اليسير من خاصت وحشمه الذين يرحساسون لرحياه ويسنسؤنسون لنزواه وقواد الاندلس لانهم هم الذين

وانن له جميع بلاد شرق الاندلس ورجع الى اشبيلية، وفي سنة ثمان وسنّين غزا امير المومنين يوسف ووله السسيسه ابو بكر في بلاد الروم فسار حتى بلغ طليطلة فقتل وسي وخرب القرى فخرج اليه زعيم الروم شانشوا اسمه المعبروف بابي بردعة عرف بذلك لانه كان يركب على الببردعة من الحرير مسرّجة بالذعب مدكــــــــــــــــــــ باصناف الجوهر فكان بينهما قتال عضيم قُتل فيه شائشوا ابو بردعة وجميع جيشه ولم يعلب مستهم احد وكان عدد من قبت ل في عدد الغزوة من الروم ستّة وثلاثين الفاء وفي سنة تسع وستين غزا امير المومنين مدينة كرقونية من بلاد شرق الاندنس فاوغل في تلك الناحية يقتل ويسبى ويخرب البلاد بالحرق والبدم وقطع الشمار ونسف الاثار ثم قفل الى اشبيلينه، وفي سنة سيبعين وخمس مائة تزوج امير المومنين يوسف بنت محمّد بن سعيد بن مردنيش وصنع لها مهرجانا عظيما يقصر اللسان عن وصفه، وفي سنة احدى وسبعين جاز امير المومنين الى العدوة فدخل مرّاكش في شهر شعسبان فاقام بها الى سنذ اربع وسبعين فانتصل به أنّ ابن الزيرى قام بـقـفـعـــة من بلاد افريــقــيــة فاعدل بت لاجل ذلك افريقية فاخترك امير المومنين البيها في سنة خمس وسبعين فوصل الى افربقية ونزل على مدينة قنفصة وضيّق عاليها بالقتال والحمار حتى دخلها وظفر بابن الزيرى القائم بها فقتله وذلك في سنة ستّ وسبعين وعاد الى مرّاكش ودخلها في سنة سبع وسبعين ، وفي حده السنة وفد على امير المومنين بمرّاكش ابو سرحان مسعود بن سلطان الرياحي في جبيش عظيم من وجوه رياح برسم الخدمة، وفي سنة ثمان وسبعين خرج امير المومنين من مراكش لبنسيان حمن زُكُنْدِرْ فبناه على المعدن الذي فهر فنالك، تم دخلت سنة تسع وسبعين وخمس مانة فيها جاز امير المومنين يوسف الجواز الثاني برسم لجهاد فخوج من حصرة مراكش في السبت للحامس والعسسريس من شوال سنة تسع وسبعين المذكورة وكان خروجه على باب دكالة يرسم خروجه الى افريقية فلما وصل الى سلا اتاه عبد الله محمّد ابن ابي اسحاق من افريقية فاعلمه بهدونها وسكونها فعرف لخركة الى الاندلس فأحرب من سلا صحوة يوم الخميس الموفى ثلاثين لذي قعدة من السنة المذكورة فنزل بطاهر البلد ثم ادم من ظاهر سلا يوم الحسية الثاني له فوصل الى مدينية مكناسة يوم

بالاد افريقية ورفع مظالمها وقع الطغاة بها، وفيها خالف يوسف بن منقفاد وثار بجبل تبيزيران من بلاد غمارة، وفي سنة اثنتين وستّين كانت حركة امير المومنين بيوسف الى غمارة لغزو بوسف بن منقفاد واتباعه فظفر به وقتله وجمل راسه الى مرَّاكش وبايعته جميع بلاد غمارة، وفي سنة ثلاث وستّين اجتمعت الآمَّة على طاعته وتسمى بامير المومنين وذلك في شهر جمادي الاخرة منها، وفي سنة اربع وستين وفد عليم اعل البلاد من افريقية والمغرب والانداس القصاة والخطباء والمفقياء والشعراء والاشياخ والاعيان برسم السلام والمطالعة باحوال بلادهم فوصالت الوفود الي مرّاكش فسلّموا عليه ووصل الجيع كلّ على قدره واوصاهم بما اراد وكتب لهم الاوامر بحواد جيم وسوءاتيم وانصرفوا شاكرين، وفي سنة خمس وستين بعث امير المومنين يوسف اخاه السيد ابا حفص الى الاندلس برسم الجسهاد فجاز الجر من قيصر الجواز الى طريف في جيش من عشرين الفا من الموحديين والمطوعة فعمد الى طليطلة، وفي سنة ستّ وستّين امر امير الموماتين يوسف ببناء قلطرة السيفت شرع في بنائها يوم الاحد ثالث شير صفر من العام المذكور، وفيها جاز امير المومنين الى الاندالس لينظر في صبط ثغورها واصلح احوانها ولم شَعَتُها فوصل الى اشبيلية فاقم بها سنة كاملة واتاه ببا فواد الاندلس ورؤساؤها وقصاتها وققهاؤها برسم السلام عليه والتعريف باحوالهم ثم خرج بعد السنة الى غزو فغيرا مدينة طليطلة وفتح حصونا كشيرة من تحوازها وقتبل خلقا كشيرا من الروم وغنم وسبا وانصرف الى اشبيلية مويدا متصورا، وفي سنة سبع وستين شرع المير المومنين يوسف في بناء الجامع المصرّم باشبيلية وكان اول خطيب خطب بها الفقيد ابو القاسم عبد الرحمان بن غفير السنبلي وذلك في ذي حجة عنها حين فرغ من بنائها، وفي هذه السنة عقد امير المومنين يوسف الجسر على وادى اشبيلينة بالغوارب وبنا قصصبت الداخلة والخارجة وبنا الزلائق للحصور وبنا سور باب جوهر وبنا الرصفان المدرجة بصفتني الوادي وجلب الماء من قلعة جايد حتى ادخله اشبيالية وانفق في فلك اموالا لا تحصى ثم قفل الى مراكش وذلك في شهر شعبان المكرم من سنة احدى وسبعين وخمس مأنة وكان جملة مقامه بالاندلس اربعة اعوام وعشرة اشهر وايام، وفي سنة سبع وستين المذكورة مات محمّد بن سعيد بن مردنيش صاحب بلاد شرق الاندلس فتحرَّك امير المومنين تحو بلاده ففتحها باجمعها وانن

ذلك بعض ولده وقيل لما مات عبد المومن كتم موتد لاجل غيبية ولده به سف الخليفة بعده ببلاد الانداس فلم يشهر موته حتى قدم يوسف من اشبيلية ذكر ذلك ابن الخشاب واقل بيته احقّ بالتقليد في ذلك وذكر القاصي ابه للتجاب يوسف بن عمر المورّب للمولتهم أنّ يوسف بويع بيعة الجاءة واتّفقت الامّة على بيعتد يوم الجعة الثامن لبيع الرِّل عام ستين وخمس مائة وذلك بعد وفاة ابيد بسنتين لانه ما بويع بعد وفاة والده تنوقف على بيعته قوم من اشيام الموحديين وامتنع من بيعته اخوته السيد ابو محمّد صاحب جاية والسيد ابو عبد الله صاحب قرطبة فكفّ عنهما لم يطلبهما بالبيعة وتسمّى بالامير ولم يتسمّ بامير المومنين حنى اجتمعت عليه الناس، ذكر ابن مطروم في تاريخه انه نا مات عبد المومن كان ولده يوسف باشبيلية فاخفى موته فوجه الى يوسف فوصل من اشبيلية الى سلا في اقرب وقت فبويع ولم يختلف من بيعتم الا اناس قلائل فالم يلتفت البيهم فمان اول شئ فعله في ولايته حين تمَّت بيعت انه سرح الناس المجتمعين للجهاد الى بلادم وقبالًانهم وكتب الى جميع البلاد بتسريح المسجونين وتسفسريت الصدقات في جميع عمله وتسمّى بالامير وارتحل الى مرّاكش فدخلها واقام بها وكتبب الى جميع طاعته من الموحدين يطلبهم فاتته البيعة من جميع بلاد افريقية والمغرب والانداس ما خلا قرطبة وجهاية فأنّ ولاتهما والله اخوته توقّفا في ذلك وانتشر خبره في اقشار البلاد وكان له بالعدوتين من القياد وفرّقوا الاموال في قبائل الموحديين واعطى لل الاجناد، وفي سنة تسع وخمسين وخمس مانة قدم عليه اخوه السيد محمد صاحب جاية والسيد ابو عبد الله صاحب قرطبة تأبين طائعين مبانعين وقدم عليه اشيائ بلدها وفقهاؤها فوصلتم اميد المومنين يوسف واحسى السيهم بالموال والخلع، وفي عده السنة تأر مزدرع الغماري الصنياجي من صنهاجة مفتام وضرب له السمّنة وكتب فيها مزدرع الغريب نصره الله قريب فبايعه خلق كشيس من غمارة وصنهاجة واوربة فأفسد تلك الناحية ودخل مدينة تاردا وقتل فيها خلقا كثيرا وسباعا فبعث اليه امير المومنين يوسف جيشا من الموحدين فقتلوه وتمل راسه الى مرّاكش، وفي سنة ستّين كانت وقعة الجلاب بين السيد الى سعيد بن عبد المون وجيش الروم مع ابن مردنيش وكان الروم ثلاثة عشر الفا فهزم ابن مردنيش وقتل من كان معه من الروم باجمعهم وكتب بالفتتم الى اخيم يوسف، وفي سنة احدى وستين وتي الامير اخاه السيد ابا زكرياء بجاية وامره بتفقد احوال

ولخفظ للغة والادب وحسى المجالسة والخاصرة مشاركا في الفقه والحديث والتفسير ذكر عنه ابن الجدانه كان يحفظ كتاب المخارى باسانيده وكان من اقبل السخا والحمية شاعرا مجيدا له اشعار بديعة في الزهد ومن شعره يتشاوى الى ولد له صغيب

صغيرا تخلّفت قلى لدبه لذاك الشخيص وذاك الوُجَيْه فيبكى على وابكى عليه فيبك منى اليه

ولى واحدُّ مثل فرخ القطا ناءت عنه دارى فيا وَحْشتى تــشـوقــنى وتشوقــتــه وقد تعب الشوئى ما بيننا

وتوقى رجم الله عمدينة مراكش فى الحادى والعشرين لذى حجّة من سنة خمس وتسعين وخمس مائة وقد بلغ من السنين اربع وتسعين سنة ، ومن الفقها الذين كانوا يجالسونه ويسامرونه الفقيم الحافظ ابو بكر بن للجد والفقيم القاضى ابو عبد الله ابن الطفر ولى القضاء بأشبيلية ثم نقله امير المومنين يوسف الى حضرته فولاه الخزائن وبيوت الاموال وكان من اهل الادب ومن شعره

حفظوا الوداد على النوى اخوان كالند يهدى الطيب وهو دخان

لله اخسوان تسنساءت دیارم یهدی لنا طیب الثناء ودادم وهو القائل ایصا

ان كنت مصطرًا الى استرضائه وجوّ انحى تستسقد من بغضائه

ارضى العداو بظاهر متصنّع كم من فتى القا بوجم باسم

فكان امير المومنين يوسف يجالسهم ويحدثهم وبستطرف ملحهم ♦

#### الخبر عن بيعت وايامه رحم الله

بوبع يوسف بعد وفاة ابيد وذلك في غدوة يوم الارباء للحادي عشرين من جمادي الاخرة سنة ثمان وخمسين وخمس مائة وتوقى شهيدا في غزوة شنترين من بلاد غرب الاندلس يوم السبت الثامن عشر من ربيع الاخر سنة ثمانين وخمس مائة وهو ابن سبع واربعين سنة فكانت ايامه في الملك احدى وعشرين سنة واشهر وايام وقيل انه بوبع يوم الثلاثا العاشر من جمادي الاخرة المذكورة بعد وفاة ابيه بليلة قيد ذلك

السوس الاقصى الى اخر بلاد القبلة وملك بلاد الاندلس من مدينة تطلية قاصية بلاد شرق الاندلس الى مدينة شنترين من بلاد غرب الاندلس يجبا اليه خراب فلك كلَّه دون مكس ولا جور وكثرت الاموال في ايامه وتميَّدت البلاد وتامَّنت الطرقات وصبطت الشغور وصلم أم الناس بالحاصرة والبادية وذلك بحسى سيبرتة الجيلة وعداد الشامل لوعيته وتفقده لاحوال البلاد القريبة والبعيدة ومباشرته امور علكته بنفسه حتى لا يغيب عنه منها شيّ لا يدخله فتور عن السنطسر في اموره ولا يكلها الى غيره، اولاده ثمانية عشر ذكرا أولهم يسعسقسوب لخليفة بعده الملقب بالمنصور واسحاق شقيقه وجيي شقيقهما وابراهيم وموسى شقيقه وادريس شقيقهما وعبد العزيز شقيقهم وابو بكر وعبد الله شقيقه واحمد شقيقهما ويحيى الصغير شقيقهم ومحمد وعمر وعبد الرجان وابو محمّد عبد الواحد المخلوع وعبد للق واسحاق وطلحة، حاجبه الصابط لاموره والقائم لملكه اخوه السيد ابو حفين ، وزيره ابو على ادريس بن جامع ثم الوزير ابو بكر يقعد بين يدي ولده يعقبوب، قضاته الفقيم القاضي ابو يوسف حجاج بن يوسف والفقيد ابو موسى عيسي بن عمران والفقيد القاضي ابو العباس بن مضا القرطبيء كتابه ابو لخسن عبد الملك بن عياس القرطبي بالنشاء السابوري بالاصل وكان رحمه الله من اهل الحديث والرواية والكتب البارع له عقل وراي سديد ودن كتابه ايصا الفقيه البارع ابو الفصل بن طاعر من اهل مدينة بجاية وهو المعروف بحشرة وكان رجم الله من أهل العلم والفضل والدين والتقي والنبل في الكتابة والبلاغة في الترسيل ثم كتب لوله المنصور ثم الحفيدة الناصر، اطباوة الوزير الطبيب ابو بدر بن طفيل من اهل واد ياش من اهل الله بمناعة الطب والنظر في الجراحات توفي رحم الله ستذ احدى وثماتين وخمس مائة ومنهم الوزير ابو مروان عبد الملك بن قاسم القرطبي من اعل التدبير في صناعة الطب ومنهم الفقيد الاجل ابو الوليد بن رشد استدعاه امير المومنين الى سكنى مرّاكش سنة ثمان وسبعين برسم الطبّ ثم ولاه القصاء بقرطبة وهو ابن رشد الحفيد ومنهم الوزير ابو بكر بن زعر كان يتكرّر على الخصرة فيقيم بها ويرجع الى الاندلس ثم انتقل الى مراكش جملته واعاء وذلك في سنة ثمان وسبعين وخمس مائة فاقام بها الى ان كانت غزوة شنترين فحصرها ثم اختص بالمنصور وكان من اهل المعرفة بالطب

ولم يتاسًا في نعيم في همته انه لم يخلد الى الراحة ولا ركن الى اللذات فتح المغرب باسرها ثم توجه الى المشرق ففتح افريقية كلها الى برقة وفتح الاندلس وقع الجابرة واسترجع من ايدى الروم المهدية من بلاد افريقية والمرية وابرة وبياسة وبطليوس من بلاد الاندلس، وكتابه ابو جعفر بن عطية واخوه عطية بن عطية ولبو الحسن بن عياس وميمون الهوارق وعبد الله بن حبل، ووزراؤه ابو جعفر بن عطية ثم عبد السلام بن محمد الكومي ثم ولده السيد ابو حفص ثم ادريس بن جامع يقعد بين يدى السيد الى حفد، قصاته ابو عمران موسى ابن صهر من اعل تينمال ثم ابو يوسف جاج بن يوسف ثم الاستاذ ابو بكر بن ميمون القرطبي وهو القائل في شاب من اهل اغمات يعرف بالى القاسم بن تسين

وهاءنا من مسها لم افق كما خصعت بحر دموع للرق امنت للريق امنت الغرق

ابا القاسم والبهوى جنّة تبرات حجيم نار الطلوع اكنت الخليل اكنت الكليم

# للجبر عن دولة امير المومنين الى يعقوب يوسف بن امير المومنين عبد المومن بن على رحم الله

هو امير المومنين ابو يعقوب يوسف بن الخليفة امير المومنين الى محمّد عبد الموس بن على الزناقي الكومي، المه حرّة اسبها عليه بنت الفقيه القاضى الى عمران التينىمية، مولده يوم الخميس الثالث من شهر رجب من سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة، عمفته ابيض اللون تشوبه حرة حسن القدّ للنمام اشقر اللحية اجعد الشعر افلي اقتنا اعصر ايسر مطلق بكلتا يديه عاقلا مناحا ورعا فاهلا مترققا في سفك الدماء حاليه السياسة والتدبير مصيب الراي محبّ في الجهاد، لما ولي حدا منهاج أبيه وسلك سبياه واعتدى ببديته وسار بسيرته واقتدى بافعاله وجمع اموالا كشيرة وهو اوّل الملك من ملوك ببديته وسار بهاد فغزا بنفسه ورعب عليه واقتنا الدخائر واستكثر من الموحدين جاز الى جهاد فغزا بنفسه ورعب عليه واقتنا الدخائر واستكثر من الموصودين ولهنود ومهد البلاد وطاع له مَنْ بالعدوتين من العباد وضخم الملك فكان المسوس ملكم من سويقة بني مطكوك قاصية بلاد افريقيمة الم اقتمى بلاد تون من ارص السوس

### لخبر عن صقة امير المومنين عبد المومن بن على وسيرة وسيرة

كأفت ولاية عبد الموس حسنة وسيرته جيدة لم يكن في ملوك الموحدين مشاله الحسن عطية ولا فروسية ولا دينا ولا اكثر علما ممه واما صفته فكان ابين اللون مشربا جموة اكحل العينين اجعد تام القد له وفرة تبلغ شحمة اذنه ازج لخاجبين قلائم الانف عريضة مستدير اللحية فصيح اللسان فقيها علما بالجدل فقيها في عام الاصول حافظا لحديث النبي ملي الله عليه وسلم متقن الرواية مشاركا في كثير من العلوم الدينية والدنياوية اطام في النحو واللغة والادب والقراءات ذاكرا للتاربخ والم الناس حسن السيرة نفذ الراى ذا حزم وسياسة وشجاعة واقدام في لخرب وفي مهمات الامور سرى الهمة ميمون المنقيبة منصورا مويدا لم يقصد قت بلدا الا فتحها ولا تاتل جيشا الا عزمه وكان مع ذلك سخيا كريم الاخلاق شعر رائق حسن، وقيل انه خرج يوما مع وزيرة الى جعفر بن عطيبة متنزها الى بعض بساتين له عراكش في في طريقه بشارع من شوارع المدينة فاذا بطاق في دار عليه شباك خشب قد قابله منها وجه جارية كانها الشمس التاحية قد بادرت الطاق تنظر اليه فنظر اليها عبد المومن فاعجه حسنها وحات من قالد منها وحات من قالد مقال التحدية كل معلق قد بادرت الطاق تنظر اليه فنظر اليها عبد المومن فاعجه حسنها وحات من قالبه كله فقال ارتجالا

قدّت فوادى من الشباك اذ نظرت

فقال ابو جعفر

خذو اثاري يا ءال العشاق بالمقل

فقال عبد الموس

كانها لحطها في قلب عاشقها

فقال ابو جعفر

سيف المويد عبد المومن بن على

فطرب عبد الموس واستحسن اجازة وزيرة فخلع عليه وامر له بمال جزيل، قال ابن جنون كانت لعبد الموس ذات ريسة وهمة سنية على انه لم يكن من بيته ملك

فاجتمع له من عساكر الموحدين والمرتزقة من قبائل العرب وقبائل زناتة ازيد من ثلاثة مائة الف فارس ومن جيوش المطلوعة ثمانون الف فرس ومأة الف راجل فعدقت بهم الارض وانتشر الخلات والعساكر في ارض سلا من عين عبولذ الي عين خميس فتدارت راجع الى حلق المعمورة فلم استوفت لديم الخشود وتندملت لديم الخنود والوفود ابدأه الموص الذي توفي منه فتوادي مرضه واشتد المه فلم خاف إن يفتجاه الموت فام بسقاط ولد تحمد من الخطبة وعزله عن العبهد لما طهر له س العجز عن القيام بالحلافة وذلك في يوم الجعة الثاني س جمادي الخرة س العام المذكور وكتب بذلك الى جميع ناعته وبلاده فتمادي مرضه واشتد ألمه ووجعه اني أن توفي ليلة الجعة الثامن من جمدي الأخبة من العام المذكور وقبيل توفي يوم الثلاثاء عند الفتجر العشر من جمادي الخرة المذكورة فسجان للي الذي لا يموت ولا يفني دوامه ولا يفسد ملكم، وسنَّه يوم توقى ثلاث وستنون سنة قلد ابن الخشاب وقيل اربع وستون سنة ذكره ابن صحب العلاة في نتب المن بلاممة وجمل الى تينمال فدفن بها الى جانب قبر الامم المهدى فكانت ايام ملحه ثلاث وثلاثمن سنة وخمسة اشهر وثلاثة وعشرون يوما قلم غير وأحد من المورّخين دولتهم وخلف عبد الموس من البنين جماعة وثم ابو يعقوب الخليفة بعدد وشقيقه أبو حفين ومحمّد المخلوع من العبد وعبد الله صاحب جباية وعثمان صاحب غردنة ولخسن ولخسين وسليمان وجيبي واسمعيل وابرائيهم وعلى ويتعقبوب وعبد انرتهان وداوود وعيسى واتهد ومن البنات عنشة وصفية ومن اولاد النتجبا والادبا السيد ابو عمران كان استخلفه اخوه يوسف على مراكش فاعتبل وعاب ثلاثة ايم لم يرد احد فاحتب اليه القاصي أبو يموسف جابر

يغيب البدار يوما ثم يبداوا وانت تغيب عنى ثلاد اين بلغت ثلاث لم اركم فلستُ بُمدرك يوم الثلاث فاجبه السيد ابو عمران بدينة

> اتننا منک در فحملت ولولا الغدر من سبب فوي ولكنا نسير بحال ود

عجلا اوجبت منه انبعاد نسبنا تحوكم حثم جدنا اليكم مصجا يوم الثلاد

بتاليوس وباجة ويابرة وحص القصر فولى عاليها عبد المومن محمّد بي على الخاتر ورجع عبد المومن الى مرِّاكش ، ودخلت سنذ سبع وخمسين فيبا امر عبد المومن امير المومنين بانشاء الاساشيل في جميع سواحل بلاده وعزم على غزو بلاد الروم في البرّ والجحم فانشا منها اربع سأنة قطعة انشا منها في حلف المعمورة ومرسافا سأنة وعشرون قطعة ومنيا بطنتجة وسبتة وباديس ومراسى الريف مأنة قطعة ومنها ببلاد افريقية ووعران ومرسى فنين مائة قطعة ومنها ببلاد الاندلس ثمانون قطعة ونظر في استجلاب الخيل للجهاد والاستكثار من انواع السلام والعدد وامر بصرب السبام في جميع عماد فدان بصرب له في مل يوم منه عشرة قنادير جرية فجمع من ذلك ما لا جحمى كشرة وفي خلل ذلك ورد على امير المومنين قبيلة دومية في جيش عظيم من أربعين الف فارس والسبب في قدومهم أنه لما لهت الطائفة من الموحدين بقتاء وقتلوا الشيخ الذي بات مكانه وتحقّف ذنك منهم جاءوا لاخذ الرد منبهم حياة لكونه غريبا بين قبادلهم ليس له بهم عشيرة يستند اليها ولا قبيلة يثق بها ويعتمد عليها فبعث في خفيد الى اشيائر قبادًل دومية قبيلتم فأمره بانقدوم عليم وأن يركبوا كلُّ من بلغ للحلم منهم وياتوند في احسن زي واكمل عدّة وعيَّة ربعث اليهم باموال والمساوي فجتمع منهم اربعون الله فقبالوا الى امير المومنين بمراحش برسم الخدمة بين بديد ونيشت شبره بيم فتشوش المغرب نقدوم هذا الجيش ويلقمول الناس الاقاويل فسار للجيش حتى نزل وادي ام الربيع فسمع الموحدون باقبدالهم فارتعدوا مندهم وعرفوا اميس المومنين جبرة فامر الشيخ الم حفص ان يخرج السيمم في جماعة من الموحديين واشيدخيم ليعرفوا خبره فساروا حتى تافود بوادي أم الربيع فقالوا لهم اسلما انتم ام حرب فقالوا نحن سلم نحن قباتل امير المومنين عبد الموس بن على نحن لومية الوناتيين قصدين لزيارته والسلام عليه فرجع ابو حفص واعدابه فعرف امير المومنين بخبرهم فامر عبد الموس جميع الموحدين أن يخرجوا الى نفائيم فاختلفوا نذلك وكان بمراكش يوم دخولهم عيد من الاعياد فرتبهم عبد المومن في المشبقة الشانية وجعلهم بين فبياة تينمال وقبباة التابعة ثاني درجة وقربيم من نفسه وجعلهم بدانته يركبونه في ظهرد ويففون على راسه ويمشون بين يديه اذا خرج، وفي سنة تمن وخمسين خوج امير المومنين من مراكش الى الاندلس برسم الجياد وكان خروجه في يوم الخميس الخمس من ربيع الأول من العام المذكور فوصل الى ربات الفتح فكتب الى جميع المغرب والقبلة وافريقية والسوس وجميع القبائل يستنصره الى الجهاد فاجابه خلف كشيس

وقيل كان تملُّك عبد الموس على المبدية وقائحه لبا يوم عاشوراء من سنة خمس وخمسين وخمس مائد، وفي سند خمس وخمسين وخمس مئد امر امير المومنين ببناء جبل الفترة وتحصينه فبني وشيد حصنه وكان ابتداء البناية في تاسع ربيع الرَّل من سنة خمس وخمسين وخمس مأنة المذكورة وكمل بناؤه في ذي القعدة منبا وفي عذه السنة تحرَّك امير المومنين من افريقية الى المغرب يريد منتجة برسم الجواز الى الانداس فسار حتى وصل الى قرية من وعران فطلبه عرب افريقية في الوداء والرجوع الى حللهم فسعفهم في ذلك ونقل منهم الى المغرب الف من دل قبيلة بعيالتهم وابنائهم وفي عرب جشم وبنا في رجعته عدة مدينة البضحي وسبب بنائه اياعا انه ذا نالت بالموحدين الاقمة بالمشرق والتغريب عن اونانهم عزمت نائفة منهم على قتل عبد الموس والفتك به في خمائه اذا نام وتوافقوا على ذلك فتى شيخ من علم الامر الى عبد الموس فاخبر الخبر وقال له دعني ابيت الليلة في موضعك واللم على فراشك فإن فعلوا ما اتَّفقوا عليه قد كنتُ فديتك بنفسى في حقّ السلمين واجرى في ذلك على الله وان كانت السلامة فن الله تعالى ويكون اجرى على قدر نيتي فبات على فراشه فاستشبد فلما اصبير وصلّى عبد الموس الصبم افتقده فوجده مقتولا فاخذه وحماء بين يديد على نقة لا يقودها احد فسارت النقة تمر بمينا وشمالا حتى بركت وحدها وامر عبد الموس بالشيخ فانزل عنها واخذ برمامها وازيلت عن مبركتها وحفر قبره فيم ودفي وبنيت عليه قبَّة وبنا بازاء القبَّة جامعا ثم امر ببناء الماينة حول المسجد وترك بلدينة عشرة من كن قبيلة من قبائل المغرب فقبر الشيخ خناك معظم عند اعل تلك البلاد يزار الى اليوم، وعند دخول امير المومنين تلمسان من فذه الحركة قبص على عبد السلام بن محمد المومى وزيره وحبسه ثم سمَّم في تروة ابن قلك بها من ليلته وخوج عبد المون من تلمسان الى الغرب فسار حتى وصل طنتجة وذلك في ذي حجّة سنة خمس وخمسين، ثم دخلت سنة ستّ وخمسين فيه جاز امير المومنين عبد الموس من ننجة الى الاندالس فننول بجبل الفتاح فأقم به شهريين فاستشرف على احوال بالاد الاندالس واتاه قوادى واشياخها للسلام فامر بغزو بلاد غرب الافدائس فخرج اليه الشيخ ابو محمد عبد الله بين الى حفص من قرضبة في جيش تثيف من الموحديين ففتر حصى الرنكش من احواز بطليوس وقتل جميع من كان بد من النصاري وأتى الفنش من طليطلة الفائته فوجده قد فتم فقعد الموحدون لقتالهم فيزمد الله تعالى وقتل من عسكره ستَّة الأف رجل وساق المسلمون السبي الى قبطبة واشبيلية، وفي عده السنة ملك الموحدون بطليوس

يملكها الروم بيد الحسن بن على بن يحيى بن تميم بن المعزّ بن باديس اراثة من ابيد واجداده فنزل عليه بها العدة الرومي صاحب صقلية وشد عليه الحمار حتى دخلها عنوة وذلك بعد اربعين وخمس مأنة فهرب الحسن بن على المذكور الى الجزائر واستولنها فلما وصل عبد الموس الى الجزائر جيموش المؤحّدين وجد فيد الحسن بن على المذكور فخرج البيه وبايعد وصاهره عبد المؤمن وجلد الى مرّاكش فاقام معد الى سنة ثلاث وخمسين المذكورة نخرج عبد المومن الى المشرق برسم غزو الهدية فوصل اليها ونولها برًّا وجمرًا وشرع في قتالها حتى انوعها من ايدى الروم وذلك في سنة خمس وخمسين وخمس مائذ قله البرنوسي وقل ابن جنون تحرك امير المومنين عبد المومن الى غزو المهدية من حصرة مراكش وذلك في العشر الأول من شهر شوال عام ثلاثة وخمسين المذكور واستخلف على مراكش ابا حفس بن جميي وترك معه ولده السيد ابا لخسي واستخلف على مدينة فاس واعمالها ابا يعقبوب يوسف بهر سليمان واستخلف على اشبيلية وقرطبة وجميع بلاد غرب الاندلس ولده السيد ابا يعقوب يوسف وعلى غرنائة ولده ابا سعيب وسار هو في امم لا تحصى وجيوش لا تعدُّ من الموحدين وقبائل العرب وقبائل زناتة والغزاز والرمات مسوجها الى المشرق ففتحه الله عليه وسار في ارض الزاب وبلاد افريبقية يفتح البلاد والمعاقل ويومن من م استأمن ويقتل من عصاحتي وصل الى مدينة تونس فحاصرها ثلاثة ايام وارتحل عنها وترك عليها جيشا من الموحدين وسار الى القيروان ففتحديها وفتام سوسة وسفقس وارتحل الى المهدية فنول على من بها من الروم برًّا وتحرًّا ونصب عليها المنجانية والرعادات في البرّ والجحر ولم يرفع عنها القتال ليلاً ولا نهارًا وجعل قتالها نوبا على فبادل الموحدين حتى فتحها وقتل فيها خلقا نثيرا من النصاري، ثم دخلت سنة أربع وخمسين في شبر جمادي الاولى منها قادت تونس وخطب بها لامير المومنين عبد الموس وبعدها بيسير كان فتدر الهدينة بعد حصارها سبعة اشير وفيها ملك عبد انون جميع بلاد افريقية للها وادخل اعلَها في شاعته من برقة الى تلمسان ولم يبق له بها منازع ففرَّق فيها اعماله وقصاته وستنها والمنها وضبط تغورها واصلب اسوارها، وفي عذه السنة أمر عبد المومن بتدسير بلاد افريقية والمغرب وكسر بلاد افريقية من برقة الى بالاد نون من السوس الاقصى بالفراسخ والاميال طولا وعرض فاسقط من التكسير الثلث في لخبال والشعاري والانهار والسبخات والطرقات ولخزوق وما بقي سقط عليه لخواج والزم دل قبيلة قسطها من الزرع والورق فهو اول مَنْ احدث ذلك بشغرب،

كان فتن غرناطة وقتل الاقرع النصراني عم سبعة وخمسين والله اعلم بذلك وفيها نكب المير المومنين وريره ابا جعفر بن عطية وسجنه مدّة ثم قتله في شوال مستها واستورر مكانه عبد السلام بن محمّد للمومي وكن والده عبد المومن تزوّج امّ عبد السلام عذا فولدت له ابنة تزوّجها ابو حفص ثم طاقها فاستورره عبد المومن حين قتل ابا جعفر بن عطية واستكتب في الرسائل والروامر ابا للسن عبد الملك بن عباش القرطبي وفي حبس ابو جعفر كتب الى امير المومنين عبد المومن يستعطفه ويصلب عفوه بسيسده السيسائية

العنواء الفرط الهم والمحسون ورجة منكم للها من السفن ورجة منكم القر من السفن وعطفة مسكم اوقر من الحسن والشرف يوعن بعد الرئت في سنن من دون من بها لالا ولا ضنن لله من حياتين من نفس ومن بدن لم يالفوا النوم في فرع ولا فنس والمثل لولاك لم يوجد ولم يكن

عطفا على المبير المومنين قد بن قد اغرقتنا دنوب كلب لجي وصدقتنا سيام البين عن عرض فثوب يطهر بعد الغسل من درن انتم بدلتم حيدة الخلق للبيم فنحن من بعض من احيت مدرمدم وصبية كفراخ الورق من صغر قد لو وجدتهم ايد منك سالفة

تالله لو احاداته في أو خداية، ولم تنفك نفسي عن الخيرات بداية، حتى سجن بين الوجود، وابت لادم من السجود، وقلت أن الله لم يوم، في الفلك الاوم، وحددت نوم، وابرمت لاحتداب فر الخليل له الله على الفلين، وحددت عن يونس شجرة البيقطيين، واوقدت مع عامن على الفلين، وحسبت على القليعة بدار الندوة، ولاعرت الاخراب بالقدوى من العدوة، وابغضت وقر فرشي، واحببت لاجل وحشي كل حبشي، وقلت بان بييعنة السقيقة، لا توجد اقمة خليفة، وشتجرت شعر غلام المعللة بن شعبة، واغتلقت من حصار الدار وقتل اشمطهم بشعبة، وغادرت الوجه من انهام خدايها، وتناولت الفرع سن السين المصيم، ثم كتب بحفر العصوم لأبدا، وبقير المهدى رضى الله عنه عبداً، لقرائن في حمل غفر المير المومنين في حمل غلوب عدما الخفقان والسلام على المقام الديم ورجة الله تعلى وبركاته، ثم دخلت فلوب عدما الخفقان والسلام على المقام الديم ورجة الله تعلى وبركاته، ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة فيها كانت حركة المهدية وتخبا وتخليصها من البدى الروم المدين كانوا ملكوها وفيها فتحت جميع افريقية وكانت المهدية قبل ان يملية

مبت: وطنج: والعبد ابا محمّد عبد الله بن سليمان وابا عثمان سعيد بن ميمون الصنهاجي ومن الحستناب انفقيه ابا للحكم عرموس ثم ابا بكر بن طغيل ثم ابا بكر بن حبيس الباجي وولى السيد الم محمّد عبد الله بجاية واعمالها والمحبه الم سعيد يخاف بن لخسن ووتى السيد ابا يعقوب يوسف اشبيلية وشلف واحوارها ووتى الشيم أبا زيد بن مجيب قرضبة واعمائها ضلما ولى عبد المومن اولادة البلاد وجعل عهدة لونده محمد وقتل يصليتن قريب المهدى خرج عليه عبد العنوين وعيسي اخوا المبدى وكان عدينة فاس فخرجا منها الى مراكش على طريق المعدن فاتصل خروجهما من فاس بعبد المومن فخرج هو من سلا متدلافيها مراكش بعد أن قدّم البيها وزبرًا ابا جعفر بن عداية فوجدها قد دخلا مراكش وقتلا عاملها ابا حفص بن يفراجن فاما وصل عبد المومن مراحش لم يقدم شيًا قبل قتايما وصلمهما ، وفي عند السنة دخل الموحدون نبالة بعد الحصر الشديد بعث اليها امير المومنين عبد المومن قلدُه ابا رضرياء ابن يومر فحاصرها حتى دخلها عنوة فاخرج اهلها الى خارج المدينة فصفَّيم صفوف ثم أمر بقتل جميعهم وقنل جماعة من فقيائهم منهم الفقيم ابع لحكم بن بدِّل المحدَّث والفقيد العالم الفاصل ابو عامر ابن الجد والذي وقع عليه من الناس من قتل نبُّلة في ذلك للموضع ثمانية الاف رجل وفي احوارها اربعة الاف ثم بيع نساؤه وابدوه الخيع وسلبهم وامتعتهم فعل ذلك برائه دون اذن عبد المومن فرفع الخبر الى عبد المومن فأنكر عليه استبداده بذبك وسوء فعام وبعث اليه من مراكش من يقبص عليه وتمل مكبولا الى الخصرة فوصل به مراكش يوم عيد الفذر فسجبي بمراكش مدّة ثم سرح وعفا عنه ولم يعرف على اقل نابلة شيًا من جميع ما اخذ نهم، نم دخلت سنة خمسين وخمس مئة فيها امر امير المومنين عبد الموس بإصلام المساجد وبنائها في جميع بلاده وتغيير المندر وتحريف انتب الفروغ ورد الناس الى قراءة الله الاندلس وكتب بذنك الى جميع ضلبة من بلاد الاندلس والعدوة ، ثم دخلت سنة احدى وخمسين فيها ملك الموحدون مدينة غرنظة وخطب بها لعبد أموس بن على وبعثوا ببيعتهم اليه فقبلها وبعث اليهم عامله فناهشوا البيعة وقتالوا العامل وقم بها ابن مردنيش وابن فشك والاقرع النصراني، ثم دخلت سنة اتنتين وخمسين فيبا امر امير المومنين بغزو غرنانة فسار البها ولداه يوسف وعثمان بعساكر تشيرة فقاتلوها حتى فتحوها عنوة وقتل الاقرع النصراني ومن كان معم من النصاري وفر ابرائيم بن فهشك وابن مردنيش عنها قلد ابن مطروم وقال ابن ماحب الصلاة

أبن تماد صاحب جاية بقدوم عبد الموس البيه حتى وصل عامله على الجزائر مخسرجا عنها فاخبره بقدوم عبد الموس اليد وتملَّكه للجيزاير والمدينة فسقت في يده فسار امير المومنين عبد الموس حتى نول جاية فقتص له بابّها ابو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمون فدخلها وفر عنها ابن حاد في الجر الى مدينة جنوة ومنها الى قسطانة وذلك في شهر ذي قعدة من سنة سبع واربعين وخمس مالَّة وفي سنة ستَّ واربعين المذكورة جاز الشيخ ابو حفس الى الاندلس بعثد عبد الموس في جيش عظيم من الموحدين ومعه السيد ابو سعيد بن امير المومنين برسم غزو الروم واستنقاد المرية من ايديهم فانهم كانوا قد غلبوا عليها فساروا حتى ننزلموا المرية فحاصروها وضيقوا عليه غاية وبنا السيد أبو سعيد على محلَّته سورا حيانة لها فاستغاث النصاري الذين بدينة بلفنش فبعث البيهم السليطين وابي مردنيس لغاشتهم في جيش كثيف فلم يهكنهم اغاثتهم ولم يتوصّلوا الى محلّة السيد الى سعيد لكمونه حدى عليها بسور عظيم منيع فلما عجز السليطين الرومي وابن مردنيش عن اغاثتهم اقلعا وافترة ولم يجتمعا بعدُ فحصر السليطين على ابدة وبياسة وكان قد ملكيما فأخذعما من النصاري ولزم السيد ابو سعيد حاصر المرية حتى فأحها ونزل مسها النصاري صلحًا بالامان على يد الوزير الدتب الى جعفر بن عديد، ثم دخلت سنة سبع واربعين فيها دخل عبد المومن بجاية وفيها حصر الموحدون ابن حاد بقسللة حتى نول على الامان وبايع عبد الموس ودخل في ناعة الموحديين واستنقل الى مراكش بخاصته فاعطاه عبد الموس بيا مالا وانبثه منبانة رضيعه واقم عبد الموس ببجدية شبرين حتى فدنها وفتم جميع احوازها واقشارها وقدم فيها شلبة الموحدين ورجع الى مراكش، وفي سنة ثمان واربعين وخمس منة رجع امير المومنين عبد المومن من فَتْنَ جِهاية الى مرّاكش وبعث الى يصلينه قريب المهدي فاوتى به محبولا من سبتة فامر بقتاء وصلبه بباب مدينة مرّاكش وارتحل عبد الموس بعد قتل يصليتن الى تينمال بزيارة قبر المهدى ففرِّق في اهاما اموالا عنظيمة وامر ببناء مسجدها وتوسيعها ثم ارتحل منها الى سلا فاقام بها بقية سنة ثمان واربعين ، ثم دخلت سنة تسع واربعين فيها وتى عبد المومن ولدُه محمّدا العبد بعده وامر بذكره في الدنسبة بعده وكتب بذلك الى جميع عمله وفيها وتى بنيه البلاد فوتى السيد ابحس تلمسان واحوازها والحبم ابا محمّد عبد للق والدين ومن المتّاب الفقيد اباللسن عبد الملك بن عياش وكان يكتب بعد ذلك للخليفتين ووتى السيد ابا سعيد wii:

مدينة قرطبة وملكها الموحدون اعطاها لهم واليها جيبي بن علي بن عللة وخرب منها الى غودانة ليمالم عاملها اللمتوني في عكينها للموحدين أذ كان هو قد مالديم من قرئبة وقرمونه فتوفي بغرنانة وذلك يوم الجعة الرابع والعشرين من شعبين سنة ثلاث واربعين وخمس مائة ودفن بالقصبة بازاء قبر باديس بن حبوس وفي هذه السنة ملك عبد الموس مدينة جيّان وخطب له بهاء ثم دخلت سنة اربع واربعين وخمس مانَّة فيها ملك الموحدون مدينة مليانة وفيها قام رجل بتامسنا يعرف بابي تركيد فبايعه برغوائة وفيائل تثيرة من البربر وبقى مدّة جارب الموحديين الى أن طفر به فقتل وجل راسد الى مراكش وفنل معد خلف نثير من البربر، ثم دخلت سنة خمس واربعين فيها تحرِّك امير المومنين عبد الموس الى مدينة سلا فوصل اليها واجرا اليها ماء عين غبولة حتى رصل الى مدينة من ربات الفتح واذن للوفود من اعل الاندلس في الوصول الى سال فوصلوا في تحم خمس مانًذ فارس من الففهاء والقصاة والخطباء والاشيام والقمواد ا فتلقاهم الوزير ابو ابراهيم والوزبر ابو حفص والفقيه الوزير الكاتب ابو جعفر بي عدية واشيام الموحدين على تحو مياين من المدينة وانزلوم خير نزول وصيفوم خير ضيافة ثم دخلوا على امير المومنين عبد الموس بن على فسلموا عليه بعد ثلاثة ايام من وصولهم وكان دخولهم عليه في اوّل يوم من شير محرّم عام ستّن واربعين وخمس مائة فاشار الفقيم ابو جعفر بن عداية لاعل قردبة بالتقدّم فتنقدّم قاصيهم ابو القاسم بن الحابّ فبين ودعش ووصف حال قرضبة فقال با امير المومنين انّ النفنس دمّرد الله قد اضعفها فتلافاه ابو بدر بي للجد خطبة بليغة فاستحسنيه عبد المومن ورصل الجيع در على قدره وقصاء حوالتجم واوصلهم بما ارادوا وامرهم بلانصراف الى بلادهم فانصرفواء ثم دخلت سند ست واربعين فيهد تحرَّك امير المومنين ابو محمَّد عبد المومن الى المشرق برسم غزو جاية واستخلف على مرّاكش ابا حقص بن جديبي فسار حتى وصل مدينة سلا فاقم بها شهويهن ثم الحرك منها قصدا لمدينة سبتة مظهرا انه بديد للواز الى الاندنس فاما وصل الى سبتة استدع طلبة اشبيلية وقرطبة وفقيماء الاندنس رقوادها فوصاول اليه فارصام بما اراد وودّعهم واخذ في الخرصة فلما وصل الى قصر عبد المريم ميز جيوشه وفرق لهم الاموال وامرهم بتجديد الازواد واخذ على غيبر طبيق وجعل مدينة فاس عن يمينه واتصل مسيره حتى خرج الى وادى ملوية ثم سار الى تلمسان فاقم بها يومًا واحدًا ثم خرج منه، وولى الامير قاصدا الى ججاية حتى وصل الى مدينة للجزائر فدخلها صلحًا وامن اهلها وخرج عاملها عنها فآرا الى جباية ولم يشعر

المومن مشيعًا حتى وصل تانسيفت ثم ودعيم ودعا لهم وانصرفوا فالتقوا بالماستي لخارج ببلاد تامسنا فكانت بينهم حروب عظيمة قتل فيها الماستي قتله الشيخ ابو حفص بيده وعزم عسكره وذلك في شهر ذي حجّة عام اثنين واربعين المذكور فسمّى الموحدون الشيخ ابا حفص سيف الله تشبيها بخالد ابن الوليد رضى الله عنه وفي هذه السنة وفد اقل اشبيلية بالبيعة على امير المومنين عبد المومن بن على فوجدوه مشغولا بحرب المستى تحمّد بن هود بن عبد الله فالأموا عنده بمراكش سنة ونصف لم يروه حتى لقوه بالمصلى يوم عيد الاضحى وفيهم القاصى ابو بكر بن العربي فسلموا عليه سلام جماعة ثم بعد ذلك دخلوا عليه فسلموا وقبلت بيعتهم وسال عبد المومن القاصمي ابا بكر بن العربي عن المهدى عل كان لقيم عند الامام ابي حامد الغزالي ام لا فقال له ما لقيته ولاكني سبعت به فقال له مًا كان ابو حامد يقول فيه قل كان يقول ان هذا البربري لا بدّ سيظير ثم صرف الوفود الى اشبيلية وكتب لنِم منشورا بتحرير الملاكيم فانصرفوا عنه في جمادي الاخرة سنة ثلاث واربعين، ثم دخلت سنة ثلاث واربعين فيها ارتحل عبد الموس بن على الى سجلماسة فدخلها واس اقلها ثم رجع الى مراكش فالم بها اياما وخرج الى غزو برغوائة فكانت بينه وبينهم حروب عظيمة عزم فيها عبد المومن ثم كانت الكرة عليهم فاجال عليهم السيف ولم يبق منهم الا من لم يباغ لللم وفي خلال هذه الاحوال قام اهل سبت: على الموحدين بعد أن بايعوهم ومتنوهم من المدينة وكان قيامهم عليهم برأى تاصيبم عياض بن موسى فقتاوا من بها من الموحدين وعمالهم وحرقوم بالنار وركب عياض الجو الى ابن غانية بالبيعة وطلب منه واليا غارسل معه الصخراوي فدخلها واقم بها اياما فلما سمع برغواطة بخروج عبد الموس اليهم كتب للصخراوي الى سبت يستنصرون به فاتاهم فبايعود واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهومود ثم كانت له الكرة عليهم فهزمهم وقتلهم وسباه فهرب الصخراوي وارسل الي عبد الموس يطلب منه الامان فامنه فاتاه وبايعه وحسنت شاعته فلما رءا ذلك اعل سبنة سقط في ايدبهم وندموا على صنعهم وكتبوا ببيعتهم الى عبد الموس والله به اشيام المدينة وطلبتها تأتبين فعفا عنيم وعن القاضي عياص وامره بسكني مراكش وام بيدم سور مدينة سبتة فهُدم، وفيها فأخت مدينة مكناسة بعد حمار سبعة اعوام فدخلت عناوة بالسيف وذلك يوم الاربعاء الثالث لجادي الاولى سنة ثلاث واربعين المذكورة وخربت وقتل اكثر رجالها وخمست اموالهم وبقيت تجرارت المدينة الى الان وفيها فتحت مدينة

تسع وثلاثين وخمس مائذ وذل ابن فرحون دخل الموحدون الاندلس في شهر ذي حجة سنة تسع وثلاثين وخمس مأنة فنزلوا بجزيرة طريف وكان الامير عليهم الشياد البو عمران موسى بن سعيد فدخلوا طريف طوع من اعلها ثم ارسل البد اعل الجزيرة الخصراء فدخلها عليهم يوم النحر وهرب عنها المرابطون الى اشبيلية، وفي سنة اربعين وخمس مأنة فتح عبد المومن مدينة فاس بعد الحصار الشديد وقضع عنها النهر الداخل اليها بالالوام والخشب والبناء حتى اتحصر الماء فوقها في النوشاء فنوصل الي مركاره ثم خرقه فيبط الماء عليب دفعة واحدة فهدم سورها وعدم من دورها ما يزيد على الفي دار وهلك به خلق كثير وكاد الماء ان ياتي على اكثرها فدخل عبد المومن فاس وامّن اهلها الا مَنْ بها من الموابطين فانه لم يمن اليهم امان وقتلهم قتله كفر وامر بسور المدينة فيدم فيه ثلمات الثيرة ومسافات وقال أنا لا تحتاج الى سور وائما الاسوار سيوفنا وعدائنا فام تزل مدينة فاس لا سور لها حتى بناه حفيده المنصور فات وقد شرع في بديد فتله ولده محمد الناصر في سنة ست مأند، وفي هذه السنة فتحت مدينة اشبيلية وملكها الموحدون وخطب بها لعبد الموس بن على وفيها فانحت مدينة مَلَقًا وفيها امر امير المومنين عبد الموس ببناء سور تجرارت من تامسان وبنا جامعيا وتحصل المدينة واعلا سورها وفيايا فتحت بالاد دكاند، ثم دخلت سنة احدى واربعين في نصف شهر محرم منه، دخل عبد الموس مدينة اغمات صلحا دون قتال وفي اخر ربيع منها دخل الموحدون مدينة طنجة وفر عنها المرابطون وفي الثامنية عشر من شهر شوال منها وهو يوم السبت فتنح عبد الموس مدينة مراكش بعد حرب عظيم وحرائم نشيسرة على المرابشين وقبيص على الميرها استحاق بن على بن يوسف بن تشفين فقتله عبد الموس وفي هذا الشهر رفدت جميع قبائل المصامدة باسرها واستوثق امر المغرب لعبد الموس بن على ولم يبق له منازع، ثم دخلت سنة اثنتين واربعين وخمس مائة فيها خرج على امير المومنين عبد المومن بن على الماستي وتسبّي بالبيادي والمهد محمّد بن هود بن عبد الله وكان قصارا بمدينة سال وكان ابور دلالا يبيع المنابش خرج على عبد المومن بعد أن حصر معه فتم مراكش وبايعه فغلب على بلاد تامسنا واكثر بلاد المصامدة فبايعه جميع القبائل حتى لم يبق تحت ناعة عبد الموس الا مراكش فبعث اليه عبد الموس الشيخ ابا حفس في جيش عظيم من الموحدين فارتحل عن مراكش في أول يوم من ذي قعدة عام اثنين واربعين المذكور وخرج معد عبد

وترك جيشا من الموحدين جاصر تلمسان فخرج تاشفين من تلمسان في خاصة من قومه واستخلف عليه بعض الرابطين وسار لحماية وهران فوقعت به رمكته من حافة على الجحر بالليل فات فقتم عبد المومن وهوان وتلمسان وذنك في شهر رمصان من سنذ تسع وثلاثين وخمس مأنذ قاله صاحب المن بالامامذ، قال ابن مضروم القيسي لما بوبع عبد الموس بتينمال ارتحل بجيوش الموحدين تحو مدين، مراحش وذلك في شوال سنة ستّ وعشرين المذكورة فقاتلها ايما ثم ارتحل عنها الى تادلا ففاتحمها ثم سار الى درعة ففاتحها ثم ارتحل الى مدينة سَلا ففاتحها وتسلقيي اشابيا شائعين وسامعين فدخلها يوم السبت الرابع والعشريين لذي حجَّة سنة ست وعشريس المذكورة وخطب له بها وفي سنة سبع وعشرين تسمّى بامير المومنين وفي سنة تسع وعشرين فتج بلاد تارا وفي سنة ثمان وعشرين امر ببناء ربط تارا واقم جدرب تاشفين بن على من سنة ثلاثين الى سنة تسع وثلاثين الى ان حاصره بتلمسان غلما ان ضاق به للحصار خرب منها الى وعران فسار عبد المومن في أثره فحاصره بوعران وترك جيشا من الموحدين محاصرا لتلمسان فلما اشتد الامر على تاشفين خرج في جمع من جنوده من وهران بالليل ليصرب في تحلَّد عبد الموس وكان ليلة مظلمة فترتَّى به فرسه من شاعق الجبل فات فاصبح ميتا بساحل التحر فقدندع راسه وجُل الى عبد المومن فامر به فحمل الى تينمال فعلب بها على شجيرة صفصاف عاليه: ودخل عبد الموس وهران عنوة وذلك في شهر محرم من سنة اربعين وخمس مانَّة وفي شهر صفر دخل تلمسان وملكها الموحدون وفر عنها لمتونة الى كادير فحصروا بها الى سنة اربع واربعين فدخلها الموحدون عليهم عنوة وقل البرنوسي فتج تلمسان سنة تسع وثلاثين ولما فتح مدينة تلمسان بعث الى الانداس حيدشا من عشرة الاف فارس من اجند الموحدين فنزلوا بساحل الخصراء فكان اوّل بلد فخوه من الاندلس مدينة شريش فتحوها صلحا كان بها قلدها ابو القمر من بني غانية في ثلاث مالة فارس من المرابطين فخرج بمَنْ معد فتلقى الموحديين وبايعهم لعبد الموس فدخل في طاعته فكان الموحدون يسمونهم السابقين الأولين وحرّرت اموالهم ولم تزل املاكهم محرّرة الى انقصاء المهم فليس في الملاكيم رباعة وجميع بلاد الاندائس مربعة وكان ملوك الموحدين اذا قدم عليهم وفود بلاد الاندائس للسلام في كلّ سنذ اول من ينادي من اعل انبلاد اعل شريش فيقال اين السابقون اعل الشريش يدخلون للسلام فاذا سلموا وقصيت حوادجنم وانصرفوا فحينمُذ يدخل غيرهم وكن فتح شريش في اوّل يوم من ذي حجّة من سنة

ورءا شَبْدَ ابید، فقصد فقصی حقکم لما وفد بالشاعدة فكل قد شهد بعد ما طال على الناس امد انس الشبل ابتهاجا بالاسد ودع الطائرُ بالنصر لكم انطق الخالفُ الخلوةتَ، انك العائم بالامر له

وكانت بيعة عبد المومن يوم الخميس الرابع عشر لشيور رمصان المعظم من سنة اربع وعشرين وخمس مأنة وفي بيعة الخاصة التي بايعه عشرة من المحاب المهدى وبدويع بيعتَه العامّة يوم الجعة الموفى عشرين لربيع الاول من سنة ستّ وعشرين وخمس مائة بعد وفاة المهدى بسنتين بجامع تينمال بعد صلاة الجعة من اليوم المذكور واوّل مَنْ بايعه العشرة المحاب المبدى ثم الخمسون من اللياخ الموحدين ثم كافّة الموحدين لم يختلف عن بيعته احد منهم وكانت بيعتهم له في طالع سعيد سعدوا بها وانقطعت دولة لمتونة فافدام بالقتل والجلا وفتاء المغرب باسره ثم فتحر بلاد افريقية وفتاء جميع بلاد الاندلس باسرها وخطب له على منابر هذه الاقليم كلّيا ولما تمّت البيعة واستوثق له امر الموحدين اخذ في الحركة الى جناد اعدائه وقتال اهل الزيغ والعناد عن طاعته وافتتام البلاد فكان اول غزوة غزاها في خلافته غزوة تادلا خرج لها من تبينمال يوم الخميس الرابع والعشرين لربيع الاول من سنة ستّ وعشرين وخمس مائة في ثلاثين الفا من الموحدين حتى وصل تادلا فغنمنا وسبى اهاسها وانصرف ثم غزا بعدها بلاد درعة ففاتحها ثم غزا بلاد تيغر ففاتحها ثم غزا بلاد فرَّان وبلاد غياثة ثم خرج الى غزوته الطويلة وذلك في شهر صغر من سنة اربع وثلاثين فلم يزل فيها يفتح البلاد ويهدها ويغزوا القبائل الى سنة احدى واربعين وخمس مائة وكان اول بلد فتحد في هذه الغزوة بلاد تازا وجبال غياثة واستمرت لخروب بين عبد الموس والمرابطين من يوم بويع الى أن توقي على بن يوسف بن تاشفين وونى بعده ونده تاشفين فاستمر الحال بينهما في الحرب الى ان مات تاشفين بن على بعد ان قام عبد المومن بن على بكرندند علمين اثنين وتاشفين بن على بازاله يبدكره بالحرب ويباوحه ثم ارتحل عمل المدمن الي جبال غُمارة فارتحل تاشفين في اتره فنزل بوادى تبليط بازاء عين القديم وذلك في فصل الشناء فأقام بذلك المنزل شهرين حتى احرى اهل محلته اوتاد اخبيتهم ورماحهم وهدم بيوتهم وخيامهم ثم ارتحل عبد الموس الى جهة تلمسان وارتحل تاشفين واللوي الراحل حتى دخل تلمسان قباء فصبطها وحصنها واتى عبد الموس بجنود الموحديين فنزلوا عليها بين الصخرتين فلم يزل الحرب بينهما اني ان رحل عبد الموس الي وهران

لعبد المومن في ذلك الوقت فانه لما توقي المهدى عمد الى شبل اسد وطائر فرباها ودربهما في ما اراد فانس الاسد بنفسه فكان الاسد اذا رءاه ربص في يده وبصبص له وعلم الطائب النطق باللسان العربي فكان يقول النصر والتمكين للخليفة عبد المومن امير المومنين فلما كمل ما اراد من ذلك امر اشياخ الموحدين وقبائلهم أن يحصروا مجلسَه فامر فصربت له قبَّة كبيرة بجامع تينمال وفرش له في وسننيا وجعل الطير على عمود القبَّة وامر سائس الاسد أن يأتي به أذا غصَّ المجلس بالموحدين فيطلقه بينهم غلما اجتمع قام عبد الموس خطيبا فحمد الله واثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وسلم وترضّى عن الصحابة وعن الامام المهدى وترحّم عليه واعلمهم بموته ونعاه لهم وعزاعم فيه فكثر البكاء منهم وارتفع الصحييج فقال لهم أن الامام قد سار الى ما عند الله ووجد خيرا ما ترك فكونوا في انفسكم وانظروا فيمن تولونه امركم وتجمع عليه كلمتهم بعدة ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشّلوا وتذهب رجحكم ويختل ويتغرق جمعكن ويتمكّن منكم عدوّكم فتوامر اشياخ المؤحدين في تلك لخال واذا بسائس الاسد قد اطلقه ومعلم الطائر قد صفر له فقال الطير عند ذلك بلسان فصيم النصر والفتح والتمكين لسيدنا لخليفة عبد الموس امير المومنين واما الاسد فأنه لما اطلقه سائسُم ورءا الناس زهره وضربه بذنبه وكشف عن انيابه ففر الناس منه يمينا وشمالا وبقى عبد الموس بمكانه قاعدًا لم ياحرك فلما بصر به الاسد بصبص بذنبه وقصد تحوه حتى بصبص بين يديه فجر عبد الموس يده عليه وستنه فلما راء الموحدون فعل الاسد وسمعوا كلام الطائر اتمفقوا على تقديم عبد الموس وقالوا ما على حذا مبيد وليس احد اولى بخلافة الامام المهدى من عبد المومن الذي ظهرت لد هذه الكرامات يدعوا له الطائر ويبصبص بين يديه الاسد ويستخلفه الامام للصلاة وفي اصل السالم فنقدمه تحن للخلافة ونقتدى في ذلك بفعل المحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلم والصدر الاوّل من عذه الامنذ في تقديم الى بكر رضى الله عنه لمسابقت وفضاه وعلمه ولكون النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قدّمه للصلاة في مرضه وكان فيهم منْ هو اقب له نسبًا منه فبايعود وتمتَّت له البيعة ويقال انه لما بصبص الاسد بين يديد جرِّ يمينه المبارك عليه وامره بالرجوع فرجع مُطيعاً لامره ولو قدر على الكلام لنطق بثنائه وشكره فظهر له في ذلك المقام ما شاع في الافاق وخلد في بطون الاوراق وأثبت له من عجائب الآنفاق وفي ذلك يقول ابو على تجمعوا هولاء الاسماء كلَّها على نَسَقِها في كلّ ركعة من الصلاة فسهل عليبهم الامر وحفضوا أمّ القرءان ذكرة صاحب كتاب المغرب في اخبار ماوك المغرب في

## الخبر عن دولة خليفة امير المومنين الى محمد عبد المومن بن على المحرمي المرناق

هو ابو محمد عبد المؤمن بن على بن يعلا بن مروان بن نصر بن على بن عامر بن الامنى بن موسى بن عون الله يحيى بن وزجائع بن سطفون بن نفور بن مطاط بن هود بن مادغيس بن بربر بن قيس غيلان بن مصر بن نزار بن عدنان هكذا اثبت نسبته جماعة المؤرخين لدولته واصله منقول من خطّ حفيده الى محمد عبد الواحد على ما ذكروه والله اعلم فهو زناتي الاصل وكان والده على فخارا يعمل النوابين وكان عبد المومن قد تطلب من صغوه ولازم المساجد لدرس القوعان فر به النوابين وكان عبد المومن قد تطلب من صغوه ولازم المساجد لدرس القوعان فر به الميدى حين اقبل الى المغرب فصم اليه لما اراد الله تعالى من امره والذي ثبت من المومن قد تطلب من كومية هنين من موضع يعرف بتاجرا على ثلاثة اميال من مرسى عنين وزعم بنوا عبد المومن أن النهدى كان استخلفه بعده فلما توقى من مرسى عنين وزعم بنوا عبد المومن أن النهدى كان استخلفه بعده فلما توقى المهدى بوبع عبد المؤمن بيعة خاصة بايعه العشرة الاحاب الهدى واخفوا موته واجتمعوا على بيعة عبد المومن لاختصاص المهدى له وثباته عالية وقوله فيه

تَجَمِّعَتْ فيك اشياء خُصَّعتَ بها فكلّنا بك مُشْرُورٌ ومُغتبلُ السيّ عاحِكة والكف ماحَة والصّدُرُ متسعٌ والوجه مُنْبَسِلُ

الى ما كان من تقديم للصلاة وما يعرفونه من فضاء وعلمه وديست وحزمه وبسائت وشجاعته وحسى سياسته ورجاجة عقاء وقيل لما مات المهدى تشوف كل واحد من العشرة الى الخلافة بعده وكانوا من قبائل شتى واحبّت كل قبيلة من قبائل المؤحدين ان تكون الخلافة منها وان لا يلى عليها غيرها فتنافسوا فى ذلك وتحاسدوا فاجتمع العشرة والخمسون وتوامروا بينهم وخافوا النفاق وان تفسد كلمتهم ويتفرق جمعُنِم فأتفقوا على خلافة عبد المومن لكونه غريها بينهم ليس منهم مع ما كانوا يرون من ميل المبدى اليه وثباته عليه فبايعوه وذكر ابن صاحب العلاة فى كتاب المن بالامامة أن المهدى الموحد لما توقى خفى موته ولم يعلم به احد الا عبد المومن والمحابة العشرة فبقى موته مكتوما ثلاث سنين وهم يدبيرون الامور وذلك بسياسة ظبيرت

لهم جهاده وسبى نسابهم وذراريهم واموالهم وقل لهم انهم تسموا بامارة المسلمين وانما يعرفون بالمتلبسين واخبره انهم القوم الذين وصف الذي صلى الله عليه وسلم بقوله صنفان لا يدخلون الجنَّة العنف الآول في قوم يخرجون في أخر الزمان لهم سياط كافذاب البقر ونساؤهم كاسيات عاريات متلات غيلات رؤسين كاستنمة البعث وكلما وصف به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم امراء الزمان الا وقد نسبت البيهم فاستيوى بذلك قلوب الرعاع للجهال ، ومن تحياله وتهاونه بسفك الدماء انه اخذ قوما من اتباعه ودفنهم احياء وجعل لكل واحد منهم متنفسا في قبرة وقل لهم اذ استلتم فقولوا قد وجدنا م وَعَدَان رَبُّ حقًّا من مصاعفة الثواب على جهاد متونة وعلو الدرجات التي نلُّنا بالشابدة فجدّوا في جهاد عدرّكم فانا داكم اليه الامام المهدى صاحبكم حقُّ وقال أنهم اذا قلتم ذنك خرجتُكم وكان لكم عندى من المنزلة اعلامًا وسناها وعامدهم على ذنك والسبب في ذلك انّ جيش المؤحدين لما التقى بعسكر المرابطين واشتدّ لخرب بينهم قُتِل من الموحوين خلف كثير فعشم ذلك على قبائلهم وعشائرهم ففعل ذلك ليبون عليبم ما اصابيم من القتل والجاحات فاتى الى موضع المقتلة ليلًا مع المحابم فدفنهم بين القتلي ورد عليهم التراب ثم رجع الى محلَّم وقد ذعب اكثر الليل وقال لاشيائ الموحدين با معشر المؤحدين انتم حزَّب الله وانصار دينه واعوان للق فجدُّوا في قتال عدو كم فانتم على منهاج الحق وانتم على بصيرة من امركم وان كنتم ترتابون فيما اقوله لكم فادهبوا الى موضع المعركة واسألوا من مات من اخسوانكم يخبركم بفصل جهادكم وعظم ثوابكم عليه في الاخرة فاتى بهم الى المقتلة ثم نادى بارفع صوته يا معشر الشهداء اخبروني بما لقيتم من الله عو وجل فقالوا وجدنا عند الله ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلما سمعوا للجواب رجعوا الى قومهم وقبائلهم فقالوا قد سمعنا ما اجاب بد اخواننا الذين استشهدوا منّا وما شبدوا من فصل الله تعالى وجزيل ثوابه فافتتن بذلك كاقد الناس ثم اتى فاغلق على الحابه الذين دفنهم المنافس التي كانت ترك لهم فاتوا من ساعتهم غمّا فعل ذلك بهم ليلا يخرجوا ويسروا ما فعله بهم، ومن حيلته وسياسته انه لم يقدر على طايفة المصامدة أن يتعلموا أمّ القرءان لشدة عجمتهم فعدد كلمات أمّ القرّان وسمّى بكلّ كلمة منها رجلا ثم اقعدهم صقا واحدا فقال للاوليم اسمك للممد لله والثاني رب والثالث العالمين عكذا حتى تمنَّت كلمات السورة ثم قال لهم لا يقبل الله لكم صلاة حتى تجمعوا

وغساء بيده ويتقدّم للصلاة عليه ويدفنه جامع تينمال فبكا عبد المومن لفراته بكاء شديدا وتوقى في فحى يوم الحميس الخامس والعشريين من رمصان المعظم سنة اربع وعشريين وخمس مائة قالم البرنوسي وقبل توقي يوم الاربعاء الثالث عشر من شهر رمصان المذكور قالم ابن الخشاب في تفسيره وقالم غيره كان قيام المهدى وبيعته وظهور دعوته في يوم السبت غرّة شهر الخرم مفتتنع عام خمسة عشر وخمس مائة وتوقي يوم الاربعاء الثالث عشر لرمضان سنة اربع وعشريين المذكورة فكانت دولنه على هذا ثمانية سنين وثمانية اشهر وثلاثة عشر يومًا اولها يوم السبت مفتتنع عام خمسة عشر وأخرها يوم الاربعاء المذكور والصحيح في بيعته ووقاته ما ذكره ابن عاصب الصلاة في كتاب المن بالاسامة وابو على بن رشيق المويسي في كتاب ميزان العام الله بويع يوم السبت غرّة محرّم مفتتع عام سنّة عشر وخمس مأنة وتوفي يوم الربعاء الثالث عشر لمشهر رمضان سنة اربع وعشرين وخمس مأنة رقال بعن المؤرخين المه نقل ذلك من خصّ امير المؤمنين الى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وانه قيده يين يدى ابيه عبد المومن وامره واملائه فكانت ايامه على هذه الروايه ثلاثة الاف يوم وخمسة وثمانين يومًا يجب له من السنين ثمانية اعوام وثمانية اشهر وثلاثة عشر يومًا الله يومًا الربعاء الذي توقى فيه هي

### الخبر عن صفته وسيرته ونبذ من احوالا

كأن محمّد المسمّى بالمهدى القائم بدولة المؤحدين حسن القدّ مستخصر اللون رقيق السمرة ابلج اقنا غاير العينين خفيف العارضين له شامة سودى في كفّه الابهن فا سياسة ودفاء ومكر وناموس عظيم وكان مع ذلك عالما فقيها راويا لحديث النبي صلّى الله عليه وسلّم حافظ له عارفا بلاصول عالما في علم الاعتقادات والجدل فصحيح اللسان مقداما على الامور العظام سفاكا الدماء غير متورع فيها ولا متوقف يهون عليه سفك دم علم من الناس في عواء نفسه وبلوغ غرضه وكان مع ذلك متيقشا في احواله صابط لما ولى من سلطانه شرع وسرع ومبّد الملك لغيرة بالحدى ووجد قوما قد غلب عليهم المها وتحيل على جهال المعامدة حتى بايعوة وعلّم لهم توحيدا بلغتهم فانّه كان رجلا منهم والتوحيد بايديهم الى الان واعلمهم والكفر واباح الامام المهدى القائم على كمال الخمس مائة ونسب المرابدين الى التجسيم والكفر واباح

من عام اربعة وعشرين وخمس مأنة فلما رجع المؤحدون الى تينمال خرج المهدى الى لقائهم فسلّم عليهم ورحب بهم وعرفهم بما يكون لهم من النصر والفترج وما يملكونه من البلاد وبمدّه ملكهم واعلمهم انه يموت فى تلك السنة وبكوا لذلك وأسفوا ثم بدى به المرص الذى توقى منه فاقام مريضا اياما وقدّم عبد المومن بن على بالصلاة فى ايام مرضه ولم يزل مرضه يشتد الى ان توقى اليوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان السمع طلم سنة اربع وعد سريسن وخمه مائة ها

### الخبر عن وفاته رجم الله وعفا عنه

وذكر بعن المؤرّخين لايامهم أنّ المهدى الموحد رءا في منامه قبل وثاته بيسير كانّ رجلا وقف له بسباب بسيستم فانسشد

كاتى بهذا البيت قد باد اعله ومنازله ومنازله المهدى فاجابه المهدى

كذلك امور الناس يبّلي جديدُها ناجابه الرجل

تزود من الدنيا فاتك راحلً فاجابه المهدى

أقول بان الله حقًّا شهدتُهُ فاجابه الرجل

فخذ عدّةً للموت اناه ميت فاجابه المهدى

منى ذاك خبرنى عُدِيتَ فاننى فاجابه الرجل

تلبث ثلاثا بعد عشرين ليلة

وقد درست اعلامه ومنازله وكل منا حقا ستبلى جماله وكل منا حقا ستبلى جماله واتك مسؤل با انت تأله وذاك مقال ليس تحصى فضائله وقد ازف الامر الذي انت نازله سانعل ما قد قُلْتَه وأعَجِله وأعَجِله

الى مُنْتَهَى شهرِ فا انت كامِلْهُ

فلم يعش بعد ذلك الا ثمان وعشرين ليلة ومات رجم الله وقيل لما ثقل به المرص وايقن بالموت دع عبد المومن فاوصاه بما احب واوصى باخواته خيرا واعطام كتاب للجفر الذي سار اليه من قبل الامام ابى حامد الغزاني رضى الله عنه وامره ان يخفى موته اياما حتى تجتمع كلمة المؤحدين وامره بما يكفنه فيه من الثياب وان يتوتى كفنه وغسله

#### لخبر عن غزواته وحروبة مع لمتونة

قال المؤلِّف عفا الله عنه لما فزم المؤحدون جيوش امير المسلمين على بن يوسف عظم امر المهدى وقوى سلطانه وركّب اكثر جيشه من خيل المرابطين التي غنموها من عسكره فنبص الى قتال المارقين واعل الزيغ المبدنالين فسار حتى نزل جبل جليز قريبا من المدينة فأم بها ثلاثة اعوام يباكر جيوش لمتونة بالقتال ويراوحها في كل يوم من سنة ستّ عشرة الى سنة تسع عشرة فلما شال مقامه هنالك ارتحل الى وادى نفيس وسار مع مسيل الوادي فانقاد اليه اكتر تلك لجنات والنواحي من السبل والجبال وبايعه قبائل جدميوة ثم غزا بلاد رجراجة فاخذم بالمعوة الى معرفة الله تعالى وتعليم شرائع الاسلام فسار في بلاد المصامدة وكلّ من اختلف عنى دعوته غزاه الموحدون ففتح بلادا كشيرة ودخل في ناعته عالم كشير من قبالًا المصامدة ورجع الى تبينمال فاتام بها شهرين حتى استراج الناس ثم غزا مدينة اغمات وبلاد فزرجة فخرج اليها من تينمال في ثلاثين الفا من المؤحدين فاجتمع اعل اغمات وقبائل هزرجة وخلف كثير من لخشم ولمتونة وغيره واستعدوا لقتال المهدى فالتقى الجعان فكان بينهما قتال شديد فنصر عليهم المهديون فهازموه وقتلوا منهم خلقا كثيرا وقسم المددى الانفال على المؤحدين ثم غزا قبائل درن فسار فيه يقتل مَنْ عدما ويُومِن مَنْ اتبعه وانقاد اليه ففتح جميع قالع درن وحصونه واوديته وشاع له جميع من فيه من قبائل فنتاتة وجنفيسة وهرغة وغييرة ثم رجع الى تينمال فاقام بها مدة حتى استرام الناس فيدر المؤحدين وامره باخروج الى قتال مراكش وجهاد من بها من المرابعاين وقدّم عليهم عبد المومن بن على وابا محمّد البشير وجعل امام الصلاة عبد المومن بن على فارتحل بعساكر الموحديين من تينمال تاصدين الى مراكش فلما وصلوا الى اغمات تلقام بها الامير ابو بكر بن على بن يوسف اللمتوني في جيش عظيم من لمتونة وقبائل صنهاجة والشم وغييرهم فكانت بينهم حروب عظيمة ثمانية ايام ثم منم الله تعالى المؤحدين السعدر وحزم الامير ابو بكر بن على ولمتونة واتبعهم عبد المومن بن على جيش المؤحدين يقتلونهم بكل في واتعلت الهزية بهم الى أن ادخلوم مراكش وسدوا الابواب في وجوههم فحاصروه بها ثلاثة ايام ثم ارتحاوا عنها الى تينمال وذلك في شهر رجب الفرد

يستجلب القبائل واعل للجبل وبعث المحابه دعاه الى القبائل وفرِّق مَنْ يشق بسياسته من تلاميده في البلاد القاصية والدانية يدعون الى بيعته ويشبتون عند الناس المامته ويزرعون في قلوبهم محبّته ما يذكرون من الفصائل والكرامات ويصفونه به من الزعد في الدنيا والثيار الحقّ فقعد الناس اليه من كلّ جهة ومكان يسايعونه ويتبرَّكون برويته فاخذ عليهم البيع ويعلمهم انه المهدى المنتضر حتى علا المره وقوى سلطانه ويسمتي كلّ مَنْ دخل في طاعته وبايعه وتابعه على طريقته بالوَّحْديين وعلمهم التوحيد بالسان البربري وجعل لهم فيه الاعشار والاحزاب والسور وقل نهم من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بموحد وانها هو كافر لا تجوز المامتُه ولا توكل ذبيحته فسار فذا التوحيد عند قبائل المعامدة كالقرأن العنييز لانه وجدام قوما جهلة لا يعرفون شيًا من امر الدين ولا من امر الدنيا فاستبواهم بكيده وغلبهم بعذوبة نفضه ولسانة ومكره حتى كنوا لا يذكرون غيره ولا يمتشلون امرًا الا امره وبه يستغيثون في شدائدهم ويتبرَّكون بذكره على موائدهم ويقولون حذا الامام المعلوم الميدي المعصوم على منابيه فدخل الناس في ناعته افواجا واتخذوا سنته شريعة ومنهاجا فرتب العشرة والخمسين وتحضين في الملك اي تمكين وسمى العشرة من المحابد السابقون الأولون وجعل الخمسين للرامي والمشورة وعقد الامامة والنظر للمسلمين غام يول تقبل اليه الجوع والقبائل وتفد عليه الوفود ويخطب له في تخافل حتى كمل له من انصاره الموحدين واصناف قبائل المامدة ما يزيد على العشريس أنف رجل فقام فيهم خطيبا وندبهم الى جياد المرابطين فانتدب اليه الناس وبايعود على الموت بين يديه فانتخب منهم جيشا من عشرة الاف رجل من انجاد الموحدين وقدم عليهم ابا محمّد البشير وعقد له راية بيضا ودعا لهم وودّعهم فخرجوا قاصدين الى مدينة اغمات فاتصل خبرم بامير المسلمين على بن يوسف فبعث لقتالهم جيشا من للحشم والاجناد وقدم عليهم الاحول النظر على منتونة فهزم جيش على بن يوسف وقتل الاحول اكلتوم واستمرت الهزيمة على لمتونة واتبعهم المؤحدون بالسيف حتى ادخلوم مدينة مراكش فاتاموا عليها محاصرين لها ايمًا ثم ارتحلوا عنها الى الجبل لما تكاثرت عليهم جيوش لمتونة وذلك في ثلاث شعبان المكرم من سنة ستّ عشرة وخمس مائذ فانتشر امر المهدى بجميع بلاد المغرب والاندلس وقسم المخانم النق غنموا من عسكر لمتونة على الموحدين وتال عليهم قوله تعالى وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مُغَانَمَ تستيرة تُخُدُونَا فَعَاجِدا لَاحَده الاياة الاياة الاياة

وامتلات قلوبهم له محبّة ومهابة وتعظيما فاعلم لخاصّة منهم بالذي قصده ويما يهديده واخذ يطعن على المرابطين هم كفرة مجسمين وغزوهم واجب على كلُّ من يعلم أن الله تعالى واحد في ملكه اوجب من غزو الروم والمجوس وتابعه على ذلك ما يزيد على الف وخمس مائة رجل فعرف خبره الى امير المسلمين على وعرَّفه انه يطعن في دولة المرابطين ويكفرهم وانه قد كثر اتباعُه على مذهبه فبعث اليه فقال له ايمها الرجل اتَّق الله في نفسك الم انهاك عن عقد الجوع والخارب وامرتك بالخروب عن المدينة دل امتثلتُ امرك وخرجت عن المدينة الى الجبانة فبنيت خيمة بين الموتى واشتغلت بطلب الاخية فلا تسمع لاقوال المصلّين فاغلط له امير المسلمين بالقول وتوعده بالنكال وهم بالقبص عليه فعصمه الله منه ليقصى الله امرا كان مفعولا فامره بالانصراف فانصرف يريد خيمته فبينما عو في بعض الطريق اذ اغوى به امير المسلمين وشرح له جلية حاله ويدعوا الناس اليه من امامته وبيعته فبدا له في امرة وعزم على قتله وبعث مَنْ ياتيه براسه فسمع بذلك بعض تلاميده فاتاه مسرعًا حتى وقف بالقرب من خيمته ونادى باعلى صوته يا موسى أن الملا ياترون بك ليقتلوك فاخرج أني لك من الناصحين فدور الندا ثلاث مرات ثم سكت ففطن المهدى لندانه وخرج في الحين مسرعا مستخفيا حتى بلغ بلاد تينمال وذلك في شهر شوال من سنة اربع عشرة وخمس مائة فنزل هنالك ولحق به المحابه العشرة وهم عبد المؤمن بن على وابو محسد البشير وابو حفص وابو حفص بن جيبي بن بنتي وابو حفص عمر بن على أزَدَّابِر وسليمان بن خلوف وابراهيم بن اسمعيل الهزرجيّ وابو محمّد عبد الواحد الخيضري وابو عموان موسى بن ثمار وابو يحيى بن جيت فبولاء اهل العشرة المحاب المهدى السابقون الى دعوته والمصدّقون بامامته المنقادون لامارته المسارعون الى بيعته فاتموا معه بتينمال الى شهر رمصان المعظم من سنة خمس عشرة وخمس سأنة فكثر اتباعه وعظم صيته في جبل درن واجتمع عليه خلف عظيم فلما رءا ذلك اظهر دعوته ودع الناس الى بيعتم فكان اوَّل مَنْ بيعم اصحابه العشرة المذكورون وكانت بيعتهم له بعد صلاة الظهر يوم الجعد الخامس عشر من شبر رمضان عام خمسة عشر وخمس مائذ فلما كان من الغد وهو يوم السبت السادس عشر من رمضان المذكور خرج الى المسجد الجامع بتينمال مع المحابه العشرة متقلدين بسيونهم فصعد المنبر وخطب الناس واعلمهم انه الامام المهدى المنتظر الذي يملا الارض عدلا واظهر دعوته ودعام الى بيعتم فبايعم كاقن اهل تينمال وأن جاورم بها من الناس وبعد ذلك

البدع وقد امرك الله بتغييرها واحياء السنة بيا اذا لك القدرة على ذلك وانت الماخوذ به والماسؤل عنه وقد عاب الله العظيم الله تركوا النهى عن المنكر فقال تعالى كَانُوا لَا يَتَنَاعَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ نَبِئُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صَلَمًا سَمَع ذلك امير المسلمين على بن يوسف من مقالته هابه واطرف براسه الى الارض مليا يفكر في امره ومقالته وينظر في حاله ثم رفع راسه الى وزرائه فامرهم باحصار الفقهاء الى مناظرته واختباره فاحصر فقهاء مراكش وطلبتها واشياخ لمتونة والمرابطين حنى امتلا المجلس وغص بالناس وعرفهم امير المسامين بامر النهدى ومقالته وقال لهم انما بعثث فسيكم نتختبروا امره فإن كان علما اتبعده وأن كان جاهلا ادبناه فاكثروا الكلام واخذوا في الملام وكان المهدى عالما بالجدال وقال لهم قدَّموا منكم مَنْ تقوم به حجَّتكم وتدَّبوا بداب اهل العلم وسلموا عند شروط المناشرة واتركوا اللجاب فقدموا احدكم من توثقوا بعرفته وتقدمه، وكان رجل من حصر ذلك المجلس من الفقهاء اصحاب حديث وفروع وليس منهم مَنْ له المعرفة بلاصول والجدل فكن اول ما سأنهم عنه ان قل للذي تقدّم لكلامه ايها الفقيه انت لسان الجاعة المتقدّم للكلام فاخبرني هل تتحصر طرق العلم ام لا تنحصر فاجابه في تنحصر من الكتاب والسنّة والمعاني التي بنيت عليه، فقال له المهدى انها سألتك عن شرق العلم هل تنحصر ام لا فلم تذكر اللا واحدة منها ومن شرط الجواب أن يكون مطابقا للسوال فلم يفهم مقالته وعجز عن للجواب ثم سأله عن اصول لحق والباطل ما في فعاد الى جوابه الأول فلما رعا عجزه وعجز المحابد عرفهم السؤال ومجرى الخطاب ولم تكن لهم معرفة بالجواب شرح لهم في تبيين اصول للحق والباطل فقال نهم اما اصول للحق والباطل فهي اربع العلم ولجهل والشآك والظن فالعلم اصل الهدى والشآك والظن ولجهل اصل الصلال ثم اخذ في تبيين طريق العلم فبصره بانوار العلم وغلقت دونهم ابواب الفيسم وعجزوا عن جوابه ولم يفهموا معنى خطابه فلما رءاوا باعر علمه واصابة معرفته اخذتهم فصيحة العجم وركنوا الى ظلمة للحد والانكار فلتبوا عليه وقلوا لامير المسلمين على هذا رجل خارجي مسعور الهف صاحب جدل ولسان يُصلّ جهال الناس وان بقى في المدينة يفسد عقائد اهلها ونشروا ذلك عند الناس حتى رسم ذلك في قلوب اكثر العامة فامره امير المسلمين بالخروج عن المدينة فخرج منها فبنى خيمة بالجبانة بين القبور بقرب المدينة وقعد فيها فكان يانيه بعص الطلبة فيقرون عليه وياخذون عنه حتى كثر عليه الجع وعز عليه اتباعه وتلاميده وتكاثر عليه الناس وأمتلات

العلامات والاثار فنقبل اليد للخبر بعض الاعجاب واخبره أن ذلك عند الشيئ في كتاب فلم يزل يجتهد في خدمة الشيخ ويقرب اليه حتى اللعه على العلم الذي كان عنده فيه فلما تحقّقت عنده للحالة استخار الله سجانه وعزم على الترحال، قال المؤلف عفا الله عنه اقبل محمّد المهدى المذكور من المشرق ويومّ بلاد المغرب متوكّلا على الله عازما على اقامة شرايع الله وسنّة نبيه عليه السلام وكانت رحلته عن بلاد المشرق في اول يوم من ربيع الأول المبارك من عام عشرة وخمس مأدة فكان حيثما حلّ من مدن افريقية وبلاد المغرب يدرس العلم ويطهر التقشّف والورع والزهد في الدنيا ويامو بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وصل "في بلاد تلمسان فنزل منها بقرية تعرف بتاجر من احواز تلمسان فلقيم بها عبد المؤمن بن على فانصاف على خدمة وقرأ عليم واخذ عنه وعلمه بمراده وما قصده من نالب الخلافة فوافقه على حاله وتبيعه في امره وبايعه على موازرته في الشدّة والرخاء والعسر واليسر وألمن والخوف وقدم معه الى المغرب الاقصى وكان المهدى اوحد عصره في عام الكلام وعلوم الاعتقاد حافظا للحديث والفقه له لسانة وفصاحة فاخذ يشيع عند الناس انه الامام المهدى المنتظر المتخبر به القائم في أخر الزمان الذي يهلا الارس عملا كما مليت جورا واخذ يستنقص المرابطين ملوك المغرب ويطعن عليهم وينسبهم الى النفر والتنجسيم ويدعوا الى خلع طاعتهم وبهشي في السواق ويامر بالمعروف وينهي عن المندر ويكسر الموامير والات اللهبو ويريف الخمر حيثها وجده ففعل ذلك في اتى بلد حلّ فيد واتى موضع نزل بد الى ان وصل الى مدينة فاس فنزل بها في مستجد طريانة فاقام به يدرس العلم الى سنة اربع عشرة وخمس مانة فارتحل الى مدينة مراكش دار علكة المرابطين لغلمه انه لا يظهر امره الا منها فسار حتى وصلها وبها امير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين فدخل المدينة بزى الزفد وقعد مسجدا ياوى اليد ومعد عبد الموس في خدمته مريع بامامته فدن يمشى في اسواق المدينة وشوارعها يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويريف الخمر وبدسر الات الطرب من غير انن امير المسلمين ولا موارة من احد من القصاة والوزراء فاتَّصل خبره بامير المسلمين على بن يوسف فامر باحضاره فلما مثل بين يديم نظر الى تقشُّعه ورثاثة حاله فاستحقره وقان عليه امره وقال له ما هذا الذي بلغنا عنك قال وما بلغك ايها الامير انمّا انا رجل فقير شالب الاخرة وليس بطالب دنيا ولا حاجة لي بيَّ غير اني آهر بالمعروف وانهي عن المنكر وانت اولى من يفعل ذلك ذانك المسوِّل عنه وقد وجب عليك احياء السنّة واماتة البدعة وقد ظهرت ببلدك المنكرات وفشت

فان موسى كليم الله اعوزة علم تكسّبه في صحبة الخصر وفي سنة اربع عشرة وخمس مائة ظبر المهدى المؤحد بالمغرب واجتمع في طريقه من المشرق بعبد المومن بن على، وفي سنة تسع عشرة ضعفت الدولة المتونية وطبير فيها الخلل واشتغلوا بحرب المهدى والموحدين القائمين عليهم بجبل دَرْنَ وعجزوا عن نعرة بلاد الاندلس وضعف احوالهم واشتغلوا بانفسهم عنها وقوى امير المؤحدين وملكوا بلادا كثيرة من بلاد المغرب حتى ضافت الارض على المرابطين، وفي سنة احدى وعشرين وخمس مائة التاسع عشر من شهر ربيع الاول منها توقى الفقيم القاضى ابو الوليد الباجى باشبيلية وهو معزول عن القصاء وفي سنة تسع وثلاثين ثار القاضى ابن

## للهبر عن الدولة الموحدة المومنية وقيامها على يد محمد بن تسومسرت المسهدي بالمهدي

قال المؤلف عفا الله عنه اما البيدى القائم بدولة بنى عبد المؤمن بالمغرب الاقصى فهو على ما ذكرة المؤرخون لدولتهم محمد بن عبد الله بن عبد الرجان بن هود بن خالد بن تبلج بن عدان بن معفوان بن جابر بن يحيى بن عشاء بن رياح بن يسار بن العباس بن محمد ابن لحسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم وقيل هو دُعي في هذا النسب الشريف ذكرة ابن مطروح القيسى في تاريخه وقال هو رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف يحمد بن تومرت البرغي وقيل هو من جنفيسة والله اعلم بذلك كلّم، كان اول امرة وابتداء حاله رجالً فقيرًا مشتغلًا بطلب العلم وحصيله وكان له نموس عظيم فارتحل الى الشرق في طلب العلم فرءا مشايخ وسيع منهم واخذ عنهم علما كثيرا وحفظ كثيرا من حديث رسول الله على الله عليه وسلم واتبع في علم الاصول والاعتقادات وكان في جملة من نقي من العلماء الذين وسلم واتبع في علم الشيخ الامام الوحد ابو حامد الغزالي رتبه الله ورضى عنم لازمه الخذ عنهم العلم الشيخ المام الوحد ابو حامد الغزالي رتبه الله ورضى عنم البدى يتامله ويختبر احواله الشورة والباطنة فإنا خرج عنه يقول لجلسائه لا بدّ لهذا البريرى من دولة اما انه يثور بالغوب الاضمى ويظهر امرة ويعلوا سلمانه ويتسع ملكه البريرى من دولة اما انه يثور بالغوب الاضمى ويظهر امرة ويعلوا سلمانه ويتسع ملكه فان ذلك ظاعر عليه في صفاته وبان عنه في شهائله وردت بذلك الاخبار ودلت عليه فان ذلك ظاعر عليه في صفاته وبان عنه في شهائله وردت بذلك الاخبار ودلت عليه

وفي سنة خمس وستين قاتل يوسف بن تاشفين سدراتة واهل صفروا، وفي شهد ذي حجة من سنة سبع وستين ظهر النجم المنعك بالمغرب، وفي سنة سبع وستين ايصا دخل يوسف بي تاشفين مدينة تادارة الني بقرب ملوية بالسيف وقتل اميرها القاسم بن محمد بن اني العافية واباد جميع جيوشه ولم يبق منهم بقية وفيها ملك يوسف بن تاشفين طناجة وتوقى صاحبها سرقوة البرغواطي، وفي سنة احدى وسبعين واربع مائذ كسفت الشمس يوم الاثنين عند الزوال وهو في اليوم الثامن والعشيهن رهو كسوف الشمس العظيم الذي لم يعهد قبله مثله وفي فذه السنة ملك الفنش مدينة قورية وخرج منها المسلمون، وفي سنة اشنتين وسبعين واربع مائة فتم يوسف وجدة وجبالها وفي ربيع الاخر منها كانت الزلزلة العظيمة التي لم ير الناس بالغرب مثلها عدت البنيان ومات فيها خلق كشيبر تحت الهدوم ووقعت الصوامع والمنارات ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرّر في كلّ يوم وليلة من أول يوم ربيع الآول الى اخر يوم جمادي الاخرة من السنة المذكورة وفي شهر ذي قعدة منها ثار اهل طليطلة على ملكهم القادر بن دى النون وقتلوا اكثر رجاله ووزراله فخرج الفادر فارًا بنفسه وعياله الى حصن كناكة، وفي سنة اربع وسبعين فتنح يوسف مدينة تلمسان وفيها توقى صاحب السوي واحكامه بقرطبة وهو الفقيه لخافظ ابو طالب مكتى وفيها ولد الفقيم القاضي ابو عبد الله محمّد بن اصبغ المعروف بابن مناصف صاحب الارجوزة وفي جمادي الاولى منها توقي المقدم ابو جعفر بن هود صاحب سرقسطة وولى مكافع ولده يوسف المؤتمي وفي كلُّ سنة تتزايد فيهم الفتوم والايات وغيم ذلك فقد استغنينا عن جملة ذلك كلم وسنذكر بعضم دون بعض، وفي سنة سبع وتسعين توفي الفقيه للحافظ ابو عبد الله محمّد الطلاع وله تواليف وذكر صاحب كتاب التشوف أن أبا جبل توفي في سنة ثلاث وخمس مأمّة ودفن بظاهر الرابطة التي بخارج باب يصليتن من ابواب فاس وكان ابو جبل نفعنا الله به من كبار الفصلاء لقى بمصر ابا الفصل عبد الله بن للسن للوهري وكان جزارا اسود اللون ملهم الوجه نقى القلب احد المخلصين لخائفين من الله تعالى ويقال انه روا الخصر عليه السلام بعد اربعين سنة من اقباله الى الله تعالى ومجاهدته فبشرة ان الله قد اثبته في الابدال وكان كنيرا السياحة في الارض وهو القائدل

شيا ولو كنت بين انظل والزهر

سافر لتكسب في الاسفار فأندة فُرْبَ فائدة تلفي مع السفر ولا تقم مكان لا تصيب به الموحدين محاصرا لها وانصرف الى وهران فى طلب تاشفين بن على فنول عليه بوهران فلما اشتد الموحدين وتتداكرت فلما اشتد الموحدين وتتداكرت عليه الخيل والرجال ففر اماميم وكان جبل عالم منيف على الجور فطن ان الارص متصلة فاعوى من شاهق عالم بازاء رابعة وهران فات وذلك فى لياة مظلمة عملوة وفى فيلة السابع والعشرين من رمضان المعظم من سنة تسع وثلاثين وخمس مائة فوجد من الغد بازاء الجر مينا فاجتز راسه وتهل الى تينمال فعلق بها على شجرة وذلك بعد ملازمة الحرب فى البيداء مع المؤحدين لا ياوى الى وطاء من يوم ولى الى ان مات رجم الله تعالى وكانت مدّنه سنتين اثنتين وشهرًا ونعف ولله عاقبة الامور لا بلق سواه ولا معسود غييسود غييسود

#### الخبر عن سيرهم والاحداث التي كأنت في ايامهم

وذلك من سنة اثنتين وستين واربع مائة الى سنة اربعين وخمس مائة كانت لمتونه قوم غلب عليهم البداوة وكانوا مع ذلك اعل دين متين وقم ليم بالمغرب والانداس ملك عظيم فعدالوا في احكامهم وواطبوا الجهاد قال ابن جنون كانت لمتونة اهل ديانة ونية صادقة خالصة وعتمة مذعب ملكوا بالاندنس من بلاد الافرني الى الجر الغربي المحيط ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة الى جبال الذهب من بلاد السودان لم يجبر في عملهم طول ايامهم رسم مكروه معونة ولا خراج لا في بادية ولا في حاضرة وخسب لهم على ازيد من الفَيْ منبر وكانت ايامهم ايم دَعَد ورفاهيد ورخاء متّعل وعفية وامن تنافى القمح في ايامهم الى أن يبيع أربع أوسف بنصف مثقال والمثامر ثمن اوسف بنصف مثقال والقطاني د تباع ود تشتري كان ذنك مصفحبا بطول ايميم ولم يكن في بلد من اعمالهم خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا وطبيفة من الوضائف المخزنية حاشى الزكاة والعشر وكثرت الخيرات في دولتهم وعمرت البلاد ورقعت الغبَّطة ولم يكن في ايامهم نفاق ولا قطاع ولا من يقوم عليهم واحبَّهم الناس الى ان خرب عليهم مهدى المؤحدين في سنة خمس عشرة وخمس مائة ، واما الاحداث التي كانت في ايامهم سنة اثنتين وستين واربع مائة فالحوا مدينة فاس واستوثف لهم ملك المغرب، وفي سنة اثنتين فأخوا بلاد فازان، وفي سنة ثلاث وستين مملكوا حصون وضاط من بلاد ملوية، وفي سنة اربع وستين توفي المعتمد بن عباد بن القاضي محمد بن استعيل بن عباد صاحب اشبيلية ووليها بعده ولده محمد بن المعتمد بن عباد،

بهم غازيد الى مليطانة فلمخل حصنا من حصوفها بالسيف وقتك احوازها وقيها اعلى سنة عشريين المذكورة عزم المير تشفين النطارى بفحص الصباب وقتاهم قتالا فريعا وفتدح ثلاثين حصنا من حصون بلان المغرب وكتب بالفتاح الى ابيد، وفي سنة ثلاثين وعشريين غزا المير نشفين بين على قنطرة محمون فلمخلها بالسيف، وفي سنة ثلاثين وخمس منة فيه هزم المير تشفين جموع الروم بفحص عطية وافنا منهم خلفا نثيرا، وفي سنة احدى وثلاثين دخل المير تشفين مدينة نرنى بالسيف فلم جمى بها بشرا، وفي سنة اثنتين رثلاثين وخمس مأنة جاز المير تشفين من الاندلس الى العدوة بعد أن غزا مدينة الشموفية وتهل من سبيها الى العدوة ستة الاف سبية وفاتحها عنوة فوصل الى مراكش فنلقاء والدد امير المسلمين على في زي عظيم وفرح بدى وفي سنة ثلاث وثلاثين اخذ امير المسلمين البيعة نولده تشفين، وفي سنة سبع وثلاثين تعق المير المسلمين البيعة نولده تشفين، وفي سنة سبع وثلاثين تعق

### للحدر عن دولة امير المسلمين تأشفين بن يوسف بن المسلمين المستوفي

هو امير السلمين تشفين بن على بن يوسف بن تشفين الصنباجي دنيته ابو المعتر وقيل ابو عمرو الله أم وله ورمية استيد ضو الصباح ولى بعد وفاة ابيه وبعبده البه في حياته وذاك في الشمن لرجب الفرد من سنة سرح وثلاثين وخمس مئة في معظم ايم الفتنة وقد قم الموحدون وشير المرام واشتال سلالنيم وملحوا دنيوا من بلاد العدوة فدانت بينهم وبين عبد الموس بن على حروب عشيمة ورقائع دنيوة والم خرج عبد الموس بن على من تينمال يردن فتام بلاد المغرب خرج تشفين من مراحش واستخلف عليها ولكم ابراثيم فدان يترع عبد الموس من حيث ما توجه من البلاد يبدرك بالحرب الى ان سار الى مدينة تلمسان فدخلها واتاه عبد الموس فنول عليه بها فخرج تشفين الى قتالة فنزل عبد الموس جيوش الموحدين بين الصخرتين بضاهر تلمسان من حيل الموحدين فنبات تشفين علم ينتبوا وتعلقوا بالجبال لقتالهم فيمث عليهم الموحدون الموحدون فنبات تأهمان علم ينتبوا وتعلقوا بالجبال لقتالهم فيمث عليهم الموحدون فنبرات تشفين علم ينتبوا وتعلقوا بالجبال لقتالهم فيمث عليهما وترك تالمسان للامير فنبرموم عزية شنيعة وفر تاشفين الى مدينة وهران فنول بشعرها وترك تالمسان للامير فيومد المعروف بالشيور بصبطها فترك عليها عبد المومن ابن جيمي بن يومر جيش

من بلاد الجوف فاتصل الخبر بامير السلمين. على بن يوسف فكتب الى امراء الاندلس بنسير الى اخيه تميم وكان واليه على شرى الاندلس ليسيروا معه لاستنقاد سرقسطنة ولاردة فقدم على تميم عبدُ الله بن مردلي وابو جميي بن تاشفين صحب قرنبن بعساصرهما فخرج تيم بن بوسف من بلنسية مع امراء لمتونة فقصد تحو الردة وكان بينه وبين الفنش قدل عظيم اقاعه عن لاردة خسمًا حاسرًا بعد أن بذل جبده في عذائد واقد عليه من جبوشه ما يزيد على العشرة الاف رجل ورجع تميم الى بانسية فلما رءا ابه ردميم ذنك بعث الى نوائب الافرناج يستنصر بيم على قتال سرقسنة فنود في امم دلنمل والحياد فتولوا معم به وشرعوا في قدنه وصنعوا ابراج من خشب تجبى على بكرات رغربور منه ونصبوا فيه الرعدات ونصبوا عليها عشرين منجنبيقا ورقه طمعيم فييم فستمر للحمار علييا حتى فنيت الاقوات وفني اكثر المناس جوءً فراسلوا ابن ردمير على أن يدفع عنيم القدل الى أجل فأن لم ياتهم مَنْ ينصره خلفوا نه البلد واساموها له فعاعد؟ على ذلك فتم الاجل ودفعوا اليه المدينة وخرجوا عنبا الى مرسية وبلنسية وذلك في سنة اثنت عشرة وخمس مأنة وبعد دخولها وتملَّك النصاري ايا وصل من العدوة جيش من عشرة الف فأرس بعثد امير المسلمين على لستنقده فوجدى قد فرغ منه وملده العدو ونفذ حكم الله فيها، وفي سنة ثلاث عشرة وخمس سنة تغلّب ابه ردميو على بلاد شرق الاندلس واستولى على احشر تنغوره رملك قلعنه ايوب التي ليس في بلاد الشرق امنع منها والم بلغرات على بلاد الجوف فاتعملت عدد الخبر بمير المسلمين على بن يوسف فجاز الى الانداس برسم الجند واصلام احوال بلادى وصبط تغورها هو الجواز الشنى فجاز معه خلق كشير من ألم إبداين والمداوعة من العرب وزناتة والمعامدة وسائر قبدل البربر فوصل جميوشه الى قرنبة فنرل بخارجب واته بيد وفود بلاد الانداس للسلام عليه وسانيم عن احوال بالدي وتغورها بلدا بلدا فعرفور به ذن عنده من ذلك وعزل ابن رشد من قصدء ونهذ ووتى مداند ابه القسم بن حدين ثم ارتحل الى مدينة سنبرية فنول عليها حتى فخيا عنوة وسار مب غاريا في بلاد الغرب يقتل ويسي ويقلع الثمار ويخرب القرى والديار حتى دوِّخيد وفر اسمه الروم وتحصدوا بالمعاقل المنبعة، وفي سنة خمس عشرة وخمس سنة جاز امير السامين الى بلاد انعدارة ووتى اخاه تيم جميع بلاد الاندانس فلم يزل عليها الى سنة عشربن فتوفى تيم ووتى مكانه المير تشفين بن على بن يوسف فجاز الى الانداس في جيش من خمسة الاف فارس وبعث الى اجناد البلاد فتور فخوج

عشرين يوما حتى فتكه وقطع ثمارها وخرب اتحاها وقراها فاتاه ابن ردمير في جيوش كثيرة من حشود بسيط وبرشلونة وبالاد اربونة فكانت بينهم حروب عظيمة مت فيها خلق تثير من الروم واستشهد من المسلمين تحو السبع مائة رجل، وفي سنة ثلاث وخمس مانة جاز امير المسلمين على بن يوسف الى الاندالس برسم الجهاد فجاز من سبتة في الخامس عشر من الحرّم من السنة المذكورة في جيوش عظيمة تزيد على مائة الف فارس فوصل الى قرنبة فاقام بيا شهرًا ثم خرج منها غازيا الى مدينة طلابوة ففاحها عنوة بالسيف وفتح من احواز طليطلة سبعة وعشرين حصنا وفتح مجديط ووادى للحجارة ووصل طليطلة فحاصرها شهرا وقطع ثمارها وبلغ فيها من النكاية كثيرًا ثم قفل منها الى قرطبة بعد ان دوّخها، وفي سنة اربع وخمس مائة فتدم الامير سير بن ابي بكر سنترش وبطليوس وبرتقال ويافورة والاشبونة وجميع بلاد الغرب وذلك في شهر ذي قعدة منها وكتب بالفتح الى امير السلمين على بن يوسف، وفي سنة سبع وخمس مائة توقى الامير سير بن ابي بكر باشبيلية ودفي بها غولي اشبيلية عوضا منه محمّد بن فاطمة فلم يزل عليها الى ان توفّى في سنة عشر وخمس مائة، وفي سنذ سبع المذكورة غزا الامير مزدتي طليطلة وتحاها فدرخها وفتحر حص ارجنذ عنوة وقتل كلّ من كان به من الرجال وسبا النساء والذرّية فاتصل الخبر بالبرنانس ملك الروم فاقبل لنصرتهم واستنقادهم فسمع به مزدلي فقصد نقائد ففر امامه لبلاً ورجع مودلي الى قرطبة ضافرًا غامًا فامر جمل المبرة الى ارهبينة وتحصينها ورتب بها الرجال والرمات والفرسان واعلم الامير مزدلي ان بني الزند غرسيس مدحب وادي الحجارة فد حاصر مدينة سالم فقصد اليه مزدلي فأتصل لخبر ببني الزند غرسيس فوتي هررا واصلع عنها حاصرا ولم يكذب وترك جميع اسباله واثقاله ومصاربه فاحتوى مزدلي على ذلك لَّمْهُ وَفِي سَنَةُ ثَمَانَ وَحُمِسَ مَائَمٌ تُوفِّي الأميرِ مَرْدَى رَبُّهُ الله غازيا ببلاد الروم وكتب بموته الى امير المسلمين على بن يوسف فولى مدانه على قرطبة محمّد بن مودلي دوم واليا عليها ثلاثة اشهر وتوفي شهيدًا في غزاة لد، وفي سنة تسع وخمس منة ملك امبر المسلمين على بن يوسف للجزور الجعرية من شرق الاندلس، وفي سنة احدى عشرة ولى عبد الله بن مزدلي بلنسية وسرقسطة فسار اليها من غرناطة فوجد ابن ردمير اللعين قد افائ اهلها شرًّا وكانت بينهم حروب عظيمة حتى هزمه واخرجه عن البلد واقام عبد الله بن مودني على سرقسطة عاما كاملا فتوقى فبقيت سرقسطة دون امير فات ابن ردمير فنونها واتي الفنش ايضا في امم لا تحصى من قبائل الروم فنول لاردة

فاشارت عليه زوجته أن يوجه ولده عوضا منه فيكون مقابلا لتسميم لآن تميم أبن ملك المسلمين وشائجة ابن ملك الروم فسمع منها فبعث ولله شائجة في جيوش كثيرة من زعماء الروم وانجادهم وساروا حتى قرب من اقليج فاخبر تميم بقدومه فاراد أن يعقلع عن الحصن ولا يلقى القوم فاشار اليه عبد الله بن محمّد بن فاشمة ومحمّد بن عاشة وغيره من قواد متونة بالقام ولا يرحل وشجعوه وهو نوى عليه امرهم وقالوا له لا تخف فانما فدموا في ثلاثة الآف فارس وبيننا وبينهم مسافة فاشاعهم في ذلك فلم يكبي الا عشى يومهم ذلك حتى وافتهم جيوش الروم في الوف كثيرة فأراد تهيم الفرار واحجم عن قنالهم فلم يجد سبيلا للفوار ولا للروع مخلصا وصمّم قواد لمتونة الى لـقـاء العدرّ ومناجزته فالتقوا فكانت بينهم حروب عظيمة لم يسمع بمشلها فهزم الله تعالى العداو ونصر المسلمين وقتل ولد الفنش وقتل معد من الروم ثلاثة وعشرون الفا ونيف ودخل المسلمون اقليج بالسيف واستشهد فيها جماعة من المسلمين رجهم الله واتتعل الخبير بالفنش فاغتم لقتل ولده ودخول بلده وهلاك عسكره فرص بالفقعة ومات لعشرين يوما من الكائنة وكتب تيم بالفتاعر الى اخيه امير المسلمين على بن يوسف، وفيها سار محمد ابن لخات من بلنسية الى سرقسطة فدخلها واخرج عنها بني عود وملكها وكتب بالفتح الى امير المسلمين على ولم يزل بها الى ان خرب غازيا الى برشلونة فاستشهد بها وذلك في سنة ثمان وخمس مائة وكان رجم الله طول ولايته ببلنسية وسرقسطة قد ضيَّق بالنصاري تصييقا عظيما بالغارات على بلادم فخرج في غزات له فاخذ على طريق البرية فغنم وسبى وكان معه جماعة من قواد لمتونة فبعث بالمغنم على الطريق الكبير واخذ حو على البرية لقربه من بلاد المسلمين ومراكش والناس مع المغنم وكان طريق البرية الذي اخذه محمد بن كات لا سلك الا على طريق واحد لصعوبته وشدة وعُره فلما توسَّطه الامير ابو عبد الله بن للالج واخذته الاوعار المصايف وجد النصاري قد امكنوا في جهة من تلك الجهات فقاتلهم قتالًا شديدًا قتال من ايقي بالموت واغتنم الشهادة اذا لم يجد منفدا يخلص منه فاستشهد جم الله واستشهد معم جماعة من المطوعة وتخلّص منهم القائد تحمّد بن عاشة في نفر بالحيلة الى بالاد المسلمين فاتتصل خبر وفاته بامير المسلمين على فأسف لموته ووتى مكانه ابا بكر بن ابراهيم بن تافلوت وكان عاملا له على مرسية فوصل عهده ببلنسية وطرطوشة ويفرغ وسرقسطة وهو بمرسية فخرج بجيش المرسية الى بلنسية فاجتمع اليه من كان بها من للند الى جند سرقسطة وسار بهم الى برشلونة فنزلها وقام عليها عشرين

قبل جدّه يوسف فلما وصله الخبر بموت جدّه وولاية عمّه عظم ذلك عليه وانفي من بيعة عبد وخالف عليه وامتنع من البيعة ووافقه على ذلك جماعة من قواد لمتونة فخرج اليد امير المسلمين على بن يوسف من مراكش حتى قرب من مدينة فاس فخاف جعيى بن اخيه على نفسه وعلم انه لا طاقة له جربه ففر عن مدينة فاس واسلمها لعبه فدخلها امير المسلمين على بن يوسف واستقام له الملك وكان دخوله مدينة فاس وفرار الامير جميى بن ابي بكر عنها يوم الاربعاء ثامن ربيع الاخر من سنة خمس مائذ وقيل أن أمير المسلمين على بن يوسف لما قرب من مدينة فاس نزل عدينة مغيلة من احواز فاس ثم كتب الى ابن اخيه كتابا يعاتبه فيه على فعله ويدعوه الى الدخول في الطاعة كما دخل الناس وكتب الى اشياخ البلاد كتابا يدعوم فيه الى بيعته ويبدّدهم ويوعدهم فلما وصل النتاب الي يحيى وقرأ كتابه جمع اهل البلد واستشارهم في الخصار والمقابلة فلم يوافقوه على ذلك فلما ينس منهم خرج فارًا الى مزدتي العامل على تلمسان فلقيم مزدلي بوادي ملوية وهو مقبل برسم البيعة لامير المسلمين على بن يوسف والسلام عليه فاعلمه يحيي بما كان من شانه فصمن له مزدتي على عمَّه العفو والصفح فرجع معه جحيى حتى وصل مدينة فاس فدخل الامير مزدلي الى امير المسلمين على ونزل جيبي مختفيا جومة وادى شدروغ فلما دخل مزدلي وبايع اسير المسلمين وسلّم عليه فرءا منه قبولا واكرامًا عشيمًا فاعلمه بخبر جيبي وبما ضمن له من العفو فاجابه الى ذلك وعفا عنه وامنه فاتاه جيبي فبايعه وخيره امير المسلمين اما أن يكون سُصِّنَاه جَوِيرة ميورة: أو ينصرف عنه الى بلاد الصحراء فاختار الصحراء فانتصرف اليها ثم سار منها الى للحجاز فحبّم بيت الله للرام ورجع الى عمد فاستاذند أن يكون من جملته ويكون سكناه معم جحصرة مراكش فانن له في ذلك فسكنها مدّة فاتهم عمد بالقيام عليه فثقفه وبعث به الى الجزيرة الخصراء فبقى بها الى ان مات، وفي سنة احدى وخمس مائة عزل على اخاه تميم بن يوسف عن بلاد المغرب ووتى مكانه القائد ال عبد الله بن للحاتم فاقام واليا على مدينة فاس وسائر اعمال المغرب ستة اشهر ثم عزام وولاً مدينة بلنسية من بلاد شرق الاندلس ومنها دخل سرقسطة سنة اثنتين وخمس مائة وفي سنة اثنتين وخمس مائة كانت وقعة اقليم على النصاري وكان أمير جيوش المسلمين تميم ابن يوسف بن تاشفين وكان واليا على غرناطة فخرج منها غازيا اله بلاد الروم فنزل حصن اقليم وبه جمع عظيم من الروم فحاصره حتى دخل عليهم للحصن فاتحمَّن النصاري بالقصبة فبلغ خبرهم الى الفنش فاستعدَّ للاخروج الى اغاثة بلد.

مدينة فاس سنة اثنتين وستين واربع مائة الى ان توفق ثمان وثلاثين سنة ومن حين قدمه ابو بكسر عسمسر نسيسف واربعسين سسنسة

# لخبر عن دولة امير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين بالمغرب والاندلس

هو على بن يوسف بن تشفين بن ابراعيم بن ترقوت بن ورتقطين بن منصور بن مصالة بن امية بن واصلى بن تلمية الصنهاجي اللمتوني كنيته ابو للسن الله ام ولد رومية اسمها قرا وتسمّى فاض كالشُّن مونده بسبتة سنة سبع وسبعين واربع سنة صفته ابيض اللون مشرب حرة تم القد اسيل الوجه افلم اقنى خفيف العارضين اكحل العينين سبط الشغر بنوة تاشفين الموالي بعده ابو بكر وسير كاتبه ابو محمل بن اسفاط بويع له يوم مات ابود بمراكش بعهد ابيه له ونسمى بامير المسلمين وذلك في غرّة أخرم سنة خمس مائة وسنّه يوم بويع ثلاث وعشرين سنة وملك جميع بلاد المغرب من مدينة جاية الى أخر بلاد السوس الاقصى وملك جميع بلاد القبلة من سجلماسة الى جبل الذعب في بلاد السودان وملك جميع بلاد الاندلس شرقًا وغرّبا وملك الجزائز الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة وخطب له على الفي منبر ونيف وثلاث مأنة منبر وملك من البلاد ما لا يملكم والده لانه وجد البلاد شادنة والاموال وافرة والملك قد توانا والامور قد استقامت لما ولى اتام العدل وصبط الشغور ووالي لجهاد وسمي السجون وفرَّق الاموال وردّ احكام البلاد الى القصاة وسلك طريقة ابيه في جميع اموره واعتدى بهديد وعزل عن قرطبة الامير ابا عبد الله بن لخاب وولي مكاند القائد ابا عبد الله محمّد بن اني زلفي فغزا طليطلة واوقع بالنصاري فقتلهم قتلاً ذريعًا بباب القنطرة اخذه على غرّة وقيل لما توتى والده يوسف سجّاه بثوبه وخرج ويده في يد إخبه ابي الشاعر تبيم الى الرابطين فنعاه لهم فوضع ابو الظاهر يده في يد علي فبايعه ثم قال للمرابطين قوموا فبايعوا اميرَ المسلمين فبايعه جميع مَنْ حصر من لمتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقباء واشياخ القبائل فتبت له البيعة بمراكش فكتب الى جميع بلاد المغرب والاندالس وبلاد القبلة يعلمهم موت ابيه واستخلافه من بعده ويامرهم بالبيعة فاتته البيعة من جميع البلاد واقبلت تحوه الوفود للتعزية والتنهية الا مدينة فأس فان ابن اخيه جيى بن ابي بكر بن امير المسلمين كان اميرا عليها س

حصى المدور فكانت بينهم حروب شديدة مات فيها خلق كشير من المابدين ومنحيه الله النصر فهزموا الروم وقتلوهم ولم يفلت منهم الا قليل ثم يزل سير بن الى بد وقواده من لتونة بالحصار والتصييف على اشبيلية حتى دخلها على المعتمد فامنه في نفسه وإعلد وولده وبعث بهم الى امير المسلمين فكانوا عنده باغمات الى ان ادم الموت وكان دخول سير بن ابي بكر اشبيلية وتملُّك المرابطين لها يوم الاحد الشاني والعشريين لرجب من سنة اربع وثمانين المذكورة وفي شعبان من حذه السنة ملك المرابطون مدينة نبرة، وفي شهر شوال منها دخل القائد يوسف بن داوود بن ءأئشة مدينة مرسية واعمالها وكتب بالفتح الى امير المسلمين يوسف وكان القائد يوسف بن عائشة عادلًا في احكامه صالحًا ورعًا لا تاخذه في الله لومة لائم فاحبّه انداس وفيها رحل القائد محمّد بول عاشة بجيش المرابطين فنول المرية فهرب عنها صاحبها معزّ الدولة بن صمادم في الجر الى افريقية بامواله وعياله واسلم لله البال فلك المرابطون وكتب محمّد بن عاشة بالفتح الى يوسف فلك يوسف ملكة خمسة امراء من امراء الاندلس في سنة ونصف وهم ابن عباد وابن حبوس وابو الاحوص وابن عبد العزيم وعبد الله بن بكر صاحب جيان وابلة واسجة، وفي سنة خمس وشمانين امر امير المسلمين يوسف بن تاشفين قائده ابن عاشة أن يسير ألى دانية فسار لها هلكها وملك شاطبة وكان صاحبها ابي منقد فقر عنها ودخلها المرابطون ثم سار القائد ابن عُشة الى مدينة شقورة فلكها وسار الى بلنسية وكان بها القادر بن ذي الشون جحكم الرجل في جمع من النصاري جبيون خراجها فقر عنها ودخلها القائد ابن عاشد وكتب بالفتائم الى امير المسلمين يوسف، وفي سند ستّ وشمانين واربع مالد فتح المرابطون مدينة افراغ من بلاد شرى الاندلس ولم يزل امير المسلمين يوسف بن تشفين يبعث قواده وجيوشه اليها برسم جهاد الروم وخلع امرائها المتغلّبين عليها حتى ملك جميع بلاد الاندالس واستوثق له امردى وفي سنة ستّ وتسعين واربع مائة اخذ امير المسلمين البيعة لولده على بقرطبة فبايعه جميع امراء لمتونة واشياخ البلاد وفقهاتها وذلك في شهر ذي حتى منها وكان على غائبًا بسبتة وبها نُشيُّ وفي أخر سنة ثمان وتسعين مرض امير المسلمين يوسف وابتدات به العلَّة التي توفَّى منها وهو مدينة مراكش فلم ينال المن يشتد وحاله يضعف الى أن توفى جه الله في مستهل الم شير محرم عام خمس مائذ وقد بلغ عمره مائذ سنة فكانت مدّة ملكم من يوم دخل في وجهم فحاصره امير المسلمين مدَّة من شهريني فلما رءا تمادي للحمار اليم فبعث اليم بالامان فامنه واسلم اليه البلد فلك يوسف غرنانة واحوازها وجميع ما كان بيد عبد الله بي بلقين من الاعمال والبلاد وبعث بعبد الله بي بلقين صاحب غرناتة واخسيه تميم صاحب مالقة الى مراكش مع حريهما واولادها ناةما بها واجرا عليهما النفقة الى أن ماتا بها فلما خلع يوسف بني بلقين بن باديس عن غرائلة ومالقة وملك بلادها خاف منه ابن عباد وانقص عنه فسعى بينهما الوشاة بالنمايم فتغير عليه يوسف وجاز الى العدوة في شهر رمضان المعظم من سنمة ثلاث وتسمانين الذكورة وقصد الى مراكش وقدم على الاندلس قنده سير بن الى بكر اللمسوني وفوص اليه جميع الامور كلها ولم يامره في ابن عباد بشئي فسار سير بن ابي بكر نحو اشبيلية وهو يظن أن ابن عبّاد أذا سمع به يخرج اليه ويتلقاه على بعد بالصيانات فلم يفعل وتحصّى منه ولم يصيفه ولم يلتفت اليه فراسله سير بن افي بكر ان يسلم اليه البلاد ويدخل في طاءته فامتنع المعتمد من ذلك فاخذ سير في احصاره وقتاله وبعث تنده بعنى الى جيان محاصرها حتى دخلها صلحا وملكها المرابطون وكتب سير بالفتح الى يوسف وامر القائد بطى ان يرتحل عن جيان ويسير الى قرطبة فسار الى قرطبة وبها يومنَّد المامون بن المعتمد بن عبَّاد فنزل عليه بطي بعساكر المرابطين حتى فاتحها وفتنع حصونها ومعاقلها وكان فتنعُ المرابطين لقرطبة يوم الاربعاء الشائث من صفر سنة اربع وثمانين واربع مائة ثم فتط بياسة وايدة وحصن البلاط والمادون والصخيرة وسقورة ولم ينقص شهر صفر المذكور حتى لم يبق لابن عباد بلد الا وقد ملكه المرابطون ما عدا قرمونة واشبيلية واقام القائد بطي ابن اسمعيل بقرطبة حتى سكنها وزم ثفورها وبعث الى قالعة ربام قاصية بلاد السلمين قائدا من لمتونة في الف فارس من المرابدين ليصبطها ويسدّ ثغورَها وارتحل سير بن ابي بكر الي قيمونة فقاتلها حنى دخاها عنوة وذلك يوم السبت عند الزوال السابع عشر من ربيع الاول من سنة اربع وثمانين المذكورة فاشتد الامر على ابن عباد وطال عاسم للحمار فبعث الى الفنش لعنه الله يستغيث به ويستصرخه على لمتونة ويعده باعضاء البلاد وبذل الطارف والتلاد إن كشف عنه ما هو فيه من الحصار فبعث اليه الفنش قائده القرمش في جيش من عشرين الف فارس واربعين الف رجل فلما علم سير بقدوم الروم اليد انتخب من جيشه عشرة الأف فارس من اقل النجدة والشجاعة وقدم عليهم ابراهيم بن استحاق اللمتوني وبعثهم للقاء الروم فالتقي الجعان بالقرب من نزل يوسف بالخصراء كتب منها الى امراء الاندلس يدعوهم الى الجهاد وقال لهم الموعد بيننا حصى لبيط ثم تحرِّك يوسف من الخصراء وذلك في شهر ربيع الاول من سنة احدى وثمانين واربع مأنة فنزل على حصن لبيط فلم ياته عن كتب اليه من امراء الاندلس غير ابن عبد العزيز صاحب مرسية والمعتمد بن عباد فنزلا معه لخصى وشرعوا في فتاله والتصيف عليه وشق يوسف الغارات على بلاد الروم في كل يوم فدام الحصار على لبيط اربعة اشهر لا يفتر عنه القتال ليلاً ولا نهارًا الى ان دخل فصل الشتاء ووقع بين أبن عبد العزيز أمير مرسية وبين أبن عباد أمير اشبيلية نزاع وشنان فشكي المعتمد الى أمير المسلمين يوسف بابن عبد العزيز فدعا يوسف تائده امير ابن ابي بكر يامره بالقبص على أبن عبد العزبز وثقافه فقبص عليه وثقفه بالحديد واسلمه الى المعتمد فاختلُّت تحلَّد بسبب ذلك وفر جيش ابن عبد العزيز وقواده عنها وقدعوا المية على الحلم ورقع بها الغلاء فلما رءا ذلك الفنش حشد وقصد الى تماية حصى لبيط في امم لا تحصى فلما قرب الفنش من لبيط الحرف له يوسف عن الحصى الى ناحية لورقة ثم الى المرية ثم جاز الى العدوة وقد تغير على امراء الاندلس لكونه لم باته منهم احد الى نزول حصى لبيط الذي كتب لهم به، ولما رحل يوسف عن لبيط فجاز الى العدوة اقبل الغنش حتى نزل على لبيط فاخلاه واخرج مَنْ كان فيه من بقايا النصاري المنفلتين من مخالب الموت وارتحل الى دلليطلة فاخذ ابن عباد الحصى بعد خلائه وفناء جميع من كان به بالقتل والجوع وكان فيه الما نزله يوسف من النصاري اثني عشر الف مقاتل دون العيال والذريّة فني جميعهم بالقتل والجوع ولم يبق فيه غير مائة من الرجال وهم الذين اخرجهم الفنش حين اخلاه، واقام يوسف ببلاد العدوة الي سنة ثلاث وثمانين جاز الى الاندلس برسم الجهاد وفي الغزاة الشالشة فسار حتى نبل طليطلة وحاصرها والفنش بها وهتكها وقطع ثمارها وخرب احوازها وقتل وسبا ولم ياته احد من امراء الانداس ولم يعرب فغاظه ذلك، فلما رجع من غزو طليطلة سار الي غرناطة فنزلها فان صاحبها عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس كان قد صالم الفنش وشافره على يوسف وبعث اليه بمال واشتغل بالحصين بلده وفي ذلك يبقلول بسعست ادباء عسمسه

> كمانه دودة للحريسر اذا اتت قدرة القدير

يبنى على نفسه سفها دعوه يبنى فسوف يدرى

فلما وصل يوسف الى غرنائة تحصّ منه صاحبها عبد الله بن بلقين واغلق الابواب

الذين كانوا معه بالطريق اربع مائة فلم يدخل طليطاة الا في مائة فارس والحمد الذين كانوا معه بالطريق اربع مائة فلم يدخل طليطاة الا في مائة فارس والحمد لله على ذلك كثيرًا وكانت عذه النعة العظيمة والمئة الجسيمة يوم الجمعة الشاني عشر لرجب سنة تسع وسبعين واربع مائة موافق الثالث والعشرين لشهر اكتوبر العسرين لشهر اكتوبر العسرين في ذلك يقول ابن المسياقة

يوم العروبة كان ذلك الموضق وانى شهدتُ فاين من يستوصف

نم تَعْلِم الروم ان جاءت مصمه يوم العروبة ان اليوم للعرب ولم يكن لروساء الاندلس الدين شهدوا الزلقة في هذا اليوم اثر يشكر فيقيد عنهم ويتوثر الا ابن عباد ونائفة من جيوشه فأنه ثبت وابلى بلاء حسنا وجرح ستّ جراحات وفي ذلك يسقسول يخسانسب بسعست ولده

أبا عاشم هشمتنى اشفار فلله صبرى لذلك الاوار ذكرت شخيصك ما بينبا فلم ينتنى ذكرة للفرار

واتصل بامير المسلمين يوسف بن تشفين في ذلك اليوم وفاة ولده الى بكر وكان تركم مريت بسبتة فاعتم لذلك واتعرف راجعا الى العدوة بسبب وفاة ولده ولولا ذلك لم يرجع فجاز الى العدوة ودخل حصرة مراكش فالم بها الى سنة شمانين واربع مائة فخرج في شهر ربيع الاخر منها يتطوف على بلاد المغرب يتفقد احوال الرعية وينظر في امور المسلمين ويسلم عن سير عماله في البلاد وقضاته، وفي سنة احدى وثمانين واربع مائة جز امير المسلمين الى الانداس الجواز الثانى برسم الجهاد وسبب جوازه أن الفنش لعند الله نا هزم وجرح وقتلت جموعه عمد الى حص لبيط الموالى لعمل ابن عبد فشحند بالخيل والرجل والرمات وامرام يدخلون من حص لبيط الموالى لعمل ابن فيغيرون في الراف البلاد ابن عبد دون سائر بلاد الاندلس اذ كان المسبب في جواز فيغيرون في الراف المبلاد ابن عباد دون سائر بلاد الاندلس اذ كان المسبب في جواز جعلوا ذلك وظيفة عليهم فساء ابن عباد لذلك وضائي ذرعه فلما را تماديب على ذلك عبر الحر الى العدرة الى لقاء امير المسلمين يوسف بن تاشفين فلقيه بالمجورة من حلف وادى سبوا فشنى اليه حصن لبيط وشدة ضرره على المسلمين واستغاث به فى ذلك فوعده بالجواز والوصول اليه فرجع المعتمد وسار يوسف فى اثره فركب البحن ذلك فوعده بالجواز والوصول اليه فرجع المعتمد وسار يوسف فى اثرة والصيافة فلما من قصر المجاز الى الخصراء فتلقاه ابن عباد بها بالف دابّة تحمل الميرة والصيافة فلما

خلقه واسراه فأن العدو الطاغية لعنه الله لما قربنا من جاه وتوافقنا بازائه بلغناه الدعوة وخيّناه بين السلام والجزية والحرب فاختار الحرب فوقع الاتّفاق بيننا وبينه على الملاقات في يوم الاثنين الخامس عشر لرجب وقال الجعة عيد المسلمين والسبت عيد اليهود وفي عسكرنا منهم خلق كثير والاحد عيدنا نحن فاغترقنا على ذلك واصمر اللعين خلاف ما شرطنده وعلمناه انهم اهل خدع ونقص عهود فاخذنا اعبة الحرب لهم وجعلنا عليهم العيون ليرفعوا الينا احوالهم فاتتنا الانباءُ في سحر يوم الجعة الثاني عشر من رجب المذكور ان العدو قد قصد جيوشه نحو المسلمين يرا انه قد اغتنم فرصته في ذلك للحين فنبذت اليه ابطال المسلمين وفرسان المجاهدين فتغشّنه قبل ان يتغشّاها وتعدّنه قبل ان يتعدّاها وانقصت جيوش المسلمين في جيوشهم انقصاص العقاب على عقيرته ووثبت عليهم وثوب الاسد على فريسته وقعدنا برايتنا السعيدة المنصورة في سائر المشهدة المنشرة ونظروا الى جيوش لمتونة تحو الفنش فلما ابصر النصاري رايتنا المستهدة المنتشرة ونظروا الى مراكبنا المنتظمة المظفرة واغشتهم بروى الصغام واشكتبم سحائب الرمام ونزلت بحوافر خيولهم رعود الطبول بذلك المفيام فالنحم المنصاري بطاغيتهم الفنش وتملوا على المسلمين تهلة منكرة فتلقام المرابطون بنيات خالصة وهم عالية فعصفت ريح لخرب وركبت دائم السيوف والرماح بالطعن والصرب وشاحب المهيج واقبل سيل الدماء في عرب ونزل من سماء الله على اوليانه النصر العزيز والفرج وولى الفنش مطعونا في احدى ركبتيه طعنة افقدته احدى ساقيه في خمس مائة فارس من ثمانين الف فارس ومانتي الف رجل قادم الله الى المصارع والمنتف العاجل وتخلص لعنه الله الى جبل هنالك ونظروا النهب والنبران في محلَّته من كل جانب وهو من اعلى لجبل ينظرها شررًا وجيد عنها صبرًا ولا يستطيع عنها دفعًا ولا لها نصرا فاخذ يدعوا بالثُبُور والويل ويرجوا النجاة في ظلام الليل وامير المسلمين يحمد الله قد ثبت في وسط مراكبه المطفرة تحت طلال بنوده المنتشرة منصورًا لجهاد مرفوع الاعداد ويشكر الله تعالى على ما ماحم من نيل السؤال والمراد فقد سرم الغارات في محتلاتهم تهدم بنائها وتصطلم دخائرها واسبابها وتريه راى العين دمارها ونسهمبها والفنش ينظر اليها نظر المغشى عليه ويعص غيطا وأسفا على اناسل كفيه فتتابعت البهرجة الفرار رؤساء الاندلس المنهزمين تحو بطليوس والغار فتراجعوا حذارا من العار ولم يثبت منهم غير زعيم الروساء والقواد ابو القاسم المعتمد بن عباد فاق الم امير المسلمين وهو مهيض للناح مريض عنة وجراح فهناً، بالغنص الجايل والمصنع

من قبائل المغرب وزناتة ومصمدة وغمارة فاستمرَّت البهنزية على الروم وتراجعت الدائقة المنبومة من المسلمين تحو بطليوس لما اخبروا الى امير المسلمين يوسف قد ظفر وتدارك الناس بعصهم ببعض فائفة بعد فائفة وفوج بعد فوج واشتد القتال على الفنش حتى ايقن بلفناء ولم يزل القتال يشتد عليه الى غروب الشمس فلما رءا الفنش اللعين ان الليل قد اقبل واكثر جنوده قد فُتل ورءا صبرا الرابنين وصدى نيات السلمين في جهادهم علم انه لا شاقة له بقتالهم فقر منهزما على وجبه في تحو الخمسمانة فارس على غير طريق وركبنم الرابطون بالسيف فيقتلونهم في كل في وسبل ويلتقطونهم التقاط للمام الحبّ القليل الى ان حدل الليل بشامه بينيم وبت السلمون بتلك الليلة على خيولهم يقتلون ويسرون ويغنمون ويشكرون الله على ما منحبم حتى اصبت فصلوا صلاة العبير في وسف المقتلة وكانت عنه اليوية العظيمة على اعداء الله من اعظم المؤتمع قُتل فيها ملوك الشرك وانصاره وجماته شجعاته ولم ينبع من جميعهم الا الفنش اللعين مثقلا بالجرام في شردمن قليلنا تحمو الخمسمائن فارس متخلين بالجرام فات منهم في الشريف اربع مالة فارس ودخل طليطلة في منة فارس من حماه من رجاله وكنت عده الغروة المبركة يوم المعند الثاني عشر من شهر رجب الفرد عام تسع وسبعين واربع ماله واستشبد فيها من السلمين تحو الثلاثة الاف رجل من سبقت له من الله الخشني وختم له بالشيادة، وأمر امير المسلمين يوسف بقطع رؤس القتلي من الروم فغطعت وجمعت بين يديد كامثال للجبال وبعث منها الى اشبيلية عشرة الف راس والى قرطبة كذاك والى بلنسية مثلها والى سرقسفة ومرسية مثلها وبعث الى بلاد العدوة اربعين الف راس فقسمت على مدن العدوة ليراثا النسس فيشكرون الله على ما منحيم من النصر والخير والعظيم، وحيان عدد الروم فيما نقل شمانين الف فارس ومانتي الف رجل فقتلوا اجمعين ولم ينج منهم الا الفنش في مادَّة فارس وفييا اذلَّ الله الشرك ببلاد الاندالس غلم تقم له قائمة تحو الستين سنة وفي عذا البيوم تسلمي يوسف بن تاشفين بامير المسلمين ولم يكن يداء به قبل واظهر الله تعالى الاسلام واعز اهماً، وكتب المير المسلمين بالفتح الى بلاد العدوة والى تميم المعرِّ صاحب المدينة فعلمت المفرحات في جميع بلاد افريقية وبلاد المغرب والانداس واجتمعت للمة السلام واخرج الناس الصدةت واعتقوا الرقاب شكرًا لله تعالى على صنعه الجيل وفصار، ومن فصول الكتاب انذى كتب به امير المسلمين يوسف بن تشفين الى بلاد العدوة، اما بعد تهد الله المحقل بنصر اعمل دينه الذي ارتصاه والصلاة على سيدنا محسمه افحصل أرساه واكرم خلقه

على اعبة للحبب قد عباً كتائبه طول ليلة لم ينم في محلَّته احد تالى الليلة فارسل قالمه المنقب داورد بين عائشة في جيش عظيم من المطوعة ووجود المرابطين واقبالهم ليكون طليعة له وكان داوود بن ءائشة لا نظير له في الخزم والعزم والنجدة وكان عدر الله الفنش قد قسم عساكره على فريقتين فنتوجه هو وفرقته نحو امير المسلمين يوسف بن تاشفين فوقع في الجيش الذي كان مع القائد داوود بن عادمة فاقتتلما قتالا عظيما وصبووا المرابضون صبرا جميال وداسهم اللعين بكشرة جنبوده حتى كاد يستاصلهم ركانت بينهم اقتطاع تفلتت فيه السيوف وتكسّرت الرمام وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع البرهانس وابن ردمير تحو محلّة ابن عبد فداسوها واستميَّت اليزيمة على روساء الاندالس الى جهة بطليوس لم يثبت منهم غير ابي عبَّات وجيشه فأنهم ثبتوا في ناحية يقاتلون لم ينهزموا وقاتلوا قتالا شديدا وصبروا صبر الكرام لحرب الليام فاتَّصل الخبر بيوسف أنَّ الهزيمة قل استحرَّت على عساكر المرآء الاندانس وان المعتمد وداوود بن عائشة صابرين يقاتلون لم ينيزموا فبعث تأمده سير بهن ابي بكر في قبائل المغرب وزناتذ والمصامدة وغمارة وسأنر قبائل البربر الذيبي لانوا في محلَّته اعانة الى داوود بن عابشة وابن عبّاد وسار هو في جيش لمتونة وقبائل المرابطين من صنياجة قصدا الى تحلّة الفنش حتى صرب فيها والفنش مشتغل بقتال داوود بن عائشة فاضرموا نارا واحرقها وقتل من كان بها من الابدال والرجال والفرسان الذيبي تركهم الفنش بها يحرسونها وجمونها وفر الباقون منهزمين نحو الفنش فاقبلت عليه خيام من محلَّته فارين وامير المسلمين يوسف في اثره بسافته وشبوله وبندوده وجيوش الرابداين بين يديم جكمون في الدفرة بسيوفهم ويروون من دمائيم ومائهم فقال الفنش ما هذا فاخبره الخبر جرى محلَّته ونهمها وقتل جاتها وسبى حريها فرد وجهه الى قتاله وصمّم امير المسلمين تحوي فانتشبت الحرب بينهما فدانت بينهما حروب عظيمة لم يسمع قد عثلها وكان امير المسلمين على فرس انشى ير بين ساقت المسلمين جمرعنهم ويقوى نفوسهم على الجبدد والتعبر ويقول يا معشر المسلمين اصبروا لجهاد اعداء الله الكافريين ومن رزق مندم الشيادة فلم الجنَّة ومن سلم فقل فاز بلاجر العلماليم والغنيمة فقاتل السلمون في ذلك اليوم قتال من يطلب الشيادة ويرغب في الموت، وكان المعتمد رحم الله والحابم الذين ثبتوا معم قد ينسوا من للياة ولا عام ليم بلحال أن نظروا الى الروم منهزمين على اعقابهم ناكمين فظنُّوا أنهم في الذيبي فوموم ا فقال لاصحابه شكّوا على اعداء الله فشكوا عليهم وجمل القائد سير بن ابي بكر بمن معه

بقدومه واتَّصل خبر جواره بنفنش وعو تحاصر سرقسطة فسقط في يده واتحلَّت عنائمه فانزعم عن سرقست: وبعث الى ابن ردمير لعنه الله والى البرهانس وكان ابن ردميم على مدينة طرطوشة محاصرا لها والبرهانس على بالنسية فتود جبيبوشيم، فلحقوا به وبعث الى بلد قشتلة وجليقية وبيونة فتاه من تلك البلاد من حشود الروم المم لا تحصى فلما اجتمعت للفنش جيوش الكفر واستوفت بيبديه حشوده ووفوده ارتحل الى ثقاء يوسف بن تشفين وجيوش المسلمين وارتحل يوسف عن الخدراء تاصدا تحوه وقدّم بين يديه قندًه ابا سليمان بن داوود بن عنشة في عشرة الف فارس من المرابشين وتقدّم ايضا المعتمد بن عبّاد اسم ابن عنشد مع امراء الاندنس وجيوشيم منيد ابن صمادم صاحب الرية وابن حبوس صاحب غردنة وابن مسلمة صحب الثغر العلى وابن ذا النون وابن الافداش وبنو غرون فامره يوسف أن يدونوا مع المعتمد بن عبد فتكون ملوك الاندلس محلَّة واحدةً ومحلَّة المابطين اخدى متقدّم بيم ابن عبد فكانوا اذا قلع ابن عبد ورؤساء الاندلس من موضع الى غيرد نوَّله يوسف بن تشفين بمحلَّته فلم يبالوا على ذلك حتى نولوا عدينة طوطوشة فأقموا بنا ثلاثة ايم وكتب منيا يوسف بن تاشفين كتابا الى الفاش يدعوه فيه الى الجزية او الحرب او السلام فلما وصل كتابه الى الفنش ادركته الأنفُدُ وداخله الكبر وقال للرسول قُلْ للامير لا تسعب نفسك انا أَصلُ اليك فارتحل يوسف وارتحل الفنش حتى نول بالقبرب من مدينة بطليوس ونبل يوسف بموضع يعرف بالزلاقة من احواز بطليوس وتنقدم المعتمد واصراء الاندائس فنزلوا ججهة اخرى بينهما ربوة حاجزة ترهيبا للعدر وتخويف وبين الفريقين وعسكم الروم نهر بطليوس نهر حاجز يشرب منه فؤلاء وهولاء فادموا ثلاثة ايم والرسل تختلف بينهم الى أن أتفق رائهم أن تكون الملاقة يوم الاتنين الرابع عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعين واربع مائة فلما وقع الاتفاق بينهما على ذلك بعث المعتمد الى يوسف بن تاشفين أن يكون على أُغْبَة واستعداد للحرب وأنّ العدوّ صحب مكسر وخديعة في الحرب فلما جاء الليل من يوم الخميس العشر لرجب المذكور عباً ابن عبد كتربه وصف جيوشه واستعد للقتال وجعل على عسكو لعدو عيود على خيال سبق ياتونه باخباره وما يرونه من حركاتيم فالم يول كذلك الى الفاجر من يوم الجعة فبينها ابي عبد في عاخر ركعة من صلاة الصبعر وكان قد علس باصلاة ال افبلت الخيل التي كانت " ثالعة على العدة مسرعة اليه فأخبرود أن العدو قد زحف تحو المسلمين بامم كالجداد المتنشد فارسل في للحين بالخبر الي يوسف بن تشفين فوجده

يوسف بالستصرام لنصرة المسلمين وتنفى العداق عن شخنق بلاده بعث ولده المعبِّفي جيش عظيم الى سبتة فنزل عليها وحاصرها حتى فاتحبا وذلك في شير ربيع الآول من سنة سبع وسبعين واربع مأنة وكتب اليه بالفتاح فوصاله المتناب وهو بمدينة فاس بنظ في امر الجباد ويستنفر له قربائل المغرب ففرح بفتاح سبتة نخرج من حينه تحوها ليجورة منبا الى الاندائس فلما رءا المعتمد بن عبّاد أنّ الفنش قد ملك تلبيتلذ وأحوازها وشدّ الحمار على سرقسفة وسمع أن يوسف فتايم سبتة ركب التحر وجاز الى عدوة الاندانس لاستجلاب يوسف بي تاشفين فلقيم مقبلا ببلاد طنجة بموضع يعرف ببليطة على ثلاثة مراحل من سبتة فاخبره جمال الاندلس وما في عليم من شدّة الخوف وانصعف والصفراب وما يلقد المسلمون بنا من القتل والاسر والحصار من النفندش وجنوده وانه قد عزم على دخول سرقسطة ققال له يوسف ارجع الى بالمك وخذ في امرك فاني قادم عليك في اثرك أن شاء الله فرجع ابن عبد الى الانداس ودخل يبوسف سبتة فهدنها واصلب احوالها وسُفُنَها ولحقت به العساق وللخنود وقدمت عليه الوفود واتاه من بلاد الصحياء والقبلة والزاب والمغرب القبائل والخشود فشرع في تجموية الجميموش الى الاندانس فجوّر منيا ما لا جديمي نثرته فلما كمل جواز الجيبوش واستوفت عساكر المتجاعدين بساحل الخصراء جاز عو في عاقره في جيش عظيم من قواد المرابسلين وأتجاده وصلحائيه فلما ركب السفينة واستقر على شيرها رفع يبديه ودع الله تنعملي وقل في دَعَد اللهِم أَن كنتَ تعلم أنّ في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسيّل على جواز عذا الجر وان كان غير ذلك فصعبه على حتى لا اجوزه فسبل الله عليه لجواز في اسرع ما يكون فكان يوم الخميس عند الزوال بنصف ربيع الاول المبارك سنة تسع وسبعين واربع مانَّذ ونزل بالخصراء فصلَّى بها صلاة الطير من يومه ذلك فالشقاه بها المعتمد في جميع امراء الانداس ورؤساتها فاتعمل بالفشش خمر جوازه فارتحل عن مرقساطة قصما للقباء امير المسلمين يرسف

# لخبر عن جواز امير المسلمين يوسف بن تاشفين الى الاندلس برسم الجهاد وذكر غزاة الزلاقة

قل المُولِّف للكتاب لما جور امير المسلمين يوسف جيوش المسلمين للجهاد وقدمها بين يديد فاستقرّوا بساحل الخصراء جاز هو في عائره فانتقاه ملوك الاندلس مستبشرين

والله لا يسمع اعل سبتة طبول المسلمين واناحتى ابدا فالتقى الجعان بوادى منا من احواز طناجة فالنخم القتال بينهم فقتل سقرة وعزم جيشه وسار الرابطون الى ضنجنة فدخلوها وبقى بسبتة للاحب ضياء الدولة جميى بن سقرة فكتب القايد صالح بن عمران بالفتاح الى يوسف، وفي سنة اثنتين وسبعين بعث يوسف بن تاشفين قامده مزدلى لغزو مدينة تلمسان فسار البيا في عشرين الفا من المرابطين فهتكها ودخلها وظفر بولد اميرها معلى بن يعلى المغراوي فقتله ثم رجع الى يوسف فالفاه بمدينة مراكش ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين فيها بدل يوسف بن تشفين السكّة في جميع عمله وكتب عليها اسمه وفيها فترح مدينة اجرسيف ومدينة مليلة وجميع بلاد الريف وقتح مدينة تكرر وخربها فلم تعمر بعد ثم دخلت سنة اربع وسبعين فيب طلع يوسف بن تاشفين الى مدينة وجدة ففتجها وقتح بالاد بني يردتز وم والاع شم سار الى مدينة تلمسان فقاعها وفتح مدينة تونس ومدينة وقران وجبال ونشريش وجميع اعمال شلف الى الجوائر ورجع الى مرّاكش فدخلها في شهر ربيع الخر سنة خمس وسبعين واربع مائة فورد عليه بها كتاب المعتمد بن عبّاد يعلمه حال بالاد الاندلس وما عال اليه امرها من تغلّب العدوّ على اكثر ثغورها وبالدعا ويسلم نحدعا واءنتها فاجابه يوسف اذا فتح الله لى سبتذ اتصلتُ بكم فابذلتُ في جهاد العدو المجهود وفي عذه السنة تحرَّك الفنش لعنه الله في جيوش لا تحصى من الروم من الافرنج والبشكنس ولجلالقة وغيرهم فشق بلاد الاندلس شقا يقف على كل مدينة منها فيفسد ويخرب ويقتل ويسبى ويرتحل الى غيرها ونول على اشبيليذ فاقم عليب ثلاثة ايام فافسد احوازه وفتكها وخرب بالشرق قرى كثيرة وكذلك فعل في شدونة واحوارها ثم سار حتى وصل الى جزيرة طريف فدخل قوالم فرسه في الجمر وقل مذا عاخر بالاد الاندلس قد وطيته ثم رجع الى مدينة سرقسطة فنول عليها وحاصرها وحلف الله يرتحل عنها حتى يدخلها او يحول الموت بينه ويين ما يريد واراد ان يقدمها بالفتح على غيرها من بلاد الانداس فبذل اليه اميرها المستعين بي هود عل عظيم فبذله بد فلم يقبله منه فقال البلاد والمال لي وبعث الي كلّ قاعدة من قلوعل بلاد الاندلس جيشا للتضييق عليهم والحمار فلك مدينة طليفاة وذلك في سنة سبع وسبعين واربع مائذ فلما رعاوا ذلك امراء الاندلس ورؤساء عا اتفق رايسهم على جواز يوسف بن الشفين فكتبوا اليه جميعهم يستنصرونه ويستصرخون به وتنفي العدو عن مخنق بلادهم ويكونون معه يدا واحدا في جهاد العدو فلما تواثرت الكتب على بوسف

سنة اثنتين وستّين اقبل الى مدينة فاس فنول عليها جبيع جيوشه وشدّه عليها في لخصار حتى دخلها عنوة بالسيف فقتل من بها من مغراوة وبني يفرن ومكناسة وقبدتل زناتة خلقا كثيرا حتى امتلات اسواق المدينة وشوارعها بالقتلى وقتل منهم جامع القرويين وجامع الاندالس ما يوبد على ثلاثذ الاف رجل وفر من بقى منهم الى احواز تلمسان وعو الفتح الثاني وكان دخول يوسف اياعا يوم الخميس الثاني من جمادي الاخرة سنة اثنتين وستّين واربع مائة فلما دخل يوسف بن تاشفين مدينة فلس حمنها واتقنها وامر بهدم السوار التي كانت بها فاصلة بين المدينتين عدوة القرويين وعدوة الاندلس وردّعها مصرا واحدا وامر ببنيان المسجد في احوازها وازقتها وشوارعها ولي زُوَّة م لم يجد فيه مسجدا عاقب الله وجيَّزه على بناء مسجد فيه وبنا اللهامات والفناديق والارحا واصليم اسواقيا وعدّب بناءعا واقام بها الى شهر صغر سنة ثلاث وستين واربع مادة فخرج منها الى بلاد ماوية ففتح حصون فضاف، وفي سنة اربع وستنين واربع مائد وجه، يوسف الى امراء المغرب واشيام القبائل من زنانة والمصامدة وغمارة وسائر قباتك البربر فقدموا عليه فبايعوه فكسا جميعهم ووصلهم بالاموال ثم خرب معبم فيطوف على جميع اعمال المغرب يتفقد احوال الرعية وينظر الى سير ولاتهم وعمائهم فيد فصلن جميع ما بين يديد بذلك كثيرا من امور الناس، وفي سنة خمس وستين غزا يوسف بن تلفين مدينة الدعنة من بلاد طنجة فدخلها عنوة وفتح جبل علودان، وفي سنة سبع وستّين فتنع جبال غياتة وبني مكود وبني رهينة وقتل منهم خلقا وفيها فرِّق عماله على بلاد المغرب فولى سير بن ابى بكر مدآئن مكناسة وبلاد مملائة وبلاد فازان ووتى عمر بي سليمان مدينة فاس واحوازها وولى داوود بن على المنظمة المراعة والماء تميم مدينة اغمات ومراكش وبالاد السوس وسائسر بلاد المصامدة وبلاد تدلا وبلاد تامسنا وفيها بعث المعتمد بي عبّاد صاحب اشبيليّة الح يوسف بن تشفين يستدعيه للجواز برسم الجهاد ونصر البلاد فقال له لا يحكنني ذنك الا أن ملكتُ طنجة وسبتة فراجعه ابن عباد فيشير عليه أن يسير البيها بعساكره في البرّ فينزلها ويبعث ابن عباد قطانُعه فينزلونها في الجحر حتى يتملكها فاخذ يوسف في مُحَاوِلْة ذلك، وفي سنة سبعين واربع مائة نظر يوسف في حرب ننجة وسبنة فبعث لهما تأمده صالح بن عمران في اثنى عشر الف فارس من المرابطين وعشرين الفا من سائر قبآئل المغرب من زناتة وغيرهم فلما قربوا من احواز طنجة خرج اليهم لخاجب سقرة البرغواطي بجموعه وهو شيخ كبير سنه ست وثمانين سنة فقال

فظف بعاملها بكار بن ابراغيم فقتله وارتحل عنبا الى مدينة صفروا فدخلها من يومه عنوة بالسيف وقتل اربابها اولاد مسعود المغراوي المالكين لها والقائمين بامورها ثم رجع الى فاس فحاصره حتى فتحها وهو الفتنم الأول وذنك في سنة خمس وخممسين واربع مائة فاتام بها اياما ثم استخلف عليه عملا من لمتونة وخرب الى بلاد غمارة فلما بَعْكَ يوسف عن فاس وتوغّل في بلاد غهارة خالفه اليها بنوا معنصر بن حاد فدخلوعا وقتلوا عامل يوسف الذي كان بها وفي هذه السنة بايع المهدى بن يوسف الكناني صاحب بلاد مكناسة يوسف بن تشفين ودخل في ناعة المرابطين فاقرِّه يموسف على عمله وامرد أن يخرج بين يديد بعسكره لقتال بلاد المغرب وتبدأ فالجينز الهدى وخرج في جيشه من مدينة عوسجة يريد يوسف بن تشفين فسمع بذلك تيم بن معنصر المغراوي القائم عمينة فاس نخاف على نفسه منه أن يتقوِّي عليه بالرابشين فعاجله وخرب الميد من فاس في انجاد مغراوة وقبالل زناتذ فلحق به في بعص المسريق فكان بينهما قتال شديد قتل فيه المهدى بن يوسف وافتترق جمعه وبعث تميم بن معنصر براسه الى صحب سبنة وعو سقرة البرغواطي فللما قتل البدي بن يوسف بعث اهل مدائش مكناسة الى يوسف بن تاشفين فاخبروه بموت امبره واعدوه البلاد فلكها يوسف وتوالت عسدكر الرابطين على تميم بن معنصر المغراوي صحب فاس بالغارات فلما راء ان الامر قد اشتد عليه ونالت عليه الفتنة وانقطعت عنه المواد وعدمت الاقوات بفاس جمع جيش من مغراوة وبني يفرن وخرج بهم الى عسكر المرابطين فوقعت الهزيمة عليه وقتل تبيه بن معنصر وقتل معه خلق كثير من حشمه فنقدم مداند بفاس القاسم بن محمد بن عبد الرحان بن ابراعيم بن موسى أبن ابي العافية الرديق المكناسي فجمع قباتل ردانة وخرج بهم الى لقَّ جيش المرابدندين فالتقى معهم بوادي صَيْفير فادنت بينهما حرب شاديات فهزم فيبها الرابطون وقسل منهم جماعة من فرسانها فتصل خبر فزيمتهم بيوسف بن تاشفين وهو ببلاد فازان محاصرا لقلعة مبدى فارتحل عنبا وترك عليبا جيشا من المرابطين محاصرا لها فقاموا عليها تسعد اعوام فدخلوها صلحا في سند خمس وستين واربع سأند ولما رحل يوسف عن قلعة وذلك في سنة ست وخمسين سار الى بني مراسي واميرهم يوممن يعلى بن يوسف غغواهم وقتل منهم خلقا كثيرا وفتتم بالادهم وساراني بالاد فندلاوة فعفواها وفتتح جميع ذلك للجيات وسار منها الى بلاد ورغة ففاتحيا وذلك في سنة ثمان وخمسين، وفي سنة ستين واربع مائة فتتم يوسف جميع بلاد غمارة وجبائها من الريف الي طناجة، وفي

تميم الجدالي وعمران بن سليمان المسوقي ومدرك التلكاني وسير بن ابي بكر اللمتوني وعقد نكل قدَّد منهم على خمسة علاف من قبيلته وقدَّمهم بين يديه الى قتال مَنْ بدُخرب من مغراوة وبني يفرون وغيره من قبلتًل البربر القائمين به وسار هو في اثرهم فغزا فبتلك المغيب قبيلة بعد قبيلة وبلدا بعد بلد نقوم يفرون بين يديه وقوم يقاتلونه وفوم يدخلون في طاعته حتى التخن في بلاد المغرب وسار حتى دخل مدينة اغمات فتزوّج زينب التي فارقبا ابن عبد ابو بكر بن عبر فكانت عنوان سعده، ودخلت سنة اربع وخمسين واربع مانة فيها تقوّى امر يوسف بن تاشفين باشغرب وكثر صيته وفيها اشترى موضع مدينة مرّاكش من كان بملكم من المصاملة فسكن الموضع بخيام الشعر وبنا به مستجدا للصلاة وقتدية صغييرة لاخزان امواله وشلاحه ولم يبن على ذلك سورا وكان رحم الله لما شرع في بناء المسجد جستوم ويعمل في الفين والبناء بيده مع الخدمة تواضعا منه وتورَّعا غفر الله له ونفعه بـقـعـده والذي بناه يوسف من تلك هو الموضع المعروف الآن بسور الخير من مدينة مراكش جوفا من جامع الكتبيين منيا ولم يكي بيا ماء فحفر الناس فيها ابارا فخرج لسهم الدء على قرِّب فاستوطنها الناس ولم يول كذلك لا سور لهم، فلما ولى ونده على بعده بنا سورها في ثمانية اشهر وذلك في سنة ست وعشرين وخمس مانة ثم احتفل في بنابها ومصانعها امير المومنين ابو يوسف يعقوب المنصور بن يرسف بن عرب المؤمن بن على الكومي المؤحّدي ايام ملكه بالغرب ولم تزل مدينة مراكش دار مُلكة المرابطين ثم المؤحّدين من بعدهم من يوم اسست الى انقراص الدولة المؤحدة فانتقل الملك منها الى مدينة فاس وفي سنة اربع وخمسين المذكورة جنّد بوسف الاجناد واستكثر القواد وفتح كثيرا من البلاد واتخذ الطبول والسنسود واخرب العمال وكتب العيود وجعل في جيشه الاغزاز والرمات كلّ ذلك ارحابا لقباتل المغرب فدمل له من لجيوش في تلك السنة ازيد من مائة الف فارس من قبائل صنهاجة وجبولة والمعامدة وزناتة والغزاز والرمات فخرج بهم من حصرة مرّاكش قاصدًا تحو مدينة فاس فتلقه قبآللها من زواغة ولماية وصدينة وسدراتة ومغيلة وبهلولة ومديونة وغيرهم في خلق عظيم وعدد كثير فقاتلوه فكانت بينه وبينهم حروب شديدة انبزموا فيها بين يديم وانحصروا له عدينة مدينة فدخلها عليهم بالسيف فهدم اسوارها وخربها وقتل بها ما يزيد على اربعة الاف رجل وارتحل الى مدينة فاس فنزائها بعد ان فننح جميع احوازها وذلك في عاخر سنة اربع وخمسين واربع مانة فاتام عليها ايمًا

من بلاد السودان ولم يجد في بلد من بلاده ولا في عمل من اعماله على طول ايامه رسم منس ولا معونه ولا خراج لا في حاصرة ولا في بادية الا ما امر الله تعدل به واوجبه حُدَّم الكتاب والسنّة من الزكاة والعشر وجزيات اهل الذمّة واخساس غنايسم المشركين وجبا في ذلك من الاموال على وجبينا ما لم يجبه احد قبله فيقال انه وجد في بيت المال بعد وفاته ثلاثة عشر الف ربع من الورق وخمسة الاف واربعين ربعا من دنير الذهب المطبوعة، وردّ احكام البلاد الى القضاة واسقف ما دون الاحكام الشريعة وكان يسير في اعماله فيتفقّد احوال رعيته في درّ سنة وكان محربًا في الفقية والعلمة والصلحة مقربًا ليم صادرا عن رابيم مكرمًا لهم اجرا عليهم الرزاق من بيت المال نفول والعلمة وكان مع ذلك حسن الخلاق متواضعا كثير لخياء جامعا لخلال الفضل فان كما قال الفقيد الدائب ابو محمد بن حامد فيه وفي بنيه

ملك له شرف العلى من جير وان اتبِمُوا صنهاجة فيهم عم لما حووا احواز كل فصيلة غلب عليهم للياء فتلشم

مولده في سنة اربع مائة ببلاد الصحراء ورفاته في سنة خمس مئة فكان جميع عمره مائة سنة ايمه منها بالغرب منذ استخلفه الامير ابو بدر عمر على أن توقى رجم الله سبع واربعين سنة وذلك من سنة ثلاث وخمسين واربع مأنة الى سنة خمس مائة، كنيته ابو يعقوب وكان يدء بالامير فلما فتحر الاندلس وصنع غزاة الزلاقة واذلّ الله تعالى بها ملوك الروم وبايعه في ذلك اليوم ملوك الاندلس وامراؤها الذبين شهدوا معه تلك الغزاة وكانوا ثلاثة عشر ملكا فبايعوه وسلموا عليد بامير المسلمين وعو أول مَنْ تسمّى بامير المسلمين من ماوك المغرب فخرجت كتبه مصدرة عنه بذنك الى بلاد العدوة وبلاد الاندلس في. ذلك اليوم فقرأت على المنابر يخبرهم فيها بغزاة الزلاقة وما منَّ الله تعالى فيها من النصر والطُّقر والفتائم العظيم وعرب السَّدة من يومُّلُد وجدَّدها ونقش في ديناره لا اله الله محمّد رسول الله وتحت ذنك امير المسلمين يوسف به تشفين وكتب في الدائرة وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْأَسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْدُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن لْكَاسْرِينَ وكتب في الصحفة الاخرى الامير عبد الله امير المومنين العباسي وفي الدائرة تارين ضربه وموضع سكّنه، بنوه على الخليفة بعده وتهيم وابو بكر والمعزّ وابراشيم وكوتنة ورقية، لما قدَّمه ابو بكر بن عمر على المغرب وفرَّض اليه امره وذلك في سنة ثلاث وخمسين واربع مائذ وانصرف عنه من مدينة سجلماسة فوصل الى وادى ملوية فيز جيوشه فوجدهم اربعين الفاس الرابطين فاختار منهم اربعة من القواد وهم محمد بن

التعجراء فازداد تعرّفا من حاله وعلم انه لا يتخلّا له عن الامر فقال له يا ابن عمّى انزل اوصيك فنزل يوسف ونزل الامير ابو بكر ففرش لهما فرش فقعدا عليه فقال له يا يوسف انى قد وليتك هذا الامر وانى مسؤل عنها فاتق الله في المسلمين واعتقت واعتقى نفسك ولا يصبع من امور رعيتك شيًا فانك مسؤل عنهم والله تعالى يصلحك وبملك ويوفقك للجل العالم والعدل في رعيتك وعو خليفتي عليك وعليهم ثر ودعه وانعوف الى العالم العالم والعدل في رعيتك وعو خليفتي عليك وعليهم ثر ودعه وانعوف الى العالم العالم ملكمة يجاهد الكفرة من السودان الى ان استشهد رجم الله في بعض غزواته رمى بسبم مسهوم فات رجم الله وذلك في شهر شعبان المكرم سنة ثمانين واربع مائة بعد ان استقام له امر بلاد الصحراء الى جبال المرب من بلاد السحودان وخاص الامر ليسوسف بن تاشفين من بعده ه

# لخبر عن دولة امير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني وخبروانده

هو امير المسلمين يوسف بن تاهين بن ابراعيم بن ترقوت بن وارتقدين بن منعور بن معاللة بن امية بن وتلمى بن تاهيت لإميري الصنباجي اللمتوني بن ولد عبد شمس بن واتل بن حيار، الله حرة لمتونية بنت عمّ ابيه اسبها فائمة بنت سير بن يحيى بن وجاج بن وارتقدين المذكور صفته المير اللون نقية معتدل انفامة تحيف للجسم خفيف العارضين رقيبي المدوت اكتل العينين اقنا الانف له وفرة تبلغ شخمة اذنيه مقرون للحاجبين اجعد الشعر وكان رحم الله بطلا تجدا شجاء حازما مها طابط للكه متفقدا لمولى من رعيته وبلاده من ثغورة ومواطبا على الجياد مويدا منصورا جوادا كريما شيخا زاهدا في رينة الدنيا متورّا عادلا صالحا متقشفا على ما فتتم الله عليه من الدنيا لباسم الصوف ولم يلمس قتل غيرة واكله الشعير ولحوم منحد الله من سعة الملك في الدنيا وخوله منها فانه خطب له بالاندلس والمغرب على ما المند وتسع مائة منبر وتسع مائة منبر وكان ملكه من مدينة افراغ اول بلاد الافرنج قاضية شرق بلاد الاندلس الى عاخر عمل منشرين والاشبونة على المجر الحيث من بلاد غرب الاندلس والمغرب من بلاد العدوة من جزائر بني موغنة الى طولا وفي العرض ما يقرب من ذلك وملك بالغرب من بلاد العرب من خلك بله والك بالغرب من بلاد العدوة من جزائر بني موغنة الى طنحة الى عاضو المهوس القصى الى جبل الذكس بلاد العدوة من جزائر بني موغنة الى طنحة الى عاحر السوس القصى الى جبل الذكب بلاد العدوة من جزائر بني موغنة الى طنحة الى عاحر السوس القصى الى جبل الذعب بلاد العدوة من حزائر بني موغنة الى طنحة الى عاحر السوس القصى الى جبل الذعب بلاد العدوة من حزائر بني موغنة الى طنحة الى عاحر السوس القصى الى جبل الذعب

قتال المسلمين وسفك دماءهم فعزم على السير الى الصحراء ليصلتم احوالها ويقيم فيها يجاعد الكفار من السودان فلما عزم الى الخروج للصحراء طلق زوجته زينب وقل لها عند فراقه لها يا زينب انك ذات حسن وجمال فايق واني ساير الى الصحراء برسم الجهاد لعلّ ارزق الشهادة والفوز بالاجر الوافر وانت امراة غليظة لا طاقة لك على بالاد الصحراء وانا مطلقك فاذا تمن عدَّتك فروجي ابن عمّى يوسف بن تاشفين فبهو خليفتي على بلاد المغرب فطلقيا ثر ارتحل عن اغمات واخذ على بلاد تدلا حتى خرج الى سجلماسة فدخلها واقم بها اياما حتى اصلح احوالها فلما اراد السفر منها دء ابن عمَّه يوسف بن تاشفين فعقده على المغرب وفوض البه امره وامره بالرجوع الى قتال مَنْ به من مغراوة وبنى يغوون وقباتل البربر وزناتة واتَّفق على تقديم اشياخ المرابضين لِمَا يعلموا من دينه وفتماه وشجاعته وحزمه ونجدته وعداله وورعه وسداد رايه ويمن نقيبته فرجع يوسف بن تشفين الى المغرب بنصف جيش المرابطين وارتحل الامير ابو بكر بن عم بالنصف الثاني الى الصحراء وذلك في شير ذي قعدة من سنذ ثلاث وخمسين واربع مادَّة فتزوَّب يوسف بن تاشفين زبنب المذكورة فكانت القايمة عملكم والمدبرة لامره والفاتحة بحسى سياستها اكثر بلاد المغرب الى أن توقيت في سنة اربع ستبين واربع مائذ، وسار الامير ابو بكر الى الصحراء فهدّنها وسكن احوانها وجمع جيوشا كثيرة وخرج الى غزو بلاد السودان فجاحدهم حتى فتح بلادهم مسيرة ثلاثة اشيمر وغلب ايضا يوسف بن تاشفين على اكثر بلاد المغرب واستوثق امرد به فلما سمع الامير ابو بكر بصخامة ملك يوسف بن تاشفين وما فتح الله عليه من بلاد المغرب اقبل اليه من انصحراء ليعزلد ويولى غيره فاحس يوسف بن تاشفين بذنك فشاور زوجت، في ذنك الامر فقالت له يا يوسف أن أبن عمَّك رجل متورّع في سفك الدماء فإذا لقيتُه فقصر عماً كان يعيده منك من الدب والتواضع واظهر له غلظة حتى كانك مساويا له ومقاوم ولاشفه مع ذلك بالهدينة والاموال وللحلع والثياب والطعام والطرف واستكثر من ذلك فانه ببلاد الصحراء وكلّ شي عندهم من فنا مستطرف غلما قرب الامير ابو بكر بن عمسر من عمل يوسف خرج اليه فتلقاه في الطريق فسلم عليه وهو راكب سلاما تختصرا ولم ينزل له فنظر الامير ابو بكر كثرة جيوشه فقال له يا يوسف ما تحديم بهده الجيوش كلها قال له استعين بها على مَنْ خالفتى فارتاب ابو يكر من سلامه عليه راكبا ومن جوابه ونظر الى الف بعير موقرة قد اقبلت قال ما عنا الابل الموقرة قال ايها الامير اني جيتك بكل ما معي من مال وثياب وشي من الطعام والادام لتستعين بد على الصحباء

وتيمّم فصلاً ركعتين ودعا الله تعلى وامن الرابطون على دعائم فلمّا فرغ من الدعاء قل لهم احفروا تحت مصلاى هذا فحفروا فوجدوا الماء على مقدار شبر من الارض فشوبوا منه واستقوا وملوًا اوعيتهم بماء عذب بارد رمن بركاته انه نزل منزلا بركة كثيرة الصفادع لا يقدر احد أن يستقر حوله لكثرة نقيقها وصياحها فوقف عليه عبد الله بن ياسين حداها فسكنت الصفادع ولم يسمع لها نقيق فلما تباعد عنها عادت ولم يزل صايما من يوم دخل بلادم الى أن توقى رجم الله ومن حسن سياسة فيهم أنه أقام فيهم السنة ولجاعة في المنه القالمة وحكم عليهم أن مَنْ فاتنه العلاة في الجاعة صوبه عسم سياسة السواط في المنه السيار عسم سيوطا ومن فانته العلاة في الجاعة صوبه عليهم المستة المدواك في المنه المدولة في المناه في المنه المدولة في المنه المدولة في المنه المنه المنه المدولة في المدولة في المنه المدولة في المدولة في المنه المدولة في المدو

#### للامير الى بكر بن عمر المنهاجي اللمتوني

هو الامير أبو بكر بن عمر بن تلاكاكين بن واياقطين اللمتونى المحمدي أمَّد حرَّة جدالية اسمها صفية لما قدّمه عبد الله بن ياسين بايعته قبآئل المرابطين من صنياجة وغيره فتمَّت له البيعة كان اول فعله ان اخذ في دفي عبد الله بن ياسين فلما فرغ من دفنه عباء جيوشه وقصد الى قتال برغوائلة مصما في حربه متوكل على الله تعالى في جميع اموره فاستاصل برغوائة حتى فروا بين يديد وهو في اثره يقتل ويسبى حتى اتتخبين فيهم وتفرَّفت برغوانة في الشعاري وادعنوا له بالطاعة واسلموا اسلاما جديدا ولم يبق لديانتهم الخسيسة اتر الى اليوم وجمع اموالهم وغنايمهم وقسمها بين المرابطين ورجع الى مدينة اغمات فاتام بيا الى شهر صفر سنة اثنتين وخمسين واربع مائة فخرج جيوشه الى بلاد المغرب في امم لا تحصي من صنهاجة وجزولة والصامدة ففتاح بلاد فازاز وجبالها وساير بلاد زناتة وفتنج مدانس مكناسة وارتحل عنها الى مدينة لواتنة فحاصرها حتى دخلها بالسيف وقتل بها خلقا كثيرا من بى ينفرون وكان دخوله اياها وتخريبها في اخر يوم شهر ربيع الاخر سنة اثنتين وخمسين واربع مائة فلم تعمر بعدها الى اليوم، فلما فرغ من فتم لواتة ارتحل الى مدينة اغمات وكان قد تزوّب بها امراة اسبها زينب بنت استحاق البواري رجل من التجار اصله من القيروان وكانت امراة حازمة لبيبة ذات راى وعقل وجزالة ومعرفة بالامور حتى كان يقال لئا ساحرة فأدم الامير ابو بكر معها باغمات من ثلاثة اشهر الى أن قدم عليه رسول من بلاد القبلة فاخبره باختلال الصحراء وكان الامير ابو بكر رجلا صالحا كشير الورع فام يستحلّ

وسورة هارون وسورة الاسباط وسورة فرعون وسورة بني اسرايل وسورة الديك وسورة للحجر وسورة للجراد وسورة للمل وسورة هاروت وماروت وسورة ابليس وسورة للمشر وسورة غرائب الدنيا وفيها العلم العظيم عندهم وامرهم ألا غسل من جنابذ الله من الخرام، وقد ذكرنا اخبار برغوائة وملوكيم مستوفية في كتابنا الكبير المسمى برقوة البستان في اخبار الزمان وذكر الموجود ما وقع في الوجود، قال المؤلِّف عفا الله عنه فلما سمع عبد الله بن ياسين جال برغوالة وما هم عليه من الصلالة رءا إن الواجب تقديم جهادهم على غيرهم فسار الى غزوهم في جيوش المرابطين والامير على برغوانة يومنذ ابو حفص بن عبد الله بن الى عبيد محمّد بن مقاد بن اليسع بن صالح بن طريف البرغواطي المتنبى فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين حروب عظيمة وملاحم شديدة مات فيها من الفريقين خلق كثير فاستشهد فيها عبد الله بن ياسين الخِرُولَى مهدى المرابطين وريسهم ثقل بالجرام في الخرب وجمل الى معسكره وبه رمق فجمع اشياخ المرابطين وروسائيم فقال لهم يا معشر المرابطين انكم في بلاد اعدايكم واني ميت في يومي هذا لا محالة فاياكم أن تجبنوا فتفشلوا فتذهب رجكم وكونوا الفة واعوانا على للحق واخوانا في ذات الله تعالى واياكم والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله يوتى ملكه من يشاء ويستخلف في ارضه من احبُّ من عباده واني قد ذعبتُ عنكم فانظروا مَنْ تقدّموه منكم يقوم بامركم ويقود جيوشكم ويغزوا عدوكم ويقسم بينكم فينكم وياخذ زكاتكم واعشاركم فاتفق ارايهم على تقديم امير لخرب اني بكر بن عمر اللمتوني فقدّمه عبد الله بن ياسين عليهم باتفاق من جميع اشياخ صنهاجة واجتماع منهم على ذنك وتوقّى عبد الله بن ياسين في عشبي يومد ذلك وذلك يوم الاحد الرابع والعشرين لجهادي الاولى سنة احدى وخمسين واربع مأنة ودفن بموضع يعرف بدريفلة بتامسنا وبنا على قبره مسجدا، وكان عبد الله بن ياسين شديد الورع في المطعم والمشرب فكان بطول اقامته فيهم لم ياكل شياً من لحمانهم ولا شرب من البانهم فان اموالهم كانت غير مطيبة لشدة جهلهم فكان يتعيش من أحوم العبيد وكان مع ذلك كثير النكام يتزوّج في كلّ شهر عددا من النساء وينلقهن ولا يسمع بامراة جميلة الا خطبها ولا يجاوز في مهرها اربعة مثاقيل وكان ياخذ الثلث من الاموال المختلطة ويرى ان ذلك يحلل فاقيها وذلك شذوذ من الفعل وما يذكر من فصله وصلاحه ومن بركاته التي شاعدها الناس ان الموابطين خرجوا معد في بعض غزواته للسودان فنفدوا الماء حتى اشهفوا على التلف فقام عبد الله بن ياسين وتيمم

وقيل له انّ برغواطة قبايل كثيرة وليس لهم اب واحد ولا أمّ واحدة وانما مم اخلاط من قبايل شتّى من البربر اجتمعوا الى صالح بن طريف القايم بتامسنا حين ادعا النبؤة في ايام عشام بي عبد الملك بي مروان وكان اصله لعنه الله من بُرْناط حصى من عمل شدونة من بلاد الاتدلس فكان يقال مَنْ تبعه ودخل في ديانته برناطي فعربته العرب وتالوا برغوطي فسموا برغوالذ، وكان صالح بن طريف الذي ادعا فيهم النبوة رجلا خبيثا يهودي الاصل من ولد شمعون بن يعقوب عليم السلام نشا ببرناط من بلاد الانداس قر رحل الى المشرق فقرا على عبيد الله المعتنزلي القدري واشتغل بالسحم فجمع منه فنونا كثيرة وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا فوجه بها قبايل من البربر جهالا فاذهر لهم الاسلام والزهد والورع فاخذ بعقولهم واستمالهم بسحره ولسانه وارام من نوارجه وتمويهاته فاستهوام بذلك واقروا بغضله واعترفوا بولايته فقدّموه على انفسيم وصدروا عن رايه في جميع اموره ووقفوا عند امره ونهيه فادعا النبوة وتسمّى بصالح المومنين وقال لهم انا صالح المومنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم وشرع لهم الديانة التي اخذوها عنه وذلك في سنة خمس وعشرين وماتَّة، وكان الصلال الذي شرع لهم يُقرُّون بنبوته وانبهم يصومون شبر رجب وياكلون شبر رمصان وفرض عليهم عشر صلوات خمسا بالليل وخمسا بالنهار وأن الاضحية واجبة على قل مسلم في للحادي والعشرين من الحرّم وشرع لهم في الوصو عسل السرّة والخاصرتين وصلاتهم ايماء لا سجود فيها ويسجدون في اخر ركعة خمس سجدات ويقولون عند الضعام والشراب باسم ياكس وزعم أن تفسيره بسم الله وامرهم أن يخرجوا العشر من جميع الثمار واباج لهم أن يتزوج الرجل من النساء ما شاء ولا يتزوَّج من بنات عبد ويطلقون ويرجعون الف مرَّة في اليوم فلا تحرم عليبم المراءة بشيِّ من ذلك وامرهم بقتل السارق حيث وجد وزعم انه لا يطبّره من ذنبه الا السيفُ وامرهم بالدية من البقر وحرّم عليهم رأس ملّ حيوان والمجاجة مكروه اكله وقد وقتهم في الاوقات الديكة وحرّم عليهم ذبحها واكاها ومن ذبح ديكا واكله اعتق رقبة وامرهم ان يلحسوا بزّاق ولاتهم تبرركا فكان يبعن في اكفهم فيلحسونه تبرَّكا به وجملوبه الى مرضايهم فيستشفون به ووضع لهم قرَّانا يقرُّونه في صلواتهم ويتلونه في مساجدهم وزعم انه انزل عليه وانه وحي من الله تعالى اليه ومن شآك في شي من ذلك منهم فهو كافر والقرَّان الذي شرع لهم ثمانين سورة سمَّاعًا لهم باسماء النبيين منها سورة ادَّمَ وسورة نوج وسورة ايوب وسور موسى

امر لخرب فندب الرابطين الى غزو بلاد المصامدة وبلاد السوس فخرج البيا في جيوش عظيمة وذلك في شهر ربيع الثاني من سنة ثمان واربعين واربع مائة وكأن الامير ابو بكر رجلا صالحا متورَّعا نجعل على مقدمته ابن عبَّه يوسف بن تاشفين اللمتوني فر سار حتى وصل بلاد السوس فغزا بلاد جزولة وفتيح مدينة ماسة ومدينة تارودانت وجميع بلاد السوس وكانت بتارودانت قوم من الروافض يقال ليم البجيلة منسوبين الى على بن عبد الله البجليّ الرافضي كان قدم الى السوس في حين قام عبيد الله الشيعي بافريقية فاشاع عنالك مذعبه فتوارثوه بعده جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن لا يرون الخق الا ما في ايدييم فقاتلهم الامير ابو بكر وعبد الله بن ياسين حتى فترج مدينتهم عنوة وقتل بها من الروافت خلق كثير فرجع من بقى منهم الى السنّة واخذ اموال من قتل منهم فجعلها فيمًا للمرابطين واظهر الله المرابطين وعلا كلمتهم غفته معقل بلاد السوس واضاعتهم جميع قبايلها فاخرج عبد الله بن ياسين عمالَه على نواحبها وامرهم باتامه العدل واضهار السنّة فيها واخذ الزكاة والعشر واسقط ما سوى ذلك من المغارم الحكَّاثة وارتحل الى بلاد المصامدة ففتح جبال دَرْن وفتح ايصا بلاد رودة ونتم مدينة شفشاوة بالسيف ثر فتح نفيس وساير بلاد جدميوة واتته قبدل رجراجة وحاحة فبايعوه وارتحل الى مدينة اغمات وبها يومنك اسيرها لقوط بن يوسف بن على المغراوي فنزل عليها وضيّق عليه بالحصار وقاتله اشدّ القتال فلما رءا لقوط ما لا شاقة له به اسلمها له وفر عنها ليلا هو وجميع حشمه الى ناحية تادلا غنزل في حماء بني يفرون اربابها ودخل المرابطون مدينة اغمات في سنة تسع واربعين واربع مائذ قالم عبد الله بن ياسين مدينة اغمات تحو الشهرين حتى استرام المرابطون هر خرج بهم الى غزو تادلا ففتحها وقتل من وجد بها من بنى يفرون من ملوكها وضفر باقوت المغراوى فقتاء ثر سار الى بلد تامستا ففانحها فاخبر ان بساحلها قبايل بسرغسواند في عدد عسطسيسم وانسيسم مجوس تُسقّار ه

لخبر عن غزو عبد الله بن ياسين مجوس برغواطة وذكر مندهبهم الساخيف وديانتهم السستحيف

لما وصل عبد الله بن ياسين الى بلاد تامسنا أُخبِرَ ان بساحلها قبآئل بَرْغُوانَّة فى امم لا تحصى وانهم مجوس اعل علال وكفر واخبر بديانتهم الخبيثة التى تسكوا بها وقيل

به حتى اخذه منك فكشف من بشرته فصربه عشرين سوطا ثمر قل له انها صببتك

لانك باشرت القتّال وامصيت للحرب بنفسك وذلك خطاء منك فأنّ الامير لا يقاتل وانما يقف بحرص الناس ويقوى نفوسهم فان حياة الامير حياة عسكره وموته فناء جيوشه فاستولى الامير جيبي على جميع بلاد الصحراء وغزا بلاد السودان ففتح كشيرا منها فلما كان في سنة سبع واربعين واربع مائة جمعوا فقهاء سجلماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكتبوا الى الفقيد عبد الله بن ياسين والى الامير جيبي بن عمر واشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول الى بلادهم ليطبّروها ما هي فيد من المنكرات وشدّة العسف والجور وعرَّفوهم بما هم فيه بيا اهل العلم والدين وساير المسلمين من الذلّ والتعفار وللور مع اميرهم مسعود بن وانودين الزنتي المغراوي، فلما وصل الكتاب لعبد الله بن ياسين جمع رؤساء المرابطين وقرأ عليهم اللتناب وشاورهم في الامر فعقالوا له ايها الشيخ الفقيم هذا ما يلزمنا ويلزمك فسر بنا على بركة الله تعالى فامرهم بالجهاد وخرج بهم في الموفى عشرين لصفر سنة سبع واربعين واربع مانة في جيش عظيم من المرابطين فسار حتى وصل بلاد درعة فوجد بها عامل امير سجاماسة فاخرجه عنها ووجد بها خمسين الف ناقة كانت في مراعيها لصاحب سجلماسة مسعود المغراوي فعلم الامير مسعود بذلك فجمع جيوشه وخرج نحوهم فالتقى الجعان فكانت بينبه حروب عظيمة ثر منم الله تعالى المرابطين فيها النصر على مغراوة فقُتل مسعود بن وانودين المغراوي واكثر جيوشه وفر الباقون فاخذ عبد الله بن ياسين اموالهم ودواتبهم واسلحتهم مع الابل الذي اخذ في درعة فاخرج منه خمس جميعه فقرقه لفقياء سجلماسة ودرعة وصلحائيم وقسم الباقي على المرابطين وارتحل من فورد حتى دخل مدينة سجلماسة فقتل بها من وجد فيها من مغراوة واقام بها حتى هذَّنها واصالت احوالها وغير ما وجد فيها المنكرات وقطع المزامير واحرق الديار التي كانت بهد ببع الخمر وازال المكوس واسقط المغارم المخزنية وترك ما اوجب تركه الكتاب والسنة فقدّم عليها عاملاً من لمتوند وانصرف الى الصحراء وتوفّى الامير ابو زكرياء جميى بن عمر في جهاد كان له عنالك ببلاد السودان فقدّم الفقيه عبد الله بن ياسين في مكانه اخاه ابا بكر بن عمر اللمتوني وذلك في شهر محرم سنة شمان واربعين واربع مانة الله الخبر عن دولة الامير ان بكر بن عمر اللمتوني المرابط

عالاف رجل من المرابطين فانبزموا بين يديم فقتل منهم خلقا كثيرا واسام البقون اسلاما جديدا وحسنت حالتهم وادوا ما يلزمهم من جميع ما فرص عليهم وذنك في شير صغر سنة اربع وثلاثين واربع مائة، ثر سار الى قباتل لمتونة فنزل بيم وتانابهم حتى ضد عليهم وانعنوا الى الضاعة وتابوا وبايعوه على اقامة الكتاب والسنّة، أثر سار الى قبّائل مسوفة فغزاهم حتى العنوا له وبايعوه على بايعته قبآئل لمتونة وجدالة، فالما راء ذلك وإنائل صنهاجة فتسارعوا الى التوبة والى مبايعته واقروا له بالسمع والمناعة فدان كل مَنْ اقبل البيه تاييا منهم ننهره بان يصربه مائة سوط ثر يعلمه القرءان وشرآت الاسلام ويامرهم بالصلاة والزكاة واخراج العشر وجعل لذلك بيت مال جمعها فيه واخذ يركب منه لليوش ويشترى السلام ويغزو القبآئل حتى ملك جميع بلاد الصحراء واستولى على قبآلها وجمع اسلاب المقتولين في تلك الغزوات وجعلها فبا للمرابطين وبعث بمال عظيم ما اجتمع عنده من الزكاة والاعشار والاخماس الى نلبة بلاد المصامدة وقضاتها فاشتهر أمرهم في جميع بلاد الصحراء وبلاد القبلة وبلاد المصامدة وساير المغرب وانه قم رجل بجدالة يدعوا الى الله والى الطريق المستقيم وجدم بما انول الله وانه متواضع زافد في الدنيا وانتشر ذلك عنه في بلاد السودان وتوقي جيبي بن اي اعيم الجدالي فاراد عبد الله بن ياسين أن يقدم غيره في موضعه ليقوم جرونهم وكان أكثر قبتل صنباجة شايعة لله تعالى ودينا وصلاحا لمتونة فكان عبد الله بي ياسين يكرمهم ويشرفهم على قباتل صنهاجة وذلك لما أراد الله تعالى من شهور امرعم وتلكيم على المغرب والاندالس فجمع عبد الله بن ياسين برؤساء القبتآئل من صنهاجة فقدّم عليهم جميى بن عمر اللمتوني والمرة على سايرهم وعب الله بن ياسين هو الامير على الحقيقة لانه عو الذي يامر وينهي ويعطى وياخذ فكان المير يتولى النظر في امور حروبهم وعبد الله بن ياسين ينظر في دياناتهم واحكامهم وياخل زكاتهم واعسارهم ا

### للبر عن الامير يحيى بن عمر بن تلاكاكين السنهاجي اللمتوني

لما قدّم عبدُ الله بن ياسين يحيى بن عمر اللبتوني المرابث وكان من اهل الدين المتين والفصل والورع والزهد في الدنيا والصلاح لامره بالجهاد وكان يحيى شديد الانقياد لعبد الله بن ياسين كثير الثاعة له فيما يامره به وينهاه عنه فِنْ حسن شاعته له انه لما قال له يوما وجب عليك ادبُّ قال فيماذا يا سيدى قال له لا اعرفك

رديني وما على من ضل من قومي ولاكن يا سيدي عل لك في راي اشير بد عليك إن كنتَ تريد الاخرة، قل وما هو قال إن هاهنا في بلدنا جزيرة في الجر اذا حسر البحر دخلنا اليها على اقدامنا واذا ملا دخلنا في الزوارق وفيها لخلال المحص الذي لا تشاق فيد من الشجر البرية وصيد البرِّ والجر من اصناف الداير والوحش ولخوت فندخل البيا فنعيش فيها بالحلال ونعبد الله حتى نموت فقال له عبد الله بن ياسين هذا احسى فهلم بنا ندخلها على اسم الله تعالى فدخلاها ودخل معهما سبعة نفر من جدالة فابتنا بها رابطة واقام بها مع العابد يعبدون الله تعالى مدّة من شالاتة اشهر فتسامع الناس جخبره وانهم يطلبون الجنّة والنجاة من النار فكثر الوراد عليهم والتوابون فاخذ عبد الله بن ياسين يقربهم القرءان ويستميلهم الى الخير ويرغّبهم في ثواب الله تعانى وجمدًره اليم عذابه حتى تمكن حبه في قلوبهم فلم تمرّ عليه حتى اجتمع عليه من تلاميده تحو الف رجل من اشراف صنهاجة فسمام المرابطين للزومهم رابطته واخذ يعلمهم الكتاب والسنّة والوضو والصلاة والزكاة وما فرص الله عليهم من ذلك فلمّا تفقّهوا في ذلك وكثروا اقام فيهم خطيبا فوعظهم وشوّقهم الى الجنّة وخوفهم النار وامره بتقوى الله والامر بالمعروف والنهى عن المنكر واخبره بما في ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم الاجو أثر دعاهم الى جهاد مَنْ خالفهم من قبايل صنبياجة وقال لهم معشو المابطين انكم جمع كثير وانتم وجوة قبايلكم ورؤساء عشايركم وقد اصلحكم الله تعالى وعديكم الى صراطه المستقيم فوجب عليكم ان تشكروا نعته عليكم وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله حقّ جهاده فقالوا له ايها الشيخ المبارك مُونًا بما شيتَ تجدنا سامعين لك مطيعين ولو امرتنا بقتل اباينا لفعلنا فقال لهم أخرجوا على بركة الله تعالى وانذروا قومكم وخوفوهم عقاب الله وابلغوهم حجته فان تابوا وانابوا ورجعوا الى الخق واقلعوا ما هم عليه فخلوا سبيلهم وان ابوا عن فلك وتمادوا في غيبهم ولجوا في الغيانهم استغثنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى جكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فسار كل رجل منهم الى قومه وعشيرته فوعظهم وانذرهم ودعاهم الى الاقلاع عمّا هم بسبيلة فلم يكن منهم من يقبل ولا يرجع فخرج البهم عبد الله بن ياسين فجمع اشياخ القبايل وروسام وقرأ عليهم حبد الله ودعام الى التوبة وحوفهم عقاب الله فاقام ينذرهم سبعة ايام وهو في كل ذلك لا يلتفتون الى قوله ولا يزدادون الله فسادا، فلمّا يدُّس منهم قال لاصحابه قد ابلغنا للحجَّة وانذرنا وقد وجب علينا الان حيادهم فاغروهم على بركة الله تعالى فبدا اولا بقبايل جُدالة فغزاهم في ثلاثة

ما تريده فكتب اليه الفقيه ابو عمران كتابا فيه سلام عليك ورحمة الله تعالى اما بعد اذا وصلك حامل كتابي هذا هو يحيى بن ابراهيم الجدالي فابعث معه الى بلده مَنْ تتق بدينه وورعه وكثرة علمه وسياسة ليعلمهم القرآن وشرايع الاسلام ويعقبهم في دينهم ولك وله في ذلك الثواب والاجر العظيم والله لا يصبع اجر مَنْ احسن عملا والسلام، فسار يحيى بن ابراهيم المجدالي بكتاب الى عمران حتى وصل الفقيه وجاج بمدينة نفيس فسلم عليه ودفع اليه الكتاب وذلك في شهر رجب الفرد سنة ثلاثين واربع مائة فقواً الفقيه وجاج الكتاب ثر جمع تلاميده فقواًه عليهم ونبدهم لما امر به الشيخ ابو عمران الفاسى فانتدب لذلك رجل منهم جزولي النسب يعرف بعبد الله الشيخ ابو عمران الفاسى فانتدب لذلك رجل منهم جزولي النسب يعرف بعبد الله والفيل والنقى والفقه والادب والسياسة مشارك في العلوم فخرج مع يحيى بن ابراهيم والفتيل والذي ولمتونة بالسرور وفرحوا به غاينة والمتونة بالسرور وفرحوا به غاينة وبالمناه في الكتاب في الكتاب في الما الدين حيل الله وبالد جدالة ولمتونة بالسرور وفرحوا به غاينة وبالدين في الكالم في الكتاب في الكتاب والسياسة مشارك في العلوم فخرج مع يحيى بن ابراهيم وبالدين الما في وعمل الى بلاد جدالة في العلوم فخرج مع يحيى بن ابراهيم وبالدين في الما في الكتاب والسياسة مشارك في العلوم فخرج مع يحيى بن ابراهيم وبالدين وعمل الى بلاد جدالة في العلوم فنورة مع جدي بن ابراهيم وبالدين وعمل الى بلاد جدالة في العلوم فنورة المه وبدرة ها

لخبر عن دخول الفقية عبد الله بن ياسين الجزولي ببلاد صنهاحة وقيامة بها مع لمتونة والمرابطين من قبايل صنهاجة

هو عبد الله بن ياسين ابن مكوك بن سير على بن ياسين الجزولي لما وصل مع يحيى بن ابراعيم الى بلاد صنباجة ونزل بساحتهم وراً المنكرات ظاهرة فيبهم شايعة عندام ورجد الرجل منهم تتزوج ست نسوة وسبع نسوة وعشرة وما شاء فائد ذلك عليهم ونبام عنه وقال لهم ليس هذا من السنة وانها سنة الاسلام ان يجمع الرجل بين اربع نسوة حراير فقط وله سعة فيما شاء من ملك اليمين فجعل يعلمهم الدين ويبين لهم الشرايع والسنة يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر فاما راوه شدد في ترك ما م عليه من المنكرات تبرؤا منه وصحروه ونفروه وتُقُل ذلك عليهم ومع ذلك فانه وجد اكثره لا يصلون وليس عندام من الاسلام الآ الشهادتين وقد غلب عليهم الجبلاء فلما رءا عبد الله بن ياسين اعراضهم عنه واتباعهم اهواءهم اراد الرحيل عنهم الى بلاد السودان اندين دخاوا في الاسلام اذ كان الاسلام بيا قد شهر فلم يتركه يحيى بن ابراهيم انجدالي وقل له اني لا اتركان تنصرف وانها اتبيت بك لانتفع بعلمك في خاصة نفسي

السودانَ ويليهم من جيد المغرب الجرّ المحيطُ فالم الامير بحيى بن ابراهيم على ريسة صنياجة وحروبيم مع اعداتبم الى سنة سبع وعشرين واربع سنة فاستخلف ولده ابراثيم بن جحيى على رياسة صنهاجة وحروبهم مع اعدانيم وارتحل الى المشرق برسم حبّ بيت الله الخرام وزيارة قبر النبي عليه السلام فوصل فقصى حبه وزيارته وقفل الى بالاده فمر في طريقه عمينة القيروان فلقى بها الفقيه الصائح الا عمران موسي ابن ابي حابي الفسيّ كان قد رحل من مدينة فاس فاستوضى القبروان ياخذ عن ابي الله القابسيّ أثر رحل الى بغداد فحصر بها مجلس الفقيد القاصي ابي بكر الطبيب فاخذ عند علما تثيرا شرعاد الى القيروان فلم يزل بها حتى توتى رحمه الله لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان المعظم سنة ثلاثين واربع مائة، فلما وصل جميي بن ابراثيم الجدالي الى القيروان الفي بها ابا عمران الفاسي يدرس العلم فجلس اليد وسمع منه فرعاه ابو عمران تحبًّا في الخير فاعجبه حاله فساله عن اسمه ونسبه ويلدد واخبره بذلك واعلمه بسعة بلاده وما فيه من الخالق فقال له ومن ينتجلون من المذاعب فقال له انهم قوم غلب عليهم الجهل ونيس لهم تثير علم فاختبره الفقيه وساله عن موجوبات دينه ولم يجده يعرف من دينه شيًا ولا يحفظه لا من المتاب ولا من السنة الله الله حريص على التعلم عديم النيّة والعقيدة واليقي جادل ما يصلب دينه فقال له ما يمنعك من تعليم العلم فقال له يا سيدي ان اعل بلادنا قوم عميم الجبل نيس فييم من يقرًا القرّان وهم مع ذلك جدبُّون الخير ويرغبون فيه ويسارعون اليه لم يجدوا من يقرئبم القرأن ويدرسهم العلم ويفقيهم في دينهم ويدعوهم الى العلم بالمتاب والسنة ويعلمهم شرآئع الاسلام ويبين سنن النبي عليد السلام فلو ابتغيث الثواب، من الله تعلى في تعليمهم الخير لبعثت معي الى بلدن بعض طلبتك وتلاميدك فيقرئهم القرّان ويفقيهم في الدين فينتفعون به ويسمعون له ويشيعون فسيحون لك في ذلك الأجر العظيم والثواب الجسيم عند الله تعالى أذ تكون سببا ليداينيم، فندب الشيخ الفقيم ابو عمران تلاميده الى ذلك فامتنعوا منم واشفقوا من دخول الصحراء ولم يجبه منهم احد من يرضاه الشيخ فلما ينس منهم قل له الى اعرف ببلاد نفيس من ارض المصامدة فقيها حادة تقيا ورعا لقيني فنا واخذ عني علما كثيرا وعرفت ذلك منه اسمه وجاج بن زلوا اللمطيّ من اعل السوس القدي وهو الان يتعبُّد ويدرس العلم ويدعوا الناس الى الخير في ربائة عنالك وله تلاميد جملة يقرؤن عليه العام اكتب له كتب لينشر في تلاميده من يبعثد معك فسر اليد فعنده تجا

اربعة اشير عرضا من نول لمدة الى قبلة افريقية وقبلة القيروان من بلاد افريقية وفي ما بين بلاد البربر وبلاد السودان وعو قوم لا يعرفون حرثا ولا ثمارا واتما امسوالبسم الانعام وعيشهم من اللحم واللبن يقوم احدثم عمرة فلا ياكل خبزا الا أن يهر ببلادهم التجار فيتحفونهم بالخبز والدقيق واكثره على السنَّة والجاعة جباعدون السودان، ركان اول ملك منهم بالصحراء تَيَوْلُوثان بن تيكان الصنهاجي اللمتوني ملك بلاد الصحراء باسرها ودان له بها ازيد من ملوك السودان كلَّهم يودون اليه للجزية وكان عمله مسيرة ثلاثة اشهر في مثلها كلَّها عامرة وكان يوكب في مانة الف نجيب وكان في ايام الامام عبد الرحمان القايم بالاندلس ودامت ايامه وطال عمره تحموا من ثمانين سنة الى أن توقى في سنة اثنتين وعشرين ومأنتين فولى بعده حفيده الاهر بن بنين بن تيولوثان المذكور فقام بامر صنحاجة الى أن توقى سنة سبع وثلاثين ومأتين فكانت ايامه خمسا وستين سنذء فولى بعده ولده تميم بن الاتر فاتام ملكا على قبادل صنهاجة الى سنة ستّ وثلاث مائة فقامت عليه اشياخ قبادل صنهاجة فقتلوه فافترق امرعم فلم يجتمعوا على احد بعده فاختلفت كلمتيم وتنفرقت اهواؤهم مدّة من مانة وعشريبي سنة الى أن قام فيهم الامير أبو عبد الله محمّد بن تيفات المعروف بتارسنا اللمتوني فاجتمعوا عليه وقدموه على انفسهم وكن من اهل الدين والنفسل والعملاج والخبية والجهاد فاقام اميرا على صنباجة مدّة من ثلاثة اعوام الى ان استشبد في غزوة له بموضع يقال له بقارة وهم قبائل من السودان يسكنون مقربة من مدينة تتكلاسين غربا منها كانوا على دين البيودية ومدينة تتكلاسين يسكنها قبيلة من صنياجة يعرفون ببني وارث وهم قوم صالحون على انسنة والجماعة اسلموا على يلا عقبة بن نافع الفيريّ ايام فترم المغرب وهم جماعدون السودان الذين م على غير السلام فالما توقى المبير ابو عبد الله بن تيفات اللمتوتى ولى المر صنهاجة بعده صبره جميدي بن ابراهيم الجداذه

## لخبر عن دولة الامير تحيى بن ابراشيم الجدالي وقيامة بامر صناحة

ولى الامير يحيى بن ابراعيم الجدالي بعد وفات محمد بن ترسف اللستوني وجداله ولمتوند اخوة يجتمعون في اب واحد وعم بسكنون عاخر بلاد الاسلام وجماريون السودان

### لخبر عن ضيور الدولة المرابطة المتونية وقيامها بالقبلة والمغرب وبلاد الاندلس وذكر ملوكهم ومدة ايمهم الى انقضايها وذهابها

ذكم محمّد بن الحسن بن احمد بن يعقوب الزمدانيّ صاحب كتاب الاكليل في الدولة اللميرية ان لمتونة فخذ من صنباجة وصنهاجة فخذ من ولد عبد شمس بن واثل بن حمير وان الملك افريقش بن واثل بن حمير ما علك حمير خرب غاريا تحو بلاد المغرب وارض افريقيَّة فلما توغل بلغرب بنا مدينة افريقيَّة وفي مشتقة من اسمه وخلف بها من قبادل حمير وزعمايها صنياجة ليردوا البربر عن شاكسلتهم ويخذوا خراجهم ويدبروا امرهم، وروى ابو عبيدة عن ابن الكلمي أن افريقس ما نقل البربر عن الشام ومصر الى المغرب وبنا مدينة افريقية وانول البربر مدارلهم من المغرب ترك فبيم قبياتين من دعاتم وهما صنياجة وكتامة فيما في البربر الى اليوم، وقال الوبير بن بكن ان صنباج ابو صنياجة هو صنباج بن حمير بن سبا ولد حمير من سب لصليد، وقال ابو فارس عبد العزيز الملزوري الشاعر في ارجوزته في التاريخ انسمى بنظم الساوك في الذبياء والخلف واناوك

> مرابطون اصلبم من حمير قد بعدت انسابيم عن مُصّر وأنَّ صَنْدَاجَ ابود حميس أَصُّرِم به بن نسب صريح وعدائهم وفصلهم مشهور ومجداه وسعداه مذكور

وعو ابند لصابد لا العدسم فقلته لا تخفه بالتصريح

وقيل صندجة نحذ من عوارة وحوارة فخذ من حمير يانيون من ولد الحصوري بن واثل بن حبير وانه سمّوا عوارة لان اباهم المشهور لمّا اجال في البلاد روقع بالمغب بقبلة القيروان من بلاد افريقية قال لقد تبتورنا في البلاد فستوا عمورة بمذلك والله اعلم وتقسم عمنهاجة على سبعين قبيلة منهم لمتونة وجدالة ومسوقة ولمطة ومسراتة وتلدنة ومداسة وبنو وارث وبنو مشاير وبنو دخير وبنو زياد وبنو موسى وبنو لماس وبنو فشتال وفي لل فرقة وقبيلة بطون والخاذ وقباسل اكثر من أن تحصي وندر القبادل دلها حراويون ولادهم في القبلة مسيرة سبعة اشبير بشولا ومسيرة

عبد الرحان فبعث اليه المعرّ بن زيرى ببدية عظيمة فيبها عالمة وخمسون فرسا وصان ولده معنصر مرتها عنده بقرطبة فحصر للاجب عبد الرجان بن المنصور معنصرً بن المعوِّ حين وصاته الهديد نخلع عليه وعلى الرسل الذيور قدموا عليه بالهديدة وبعثه أني ابيد ممرّم فجمع المعزّ دل فرس كان عنده وبعث بها الى قرنسبة رضان مبلغيا تسع منَّة فرس ولم تصل من المغرب الى الاندلس عديد اعظم منها، وفي سنة احدى واربع مدَّة توقى الفقيه القصى ابو محمَّد عبد الله بن محمَّد جه الله، وفي سنة سبع واربع منذ غلب المبر المعزّ بن زيري بن عدية على مدينة سجاءسة، وفي سنذ اربع وتسعين وثلاث سنَّة نلع الكوكب الوقد في السماء وكان نجم عليم البرم دثير الديد، وفي سنة ست وتسعين وثلاث منة خلع نجم عضيم من دوات الذوائب شديد الارتعاد وعو احد النيارك الاثني التي ذكرت الاوائل ورصدف علماؤهم في المدّة الطويلة وزعموا انه لا يظهر منها كوكب الا لقصية بحدثها الله تعالى في لنعالم والله اعلم بغيبه، وفي سنة سبع واربع سنَّة انقرضت الدولة المويَّة بالندلس وقمت بها الدوله الخموديّة وكن مبلغ مدّتهم بها مدَّتي سنة وستّين سنة وثالثة واربعين يومًا، وفي سنة احدى عشرة واربع مئة اشتد القحط ببلاد المغرب لليا من تعرت الى سجلمسة وكثر الفناء بالناس وفيها طهرت الثوار على بلاد الاندلس وبدت بيه ملوك الشوايف واستربد قل واحد منهم جبيد، وفي سنة خمس عشرة دلن الهنولة العظيمة ببلاد الانداس عُدَّت الجال واضطربت الرص، وفي سنة ستَّ عشرة توقي المبير المعزُّ بن زيري بن عديد بفس، وفي سند سبع عشرة توقي الفقيه ابن العجوز بعس، وفي سنة ثلاثين واربع منَّة فيبا توفي الفقيد ابو عمران الفسيّ رحم الله في مدينة الْقَيْرُوان، وفي سنة احدى وثلاثين فيد توقى القصى استعيل بن عبد القدم بشبيلية، وفي سنة ثمان واربعين قيب دخل الامير ابو بكر بن عمر المغرب، وفي سنة خمسين واربع مأنة فتنل الفقيم ابو محمّد عبد الله بن ياسين الجزوليّ مهدى مسونة قسام تجوس بن غواللة فات شبيداء وفي سنة اثنتين وخمسين دخل المبدى ابن نوالا مسلاسي مسلسنة

وفيها ذنت المجاعة الشديدة بفريقية والمغرب والاندنس دامت عذه الماجدعة لملات سنين من سنة تسع وسبعين الى اخر سنة احدى وثمانين وفيها طهر نجم في السهاء وذلك في ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر رجب من العام الذكور كان خذا النجم في راي العين كالصومعة العظيمة طلع من جهة المشرق وتَدِدَفَت جريا من بين انغرب والجوف وتضاير منه شرر عظيم فراع النالس منه ودعوا لله تعالى في صرف مكروعه عنهم وكسف بالشمس في عاخر عذا الشهر قاله ابن الفياض في نتاب النبر وقال ابن مرين كان ذلك في سنة ثبانين وثلاث مأنة، وفي أخر سنة احدى وثمانين اغات الله تعالى الامَّة وتداركهم بالرحمة ومَطَرَ الناسَ مطرا عظيما عامًّا واكلأت الارض وحصَّت الاسعار وحيى الناس وانتعشت البهام والدواب وفييا اتى جراد كتيرة فون النهاية عم جميع بلاد الاندلس فسمح بها وكان جُلُّهُ واكثره بقرئبة حتى كثر به الاذى وعظم بد البلاء فابرز المنصور الاموال للناس وامرهم بجمعه وعقره وجعل جمعه وطيفة كلّ واحد بقدر ناقته وافرد له سوق لبيعه بجانب السوق وتمادا امر هذه الجراد تلاث سنين من سنة احدى وثمانين وثلاث مائة الى اخر سنة ثلاث وشمانين، وفي سنة احدى وثمانين المذكورة نبذ يدوا بن يعلى شاعة المنصور ابن ابي عامر وفيها ولي ابن ثعلبة مدينة عدوة الاندلس من فاس وولى ابن قشوش عدوة القرويين وفيها ولى الفقيه عامر بن قاسم قصاء المدينتين الاندلس والقرويين، وفي سنة اثنتين وشمانين فيها دخل يدوا بن يعلى اليفرنيّ عدوة الاندلس من فاس بالسيف، وفيها جاء السيل الضائر بالقرطبة فانعب اسواقها وعلا على الزاعرة، وفيها كانت الريب الشديدة بالغيب وهدمت الديار وافسدت الثمار وفيها الكسوف الذي اذعب القرص طهاء وفيها قطع المنصور ابن ابي عامر من الكتب خاتم المؤيد واختص على خاتمه فسمى المؤيد من تلك السند، وفيها ولد الفقيد الظاعرى ابو محمّد على بن احد بن سعيد بن حزم بن غالب مولى يزيد بن ابى سُفْيَان وله تواليف جُبَّة في انواع العلوم وتوقى بعد الخميس واربع ماندًا، وفي سنة خمس وثمانين كانت الريام الهاياة وناشر الساس الي البهايم تمرّ بين السماء والرص نعوذ بالله من سخطه، وفي سنة احدى وتسعين وثلاث مانة توفي الامير زيري بن عطية وولى ولده المعز، وفي سنة اثنتين وتسعين توفي المنصور بن ابي عمر ملك الاندلس في شهر رمضان فدفن في مدينة سالم ولحد في الغبار الذي في يعلم في غزواته وكان سنّه يوم توفي خمس وستّين سنة، وفي سنة تسع وتسعين وثلاث مأنة توقى ولده عبد الملك الواني بعده مسهوم وولي بعده اخوه

وزيد في جوامعها القرويين والاندلس زيادات كثيرة وأتسع الناس في ايامهم في البناء فكبرت المدينة وكثرت الخيرات بها واتتمل الامن والرخاء بطول ايامهم الى أن ظهر المرابطون بالغرب وقد ضعفت احوال مغراوة ونقبص ملكهم وجاروا على رعيتهم فاخذ اموالهم وسفك دمآنهم والتعرض لحرمهم فانقطعت عنهم المواد وكتر الخوف في السلاد وغلت الاسعار وتبدل الرخاء بالشدة والامان بالخوف والعدل بالجور فكانت ءاخر ايامهم ايام جور وظلم وعُدوان على رعيتهم وغلاء مفرط لم يسمع عثله وفتن شديدة فاتصل لجوع والغلاء وعدم الاقوات عدينة فاس واعمالها ايام الفتوم بن دوناس وايام بن عمَّم معنصر وايام ولده تيم بن معنصر الى أن بلغ الدقيق عدينة فاس وغيرها من بلاد المغيب الغربية منها اوقية درهم وعدمت الاقوات فيها بالكلية فكان رؤساء مغراوة وبني يفرن يدخلون على الناس في ديارهم فياخذون ما جدون فيها من الطعام ويتعرَّضون لنسائهم وصبيانهم وياخذون اموال التجار فلا يقدر احد أن يصدّهم عن ذلك ولا يتجرا يكلمهم فيه ومن لم يوافقهم في شي من ذلك او صدَّعم عنه قـتـــوه وكان سفهاءوهم وعبيدهم يصعدون على قُنَّة جبل العرص فينظرون الى الديار التي بالمدينة فاي دار راوا فيها دخانا قصدوا اليها فدخلوعا واخذوا ما يجدون بها من الطعام فلما فعلوا ذلك سلبهم الله ملكهم وغير نعم لديهم فإن الله لا يغير نعمة بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فسلط الله عليهم المرابطين فازالوا ملكهم وشتتوا جمعهم وقتلوهم واخرجوهم عن بلاد المغرب باسره وفي ايام جورهم اشتد الجوع بالمغرب فاتخذ اهل مدينة فاس المشامير في ديارهم وبيوتهم للخزن والشحن والشبيط ليلا يسمع درى الرحا وفيها ايصا اتخذوا غُرَفا لا ادراج لها اذا كان عشى اننهار ضلع رجل فيها بسلم هو وعياله واولاده ثم يرفع السلم معه ليلا يدخل عليه نجاةً ١

# لخبر عن الاحداث التى كانت في ايام زناتة بالمغرب من مغراوة وبنى يغرن وذلك من سنة ثمانين وثلاث مائة الى سنة النتين وستين واربع مائة

سنة احدى وثمانين وثلاث مائة كان محل شديد بالمغرب والاندلس وافريقية جقّت من اجله المياه جفوفا كثيرا وجاء في حده السنة بوادى سجلماسة سيل عظيم لم يعهد مثله ولم ير بتلك الرض كلّها في تلك السنة منار فعجب الناس من ذلك وفيها

امر الناس بتغير اسم الباب الذي بناه اخوه وترك اضافتها اليه فاسقط الناس العين من عجيسة وادخلوا عوضا منها الالف واللام فقالوا باب لجيسة فبقى ذلك الى الان وكانت مدّة اقامة الفتوح يجارب اخاه عجيسة ثلاث سنين متوالية الى ان دخل عليه عدوة القرويّين ليلًا بالغدر فقتاله وملك العدونيّن ولم يزل الفتوح على ملك مدينة فاس الى ان اتاه لمتونة فنزلوا عليه وضيقوا عليه بالحصار والغارات فتختى عنها ووليها ابن عبّه معنصر بن المعرّ بن زيرى بن عطية وذلك في سنة سبع وخمسين واربع مائة فكانت ايام الفتوح بها خمسة اعوام وسبعة اشهر وكلّها في شدّة وخوف ومجاعة وحرب وغلاء مفرط ه

### للجبر عن دولة الامير معنصر بن المعنر بن زيرى بن عطية المعراوي عدينة فاس

لما تختَّى القنوم بن دوناس عن ملك مدينة فاس ولى ابن عمَّ ابيه معنصر بن المعرِّ بن زيري بن عطية فبايعته قبادل مغراوة الذيبي بها وذلك في شهر رمضان المعظم من سنة سبع وخمسين واربع مأنة وكان معنصر ذا حزم وراى وتدبير واقدام وشجاعة وتجدة فبقى اميرا على مدينتي فاس جارب لمتونة الى إن اشتد عليه الامر وعظمت كحرب في بعض الوتامع ففقد فلا يُدرا ما فعل الله به وذلك في سنة ستّبيم. واربع مائة ودخل الملتمون مدينة فاس بعد فقد معنصر بن المعز خمسة ايام مع الميرهم يوسف بن تاشفين الصنهاجيّ اللمتونيّ وهي الدخلة الاولى لهم بها دخـلوها صلحًا بالامان فالأم الامير يوسف بن تاشفين بها اياما ثم ارتحل عنها الى جبال غمارة وترك بها عامله في مادّة فارس من لمتونة فاتى تميم بن معنصر في جمع عظيم من زناتة فدخلها على مَنْ بقى بها من لمتونة وقتلهم ومثّل بهم بالحرق والصلب وقام بها وملكها وضبظها ولم يزل يقاتل بها لمتونة الى ان اشتد عليه الحمار فدخلها عليه الامير يوسف عنوة بالسيف بعد حروب كثيرة وفي الدخلة الثانية الكبرى قتل بها من مغراوة وبني يفرن في جوامعها وازقتها ما يزيد على العشرين الف رجل وذلك في سنة اثنتين وستين واربع مائد، فدانت ايامه بها تحو السنتين وكانت ايام مغراوة وبني يفرن بالمغرب خو المائة سنة وذلك من سنة اثنتين وستين وثلاث مائة الى اثنتين وستين واربع مائة وفي ايامهم تهدنت فاس وعظم شانها وبنيت الاسوار على ارياعتها وحصنت ابوابها

عايد فيها تميم اليفرني بمدينة فاس تحو خمسة اعوام او سبعة على اختلاف الروايات وولى بعد جامة ولده دُوناس الله المرايات ال

للابر عن دولة الأمير دوناس بن تهامة بن المعنر بن عطبة المغراوى ولى الامير دوناس بن تهامة مدينة فلس واحوازها وجميع ما كان بيد ابيه من اعمال المغرب ومدنه وكنت ايمه ايام هدنة ودّعة ورخاء كشير وفى ايامه عظمت فلس وعمرت وكثرت ارياضها وقصدها الناس والتجار من جميع النواحي والبلاد فادار دوناس من السور على الارياض وبنا المساجد والحمامات والفناديق فصارت حاضرة المغرب ولم يشتغل دوناس من يوم ولى الى ان توفّى الا بالبنا والتشييد وتوفّى دوناس بمدينة فاس فى شهر شوال من سنة اثنتين وخمسين واربع مائة فولى بعده اولاده المعتشوح وعيسة فكان الفتوح على عدوة الاندلس وتجيسة على عدوة القروتيين وكانت ايام ملك دوناس اثنتي عشرة سنة تنقص قلبلا ه

## الخبر عن دولة الاميرين الاخوين الفتوح وعجيسة ابنى دولة الاميرين الاخوين الفتوح وعجيسة ابنى

أمّا توقّى الامير دوناس ولى بعده ولده الفتوج وهو الاكبر فاستوطئ عدوة الانداس مدينة فاس وولى اخاه عجيسة على عدوة القروبين وكان اصغر منه سنّا الآ انه كان شهما فقام عليم بعدوة القروبين فكان بينهما لخرب على الدوام وبنا الفتوج بعدوة الاندنس قصبة منيعة بالموضع المعروف بالكدّان وبنا ايضا اخوه عجيسة قصبة مثلها براس عقبة السعتر من عدوة القروبين وكثرت العداوة بينهما فكانوا لا بزالان يقاتلان ليلًا ونبارا وكثر لخوف في المهما بالمغرب وغلت الاسعار واشتدّت المجاعة وعظم الهرج وقويت الفتن في جميع نواحي المغرب وطبرت لمتونة على النواف البلاد فلكتها ولخرب بين الاخوين الفتوج وعجيسة على الدوام والاستمرار ليس لاعل المدينة فلكتها ولخرب بين الاخوين الفتوج وعجيسة على الدوام والاستمرار ليس لاعل المدينة وافترح بن دوناس هو الذي بنا باب الفتوح من مدينة فاس الذي بسورها القبلي وبد عرف الى الان واخود عجيسة هو الذي بنا باب عجيسة من باب القروبيين براس عقبة السعتر من ناحية لجوف وسيّاه باسهه فلمّا ظفر النفتوج ياخيه عجيسة وقتله عقبة السعتر من ناحية لجوف وسيّاه باسهه فلمّا ظفر النفتوج ياخيه عجيسة وقتله عقبة السعتر من ناحية لجوف وسيّاه باسهه فلمّا ظفر النفتوج ياخيه عجيسة وقتله

### لخبر عن دولة الامير تيم اليفرني بمدينة فاس واعمالها وهي الدولة الاولى بها

هو الامير ابو الكامل تميم بن زمور بن يملى الزناتي ثم اليفرني امير بني يفرن كلَّها في وقتم ملك مدينة فاس بعد فروب تمامة عنها وفزيته وذلك في شهر جسادي الاخرة سنة اربع وعشرين واربع مائة فاوقع فيها باليهود فقتل منهم خلقا كشيرا يزيدون على الستنة الاف يهودي واخذ اموالهم وسبى نساءهم وكان تميم اليفرني رجلا مصما في دينه الغالب عليه الجهل وكان مُوَلَّعًا جبهاد برغوات: كان يغزوهم في كلّ سنة مرّتين فيقتل منهم ويسبى فلم يزل على ذلك الى أن مات في سنة ثمان واربعين واربع مائذ فلمّا كان في سنة اتنتين وستّين واربع مائة وقتل ولده محمّد في حرب لمتونة اتوا به ليدفونه الى جنب قبر ابيه تميم فسمعوا من قبرة تكبيرا عشيما وتنشهدا فنبشوا القبم فوجدوه لم يتغيّم منه شيّ فرعاه بعض قرابته في النوم في تلك الليلة وقل له ما ذلك التحبير والتسبيع والتشهد الذي سمعنا من قبرك قل ملايدة وصَّالهم الله تعالى بقبري يكبرون ويهللون ويستحون ويكون اجر ذلك لى فلا يقشع لى عمل الى يوم القيامة قل له وبم نلَّتَ ذلك وبلغت من الله تعالى هذه المنزلة حتَّى اكرمك ببذه الكوامة قال ججهاد في المفرة برغوادلة وفعلى فيهم في كلّ سنة، فأقام الامير عماينة فاس مدّة من سبعة اعوام ووصل حامة بن المعزّ الى وجدة فاقم بها سنة وقد تفرّقت عنه جيوسه وترقت جموعه فلمّ را فلك خرج من مدينة وجدة الى مدينة تونس وكتب الى قبادل مغراوة فاجتمعوا اليه بها واقام حركة وزحف تجيوش مغراوة الى مدينة فاس فلكها وفر عنها تميم بن زيري اليفرني الي مدينة شالة وذلك في سنة احدى وثلثين واربع مائة وقيل كان دخوله غاس في دولته الثانية في ذي الحجة سنة تسع وعشرين واربع مادًّة واقام جامة بن المعزّ على ملك مدينة فاس وكثير من اعمال المغرب ومدنه الى أن توفي في سنة اربعين واربح مائة فدانت ايامه بالمغرب ثمان عشرة سنة غلب

### الخبر عن دولة الامير المعنر بن زيرى بن عطية المغراوى بن عطية المغراوى بغاس وبلاد المغرب

وهو المعرّ بن زيرى بن عطية الزناتيّ المغراويّ الله حرّة اسمها تكاتبور بنت مناد بن تبادلت المغراوي ولى مُلك المغرب بعد وفات ابيه وبايعته قبايل زناتة فنصبط ملكه وقام به اتم قيام وصالح المنصور بن اني عامر وقم بـ ٨عـوتـ ٨ ورجع الى شاعنه فلم يزل على ذلك الى أن توقى المنصور وولى بعده ولده عبد الملك المنقر فبايعة ايضا ودعا له على منابره فعزل المظفّر واضحا عن فاس وساير بلاد المغرب رصرف الى الاندلس وكتب الى المعزّ بن زيري بعيده على مدينة فاس وسابر اعمال المغرب مدنه وبداويه وذلك في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة وشرط له المعز ان يعطيه في كلّ سنة خيالا ودرقا ومالا معلوما يوصل ذلك له الى قرطبة واعطاه المعزّ مع ذلك ولده معنصر رحينة فالأم معنصر بقرطبة الى أن قامت النفتنة بالانتدلس وانقصت الدولة العامرية والبقاء لله وحده ولا معبود سواه فانصرف معنصر الى ابيه المعزّ ولم تزل بالاد المغرب ايام المعرِّ في غايد الهدند والعافيد والرخاء والأمن الى ان توقَّى في جمادي الاولى سنذ اثنتين وعشرين واربع مأنذ فدانت ايامه بالمغرب ثلاث وثلاثين سنة فولى بعده ابن عمَّه تهامة بن المعرِّ بن عطية النِرناتيُّ المغراويُّ ودل بعض المورِّخين ولى بعدة ولده جامة بن المعرّ بن زيري بن عدية وليس بصحيح واتّما ذلك غلظ ووهم منيم اذا اتفقت اسماؤهما واسماء اباديهما واتما الوالي بعدة ابن عمد لحا حمامة بن المعزُّ بن عدلية المذكور وقيل انه لم يكن للمعزُّ بن زيري بن عدلية ولد الَّا معنصر خاصة ٥

### للخبر عن دولة الامير عامة بن المعز بن عطية الزناتي المغراوي

هو الامير تجامة بن المعزّ بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن محمّد بن خزر الزناق المغراوق الخزري ولى ملك المغرب بعد وفات ابن عمّه المعزّ بن زيرى بن عطية المذكور فقام بامر زناتة واستوطن مدينة فاس فقام عليهم بمدينة سُلا الامير تميم بن زمور بن يملى بن محمّد بن صالح اليفرني وزحف اليه الى مدينة فاس في قبايل بن يغرن فخرج اليه تهامة بن المعزّ من مدينة فاس في قبايل مغراوة فالتقى بني يفرن فخرج اليه تهامة بن المعزّ من مدينة فاس في قبايل مغراوة فالتقى

وضرب على محلَّة زيري وهو بمصيق لحيَّة ليلًا وهم في غفلتهم عامنين وذلك في نصف شهر رمضان المعظم سنة سبع وثمانين وثلاث مائة فاوقع بهم وقعة عظيمة وأسم من اشراف مغرارة تحو الفي رجل فامتن عليهم عبد الملك المذغر وركبهم فكانوا من جنده وفرّ زيري الى مدينة فاس في شرْدَمَة من المحابه وبني عمّه فغلق الها الابواب في وجهد فسالهم أن يُخْرجوا اليه عياله وأولاده فأخرجوهم اليه واعطوه الزاد والدواب فاخذهم وانصرف الى الصحراء هاربا امام المطفّر فنزل بلاد صنهاجة وسار المظفّر الى المدينة فدخلها واستقباه افلها مستبشرين به فاحسن لقاءهم وكان دخوله مدينة فلس يوم السبت منسلط شوال سنة سبع وثمانين المذكورة وكتب الى ابيه بالفتح فقرا الكتاب على منبر جامع الزَهْراء من قرطبة وعلى منابر قواعد الاندلس كلّها شرقا ومغربا واعتنى المنصور الف علوك وخمس مادة علوك وثلاث مائة علوكة شكرا لله تعالى وفرِّق اموالا كثيرة لاعل السر وذي للحاجات وكتب الى ولده المطلقة بعهده على المغرب واوصاه بحسن السيرة والعدل فقرا كتابد على منبر جامع القرويين وذلك في يوم الجعة عاخر ذي قعدة من السنة المذكورة وانصرف واصح الى الاندلس واستوطي عبد الملك عدينة فاس وعدل في اهلها عدلا لم يُرود من احد قبله فاقام بها ستنة اشهر ثم صرّفه والدد عنها الى الاندلس وبعث اليها عوضا منه عيسي بي سعيد صاحب الشرطة فاقم واليا عليها الى شهر صفر من سنة تسع وشمانين وثلاث مانًا فعوله المنصور عنها وعن ما كان ولاه من بلاد العدوة وولي على ذلك واضم الغنيُّ وانصرف عنها عيسى بن سعيد الى الاندلس وذلك من سنة تسع وثمانين المذكورة ووصل زيرى بن عطية الى بلاد صنهاجة فنزل بها فوجدهم قد اختلفوا على ملكهم بادیس بن منصور بن بُلَقّین بعد وفات ابیه منصور فبعث زیری الی قبال زناتند فاتاه منهم خلق كثير من مغراوة وغيرهم فاغتنم زيرى تلك الفرصة وزحف بهم الى صنهاجة فاوغل في بالدعم وعزم جيوشهم ودخل مدينة تاهرت وجملة من بلاد الزاب فلك ذلك مع تلمسان وشلف والمسيلة واقام بها الدعوة للمؤيد وحاصر مدينة اشير قاعدة بالد صنهاجة وبقى عليها يقاتلها بالغدو والروام الى ان انتقصت عليه جراحاته التي كان جرحه الاسود فات في سنة احدى وتسعين وثلاث مادّة فولى بعده ولده المعزّ فبايعته قبايل زناتة وضبط امرهم وتام علكه ابية وصالح المظفّر بن المنصور بن الى عامر فقلده امر المغرب فكانت مدّة ملكه بالمغرب تحو عشرين سنة ١

له في كلّ سنة فعزم زيري على خلافه وقتاله فقطع ذكرة من الخطبة وترك الدعاء له واقتصر على ذكر فشام المؤيد خاصة فلمّا وصل المنصور أن زيرى خلع طاعته وطرد عماله من المغرب والجأعم الى سبتة واقتصر على الدعاء للمؤيّد خاصّة انبغد اليم مولاه واضح الفتي في جيوش عظيمة لمحاربته فجاز واضم الجر واستقر مدينة طنجة فاتاه بعص قباسل البربر من غمارة وصنهاجة وغيرهم فبايعوة على قتال زيرى بن عطية ومن معه من قبادل زنتذ واعشاهم الخلع والاموال وبعث له المنصور من كان عنده بالاندلس من اجناد البربر فتكاملت جيوشه فخرج بهم واصح نحو زيرى بن عطية من طنجة فاتمل خبر قدومه بويرى فخرج اليه من مدينة فاس في عساكر زناتة فالتقى الجعان بوادى زادت فدانت بينهما حروب شديدة من ثلاثة اشهر الى أن عزم واضح المفتى وقتل اكثر جيوشه وفر واصح الى طنجة فدخلها مهزوما وكتب الى المنصور يخبره جماله وهزيمته ويطلب منه أن يهده بالخيل والرجال والاموال فخوج المنصور من قرطبة فوصل للجزيرة للخصرا فجور ابنه عبد الملك المظفر بجميع عساكر الاندلس وجبيوشها وقوادها وبقى المنصور وحده وامر بحربه زيرى بن عطية فركب عبد الملك المظفر البحر من للجزيرة الى سبتة فبلغ زيرى جواز عبد الملك بن المنصور لحربه فخافه واخذ في الاستعداد لملاقاته وكتب الى جميع قبايل زناتة فيستصرخهم فاتته الوضود من بلاد الزاب وبلاد تلمسان وملوبة وسجلماسة وساير بوادى زناتة فنهص بهم الى قتال عبد الملك المظفر وخرج عبد الملك من طنجة ومعه واصبح الفتي في جيبوش لا تحصى فانتقى الجعان بوادى منا من احوار طناجة فكانت بينهم حرب لم يسمع قطّ بمثلها يوما كاملا من طلوع الشمس الى غروبها فاتى غلام اسود اسمة سلام كان زيرى قتل اخاه فوجد الفرصة فيه فاخذ دره منه فصربه بسكين في لَبّته يريد تحره فجرحة ثلاث جراحات ونم يقص عليه فسار الاسود الى عبد الملك المظفر فاعلمه بصربه لزيري فامكنت عبد الملك الفرصة فشدّ جميع جيشه على زناتة وهو في حال دهشة من جرب اميرعم فهزمهم واستمرت الهزيمة على زيرى واقعابه وكثر القتال فيهم واتبعهم عبد الملك بالقتل والسبى وملك محلَّة زيرى باسرها واحتوى على جميع ما فيها من المال والسلام والابل والدراع والعدّة فاخذ من ذلك ما لا يوصف ولا يحاط بعدّة وسار زبرى حتى وصل الى موضع يعرف بمصيق لخيّة بالقرب من مدايس مكناسة فاقام بـ واجتمع البيد الفلّ من قومه فعزم على الرجوع لمناقصة عبد الملك المشفر فاتصل خبره بالمظفر فانتخب من عسكره خمسة الاف فارس وقدّم عليهم واصح الفتي فالتقي بهم

جعف لخاحب وتوسع له في الجزايات والاكرام ولقبه باسم الوزراء واعطاه اموالا جسيمة وخلع نفيسة وصرفه الى عمله وجلَّد له عبده على المغرب وعلى جميع ما غلب عليه منه فجاز الجر وحصل عمينة طنجة فلمّا استقرّ بساحلها وضع يمه على راسه وقال الان علمت انك في فاستقل ما وصاء به المنصور واستقبص اسم الوزارة الذي سمّاه بها ولقد خاطبه بها بعض رجاله فنهاه عن ذلك وقال وجمك وزيس والله اميس ابن اميس واعجب من ابي عامر والخرقته لان تسمع بالمعيدي خيرا من ان تراه ولو كان بالانداس رجل ما تركه على حاله، وكان الامير يدوا بن يعلى اليفرنيِّ قد انتهز الفرصة في غيبة زيرى بن عطية بالاندلس فزحف الى مدينة فاس فدخل منها عدوة الاندلس بالسيف وملكها وذلك في شهر ذي قعدة سنة اثنتين وثمانين وثلاث مائة فلما جاز زيرى بن عطية الى طناجة اتتصل به خبر يدوا بن يعلى وغلبه على فاس فاسرع السير تحوه فكانت بينهما حروب عظيمة وكان الامير يدوا بن يعلى اليفرني مصاهيا نزبري بن عطية في الحسب والفصل والمال امير بني يفرن كلَّها ويفرن ومغراو اخوان شقيقان ابنا يصلين بن مسرى بن زاكيا بن ورسيب بن جانا بن زانات وكان يدوا بن يعلى قد قام بامر بني يفرن بعد قتل ابيه يعلى ابن محمّد حين قتا، جوهر بامر الشيعيّ سنة سبع واربعين وثلاث مائة فلك كثير من بوادى المغرب فكانت بينه وبيين زيرى بن عطية المغراوي حروب كثيرة ومنازعات على الامارة والرياسة كان الامير يدوا بن يعلى اذا غلب دخل مدينة فاس واذا فزم وغلب زيرى بن عطية اخرجة عنها وملكها وكانت بينهما سجال فلمّا دخلها في غيبة زيري قتل بها خلقا كشيرا من مغرارة فأتاه زيري حتى نزل قريبا من المدينة فكانت بينهما حروب كثيرة هلك فيها خلق كثير من القبيلتين مغراوة وبني يفرن الى أن هزمه زيري ودخل عليه فاسا عنوة فقتله ومثل به وذلك في سنة ثلاث وثمانين وثلاث مأنة وبعث براسه الى المنصور بن ابي عامر بقرطبة وقوى امر زيرى بن عطية بالغرب ولم يبق له به منازع وهابته الملوك وبقى الامر مستقيما بينه وبين المنصور فبنا مدينة وجدة وشيّد سورها وقصبتها وركب ابوابها وسكنها باهله وحشمه ونقل اليها امواله ودخابره وجعلها قاعدته ودار ملكم لكونها واسطة بلاده وكان اختطاط زيرى بن عطية لمدينة وجدة في شهر رجب الفرد سنة اربع وثمانين وثلاث مائة ولم يزل زيرى بن عطية في عُلُو سلطان وارتفاع شان الى سنة ستّ وثمانين وثلاث مائة فانفسد ما بينه وبين المنصور واتّصل بالمنصور أن زيري ينتقصه ويعرض في شانه ويتكلّم فيه بالقبيم فقطع المنصور عنه ما كان يجريه

واستوطنها وصيرها دار مُلكه في سنة سبع وسبعين وثلاث مانَّة المذكورة فلمًّا ملك مدينة فاس استقام له امر المغرب قعلى قدرُه وقوى سلطانه وارتفع شانه وخالف ابو البهار بن زيرى بن مناد الصنهاجيّ على ابن اخيه منصور بن بلقين امير افيقيّة وظهير الدولة العبدية وخلع دعوة العبيديين ومال الى دعوة المروانيين وغلب على مدينة تلمسان ومدينة تونس ومدينة وَقُرّان وشلف وشلشل وجبال وانشريس والمهديّة وكثير من بلاد الزاب وخطب للمؤيّد وحاجبه المنصور بن ابي عامر وبعث بيعته اليهم وذلك في سنة سبع وسبعين وثلاث مأنة فالما وصات بيعته المنصور بن ابي عامر بعث اليه بعهده على ما بيده من البلاد وبهدية وخلع واربعين الف دينار فلما قبض المال والهدية اتام على بيعتهم نحو الشهرين ثم خلعهم وعاد الى العبيديين فبلغ ذلك المنصور فغاطه ذلك وكتب الى زيرى بن عطية بعهده على بلاد ابي البهار وامره بقتاله عليها فسار اليه زيرى بن عطيه من مدينة فاس في جيوش لا تحصى من قبادل زناتة وغيرهم فغر ابو البهار بنفسه امامه ولحق بابن اخيه منصور بن بُلقِين وترك له البلاد فلك زيرى بن عطية مدينة تلمسان وسامر اعمال الى البهار فانبسط سلطانه بالمغيب من السوس الاقصى الى الزاب وكتب بالفتح الى المنصور بن ابى عامر وبعث له بهدية عظيمة فيها مائتي فرس من عِتَاق الخيل وخمسين جملا مَبْرِية سوابق والف دَرَقَة من اللمط واجال كثيرة من قسى الزان وقطوط الزبدة والزرافة واصناف من الموحسوش الصحراوية اللمط وغيرة والف حمل من الثمر في جنسه واحال كثيرة من ثياب الصوف الرقيقة فسر بها المنصور وكافاه عليها وكتب له بتجديد عهده على المغرب وذلك في سنة احدى وتمانين وثلاث مائة فاقام زيرى بن عطية بمدينة فاس واسكن قبيله في اتحابها وبالقرب منها في قياطينهم الى سنة اثنتين وثمانين وثلاث مأم فاستداءه المنصور ان يقدم عليه بقرطبه فاستخلف على المغرب ولده المعزّ وامره بسكني تلمسان واستخلف على عدوة الاندلس من مدينه فاس عبد الرحان بن عبد الكريم بن ثعلبة وعلى عدوة القرويين على بن محمّد بن ابي على بن قشوش وولى قضاة المدينتين الفقيم الفاصل ابو محمّد قاسم بن عامر الازدى وسار الى الاندلس وتهل بين يديمه عدية عظيمة من جملتها طاير فصيح يتكلم بالعربيّة وبالبربريّة ودابّة من دواب المسك ومهات وحشية تشبه الفرس وحيوانات غرببه واسدان عظيمان في قفصين من حديد وثمر كثيرة في غايد الفخر الثمرة منه تشبه الخيارة من عظمها وتمل معه من قسومة وعبيده ثلاث مايه فارس وثلاث مايه راجل فصنع له المنصور بروزا عظيما وانزله بقصر جعفر

سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة ملك الشيعي مصرى وفي سنة احدى وستين كانت الجراد بالمغرب، وفي سنة اثنتين وستين دخلوا زناتة المغراويين المغرب وتملقوه وتعرف هذه السنة بسنة لقمان المغراوي وفيها توقى الشيخ الصالح الفقيم الفاصل البو ميمونة درّاس بن اسمعيل، وفي سنة ثلاث وستّين وثلات مائة توقّي معدّ بن اسمعيل الشيعيّ ملك مصر وافريقيّة، وفي سنة ستّ وستّين توقّي اللَّاكم المستنصر ملك الاندلس وولى ولده فشام المُؤيّد وهو ابن عشرة اعوام وفيها دخل يعلى بن يدوا الكوناني مدينة مكناسة الريتونة بالسيف، وفي سنة ثمان وستين غلب يعلى بن يدوا اليفرني على مدينة لواتة، وفي سنة تسع وستين وثلاث مائة دخل بُاقين بن زيري بن مناد المغرب ونزل على مدينتَي فاس فقتل سلاطينهما محمّد بن ابي علي بن قشوش صاحب القرويين وعبد الديم بن ثعلبة صاحب عدوة الاندلس وسار الى سبتة ثم رجع الى افريقيّة، وفي سنة ثمان وستّين وثلاث مأنة ملك زيرى بن عطية على قبايل زناتذ، وفي سنة خمس وسبعين زحف عسقلاجة الى مدينة فاس الاندلس فدخلها بالسيف وملكها وخطب بها لبني اميّة وبقي محمّد بن عامر المكناسي عامل العبيديين بعدوة القرويين الى سنة ست وسبعين وثلاث مائة وهو عام ابي بياش فاتي أبو بياش واسهد يطوت بن بُلَقين المغراوي فدخل عدوة القرويين بالسيف فقبصها وقتل علمانا محمّد بن عامر المكناسي وخطب بها ايضا لبني اميّن، وفي سبع وسبعين عمّ الجراد الكثير جميع بلاد المغرب وسمم بها، وفي سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة كان بلغ الفيص الذي فاضت فيد اودية المغرب، وفي سنة تسع وسبعين كانت الريم الشرقيّة بالمغرب دامت الى ستة اشهر فاعقب الوباء العظيم والامراض الكثيرة، وفي سنة ثمانين وثلاث مانَّة كان الخلف والرخاء المفرط بالمغرب فدان الزرع لا يوجد من يشتريد لنشرته وكان الحراثون يتركونه في فدادينهم ولا يحصدونه لرخصه ١٠

لخبر عن دولة زناتة المغراويين واليفرنيين بالمغرب وقيام ملكهم به قال اول ملك ملك ملك منهم بالمغرب ريرى بن عدية بن عبد الله بن تيادلت بن محمد بن خزر الزناتي المغراوي الخزري ملك على زناتة في سنة ثمان وستين وثلاث مائة فقام بالمغرب بدعوة فشام المؤيد وحاجبه المنصور بن الى عامر وذلك بعد انقضاع ايام الادارسة منه ويني الى العافية المكناسيين فغلب ريرى على جميع بوادى المعرب وملك مدينة في فاس دخلها قواده عسقلاجة وابو بياش ثم اتاعا هو بعدهم فدخلها

في سنة تسع عشرة وثلاث مائة، وفي سنة خبس وعشرين وثلاث مائة ادّعي النبوة رجل يسمّى حاميم في حبال غمارة ودخل في دينه خلق كثير من غمارة والديانة التي شرع لهم صلاتان بالنهار الواحدة عند طلوع الشمس والاخرى عند غروبها ثلاث ركعات في لل صلاة ويسجدون ويطون ايديهم تحت وجوههم وجعل لهم قرانا يقرَونه بلسانهم بعد تهليل يهللون به وهو خلني من الذنوب يا مَنْ خلا المنظر ينظر في الدنيا اخرجني من الذنوب يا من اخرج يونس من بعلن للحوت وموسى من الجر ثمّ يقول في ركوعه عامنت جاميم وباني يخلف صاحبه وامنت بتاليذ عمَّة حمَّ ثم يسجد وكانت تالية هذه امراة كاعمنة ساحرة وفوض عليهم صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس الى أنظهر وصوم يوم الجعة وصوم عشرة ايام من شهر رمضان ويبومَـين من شوال ومن انطر في يوم الخميس عمدا فكفارته ان يتصدّق بثلاثة احوار ومن افطر في يوم الاثنين فكفارته ثوران وفرص عليهم الزكوة العشر من كلّ شيّ واسقط عنهم الحيّم والوصو والطهر من الجنابة وحلّ لهم أكل انشى الخنزير وقال اتبا حرم قرّان محمّد الخنزير الذكر منه وجعل للحوت لا يوكل الا بذكاة وحرّم عليهم أكل البين وأكل راس كلّ حيوان فبعث البه الناصر ملك الاندلس فقبض عليه فقتله وصلبه بقصر مصمودة وبُعتَ باسم الى قرطبة ورجع اتباعه الى الاسلام، وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة نزل برد عظيم كبير للحجر وزنة للحجر منه رضل وازيد قتل الطيور والوحوش والبهايم وطوايف من الناس وكسر الثمار والشجر وكان ذلك بأثر تحط شديد وغلاء علم، وفي سنة اثنتین واربعین وثلاث مائة نزل ایصا برد عظیم لم یعهد مثله قتل المواشی والشمار واستسقى الناس في حذه السنة واستصحوا وجاءت السيول العظيمة جميع المغرب وكان بها الرعود القاصفة والبروق الشديدة دام ذلك اياما كثيرة وفيها كانت الريح الشديدة التي حدمت المبانى، وفي سنة اربع واربعين وثلاث مأنة كإن الوباء العظيم بالغرب والاندالس علك فيد اكثر الخلق وفيها ملك الناصر لدين الله مدينة تلمسان من ارض العدوة، وفي سنة خمسين وثلاث مائة توفّي عبد الرجان الناصر لدين الله، وفي سنة خمس وخمسين وثلاث مائة كانت ريح شديدة قلعت الشمار وهدمت الديار وقتلت الرجال وفي ليلذ الثلاثاء الثامن عشر من شهر رجب الفرد منها ظهر في الجر شهاب ثاقب مامل كالعمود العظيم اضاءت الليل بسطوع نوره وشبهت بليلة القدر وتارب صوعا صوء النهار وفي هذا الشبر كسف بالشمس والقمر كسف القمر ليلة اربع عشرة منه وطلعت الشمس مكسوفة في اليوم الثامن والعشرين منه، وفي سنخ

من السنة المذكورة وكان بعد صلاة العصر فبدر كثير من الناس بالاذان في المساجد للمغرب فغاب القرص كلم وظهرت النجوم ثم انجلت بعد ذلك وعادت مصبئة قدر ثلث نصف ساعة ثمّ غربت واعاد الناس الاذان والعلاة، وفي سنة ستّ وتسعين ومائتين تغلّب الشيعيّ على افريقيّة واخرج عنها بني الاغلب وقطع مُلكهم، وفي سنة سبع وتسعين ومائتين قطع الشيعي دولة بني العبّاس من افريقيّة واظهر مذهبه وتسمّي بامير المومنين وتاقب بالهدى وهو اول من نقش الدراهم وتسمّى بامير المومنين في ايامهم، وفي سنة ثلاث وثلاث مائة كانت بالاندلس وبالاد العدوة وافريقية فتن كثيرة ومجاعة عظيمة شبهت بمجاعة عام ستين ومائتين بلغت فيها لخاجة مبلغها لا عهد لهم بمثله وصل مدّ من القمم ثلاثة دناتير ووقع الموت في الناس حتى عنجيز الناس منْ دفن موتاهم، وفي سنة خمس وثلاث مانة حرقت النار اسواق مدينة تاهرت قاعدة زناتة واحرقت اسواق مدينة فاس واحرقت ارياص مدينة مِكْناسة من بلاد جوف الاندلس واحرقت اسواق قرطبة وذلك كله في شهر شوّال من سنة خمس وثلاث مادة المذكورة فسميت سنة النار، وفي سنة سبع وثلاث مأنة بالمغرب وبالاندلس وبافريقية رضاء مفرط ووباء كثير وطاون وفيه كانت بالمغرب الريح الشديدة السودآء التي قلعت الاشجار وهدّمت الديار مدينة فاس فتاب الناس وخافوا ولزموا المساجد وارتدّوا عن كثير من الفواحش والفساد، وفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة ملك الامير موسى بن ابي العافية مدينة فاس واستولى على جميع اعمال المغرب، وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة دخل القابد ميسور الشيعي مدينة فاس بالسيف فقتل فيها ثلاثة الاف رجل وفيها دخل ايصا مدينة وارزيغة ومدينة عوسجة من مداين مكانسة دخلهما بالسيف فقتل بهما ما يزيد على سبعة الاف رجل، وفي سنة سبع وعشرين وثلاث مادّة كانت سنة الغمام اقام الغمام بالمغرب خمسة ايام لا يرى الناس فيها الشمس ولا يرى احد من الارض الا موضع وقوفه فخاف الناس لذلك واخرجوا الصدقات وتابوا فنشف عنهم ذلك الغمام، وفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة توقي موسى بن ابي العافية امير مكناسة كلها، وفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة دخل ابو يزبد مخلد بن كيداد اليفرنيُّ مدينة القيروان وغلب على جميع افريقيَّة، وفي سنة تسع واربعين وثلاث مائة دخل جوهر قابد الشيعي مدينة فاس بالسيف وقنل فيها خلقا كثيرا وجل اشياخها اسارى الى افريقية وفتح سجلماسة وقطع دولة بني مدرار عنها وفيها ملك عبد الرحان الناصر مدينة سبتة وطنجة من بلاد العدوة وبناهما واصلح اسوارهما وقيل بل ملكهما

فاتبعه خاق كثير من الغوغاد وكان من بعض شرادعه انه ينبى عن عن الشعر وتقليم الاطفار ونتف الأبطين والساحداد واخذ الزينة ويقول لا تغيير لخطت الله فامر امير تلمسان بالقبص عليه فيرب وركب البحر من مرسى عنين الى الاندلس فاشاع بنا خبره وامره فتبعه من سفياء الناس امَّة عظيمة فبعث اليه ملك الاندلس فاستنابه فام يتب فقتاه وصلبه وعو يقول عند قتله اتقتلون رجلا أن يقول رتى الله، وفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين كانت ببلاد العدوة والاندلس قحوك كثيرة عظيمة فنصبت الميه ولم يزل القحط يتوالى من سنة ثلاث وخمسين الى سنة خمس وستين، وفي سنة اربع وخمسين كسف بالقمر الله من اول البيل حتى اصبح ولم ينجل، وفي سنة ستين ومأنتين عم الغلاء والقحط جميع بلاد المغرب والاندالس وافريقية ومصر وبلاد الحجاز كتباحتى رحل الناس من متنه الى الشام وبقيت منّة خالية ليس بها الا نفر يسبر وسَدَنَة الكعبة فبقيت كذلك مدّة وكان فيها ببلاد المغرب والاندلس وباءً عظيم مع غلاء السعر وعدم الاقوات فات فيها خات كثير، وفي سنة ستّ وخمسين ومالّتين كنت بالسهاء حمرة عظيمة من اول الليل الى عاخرد ولم يعهد قبل ذلك مثلها وذلك في . ليلة السبت لتسع بقين من صفر من السنة المذكورة، وفي سنة سبع وستين وماتتين في يوم الخميس الثاني والعشرين من شوّال منها كنت زلزلة عظيمة ما سمع الناس مثلها قبلها تهدمت منها القصور واتحقت منها الصخور والجبال وعرب الناس من المدن الى البرية من شدّة اضطراب الارض وتساقت السقوف والحيطان والدور وفرت الطيور عن اوكارها وفراخها وماجت في الهوي زماةً حتى سكنت الزلزلنة وعمت عذه الرجفة بلاد العدوة من تلمسان الى طناجة وجميع بلاد الاندلس سياب وجمانها من النجو الشامي الى افضى المغرب الله النبا لم يجت فبيد احد لطفا من الله تعلى بخلقه، وفي سنة ثلاث وسبعين ومنتين توقي الهم محمّد بن عبد الرحن بن الحكم ملك الاندلس ووئي ولد؛ المنذر، وفي سنة ستّ وسبعين ومنتين طبقت الفتنة جميع افاق الاندنس والمغرب وافريقيد، وفي سنذ خمس وقمانيس ومتتبين دنت المجاعة الشديدة التي عبَّت جميع بلاد الاندلس وبلاد العدوة حتى اكل الناس بعضهم بعضا شم اعقب ذلك وباء ومرض وموت كثير قلك فيد، من النس ما لا يحصى فكل يدفي في القبر الواحد اعداد من النس لكثرة الموتى وقاتة من يقوم بهم وكالوا بدفنون من غير غسل ولا صلاة، وفي سنة تسع وتسعين ومنتين كن الكسموف العظيم للشمس كسفت الشمس للبا وذلك في بوم الربعاء التاسع والعشرين من شؤال

خمس وسبعين وثلاث مادَّة فكانت دولة الحسن بن كنُّون الاولى بالمغرب ستَّ عشرة سنة من سنة سبع واربعين الى سنة اربع وستين وثلاث مائة ومدّة اقامته بدولته الثانية سنة واحدة وتسعة اشهر وكرت ريح العلوية بالمغرب وتفرق جمعهم وبقى منهم جداءة بقرطبة فكانوا في ديوان السلطان في جماعة المغاربة الى ان ملك على بن حود الاندلس فسما ذكرهم، ولمَّا أُقتل الحسن بن كنُّون هبت ريح عاصف في الوقيت فاحتبلت رداء الحسن فلم يوجد بعد، وكان الحسن بن كنّون على ما ذكره ابن الفياض فنًّا غليظًا شديد الجُرْءة قاسى القلب قليل الشَّفَقَة كان اذا ظفر باحد من اعداد أو سارة أو قطع طريق امر به فطرح من فُرْوَة قلعته المسمّاة جحجر النسر وهو هاء الى الارس مدّ البصر يرفع الرجل خشبة عدّ اليه فلا يصل الى الارض الا وقد تقطّع، قال المؤلّف للمتاب فانقربت ايام الادارسة بالمغرب بموت الحسن بن دنمون عاخر ملوكهم، وكانت مدّة ملكيم بد من يوم بويع ادريس بن عبد الله بن حسن عدينة وليلي وذلك يوم الخميس السابع من ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين ومائة الى أن قتل الحسن بن تنون في شير جمادي الاولى سنة خمس وسبعين وثلاث مانة وذلك مائتي سنة وسنتين وخمسة اشير وكان عمايم بالمغرب من السوس الاقصى الى مدينة وَهْرَان وقاعدة مُلكيم مدينة قاس ثم البصرة وكانوا يدابدون ملكتين عظيمتين وعملين كبيريس دولنة العبيديين بمصر وافريقية ودولة بني امية بالاندالس وكانوا ينازعون الخافاء الي درك الخلافة ويقعد بهم صعف سلطانهم وفآة مالهم فكان سلطانهم اذا استد وقسري الي مدينه تلمسان واذا اضطرب الحال عليهم وضعفوا لا ججاوز سلطانهم البصرة واصيلا وحجر النسر الي أن اعتراهم الادبار والفرقة وانقصت ايامهم وانقطعت متاتهم والبقاء لله وحداه لا رب غيره ولا معبود سواد ا

#### لخبر عن الاحداث التي كانت في ايامهم بالمغرب الى انقضابها

كن الرخاء العظيم بالمغرب متواليا من سنة ثمان ومائتين الى سنة سبع واربعين ومائتين بيع القمص بها عمدينة فاس في اكثر سنين هذه المدّة ثلاثة دراهم للوسق وافل واكثر، وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئتين قحطت بلاد الانبلس حتّى هلكت المواسى واحترقت المروم والشجر وكثرت الجراد وقلّت الاسعار في جميع بلاد الاندلس فمانوا بمترون من بلاد العدوة، وفيها توقى المام عبد الرجان بن الحاكم، وفي سنة سبع وثلاثين قم رجل مؤدن بنحية تلمسان يدّى النبوة وتول القرأن على غير وجب وتويله

بور كنُّون على للنكه فاقبل عليه وعفى عند ووفي بعيله واوسع له ورجاله في العطاء واجرا عليهم الخرايات الكثبرة والخلع الرفيعة واثبت جميع اهله ورجاله في ديوان العضاء وكانوا سبع سنَّة رجل انجال يعدون بسبعة عالف من غيرهم واسكنه قرنبة، فبقي الخسي بن كآمون بقرنبذ الى سنذ خمس وستين وثلاث مأذ وكان له قطعة عنبر غربية الشكل كثيرة للجرم ضفر بها في بعض سواحله من بالاد العدوة ايام مُلَّكه بيا فسواعًا منشورة يتوسَّد بيا فبلغ امير المومنين للاكم خبرها فساله جلها اليد وضمَّنها الى دخامره على أن يرضيه عنها جحكمه فامتنع من ذلك وابي أن يسلمها اليد فنكبد عليها واخذ الموالد وسابد من جميعها واخذ القداعة فبقيت في خزانته الي ان فنير على بن جود الحسني على ملك الاندائس ودخل قرنبة وسكن القصر وظفر ببني امية فاصاب تال العنبرة متاع ابن عمَّه لخسى في الخزانة قد اعفنتها الايام حتى صارت الى ايدى العلويّة اربابيا ولمّا نكب كاكم كلسن بن كتّون واخذ امواله أمر به وبالعلوية فاخرجوهم عن قرطبة واجلاهم الى المشرق فجوزوا من المرية الى تونس ليستريج من نفقاتهم وذلك في سنذ خمس وستين وثلاث مائذ فسار لخسن وبنو عمَّه ألى مصر فنزلوا بها على نزار بن معد فاقبل عليهم نزار وبالغ في اكرامهم ووعد للحسس النصرة والاخذ بثاره فاقم عنده مدّة نويلة الى ان دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة في ايام عشام المؤيّد فكتب له نزار بن معدّ بعيده على المغرب وامر عاماء بافيقيّة بُلَقِين بن زيري بن مناد أن يقويه بالجيوش فسار السي الى بلقين فاعطاه جيش من ثلاثة الأف فارس فاقتح بهم بلاد المغرب فسارعت اليه قبامل البربر بالطاعة فشرع في انهار دعوته، فاتمل خبر بالمنصور بن ابي عامر حاجب فشام المؤيّد والقاسم علكه فبعث اليد ابن عمَّه الوزير ابا للحاكم عمرو بن عبد الله بن ابي عامر في جيش كثيف وقلده امر المغب وساير اعداله وامره بحرب السن بن كنتون فنفذ نوجهم وجاز الجر الى سبتة وخرج الى حرب الحسن فاحات به وحصره الياما ثم جوَّز المنصور بن ابي عامر ولدود عبد الملك في اثار الوزير ابي الحاكم في جيوش كثيرة مدًّا له فلما رعا ذنك الحسن بن كنّون سقط في يده ولم يجد حيلة فطلب الامان على نفسم على أن يسير الى الاندنس كمثل حانه الأول فاعضاء الوزير ابو الحاكم من ذنك ما وثق به وكتب الى ابن عبد المنصور بخبره فامره بتعجياء الى قرنبة موكلا بد فبعثد ووصل الخبر الى المنصور بقدومه وجواره فلم يُحن امان ابن عمّم وانفذ اليه من يقتله في نريقه فقتل وقطع راسه ودفن جسده وجمل الراس الى المنصور وذلك في جمادي الاولى سننة

به فبعث اليهم قادل عثير وصاحب حروبه غالبا مولاه وكان غالب على غدية الخيم والنجدة والشهامة والدعاء والاقدام فاعطاه لخاكم اموالا جليلة وعددا كثيرة وجيوث وافرة وامر بقتال العلويين واستنزالهم من معاقلهم وقال له عند وداعه يا غالب سو مسير مَنْ لا أذن له بالرجوع حيا الا منصورا او مينا معذورا ولا تشج بالمال وابسك يدك به يتبعك الناس، فخرج غالب بالعساكر والبيوش والعدد والاموال من قرطبة في عاخر شوال من سنة اثنتين وستين وثالث مائة فاتصل خبر قدومه بالحسى بن كنون أخاف مند واخلى مدينة البعرة وحمل منها حِرِّمَهُ وجميع امواله ودخايره الى حصن حجر النسر القريب من سبتة واتخذه معقلا ليتحصّن فيه لمنعته فجاز غالب الجر من الخصرا الى قصر مصمودة فتلقاه لخسن بن كتون فنالا جبيوشه فقاتله اياما واخرج غالب الاموال فبعث بها الى رؤساء البربر الذين مع للسن بن كنُّون ووعدهم وامنهم فقرُّوا عن الحسن واسلمور حتى لم يبق معه آل خاصّته ورجانه فلما راء ذناك سار الى حصى حجر اننسر فاخصرى فيه واتبعه غالب فحاصره به ونزل جميع جيوشه عليه وقطع عنه المواد وامده كاكم بالعرب الذبين ببلاد الاندلس كافَّة ورجال الثغوير فوصل المدد الي غالب في غرِّة محرِّم سنة ثلاث وستنين وثلاث مائة فاشتد الحمار على الحسن بن تدّون فطلب من غالب الامان على نفسه واعله وماله ورجله وينزل اليه فيسير معد الى قرنبة فيدون بها فاجابه غالب الى ذلك وعاهده عليه فنزل الحسن باعاله وماله ورجاله واسلم الخصين الى غالب فلكم واستنزل غالب جميع العاويّين الذين بارض المعمدوة من معاقلهم واخرجهم عن اوطانهم ولم ينرك في العدوة رئيسا منهم وسار الي مدينة فاس فلديا واستعمل عليها محمد بن على بن قشوش في عدوة القرويين وعبد الديم بن تعليد على عداوة الاندلس فلم تول بايدي عمال بني امية الى أن غلب عليها زيري بي عداية النوناتيّ المغراريّ وانصرف غالب الى الاندلس وتهل معه الحسن بن تنون وجميع ملوك الادارسة وقد ونا جميع بالاد المغرب وفرّق النهال في جميع النواحي وقفع دعوة بني عبيد من جميع افاقد ورد الدعوة الى الاموية الحاكمية تخرج بهم غالب من مديستة فلس في عاخر نتنبر رمضان سنة ثلاث وستّين وثلاث مأنّة فوصل الى سبتة فركب البحر منها واستقرّ بالخصراء وكتب الى الحاكم المستنصر بالله يعلمه بقدومه وبمن فلم به من العاويين فلمّا وصل كتابه الى الحاكم امر الناس بالخروج الى لقايهم وركب عو في جمع عظيم من وجود اعل دولته فتلقاهم فالمان بوم دخوله قرطبة يوما عظيما مشبورا وضان دخواجم قرضبة اول يوم من شهر الحرّم سنة اربع وستّين وفالات مائة وسلم كلسبي

الزناتي الذي ولاه الناصر الاموي عليها حين بايعه اهلها وقتل تهاتها واشياخها ونهب المينة وسبأ افلها وهدم اسوارها وكان لخادث بها عظيما وكان دخول جوهر اياها صحوة يوم الخميس الموفى عشرين لشهر رمضان المعظم سنذ تسع واربعين وثلاث مائذ ثم سار جوهر في بلاد المغرب يقتل اولياء المروانيين ويفتح البلاد والمعاقل وفرت امامة القبايل من زناتة وغيرهم فانفذ الامر في المغرب ثلاثين شهرا ثم انصرف الى مولاه معد ين اسمعيل العبدي بعد ان دونخ بلاد المغرب والتخين فيها وقتل جاتها وقطع الدعوة به للمروانيين وردها للعبيديين فخطب لهم على جميع منابر المغرب فوصل القادل جوهر الى المهدية وتمل معه اته بن الى بكر اليفرنيّ امير فاس وخمسة عشر رجلا من اشيخها ومحمّد بن الفتح امير سجلماسة أسارا بين يدَيْد في اقفاص من خشب على شبور لجمال وجعل على رؤسهم قلانسا من لبد مستطيلة مثبتة بالقرون فطوف بهم في اسواق القيروان ثم تملهم الى المبدية فادخلهم المدينة بين يدَيَّد ثم حبسهم بها حتى ماتوا في سجنها، وكان الامير لخسن بن ننون قد بابع العبيديين فيمن بايعهم عند غلبة جوهر على المغرب فلما انصرف جوعر الى افريقيَّة في اخر سنة تسمع واربعين وشلات مائم نكث لحسن بن كتون بيعة العبيديين وعاد الى بسيعة المرونيين وتمسك بدعوة الناصر ودعوة ولده لخاكم المستنصر من بعد خوفا منهم لا محبَّد فيهم لقرب بلاده منهم فلم يول في طاعتهم تابعًا بدعوتهم الى ان قدم بُلَقين بن زيرى بن مناد الصنباجي من افريقية قاصمًا الى المغرب لاخذ الرابيد فقتل زناتة واستاصلهم وملك المغرب باسره وقطع ايصا منه دعوة الامويين وقتل اولياءهم واخذ البيعة على جميع بالاد المغرب لمعد بن اسمعيل كما فعل جوهر قباء، فدن أول من سارع الى بيعتد ونصرته وقنتل اولياء المروانيين وتعلع دولتهم من عامراء المغرب لخسس بن كلون صاحب مدينة البعرة وكشف وجهد في ذلك وعمل فيد جُيْدُه فاتعمل خبره بلحد لم المستنصر فحقد له ذلك فلما انصرف بالقين بن زيري الى افريقية بعث لخاكم قيد، المحمَّد بن القاسم في جيش كثيف الى قدل الحسن بن كنُّون فجاز اليه من الجزيرة الخصراء الى سبتة في خاتى عظيم وعَدَد كثير وقوَّة وعُدَّة كاملة وذلك في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وستّين وثلاث مائة فرحف الى قتاله الحسى بن كتّون في قبامل البربر والتقى الجمعان باحواز فننجة بموينع يعرف بفحص بنى مصرخ فكانت بينهما حروب عظيمة فُتِل فيها محمّد بن القسم فيد لخاكم المستنصر وقُتِل معه خلق كثير من المحابد وفر الباقون فدخلوا سبتة فتحصّنوا بها وكتبوا الى للحاكم يستغيثون

#### الخبر عن دولة الامبر للمس بن كنّون

هو للسب بن القاسم كتون بن محمّد بن القاسم بن ادريس السسني ولي بعد انصراف اخيد الى الغزو الذي مات فيد وعو عاخر مامك الادارسة بالغرب ولم يزل مبابعا للمروانيين متمسكا بدعوتهم الى أن اتصل الخبر بالشيعي صاحب أفريقية بغلبة الناصر الامويِّي على بلاد العدوة وان جميع مَنْ بها من قبائل زناتة والبربر رفضوا دعوته ودخلوا في بيعة بني امية فعظم الامر على معد بن استعيل وبعث قايدًه جوعرا الرومتي في جبش عطيم من عشريون الف فارس من قبادل كتامة وصنهاجة وغبيرهم وامره ان يطأ بلاد المغرب ويذللها ويستنزل من بها من الثوار وتشتد وكاته عليهم فخرج جوعن من القيروان يريد المغرب وذلك في سنة سبع واربعين وثلاث مانة فاتصل خبر قدومه جيعلى بن محمّد اليفريّ امير بني يفرن وخليفة النصر لدين الله على بلاد السعدوة فحشد بني يفرن وجميع قالل زئتة وتلفه في جيوش عظيمة على مقربة من مدينة تقرُّت فافتخم الحرب بين الفريقين فاخرج القايد جوهر الاموال وبذلها لقواد كستامة فصمنوا له قتل امير ردتة يعلى بن محمد اليفرني فاما اشتد القتال صممت عصابة من أنجاد قاواد دندمة وانجادها وقصدوا الى يعلى ابن محمد امير بني يفرن فقتلوه واحتزوا رأسه وأتوا به الى جوهر فاعطاعم اهوال جليلة بشارة عليه وبعث بالراس الى مولاه معل بن استعيل فدأوقه بالقيروان وهزم بنوا يفرن وتفرق جمعُنم بعد قنل اميرهم بعد مدّة التأم مُلْكُهم واجتمع فآهم على ولده بدّو ابين يعلى بن محمّد البغرني والمصرف جوهر بعد قتل يعلى الى سجلماسة وكان قد قام بيا محمد بن الفتاح الخارجي المعروب بواشول بن ميمون بن مدرار العفري وادع الخلافة وتسمّى بامير المومنيين وتسلقب بالشاكر لله وضرب بها السكة وكتب عليها اسه وسكته معروفة بالشاكريّة وكانت في غاية الطيب وكان محمد ابن الفتاح على غاية في اظهار العدل واقامة السنة وكان مالتي المذهب فنول عليه جوهر وحاصره بها وصيق عليه حتى دخلها عنوة بالسيف فقبص على الشاكر وتفرّقت عنه جموعه وقتل رجاله وتانه من الصفرية واوثقه في الحديد واتى به اسيرا بين يدَّبْه حتى نزل على مدينة فاس وذلك في سنة تسع واربعين وثلاث مائة فحاصرها وادار بها القتال من لا ناحية منَّة من ثلاثة عشر يوما حتى دخان، عنوة بالسيف فقتل بنا خلقا كثيرا وقبض على الميرها احمد بن ابي بكر

العبيديين وبايع لعيد الرحال الناصر لدين الله صاحب الاندلس وخطب لد على جميع منب عماله فلم يقبل ذلك منه الناصر وقل له لا اقبل لك دعوة بيعة الله ان تحقق من مدينة طناجة وسبتة فامتنع ابو العيش من ذلك فبعث اليه الناصر بالقطاع والجيوش الى قتاله وضيق عليه فصالحه على ما طلب منه فاعشاه سبتنة وطنحية وبقا ابو العيش واخوته وبنو عمد من الادارسة بمدينة البصرة واصيلا تحت بيعة الناصر وفي كنفه منتقصين بدعوته وجاز قواد الناصر وجيوشه من الاندلس الى العدوة يقاتلون مَن حَالَفْتِم مِن البربر ويستالفونهم ويحملون النابع على المخالف والناصب مُدّا لمن عجز برجاله مقويا لمن ضعف بماله حتى ملك اكثر بلاد المغرب وبايعه اكثر قبائله من زدتة وغيرهم من البربر وخطب له على منابره من مدينة تاهرت الى مدينة طنجة ما عدا سجلماسة فانه قام بها في ذلك الوقت منادر البربري وبايعته مدينة فاس فيمس اليعه من بلاد عدوة فولَّى عليبًا محمَّد بن الخير بن محمَّد اليفرنيُّ ثم الزناتيُّ وكان من ابست ملوك زناتة يدا واعظمهم شانا واحسنهم الى ملوك بني امية اتحياشا واخلص أنهم طرية وذلك بولاية عثمان بن عقان رضي الله عنه جدَّعم حرب بن حفص بن صولات بن وزمار اليفرني واسلامه على يديه وتقديمه اياه على قومه من زناته فعمارت الحبة لبني امية وارثة في بتيه من بعده فاقم محمّد بي الخير اميرا على مديناتي فاس نحو سنة وارتحل عنها الى الاندائس برسم جهاد الروم واستخلف عليها ابن عمد احمد بن ابي بكر بن احمد بن عثمان بن سعيد الزناتي وهو الذي بني الصومع، المباركة جهامع القروبين سنة اربع واربعين وثلاث مائة وفي سنة سبع واربعين وثلاث ملة وليّ الماصر علاينة طنجة واحوارعا يعلى بن محمد اليفرني امير بني يفرن فنزنه في فراسل بنى يفرن، فلما را ابو العيش غلبة الناصر على بلاد العدوة تتب اليه الى قرطبة يستاننه في الجهاد فانن له وامر أن يبني له في كلّ منول ينهاله قصرًا من الجنوبية الخصراء الى الثغر وإن يجرى له فيه الف دينار في كلّ يوم صيافة ومن الفرش والدث والطعام والشراب ما يقوم بالقصر فلم يزل في ذلك حتّى وصل الى الشغر فكانت منازله في رحلته من الجزيرة ثلاثين منزلا فلما خرج ابو العيش الى الاندلس برسم الجهاد استخلف على عمام اخاه الحسن بن كنون فات ابو العيش في جهاد الروم سنذ ثلات واربعين وثلاث مائة رجم الله ١

درية موسى بن ابي العافية من المغرب وكانت المهم قيم من سنة خمس وثلاث مائة الى سنة خمس واربعين واربع مائة وذلك مائة واربعون سنة من اول دولة عبد الرجان الناصر لدين الله الى قيام لمتونة، واما القايد ميسور فانه لما صالح اشل مدينة فاس واخذ بيعتهم لافي القاسم الشيعتي صاحب افريقيّة اقر حسن بن الى القاسم اللواتي على عمالتها فلم يزل عاملا علينا الى ان قدم الهد بن الى بكر من المهدية منافا مترما فتخلي له على ما كان بيده وذلك في سنة احدى واربعين وثلاث مائة وكانت مدة ولاية حسن بن قاسم على مدينة فاس ثماني عشرة سنة من سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة المستى وثلاث مائة المستى وثلاث مائة المستى وثلاث مائة المستى واربعين المذكورة قل ابن البان في تاريحه وعشرين وثلاث مائة الم سنة احدى واربعين المذكورة قل ابن البان في تاريحه المستى وكانوا المستى بعده فواره عنه لبني محمد بن القاسم بن ادريس فتقدم منهم الرباسة الخوين شقيقين كنون وابراعيم ابني محمد بن القاسم بن ادريس فتقدم منهم الرباسة والمارة كنون هو

### للجبر عن دولة الامير القاسم بن محمد بن القاسم بن ادريس الخبر عن دولة الامير القاسم بن الملقب بكنون

هو الامير القاسم كتون بن محمّد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن ابن ابن البن نالب رضى الله عنهم قدّموه بنو ادريس على جميعهم بعد فرار موسى بن ابن العافية عنهم غلك اكثر بلاد المغرب الا سدينة فاس فانه لم يملكها وكان سكناه قلعة حجر النسر فاقم على امارته الى ان توقى في سملة سبع وثلاثين وثلاث مائة فولى بعدد ولدد ابو العيش احمد بن كتون الله

#### لخبر عن دولة الامير ان العيش احد بن القاسم كنون للسمى

هو الامير ابو العيش اجد بن انقاسم كنون بن محمد بن انقاسه بن ادريس بن ادريس بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن لخسين بن على رضى الله عنهم وكان ابو العيش هذا علما نقيها دينا ورعا وحافظا بالسير علما بتواريخ الملوك وايام الناس وانساب مباسل العرب والبربر عقلا حليما شجاء كريما كان يعرف فى بنى ادريس باجد الفاصل وكان مايلا الى بنى مروان متشيعا فيهم لما ولى بعد ابيد قطع الدعوة فى جميع بلاده عن

فلمّا قرب منها هرب عنها مدين بن موسى فدخلها تميد فوتّى عليها حمد بن جمان البهماني وانصرف الى افريقية وتشاعر بنو ادريس الذين جحجر النسر على ابي الفتح قامل ابن ابي العافية فبزمود ونهبوا عسكره وذلك حين بلغهم هزيمة ابن ابي العافية وعروب مدين أبنه عن مدينة فاس وتملُّك حامد عليها في سنة احدى وعشريني وثلاث مائذ واقام حامد بن جدان الهمدانيّ عاملا على فاس الى أن ثار عليه احد بن ابع بكر بن عبد الرحان بن سهل فقتل حامدا وبعث براسه وبولده الى موسى بن ابي العافية فبعث بيم موسى الى امير المومنين الناصر لدين الله بقرطبة اقام احمد بن ابي بكر عاملًا على فاس لموسى بن ابي العافية الى ان قدم ميسور الفتى تابد ابي القاسم الشيعيّ وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاث مانة بعثه الى المغرب على اثر والده عبيد الله الفيري فحاصر ميسور مدينة فاس اياما الى أن خرج أنيه أحد بن أبي بدر مبايعًا واخرج له عديد عظيمة ومالا جسيما فقبض منه المال والهدية وتقفه في القيود وبعث به الى المهدية فسد اعل مدينة فاس مدينتهم في وجم ميسور الفتي ولم يمّنوه من دخولها وقدّموا على انفسهم حسن بن قاسم اللواتي فحاربهم ميسور مدّة من سبعة اشهر فلم يقدر عليهم بشي فصالحهم ميسور على أن أعطوه ستَّة الاف دبـنـار واقطاع ولُبود وقرّب للماء واثاث وكتبوا ببيعتهم الى امير المومنين ابي القاسم الشيعيّ وكتبوا اسمه في سكّتهم وخطبوا له على منابهم فقبل ميسور ذلك منهم وارتحل عنهم نحو موسى بن ابى العافية حتى لحق به فكانت بينهما حروب عظيمة ولى معظم تلك للحروب بنو ادريس قاتلوه حتى عرب الى الصحراء المامهم وتملّك الادارسة اكتر ما كان بيد موسى بن ابي العافية قايمين بدعوة ابي القاسم الشيعيّ فلم يول ابن ابي العافية شريدًا في الصحراء والراف البلاد التي بقت بيده وذلك من مدينة اجرسيف الى مدينة تكرور الى أن قُتل ببعض بلاد ملوية وذلك في سنة احدى واربعين مائة وقيل في سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة قالم البرنوسي فولى بعده ابراهيم ولده الى ان توقّى في سنة خمسين وثلاث مائة فولى بعده ولده عبد الله بن ابراهيم بن موسى بن ابى العافية الى ان توقّى في سنة ستّين وثلاث مائة فولى عمله بعده ولده محمد وعليه انقرضت ايام بني ابي العافية المكناسيّين سنة ثلاث وستين وثلاث مائة، ونصر بعض المورّخين لايامهم انه لمّا توقّي محمّد بن عبد بن الله بن ابراعيم بن موسى ابن ابي العافية ولى بعده ولده القاسم بن محمّد الحارب للمتونة فكانت بينه وبينهم حروب كثيرة الى أن غلب عليه يوسف بي تاشفين فقتله واستاصل بلاده حتى قطع مسافة حامد بن حدان في قتل للسن للحجّام فكرة ذلك حامد وندم على ما كان مند من الغدر وجعل يسوَّفه الى أن اكتر عليه في الطلب ففعل بالحسن ما ذكرناه أوَّلا واستولى ابن ابي العافية على جميع بلاد المغرب وبايعه القباسل والاشياخ فأجلا جميع الادارسة عن بالدهم واخرجهم عن ديارهم وملك مدينة اصيلا ومدينة شالة وغيرها من بالدهم وساروا باجمعهم الى قلعة حجر النسر مقهورين مغلوبين فانحصروا بها وه حصن منبع بنده محمّد بي ابراعيم بن القاسم بن ادريس نلع في عنان السحاب فنزل عليهم ابن ابي العافية واشتد عليهم الحمارُ واراد استيمالهم وقَطُّع دابرهم فعداله على ذلك روساء المغب واكابرُ اعل دولته وقالوا له اتريد ان تقطع دابر اعل البيت من المغرب وتقتلهم اجمعين هذا شي لا نوافقك عليه ولا نتركك له فاستحيا لذلك وارتحل عنهم الى مدينة فاس وخلّف عليهم قددًه ابا الفترم التسوليّ في الف فارس يمنعهم من التصرّف وذلك في سنة سبع عشرة وثلاث مائة فاقام موسى بن ابي العافيد عدينة فاس الى ان قدم المغرب حميد بن سُبيّل قادل عبيد الله الشيعيّ من المهدية في جبيش عظيم ومعد حامد بين جدان الهمدائي ودلك في سنة عشريين وثلاث مانة وسبب قدومه الى ابن اني العافيه لمّا ارتحل عن قلعة النسر سار الى مدينة فاس قاقام بيا ايامًا وقتل عُملَه على عدوة الاندالس عبد الله بن تعلبذ بن محارب بن عبود ورتَّى مكانه اخاه محمَّد بن ثعلبة ثم عزله ورتى مدانه طوال بن ابي يزيد فلم يزل عاملا عليها الى ان خرجت فاس عن يد ابن اني العافية واستعمل على عدوة القرويين ولده مدين وارتحل الى مدينة تلمسان وملمها وتغلّب على احوارها وكان ذلك بيد للحسن بن ابي العيب بن ادريس لخسني فاخرجه عن تلك البلاد باسرها وملكها وذلك في سنة تسع عشرة وثلاث مائة وعرب للحسن بن اني العيش الى مدينة ملياة من جزاير ملوية فتمتّع بيا وزحف ابن الى العافية بعد ملكه تلمسان الى مدينة تكرور فملكها وجميع احوازها وذلك في شهر شعبان من سنة عشرين وتلاث مائة فامّا ملك ابن الى العافية تلمسان وتكرور وفاس بايع عبدَ الرحمان الناصر لدين الله ملك الاندلس وقام بدعوته وخضب له على جميع منابر عمله فاتصل الخبر بعبيد الله الشيعتى بالهدية فبعث اليه قامدة حيد بن سبيل التناميّ في عشرة الاف فارس فالتقي بموسى بن ابي العائية بفحص مسون فدنت بينهم حرب عظيمة وستجال ثم ان حيد بن سبيل الكتامي بيته ليلة فصرب في عسكر موسى بن ابي العافية فانبزم موسى بن ابي العافية واصحابه وفر الى عين استحاق من بالاد تسول فتحصّن بها وارتحل جيد بن سبيل الي مدينة فاس

وسُمِّيتُ حَجَّامًا ولستَ حاجم ولاكن للتَّلعْن في مكان الخاجم دخل مدينة فاس في خفية مع بعض رجال فقام بها وذلك في سنة عشرة وثلاث مئة فبايعه اعليا وخفى عنها عملها رجمان المكناسي وبايعه اكثر قبادل البربر وملك مدينة لواتة وصفروا ومدينة مديونة ومداين مكنسة ومدينة البصرة واستبقام امره بالمغرب وفي سنة احدى عشرة وثلاث مئة خرب الامير لخسن المعروف بالحاجام الى قتل موسى بن الى العافية فالتقى معه بفحص الزاد على مغرية من وادى المناحن فاوقع فيد لخسن الحجام وقعة عظيمة لم يقع في دولة الادارسة مثلها قتل بها من عسكر الي العافية الفين وثلاث منَّة رجل منهم ونده سبل بن موسى ومت من عسكر للسن بن محمَّد تحو انست ملَّة رجل قرجع الحسن الى مدينة فاس فترك عسكرًا بخارج المدينة ودخل وحده منفردًا دون جيش فغدر به عمله عليها حامد بن جدان الهمداني الوربي من قبى افريقيد دخل عليد ليلا في دارد فقيده وحبسد عنده وغاتى ابواب المدينة في وجه العسكر ثم أرسل الى موسى بن الى العائية يخبره بصنيعه ويامره بالقدوم عاليله ليمكنه من الكينة فسارع تحود فدخله عدوة القرويين ثم قاتل عدوة الناسس حتى علب عليها فلمّا ملك مدينة فاس قل لحامد بن حمان مصّني من للسن للعجمام اقتله بولدي [منبا] فدافعه حامد في ذنك رسوفه وكره الجاهرة في سفك دماء افل البيت فلمّا جنّ اليل سار حامد بن حدان الى للسن للتجم فازال عنه قيده وادلاد من صور المدينة دون حبل فسقط واندسرت ساقه فجاز الى عدوة الاندلس فمات بها مستخفيا الى قلاقة ايام من تلك الليلة فاراد ابن العافية فتل حامد ابن تمان الذي مكنه من البلد حين اطلق الحسن الحجّام فقر حامد منه الى الهدية فدانت دولة السين الختجام بفاس تحو عمين ١

### الخبر عن دولة موسى بن الى العافية بفاس وحشير من الحبرب

هو الامير موسى بن الى العافية بن الى باسل بن الى الصحاك بن مجزول بن تامريس بن فراديس بن ونيف بن مكناس بن ورسطيف المكناسي امير مكنسة للمبا ملك مكنتي فاس في سنة قلات عشرة وقلات مائة وملك بلاد تازا وتسول وأنكاتي ومكينة طنجة والبصرة وكثيرا من اعمال المغرب فلما ملك فاس وبايعه الالها واستقام امره بها المتم على حامد

الظهور بالمغرب والاستبداد فيه عمده جيبي بن ادريس الحسني بشرفه وكرمه ودسن وعدله وقطع به على كلّ ما يريد فكان على قلبه منه حمَّلًا ثقيلًا فلمَّا قدم مصالة المغبب في كرِّته الثانية وذلك في سنة تسع وثلاث مائة سعى موسى بن ابي العافية بجيع ابن ادربس عنده حتى وغر صدره عليه فعزم مصالة على القبص عليه فلمّا قرب من مدينة فاس خرج اليه الامير جميى بن ادربس ليسلم عليه في قوم من وجوه عسدو فقبص عليهم مصالة وفيد جميى بالحديد ودخل مصالة مدينة فاس وجميى ابن أدريس بين يديد مقيدًا على جمل فعدّبه بانواع من العذاب حتى اخرج اليه جميع امواله ودخاره فلما قبص مصالة الاموال اطلقه ونفاه الى ناحية مدينة اصيلا وقد اساءت حاله وانفتّ ا جَمْعُم فاقام محدينة اصيلا مع بني عمَّم مدَّة فاعداو الله ورصلوه وعملوا له ما يقوم بد فلم يرص بذلك فارتحل عنهما بريد افريقيّة فقبص عليه في طريقه موسى بن ابي العافية المكناسيّ فسجنه سجنا طويلا عدينة مكناسة ثم اطلقه وكان ابود ادريس ببي عمر بين ادريس دعا عليد أن يُميته الله جويًا في أرض غربة فخرج جيي من سجن أبن الي العاقية الى افريقية وهو في ذلَّة وفقر وضيقة فأنه تام في سنجمى ابهن ابي المعاضية تحو من العشريين سنة فوصل المبدية وهو على تلك الحال فوافق فيها فتنة ابي زيد تخآل بن كيداد الزنائي الشيعي وحصاره للمبدية فات بها جوعًا في غربة وذالك في سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة ولمّا قبض مصالة على جميى بن ادريس وثقفه قدّم على مدينة فاس رجان المكناسي ورجع الى افريقية فاقام رجان المحناسي عملا على مدينة فلس واحوازها مدّة من فالافة اعوام الى أن قام عليه بها للحسن بون محمّد بن القاسم بن ادريس للسنيّ فاخرجه عنها ١

### الخبر عن دولة الامير للسن بن تحمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس للسنى المعروف بالحجام

هو الامير للسن بن محمّد بن القاسم بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على رضى الله عنهم ويلقّب بالحجّام وعرف بذلك لانه كانت بينه وبين عمّد أحد بن القاسم حرب شديدة حمل فيها الحسن على فارس من جند عمّد فعلعند بالمحجم ثم فعل ذلك بثان وبثالث تلّ ذلك لا يطعنهم اللّه في موضع الخاجم فقال عمّد احد أنّا ابن اخى جمّام فلزمه ذلك الاسم فعرف به وفي ذلك يسقيول بعصمهم

الرفض من شدونة فلم يزل واليا عليه الى ان توقّى فقدّم الاميرُ يحيى مكانة ولدَه عبد الله المعروف بعبّود ثم توقّى فولى بعده ولده محارب بن عبّود بن ثعلبة وهو من الارد من ولد المهلب بن الى صفرة الارد من ولد المهلب بن الى صفرة الارد من ولد المهلب بن الى صفرة الله

# لخبر عن دولة الامير يحيى بن القاسم بن ادريس لخسنى المعروف بالمقدام

بويع له بهدينة فاس بعد حروب ابن عبد على بن عمر عنها وقاتل عبد الرزاق الخارجي حتى اخرجه عن عدوة الانداس واستعل عليها عامله ثعلبة بن محارب وخرج الى قتال الصفرية فلانت له معهم حرب عظيمة ووقيع كثيرة ولم يزل يحيى بن القسم ملكا على فاس واعماله الى ان جاء لقتله ربيع بن سليمان سنة اثنتين وتسعين ومائتين فولى مكانه حفيد عبد عبد بن ادريس من ادريس من

لخبر عن دولة الامير يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس الحسني

فام يحيى هذا بعد قتل ابن عبّه البقدام يحيى بن القاسم بن ادريس فبايعه اهل مدينتَى فس القروبين والاندلس وخطب له بنها وعاد الامر الى بنى عمر بن ادريس على غلل الامير يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس جميع اعمال المغرب وخطب له على ساير منابرد وكان يحيى عذا اعلى بنى ادريس قدرا وصيت واطيبهم ذكرا واقواعم ساير منابرد وكان يحيى عذا اعلى بنى ادريس قدرا وصيت واطيبهم ذكرا واقواعم سلطان واوسعهم ملكا واكثرتم عدلا واغزرهم كرما وكان فقيب حافظا المحديث ذا فعاحة وبيان ولسان ومع ذلك بطلا شجاع حازما ذا صلاح ودين وورع لم يبلغ احد من الادارسة مبلغه ولم يزل على غلاة المغرب الى ان قدم اليه مصالة بين حبوس المكناسي قيد عبيد الله الشيعي القديم بافريقية وذلك في سنة خمس وثلاث مأنة المكناسي قيد عبيل بن ادريس مدافع لمحدلة المذكور فيزمه محدلة ودخل يحيى مدينة فلس مبزوه، فتحتس به منه فحاصره مصالة مدّة الى ان صاحم يحيى بمال وكتب بالبيعة لعبيد الله الشيعي صاحب افريقية وارتحل مصانة راجعا الى القيروان وكان موسى بن الى العافية صحب تسول وبلاد تازا قد خَدَمَ القابد محدلة وهاداه وتغرّب اليه بلاحسان وقاتل معه في جميع حروبه بالمغرب فلما انصرف محداة الى العافية من ادا التبروان قدمه على المغرب واختصه من بين ساير امرآية فكان موسى بن الى العافية من بين ساير امرآية فكان موسى بن الى العافية من بين ساير امرآية فكان موسى بن الى العافية من بين ساير امرآية فكان موسى بن الى العافية من اله النابور

من ليلته فُقْعَة وندامة لِمَا صنع بنفسه وما وقع فيه من العار والختجل والفضيحة فقام بامر الهدينة بعده عبد الرجان بن لني سهل فلما علمت عاتكة أن زوجها قد مات ورات عبد الرجان بن اني سهل قد ثار بالهدينة فكتبت الى ابيبها على بن عمر بن ادريس تُعلَّمه بصنع زوجها يحيى وموته وثورة عبد الرجان بن اني سبل بالمدينة بعده وكان والدها على بن عمر بن ادريس صاحب بلاد صنهاجه وغمارة فلما وصله الكتاب جمع جيوشه وحَشَمَه وقصد الى مدينة فاس فدخل عدوة القرويين على عبد الرجان بن اني سبل الثادر بها فبايعه اعل المدينتين القرويين والاندلس وخطب له على جميع منابر اعمال المغرب وانتقل الامر من بني محمّد الى بني عمّهم عمر بن ادريس السبق ش

### الخبر عن دولة الامبر على بن عمر بن ادريس الحسنى بمدينة فاس واعمال المغرب

هو الامير على بن عمر بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن لحسين بن على بن الى طالب رمتى الله عنهم بويع له بمدينة فاس وساير اعمال المغرب بعد وفاة ابن عبد جيبي بن جيبي بن محمد بن ادريس لحسني وأستقام له الامر الى ان خرج عليه عبد الرزاق الفيري لخارجي وكان من اهل رشقة من بلاد الاندلس تام بجبال ويلان من اعمال فاس على مسيرة يوم ونصف منها فاتبعه خلق كثير من البرير من مديونة وغياية وغيرهم فبنا تلعة منيعة جبل سلا باحواز بلاد مديونة وسماها من مديونة وغياها بلده وفي ياقية في تلك الناحية حتى الان ثم قدم الى قرية صفوا فدخلها وبايعه كاقة البرير التعفرية فرجع بهم الى مدينة فاس فخرج اليه الامير على بن عمر بن الحريس في عسكر عظيم فكانت بينهم حرب عثيمة كان الظفر فيها لعبد الرزاق الخارجي فهزم على بن عمر وثيل خلق كثير من جنده وفر على بنفسه الى بلاد اورية ودخل فهزم على بن عمر وثيل خلق كثير من جنده وفر على بنفسه الى بلاد اورية ودخل القويين وبعثوا الى يحيى بن القاسم بن ادريس المعروف بالبقدام فوصل اليهم فبايعوه ورقوع على انفسهم وتاتل عبد الرزاق الخارجي حتى عزمه واخرجه عن عدوة الاندلس فدخلها وبايعه اطها وجميع من بها من الاندلس الذين نزلوا بها من الرفضين فاستعل فدخلها وبايعه اطها وجميع من بها من الاندلس الذين نزلوا بها من الرفضين فاستعل فدخلها وبايعه اطها وجميع من بها من الاندلس الذين نزلوا بها من الرفضين فاستعل فدخلها وبايعه اطها وبايعه اطها عدوة الاندلس ثعلبة ين محارب بن عبد الله من اهل

فقدّم للخطابة ولده الفقيم الفاصل الصالح المبارك الا الفصل ابقى الله بركتيم منّه وفتناء انه كريم مجيبه

وأما جامع عدوة الاندلس فلم يول على ما بُنيَ عليه اوَّل لم يود فيه احد زيادة الى سنة ستّ مائة فامر المومنين ابو عبد الله الناصر ببنايه واصلاحه وتجديد ما تهدم منه وامر بفتح انباب الكبير للجوفي المدرج الذي بصحنه وجعل باسفاه بيلند من رخام احمر وامر بعمل السقاية والميضات وجلب الماء الى ذلك كلَّم من خياري باب للديد من ابواب المدينة المذكورة، واما الخصة والبيلة التي بالعدمين فامر بعملها السيد ابو زكرياء جيبي جبل الخلفاء وانفق فيها من ماله على يد صانعها ابي شامة للجيّاس فلم يول الجامع على ذلك الى سنة خمس وتسعين وستّ مائة فاعتلّ كثير مند فعرف خطيبه والمآمه الشيخ الفقيه العالج الورع الفاصل المبارك ايلو عبد الله بس مشونة الى امير المسلمين الى يعقوب بن امير المسلمين الى يوسف بن عبد للق رحمهم الله ورضى عنهم فنفذ امره باصلاحه فأصلح وجدد فيه كثير منه من مال الاحباس ولم تنول الخصة والبيلة والسقاية والميصات بماء العين المجلوب من خارج باب الحديد الى أن خرب ذلك في سنى المجاعة ودُرِسَتْ اثاره فجلب البيها عوضا منه ماء نهر مصودة فلم يزل ماء النهر المذكور الى ان ولى امير المسلمين ابو ثابت عامر بن الامير عبد الله بن امير المسلمين ابي يوسف بن عبد الخق رحمه الله فرد ماء العين الذي كان جلبه الناصر المؤمّد الى الجامع فدائر فُجدّة واتبع انتره فجلب حتى وصل الى الجامع وجرى في الخصة والبيلة والسقايات كما كان وكان المتوتى لبنآيه والنظر فيه العريف ابو العبّاس احد الجيانيّ والانفاق في ذلك من بيت المال وذلك في سنة سبع وسبع مانده

رجع للخبر الى ايام الادارسة، ولما توقى الامير جيبى بن محمّد بن ادريس اللّى بنى القروبين في ايامه ولى بعدة ولدة جيبى بن جيبى بن محمّد بن ادريس فاساء السيرة ودخل على جارية من بنات يهود في الحمام اسمها حمّة وكانت من اجمل نساء عصرها فراودها على نفسها فاستغاثت فبادر اليه الناس منكرين لفعله وتغيّروا عليه اعل المدينة فبادر اليه عبد الرجمان بن الى سبل الجداميّ فلما رأت زوجة جديلي الحسنيّ وفي عائكة بنت على بن عمر بن ادريس أن زوجها جيبى بادر اليه العامّة مع عبد الرحمان بن الى سبل اليقتلوة المرتم بالفرار فقر امامهم من عدوة القروبين الى عدوة الاندالس فات بها

الله الشلبتي في سنة تسع وعشرين وستّ مائه، فخطب بعده الشيخ الفقيه الصالح الورع المبارك المحاب المعوة الحالج الخطيب الى ان توقيى في سنة خمس وثلاثين وست مائة، فحطب بعده الشيخ الفقيه الصالح الورع ابو محمّد عبد الغقار نحو ستّة اشهر وتاخر، فخطب بعده الشيخ الفقيم الصالح المبارك ابو لخسن على بن لخاج الى ان توقى في سنة ثلاث وخمسين وست مائة فونى بعده الشيخ الامام العالم المجتهد المشاور الصالح الورع ابو عبد الله محمّد بن الشيخ للحاج العالج المبارك المبرور ابي الحجماج يوسف بن المزدغي نفعنا الله به فقدم ولدَه الفقيه الصالح الزاهد الورع المبارك ابا القاسم للخطابة وبقى هو للامامة، ولما دعى للامامة استرجع ثلاث مرّات فقيل له في ذلك فقال اخبرني الشيخ للحافظ الصالح الحدّت ابو در الخَشَنيّ وانا اروى عليه كتاب الاحكام يوم توقى الامام ابو محمّد بن موسى المعلم وولى القضاعتي نظر الى مليّاً نم قال في يا محمّد انك تلى امر الصلاة بانناس في جامع القرويين وذلك في عاخر عُمرك فلما دُعيتُ للامامة تذكرتُ مقالة الشيخ وعلمتُ ان اجلى قد قرب فاسترجعت فقام الفقيد ابو عبد الله المزدغي اماما وونده ابو انقاسم خطيبا الى ان توقى الامام ابو عبد الله المذكور فولى الامامة بعده الشيخ الفقيم الصالح الزاهد الورع ابو لخسس على بن جميد شم توقى الفقيه الخطيب ابو القاسم المزدعي المذكور فولى الخطابه مكانه الفقيه ابو عبد الله محمّد بن زيادة الله المرتى الى ان توقّى وتوقّى الامام ابو للحسن بن تهيد المذكور فقدم الفقهاء المدينة واشياخها الشيخ الفقيه الصالح الممارك قارى الكتاب بالجامع المذكور الم العبّاس الله بن الى زرع اماما والشيئ الفقيد الصالح الورع الفاصل الا القاسم بن مَشُونةً خطيبا مدّة من سبعين يوما فوصل ظهير كريم من قبل اميير المسلمين الى يوسف بن عبد للحق بتقديم الشيخ الفقيه العدائم المبرور ابي عبد الله محمد بن اني الصبر ايوب اماما وخطيبا فلم يزل كذلك الى ان توقي رحم الله في سنة اربع ونسعين وستّ مائة فقدم امير المسلمين ابو يوسف بن عبد الحق رحمهم الله ورصى عنهم بعده للاممة الشيخ الفقيه الحدّث الورع الا العبّاس بن الفقيه العالم المرحوم اني عبد الله بن راشد امام عصره في علوم الاصول والاعتقادات وقدّم ايضا للخطابة الفقيه تحدّث الصالح الفاصل المبارك ابا للحسن بن الشيخ الفقيه الخطيب المرحوم ابى القاسم المزدغتي فبقى ابو العبّاس ابن راشد اماما بالجامع المذكور تحو ثلاثة اعوام ثم أخو واستبدّ الفقيد ابو للحسن المردغتي بالامامة والخطبة الى أن كبرتْ سنّم وضعف عن الخطابة

وكان صيتا كثير الخشوع والبكاء ولما اتى امير المومنين ابو عبد الله الساصم الى مدينة فاس بعث اليه أن يَصلَهُ ليراه فطلع اليه في صحبي يوم الاثنين فدخل عنده الي قصره الذي على وادى فاس فاجتمع به وسلم عليه وبقيي جادثه ويستحسن كلامه والفاطه الى ان حان وقت صلاة الظهر فقال له قُمْ فصل بنا ففعل فقال مَنْ تركتَ في موضعك فقال تركت فيه من هو خير متى وهو معلمي الذي قرأت عليه كتاب الله العزيز لما وصلني رسولك تحيرتُ في امر الخراب والصلاة بالناس وقلت لا اعلم متى يكون رجوعي فمررت بعلمي الذي هو سيدي مولاي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلَّمك عاية من كتاب الله تعالى فاعلمته القضية واستخلفته في مكاني ققال له الناصر جزاك الله خيرا ثم امره بالانصراف واتبعه مُلوكا بسبعة ثياب وخريطة فيها الف دينار فرجع الى امير المومنين فشكره ودع له وقال له يا امير المومنين اما انتياب فقبلتُها واما الدراهم فلا حاجة لى بها فاني رجل نساخ اتعيش من نسخ يدى فقال له تستعين بها وتصرَّفها فيما يصلح لك فقال له يا امير المومنين لا تفتح على عذا البيت واعفني من اخذها فانت احقى بها متى تفرقها في الاجناد والغزات وتعدِّفها في مصالح المسلمين وستَّ ثغورهم فانصرف ولم ياخذ منها شياء ولم يزل امامًا وخطيبًا الى ان توفى رجم الله يوم الاحد الحادي عشر من رجب الفرد عام احد عشر وستّ مائذ وكان قد استخلف في موضعه الفقيد ابا محمّد تاسم القصاعتي معلّم الكتاب الله العزيز فلما توقي اتام ابو محمّد القصاعي يوم ويخطب عوضا منه فانتقد عليه وطعن فيه بعص الفقهاء والاشياج والوا انه يبعث الصبيان الى النفاس فكتب الفقيد ابو محمّد بين نميري الى امير المومنين بخبره فقال لهم أن الذي قدّمه إلى الصلاة أقرّ بين يدى أنه خير منه فاتركوه على حاله فعينىذ ترك الففيد ابو محمّد تاسم القصاعتي المكتب واعتكف في الجامع وسكن الدار تخبسة على الايمة الى ان توقى رجم الله يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رمصان المعظم سنة خمس عشرة وست مائدً، فخصب بعده الفقيم الحدالم ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان السقفي وكان من اعل العلم والدين والفصل وكان له صوت حسن ومعرفة بالاوقات والنجوم وفي مدّة امامته جآء الفقيه المؤذن ابو للحجّاج يوسف بن محمَّد بن على السَّقطيّ من قصر كتامة وكان له صوت حسن في الآذان والقراءة ومعرفة بالاوقات فامر الفقيد القاصمي ابو يعقوب يوسف بن عمران الخطيب ابا عبد الله السِّلْبيّ ان يتركم يخطب يومًا واحدًا ليشتيد بذنك وبرتسم في زمام الخصباط فتمارض الشلبي وخطب في موضعه وكان يخطب بجامع القصبة اذا مرص خطيبه وتوفي الفقيه ابو عبد 11/1

المالحين ويدعوا ويبكى حتى جاء البيل فدخل الرابطة وبات بها مع جماعة من الناس فاتام اليل كلم يصلى ويتلول الفراعن ويدعول ويبكي والناس يبكون لبكاده وخشوعه حتى اصبح فصلّى بهم صلاة الصبح ثم اخذ في البكاء والدءة حتى اتام الموذنون بالاذان الاول من يوم الجعة فلبس احسى ثيابه وسار الى الجامع المكرم والموذنون حوله فقعل في حجرة للجامع حتى قرب الانان فصعد المذبر والناس ينظرون اليه وهو يبهكني وياعد حتى فرغ الموذنون من الاذان فقام خطب ولم يتوقّف ولم يتلجليم ثم ادخل الخراب فلق بالحكمة وفصل الخطاب وبكبي وابكي من سععه ومن كان خلفه فلما تمَّت الصلاة اقبل الناس اليه يُقَبِّلُون بيدة ويتبرَّكون به ولم يزل خطيبا الى أن وصل الفقيم القائمي ابو عبد الله محمّد بن ميمون البواري فدان اوّل سواله لاعل المدينة عن خطيب القرويين فذُكر له فيه خير واثنى عليه كثيرا فلما جاءت الجعة راءه فلم تعجبه صورته واستبشعه وقال فيه قولا فقال له بعض الناس من حصر لو سمعت خطبته لاعجبال فلما سمع خطبته بكي وطلب منه المغفرة والدعاء، وكان الفقيه ابو عمران موسى المعلم سريع الدمعة كثير الخُشُوع الغالب على احواله الخوف فمات ابو محمّد يسكر في اليوم لخادى والعشرين من ذي قعدة سنة ثمان وتسعين وخمس مأنة فاستبدّ الفقيم ابو عمران المعلم بالخطبة والامامة فلم يول عليها الى أن مات في الموفى عشريبي لشهر صغر علم تسعة وتسعين وخمس مادة فدان بين وفاتبيما فلاثة اشهر نفعنا الله بهماء فولي بعده ولده الفقيد ابو تحمَّد عبد الله بن موسى المعلِّم وسند يوم ولى الخراب تنماني عشرة سنة وكان له حظ وافر من الحسن والجال والعلم والدين المتين والفصل والورع العظيم والعنوت للسن ولم تكن له صبوة في شبابه ولم يزل من صغره مشتغلا بالعام وطلبه منقطعة للعبادة ولم يدخل محراب القرويين من يوم بني الى يسومنا فذا امام شاب دون اللحية سواه وذلك لاجتماع خلال الخير والفصل فيه واجماع الناس على فصله ودينه وورعه وكان له من حسى الخالق ما ينابق صورته الحسنة ولما مرص والده أبو عمران قيل له استخاف ولدك للمحراب فانه اعل له فقال لهم أن علم الله فيه خيرا فيو يستخلفه الى خدمة بيته فلما توقي ابو عمران وجل الى قبره ووضع على شفيره ضيّم الناس بالبكاء وذكروا من يصلّى عليه بالناس فقال القاصى لولده تقدم فصل على ابيك فقام وكبّر وصلّى على ابيه وانصرف الناس فقدم في موضع ابيه للامامة فكان يصلّى بانناس فلما جاءت الجعة لبس ثباب ابيه التي كان يخطب بها واعطاه ابو مرران بن حيون برئسا ابيض فشلع بم المنب فاتى بالحكمة في خطبته وقياءته واستحسنه الناس

### لخبر عن خطباء القرويين في الدولة الموحدية والدولة المرينية الخبر عن خطباء العبد لخقية اطالها الله وخلدها

قال المُوتِّف للكتاب عفا الله عنه كان اوَّل خطيب خطب على منبر القروبين الذي صنعم القاصي ابو محمّد عبد الحقّ بن معيشة الفقيه الخطيب الصاليم الورع ابو محمّد مهدي بن عيسى وكان من احسن الناس خَلْقًا وخُلْقًا وافتىحيم لسانا واكترهم بيانا وكنت موعظته توثر في القلوب لصدقه واخلاصه وكان يخطب في مل جمعه خطبة لا تشبه الخرى فاتام يخطب عليه مدّة من خمسة اشهر ودخل الموحدون المدينة فعزلوا الم محمّد مهدى وقدَّموا مكانه الفقيم العالم المبارك الالحسن بن عدية لاجل حفظه اللسان البربريّ فتقدّم ابو الحسن بن عدية لانهم كانوا لا يقدمون للخدابة والامامة الا من جعفظ التوحيد باللسان البربريّ فتقدّم في اوّل جمعة من شهر جمادي الأولى سنة اربعين وخمس مائة فكان يخسب بها الى ان توفي رجم الله في يوم السبب الشامن من ذي قعدة سنة ثمان وخمسين وخمس مائد، ثم ولى بعده الفقيم الصالح الورع ابو محمّد يشكر بن موسى للموراري وهو احد اشيام المغرب في الدين والفصل والورع والزهد والمجاعدة والتقشّف والنثار والصدةت فاند كان موسوا له غنم وماشية كشيرة ببلده ورثبا عن ابانه وكان يوم ولا يخطب لانه اعجمي اللسان شديد العجمة فقدم من ينوب عنه في الخطابة وهو الفقيم الزاعد ابو عبد الله محمّد بن حسن بن زيادة الله المزنى فلم يزل يخطب الى أن تنوقي رحم الله يوم الاربعاء الثالث والعشرين من جمادي الرولي سنة اثنتين وسبعين وخمس مأنة، فخطب بعده الفقيم أبو القاسم عبد الرحان بن حُمَيْدِ باستخلاف الفقيم الى محمّد يشكر له في ذلك فاقم الفقيم ابو محمّد يشكر امام بالقروبين اربعين سنة لم يسم فيها يوما واحدا في صلاته لشدّة حصورة وتوفي الفقيم ابو القاسم عبد الرحان بن حيد يوم الاثنين الرابع عشر لشير رمضان المعظم من سنة احدى وثمانين وخمس مائة، فاستخلف مدانه للتخطبة الفقيه الصالح الورع ابو عمران موسى المعلم كان يقرق الصبيان بقنطرة الى رؤس وكان له صوت شجى حسن يبكى كلّ من يسمعه يقراء القراءن فلما وصلوه الامر بالخينية داخلته دعشة واطاق صبيانه شم اخذ في البكاء ويدعوا ويقول اللاعم لا تفصحني بين عبادك يا ارحم الواتين فلما كان بكرة يوم الخميس خرج الى الرابطة التي بحارج باب ايصلين وجعل يتمشّى بين مقابر الصالحين

جلب الماء فاذن له بضهيرة وأن يشق به حيث شاء من شوارع المدينة وطرقها فاجمع العبناء والبنايِّي واهل الهندسة وامرهم أن ينظروا في المواضع التي يمكن أتبيان الماء منها فلم يجدوا اوفق من عيون دار الدباغين فلم يستحسنها الفقيه ابو محمد يشكر بسبب اوسان المباغين المجاورين لها وكون المونع كثير الازبال والشعر فتركوة ووجدوا بالغرب من ديار الدتباغين المذكورين دار صباغ وبها عين عشيمة تعرف بعين حومال فاشتراها ابو عمران موسى بن سداف المذكور فاكثر في قيمتها اضعافا بسبب العين الني بها وهذه العين تخرج من بيت مغبو تحت الارض شبه بيت كلمام والماء يفور فيه من موضعين من كلّ موضع فوارة وخرج من حجر صلد وفي في غاية العذوبة والميب الا ان فيه ثقل فاحصر الماء الى قادوس يخرج منه الى صهريج ملبس بالرصاص مربع كل وجه منه عشرة اشبار والصهريج الى جانب البيت ثم اخرج الماء من الصهريج في قواديس الرصاص التنورية فشق به في وسط عقبة سوق الدُخان الى القرسطون في قبلة جامع الشرفاء ثم في سماط سوق القيسارية ثم في سوق الخرارين ثم في تربيعة الغزازين الى ان وصل المعدة التي بالموثقين وفي معدة من الرصاص في اخر حانوت من سماط الموثقين الملتصق بالجامع وينصب الماء من المعدة المذكورة الى صهريج مربع من رصاص ومنه ينفترن الماء الى جميع السقايات والخمنة والبيلة وباب الجفات ودار الوعنوء وبيوتها وسقاية الشباك فيصير الى كلّ موضع القدر الذي يصلح له لا يزيد ولا ينقص وفرشت بيوت دار الوضوء بالرخام وي خمسة عشر بيتا فدخل الماء الى كلّ بيت منها على حدّة وجعل في وسط الميضات بيلة متسعة تشبه الصهريج وفي وسط البيلة جعبة من تحاس موقة بالذهب فيها انابيب ينصب منه الماء الى الصبريج في غاين الحسن وجعل سَمُّك هذه الميصات قبَّة كبيرة عظيمة مقربسة بالجتَّ منقوشة بالازورد واصناف الاصبغة ويقابل عده المبيضات باب الجفات من الجامع المكرّم وهو باب كبير يدخل منه الى الصحن واتساع هذا الباب اكثر من ارتفاعه فيه بيلة من رصاص بطوله تندفق فيها المياه المعينة وينصب منها على رخام ازرق واخصر واحمر يغسل عليها للفات ارجلهم وساير الباب مفروش كآه بالرخام حتى الى الصحن فرشه الخطيب ابو عبد الله محمّد بن ابي الصبر ايام ولاينه القصاء بالمدينة المذكورة وكان قبل ذلك مفروشا بالاجر من جنس الصحن وبجانب باب المناية القديمة المستطيلة الني بناها عبد الملك المظفر يتوصا منها الناس للصلاة ويسقا منها السقاون بالزقاق وبخرج بيضها الى ميزاب بخارج السقاية فيسقا منها الخدم والصبيان ا

من القدم واعشرف على السقوط والانكباء وذلك في ايام المجاعة والفتين واخراب المدينة ولم يكن في ذلك الوقت لاحد قدرة على بنايه فوعى وترك على حاله فبقى كذلك الى سنة اثنين وثمانين وست مانة فاستشار والى المدينة ابو عبد الله الحدودي امير المسلمين القائم بالحقّ ابا يوسف يعقوب بن عبد للقي في نقصه واصلاحه فنفذ امرهم الكريم رضى الله عنهم ببنايه وبصلاح ما يحتاج اليه الجامع المكرم وان يكون الانفاق في ذلك من مال الجزية والاعشار اذ نفد مال الاحباس فبُنيَ الحاسف الشرق وما ولاه من المسقفة وانفق في ذلك مالا كثيراء واما للحايث للجوفي ذانه تخاتي ايضا بمرّ السنين عليه واشرف على السقوط فاستانان الفقيه القاضي ابو غالب المغلى الى امبير المسامين ابي يعقوب في بنايه فنفذ امرهم رضى الله عنهم ببنايم واصلاحه واعطاه خابخالي الذعب زنتها خمس مادّة دينار ذهبا وقال له صرفه في بناء لخابث المذكور فنهما حلال محص كان صنعهما والدي امير المسلمين لوالدتي ما افاء الله تعالى عليه من اخماس غنائم الروم ببلاد الاندلس فورتتهما عنهما فلم ار لتصرفهما موضعا اوجب من عذا فعسى الله تعالى أن ينفع به الجيع فنقت الخاسف من باب الجفات الى اخر بيت النساء وبقى من المال المذكور وذلك في سنة تسع وتسعين وستّ مانة، واما السقاية الكبرى فصنعت في ايام الفقيه الامام الفاصل الزاهد الورع المبارك الى محمّد يشكر نفعنا الله به وكان المنفق فيها الشيخ الموقق ابو عمران موسى بي عبد الله بن سداف اتى من جبال بني بزاغة عال كثير فاستوطئ مدينة فاس وكان يالف الشيم الفقيم ابا محمّد يشكر المذكور فذكر له يومًا انه جاء بمال طيب وبربد ان يصرفه فيما جتاب اليد الجامع وان المال حلال ورثه عن ابيد عن جدّه لم يتغيّر ببيع ولا بشراع واصله من للحرث والماشية فامتنع الفقيه ابو محمّد يشكر ان يقبل منه شيا ويتدف منه درهما في للجامع المذكور فالتّ عليه في ان يعمل سقاية ودار وتنوء بازاء للمع تكون عونا للمعلين فلم يتركه ولم يقبل منه حتى اخذ بيده وحاله الى المحراب لجامع المذكور واعطى ختمة من الكتاب فاستحلفه فيها في وسط الخراب أن ذلك المال حلال طبيب من تركة والده وجده لم يتغيّر ببيع ولا شراء فلما حلف قال له أشرع الآن فيما اردت من عمل الميصات والسقاية والله تعالى ينفعك بقصدك، فاشترى فُنْدُتًا كان فنالك في موضع دار الوضو مقابلا بماب الجفات وشرع في نقصه وبناء الميصات والسقاية في مكانه وذلك في غرّة صفر من سنة ستّ وسبعين وخمس مأنة وكتب الشيخ الفقيم أبو محمَّد يشكر الى أمير المسلمين يعلمه بالأمر ويستاذنه في جلب

ليلة من شهر رمضان الى عاخر الشهر فلم يول الامر على ذلك الى ان توقي القاصدي المذكور يوم عرفة سنة سبع عشرة وستّ مأنّة، وفي ايامه فتم الباب بالوراقين وعملت عليه القبّة العظيمة المقربسة بالجس وذلك في سنة سبع عشرة وستّ مائة المذكورة فاقمت الثرية الكبرى تسرج بعده سنة واحدة واختلفت الاحوال وجات ايام المجاعة والفتى فقلت لجبايات بالمدينة ومات اكثر الناس جوءا واقل الانفاق على لجامع وعدم الزيت وكانت تُشْعَلُ في ليلذ سبع وعشرين خاصد الى ان ولى القاضى الليوتي فامر الا يشعل منها كاسا واحدا لا في ليلة سبع وعشرين ولا في غيرها وقال انا لا نعبد النار وانما نعبد الله فلم يزل الامر على ذلك الى ان ولى الفقيه الخطيب ابو عبد الله بن الى الصبر قصاء المدينة في سنة سبع وثمانين وستّ مائة فاستشار في اسراجها امير المسلمين ابا يعقوب بن امير المسلمين ابي يوسف بن عبد الخبق رحيم الله ورضى عنهم فنفذ امره بوقدها في ليلة سبع وعشرين من رمضان خاصّة فدام العمل على ذلك الى الان، وإما الدُّفَفُ للحمرُ الذي على ابواب القبلة حيث يخرج الى باب للجناير فكانت لابي القاسم ابن اللجوم المعروف بابن رقية صنعها للعُلِيَّة التي كانت بداره من حارّة لواتة واقامت عليه العُلِيَّة والابواب عال جليل فحسى في بنايها فرفع عنه الى امير المسلمين يعقوب بن يوسف بن عبد الخق من انه يدشف من تلك العلية على الديار وعلى مسلم حام بنت الباز المجاور لها فينظر منها الى النسوة اذا تجردن في مسلخ الحمام المذكور وشُهِدَ بذلك عليه عند الخليفة فنفذ امره الى قصى المدينة الى محمّد السادلي بسهدم العلية وتعفية اثرها فهدمت يوم الاربعاء ثالث يوم رجب سنة ثمان وثمانين وخمس مائة فبقيت الدفف عند ورثته فلم يرو نها احسن من تصريفها الافي الجامع المدرم فوعبوها لها طيبة نفوسهم بذلك وفي الدفف صنيعة مكتوبة فيها اسهم واسم الصائم الذي عملها وفي عاخرها وكان عملها في شهر رجب عام ثمانية وسبعين وخمس مائة وركِبَتْ عَدْه الدفف في القرويين في سنة سبع عشرة وستّ مادَّة، واما المستودع فصنع في ايام الفقيد الصالم الى تحمد يشدر فحفر ارصه وركز بالتراب والجورات وجعل نافق من جمارة الرخام وشبقت من الرمل ولجير وكان المتعولي لبنايه الفقيد ابو القاسم بن جيد حتى تم وجعل له مفاتيم ثلاثة في اول دفة وثلاثة في الباب الثاني وجعل فيه صناديق كثيرة عليها ابلاج وثيقة وندنه احتيل عليه ودخل جميع ما فيه من اموال الاحباس وربعات للجامع وكتب وامانات الناس وذلك في ايام الفقيه القاضي اني عمران ولم يعلم من فعل ذلك، واما لخايط الشرق منها مع ما قرب منه من المشرقة فاند عمل

عشر الفا وكسر الصحن فوجد جمل الفَيْن وسبع مأنذ رجل، وجمر للجامع يصلّى فيها صفوف من النس غير معتدان فصُحِبَ العدد بالف وخمس مائة رجل وحول اللهامع رحاب واسواق يصلى فيها الناس يوم الجعة كسرت باربعة الاف رجل وخمس مأتة رجل فيتجمل فيها من عدد المماين يرم الجعد اثنان وعشرون الفا وسبع مائد تنقص قليلا وتزيد قليلا والامام واحد وذلك في سنين الرخاء والعارة، وعدد القرمود الذي في سقف للجمع المكرّم اربع سنة الك قرمودة وسبعة وستون الف قرمودة وثلاث سأنة قرمود، وعدد ابوابه خمسة عشر بابا دبيرة لدخول الرجال وبابان صغيران للنساء لا يدخل عليبه رجل الابواب القديمة متها ابواب الشرقي وابواب الغربي وابواب القبلة والحوف تحدثة واخر ما احدث بها الباب المبير المدرج الذي يلى القبلة احدثه وبناه الفقيه أبو الحسن على بن محمّد بن عبد الديم المدوديّ ايام ولايته على فاس وصنعها باب جفات مصديف به ومقابلا بباب الجفات التي جامع الاندالس وجلب اليها الماء من عيون ابن المصدى المعروفة الن بعيون الدوازين فاتى بالماء حتى وصل به الى رحبة الزبيب فصنع عنالك سقاية واجرى بها من ذلك اناء ثم سار به حتى وصل به الى الباب المذكور وكان فتح هذا الباب وبناء وجلب ماده في سنة تسع وثمانين وستّ مأنة وكان فتح عذا المذكور من غير استيذان ولا موامره لامير المسلمين ابي يعقوب بن أمير المسلمين اني يوسف بن عبد الحق رجهم الله ورضى عنهم فلما عرف امير المسلمين بفتحه الباب قبلة الجامع المذحور انكر ذلك عليه وقبح فعاله ونكبه بسببه اذا احدث بالجامع المذكور ما لم تدع اليه صرورة ولم يستادته فيه فامر في الباب فسُدَّ، واما الثرية الكبرى فصنعت في ايام العدالم الخضيب الوارع ابي محمّد عبد الله بن موسى المعلم وهو الذي اجتهد في عملها وكان قبلها في موضعها ثرية مثلها في الجرم ولاكنها تخلقت بطول الدهر فتكسرت فهبدلت ونقصت وسبكت وزيد عليها تحساس مشلها واستاجر الصنّاع على عملها فقامت بسبع مادّة دينار وسبعة عشر دنانيرا ودرقميّن ونصف درهم، وعدد قناديلها خمس مأنة قنديل وتسعة قناديل وزنتها سبعة عشر قنشار ونصف قنشار وثلاثة عشر رشلا من تحاس والذي يحمل قناديلها من الزيت قنطارا واحدا وسبع قلال، وعدد قناديل للالمع كلها اذا وقدت الف قنديل واحد وسبعائذ قنديل يسري فيها من الزيت في ليلة سبع وعشرين من رمصان ثلاثة قناطير ونصف قنطار ولم تزل هذة الثرية الدبرى تسرج في ليلة سبع وعشرين من رمصان خاصةً ألى إن ولى قصاء المدينة الفقيم ابو يعقوب يوسف ابس عمران نام باسراجها في اول لبلة

وينصبُ الماء الى البيلة من اللبيب خمسة فاذا امتلات الحدر الماء في الاربعين ثقبا الذي على اليميين والشمال فيصبر الى الخصة وفي خصة من تحاس المر عود بالذهب قمت على ساق من تحاس عود منقوش طوله خمسة اشبار من الارض وقسم الساق بنصفين يصعد الماء من النصف الواحد فيفور في وسط الحمد من تفاحة فيها عشرة انابيب فيملا الخصة ثم يغور في اثقاب جوانب الخصة لانها بطانتين ثم ينحدر من النصف الثاني من العمود المذكور فلا تزال البيلة والخصة علوتان بالماء يجريان ولا يسيل على الارض منها قطرة واحدة والناس يشربون منها وينتنفعون عابها وصنع حول الخصة اكواب مُوعن بالذعب بسلاسل من تحاس دايرة يشرب بها الناس منها وفوق البيلة شباك من رخام ابيس عايد في الزمان وتحدم كتاب منقوش في حجر احر بسم الله الرحان الرحيم صلَّى الله على محمَّد وأن من للحجارة لما يتفحِّر منه الانهار وأن منها لما يسفيق فيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عمّا تعملون كملت في جمادي الاخرة سنة تسع وتسعين وخمس مأدة وبصير فضلُ ما الخصة والبيلم المناكورتين الى حياضي عين قرقف فينتفع به فنالك في البيوت والسقاية ثم يصير الى دار الصبّاع وهنالك يغور وتتمّ منفعته، واما العنزة التي يُصلّى اليها في زمان المصيف فدانت القديمة من خشب اللارز الواحا سادجة في اعلايها كتاب مُنعَتْ عده العنزة في شهر شعبان المدّم من سنة اربع وعشريبي وخمس مائة واما العنزة التي بها الان فصنعها الفقيم الخطيب قصم الجاعة وخطيبها ابو عبد الله بن ابي الصبر ايام ولايته القصاء مدينة فاس وانفق فيها من مال احباس وابتدا فيها بالعمل في اوّل شهر ذي قعدة عام سبعة وثمانين وستّ مائة وفرخ من عماها وركب في موضعها في يوم السبت خامس يوم من شهر ربيع الأوّل عام تسعة وثمانين وست مائة موافق الشامن عشر لشهر مرس بلعجمية، وعدد سوارى الجامع المادرم مائتا سارية واثنتان وسبعون سارية منها قديمة ومنها جديدة وعدد المسقفة منها ستّة عشر بلانا من القبلة الى الجوف ومن المغرب الى الشرق وتربيع لا اعوجاج فيه من كلّ الجهات يحمل ملّ بلاط منها اربعة صفوف في الصفّ انواحد من الناس مائتان واثنا عشرة رجلا لان في درّ بلاط احدى وعشريين قبوسا جِبلس في كلّ قوس عشرة من الرجال فيكمل من العدد في كلّ بلاط ثمان مانة واربعون رجلا لا شكَّ فيها ولا ريب وعدد البلاطات ستَّة عشر بلاطا فيتجمل فيها جميعها من عدد الرجال ثلاثة عشر الف رجل واربعة واربعون رجلا بلا شكّ ولا ريب وكسر ما بين السواري منه فوجد جمل خمس مانٌ: وستّون رجلا فيتجمل من العدد اربعة

باللسان البربريء واما الصحن بالجامع المكرّم فعُملَ وفرش في ايام الفقيم القاضي الي عبد الله بن داوود وكان الذي نول فرشه وبناه صحر البناء وكان من اعرف الناس بالبناء والنجارة وكان قد فرشه غيره قبله فلم برض عمله ولم يكمل فاحفره العريف ابو عبد الله محمّد بن احد بن محمّد الخولاني واشترط على نفسه ألّ يبقى فيه تحصين ولا رقدة وانه أن صبّ أعلاه قلَّهُ ماء اتحدرت في اسفاء مجموعة لا ينقص منها شي لشدّة اعتداله فكان رحم الله باع اربعة من الديار اصولا موروثة عن اباده وصنع باثمانها أجرا اشبه البحجماط نصف اجرة الطول وصنع للبيار فبناه العريف المذكور عالم ويده هو وصحر بن مسعود حتى كمل عمام واتقانه ولم ياخذ عليه شياء الا ابتغاء ثواب الله تعالى تفعهما الله بنيتهما، وكان جملة ما دخله من الاجر نفرشه اربعة واربعون الف اجرة لان طول الصحي احد عشر قوسًا في القوس الواحد من القبلة الى الجوف عشرون صفًّا في كلُّ صفٌّ مائتيٌّ اجرة فيتحصل في كلُّ قوس اربعة الف اجرة فجملة ما يتحصل في احد عشر قوسا اربع واربعون الف اجرة وحوله طرد ديار فيه تسانيدة الف اجرة فيجتمع في الجيع كله اثنان وخمسين الف اجرة دون شك ولا ريب، وكان فراش الصحي وبناء الباب الكبير المقابل القرسطون على يد القاصى بن داوود المذكور في سنة ستُّ وعشرين وخمس مائدً، ولما تمَّ الصحين بالغرش والبناء امر الفقيم القاضي فصنع بكاكير وشرايط غليطة وقلاع من شقاق الكتان مبطنة بالمغبرة على قدر الصحى وما يظلُّه فكان اذا الى زمان العيف واشتد للرِّ شدَّت البكاكير وجبدت الشرايط فيرتفع القلام في البوى على الصحي كلَّه فيستظلَّ الناس تحتم من حرِّ الشمس ويكونون في الضَّلُّ وجعل في القلاع ابوابا لاريام تدخل منها ليلا يُبْلك الناس الغمُّ ولْخرُّ فلم يزل القلاع ينصب في زمان الصيف فيستظل به الناس في زمان للرِّ كلَّه حتى تمزق بطول السنين ومرِّ الايام والليالي فام يقدر احد أن يعمل مثله، وأما الخصة والبيلة التي بالصحين فعلت في سنة تسع وتسعين وخمس مائة على يد ابي عمران موسى بن حسن بن ابي شامة وهو صانعها وكان من اهل الهندسة والمعرفة بالبناء وكان الذي انفق فيها ماله الفقية المبارك ابو الحسن السجلماسي نفعنا الله بقصدة وكان من اهل الدين واليسار والايثار كان يتصدّق كلّ يوم بعشرة دنانير من صلب ماله ورجمه ولما شرع في عملها اخرب من المعدة الكبيرة قادوس من رصاص فشق بد في الصحب حتى وصل الى البيلة والخصة المذكورتَيْن وفي بيلة من رخام ابيص لم يو مثانها لحسنها وصفايها وشدّة بياضها وطولها وثيها حشرون ثقبا من جهذ اليمين وعشرون ثقبا من جهذ الشمال خرج منه ولم يُدْخِدُ في بنائه من تراب الكبوف والمقاطع التي يبني الناس منها شياء وحدًاك الكدَّان الذي بني بد انها قطع منه لاند حفر في وسط البلاط الشاني من القبلة حفيرا يظهر فيه كهف بعيد المراخي لا يظهر قعره فدان الفعلة يقطعون العدّان منه وجعفرون التراب ويخرجه الرجال على رؤسهم للبنائن فيبهنون به ولم يعمرفوا في بنايه ماء حاشي ماء انبير الذي في الصحن كلّ ذلك تحريا من الشبهات الّ يدخله وتأتَّق في بنامه غاية وتحقَّظ وراء من نظره السديد أن يجعل الابواب كلَّها مغشيا بالنحاس الاصفر ويبدلها ما في عليه ويعمل امام كلّ باب قبَّذ ويزيد في سعته وكماله ويبدل الصومعة فشرع في بناء الخراب والقبة التي عليه منقوشين بالذهب والزورد واصنف الاصبغة فتم ذلك على غاية للهال والكمال وكان يبهت الناشر اليه من حسنه ويشغل المصلى، فلما دخل المُوحدون المدينة وذلك يوم الحميس الخامس عشر ربيع الأخر سنة اربعين وخمس مانة خدف فقباء الدينة واشياخها ان يستنقذ المؤحدون عليهم دلك النقش والزخرف الذى فوق الحراب لانهم قاموا بالتقشف والناموس فقيل لهم ان امير المومنين عبد الموس بي على يدخل غدا المدينة مع الشيائ المؤدّدين برسم صلاة الجعة بالقروبيين فخافوا لذلك فاق الحمامون الجامع تلك الليلة فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذي فوق الخراب وحواله بالكاغيد ثم لبسوا عليه بالجيس وغسل عليه بالبياص ودُلَّاق فنقصت تلك النقوش كلَّها وصارت بياضاء وصنع المنبر الذي به الان من الابنوس والصندل والعاب والنارنج والعناب واصناف الخشب العظيم وكان الذي عماه عليه واحته الشيخ الاديب ابو جيي العتباد عمر عُمْرًا طويلًا حتى نيف على المائة ودن امامًا في اللغة والشعر فغشي منبا ثلاثة وجاتة العرانة فعُول والمنبر والبناء باب الجنائر وصحنه لل ذلك على ان يتمّ ، فولى بعده قضاء المدينة المددورة الفقيم الخافظ العالم المشاور ابو مروان عبد الملك بن بيضا القيستي فتم فنك طلم على ما بداه ابو محمّد عبد الخقّ بن معيشة حاشى نقشه باقى الابواب بالصّغر وابدال الصومعة فانه لم يزد في ذلك شياء ووقف فيه حيث انتها بن معيشة وكان الفراغ من عده الزيادة المذكورة وجرة للامع وباب للمناين والمنبر في شهر شعبان المدرم سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة، واول خاطب خطب عليه الشيخ العالم ابو محمّد مهدی بن عیسی ودان من افصح الناس واکثرهم قریحة کان بخطب کلّ جمعة خطبة لا تشبه الاخرى نلما دخل المؤهدون المدينة بْدَّلَتْ احوال باحوال ورجال برجال وبدال الخنباء والميمة جميع البلاد فعان لا يُومّ ولا يخطب الا من يحفظ التوحيد

بنفسه فحسنه في طوله وارتفاعه وعرضه واتسعه وركب عليه ابواب عظيمة وحسى قواعله حتى لا يمكن أن يمنع مثله وصنع على فاعر الباب من داخيل المستجما قبَّة فيها منتوب صنعت فذا البب والقبَّة وكات بابناء والتركيب في شهر ذي حتجة سنة ثمان وعشرين وخمس مائة، ولما حقر اساس عذا الباب وجد تحت رتاب انصراع الذي عن يسر الداخل في الباب المذكور حيث في الدكانة الن عين ماء مغبو عليها تربيع شبه الصبريم طوله ثمانية اشبار وعرضه فذلك والبناء عليه مغبولا يعلم احد كم له من السنين نخيل لهم انه النز مدفون فهدم الاقباء فلم يجدوا غير صهريج يندفق عاء معين وفيه سلحف قد ملات العريب باسره من اوله الى اخسره فلما ارادوا اخراجيا منه فلم يستطيعوا ذلك فاستشر القاضي ابن داوود الفقهاء في امره فاجتمع امرُعم أن يترك في موضعه ويعاد عليه القباء لما أن فسجمان الله العطيم القائم برزقه الخانق له يشاء لا اله الا عو اليه المصير فبنا عليه مسوضعه واءد عليه الاساس وطبع الباب وجُعلَتْ قواعده من تحاس أتم قله ابو القاسم بين جنون، قل المؤلِّف للكتاب رايتُ تقييدا جند الحالج الفقيه الصالح الى الحسن بن محمَّد بن فرون الازدى أن الاقباء المذكورة انما وجدت في موضع رتاج المصراع الذي على يمين الداخل من ذحية القرسطون ولم يول الباب الدبير على ما بناه القاصي ابو عبد الله بن داوود الى أن احترق السوق في ليلة أربع وعشرين من شهر جمادي الاخرة من سنة احدى وسبعين وخمس مند نلع حريق النار من سون باب السلسلة حتى وصل الى باب المذكور فاحترقت القبَّذ التي دنت الممد في الخشب واحرق اكثر الباب فجمدت الباب والقرَّة على يد السيد الى حفص بن امير المسلمين يوسف بن على بن عبد المون بن على ويامره وذلك في شبر جمدي الاخرة سنة ستّ منة وكن الناظر في بندب ابو الحسن بن محمّد الزرة العدّار والانفاق فينا من بيت مال المسلمين على يل القصى اني يعقوب بن عبد الحق، وتوفي القصى الفقيه ابو عبد الله بن داوود فولي القصا مكاند الفقيد المبارك عبد اللقي بن عبد الله بن معيشة فحدًا حدود واقتفا اثره في ذلك وجمع اعل انبنا والنظر السديد ودن من نشره أن يجعل محراب القرويين على عين قرقف فلم يمند ذلك لاجل ديار الفقيد الى على بن الى الحسن التي تعرضت له في شريقه فدن الذي اجمه رابيم عليه من الويادة ثلاث بلاشات ومحراب ومشمر وزاد فيه من ناحية الغرب البلاث المرتفع على ارض المذكور من القبلة الى الجوب وزاد فيه من ذحية المشرق بلائين من القبلة الى المزدرع بني ذلك لله بترابه الذي خرج

القنب والابتوس ونتب عليه بسم الله الرجان الرحيم صلّى الله على محمّد وأله وسلم تسليما عذا ما امر بعلم الخليفة المنصور سيف الاسلام عبد الله فشام المويد بالله اشال الله بقاءه على يد حاجبه عبد الملك المنفر بن محمّد المنصور بن ابي عامر وققيم الله تعالى وذنك في شهر جمادي الاخرة سنة خمس وسبعين وثلاث مأية، فكان ذلك المنبر يُخْطَب عليه الى ايام لمتونة ولم تزل الولاة والامراء والملوك يتهمّمون في الزيادة في الجامع المدرم واصلام ما تهدم منه تبركا به وابتغاء ثواب الله تعالى حتى قام المرابدلون بالمغرب وملكوا جميعَهُ وجاءت دولة امير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين اللمتولى فعشرت العارات بالمدينة وتنافت القبضة فصاق الجامع بكثرة الخلق حتى كان الناس في ايام الجعن يصلون في الاسواق والشوارع والطوق فاجتموا الفقهاء والاشياخ وتكلموا في ذلك مع قاضى المدينة وهو الفقيه ابو عبد الله تحمّد بن داورد وكان احد القضاة الفصلاء من اعل العلم والعدل والورع فاعلم القاصى الى امير المسلمين بما رُفِع البيد من امر الجامع المكرم واستاذنه في الزيادة فيه فانن له فيه وقال له يكون فيه الانفاق في ذلك من بيت المال فقال لد القاضي لعلّ الله ان يغنيه عند بماله الذي يجمع من احباسد بايدي الوكلاء فامره على بن يبوسف بتقوى الله تعالى والتحرّي في ذلك من الشبهات والاجتهاد في امر الجامع وبنامه والزيادة فيه والنظر في احباسه وجميع امواله واستخراجه فدع له وانصرف عند الى مجلس قصايد فسال عن الاحباس فوجدها في ايدى قوم قد اكلوها وحسبوها من اموائهم فازالها عن ايديهم وفدّم وكلاء غيرهم عن يوتق بدينهم وحاسب المعزولين الذين كانت بايديهم وطالبها بغلات الرباع والارضين الحبسة لخربر عنهم بالمحسابة اموالا كثيرا فاغرمهم اياها واضاف اليه علَّة تلك السنة فاجتمع له نن فلك ما يؤيد على الثمانين الف دينار شم شرع في الزيادة في الجامع من قبلته وشرفه وغربه فابتداء بشراء الاملاك والدبار التي في قبلة للامع وشرقه وغربه فاشترى منها ما احب واحتاج اليها باحسن شراء واتم ثمن دون غبن على احد في ذلك وكن اكثرها ديار اليهود لعنهم الله، ومن امتنع من البيع قوم عليه موضعه ودفع له الثمن بالويادة اقتداء بعمل امير المومنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين زاد في المستجد للرام فلما كمل له من شراء الدور ما اراد وما يصلح به اخذ في عدمها وبيع نُقْصها فاجتمع له في ثمن نُقْصها مثل قيمتها التي اشتريت به وبقيت الارض زيادة ببركة من الله تعالى فرضاها للجامع فاخذ في البناء فبنا اولاً الباب الكبير الغربي وهو باب الفتخارين القدماء ويعرف الآن بباب الشمّاءين وكان يجلس على بنابع

نهُبُد لك طبيبة بذلك نفوسنا فوهبوه له فجعله في اعلاء المنار، ولم تنول الصومعة على ما بناها اجد بن ابي بكر بالحجر المنجور للحكم وبها اثقاب تعشّش فيها الطيور واصناف الطير من للحمام والزرازير الى ان ولى الفقيد الخطيب الصالح ابو عبد الله بن الى العبر خُطُّةَ القصاء مع الخطابة والامامة بالجامع المذكور وذلك في سنة ثمان وثمانين وستّ مأنة فاستشار في اصلاحها وتبييضها [واصلاحها] امير المسلمين ابا يعقوب بن امير المسلمين ابى يوسف بن عبد للحق رتهم الله ورضى عنهم فاذن له فى ذلد وامره أن ياخذ من اموال اعشار الروم ما جمتاج اليه ققال ان في مال الاحباس ما فيه كفاية ان شاء الله فشرع في تبيينها فلبس العنومعة بالجص والجيّار وسمر المسامير الكبيرة بيين احجارها ليثبت التلبيس والبناء فدخل فيها من المسامير ثلاثة عـشـر رُبعا ونصف رُبع فلما فرغ من تلبيسها دلكها حتى صارت كالمراة الصقيلة فانقطعت منها اذاية الطير فحسنت وبنا حينيذ الغرفة التي على بابها البيت للمؤذنين والخوصة، وبقى الجامع المكرم على ما زاد فيه الامير احمد بن ابي بكر الى ايام عشام المويد فتغلّب حاجبه المنصور بن الى عامر فبنا بالجامع الممارك القبَّد التي على راس العنزة في وسف الصحن حيث كان المنار القديم ونصب على اعلابها طلاسها وتماثيلا كانت قبل ذلك على راس القبّة فوق الحراب مًا صنعه الاوايل ومنه ما صنع في ايام الشيعة فجعل الطلاسم على اعمدة من حديد فوق القبَّة منها طلسم للفار فكان الفار لا يدخلها ولا يعشَّش فيها ولا يغرخ بها وان دخلها افتصح وقُتل، ومنها طلسم للعقرب وهو صورة شادر في منقاره شبه ذنب عقرب فالعقرب لا يدخل الجامع المكرم اصلا ولا يفرخ فيها وان ادخاه بعبض المصلّين في توبه ملصقة جمد فلا يتحرّك، قال كالم الفقيد ابن عارون لقد شاعدتُ عقربا فهر به في يوم جمعة جاءت في ثياب بعض المتلين وفي بعض امتعتهم فوقعت بين الصفوف جامدة فلا تتحبِّك كمثل الميت حتى كملت الصلاة والناس قلد فسحوا من حولها خوفًا من اذابها فلما فرغوا من الصلاة قتلوها فالحركت حين قتلت وهذه غايتها، ومنها طلسم على رأس عمود من تحاس اصفر فيه تفافيح يُدُّكُر انه للحية فهي ايضا لا تتفرِّخ فيها ولا تدخلها وان دخلتها انتصحت وتُتات وقيل ان ما وجد فيها من لخيات فهو من عمار للبن وعذا لا ينكر ولم يوجد قطُّ على قديم الزمان وحديثه مَنْ لدغته فيه حيثًا ولا عقرب، وبنا ايضا للاجب المظفّر عبد الملك بن المنصور بن الى عامر السقاية والبيت المستظاة بازا باب الخفات وجالب اليها الماء من وادى حسى الذي بخارم المدينة من دحية باب ظميد وصنع بالجامع المكرم منبرًا من خشب القنب

خطيب خطب به الفقيه الصالئ ابو للسن بن محمود الصَدَق فلم ين الامر على ذلك ولم تزل للجامعان على حائيا القروبيين والاندالس الى ان تغلّب امير المسلمين عبد الله الناصر لدين الله ملك الاندالس على بلاد العدوة فبايعته مدينة فاس فيمن بايعه فولى عليها عاملا له من زناتة يعرف باجد بن الى بكر الزنائق وكان رجلا فاضلا من اعل الدين والفضل والورع وكتب الى امير المومنين الناصر يستاذنه في اصلاح مسجد القروبين واتقانه والزيادة فيه فانن له في ذلك وبعث اليه بمال كثير من اخماس غنيم الروم وامرة ان يصوفه في بنايه فاصلح جامع القروبين وزاد فيه من ناحية الشرق وتاحية المغرب والجوف وحدم صومعته القديمة التي كانت فوق العنزة وبنا الصومعة الناش به الان به الان به

## لخبر عن بناء صومعة القرويين شرف الله ذكره

ما شرع الامير ابو العبّاس احد بن ابي بكر في بناء صومعة القروبين جعل سعة دل وجه منها سبعة وعشرين شبرًا فيتحمل في الاربع جهات مائة شبر [واحدة] وتمانية اشبار وهو الذي في ارتفاعها بلا شكّ ولا ريب وكذلك يجب ان تكون من جهد البناء والنظر البندسي وجعل بابها من جهة القبلة وكتب عليه في مربعة بالجعيّ وحشاه بالازورد بسم الله الرحان الرحيم المُلك لله الواحد القيّار هذا ما امر به احد بن ابي بكر بن احد بن ابي سعيد عثمان بن سعيد الزناتيّ عداه الله ووقَّقه ابتغاء ثواب الله تعالى وجزيل احسانه فابتدا العمل في هذه الصومعة في يوم الاثنين غرّة رجب انفرد من سنة اربع واربعين وثلاث مائة وفرغ من بنائها وتشييدها في شهر ربيع الاخر سنة خمس واربعين وثلاث مائة وكتب في طرق المربعة لا اله الا الله محمَّد رسول الله وجعل في تربعة اخرى من جهة انصحى فيها مكتوب قُلْ يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رجة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم، وركب على رأس المنارة تفافيحا صغري مُوفة بالذعب وركب في اعلاعا سيف الامام ادريس بي ادربس الذي بنا المدينة تبرِّكا به وسبب القايم في اعلاء المنار ان الامير احمد بن اني بكر الزناتي لما فرغ من بناء الصومعة اختصم اليه بعض حَفَدة ادريس في السيف المذكور وطلب كلّ واحد منهم أن جوز السيفَ لنفسه فطال نزاعهم فيد بين يدّيه فقال لهم الامير أحد بن ابى بكر عل لكم أن تبيعوه منّى وتتركوا النزاع فيه قالوا وما تصنع به ايها الامير قال اجعله في اعلاء هذه العومعة التي بنيتُ تبركا به فقالوا اما أن تفعل هذا فنحس

بعيالاتهم واولادهم فانزلهم حوله بعدوة القرويين وكافت فيبم امراة مباركة صالحة اسمها فاطمة وتكتّى أمّ البنين بنت محمّد الْقَبْرِيّ القيروانيّ اتت من إفريقيّة مع اختها وزوجها فسكنوا بالقرب من موضع للجامع المذكور فتوفي زوجها واختيا فورثت منهم مالاً جسيمًا حلادً طيبًا ليس فيه شُبْهَا لم يتغير ببيع ولا شراء فارادت أن تصرفه في وجوه البرّ واعمال الخير فعزمت على بناء مساجد تجد ثوابه في الاخرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محصرا فاشترت موضع القروبين من كان حازه ودفعت اليه المال ثم شرعت في حفر اساسم ويناهم وذلك يوم السبت مبتّ رمصان سننة خمس واربعين ومائتين فبنته بالطينة والكذّان وحفرت في وسف فصنعت كهموفا واقتطعت الكذّان واخرجت منها التراب والحجر والرمل الاصفر الطبيب فبنت به الجامع المذكور الله حستي تم ولم تُذْخل فيه شياء من تراب غيرها وحفرت البيّر التي في الصحي فكان البناؤن يسقون منيا لبناء الجامع المكرم حتى فرغ من بناده ولم تصرف فيه سواه احتياطا منه وتحريا من الشبهات ولم تزل فاطمة القرويّة المذكورة صائمة من يوم شرع في بنائم الى ان تم وصلَّت فيه شكرا لله تعالى الذي وقَّقها لاعمال الخبر، وكان المسجد الذي بنته فاطمة المُذَكُورة اربع بالشَّات وصحب صغير وجعلت محرابَه في موضع الثريا الكبري الان وجعلت نوله من لخايط الغربي الى الحايث الشرقي ماية وخمسين شيرًا وبنت صومعة غير مرتفعة في موضع القبّنة التي على رأس العنوة الآن فتمّ الجامع أربع بلاشات وصحبي صغير ذكره أبو القاسم بن جنون في تنفسيره في تاريخ مدينة فاس، وقيل كانتا اختين فاطمة ام البنين ومريم بنتي محمّد الفهري المذكور فبنت فاطمئا ألجامع القروبين وبنت مريم جامع الاندنس من مال حلال نبيب موروث عن ابيهما واخوتهما فلم تزل المسجدان على ما بنته الاختان المذكورتان بقية ايام الادراسة كلُّها حتى انقصت ايامُهم وملكت زناتة على البلاد واستقام ملكنهم بالغرب فبنوا السوار على ارياض العدوتين الاندلس والقرويين فزادوا في الجامعين القرويين والاندلس زيادة كثيرة حدودها باقية الى الن وكثر الناس وضاق مسجد الشرفاء بالناس لصغره فازالوا عند الخطبة واقموها بجامع القروبيين لكبره وسعتم وصنعوا بم منبرا من خشب الصَنَوْير وذلك في سنة ستّ وثلاث مأنة وكان اول خطيب خطب به الشيخ الفقيد العدائم ابو محمّد عبد الله بن على الفارسي وقيل أن أول من أوال الخطبة عن مسجد الشرفاء ونقاب الى جامع القروبين الامير حامد بن محمّد الهمداني عامل عبيد الله الشيعيّ على المغرب وذلك في سنة احدى وعشرين وثلاث مائة ونقل الخطبة عبى مسجد الاشبيان بالعدوة الى جامع الاندلس وكان اول خىلىب

مدينة فاس فدفن بشرق جامعها مع ابيه واخيه وذلك فى شهر ربيع الثانى سنة احدى وعشرين ومائتين فكانت ايامه بالمغرب ثمانية اعوام وشهرا واحدا واستخلف ولده على فى مرضه الذى توقى منه الله على مرضه الذى توقى منه الله على المناه

للبير عن دولة الامير على بن محمد بن ادريس بن ادريس بن ادريس بن ادريس للسنى هو الامير على بن محمد بن ادريس بن ادريس المه حرّة اسبها رقية بنت اسباعيل بن عمير بن مصعب الارديّ بويع يوم وفاة ابيه فاستخلافه له في حياته وسنّه يوم بويع تسعنة اعوام واربعة اشهر فظهر منه من الذكاء والنُبل والفصل ما يقتصيه شوفه وحسبه الصميم وسار بسيرة ابيه وجدّه في العدل والفصل والدين ولخزم وأقامة لخق وتاسيس البلاد وقمع العداء وضبط البلاد والثغور فكان الناس بالمغرب في ايامه في امن ودعة الى ان توفي في شهر رجب من سنة اربع وثلاثين ومائتين فكانت ايامة بالمغرب تحو الثلاثة عشر سنة وولى بعده اخاه يجيى ه

الخبر عن دولة الامير يحيى بن محمد بن ادريس بن ادريس الحسنى

هو الامير يحيى بن محمّد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسى بن للسين بن على ابن الى طالب رضى الله عنهم وولى بعد وفاة اخيه على ويعهده اليه في حياته فسار بسيرة اخيه وابيه وجده وفي ايامه كثرت العارة بفاس وقعمد اليه المناس من الاندلس وافريقية وجميع بلاد المغرب فصاقت بسُمّانها فبنا الناس الارياص بخارجها وبنا الامير يحيى بها للمامة والفناديق للتجارة وفي ايامهم بُنى جامع القرويين شرفه الله بذكره ه

لخبر عن جامع القرويين وصفته وما زيد فيد في كل زمان من حين اسس الى وقتنا هذا وهو عام ستة وعشرين وسبع مائة

قال المؤلف عفى الله عنه لم تزل الخطبة بجامع الشرفاء الذى بناه ادريس بعدوة القروبين وجامع الاشياخ من عدوة الاندلس طول ايام الادارسة وكان موضع جامع القروبين ارص بيحساء يعمل بها اصناف الجمل وبها اصناف من الشجر لرجل من هوارة كان قد حارها والده قبله حين بنيت المدينة فاتى اهل وفد القروبين الى ادريس في جمع كثير

القدّ شابّ السلّ مليم الوجه اجعد الشعر، لما ولى قسّم بلاد المغرب بين اخوته وذلك ياي جدّته كنزة أمّ ابيه ولى أخاه القاسم مدينة ننجة وسبتة وقلعة حجر النسر ومدينة تطون وبلاد مصمودة وما والى ذلك من البلاد والقبادل، وولى اخاه عمر مدينة تيجنسس ومدينة تبغنة وبلاد صنهاجة وغمرة، وولى اخاه داوود بلاد عوّارة وبلاد تسول ومكنسة وجبال غياثة، وولَّي اخاه جميي مدينة البصرة ومدينة عاصيلا ومدينة العرايش الى بلاد ورغد، ووتى اخاه اجد مداين مداسة وبلاد فارأن ومدينة تادلا، ووتى اخاه عبد الله مدينة اغمات وبلاد نفيسة وبلاد المصامدة والسوس الاقصى، ووتى اخاه حزة مدينة تلمسان واعمالها، واقام هو عدينة فاس دار مُلكهم وقرار سلطانهم وتصاغر الباقون عين الولاية فبقوا في كفالة جدَّتهم مع اخيهم محمَّد الاكبر فاقام الدارسة ولاة على بلاد المغرب فصبطوا تغورهم وحكموا بلادعم وامنوا سبلهم وحسنت سيرتهم الى ان خرج على الامام محمد اخوه عيسى عدينة شائة وبلاد تامسنا وندث بيعته ونبذ طاعته واستبد لنفسه فكتب الامام الى اخيد القاسم صاحب طناجة وسبتة يامره جحربه فامتنع القاسم من ذلك واجم عنه فكتب محمّد الى اخيه عمر صاحب مدينة تيجنساس وبلاد غمارة مثل ما كاتب به القاسم فامتثل امره وسارع اليه وجمع عسكرا عظيما من قبادل البربي من غمارة واوربة ومنهاجة وغيرهم وسار تحو عيسي فلما قرب من احوازه كتب الي اخيه محمد يستمدُّه فامدُّه بالف فارس من قبادل زلاتة وفرسانهم فمصبى عمر لوجهد فاوقع باخيه عيسي وعزمه فزيمة عظيمة واخرجه عن مدينة شالة وعن سابر عمله وولى بلاده وانتب الى اخيم محمَّد بالفتح والهويمة فكتب اليه الامام محمَّد يشمر فعلم ويوليه عمله ويامره بالمسير الى قتال اخيه القاسم الذي عصى امره فسار الامير جيوشه الى قتال اخيه القاسم حتى نول عليه عدينة للنجة فخرج القاسم الى لقائه فكانت بينهما حرب شديد ثم عزم فيه القاسم واحتوى عمر على ما بيده من البلاد وسار القاسم الى ساحل الجر ما يلى مدينة اصيلا فبنا عنالك مسجدا على صفّة النهر بموضع يعرف بتاعرارت فقام يتعبد فيم وزهد في الدنيا الى ان مات رجم الله واقم الامير عمر بن ادريس عاملا لاخيم محمّد على ما كان بيده وبيد اخيد القاسم الى أن توفّى بموضع يقال له فيّم الفرس من بلاد صنياجة فحمل الى مدينة فاس فدفر بها رصلى عليه اخود تحمد الامام عمر بن ادريس هذا هو جدّ الخموديين القالمين بالاندالس بعد الاربع مائة للبحرة وترك عمر بن الريس من الولد على وادريس المهما زينب بنت القسم الجُعْدي وعبد الله واحمد المهما جرية متولدة اسمها رباب واقام الامام تحمَّد بن ادريس بعد وفاة اخيد عور سبعد: اشهر وتوفَّى Sink.

سُتَّانها وقُتَّانها للخير واعتَّهم عليه واكفَّهم مؤنذ اعدآنهم وادرَّ عليهم الارزاق واغمد عنهم سيف الفتنة وانشقاق والنفاق انك على كلّ شيء قدير، فامن الناس على دعاده فكترت الخيرات بالمدينة وشهرت البركات فكان الزرع بها في ايام ادريس وايام ذريته لا يباع ولا يشترى لكثرته فبلغ وسق القمح بها في ايامهم درهمين ووسق الشعير درهمًا والقطنيد ما ليها سوم والكبيش بدرهم ونصف والبقرة باربعة دراهم والعسل خمسة وعشرين رئللا بدرهم والفاكهة لا تباع ولا تشترى من كثرتها دام ذلك بها خمسين سند، ولما فرغ ادريس من بناء المدينة وانتقل اليها جملته واستوطنها واتخذها دار ملكه اقام بها الى سنة سبع وتسعين ومائة نخرج الى غزو نفيس وبلاد المصامدة فوصل اليها فدخل مدينة نفيس ومدينة اغمات وفتح سابر بالاد المصامدة ورجع الى مدينة فلس فاقم بها الى شهر محرم من سنة تسمع وتسعين فخرج منها برسم غزو قابايل نَفَرَة فسار ختى غلب عليهم ودخل مدينة تلسمان فنظر في احوالها وصلح اسوارها وجامعها وصنع فيها منبوا، قال ابو مروان عبد الملك الورّاق دخلتُ مسجد تلمسان في سنذ خمس وخمسين وخمس مائذ فرايتُ في راس منبرها لوحا من بقية منبر قديم قد سمر عليه فنالك مكتوب فذا ما امر به الامام ادريس بن ادريس بي عبد الله بن حسين بن لخسين بين عملي رضي الله عنهم في شهر محرم سنة تسع وتسسعين ومائة، فاقام ادريس بمدينة تلمسان واحوازها ثلاث سنين ثم رجع الى مدينة فاس فلم يزل بها الى ان توقى رجم الله في سنة ثلاث عشر ومادّتين وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ودفي مسجده بازاء للحابط الشرقي منها وقيل دفي قبلتها، وقل البرنوسيّ توقي ادريس بن ادريس بمدينة وليلي من بلاد زرهون في الثاني عشر من جمادي الاخرة سنة ثلاث عشر ومائتين المذكورة وسنه يومند ثمان وثلاثين سنة ودفن الى جانب قبر ابيد برباطة وليلى وكان سبب وفاته انه الل عنبا فسُرِّقَ حبَّه منه فمات من حينه فكانت ايام ملكه بالمغوب ست وعشرين سنة وخلف من الولد اثنى عشر ذيرا اولهم محمد وعبد الله وعيسي وادريس واتهد وجعفر وبحيي والقاسم وعمر وعلى وداوود وتهزة فولى بعده محمد وحو أكبر منهم الأ

لخبر عن دولة الامير محمد بن أدريس بن أدريس لحسن بالمغرب هو الامير محمد بن الحسن بن الله بن على بن الله عنهم الل

للناس في تلك المدّة فكانت ثلاث وتسعين جاماء واحصيت الارحاء التي دار عليها سور المدينة فوجدت اربع مائة حجر واثنين وسبعين حجرا دون ما بخارجها من الارحاء واحصيت الديار بها في ايام الناصر فكانت تسعة وثمانون الف دار ومانتي دار وستّة وثلاثون دار وتسعة عشر الف مصربة واحدى واربعون مصربة ومن الفناديق المعدة للتجارة والمسافريين والغرباء اربع مائذ فندقا وسبعة وستون فندقاء واحصيت للوانيت بها في المدّة المذكورة فكانت تسعة الاف حانوت واثنان وثمانون حانوتا، وقيسارتان احداهما بعدوة القرويين والثانية بعدوة الاندلس على وادى مصمودة، واحصى ببا من الترابيع والاضرزة المعدّة لصناعة والحياكة ثلاثة الاف موضعا واربعة وستّون موضعاء وكان بها من الديار المعدّة لعمل الصابون سبعة واربعون داراء ومن الدير للدَّباغ ستنة وثمانون داراء وديار المبتاغ مائة دار وستنة عشر دارا، وكان بها اثنا عشر دارا لسبك النحاس، وكان بها من الكوش المعدّة لعمل الخبر وبيعه مائد كوشة وخمس وتدلاتون كوشة، وكان بها احدى عشر موضعا لعمل الزجام، وخارجها من الديار المعدّة لعمل الفخّار سنة دار وثمانية وثمانون داراء وكان بصفَّاتَيْ الوادي الكبير الذي يشقَّبا من حيث يبتدي ندخول البلد الى عاخرها حيث يخرج بالرميلة بالج نبين منه دار التساغين وحوانيتهم ودار الدباغ ودار الصبانين وحوانيت للناشين والقصابين والسفاجين والكوش والافران المعدة لطبخ الغزل وغيرهم ما يحتاج الى الماء وفي اعلاء ذلك لله اطرزة للحياكة ولم يكن بالمدينة واد يطب للناس حشا الوادي الكبير المذكور وباقي انهارها بُنّي عليها دیار وبنی اعلاقا دوایرا ومصاری وحوانیت ولم یکن داخلها ریاص ولا غرس حاشا زیتون ابن عطية خاصّة، وكان بها اربع مائة حجر لعمل الكاغيد، وخرب ذلك كلّه في ايام المجاعة والفتنة التي كانت في ايام العادل واخيه المامون والرشيد وذلك من سنة ثمانية عشر الى سنة سبع وثلاثين وست مائة وكان توالى مدّة الخراب عليها عشرين سنة الى ان ظهرت دولة المرينية فاتجبرت البلاد وتامّنت الطرقات، قال المؤلف نبقيات ذلك لله من تقييد بخط الشيخ الفقيم المشرّف ابي لحسن على بن عمر الرسي نقله من زمام بخط المشرّف القويقر مشرّف المدينة في ايام الناصر المؤحّد، وذكر ابن غالب في تاريخه ان الامام الريس لما فرغ من بناء المدينة وحصرت الجعة صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده في عاخر خطبته فقال اللهم انك تعلم اني ما اردتُ ببناء هذه المدينة مُباهاةً ولا مفاخرةً ولا سمعةً ولا مُكابرة وإنما اردتُ أن تُعْبَدَ بها ويتلى تتابُك وتقام بها حدرك وشرابع دينك وسنَّذ نبيَّك محمَّد صلى الله عليهم وسلَّم ما ابقيت الدنيا اللهم وَفَتْلُ سكانيا

بنا جميع كسبه من لخيل والابل والبقر والغنم بايدي ثقانه ولم ينزل معه بعدوة القريين غير مواليه وحشمه وسامر رعيته من التجار والصنّاع والسوقة، فاقامت مدينتَيُّ فاس على ما بناه طول مدّته وايام ولده من بعده الى ايام زناتة فكثرت العمارات بها وبنيت الرياض عليها واتتمل البناء حولها من كل جهة فبنيت بها الفناديق والخمامات والارحا والمساجد والاسواق من باب افيقيّة الى عين ايصيلى وبنا الناس من الجانب القبليّ والجوفيّ والشرقي ونولتها القبادل من زناتة ولواتة ومغيلة وجراوة واوربة وهوارة وغيرهم واقتطعوا الجهات فنزلت كل قبيلة جهة مثل حارة نواتة وحارة الربث واغلان والعرامنة وحارة ابن الى برقوقة وبرز خر وحارة بني عامر والجر الاجر وغير ذلك ودارت الارياض بالمدينة من ألَّ الجهات واتَّصل البناء بعصم ببعض، واما اهل الاندلس من قرنبه حين اوقع بهم الامام للف يم بن عشام واجلاعم عن الاندلس الى العدوة فصعدوا الى مدينة فاس وكانوا ثمانية الآف بيت فنزلوا بعدوة الأندلس وشرعوا بها في البناء يمينا وشمالا الى ناحية الكتّان ومصمورة والفوارة وحارات البادرة والكنيف الى الرميانة فستميم بهم عدوة الاندلس، وسميت عدوة القرويين لن من نزلها مع ادريس ثلاث مأنة بيت من اهل القرويين فستميت بهم ونسبت البهم، وبنا بعدوة القروبيين في ايام زناتة جام قرقف وجمام الامير وجام الرشاشة وتمام الربص وبسنا بعدوة الاندلس تمام جزواوة وتمام الكدّان وتمام الشيخان وتهام الحريرة وبنول الفناديف وزادوا مساجد كثيرة وازالوا الخطبة عن جامع الشرفاء الذي بناه ادريس لصغرها والأموها جامع القروبين لسعتها ولم تزل مسجد الشرفاء على ما بسناه ادريس بن ادريس لم يزد بها احد من اللموك ولا من الرَّعيَّة زيادة تحريا منها وتبركا بابقاء ما بناه ادريس منها الى ان عفنت سقوفها وتخافت جدراتها واشرفت جميها على السقوب والانكباء لتقادم العهد ومرير الايم عليها فانتدب الى بنادها الفقيد الموفى الحاج المبارك ابو مدين شعيب بن الفقيد الحاج المبرور المرحوم ابي عبد الله بن الى مدين ابتغاء وجه الله تعالى ورجاء مغفرته وثوابه فشرع في نقصها وبنابها وردَّها الى ما كانت عليه من غير زيادة ولا نقصان وذلك في سلنة شمان وسبع مادنا وانتهات مدينة فلس في ايام المرابطين وايام المُوحدين من بعدهم من السعمارة والغبُّكة والرفاعية والدَّعَة ما لم تبلغه مدينة من مدن الغرب انتهبي عدد مساجدها في ايام المنصور المؤحد وولده الناصر سبع مأنة مسجد وخمسة وثمانون مسجداء واحصى ما بها من السقايات وديار الوضوء مائة واثنان وعشرون موضعا منها ديار الوضوء اثنان واربعون وباقيها سقايات منها بمياه العيون ومنها عياه الانهارى واحصيت كمامات بها المورزة

ويبدا به للفر ويختط به الاساسة للفّعلة فكثر عند ذلك ذكر الفاس على السنتهم في طول مدّة البناء فكان الفعلة يقولون هاتوا الفاس خذوا الفاس احفروا بالفاس فسميت مدينة فاس لاجل ذلك قله صاحب كتاب الاستبصار في عجاب الامصار، ويقال اند ايصا لما شرع في حفر اساسها من جهذ القبلة وجد في للفير فسا كبيرا طوله اربعة اشبار وسعته شبرا وزنته ستين رطلا فسميت المدينة به واضيفت اليم، وقيل أن أدريس لما شرع في بنائها قل له كاتبه ايها الأمير كيف تسميها قل سموعا باسم أول رجل يطلع عليكم فمرّ بهم رجل فسالوه عن اسهم وكان أَلْتُغَ فقال اسمى فارس فاسقت الراء من لفظه لاجل اللثغة فقال ادريس سمّوعا كما نطق بها فقالوا فاس، وقيل سمّيت فسا لان قوما من الفرس نزلوها مع ادريس حين اسسها فسقط عليهم جُرْف هاتوا تحته من حينهم ولم ينجوا منهم الا قليل فسميت بهم مدينة انفرس ثم خقف انناس الاسم فقالوا مدينة فارس ثم اسقطوا الراء من اللفظ اختصارا فقالوا مدينة فاس، وقيل لما تتَّت بالبناء قيل لادريس كيف تسمّيها قال اسمّيها باسم المدينة التي كانت قبلها في موضعها الذي اخبرني الراهب انه كان فنا مدينة أزّليّة من بنيان الأوّل فخربت قبل الاسلام بالف وسبع مائذ سنة وكان اسمها مدينة ساف لاكن أقلب اسمها الآول واستبها به فقلبه فاتى منه فاس فسميت مدينة فاس وهذا اصح ما يكون في تسميتها والله اعلم، ولما فرغ ادريس من بناء المدينة وادار السور على جميعها وركب الابواب انزل بها القبادل كلّ قبيلة بناحية فنزلت العرب القيسيّة من باب افريقيّة الى باب كلميد من ابواب القرويين ونزلت الازد على حدّعم ونزلت الخصبيون على حدّ القيسيّة من الجهة الاخرى ونزلت صنهاجة ولواتة ومصمودة والشيخان كل قبيلة بناحيتها فامرهم ادريس بغرس الارص وعمارتها فغرسوا جانبَي الوادي من منبعثذ بفحص عاسادس الى معتبد بنهر سبوا بالشجر والكرم والزيتون وضروب الثمار فعمرت الارص بالحراثة والغراسة واينعت الثمار واطعمت الكروم والاشجار من سنتها وذلك ببركة ادريس واسلافه الشاعريين صلوات الله عليهم ورجته ونيته الصالحة وشيب التربة وعذوبة المياه واعتدال الهواء فظهرت البركات وتوالت لخيرات وزادت العمارات، وقصدها الناس من جميع البلاد والجهت واتاها من رغب في جوار السُلائة الكريمة الطاهرة أعل بيت المصطفى صلى الله عليهم وسلم ومن ركن الى الانس والعافية فاجتمع بها خلق كثير من اليهود ممن رغب في العافية فانزلهم بناحية اغالان الى باب حصى سعدون وفرص عليهم الجزية فدان مبلغ جزيتهم في كلّ سنة ثلاثين الف دينار وانزل جميع اجنادة وقواده بعدوة الاندلس وجعل

وكان اهل عدوة الانداس اهل تجدة وشدة واكثرهم يتنحل للبات والفلاحة واهل عدوة القروبيين اعمل رفاعة وتخوة في البناء واللباس والفوش والمطعم والمشرب واكترهم صُنَّاع وتَجَّار وسوقة ورجال عدوة القرويين اجمل من رجال عماوة الانسالس ونساء عدوة الاندلس اجمل من نساء عدوة القروبيين ، وبمدينة فاس من اصناف الازهار والفواكم ما لا يوجد في غيرها من البلاد الا مفترقة في اتاليم شبتي وتوجد في مدينة فلس مجتمعة في نهاية لخسن والطيب وتختص عدرة القروبين بكثرة الانهار والارحاء والعيون العذبة والابار القريبة الطيبة وبها الزُّمان السفريّ الذي ليس في المغرب مثله حلاوة والدة والتين السفري والسبتي الطيب للسن والعنب والخَوْم والجَوْم والحَوْم والحَوْم والحَوْم والعناب والسفرجل والأتررج وساير الفوادم الخريفية تاتى في عدوة القروبين في نهاية الطيب والحسن ولخلاوة وتخنص عداوة الاندالس ايصا جحسى الفائهة الصيفية وشيبها كالتفام الاطرابلسي لللو الصفر الذي ليس مثله في جميع المغرب لحسنه وحلاوته ولذَّته ومطعمه وخفَّته ورقة بشرته وطيب رابحته واعتدال خلقته، والتقلم الايوميّ الطلحيّ والكلخيّ واصناف الكُمَثْرُي والمشمش والبُرْقوم والتوت لل دلك بيا في نهاية الطيب ولخسن وبخارج بني مسافر من ابوابها موضع يعرف بمرب قرتة تشمر بها الاشتجار مرّتين في كلّ سنة فياكل الناس التُفاج والكمثري بالمدينه الصيف والشتاء وجحمد الزرع بفحص المصارات التي بخارج باب الشريعة من ابواب عدوة القرويين عن اربعين يوماء قال المؤلف للنتاب قد شاعدتُ الزرع حُرثَ بالمصارات المذدورة في خامس عشر من شهر ابريل وحُصدً في اخر شهر ماية مُنشاه في الطيب والبرنة عن خمس واربعين يوما وذلك في سنة تسعين وست مائة وعو عام الشرقية دامت فيه الربيح الشرفية اربعة اشهر ولم ينزل مطر تلك السنة ولم ترو ارض الا في الثاني عشر من شهر ابريل المذكور فحرث الزرع مخاصرة فجاء كما ذدرنا، وما تفوي به مدينة فاس سادر مدن الارض أن بها ماءان ماء العيون ومياه الانهار فمياه العيون باردة في الصيف حين يواد ذلك منها لتبريد للحرّ وقطع الظماء وفي ايصا مستخنة في الشتاء حين جتاب الى ذلك منها ومياه الانهار في العكس في ذلك ستخينة في الصيف باردة في الشتاء فلا يزال الماء المستخين والبارد موجودان بها في الشتاء والصيف فهي بسبب ذلك معينة على الدين والطهارة والصلاة والتنطّف، واختلف الناس في السبب الذي سميت من اجله فاس فقيل أن ادريس لما شرع في بنائها كان يعمل فيها بيده مع الصنّاع والفَعَلَة والبناءين تواتنعا مند للد تعالى ورجاء الاجر والثواب فصنع له بعض خدمته فاسا من ذهب وفضة فكان ادريس يمسكه بيده

رمان المجاعة سنة سبع وعشرين وستّ مائة فلم يول على حاله الى الأن ولها ايضا في سورها للموفى باب حصن سعدون وصو الباب الذي كان انشاه ادريس بعقب السعتر فلم اكتشر الناس بالمدينة واتسع الارياص بخدارجبا في ايام زنات، ادار عليها الامير عجيسة بن المعرّ سورا وصنع فيه بابا فسوق بب حدين سعدون المذكور وسمّاه باسم عجبيسة كما فعل اخوه الفتوح في عدوة الاندلس فلم يزل باب عجبيسة على حاله بقيةً ايم زنانة وايام منتونة الى ايام امير المومنين الى عبد الله الناصر الموحد حين امر ببناء سور المدينة المدني كان هدمه جدّه عبد الموس عام اربعين وخمس مأنة فبذ فوة باب عجيسة بالقرب منه بابا كبيرا وسمّاه باسم باب عجيسة وترك باب عجيسة عبى حاله ثم امر بتغيير اسم الباب الذي بناه وترك اصافته الى عجيسة فاسقط الناس العين من اسم عجيسة وادخلوا الالف واللام عونها منها فقالوا باب لجيسة ولم يزل باب الجيسة على ما بناه الناصر منها الى ان تهدهمت وتخرّب اكشرها لمرّ السنين عليها وتوالى الايام واللسيسالي فعرف امير المسلمين ابو يوسف يعقوب بن عبد للق رحم الله ورضي عنه بامرها وهو في بلاد الانداس فنفذ امره الكريم من الجزيرة الخصرا ببناء انباب واصلاحه فجددت بسرها ما عدا القوس البراني منها فانه وجد محيحا فترك على حالد وذلك في سنذ اربع وثمانين وست مأذ وكذلك امر ايضا امير المسلمين ابو يوسف رجم الله باصلاح السور القبلي من عدوة الانداس فجدد اكثره وزم ما تخليق منه وعدم من باب زيستسون بن عطية الى باب الفتوم على يد قصيد الفقيد الى امية السملايي فاصلحه واتقنه وذلك في سنة احدى وثمانين وسبت مائذ، ودور مدينة فاس اكثرها عسلى طبقتين الاعسلا والسفل ومنها ما يكون عسلى ثلاثة طبقات واربسع طبقات وذلك لعقد تربتهم وكثرة خشب الارز عندهم وهو انبيب خشب في الارص يعمر العود مسند في سقف البيت العب سسند لا يعفن ولا وبتسمس ولا يعتريه شي ما لم يصبه الماء، ولم تسرل الخطبة تقام في عدوتي مدينة فاس من حسين بنيت الى الأن خطبة بعدارة الانداس وخطبة بعدوة القرويسين وقيسارية ودار سكسة بدل عدوة منهاء وكان بها في ايام زنات سلامانان اخوان اشفاء ابنا الله المعرّ بن زيري بن عطية وقما السفستوج وعجيسة فكان الفتوج بالاندلس وعجيسة بالفرويين وكل واحسد منهما لد جيشٌ وحشمٌ والقا الله تدعداني بينهما العدرة والدبعدداء كلّ ذلك على طلب السرياسة وتدفسا على الظهور في الدنيا فلم تزل الحرب بين الفريقين على قديم الزمان والقتال بينهما على صفّة النهر المبير بموضع يعرف بكهف الرقادين بين المدينتين السيام الغربية فتحمل الريام أتحرتهم ولا يصل متها لاتبل المدينة شي وليكون تصرفهم من الماء وغسلهم بعد خروجه من البلد، فلما كانت المجاعة العشما التي خلا فيها المغرب وتولت به الفتس وعلم الاقلوات وذلك من سنة تسعة عشر الى سنة سبع وثمالاتين وست مادَّة لما اراد الله تعالى من انقراص الدولة الموحدية وثيور الدولة المرينية بالمغرب اطالها الله وخالدعا فانتقل الذنماء في ايام المجاعة والفتنة من خارج باب الخسوخة وسمنوا بالكهوف التي بخارج باب الشريعة من ابواب عدوة القروييين وهي المهوف التي بقرب الوادي بين مطهر النورع وجنّنة المصارات فالاموا هذالله الى أن ظهرت دولة المرينية على المغرب واستنقام امرها واشرع نور عدالها وشمل الناس ون بركتها فأتجمر الناس وعمرت السبلاد وتأمنت السلوقت وكثرت الخسيرات فرفع الى امير المسلمين الى يبوسف يعقوب بن عبد الحيق رحهم الله ورضى عنهم امر الجدماء وان تصرفهم وغسل شيابهم وانيتهم واقدارهم في نهر مدينة فاس لقربهم منه وان ذلك ضرر لاعل المدينة فامر رحم الله عامله على المدينة وعو الشيخ ابو العلاء ادريس بن افي فريش أن ينقلهم من هنالك ليبعدوا من ماء النهو فنقلهم الى دهوف برج الدودب الذي بخارج باب الجيسة من ابواب عدوة القرويين وذلك في سنة ثمان وخمسين وست منذ، وبنا ايست ادريس بسور عدوة الانداس القبلي بابا وسماه باب القبلة فلم يزل الباب على ما بناه ادريس الى ان هدمه نوناس الزداجيّ حين غلب على عدرة الاندنس فدخلها بالسيف فبناها الفتوج بين المعرِّ بين زيري بين عداية السرزاتيُّ المغراويُّ ايام ولابته على المدينة المذكورة وقيل أن الذي بناها الفتوج بن معنصر اليفرني وبه سميت قله ابن غالب في تاريخه، وقال عبد المملك الورّان كانت مدينة فاس في القديم بلدين لكلّ بلد منها سور جعيط بها وابواب تختص بها والنهر بين البالدين فاصلا وهو الوادي الكبير الماخل من ناحية باب الحمديات من ابواب عدوة القرويين فيجرى بين العدوتين حتى يخرج من موضع يسمى بالرميلة قد صنع لد هنائان في السور بابين عظيمين يخرج عليهما شبايك من خشب الارز موردة وشيقة بخرج منها الماء ودذنك صنع له في موضع دخوله باب كبير عليها شُبَّك محمم وتسيدي، واسوار المدينة منيعة مرتفعة وابوابها حصينة فلعدوة القروبين في سورها الغربي باب للديد رمنه يخرب الى واديها والى جبال فازان ومعدين عوّام وباب سليمان وهو بابها الاعظم ومنه يخسرج الى مدينة مرائش وبلاد المصامدة وغير ذلك من بلاد المغرب ولها ايضا في سورت المرضى باب الخصوف وهو باب مقبرة ومنه يخرج الى الرابطة القديمة التي براس المغية سُد في عبلون المذكبور والتعفات الاشجار وعرير المياه والانهار وكثرة الوحش المودية بها وكان الرعات ينخمامونها بمواشيهم ولا يسلكها الالجاعة من الغاس فعرف ادريس بخبر علون حين شرع في بناء عدوة الانداس فامر بالقبص عليه فخرجت الخيل في طلبه فقُبضَ عليه واتى به أليه غامر بقتاه وصلب على شجرة فنالك كانت على رأس العين المذكورة فبقى علون مصلوبا على تلك العين حتى تنزقت اشلاءه وسقطت اوصاله فسميت العين به الى الآن، وادار الامام ادريس سور عدوة القرويين وابتداه من راس عقبة عين علون وسنع براس العقبة بابا وسمّاه باب افريقيّة وهو اوّل باب صنع بالمدينة المذكورة ثم هبط بالسور على عين دردور حتى وصل به الى عقبة السعتر فصنع عنالك بابا وسمّاه باب حصن سعدون ثم قبط بالسور الى اول اغالن فصنع فنالك بابا وسمّاه باب الغرس ثم ادار السور مع اغلان حتى وصل به شفير الوادى الكبير الفاصل بين العدونين فصنع هنالك بابا وسماه باب الفصيل وعو الباب الذي يخرج منه الى بين المدينتين ثم جاز الوادي بالسور وطلع به مع طفّة النهر خمس مسافت وصنع هنالك بابا سمّاه باب القرُّج وهو الذي يسمّني الآن باب السلسلة شم جاز النهر ايضا بالسور الى عدوة القرونيين وتنلع به مع النهر الكبير في اسفل القلعة الى عيون بين اللصادي الى الجُرْف وصنع هنالك بابا سماه باب للميد وهو في اعلاء القلعة ما يلي الجرف ثم سار بالسور من باب القلعة المذكورة الي باب افريقية فجاءت عدوة القرويين مدينة متوسّطة كثيرة الانهار والعيون والبساتين والارحا لها ستمة ابواب وابتدا ايصا سور عدوة الانداس من جهة القبلة فبنا باب الفُوّارة عنالك ومنه يخرج الى مدينة سجلماسة وهو الان مبنى يعرف بباب زيتون ابن عطية لم ينفتح من سنة عشرين وست مائة وقبط بالسور على المخفية الى الوادى الكبير الى بوزخ وعمل هنائك بابا يقابل باب الفرج من عدوة القرويين ثم سار بالسور على الشبيوية وفتح فنالك باب يعرف بباب الشبيوية مقابل لباب الفصيل من عدوة القروييين ثم سار بالسور الى راس حجر الفرج فصنع هنالك بابا سمّاه باب الى سفيان ومنع يخرج الى بلاد غمارة والى الريف ثم سار بالسور على جروارة فتمنع عنالك بابا شرقيا يعرف بباب الكنيسية ومنه كان يخرج الى بلاد تلمسان ومنه يخرج الى حارّة المُرْعلى فلم يزل الباب على ما بناه ادريس الى أن عدمه عبد الموس بن على ايام ظهوره على المغرب وقتحه لمدينة فاس وذلك في سنة اربعين وخمس مائة فلم يزل الباب مهدوما الى ان بناه الناصر بي المنصور المؤدد حين جدد سور المدينة وذلك في سنة احدى وست مأنه وسماء باب الخوخة وكانت حارة المرضمي بخارج هذا الباب ليكون سكناهم تحت مجرا الريح

منذ مائة سنة انه وجد في كتاب علمه انه كان بهذا الموضع مدينة تسمّى ساف خيبة منذ الف سنة وسبع مائة سنة وانه يجدّدها وجيبي عاثرها ويقيم دارسها رجل من عال بيت النبوّة يسمي ادريس يكون لها شان عظيم وقدر جسيم لا يزال دين الاسلام قادم بها الى يوم القيامة فقال ادريس للمد الله انا ادريس وانا من عال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بانيها أن شاء الله تعالى، فكان ذلك ما قوى عزم ادريس على بناديا فشرع في حفر اساسهاء قال المؤلف ويدلّ على عدّة فذه الروادة ما رواه البرنوسيّ انّ رجال من السهود احتفر اساس دار يبنيها لسكناه بقنطرة عزيلة من المدينة المذكورة والموضع يوممت شعرة بالطخش والبلوط والطرفاء وغير ذلك فوجد في الاساس دُمْيَة رخام على صورة جارية منقوشة على صدرها بالخطّ المسند هذا موضع جمام عمر الف سنة ثم خبرب فاقبيم بموضعه بيعة للعبادة، وكان تأسيس ادريس لمدينة فاس على ما ذكره المورّخون الذيبي عنوا بتاريخها وحثوا عن ابتداء امرها في يوم الخميس غرّة ربيع الأول المبارك سنة اثنين وتسعين ومانة للهجرة الس عدوة الاندلس منها وادار بها السور وبعدها بسنة السب عدوة القرويين وذلك في غرة ربيع الاخر من سنة ثلاث وتسعين ومائذ وابتدا ببناء سورة عدوة الاندلس القبلي فادار السور على جميعها وبنا بها لجامع الذي برحبة البير المعروف جامع الاشيام واقام به الخطبة ثم شرع في بناء العدوة القرويين في سنة ثلاثة وتسعين المذكورة وكان موضعها شعرة وغياضا ملتفة فكان يقطع الشجرة والخشب ويبنى في موضعه وعجبه ما رءاه من كثرة العيون بها وتدبَّق الانهار فانتقل عن عدوة الاندلس اليها ونزل منها بموضع يعرف بالقرمدة وصرب فيه قيطونة فاخذ في بناء للحامع فبنا المسجد المعروف الان جامع الشرفاء شرَّفه الله بذكره واقام فيه لخطبة ثم اخذ في بناء داره المعروفة الان بدار القيطون التي يسكنها الشرفاء للوطيون من ولده ثم بنا القيسارية الى جانب المسجد الجامع وادار الاسواق حوله من كلّ جانب وامر الناس بالبناء والغرس وقل لهم من انشاء موضعا واغترسه قبل تمام السور بالبناء فهو له هبنة ابتغاء وجه الله تعالى فبنا الناس الميار واغترسوا الثمار وكثرت العمارة والغيطة فكان الرجل يختط موضع منزله وبستانه من الشعرا ثم يقطع منه للخشب فيبنى به لا جتاب الى خسب غيره، ووفد عليه في تلك الايام جماعة من الفرس من بلاد العراق فانزلهم بناحية عين علون ومنهم بنو ملونة وكانت عين علون شعرا من طخش وعليون وكليخ وبسباس واشجار برية وكان بها عبد اسود يقطع الطريق هنالك وكان الناس قبل بناء المدينة يتحاصونها ولا يمرون بتلك الناحية ولا يقدر احد على سلوكها من اجل

الميلين منها فيصيد اقل المدينة الشابل والبوري واصناف للوت ويحملون منها اتحالا الى المدينة فتصل طرينة لم تتغيّر واكثر نزهات اهل المدينة نهر سبوا، وبالقرب ايضا من مدينة فاس على مسيرة اربعة اميال منها وتحوفا حامة عظيمة تعرف بحامة خولان ماؤها اشد ما يكون من السخانة، وبالقرب ايضا منها حامّة وشتاتة وحامّة يعقوب وفي من للمامات المشهورة بالمغرب، وسُمَّان مدينة فاس احدّ اعل المغرب اذهانا واشدُّهم فطنة وارججهم عقلا والينهم قلوبا واكثرهم صدقة واعترهم نفوسا والطفهم شمايلا واقلهم خلافا على الملوك واكثرهم طاعة لولاتهم وحكامهم وكيف ما تقلبت الاحوال فهم يسمون على سابر اشل بلاد المغرب علما وفقها ودينا، ومدينة فاس لم تزل من يوم اسست ماوي الغُرباء من دخلها استوطنها وصلح حالها بها وقد نزلها كثير من العلماء والفقهاء والصلحاء والادباء والشعراء والاطباء وغيرهم فبيي في القديم وللحديث دار علم وفقه وحديث وعربية وفقهارها الققهاء الذيبي يقتدي بهم جميع ققهاء المغرب لم يزل على ذلك على مر الزمان وذلك ببركة دعوة بانيها ادريس رضى الله عنه فانه لما اراد الشروع في بنابها رفع يده وقال اللهم اجعلها دار علم وققه يتلى بها كتابك وتقام بها حدودك واجعل اهلها متمسكين بالسنة والجاعة ما ابقيتها ثم اخذ المعول بيده فابتدا جعفر الاساس فلم تزل منذ بنيت الى يومنا فذا وعو عام ستن وعشرين وسبع مائة دار علم وفقه والسنة والجاعة بها قايمة ويكفى من فصلها وشرفها ما ورد عن النبتى صلى الله عليه وسلّم في وصفها وانه وجله في كتاب درّاس بين اسمعيل الى ميمونة بخطّ يده رحمه الله حدّثني ابو مضر بالاسكندرية قال حدَّثني محمّد بن ابراعيم الموازعن عبد الرحان بن القاسم عن ملك بن انس عن محمَّد بن شهاب الزُّفْرَى عن سعيد بن المسِيب عن الى هريرة رضى الله عنهم عن النبقي صلى الله عليه وسلم انه قال ستكون بالمغرب مدينة تسمّى فاس اقوم اهل المغرب قبلة واكثرهم صلاة اهلها على السنّة والجاعة ومنهاج الحقّ لا يزالون متمسكين به لا يصرُّهم من خالفيم يدفع الله عنهم ما يكرهون الى يوم القيامة، وذكر ابن غالب في تاریخه ان الامام ادریس لما عزم علی بنانیا ووقف بموضعها لیختتانیا مر به شیخ کبیر راهب من رهبان النصري قد نيف على مأنة وخمسين سنة كان مترقبا في صومعة قريبة من تلك للجهة فوقف بادريس وسلم عليه ثم قال له ايها الامير ما تريد ان تصنع بين هذيين الجبليس قال ادريس اربد ان اختط بينهما مدينة لسكناءي وسكناء ولدي من بعدي يعبد الله تعالى بها ويتلى بها كتابه وتقام بها حدوده قل ايها الامير ان لك عندى في ذلك بُشِّرَى قال وما في ايها الراهب قال انه اخبرني راهب كان قبلي في هذا الدير هلك

قال المؤلف ويخرج نهر مدينة فاس منها ويسقى جنّاتها وبحايرها الى إن ينصب بوادى سبوا على مقدار الميابين منها وماء نهر مدينة فاس من افضل مياه الارص واعذبها واخقّها يخرج من عيون من اعلاها في بسيط الارض من ستّين عُنْصُرا كلّها تنبعث من جهة القبلة وثلاثة عناصر من قبل المغرب على تحو عشرة اميال من المدينة فياجتمع ما يخرب من تلك العناصر من الماء فيصير نهرا كبيرا فيجرى في بسيط من الارض على الكرفس والسعداء من منبعثه حتى ينحدر على المدينة في مروج خصر لا يزال كذلك صيفا وشتآ حتى يدخل البلد فينقسم في داخلها على جداول كثيرة كما قدمناء ومن فصائل ماء هذا النهر انه يفتت للصبي ويذهب الصنان لمن اغتسل به ودام على شربه ويلين البشرة ويقطع القمل ويسرع الهضم ويشرب على الريق فلا يعدى ومن يستكثر من شربه فلا يصرُّه وذلك لاجل جربانه على الكرفس والسعداء فهو في نهاية الخقَّة والعذوبة، ومن فصايل ما عذا النهر ما ذكره ابن جنون المتطبّب انه ينبه شهوة الخاع اذا شرب على الريق ومن فضاء انه تغسل فيه الثياب بغير صابون يبيضها ويكسوها رونقا وبصيصا وراجة طيبة كما يفعل الصابون فيقسم عليها انها غسلت بالصابون، ومن فضايل نهر مدينة فاس انه يخرج العدف للسن الذي يقوم مقام الجوهر النفيس تباع للبنة منه مثقال ذعب واقل واكثر وذلك لحسنه وصفائه وعظم جرمه ويوجد في مياه هذا النهر السراطين وليست توجد في مياه الاندلس الا نادرا ويخرج فيه ايصا انواع من لخوت من اللبيس والبوارى والسنياج والبوقة وهو حوت لذيذ الطعم كثير المنفعة وعلى الجلة ان ماء نهر مدينة فاس يفوق مياه المغرب في العذوبة والخفّة وكثرة المنفعة، وتفوق مدينة فاس غيرها من بالاد معدن المليح الذي عليها ليس في معمور الارض معدن مليم مثله وهو على تحو ستَّة اميال منها وطول هذه الملاحة تحو ثمانية عشر ميلا اولها من محشر الشطبي واخرها بوادي مكس عند دمنة القبول وفي هذه الولاحة اصناف من الملح لا يشبه بعضها بعضا في الالوان والصفات فالملح بالمدينة كشير جدّا يباع عشرة اصواع بدرهم واقل واكثر بحسب ما يجلب ومن بركة هذه الملاحة انها كلها تحرث بالزرع فتجد فدادين الزرع في وسط الملم بخصرة ناعمة تتمايل خاماتها فصلا من الله تعالى وبركة منه وكان المليج قبل عدا يباع بالمدينة حمل بدرهم لا يجد بايعه من يشتر به منة لكثرته، وعلى مسيرة ثلاثين ميلا من مدينة فاس جبال بني يازغة حيث يقطع خشب الارز فيجلب الى المدينة منه في كلّ يوم ما لا يحصى كثره، ومن هذا للبال ينبعث نهر سبوا من عنصر واحد شبه مغارة فيسير حتى يمر بشرقي مدينة فاس على مقدار المغرب في القديم والجديد وفي الأن قاعدة ملوك بني مرين اطال الله ايامهم واعلى امرهم وخالد سلطانهم فبي بيم في الحق الرفيع والشكل البديع وقد جمعت مدينة فاس بين عذوبة الماء واعتدال النواء وطيب المَدّرة وحسن الثمرة وسعة المحرث وعظيم بركته وقرب الحدثب وكثرة عوده وشجرته وبها منازل مؤيقة وبساتين مشرقة ورياص مُوَرقة واسواق مُرِنَّبة منشقة وعيون منهمة وانهار مندفقة منحدرة واشجار ملتفة وجنات دايرة بها مُحْتَفد، وقالت الحُكماء احسى موضوءات المُدُن ان تجمع المدينة خمسة اشياء وفي النهر الجارى والحرث الطبيب والحطب القريب والاسوار للحمينة والسلطان أذ به صلام حالها وأمن سبلها وكف جباياتها، وقد جمعت مدينة فاس هذه الخصال التي في كمال المدن وشرفها وزادت عليها بمحاسن كثيرة نذكرها بَعْدُ أن شاء الله تعالى فلها الخرث العظيم سقّيًا وبَعْلًا على كل جهذ منها ما ليس هو على مدينة من مداين المغرب وعليها الحطب العظيم جبال بني بهلول التي في قبلتها يصبح كلّ يوم على ابوابها من اتمال حسب البلوط والفحمة ما لا يُوصف كثرة، ونهرها يشقّها بنصفين ويتشعّب في داخلها انهارا وجَدَاولا وخُدْجَانا فتخلّل الانهار ديارها وبساتينها وجناتها وشوارعها واسواقها وحامتها وتطحن به ارحارها وبخرج منها وقد حمل اثفالها واقذارعا ورحاصاتها وقد انشد الفقيه الصالح الزاهد ابو الفصل بن النحوى في مدحها واوصافها

يا فاس منك جميع للسن مستوق وساكنوك جميع الرزق قد رزق

هذا نسيمك أم روح لراحتنا وماؤك السلسبيل العاقي أم الورق ارض تخلّلها الانهار داخلها حتى المجالس والاسواق والطرق

وكان الفقيه ابو الفضل بن النحوي من اعل العلم والدين والورع والفضل ذكره صاحب كتاب التشوّف من اكبر رجال المغرب، والفقيم الكاتب البارع ابي عبد الله المغيليّ في وصفها ويتشون اليها حين ولى القصا عدينة ازمور

> وبساتين من سُنْدس قد زخوفت بجامع القرويين شرف ذكره وبصحنه زمان المصيف محاسن واجلس ازاء الخصة لخسني

يا فاس حب الله ارضك من ثرا وسقاك من عَنوْب الغمام المُسْيِل يا جنَّة الدنيا التي ارَّبَتْ على حَمْنَ بمنظرها البَّهِيِّ الاجمل غُرْفُ على غُرْف وجرى تحتها ماء الدمن الرحيق السّلسل جداول كالايم او كالفصل انس تنذكر يهيي تململ جمع العشى القرب فيه استقبل واكرع بها عيني فديتك وانهل

الارس وما استحسنه من كثرة مياعها وطيب ترتبها ورشوية هوانها ومحتها واعتدال الهواء فاعجبه ما رءاه من ذلك وسال عن مالكي الارض فقيل له قوم من زواغة يعرفون ببني الخيد فقال ادريس عذا فال حَسَنَ فبعث اليهم واشترى منهم موضع المدينة بستة عالف درهم ودفع لهم الثمن واشهد عليهم بذلك وشرع في بناء المدينة، وقيل كان يسكن مدينة فاس قبيلتان من زناتة زواغة وبنو يرغش وكانوا اعل اعواء مختلفة منهم على الاسلام ومنهم على النصرانيه ومنهم على اليهودية ومنهم على المجوسية وهم بنو يرغش وكانوا يسكنون بخيامهم بحَوْمة عدوة الاندلس الأن وكانت بيت نارهم بموضع يعرف بالشيلوبة وكانت زواغة يسكنون جحومة عدوة القرويين وكان القتال بين القبيلتين لا يزال على مرّ الايام فلما اتى ادريس مع عمير لينظر الى الموضع الذي ارتاده له وجد زواغة وبني يرغش يقتتلون فيما بينهم على حدود الارض فبعث ادريس اليهم فحصر الفيقان بين يِدَيْه فاصلح بينهما ثم اشترى منهما الغيظة التي بنا بها المدينة وكانت غيظة لا تُرام لكثرة المياه والشجر والسباع والخنازير فرضوا جميعا ببيعها واخراجها من ايدى الغريقين ثم شرع في البناء، وقيل انه اشترى موضع عدوة الاندلس من بني يرغش بالفين درهم وخمس مائة درهم ودفع اليهم المال وكتب العقد بشرايها منهم كاتبه الفقيه ابو لخسن عبد الله ابن مالك المالكي الانصاري الخزرجي وذلك في سنة احدى وتسعين ومائة فنول به ادريس وشرع في بناء السور وضرب ابنيته وقبابه بالموضع المعروف بجدوارة ودور عليها جدارا من الخسب والقصب فسمى الموضع جدوارة الى اليوم ثم اشترى عدوة القروبين من بنى الخير الزواغيين بثلاثة الاف درهم وخمس مائة درهم وشرع في بنايها ١

## للجبر عن بناء الامام ادريس مدينة فاس وذكر ما خصت به من الفضايل والخاس التي تفوق بها بلاد المغرب

قال المؤلف عفا الله عنه لم تزل مدينة فاس من حين أُسِّسَت دار فقد وعلم وصلاح وديس وفي تاعدة بلاد المغرب وتُعلَّرها ومركزها وتُطَّبها وفي ملك الادارسية للمستبين المنتسوف ودار علكة زناتة من بنى يفون ومغراوة وغيرهم من ملوك المغرب في الملام ونزلها لمتونة في اول طهورهم على المغرب ثم بنوا مدينة مراكش فانتقلوا اليها لقربها من بلادهم بلاد القبلة فاتى الموحدون بعدهم فنزلوا مراكش واتخذوها دار ملكهم لقربها من بلادهم وكونها مبنية في جوارهم وبين قبايلهم ومدينة فاس لم تزل أم بلاد

يده من البناء وقال هذا موضع لا يصليم للمدينة فإن السيبول تركبه من راس الجبل، قل ابن غالب في تاريخه وقيل أن ادريس بن ادريس لما وصل الى جبل زالغ صعد عليم فاعجبه ارتفاعه واشرافه على جميع الجبات فجمع قواده ووجوه دولته وحشمه فامرهم ببناء الديار في سَنَد الجبل فبنوا الديار وحفروا الابار وغرسوا الزينون والكروم والاشتجار وشرع هو في بناء المستجد والسور فبنا من سورها جزءا يزيد على الثلث فلما كان في بعض الليالي نسزل مصر عضيم وابل فهبط السيل من اعلى للبل دفعة واحدة فهدم ما كان بنا وافسد جمیع ما کان غُرس وجهل ذلك كآه حتى رمى به في نهر سُبوا وقلك فيه خلف كثير فعان ذنك سبب رفع البيد من بنادياء فاذم الامام ادريس الى أن دخل شهر الحرّم مفتنتم سنة احدى وتسعين ومائة فخرج يتصيد ويرتاد لنفسه موضعا يبنى فيه ما قد عزم عليه فوصل الى وادى سبوا حيث في حامّة خولان فاعجبه الموضع لقربه من الماء ولاجل للحامّة انتى له عناك فعزم أن يبنى بد المدينة وشرع في حفر الساس وعمل الجيّار وقطع الخشب وابتدا بالبناء ثم انه نظر الى وادى سبوا وكثرة ماء ياتى به من المدود العظيمة في زمان الشتاء فخاف على الناس الهلكة فبذأ له في بنايها ورفع يده عنها ورجع الى مدينة ونيلي، فبعث وزيره عمير ابن مصعب الازديّ يرتاد له موضعا يبني فيه المدينة التي اراد فسار عمير في جماعة قومه يرتاد له ما طلب فاخترق تلك النواحي وجال في تلك الجهات يختبر الارضين والمياه حتى وصل الى قَدْس عاسايس فوجد فسحة الارض واعتدالها وكثرة المياه واعجب ما رءاه من ذلك فنول هناك على عين ماء غزيرة مُعلَّدة في مروب مُخْطَبَة فتوضّ منها ومن معه وصلى بهم صلاة النهر حولها ثم دعا الله تعالى أن يبون عليه مطلبه وان يدلُّه على موضع يرتصيه لعبادته ثم ركب وامر قومه أن يقعدوا ينتظرونه عند تلك العين حتى يعود اليهم فنسبت العين اليد وسُمّيتْ بدعين عمير الى الأن وعمير عذا عو جد بني الملجوم من بينات مدينة فاس فسارج عمير في فحص عاسايس يطلب ما خرب اليد حتى وصل الى العيون التي ينبعث منها نهر مدينة فاس فرأى عيونا كثيرة توبد على سنين عُنْصُرا ومياها تطرد في فسيم الارض وحول العيون شجيرة من الطَّرْفاء والطخش والعرعر والكلم وغيره فشرب من ذلك الماء فاستطابه فقال ماء عذب وهواء معتدل وشو اقل ضررا واكثر منفعة وحوله من المزارع اكثر ما حول نهر سبوا ثم سار مع مسير الوادي حتى وصل الى موضع مدينة فاس فنظر الى ما بين للبلين غيظة ملتفة الاشجار مطردة بالعيون والانهار وفي بعض مواضع منها خيام من شعر يسكنها قبادل من زنائمة تمعرفون بزواغة وبني يرغش فرجع عمير الى ادريس فاعلمه بما وقع عليه من الارص

به وأتنوتل عليه واعود به من شرّ نفسي وشرّ كلّ ذي شرّ واشيد أن لا الد الا الد وان محمدا عبده ورسوله الى انتَقَلَيْن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلّى الله عليه وعلى اعل بيته الطاعرين الذين اذعب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ايها الناس انا قد ولينا هذا الامر الذي يصاعف للمحسنين فيه الاجر وللمسيلي الوزر ونحن والحمد لله على قَتْم فلا تمدّوا الاعناق الى غيرنا فانّ الذي تطلبونه من اقامة الخق انما تجدوه عندنا، ثم دع الناس الى بيعته وحصَّهم على التمسك بطاعته، فاجب الناس من فصاحته ونبُّله وقوة جاشه وثبات جَنانه على صغر سند، ثم نول فسارع الناس الى بيعته وازدجوا عليه يقلبون يديه فبايعه كافة قبائل المغرب من زناتة واوربة وصنهاجة وغمارة وسامر قبامل البربر فتمَّت له البيعة وبعد بيعته بقليل وتوقى مولاه راشد والله اعلم، فاستقام الناس لادريس بن ادريس بالمغرب وتواطأ ملكه وكثر سلطانه وقويت جنوده واتباعه وعظمت جيوشه واشياعه ووفدت عليه الوفود من البلدان وقصد نحوة الناس من للّ ناحية ومكان فاقام بقيةً سنة ثمانية وثمانين التي ولى فيها يعطى الاموال ويصل الوصول ويستميل الروساء والشيوم، وفي سنة تسع وثمانين ومأنة وفدت على ادريس وفود العرب من بلاد افريقية وبلاد الاندلس في تحو الخمس مائة من القيسية والازد ومدحية وبني يحصب والصدف وغيرهم فسر ادريس بوفادتهم واجزل صلاتهم وقربهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البربر فاعتز بهم لانه كان فريدا بين البربر ليس معه عربي فاستوزر عمير بن مصعب الازدى وكان من فرسان العرب وساداتهم ولابيد مصعب مأثرة عشيمة بافريقية والاندلس ومشاهد في غزو الروم كثيرة واستقصا منهم عامر بن محمد بن سعيد القيسمي من قيس غَيْلان وكان رجلا صالحا ورء فقيها سمع مالدا وسُفْيان التَّوْرِي وروى عنهم كثيرا ثم خرج الى الاندلس برسم الجهاد ثم جاز الى العَدْوَة فوفد بها على ادريس فيمن وفد عليه من العرب ولم يول الوفود تقدم عليه من العرب والبربر من جميع الافاق فكثر الناس وضاقت بهم مدينة وليلي فلما راى ادريس ان الامر قد استقام له وعظم مُلْده وكثر جيشه وضاقت بهم المدينة عزم على الانتقال عنها واراد أن يبني لنفسه مدينة يستنها هو وخاصته وجنوده ووجوه اعل دولته فركب في خاصة من قومه وروساء دولته وخرج يتخبير البقاع وذلك في سنة تسعين ومادّة فوصل الى جبل زالغ فاعجبه ارتفاعه وطيب تربته واعتدال عوامه وكثرة محارثه فاختط مدينة بسَنده ما يلي للوف وشرع في بنيانها فبنا جوءا من سورها فاتى سيل من اعلاء الجبل في بعض اللياني فهذم جميع ما كان بناه من السور المذكور وتهل حوله من خيام العرب وافسد كثيرا من الزرع فلما رأى ذلك ادريس فوفع أبينلول قد شهمت نفسك خُطّة اصلك ابراهيم من بُعْد داره كانك لم تَسْمَعْ بمَكْرِ آبن الاغلب ومن دون ما متتك نفسك خاليا

تبدلت منها صولة برشاد فاصحت منقادًا بغير قياد وقد ترامى بالكيد كل بلاد ومنك ابراهيم شوك قناد

وزيرة عمير بن مصعب الازدتى قاضيه عامر بن محمّد بن سعيد القيسى وكاتبه ابو لحسن عبد الله بن ملك الانصارى، ولما كمل للامام ادريس من العمر احدى عشرة سنة وخمسة اشهر عزم مولاة راشد على اختل البيعة له على قبايل المغرب من البرير وغيرهم فاتصل لخبر بابراهيم بن الاغلب عامل افريقية فحاول فتل رأشد فاندس اليه من بلغ اموالا كثيرة الى خدام راشد من البرير فاستهواهم به فقتلوا راشدا وذلك في سنة ثمانية وثمانين ومائة فقام بامر ادريس بعدة ابو خالد يزيد بن الياس العبدى قاخذ له البيعة على جميع قبايل البرير وذلك يوم الجعة غرة ربيع الاول سنة ثمانية وثمانين ومائة بعد قتل راشد بعشرين يومًا وهو ابن احدى عشرة سنة وخمسة اشهر قاله عبد الملك الوراق في تاريخه وفي فتل راشد يقول ابراهيم بن الاغلب في بعض ما كتب به الى الرشيد يعرفه بخدمته ونصيحت

الم ترنى بالكيد ارديث راشدا تَنَاولُه عزمى على بُعْدِ داره فتّاه اخو على بمقتل واشدا

وانى بأخْرى لابن ادريس راصدُ بمختومة من طينبن المكايدُ وقد كنتُ فيه شاهدا وَهُوَ راقدُ

بريد باخى على محمّد بن مقاتل العكل والى الحريقية للرشيد لانه لما حاول ابن الاغلب على قتل راشد فتم له كتب العكل الى الرشيد يُعلّمه انه هو الذى فعل ذلك فكتب صاحب البريد بصحّة للجبر الى الرشيد واعلمه ان ابن الاغلب هو الفاعل لذلك والمتولى له فصرّج عند الرشيد كذب العكل وصدق ابن الاغلب وكان ابن الاغلب من قواد افريقية فتنب الرشيد بعزل العكل عن الريقية وولاها ابراهيم بن الاغلب قال البكري والبرنوسي ان راشدا لم يحت حتى اخذ البيعة لادريس بالمغرب وان الامام ادريس لما كمل له احدى عشرة سنة فير من ذكره ونبله وعقله وقصاحته وبلاغته ما اذهل عقول الخاصة والعامة فاخذ له راشد البيعة على ساير البربر وذلك يوم الجعة سابع ربيع الاول سنة ثمانية وثمانين ومانة فصعد ادريس المتبر وخطب الناس في ذلك اليوم وقال الحمد للد احمده واستغفره واستعين ومانّة فصعد ادريس المتبر وخطب الناس في ذلك اليوم وقال الحمد للد احمده واستغفره واستعين

رضى الله عنهم المه الم ولد مُولِّدة بغرية اسمها كنَّزة مولدة في يوم الاثنين الثالث من شهر رجب الغرد عام سبعة وسبعين ومأنة كنيته ابو القاسم صفته صفة ابيه ابيص اللون مشويا جمرة اكحل اجعد تام القد جميل الوجه اقنى ملج العينين واسع المنكبين شَتَّى الكفين والقدمين ابلي ادعي فصحا بليغا اديبا ءالما بكتاب الله تعالى قايما حدوده راويا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بالفقه والسنة ولخلال والخرام وفصول الاحكام ورعا تقيا جوادا كريما حازما بطلا شجاء له عقل راجيح وحلم راسين واقدام في ميمات الامور، قل داوود بن ابي القاسم بن عبد الله بن جعفر الاوربيّ شهدتُ مع ادريس بن ادريس في بعص غزواته للخوارج السفرية من البربر فلقيناهم وهم ثلاثة اضعافنا فلما تقاربا الجعان نزل ادريس فتويّناً وصلّى ركعتين ودعا الله تعالى ثم ركب فرسه وتقدّم للقتال فقاتلناهم قتالا شديدا فكان ادريس يصرب في هذا الجانب مرّة ثم يكرّ في الجانب الثاني فلم يبل كذاك حتى ارتفع النهار فرجع الى رايته فوقف بازايها والناس يقاتلون بين يدَيْه فطفقتُ انظر اليه واديم الالتفات تحوي وهو تحت ظلال البنود يحرّض الناس ويشجّعهم فاعجبني ما رايتُه من شجاعته وقوة جاشه فالتفت تحوى فقال اتى يا داوود ما لى اراك تديم النظي اللَّ فقلتُ ايها الامام انه اعجبني منك خصال لم أرها في غيرك قال وما هي يا داوود قلتُ اوله ما اراه من حسنك وجمالك وثبات قلبك وطلاقة وجهك وما خصصت به من الشدُّ عند لقاء عدوك قال ذلك بركة جدّنا صلّى الله عليه وسلّم ودعاء به لنا وصلاته علينا واراثة ابينا على بن ابي نالب رضى الله عنه قلتُ ايها الامام واراك تبصق بُصَّاقا مجتمعا وانا اطلب قليل الريق في فمي فلا اجده قال يا داوود ذلك لاجتماع عقلي وقوة جاشي عند للحرب ونعاب عقلك وعدمه من قمك لطيش لبّل وافتراق عقلك وما خامرك من الرعب قال داوود فقلتُ ايها الامام وانا ايضا اتعجب من كثرة تقلّبك في سرجك وقلّه قرارك في موضعك قل ذلك منى زَعَم الى القتال وحزم وضرامة وهو احسن في لخرب فلا تظنه رعبا وانشا يقول

وأَوْمَى بَنِيه بالطعان وبالصَرْبِ ولا نشتكى منا يصِيرُ من النَّمْبِ

أَلَيْسَ ابونا هاشَمَّ شَكَّ ازَّرُهُ فَلَشْنَا نَهُلُّ لِلْرِبَ حتى تَمَلِّنَا

وكان ادريس شاعرا مجيدا وكان بهلول بن عبد الواحد رئيسا معظما في قومه وكان من خاصد ادريس فكاتبه أبن الاغلب عامل الرشيد على افريقيه واستهواه بالمال فمال اليه وبايع المشيد فكتب اليه ادريس بن ادريس

القوم الا راشد وحده ادركه وهو بحوز نهر ملوية فصاح به راشد وشد عليه بالسيف فقنع يدَه اليمني وشجّه في راسه ثلاث شجّات وجرحه في جسمه كلّ ذلك لا يصيب له مقتلا وعيا جواد راشد فقر سليمان بن جرير وعو مثخن بالجرام فسار حتى وصل العراق فاخبر بعض الناس انه رءاه ببغداد مبطولة يده اليمني وبراسه وجسده عاثار الجراحات قد بریُّت، فرجع راشد مِنْ تبع سلیمان بن جریر الی مدینة ولیلی فدفی بقربها ادریس لیتبرِّك الناس بقبرة وزيارة تربته رحم الله ورضى عند، ولم يكن لادريس حين وفاته ولد الا وليدة تركيا حُبلي، قل محمّد عبد الملك بن محمود الورّاق في كتاب المقباس والبكريّ والبرنوسيّ وغيرعم ممن عُنِيَ بتاريخ ايام الادارسة ان الامام ادريس بن عبد الله لما توقي لم يترك ولدًا مولودًا الا انه ترك جارية له مولدة من تاليد البربر اسمها كنزة حاملاً منه في الشبر انسابع من جلبا فجمع راشد رؤساء القباسل ورجود الناس بعد فراغه من دفي ادريس فاخبر عم ان ادريس لم يترك ولدًا الا جلا جاريته كنزة وفي في الشهر السابع من جلها فان رايتم أن تصبروا على الجارية حتى تصع تملها فأن كان ذيرًا ربيناه فأذا بلغ مبلغ الرجال بايعده تبرِّكًا باعل البيت وذرية رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وان كان جارية نظرتم لانفسكم مَنْ ترونه اعلا لذلك فقالوا له أيها الشيخ المبارك ما لنا راى الا ما رايت فانك عندنا عوص من ادربس تقوم بامرنا كما كان ادريس وتصلّى بنا وتحكم فينا بما يقتصمي الكتاب والسنة حتى تصع هذه الجارية فان وضعت غلامًا ربّيناه وبايعناه وان وضعت جارية نشرنا في امرنا على انك احق الناس به لفصلك ودينك وعلمك فشكرهم راشد على ذلك ودع أنهم وانصرفوا فقام راشد بامر البربر حتى تمَّتْ الجارية اشهر حملها فوضعت غلاما اشبه انداس بوالده ادريس فاخرجه راشد الى رؤساء البربر حتى نظروا اليه فقالوا هذا ادريس بعينه كانه لم يمُن فسماء راشد ادريس باسم ابيه وقام بامره وامر البرير وكفله حتى فدم فشب فادّبه احسى ادب واقراه القران فحفظه وله من السن ثمانية اعوام وعلمه السنة وانفقه والنحو وروى للديث والشعر وامثال العرب وحكمها وسير الملوك وسياستها وعرفه بايم الناس ورده مع ذلك على ركوب التخييل والرمي بالسهام ومكايد للحروب فلما درب في ذلك كلَّه وكمل له من السيّ احدى عشرة سنة اخذ له مولاه راشد البيعة على قبادل المغرب فبوبع له جامع مدينة وليلي ١

لخبر عن دولة الامام ادريس بن ادريس لحسنى رضى الله عنه هو الامام ادريس بن عبد الله بن لحسن بن لحسين بن على بن ابي طالب رضى

يانس به ويستريح اليه غيره وذلك بجهل اهل المغرب في ذلك الوقت وجفاء طباعهم ولما طهر له ايضا من سليمان بن جرير من النُبْل والادب والظرف والبلاغة فحل منه محلًا رفيعا فكان سليمان بن جوير اذا قعد الامام ادريس بين رؤساء البربر ووجوه القالل يتكلم سليمان فيذكر فضاول اهل البيت وعظم بركتهم ويقيم الدليل على امامة ادريس وانه الامام لا امام غيره وياني على ذلك بالحجم البينة والبراهين القاطعة وباحاديث تُعجب ادريسَ فكان ادريس يتحبّب من فصاحته وبالاغته ومعرفته بالجدال ويستظرفه ويحبّه، فلم يزل سليمان بن جرير عند ادريس يرتقب فيه الفرصة ويعمل في قتله لخيلة فلا يجد الى ذلك سبيلاً من اجل مولاه راشد الذي لا يزايله ولا يفارقه الى ان غاب راشد دات يوم في بعص شُونِه فدخل عليه سليمان بن جرير فوجده وحده وجلس بين يديه على عادته فتحدَّث معه قليلًا فلم يرّ لراشد اثرًا فانتهز الفرصة واغتنم للحلوة فقال له يا سيدى جعلتُ فداك الى جنُّتُ من المشرق بقارورة الطيب ثم الى رايتُ هذه البلاد ليس بها طيب فرايت أن الامام أُولَى بها منى فَخُدُها تعليب بها فقد عاثرتك بها على نفسى وهو من بعض ما جب لك على ثم اخرجها من وعاء ووضعها بين يديُّه فشكره ادريس على ذلك ثم اخذ القارورة ففاتحها وشمّها فلما راى سليمان بن جرير الامام ادريس قد فتتم القارورة وشمّها وتحصل به مراده منه وتمتَّ حيلتُه قيم جعل يدَّه في الارض وخرج كانَّه يسريد قسماء حاجة الانسان فسار الى منزلة وركب فرسًا له من عتاق الخيل وسبّاقها كان قد اعدها لذلك وخرج من مدينة وليلي يطلب النجاة، وكانت القارورة مسمومة فلما استنشق ادريس الطيب صعد السم في خيشومه وانتهى الى دماغه فغشى عليه وسقط بالارض على وجهد لا يقهم ولا يعقل ولا يعلم احدُّ ما به ولا ما اصابه فاتصل خبر غشيته بمولاه راشد فاقبل اليه مسرعًا فدخل عليه فوجده يحرَّك نفسه وقد اشرف على الموت لا يقدر أن يبين الكلام فقعد عند راسه متحبرًا في امره لا يعلم ما به حتى قطع سليمان بن جرير مسافة من الارص واقام الدريس في غشيته الى عشى النهار فتوفى رحم الله وكانت وفاته في مستفتح ربيع الاخر سنة سبع وسبعين ومائة فكانت امارته بالغرب خمسة اعوام وسبعة اشهرى واختلف في سبب وفائد فقيل سمّه في طيب كما تقدّم وقيل سمّه في حوت من الشابل وقيل سمّه في سَنُون لانه كان يشتكي باسترخاء لثاته والله اعلم بصحّة ذلك، فلما توقي ادريس نظر واشد الى سليمان بن جريو فلم يجده فسأل عنه فُاخْبر انه قد نقى على اميال كثيرة من البلاد فعام حينمة انه عو الذي سمَّه فركب في جمع كثير من البربر وخريج في طلبه وجد السير طول ليلته وتقطُّعت الخيل في اثره غلم يلحق بد احدُّ من

مغرارة وبني يافرُن فرصل مدينة تلمسان ونول بخارجها فاته اميرها محمّد بن خور بن صولات المغراري الخرري فطلب منه اسنه فامنه ادريس وبايعه محمد بن خور وجميع من معد بتلمسان من قبايل زناتة فدخل ادريس مدينة تلمسان صلحاً فأمن اعلها وبنا مسجدها واتقنها وصنع فيها منبرًا وكتب عليه بسم الله الرجان الرحيم هذا ما امر به الامام ادريس بن عبد الله بن لحسن بن لحسين رضي الله عنهم وذلك في شور صفر سنة اربع وسبعين ومأند، فاتصل بالرشيد أن أدريس قد استقام له أمر المغرب وبايعه كافتر من به من القباسل وانه قد فتح مدينة تلمسان وبنا مسجدها وأخْبَر جهزمه وحداه وكثرة جنوده وشدّتهم في الحرب وانه قد عزم على غزو افريقيّة فخاف الرشيد أن يعظم امره فيصل اليم لما يعلم من فصله وكماله ومحبَّة الناس في اعل بيت النبيِّ صلَّي الله عليه وسلَّم فاغتمُّ لذلك غمًا شهيمًا وعظم عليم شانه فبعث الى وزيره القايم بامر مُلكته وصلام سلطانه جميي بن خند بن برمك فاخبره بامر ادريس واستشاره فيه وقال له انه ولد على بن ابي ناب وابن فاطمة بنت النبيّ صلّى الله على وسلّم وقد قوى سلطانه وكثرت جيوشه وعلا شانه واشتهر اسمه ونتص مدينة تلمسان وهو باب افريقية ومَنْ ملك الباب يوشك ان يدخل الدار وقد عزمتُ أن ابعث له جيشًا عشيبًا لقتاله ثم أنى فكرت في بعث البلاد وطول المسافة وتنافى المغرب عن المشرق ولا ساقة لجيوش العراق على المُوسل الى السوس من ارض المغرب فرجعتُ من ذلك وقد هالني امره فاشر على برايك فيد، وقل له يحيي بن خالد يا امير المومنين أن أمن الرأي أن تبعث اليه برجل ذي حزم ومكر ودفاء ولسان واقدام وجرءة فيقتله ويستريح منه فقال الراي ما ذكرتَ في يكن الرجل فقال يا امير المومنيين اعرف في حاشيتي رجلا اسمه سليمان بن جرير من اعل الخزم والاقدام والفتاك والشجاعة والعلم بالجدل والكلام والمكز والدهاء تبعث به اليه فبعث له قال اسرع بذلك الن فخرب الوزير يحيى الى سليمان بن جربر فعرفه المقصود وما يريد منه امير المومنين ووعد له على ذلك الرفعة والمنزلة العالية والهنات السنية وعطاه اموالا جايلة وتحفا مستظرفة وجهَّره بما يحتاج اليه، نخرج سليمان بن جرير من بغداد يجدُّ السير حتى وصل الى المغرب فقدم على ادريس بمدينة وليلي فسلم عليه فسأله الامام ادريس عن اسمه ونسبه ومن أي البلاد قدم وما سبب قدومه الى المغرب قذكر له أنه من بعض موالى أبيه وأنه اتصل به خبره فاتاه برسم خدمته لاجل تحبّته وولايته لاعل البيت أذ لا يعدل فيهم أحد ولا يقاس بهم سواهم فانس به ادريس وسكن الى قوله وسرّ به سرورًا عظيمًا وركن اليه وحلّ من قلبه بمنزلة رفيعة فكان لا يقعل ولا يأمل الا معم لانه لم يجد في بلاد المغرب من يانس

وقرابته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وشرفه وعلمه ودينه وكمال خلال الفضايل المجتمعة فيه فقالوا له الله الذي اتنا به وشرّفنا بجواره ورويته فهو سيدنا وُنحن عبيده نموت بين يدَيْه فما تريد منّا قال تبايعوه قالوا سمعًا وطاعةً ما منّا مَن يتوقف عن بيعته وما يريده

## لخبر عن بيعة الامام ادريس للمسنى

هو الامام القايم بالمغرب الاقصى ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن اني طالب رضي الله عنهم بويع له بمدينة وليلي يوم الجعة الرابع من شهر رمضان المعظم سنة اثنين وسبعين ومانَّة وكان اول من بايعه قبادل اوربة بايعود على الامارة والقيام بامرهم وصلواتهم وغزوهم واحدامهم وكانت اوربة في ذلك الوقت اعظم قبادل المغرب واكثرها عددًا واشدّها قوةً وباساً واحدّها شوكةً ثم بعد ذلك اتته قبايل زناتة واصناف قبادل البربر من اعل المغرب منهم زواغة وزوارة ولماية ولواتة وسدراتة وغياثة ونفزة ومكناسة وغُمارة فبايعوه ودخلوا في شاعته فقويت اموره وتمدّن سلشانه ووفدت عليه الوفودُ من تل ناحية وساير البلدان وقعد اليه الناس من كل سُقّع ومكان فاستقام أمرة بالنغرب واخذ جيشًا عظيمًا من وجوه قبادل زناتة واوربة وصنهاجة وعوارة وغيرهم فخرج بيم غازيًا الى بلاد تامسنا فنول اولاً مدينة شائة ففاحها ثم فترم بعدعا ساير بلاد تامسنا ثم سار الى بلاد تادلا ففتح معاقلها وحصونها وكان اكثر هذه البلاد على دين النصرانية ودين اليهودية والاسلام بها قليل فاسلم جميعهم على يديّه ثم قفل الى مدينة ولياى فدخلها في اخر شهر ذي حجّة من سنة اثنين وسبعين المذكورة فاقام بها شهر الخرم مفتدئ سنة ثلاث وسبعين حتى استراح الناس ثم خرج برسم غزو من بقى بالمغرب من البربر على دين النصرانية واليهودية المجموسية وكان قد بقى منهم بقية متحقينون في المعاقل والجبال المنبعة فلم يول الامام ادريس يجاعدهم ويستنزلهم حتى الدخلوا في الاسلام طوعًا وكرهًا وفتنم بالدهم ومعاقلهم واباد من ابي الاسلام منهم بالقتل والسبي ودمر بلادعم وهدم معاقلهم منها حصون بني لاوة وحصون مديونة وبهلولة وقلاع غياثة وبلاد فازان ثم رجع الى مدينة وليلي فدخلها في النصف من جمادي الاخرة من سنة ثلاث وسبعين المذكورة فاقام بها بقية جمادي المذكورة والنصف من رجب التالي له حتى استراح جيشه ثم خرج من نصف رجب المذكور برسم غزو مدينة تلمسان ومن بها من قبايل

يعرف ويعلم حيَّة نسبته وحاله ومن اين قدم والى اين يسير واني اكره ان تعرَّض لدماء اعلى البيت أو ينانهم أذى من سببي فلك الامان ولهما فسر البيهما وقُلْ ليما يخرجان من عملى ليلا يصل خبرُ عما الى المهدى فيخرجكما من يدى وقد انن لكما في الخروج ثلاثة ادم فسار الرجل الى ادريس ومولاه راشد فاعلمهما الخبر فعزما على الخروج الى المغرب فاشترى ليما الرجل راحلتين ولنفسه أخْرَى وصنع لهما زادًا يبلغهما الى افسريقيّة وقال لراشد اخرج انت مع الرفقة على الجادة واخرج انى مع ادريس على بلريق غامص اعرف، لا تسلمه الرِفْق وموعدنا مدينة برقة انتظرك بها حيث عامن عليه الطلب فقال الراي ما رايت نخرج راشد مع الرفقة على اللادة في زي النجار وخرج ادريس مع الرجل المعرقي على البرية حتى وصل به مدينة برقة فقعدا بها حتى لحق بهما راشد فجدد لهما الرجل عنك زادًا يبلغهما وودّعهما وانصرف راجعًا الى مصرّ، وسار ادريس مع مولاه راشد الى اضريقيَّة جهدّان السيرَ حتى وصلا القَيْروان فاتما بها مدةً ثم خرجا الى المغرب الاقصى، وكن راشد من اعل النجدة والشجاعة والعلم ولخزم والقوة والعقل والدين والنصيحة لاعل البيت فغمد الى ادريس حين خرج به من القيروان فالبسه مدّرعة صوف خَشنة وعسمامة غليظة وصيره كالخادم له يامره وينهاه كلّ ذلك خوفًا عليه وحياطة له فام يزل على ذنك حتى وصل به الى مدينة تِلمُسان فاستراح بها ايامًا ثم ارتحل عنها تحو بالاد طنجة فسار حتى عبر وادى ملوية ودخل بلاد السوس الادنى والسوس الادنى حدّه من وادى ملوية الى وادى ام الربيع وهو اخصب بلاد المغرب واعظمها بركة والسوس الاقصى من جبل درن الى وادى النون فسار ادريس ومولاد راشد حتى نزلا عدينة طنعجة وفي يومين قاعدة بلاد المغرب والم مدند اذا لم يكن بالمغرب مدينة اعظم ولا اقدم منهاء وقد ذ دوا ترجحها ومن بناها في كتابنا الكبير المسمى بزهرة البستان في اخبار الومان، فلما وصل ادريس الى مدينة ننتجة اقام بها ايامًا فلم يَجِدْ بها مرادَه فرجع مع مولاه راشد حتى نول مدينة وليلي قاعدة جبل زرعون ولانت مدينة وليلي مدينة متوسَّطة حصينة كثيرة المياه والغروس والزيتون وكان لنيا سور عظيم من بنيان الاول فنزل بها ادريس على صحبها عبد الخميد الزُّورين المعتزل فاقبل عليه عبد الخميد وادرمه وبالغ في برَّه فاظهر لد ادريس امره وعرفه بنفسه فوافقه في حاله وانزل معه في داره وتولي خدمته والقيام بشُونه، وكان دخول ادريس المغرب ونزوله على عبد الخميد بمدينة وليلى في غرّة ربيع الاول المبارك من سنة اثنين وسبعين ومأنة فاقام عنده ستة اشهر فلما دخل شهر رمصان من السنة المذكورة إجمع عبد الحميد اخوانه وقبايل اوربة فعرفهم بنسب ادريس وفصله وقرابته

بن عبد الله بن حسن رجم الله وهزم جيشه وقيل منهم خلق كثير وفق الباقون وبقى الفتلى في موضع المعرنة لم يُدْفَنوا حتى اللّهم الطيور والسباع للشرتهم ولانت عذه الوقيعة يوم السبت وهو يوم التُرْوِية الثامن من شهر ذى حجّة سنة تسع وسنين ومانة وفي اخوته ابراعيم وادريس فيمن فق فسار ابراعيم الى البصرة فقام بها ولم يزل يحارب اعداء حتى قُتِل رحم الله وغفر له ه

وأما الدريس فانه لما قُتل اخوع وشَيْعَته فرّ بنفسه مستترًّا في البلاد يريد المغربَ فسار من منَّة حتى وصل مصر ومعه مولاه اسمه راشد فدخلها والعامل عليها للمهدى على ا بين سليمان الهاشميّ فبينما هو ادريس ومولاه راشد بمشيان في شوارعها ويجيلان بطرقها اذ مرّ بدار حسنة البناء والهيئة فوقفا ينظران اليها ويتاملان حُسْنَ بنائها واتقانها واذا صاحب الدار قد خرج وسلم عليهما فردًا عليه السلام فقال لهما ما الذي تنظران من هذه الدار فقال راشد يا سيدى انه اعجبنا حسن بديها واحكام اتقانها وشكلها قل والننكما غريبين من هذه البلاد قال راشد جُعلتُ فداك أن الامر كما ذكرتَ قل فمن الى الاقليم انتما قال من الحجاز قال من الى بلده قال من مكّة قال واخالهما من شيعة للسنيين الفارين من وقعة في فارادا أن ينكرا له حالهما ويُخْفيا عنه امرَهما شم انهما توسَّما فيه الخير والفصل فقال له راشد يا سيدى اراك صورة حسنة وقد تموسمنا فيك الخير لحسن صورتك وطلاقة وجهك وبشرك ولا بدّ أن تكون أفعالك وشيبهك مطابقة ومشابية لصورتك الجيلة ولاكن ارايت أن اخبرنك مَنْ نحن وما خبرُنا وامرُنا أكنت تستره علينا قل نعم وربّ الكعبة اكتم امركم واصون سرّكم وابذل جَيَّدي في صلام حالكم، دل راشد ذلك الطرق بك والثقة بفضلك عذا ادريس بن عبد الله بن لخسن بن لحسين بن على بن ابي ضالب رضى الله عنهم اجمعين واني مولاه راشد. فقرَّتُ به خوفًا عليه من القتل قاصدًا الى بالاد المغرب فقال لهما الرجال لتطمتن نفوسكما وتسكن روعتكما فاني من شيعة اعل البيت ومواليهم واول من كتم سرَّعم وستر امرهم وبذل جهده في حقيم فلا تخافا ولا تحونا فانتما من الامنين ثم الخلهما الى منزله فاتاما عنده مدةً في اكرام ونعيم فأتصل خبرعها بعلى ابن سليمان الهاشميّ عامل مصرّ فبعث الى الرجل الذي هما عنده فقال له انه قد رُفع الى خبر الرجلين الذين عما في منزلك مخقّفين وإن امير المومنين قد كتب الى في طلب السنيين والبحث عن مَنْ وجد منهم وقد بعث عيونًا على الطرقات وجعل الرصاد في اطراف البلاد والقبالات فلا يمرّ بهم احدٌ من الناس حتى

# لخبر عن ملوك المغرب من الادارسة للسنيين رضى الله عنهم وذكر قيامهم فيد وبنيانهم مدينة فاس دار ملكهم وقرار سلطانهم

قال المؤلف للكتاب عفا الله عنه كان السبب في دخول الادارسة الحسنيين المغرب وتملكهم عليبًا أنَّ الامام محمَّد بن عبد الله بن للسن بن للسين بن على بن ابي طالب رضى الله عنهم كان قام على امير المومنين اني جعفر المنصور العبّاسي بالحجاز منكرًا لجوْره وعسفه وذلك في سنة خمس واربعين ومائنة سنة ارسل اليه المنصور جيشا عظيما الى المدينة فهزم الامام المحمّد وقبص على جماعة من المحابه واهل بيته وفر هو الى بلاد النّوبة فقام بها الى أن توقى المنصور، وولى الخلافة بعدة ولدة المهدى فصار محمّد بن عبد الله بن حسن الى مكَّذ في ايام الموسم فلما وصلها دع بها الناس الى بيعته فبايعه خلف كثير وتابعه جميع اعل مكة والمدينة وعامة اصل بلاد للحجاز وكان يدعا بالنقس الزكية لنسكه وكشرة عبادته وزهده وورعه وعمله وفضله وكان له ستة اخوة وهم يحيى وسليمان وابراهيم وعيسى وعلى وادريس فبعث منهم دُعَّة الى الامصار يدعون الى امامته وبيعته بعث على الى افريقيَّة فاجابه بها خاق كثير من قبايل البرير وبقى هنالك الى ان توقى. ونم يتم له امر وبعث اخاه جيبي الى خراسان فاقام بها حتى قُتل اخوه محمّد فقرّ الى بلاد الديلم فاسلم على يدّيه منهم خلق كثير ودعا لنفسه فبايعه عالم عظيم وقوى امره وذلك في اول خلافة الرشيد فلم يزل الرشيد يبعث له بالجيوش ويدبّر عليه لخيلة حتى اتاه بالامان فاقام عنده مدّة الى أن مات مسموما في أيام الرشيد وبعث أيصا أخاه سليمان الى بلاد مصر داعيا للامصار ولما اتصل به قتَّلُ اخيه سار الى بلاد النُّوبة ثم الى بلاد السودان ثم خرج منها الى زاب افربقيّة ثم سار الى تلمسان من بلاد المغرب فنزلها واستوطنها وذلك في ايام اخيه ادريس فكان له بها اولاد كثيرة فكل حسني هنالك فمن نسل سليمان أبن عبد الله بن حسن وقد دخل اكثر ولده الى بلاد القبلة والسوس الاقتصى ولما قويتُ شوكة الامام محمّد بمكة شرّفها الله و بويع له في كثير من الامصار وظهرت دُونا في اكثر البلاد خاف امير المومنين العبّاسيّ المهدي من امره فعرف وجهد اليه جيش من ثلاثين الف فارس فخرج الامام محمد الى لقاء جيش المهدى وقتاله في عسكر عظيم من اهل للحجاز واليمن وغيرهم فالتقى للجعان بموضع يعرف بفيِّر على ستة اميال من مكَّة شرِّفها الله فكان بينهما قتال شديد وحروب عظيمة قُتل فيها الامام محمَّد

الفتح المبين وجعل لخلافة كلمة قايمة في عَقِبه الى يوم الدين ولا زال للخلافة يحيي كل آثارها ويجدد اظهارها ويعلى منارها ويجلو انوارها والسعد يختم بفنابه والمسرة تزدحم ببابه واتحابه والنصر مقرون براياته والويته وقلوب الأبية مجتمعة على طاعته ومحبته ما دام ثوب الليل بالصبح معلم وغنى للحمام على غصن وترتّم لا زال جيبي حَمّي الاسلام عُ مجتنيدًا في للحق ينظر للدنيا والدين ينال ما شاء من اشياء مقاصدة يفني ويعطي عطاء كم غير ممنون، وانى لما رايت مكارم دولته السعيدة مقام سعادة اطالها الله و خلدها واعلى أ كلمتها وايَّدها تُنظَم نظمٌ للمان، وصور محاسنها تتلي بكل لسان، وغرر مأثارها تشرف بكل يُ ناحين ومكان، وغرر انوارها تكفي عن الغول، وتسير سير المثل، اردتُ خدم: جمالها، والتقرب الي ﴿ كمالها، والتفيئ بظلالها، والورود من عذب زلالها، بتاليف كتاب جامع لطيف الاخبار؟ ومُلَمِ الآداب يحتوي على غرر من التاريخ وعجادبه ونوادر الاثار وغرايبه يخبر بنبذ من أ اخبار ملوك المغرب المتقدمين، وامراده الماضين، واممه السائفين، وتاريخ ايامهم وذكر انسابهم " واعمارهم وسبيِّهم وغزواتهم واحوالهم في دولتهم، وما رسموه بالمغرب من المراسم، وصنعوه من المصانع والمعالم، وفاتحوه من البلاد والاقالم، وبنوه من الحصون والمدن والمكارم، اذكرهم امبيًّا: بعد امير وملكًا بعد ملك وخليفةً بعد خليفة وامَّةً بعد امَّة على حسب تواليهم في ﴿ اعصارهم ومراتبهم في دولتهم وازمانهم كما وقع في الزمان، من اول دولة الامير ادريس بن عبد الله لخسني الى هذا الاوان، ابذلُ فيه جهدي وانهر جلدي بقدر الوسع والامكان، ومُساعدة الزمان، فاستخرتُ الله تعالى في تاليفه واستعنتُه في تقييده وتصنيفه، فسيَّل الله علىَّ ما اردته من ذلك ويسّره كلم بقصله وبركة مولانا امير المسلمين الظاهرة الباهرة، فألفتُ هذا المجموع المقتصب انتقيت جواهره من كتب التاريخ المعتمد عليها وجمعت شواردها: عن مهاد المعوّل على مُحّنها والمرجوع اليها سوى ما رويته عن اشياخ التاريخ وللحفّاظ! والكتّاب وقيدته عن الروات الثقات الانجاب وحذفت فيه الاسناد خيفة الاكثار والامتداد: وتركت التسهيب والتطويل وتجنبت الاختصار والتقليل وجعلته كتابا تخرجاعن التوسط فهو خير الامور معتمدًا في ذلك على ما رواه الجهور عن النبي صلَّى الله عليه وسلم في الحديث ع الماثور ان قال يؤدّب امته ويبسطها خير الامور اوساطها، وسميته الانيس المُطْرِب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريم مدينة فاس، والله تعالى يعصمنا فيه من الولل، ﴿ ويُجنبنا للخطاء في القول والعمل، ويبلغنا فيه السوَّل والامل، ويبقى لنا مولانا امير المسلمين ﴿ تعلوا على الدولات دولته وتنصى في الاعداء أوامرة وصولته منصورة اعلامه محمودة ايامة ﴿ دٌ لا رب غيرة ولا خير الا خيرة»

to the design of the design of

# بسم الله الرحان الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما

لحمد لله مُعَرِّف الامور بمشيته وتدبيره، و مُسَيَّل العسير بتوفيقه وتيسيره، ومُبْدع الاشياء حكمته وتصويره، خالق الخلف بقدرته وباسط الرزق بتقديره، احمه حما معترفا بنعمته مُقرًا بنقصيره، واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شبيك له شهادة مُخْلص بقلبه وسرِّه وضميره، واشهد أن أتحمدا عبده ورسوله اصطفاه برسالته وحباه بمحبَّته وتفصيله وتخييره، صلّى الله عليه وعلى آله الطبيبين الطاهرين وازواجه الطاهرات الذيبي ذهب عنهم الرجس وخصُّهم بتطبيره، ورضى الله عن عجابته السابقين بتصديقه ونصرته وتعزيزه وتوقيره، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين ما اختلف الليل بظلمته والنبار بتوره، والدعاء للدولة السعيدة العليَّة المرينيَّة العثمانيَّة اعلى الله كلمتَيا ورفع قدرها وابقى على مرَّ الايام مُلكها وفخرها بالتاييد والتمكين والنصر والقترم المبينء اما بعد اطال الله بقاء مولانا الخليفة الامام مُعْلى الاسلام ورافعه ومذال الكفر وقامعه تابر العدل وناشره وماحى الظّلم وحاتكه ملك الزمان وسراج الاوان ناصر الدين والايمان امير المسلمين ابي سعيد عثمان! ابن مولانا الامام المظفر المؤيد المنصور الملك العابد الزاهد المبرور الذي له في كل فصيلة تقدّم وسبقٌ الامام العادل القايم بالحق امير المسلمين ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق نصره الله وايده واعلى كلمته وابده وخلد ملكه وايامه ورفع بالنصر والسعد لواءه واعلامه وفسيح له في البلاد شرقًا وغربًا واوشاء له رقاب الاعداء سلمًا وحربًا وفتم له وعلى بده القتاج

### كتاب

الانسيس انطرب بسروض التقرطاس

في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس



# كتاب المطرّب روض القرطاس المطرّب روض القرطاس في الخبار ما لوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

للشيخ ابي السن على بن عبد الله ابن ابي زرع الفاسي وقيل لابي محمد صائح ابن عبد لخليم غرناطي

قلاعتني بتصحيحه وطبيعه وترجسته العبد الصعيبة المفتقر الى رحمة ربد مدرس العربية في المدرسة الاوبسالية

كارل يسوحس تنورنسبرغ

طبع في مدينة اربسالة بدار الطباعة المدرسيّة

ANNALES REGUM MAURITANIAE.



## ANNALES REGUNI MAURITANIÆ

A CONDITO IDRISIDARUM IMPERIO AD ANNUM FUGÆ 726

AB

### ABU-L HASAN ALI BEN ABD ALLAH IBN ABI ZER FESANO

VEL UT ALU MALUNT,

### ABU MUHAMMED SALIH IBN ABD EL HALIM GRANATENSI

CONSCRIPTOS

ad librorum manuscriptorum fidem edidit, scripturæ varietatem natavit

latine-vertit observationibusque illustravit

### CAROLUS JOHANNES TORNBERG

PH. D. ET A. A. E. I. MAG., IN ACADEMIA UPSALIENSI L. L. O. D. ADJUNCTUS, REG. ACAD. LITT. BUMANN. HISTOB. ET ANTIQUEIT, BOLM., REG. SOCIET. SCIENTIARR. LPSAL., ET SOCIETATIS ASIAT. PARISIENSIS MEMBRUM.

### VOLUMEN POSTERIUS

VERSIONEM LATINAM, SCRIPTURAE VARIETATEM ET OBSERVATIONES CONTINENS.

E L L L B E E

LITTERIS ACADEMICIS

MDCCCXLVI.





### SERENISSIMO

### PRINCIPI AC DOMINO

# CAROLOMLUDOVICO EUGENIO

SUECIAE ET NORVEGIAE

### PRINCIPL SUCCESSORI

SCANIAE DUCI

UNIVERSITATUM SUECIAE

### SUMMO CANCELLARIO

OMNIUM BONARUM ARTIUM STUDIORUMQUE LIBERALIUM

### AUSPICE SAPIENTISSIMO

PRIMUM QUOD EX ARABUM SCRIPTIS INTEGRUM IN SUECIA EDITUM EST

UMNI, QUA PIR EST, ANIMI VENEBABUNDI PIETATE ET REVERENTIA

D. D. D.

DEVOLISSIMUS

OBSEQUENTISSINES

EARQLUS JOHANNES TORNBERG.

Qui tandem benevolis lectoribus absolutus traditur liber, sumtu reipublicae editus est. Nam postquam regni ordines, anno 1840 congregati, decreverant, ut decem millia thalerorum quotannis iis subsidio darentur, qui aut itineribus ad exteras gentes susceptis scientiam suam et doctrinam auctam vellent, aut libris amplioribus edendis pomocria rei litterariae quodammodo extendere studerent; plaeuit Saerae Regiae Majestati ex hac pecunia tantum mihi eoneedere, quantum huie libro imprimendo satis esset. Diu enim erat, quum eodex upsaliensis, quo Historia Mauritaniae, Qartás vulgo nominata, continebatur, me alliceret, et quamvis eum in linguas europaeas versum jam esse bene seirem, tamen mox animadverti, et has versiones multa, quae textus arabieus habet, omisisse, neque omnino fidas esse, et ipsum textum fore diquissimum, qui Orientis studiosis pateret. Per aunos 1836-1838 varias bibliothecas Galliac, Britanniae atque Hollandiae visitare mihi lieuit, in quibus hand pauca Nostri exemplaria servantur. Benigna generosaque facilitate adjutus virorum, quibus hi thesauri sunt commissi, apparatum hand contemnendum scripturae varietatis confeci, quo nisus credidi, me posse scriptorem arabicum edere integrum. Invitavit ad ejusmodi opus, praeter ipsius argumenti gravitatem, ctiam studium, quo fere omnium oculi atque animi in cam orbis terrarum partem ferebautur, eujus fata in hoc libro exposita sunt, et quo propiores illae gentes, quarum res gestae hie narrantur, jam nobis factae sunt, post captam a Gallis magnam Mauritaniae partem, co majoris momenti ca scripta esse videbantur, quae lucem historiae earum adspergerent. patriam festivantius redire coactus, aute quam omnia, talem librum edenti necessaria, auxilia eollegeram, nihilominus opus statim aggressus sum. Mox vero comperi, quanta difficultate in ultima Thule is laboret, qui monumenta Orientis publicare desideret. Quae alias abundantia patent subsidia, hie rarescunt, raroque conceditur otium, quo solo liber rite perfici potest. Perlegenti igitur mihi hos annules, jam ad finem perductos,

nihil antiquius esse potest, quam ut veniam cujuseunque legentis sincere expetam, si in quid gravius peccatum offenderit. Temporis augustiae variaeque, quibus inter seribendum cruciatus sum, molestiae, quamvis vitia et errores neque deminuere neque abolere possint, tamen ad errantem natius corrigendum et peccantem lenius judicandum quodammudo valeant.

Omnibus vero, qui sive consiliis, sive auxilio me hos annales edeutem adjuvarunt, gratiam ago sineeram, palam profitens, si quid me in re tam ardua sustentaverit, vestram id fuisse, viri generosi, auctoritatem et cohortationem, quam, dum vivam, semper gratus aquoseam.

Quae vitia in libro inveni, sive sint typothetorum errores sive calami lapsus, ca ultimae indicabunt paginae, quas ante lectionem inspicias precor.

Dabam Upsaliae die tertia Maji 1846.

C. J. TORNBERG.

### PRODER ME HUNE.

Quemadmodum saepe fit, ut homo de republica seu de civibus singulis bene meritus, oblivione obrutus injusta, a posteris omnino ignoretur; sic scriptores hand ignobiles, nulla memoria relicta, e terra non raro evanescunt, et libri, qui apud vulgus summis laudibus merito celebrantur, sine scribentis nomine eireumferuntur, aut, si nomen aliquid iis affingitur, id legentem incertiorem etiam l'acit, quis verus sit scriptor. Itaque hos annales qui scripscrit, quamquam, testimoniis aliis alia perhibentibus, sine difficultate erui possit, tamen fata ejus, dum in vivis erat, adhue latent, id quod eo magis mirum videtur, quo diligentiores sunt Arabes in rei litterariae virorumque celebrium historia pertractanda et quo saepius narrationes de vita moribusque hominum obscuriorum justo longiores apud cos offendimus. Inscriptiones codicum, quae in patria Nostri et appellatione investiganda nos solae ducere possunt, quum amplissimae, quas consulere potui, vitarum collectiones de co plane taceant, ita variant, ut aliae eum Abu-Muhammedem Salihum Ibn-Abd-el-Halim, Granata oriendum, aliae autem Abu-l-Hasanum Alium ben-Abd-Allah ibn-Abi-Zer' Fesanum nominent 1). Si testimonia numeraveris, veritatem non consequeris. In re enim libraria Arabum librorum inscriptiones saepissime in errorem inducunt, utpote quae a hibliopolis fraudulentis, qui emtores ita allieere student, fictae, per librarios ignaros in alios codices transferantur. Aliae vero adsunt, ex ipso libro petitae, res, quae saltem patriain Nostri nobis indicare videntur, caque cognita, a veritate non multum abesse nos credemus, si cam inscriptionem habnerimus rectam, quae solum scriptoris natale nos docucrit. Nam unicuique hos annales diligentius perlegenti mox patchit, virum, qui cos composucrit, ab Hispania genus non ducere posse. Quum tantam possideat rerum mauritanicarum notitiam, ut in his terris eum semper vixisse putes, Hispaniam ejusque res multis in locis tam confuse exhibet. ut. nisi verba aliorum melius edoctorum exscripserit, historiam terrae peregrinac cum narrare nullo negotio intelligas. In urbe autem fesana delineanda

<sup>1)</sup> Cfr. Nicon, Catal. codd. arabb. Bibl. Bodl. p. 117. Neque libri diversi, etiamsi in genere unum vel alterum nominis scribendi modum sequantur, inter se omnino conspirant.

monumentisque ejus cujusvis generis describendis tam diligens tamque accuratus observator Noster evadit, ut nemo non civem fesanum agnoscat. Dixerit fortasse aliquis fieri potuisse, ut is infans a patria civitate granatensi in Manritaniam traductus, parentum domicilii mox quidem fuisset oblitus, tamen, ut mos saepe fert, eognomen retinuisset, quod antiquam indicaret patriam ejusmodi argumentum, alias summi momenti, ad hanc rem decernendam parum valet, dum id modo quaerimus, utrum verisimilius sit, genus hispanicum ejus, an mauritanum. Et quum ipsa libri indoles hoe testetur, non dubitamus, quin eorum codicum sequamur auctoritatem, qui scriptorem fesanum facinnt, ejusque nomen Abu-l-Hasanum Alium ibn-Abi-Zer' enuntiant 1). Ad hane opinionem confirmandam duo, eaque non contemnenda, testimonia accedunt, Ibn-Khaldûni loquor celeberrimi, et Hadji-Khalifae, scriptoris non minus cogniti. Ille enim in historia Berberorum 2) fata dynastiae Murabitorum exponens, verba citat, e libro, کتاب الانیس inscripto desumta, cujus scriptorem 1bn-Abi-Zer' appellat, et ea in hoc libro etiamnune vere leguntur. Ibn-Khaldûn in ipsa Africa, fortasse adline vivente Ibn-Abi-Zer' 3), natus, quae summa ejus erat doctrina, non potuit verum libri a se laudati scriptorem ignorare. Hadji-Khalifa, qui Nostri bis mentionem injecit 4), quamvis nihil aliud de co in medium proferat, eum tamen Ibn-Abi-Zer' constanter appellat.

Ut notitiam aliquam de vita lmjus seriptoris obtinerem, din frustra laboravi; iis modo exceptis, quae ex hoe ipso opere innotuerant, nihil inveni. De tempore, quo vixerit, id certe seimus, eum imperante Abu-Saido Othmâno ben-Abu-Jusuf Jaqub ben-Abd-el-Haqq, nono Mermidarum rege (intra annos 710 [1510] et 751 [1350]), librum suum composuisse, namultimus, qui hie memoratur, annus est 726 [1525/6]. Ex codem fonte novimus, eum quoque alium, ut videtur, majoris voluminis, condidisse librum, ad quem semel 5) lectorem relegavit curiosum. Praeterea summa viri pietas ubique elucet; numquam formulae sive sint benedictionis sive maledictionis, quales Muslemi identidem repetunt, omissae sunt, eumque doctorem fuisse, scientiae traditionum,

r) Cfr. etiam P. Gayangos, The Mohammedan dynastics in Spain, 2, p. 516.

<sup>2)</sup> Cod. Mus. Brit. n:o 9575 fol. S1 v.

F) Constat, Ibn-Khaldunum Tunesi anno 732 [1331] natum, Cahirae anno 808 [1405] diem obiisse supremum.

<sup>4)</sup> Vid. Lex. Bibliogr. ed. Flügel, vol. 1, no 1458 et vol. III, no 6915.

<sup>9)</sup> Vid. pag. 114 meae versionis.



quae dicuntur, addictum, si inscriptioni codicum quorumdam non simpliciter credideris, studium testatur accrrimum, quod ubique monstrat, in corum praecipue virorum, qui res tractarunt divinas, vitis enarrandis diutius commorandi. Carmina denique varia, quae volumini sunt ornamento, hominem ostendunt hand vulgari litterarum humaniorum cognitione imbutum.

Eadem varietas, quae in scriptoris nomine apparet, in ipsa libri inscriptione constituenda recurrit, dum duo codices simili modo cam raro exhibent. id quod e librorum manuscriptorum, quos in hac editione adornanda ad manum habui, recensione, quam post propositurus sum, luculenter clucebit. Silvestro de Sacyo auctore ') eam sic recte se habere credo: بنب الأنيس المنب المنب et vertendam esse: Amiens روض القرضالي في اخبار ملوك المغرب وتاريب مدينة فاس hortos chartae exhilarans, de rebus regum Mauritaniae gestis et historia urbis Fes. Quum de codicibus, quos inspexi, mentio crit, singulorum commemorabo inscriptiones. Quod jam ad versionem hic propositam attinct, cam nuper improbavit cl. P. Gayangos, qui in libro dudum laudato, scriptorem Abu-Abd-Allahum Alium ibn-Muhamined Ibn-Ahmed Ilin-Omar Ibn-Abi-Zara Alfasi secundum Hadji-Khalifam nominans, non sine magna veritatis specie contendit, vocem القبضية, in inscriptione obviam, non, quemadmodum mes tulit. chartam hoe loco significare, sed hortum vel potius ambulacrum prope Fesam situm, quod, quum a Zeirio Ibn-Atija, el-Qurtás cognominato, auctum et restauratum esset, postca nomen servaret amplificatoris. Itaque praepositione - ante co, retenta, verba sie vertit: The companion to the wanderer through the gardens of Karttas, [treating] on the history of the Kings of Western Africa, and the history of the city of Fez. Utra vero versio, nostra, an Gayangosi, quam Petis Delacroix jam olim proposuit, rectior sit, in medio relinquens, legentem modo monitum velim, ne mira tituli sententia offendatur. Ubique enim in libris Orientis huic similes vel insulsiores etiam inveniet, quia scribentes in hac re numeroso cuidam vocum concentui potius satis facere student, quam ut argumentum scripti quodammodo significent 2).

<sup>1)</sup> Vid Magasin encyclopéd, an III, T. V, p. 64.

i) Ut uno intuitu aliorum inscriptionis vertendae pericula lector conspiciat judicetque, ea hir simul deinceps subjiciam. 1) Petis Delacroix: Livre du Familier attaché aux parterres d'Alcartas, touchant tes histoires des Rois de Mauritanie, et Les anades de la ville de Fez. (At in praefamine inscriptio sic vertitur: L'inaction agréable du jurdin royal d'Alcartas touchant etc.) — Dombay hace modo habet: Geschichte der Maurita-

Affirmanti Dombayo 1), qui primus hune librum Europaeis fecit notiorem. creditum est, apud Marrocanos inveniri opus quoddam, quod, pluribus voluminibus spissum, Oartas majus (القرطاس الكبير) appelletur, a quo praesens nomine Qurta's minoris (القبطاس الصغير) distinguatur. Dolendum sane est, Dombayum justo brevius hanc rem exposuisse. Evanuit nullo vestigio relicto illud historiae africanae monumentum, nisi fortasse putaveris, virum doctissimum vana falsaque fama fuisse deceptum. Mihi equidem quatuor, quae in bibliotheca bodleiana Oxonii servantur, Nostri apographa examinanti statim apparnit, duo corum hunc librum in compendium redactum continere, id quod Catalogi scriptores latuisse miror. Ambo, sicut cetera omnia, quibus usus sum, manuscripta, in Mauritania exarata, satis superque demonstrant, utrumque, tam praesens opus, quam compendium ejus, in illa regione esse pervulgatum. Vern igitur similius habuerim, Qartas majus in hoc nostro libro inesse, minus autem in illo compendio. Ceterum tali appellatione Nostrum citari nusquam adhue vidi. Certe Ibn-Khaldûn simpliciter نتاب الانيس habet; et quamvis codex parisinus in fronte gerat القبطاس, et upsaliensis folio ex iis, quac operi ipsi sunt pracfixa, ostendat تاريت القرطاس, tamen manus haec scribens mihi recentissima videtur et illud tituli compendium non esse valde antiquum. Fieri quoque potest, ut in illo Qartas majore aliud lateat Nostri opus, proh dolor! etiam deperditum, de quo jam dudum loentus sum; at وهوة البستين في dolor! etiam deperditum, de quo i. e. Flos horti, de historiu temporis, inscriptum fuit.

Argumentum libri quum plurimis lectoribus sine dubio cognitum sit et e versionibus, quae exstant, et e catalogis manuscriptorum, id jam nos non morabitur <sup>2</sup>). Ad subsidia igitur mea transco, quorum prima, libros manuscriptos, numero novem, recensebo, deinde aliquid de versionibus allaturus.

1) Codex Upsatiensis (a), quem e Mauritania advectum, cum multis aliis libris eximiis nobilissimus Sparwenfeldt in patriam redux anno 1705 bibliothe-

nuschen Könige, und der Stadt Fess. — S. de Sacy: Le camarade qui donne un concert dans les Jardins du papier: de l'histoire des rois du Magreb, et annales de la ville de Fez. — Mouri. O agradavel e divertido cartaz, o qual trata sobre os soberanos da Mauritania et fundação de cidade da Fez. — Flügel (Hadji Khalfae Lex. bibliogi): Sodalis exhibitarias et horti chartae, Rerum Mauritanicarum et urbis Fessae historia. — Pusey (Nicol, catal. l. l.): Socius delectabilem reddens chartam, de annalibus Regum Migrebi et Historia urbis Fessae.

<sup>1)</sup> Vid. Gesch. der Maurit. Kön. Vorrede pag. XX.

<sup>2)</sup> Cfr. Nova acta reg. Soc. Scient, Upsal, Vol. XI p. 304 sqq.

cae Academiae upsaliensis dono dedit 1), in hac collectione n:o 10 notatus, formam folii mediocris habet, et, chartae crassae. litteris africanis, ut dicuntur. solito grandioribus, neque sine elegantia quadam exaratus est. Rubricae et initia novae materiei ubique minio sunt distincta. Folia insunt 118. iis tamen 12 exceptis, quae diversae chartae, in initio et fine voluminis, variis historiis insulsis plena, et calamo recentiore scripta reperiuntur. Ut cetera, quae vidi, exemplaria Nostri integra, sie hoe quoque in duas partes est divisum, quarum posterior folio 59:0 incipit. Aqua adeo est perfusum, ut dimidia fere singulorum foliorum pars atramento disfuso fuseum inducrit colorem Inscriptio hace تنب النيس المصروب [صوبه المضرب. [in marg] بروض القرضاس في اخبار ملوك :est المغرب والربيخ مدينة فس الليف الشيب الجليل الحدث ابع [sic] محمد صالم ابس عبد [ter] خليم رجم الله ورضي عنم ونفعنا ببركتم وبركة علومه امين [ter بسم الله الرحين الرحيم صلى الله على محمد واله وقعبه :his verbis incipit liber وساء تسليم [sic] قال الشياخ لفقيه للجليل العالم العلامة للحدث ابو محمد صالم بن عبد للحليم دمن نتب الانيس المصروب روض القرشاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس تحمد لله وحسن عونه وبدان برسم الكتاب المبارك يوم السبت الذي هو عشرة ايام من نبر الله ذي القعدة وكان فراغه فحوة يوم الحميس من شهر الله المبارك ذي الحجة عام ثمانين بعد تسع مية على صحبها أفصل الصلاة والتسليم وكنبته لاخينا في الله احد بن لخسن لجنوون ثنم الافراني وفي مدينة المباركة تنبكت حبسها الله وايانا ونفانا وأياهم شركل قبي شر Unde apparet, hune codicem in urbe i ombuktu ') notissima anno 988 [1580] esse scriptum, ideoque inter ratissimos esse collocandum. Etsi mendis et calami lapsibus non caret, in genere melioris notae habendus est. Sicut fere omnes ceteri, hie etiam in orthographia ad linguam vulgarem inclinat, pro ن ن به, pro ن ن saepissime scriptis. Eliph quiescens jam scribitur, jam omittitur. Nomina mensium عرف القعدة et عربة بالمرابعة والمرابعة و quemadmodum in aliis quibusdam Nostri apographis, hie constanter sine articulo adjecto leguntur, quem scribendi modum singularem Mauritaniae habens. fortasse nimia religione ductus, retinui, ne omnis Aostri indoles propria periret. Practerea regulae syntaxeos in numerabilibus, neque in بنو et بنو quae pro ی et بخی haud raro reperiuntur , a librario numquam observatae sunt. Omissiones majoris minorisve ambitus frequentes obveniunt, quas optime mihi explicare videor, si posuerim, scribentem ad vocem alius praelegentis volumen exarasse. Facile tunc

<sup>1)</sup> Vid. (OL. Celsti) Catal. centuriae librorum etc. Ups. 1706 p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eadem nominis scribendi ratio, quamquam insolentior, recurrit in Journ. Asiat. 3:me serie, T. 9, p. 380.

accidere potuit, ut legens, simili enuntiationum exitu deceptus, spatium interjacens praetermitteret. In omnibus, quibus usus sum, Nostri codicibus hoc vitium tam commune est, ut ne unus quidem textum libri jam servet integrum.

- 2) Bibliotheea gymnasii regii, quod in urbe If isbrue, in Gothlandiae insula sita, floret, codicem (b) possidet, quo el. Jacobus Gráberg a Hemső cam olim donavit. Sane dolco, hune mihi non prius innotuisse, quam paginae 248 textūs arabiei essent impressae. Nam quamvis negligentius sit scriptus, multas continet bonas lectiones, quae in versione magno usui mihi fuerunt, et haud pancas supplet lacunas, quibus aliorum ope mederi non potui. Formae est aliquanto majoris, quam proxime praceedens, et folia continct 126 chartae recentioris. Calamus inelegans litteras africanas exaravit grandiores. Librarius, ut videtur, ignarus verba seribenda saepe non intellexit, eaque festinantius seripsit. Si ex indole litterarum recte judicaverim, librum sibi exscribendum curavit el. Grâberg. Ubique ca recurrunt vitia, quae in upsaliensi notavimus, cadem litterarum permutatio, eadem omissionum frequentia, quae hie eo major fit, quo socordior fuit librarius, qui ca etiam omisit vocabula, quae in archetypo non potuit legere. At mensium nomina hie reete sese habent. Inscribitur: تتاب الانيس المحرب روض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس تاليف الشيخ ابو [sic] Post solitam invocationem. ci similem, quae in hac editione est, hace inscruntur: تتاب القيضاس في تجايب فاس. Nulla exarantis subscriptio actatem exemplaris indicat; nihilominus id omnium habeo recentissimum.
- 5) Tertium codicem (c) bibliotheea universitatis Leidensts mihi suppeditavit, nio 17 insignitum, in catalogo autem (p. 482) nio 1796 notatum. Formae quadripartitae folia 168 insunt. Litteris, ut in ceteris, africanis non deformibus scriptus est calamo parum sibi constante, qui initio admodum fuit aequabilis, in fine vero nimis festinavit. Lacunae quaedam hie illic apparent minores, ubi librarius in archetypo etiam spatium relictum sine dubio offendit. Lectiones distortae non raro obviae testantur, scribentem verba exaranda male intellexisse. Voce 160 superscripta, manus recentior vitia notavit manifesta et per 152, in margine adjectum, locos majoris circuitus praetermissos diligenter indicavit. Quidam etiam recentior paucis modo locis conjecturam suam substituit. In duobus primis codicis foliis doctus quidam (b. Weyers se manum Scheidii agnoscere putavit) scripturae varietatem, post abruptam, adscripsit; ejusdem vero manus observationes in duobus ultimis foliis denuo leguntur. Ceteris ferme correctior hie est, si ad orthogaphiam respexeris, quamquam illa litterisco.

rarum se inter permutatarum vestigia non desunt. Inscriptio alia manu, quam quae cetera scripsit, posterius adjecta, hace est: كتاب الانيس المطرب ووص القرطاس يعنى خمسة دول، دولة سادة الادارسة الحسنيين، ودولة في أخبار ملوك المغرب وتاريخ الفاس يعنى خمسة دول، دولة سادة الادارسة الحسنيين، ودولة لمتونة، ودولة الموحدين، ودولة بنى مرين، تاليف الفقيم المورخ الى الحسن الله الرحم الله الرحم الله الرحم الله الرحم، والله المنة الله المنة الله على سيدنا محمد واله وسلم وكان السخة في اليوم الخامس عشر لشعبان عند العصر سنة تسع وثمانين وتسعيلية الفراغ من نسخم في اليوم الخامس عشر لشعبان عند العصر سنة تسع وثمانين وتسعيلية وفف الله كاتبه ومالكه وجميع المسلمين الما يحبه ويرضاه بمنه وطولة وجوده انه جواد كريم وفف الله كاتبه ومالكه وجميع المسلمين الما يحبه ويرضاه بمنه وطولة وجوده انه جواد كريم وفف الله كاتبه ومالكه وجميع المسلمين الما يحبه ويرضاه بمنه وطولة وجوده انه جواد كريم وفف الله كاتبه ومالكه وجميع المسلمين الما يحبه ويرضاه بهنه وطولة وجوده انه جواد كريم وفف الله كاتبه ومالكه وجميع المسلمين الما يحبه ويرضاه بهنه وطولة وجوده انه جواد كريم وفف الله كاتبه ومالكه وجميع المسلمين الما يحبه ويرضاه بنه وطولة وجوده انه جواد كريم وفف الله كاتبه ومالكه وجميع المسلمين الما يحبه ويرضاه بهنه وطولة وجوده انه جواد كريم وفف الله كاتبه ومالكه وحميع المسلمين المالين الماله المسلمين الماله المسلمين الماله وحميه المسلمين الماله المسلم المسلم المسلم المسلمين الماله المسلمين الماله المسلم المس

- 4) In bibliotheea regia Parisina non nisi unum reperi eodicem (d), qui quondam Petis Delacroix possessorem habuerat. Formae quadripartitae, ab initio mutilus est, quare prooemium, quod deerat, ex alio codice, fortasse Sparwenfeldtii, adjecit Petis. Litterae satis pulchre exaratae sunt. In fronte libri hace inscriptio exstat: سالة المعرب وتاريخ مدينة فل خبار ملوك المعرب وتاريخ مدينة فل المنسوب روض القرشاس في اخبار ملوك المعرب الله وحسى عونه وكان العراغ منه بصحوة يوم الحميس السابع وتربيخ مدينة فلس تحمد الله وحسى عونه وكان العراغ منه بصحوة يوم المحمد الله وحسى عونه وكان العراغ منه بصحوة يوم المحمد الله وحسى عام احد وسبعين وتسعمايية على يد المذنب الخاطي الراجي عفو ربه موسى البن محمد بن موسى الهاري كتبه لاخيه في الله القايد زكريا بن الى بكر نفعه الله بد وايانا والمسلمين اجمعين اللهم ارحم كاتبه وناظمه وناظره وسامعه ووالديهم ومحبيهم وصحبيهم وحمد بن معمدين اللهم ارحم كاتبه وناظمه وناظره وسامعه ووالديهم ومحبيهم وحمد بيد وايانا والمسلمين اجمعين اللهم ارحم كاتبه وناظمه وناظره وسامعه ووالديهم ومحبيهم وحمد بيد وايانا والمسلمين اجمعين اللهم ارحم كاتبه وناظمه وناظره وسامعه ووالديهم ومحبيهم وحمد بيد وايانا والمسلمين اجمعين اللهم ارحم كاتبه وناظمه وناظره وسامعه ووالديهم ومحبيهم وحمد بيد وايانا والمسلمين اجمعين اللهم ارحم كاتبه وناظمه وناظره وسامعه ووالديهم ومحبيهم وحمد بيد وايانا والمسلمين المعمدين اللهم ارحم كاتبه وناظمه وناظره وسامعة والديهم ومحبيهم وحمد بيد وايانا والمسلمين المعمدين اللهم المعمدين الهم المعمدين اللهم المعمدين الهم المعمدين الهم المعمدين الهم المعمدين المعمدين المعمدين الهم المعمدين الهم المعمدين المعمدين المعمدين المعمدين المعمدين المعمدين المعمدين ال
- 5) Dum Parisiis versabar, aliud exemplar (e) el. Champollion Figeac, e bibliotheca quondam fratris celeberrimi desumtum, mecum liberaliter communicavit. Volumen non spissum litteris minutis et atramento paene deleto scriptum, lectu est difficillimum et practer hoe opus, quod ultimum obtinuit locum, sequentes continet tractatus, quos, verbis utens Legrandii, qui primo folio manuscripti, quod olim Cheniero, consuli Franciae apud Maroccanos, fuerat anno 1775 ejus adscripsit notitiam, deinceps describam. a) "Le premier opuscule a pour titre additionaliticality et el l'antenr, c'est une faute, il est ainsi que la dernière partie d'Ibn-Zora'a. Dans cet opuscule après une courte généalogie d'Idriss, on y trouve son passage d'Arabie en Afrique, son établissement dans le pays de Fez ainsi nommé de la ville qu'il y bâtit sons ce nom, suit une courte et informe description de cette ville, l'histoire abregée des successeurs de ce premier Idriss, de différentes parties de ce grand pays où ils étendirent leur

domination. b) Composé par ين أجمل التغراري est intitulé: رضات, C'est une histoire abregée et insipide de الازهار في التعريف ال سيدن محمد المخد Mahomet, des principales actions de sa vie domestique, celle de ses descendans, sur tout ce qui se rapporte à Fatima, à Ali, à Ilhassan et Ilhoussaïn fils d'Ali et cufin à la famille des Idrissiens et autres traditions relatives à cette famille et aux diverses branches qui en sont sorties". Descriptus est hic tractatus primo die Dhu-l-Hidjae, anno 1162 [1749]. e) "A pour titre تتاب qui la composa l'an عبد الله البدري composé par الاتبار من النسب النبي التختر 798 de l'hégire. Après avoir parlé sommairement de Mahomet et de ses descendans, l'auteur s'étend sur la généalogie de Séid Idriss et des dissérentes branches issues de la même souche. d) Par le même Séïd Abd-Alláh Albekri traite la même matière. Il y est parlé des princes descendans d'Idriss qui ont regné en divers pays de l'Afrique". Quibus praemissis annales sequuntur praesentes usque ad voluminis finem. Praefamine caret hie codex, qui statim ab incipit. Etiam hujus operis descriptionem عي مليك المغرب من الانارسة الحسندي proposuit Legrand pleniorem, e quo versionem modo inscriptionis afferam, quae sie sese habet: "Livre de l'ami yoyenx, jardin des feuilles de l'arbre généalogique des princes idrissiens et autres qui ont regné en Afrique". In subscriptione, ubi cadem ac in codice leidensi occurrit inscriptio, librarius dicit, se opus absolvisse die 17:0 Redjebi, anno 1161 [1748]. Lacuna major in parte libri posteriore inest 1). In fine longiora exstant additamenta, quorum pars aliqua in codicibns bodleianis duobus reperitur. Codex hie, etiamsi, propter seripturam negligentiorem, prae ceteris se non commendet, tamen multas mihi obtulit bonas lectiones.

6) Bibliotheca Bodleiana Oxonii quatuor possidet Nostri exemplaria, quorum unum (f) in catalogo Urii nio DCCLXII, inter codices Marsh. 406, signatum, formae est maximae et folia chartae crassae continet 66, in quorum quatuor primis manus ceteris recentior, atramento fere evanescente, varias de Meghrebo scripsit notiones geographicas, secundum ما المناب أن المناب أن المناب أن المناب والمناب والم

<sup>1)</sup> Vid. pag. 305 Versionis.

tum praecideret compilator, quae fusius dicta quam scitu utiliora ei viderentur, summam crisi textûs utilitatem afferre potest. Postquam in fine indicem argumenti brevem adjecit librarius, hace subscripsit: وكان الغراغ من نسخ هذا الغرج الفرح الشبت الثالث من لخرم عام خمسة وسبعين وسبعاية على يد العبد بعد صلاة الظهر يوم السبت الثالث من لخرم عام خمسة وسبعين وسبعاية على يد العبد المرحى بن عبد المرحى للحاجم descriptum, tantae antiquitatis vestigia ubique monstrare vidi

- 7) Alterum exemplar bodleianum [i]. apud Urium DCCCXXX (cod. Marsh. 47), in quarto, in fine mutilum, sicut jam dictum est, compendium quoque annalium continet, quod tamen non ubique cum praecedente congruit, sed multa habet. quae ibi desunt et vice versa. Post hanc inscriptionem: محتاب المخلوب في الانتياس المحلوب في المحلوب في
- 8) Tertius codex bodleianus (g), qui, si pracfationem exceperis, librum Nostri complectitur integrum, in Catalogo Urii n:o DCCCIX (Marsh. 382) notatus, formae quadripartitae, paginas habet 491 et. actate recens, die 17:o Ramadhani, anno 1060 [1650] descriptus est. Inscribitur: هذا كتاب الانيس المصروب على روض القيرضياس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس subscriptionem hace tantum leguntur: المصروب القرضاس
- 9) Quartum tandem exemplar (h) inter codices bodleianos est ordine CCCIII, quem in catalogo Nicolliano, pag. 117, nio CXXVI optime recensitum invenies. Chartae crassae folia 99 continet, et, sine ullo titulo, majore partis posterioris sectione carcus, in verbis ومعود بن كانون desinit, quae pag. ١١٥, lin. 24 hujus editionis exstant. Post solitam invocationem sic orditur يقول الفقيد الاصفى الاديب المورخ المتقى الاديب المورخ المتقى الاديب المورخ المتقال المار والقرار والقرار

י) Codices Nostri frequentissimi sunt in bibliothecis publicis et privatis Europae. Praeter supra a me allatos, sequentes mihi innotuerunt. 1) Bibl. Havniensis regia exemplar servat, olim Hoestii, in duo volumina divisum, forma folii, n:is 35, 36 notatum. Inscribitur: المناب القرائيس المعالية على المناب القرائيس المعالية في اختيار ملوك المغرب وتربيخ مدينة فلس et scriptor nominatur: Abu-l-Hasan Ali ben-Abd-Allah ben-Abi-Zer' Fesanus. 2) Bibliotheca Escurialensis (vid. Casirii Bibl. Hisp. Arab. Tom. II, p. 159) sub n:o MDCCV codicem in quarto possidet, hac notatum inscriptione: كتاب الانيس بروس القرائيس المعالية "Hortus foliorum amoenus" (!) cujus auctorem Casiri Abu-Muhammedem ben-Abd-cl-Halím Granatensem esse autumat. 3) Biblio-

Libri hujus praestantiam jam din docti perspeverunt, et, historiam Africae aut peninsulae hesperieae tractantes, cum ad usum contulerunt suum. Itaque versiones ejus multae exstiterunt, quas, ordine temporis, quo singulae factae sunt, servato, breviter hie recensebo. Omnium primus Petis Delacroix, ut rem narravit Olaus Celsius 1), rogatu Sparwenfeldtii hos annales in linguam gallicam vertit, quorum autographum, nondum accuratius descriptum, sed formam operis modo inchoatam exhibens, jam regia bibliotheca Parisiis servat juxta codicem supra descriptum (d), quem in vertendo ubique secutus est interpres. Bibliotheea etiam academiae upsaliensis, dono Sparwenfeldtii illius, apographum possidet hujus versionis (in collectione Sparwenfeldtii n:o XI notatum), quod, in quatuor divisum volumina formae quadripartitae, nitide exseriptum est et hanc habet inscriptionem: Livre du Familier attaché aux parterres d'Al-Cartas, touchant les histoires des Rois de Mauritanie et Les annales de la ville de Fez, composé par l'Exellent Cheikh Abou-Mehmet Salih fils d'Abdelhalim. In hoc apographo multa insunt spatia vacua relicta, ubi fortasse ipse interpres de sensu verborum dubius haeserit; quibusdam tamen in locis omissiones vitiaque librario soli sunt adscribenda, quum, ut ex inspecto autographo novi, scripturam vertentis male legeret. Qui ceterarum hujus viri versionum indolem cognoverit, eandem hie quoque inveniet. Speciem potius paraphraseos, ad sensum magis quam verba accommodatae, quam fidae interpretationis prae se fert, quamvis in hoc opere, ultimam etiamnune desiderante limam, verba proprius quam in aliis premit. Carminis longieris, quod in fine libri est, majorem praetermisit partem, et in ceteris plus minusve plane non vertit.

Annis 1794—97 (Zograbiae Agrami) prodiit, duobus voluminibus in octavo comprehensa versio germanica, ĥoc titulo insignis: Geschichte dev Manritanischen Könige. Verfasst von dem Arabischen Geschichtschreiber Ebül-Hassan Aly Ben Abdallah Ben Ebi Zeraa, aus der Stadt Fess gebürtig. - Uebersetzt - von Franz von Dombay. Non sine laudatione adjecta cam judicavit Silv. de Sacy in ephemeridibus Magasin encyclopédique ap-

theca academiae orientalis, quae Voudobonae est, duo exemplaria habet, utrumque olim Dombiyi, in catalogo Kraffii nio CCLIII, et eadem, ac havniensis, inscriptione; quorum alterum integrum continet opus, alterum priorem tantum ejus partem. 4) Bibl. Gothana in nio 262 (Nöller, p. 76) fragmentum servat تشاب الأذبيس بروض القرناس inscriptum, quod quantum contineat, e descriptione non apparet.

<sup>1)</sup> Centuria librorr. p. 15.

pellatis 1). At merito milii culpandus co videtur Dombay, quod plura supervacanea et in versione omittenda duxit, quae tamen observatione dignissima summique admodum sunt pretii. Inter multa alia luce refero descriptionem templi fesani majoris memorabilem, quam si quis alius, ille, sev annos in his regionibus commoratus, optime explicare potuisset, dum alios varia, e verbis insolitis oriunda, difficultatum genera in ea interpretanda impediunt. Carmina saepissime occurrentia omnino etiam praetermisit, et, ubi scriptor cilongior videretur, verba contraxit. Fortasse vertendi difficultatem persentiens, obseuriores reliquit locos. Errores haud pauci obvenientes codici vitioso sine dubio debentur, ut et nominum falsa interdum scriptio et in annis hallucinatio. Tantum igitur abest, ut Dombayi liber fida sit Nostri interpretatio, ut ejus compendium jure vocetur.

Ilis demum temporibus, ut historiae Portugalliae huem asserret, versio portugallica, textui arabieo magis congrua, ab Antonio Monra, viro de litteris Arabum meritissimo, composita est. Sie inscribitur: Historia dos Soberanos Mahometanos das primeiras quatro Dynastias, et de parte da quinta que reinarão na Mauritania, escripta em arabe per Abu Mohammed Assaleh, súlho de Abdelhalim, natural de Granada, et traducida, e annotada por Fr. Jozé de Santo Antonio Monra. Lisboa 1828 Qv.²) Ut in praesamine interpres indicavit, quatuor codices cosque optimae notae in versione elaboranda ante oculos habuit, et merito cam ceteris et sidelitate et integritate antecellere pronuntio. Quae e versione ejecit loca, ca maximam partem sunt carmina ambitus longioris, minoris vero momenti. Diversitatem si quam ab iis libris manuscriptis, quos inspexi, quibusdam locis notavi, cam a librorum, qui litteris, quas vocant, africanis sunt exarati, natura explicare licet; quum ii et ob ipsum scripturae genus et propter majorem librariorum negligentiam, in Nostri codicibus praecipue perspicuam, lectu sint dissicillimi.

Conde denique libro suo notissimo de historia Hispaniae, quem Rutschmann germanice vertit et Geschichte der Herrschaft der Mauren in Spanien inscripsit, maximam Nostri partem inscruit, nulla tamen, ut mos ejus fert. scriptoris commemoratione. Secundum illius operis volumen nihil omnino aliud

<sup>1)</sup> L'an III T. V et l'an IV T. II et V.

<sup>&</sup>quot;) Hanc versionem, prae ceteris eximiam, quam Parisiis festinantius percurti, pauca modo ex ea in usum futurum annotans, hic acquirere frustra quaesivi. Id quod valde lugeo, quam ca sit ejus infoles, ut haic editioni summa utilitas inde redundarit.

continet, misi versionem Qartāsi parum accuratam. Quod nuper tulit Gayangos bibri Condei judicium severum, co justius mihi videor posse confirmare, quo diligentius cum perlegens tam foeda vitia et errores animadverti, ut non explicari possent, nisi constaret, Condeum ante opus absolutum esse mortuum. Si verba ipsa moram aliquam necterent, locum ant transiit aut, in cam sententiam mutatum, quam ipse formaverit, legentibus prachuit. Neque practereundum est, codicem, e quo versio ejus fluxit, haud ubique bonum fuisse apparere. Quum in postrema illa operis parte Noster historiam peninsulae magnopere illustret, dolendum sane est, multas res turpiter detortas ex hae Condei indigesta versione in diversas ceteroquin pracclaras recentiorum historias esse translatas.

Tot ac tantis munitus subsidiis facile sperabam fore, ut omnia, quae in hoe scriptore insunt offensacula atque impedimenta, si non omnino tollerem, tamen feliciter evitarem. At aperte confiteor, corum indolem talem mihi visam esse, ut majores, quam quae mihi datae sunt, vires, postularent. Prima eaque non levis res, quae editori magnam creet molestiam necesse est, ab ipso codicum statu et conditione proficiscitur. Omnia enim, quae inspexi, Nostri exemplaria manu scripta, textum offerunt variis loeis corruptum. Cujus rei testimonia notae, versioni meae subjectae, praebent frequentissima. Ad textum igitur arabieum ad veram scriptoris sententiam restituendum non unus ex his omnibus codicibus solus sufficiet, neque fido omnino fundamento erit, quo nisus editor librum integrum parabit, sed ad conjecturas confugere hand raro cogetur, quae, etianisi bene ceteris conspirent dictis, dubitationi tamen semper locuin et materiem praebeant. In primis baee de carminibus valent, quae Ibn-Abi-Zer suo libro largo inseruit manu. In variis codicibus variant ca adeo, ut legens interdum credat, librarios alios alia in suis exemplaribus vere legisse, nisi experientia edoctus seiat, rem esse vulgarem, libros Arabum, qui latius dispersi sunt, praecipue in Mauritania, a scribis ignaris foede saepe eorrumpi. Metrum quidem in hae re dux erit certissimus; at non ubique mendis medebitur. Quamvis omnem curam adhiberem, ut, textum denno recognoseens, locos in parte libri arabica jam impressa vitiose editos eastigarem; tamen haud pauca supersunt, quae quum sanare desperarem, arti criticae aliorum me peritiorum tradere debui.

Aliam, 'neque eam minorem, difficultatem pariunt nomina propria non locorum modo, sed gentium etiam hominumque privatorum. Hac quidem aetate tam historia quam geographia earum regionum, intra quas res a Nostro enarra-

<sup>\*)</sup> In praesamine ad librum: The Mohammedan dynasties in Spain by MAKKARL

tae, gestae sunt, mirum in modum excultae fuerunt; attamen, etiamsi ita multa ante incognita nobis nunc pateant, campus superat vastissimus, in quo viri doeti ingenia diu exerceant. Donec omnium, quae has inhabitant terras, tribuum berbericarum cognatio, origines, lingua, mores, domicilia antiqua et hodierna, fuerint pervestigata, Arabumque eum his eommercium et, quae inde enata est, utriusque diversi populi mutua ratio explicata, nihil certi in hac re definiri poterit, sed omnia vaga erunt atque dubia. Cernitur quoque in libris manu scriptis magna nominum seribendorum variatio, quam interpretes priores, eodicem secuti unicum, non ubique rite observarunt. Si quis in tot ae tantis impedimentis veram lectionem semper se assequi posse contenderit, vana veritatis specie falletur. At in plurimis locis me e variantium copia optimam elegisse puto, et, si quid gravius peccatum in textu jam edito postea animadverti, id in observationibus notare studui.

Nemo in notis, versioni latinae subjectis, integram seripturae varietatis supelleetilem quaerat. Unicuique libros Arabum attentius evolventi patet, eos nimium quantum variare, quare in codicibus se inter conferendis variantium, quas dicunt, lectionum copia saepe fere immensa fit, idque eo magis, quo negligentiores rudioresque sunt seribae, ut in Mauritanorum libris, qui latius vagati sunt, factum fuisse vidimus. Non modo litteras, in dialecto vulgari paene aequales, in puriori autem lingua bene distinguendas permiseent, sed contra regulas grammaticas quoque mirum in modum peccant, sensumque scriptoris male intelligentes, sententias ruisere detorquent. Hue accedit, id quod in genere de manuscriptis orientalium valet, quod librarius, ad anagnostae vocem librum exarans, aut male audiverit aut male praeleeta religiose fuerit secutus. Hine optime explicantur tot loci omissi et nominum propriorum perturbatio. Si umquam alias, hic delectu opus est. Quem ita institui, ut nisi quaedam ad indolem eodieis illlustrandam, in primis ab initio, retinenda viderentur, omnia omitterem, quae litteras varie seriptas spectarent aut a grammaticae legibus abhorrerent. In nominibus vero propriis diligentior fui, utpote quae non raro dubia essent, eamque ob eaussam e versionibus Dombayi et Mourae (D. et M.), si a textu recepto quodammodo discederent, locorum hominumque appellationes attuli. Prae eeteris eodiees a. b. e. d. e. summa fide eonsului, quamquam reliqui non parum utilitatis milii praebuerunt. Supra jam dictum est, carmina scripturae varietate laborare maxima. Ne justo prolixior hie fierim, libros a. et c. duces plerumque secutus, eeterorum modo differentiam eam notavi, quae ad sensum metrumque versuum mutandum pertineret. De pretio lectionum

Ut de versione jam aliquid dieam, eam qua potui fide, verbis scriptoris accommodavi, aeque prolixitatem Reiskianam fugere ac barbariem sermonis nimiam evitare studens. Non dubito equidem fore plerosque, qui me voces arabicas nimis prementem, elegantiam quandam linguae romanae posthabuisse, contendant; neque de hac re multum ambigam. Id modo addam, in versione scriptorem ipsum audiat legens oportere, neque ei dandam esse paraphrasin, in qua dubius hacreat, quae vere dixerit auctor. Repetit Noster identidem, ut mos fert Muslemorum, bene aut male dicendi formulas; eas resecui, nisi sensui essent necessariae. Praeterea interdum versio nimis insolita et mira forsan videatur. Abundant loci obscuriores carminum, quae quum nullo commentario explicentur, intellectu difficillima sunt; abundant voces, fortasse berbericae originis, aut in Mauritania sola usitatae, quae etiamnune ingenia doctorum lacessunt. Spero tamen, ut mox Ibn-Abi-Zer', postquam publici juris factus est, melius intelligatur, quam a me, in hac dissita regione collocato, factum est.

Primum mihi propositum fuit, perpetuo commentario hos illustrare annales eo modo, ut aliis, qui easdem tractassent res, scriptoribus adhibitis, narrationem Nostri, ubi esset exilior, explerem, aut errores apertos corrigerem. In hune finem varios codices bibliothecae regiae parisinae excerpere coepi, quum, in medio labore abruptus, in patriam redire coaetus sun. Consilio igitur mutato annotationis limites contraxi eaque tantum dilucidare constitui, quae lectorem in his historiis minus versatum, quodammodo impedirent. Quum in rebus Murabitorum Muvahhhiditorumque subsidia mea essent largiora, legentibus non injucundum fore antumavi, Abd-el-Vâhidum Marroceanum, Abu-Abd-Allâhum Tunesanum et Ibn-el-Athirum Djezirensem audire, qui ab Ibn-Abi-Zer' non raro discrepant. In posteriore operis parte, ubi res suae aetati propiores tractat Noster, narratio copiosior commentario minns eget et plurima, quae ad hoe spectant aevum, in Garangosic libro, The Mohammedan dynasties in Spain inscripto, optime explicata lector inveniet. Et sane doleo, hoe opus eximium non prius mihi innotuisse, quam finita esset versio latina. Quae his demum temporibus Parisiis eduntur monumenta, historiam Africae ae Mauritaniae, tam muslemicam quam berberieam, illustratura, mihi comparare frustra quaesivi, neque alios geographos consulere mihi licuit, quam illos el-Bekrium, Idrisium et Abu-l-fedam, ad quos, quum notissimi sint, legentes ubique relegavi, ne eorum dictis repetitis, libri moles nimis cresceret.



Nomine Dei miserentis et misericordis! Muhammedi domino nostro i sociisque ejus Deus benedicat, salutemque afferat integram ?!

Laus Deo, qui voluntate sua et imperio res dirigit omnes, difficilia vero providentià moderandoque mutat in facilia et idem, quum mundum formaret, cum per sapientiam suam primus produvit atque creaturis 3 potentià suà creatis nutrimentum suo paravit decreto! Eum summis efferam laudibus, gratiam simul agnoscens ejus et profitens clementiam 4. Testor etiam, Deum non esse, nisi solum Allah, eui nemo est sodalis, id quod ejus est testimonium, qui ex intimo animo, mente et praecordiis Deum sincere colit. Equidem testor, Muhammedem servum Dei esse et prophetam, quem suae electum legationi et amore honoreque cumulatum aliis praetulit 5; ei acque ac familiae ejus svavi ac purac una cum uxoribus puris 6, quas sorde omni ademta 7 Ille sua purificatione beavit 8, Deus benedicat! Sociis ejus tam iis, qui primi ei eredentes, eum adjuvabant, extollebant et venerabantur, quam hos in beneficiis erga eum proxime sequentibus Deus ad diem usque judicii, dum noctes obscurae 9 diebus succedent lucentibus, sit propitius! Dynastiae quoque faustae, celsissimae 10 Merinidarum ab Othmano 11 oriundae precor, ut Deus potestatem 12 evehat ejus, augeat potentiam et auxilio suo 13 adjuvans, victoriis triumphisque collatis, regnum et gloriam in perpetuum conservet.

His rite praemissis, Deum invoco, ut vitam producat domini nostri Khalifae et Imami, qui islamismum t evelit atque illustrat, infideles autem deprimit et devincit 2, justitiam coronat et expandit, injustitiam 3 autem abolet ac proscindit et qui rex est hujus acvi temporumque lucerna 4, religionis et fidei vindex 5, ducis fidelium 6 Abu Saîd Othmân 7, a patre Abu 8 - Jusufo Jaqub-hen-Abd-el-haqq el-Qaim bilhaqq, duce fidelium, Imamo justo, domino nostro principe invicto, a Deo sustentato, triumphante, rege pio religioso atque puro, quo nemo in omni virtutis genere praestantior neque praeclarior <sup>9</sup> fuit, prognati. Hune regem nostrum Deus ope sua victorem faciat, et, imperio prolato, dum ipsi vitam concedit duraturam, regnum ejus et dies proroget, signa vexillaque victorià atque fortunà comitantibus evelat, orientem et occidentem versus pomoeria imperii ejus proferat, 10 colla hostium tam pace quam bello subjugata ei subjiciat calcanda 11 et expugnationes ei ejusque auspiciis faciendas reddat clarissimas. [5] Khalifatum apud posteros quoque ejus potestatem mansuram 12 faciat usque ad diem judicii ita ut numquam desinat imperio huie res gestas eximias conciliare et claritudinem ejus 13 semper redintegrare. Lucem ejus in altum tollat et lumina splendentia faciat. Fortuna in aula ejus semper habitet 14 et lactitia ob loci angustiam in porta ejus atque vicinitate se comprimere cogatur 15; victoria vexillis signisque 16 ejus semper sit conjuncta et animi ducum 17 in obedientia concordes amore eum complectantur! Dum vestes noctis aurorà ornatae crunt et columba in ramo gemebunda cantabit 18, islamismum defendere numquam intermittal 19, justitiacque exercendae summopere studens et mundi et religionis agat curam! Quascumque desideret res obtineat et dona idem distribuat innumera 20!

الموسلج الاسلام ( 4) وناصر لدين ( 5) واقام تاج ( 6. واقام د 6. واقام لدين ( 6. واقام الموامنين ( 6. الموامني

Equidem quam viderem praeclaras sui imperii faustissimi, quod statio est felicitatis 1, (fae, o Dens, ut numquam pereat, et potestate eins altius evecta id confirmes!) virtutes sicut margaritas pulcherrimo ordine esse consertas, figurasque pulchritudinum snarum linguis omnibus legi, praestantissima sua facinora 2 in quacumque regione et loco eminere, et novilunia luminum suorum splendorem sermoni tribuere 3 inque proverbia abiisse; vennstati huic famulari et nobilitati accedere volui, ut umbra illins tectus aquam suam dulcem atque frigidam 4 biberem, librum scripturus, qui eximias res gestas et narrationes lepidas de factis mirandis complectors, praestantissimam historiae partem et mirabilia ejus una cum monumentis praeclarissimis 5 et singularibus continebit. Enarrabit quoque particulam 6 annalium tum regum Mauritaniae antiquorum quum Emirorum jam mortuorum. Populos ejus describet veteres et pugnas illorum celebres, origines, <sup>7</sup> vitas, mores, bella, dynastiasque mutatas simul exponens. Edicta quae in Manritania edixerunt, artes scientiasque 8, ibi ab illis introductas, terras atque regiones expugnatas, castella, urbes et monumenta nobilia ab iis condita in medio etiam proponet. Eum vero sequar ordinem, ut emiros, reges, khalifas atque gentes, prout quisque suis temporibus alius alii successerit, deinceps describam, ratione ad cam habita seriem, quam in dynastia sua et actate occupaverint singuli et quem ad modum quaeque res suo aevo gesta sit 9 inde ab initio primae dynastiae Idrisi-ben-Abd-allâh Hasanidae Emiri usque ad hune diem progrediens. Quam in rem studium conferam meum et robur ostendam, quantum siverit facultas atque fieri potnerit tempusque milii fuerit commodum. Verumenimvero in hoc opere elaborando Deum imploro adjutorem ejusque milii apprecor auxilium, id collecturus et compositurus. Itaque Deus desiderium hoe meum expleat omniaque faciat complanata pro gratia sua et benedictione domini nostri fidelium imperatoris manifesta 10 ac excellente. Hanc collectionem ex tempore factam 11 ita conscripsi, ut margaritas ejus e chronicis fidis eligerem 12, et sparsa conquirerem fragmenta e strato, enjus puritate niti poteram 13 et ad quod alii sese conver-

e d. in textum recepimus; ceteri وبركتها (2 + e. h. 3) تكفى و d. in textum recepimus; ceteri وضوء انوارها تلفى على القول b. تلتفى , quod præferendum duxi. (4 من عين زلانها (5 من المغانم (6 من المغانم (6 من المغانم (8 من المغانم (9 مهما المغمول على (10 مهما المغمول على (10 مهما المغمول على (11 من مهما المغمول على (12 من المغمول على (12 من المغمول على (13 من المغمول على (13 من المغمول على (14 من المغمول على (15 من المغمول على (1

tebant, practer ca, quae secundum principes historiographos, narratores atque seriptores retuli. Nam cam composui viros fide dignos et nobilissimos auctores 1 secutus, omissis tamen testimoniis, ne nimis longa atque extensa 2 fieret narratio. Quemadmodum longas fugi ambages 3 orationemque prolixam ita nimiam quoque evitavi 4 brevitatem ae tenuitatem; quare liber mediam inter utrumque tenet viam, qui modus in rebus optimns est, sieut propheta quoque in traditione verissima, ab omnibus accepta dixisse narratur, populum suum docturus et ad alaeritatem excitaturus 5: in medio 6 virtus. Librum inscripsi: Amieus hortos chartae exhilarans, de rebus regum Mauritaniae gestis et historià urbis Fès 7. Deus laudandus in co nos ab errore defendat, et tam in dictis quam in factis removeat a peccato, desiderium et spem perficiens nostram 8. Conservet nobis dominum nostrum, fidelium imperatorem, cujus regnum in ceteris emineat et mandata roburque penetrent in hostes! Signa ejus invicta sint diesque celebrati! Non est Dominus nisi Ille, neque bonum, quod ab eo non est profectum.

De regibus <sup>9</sup> Manvitaniae Idvisidis e gente Hasani et quomodo hanc occuparunt regionem, urbemque Fes, regui caput et sedem imperaturis condiderant.

Caussa, qua Idrisidae e gente Hasani oriundi moti, Mauritaniam intrantes expugnarunt <sup>1,1</sup>, hace fuit. Muhammed-ben-Abd-allah ben El Husein ben-Abi-Talib Imamus tyrannidem et injustitiam Abu-Djafari El Mansûr Abbâsidae imperatoris fidelium perosus <sup>1,2</sup>, anno 145 (coepit 1. April 762 p. Chr. nat.) in Hedjâz rebellaverat et codem El Mansûr magnum adversus illum Medinau miserat exercitum <sup>1,3</sup>. Muhammed Imamus devietus <sup>1,5</sup>, multis e comitum ac cognatorum numero captis, ipse in Nubiam <sup>1,5</sup> fugit, ubi ad mortem usque Mansûri moratus est. Cui quum in regno succederet filius Mehdi, Muhammed-ben-Abd-Allah ben-el-Hasan Meccam tempore nundinarum profectus <sup>1,6</sup>, ibi homines ad fidem sibi dicendam in-

الرواة الرواة الرواة المراكبة على النقات bene. والنقات المرواة الرواة الرواة الرواة الرواة الرواة المراكبة وقليما الرواة المراكبة والسنبيان المراكبة والسنبيان المراكبة والسنبيان المراكبة والسنبيان المراكبة والمراكبة والمراكبة

vitavit co successu, ut multi eum Khalifam salutarent. Deinde omnes Meccae Medinaeque incolae et universus Hedjàzi populus ei se adjunxerunt. Propter eastam vitam, magnam pietatem, devotionem, temperantiam, scientiam <sup>1</sup> et animi generositatem *Anùna pura* cognominatus est. Fratres ei sex fuerunt: Jahja, Suleiman, Ibrahim, Isa, Ali et Idris, e quibus 2 praedicatores in varias legavit regiones, qui homines ad imamatum suum et imperium agnoscendum vocarent. Ali in Africam missus multos e tribubus Berberorum sibi obedientes recepit et tamdin vixit, hic continue mansit; negotio vero commisso hand definictus est. Jahjam alium fratrem in Khorasanam ablegavit, qui, donce Muhammed frater occidebatur 3, hie substitit, tum vero in Deilem fugiens, haud paucos hujus regionis incolas ad islamismum profitendum perduxit. Jam homines, ut sibi fidem jurarent invitans, a multis pro rege habitus, majore indies potentià crevit. El Reschid, qui, quum hace gererentur, imperium capessivit et palam, copiis adversus illum missis, et elam, quocumque usus dolo 4, bellum gessit; neque prius destitit, quam Jahja, securitate promissa 5, apud Khalifam consedit et aliquamdin in ejus vixit familiaritate. At El Reschido adhue imperante veneno interemtus est. Sulcimanum denique fratrem Muhammed in Aegyptum misit praedicatorem 6, urbes ejus sibi subjecturum. Scd hie nuntio fratris caesi accepto, primum in Nubiam 7, deinde ad regiones Nigritarum, tum ad Zab 8 Africanum et denique Tilimsanum in Mauritania se recepit, ubi regnaute tum Idriso fratre sedem fixit 9. Numerosam hîc habuit progeniem, quae regiones meridionales et Sus-el-aqsa inprimis domicilia petierunt et quisquis e gente Hasani his locis etiamnum degit, Suleimano-ibn-Abd-allah-ben-Hasan originem debet-

Quum Muhammed Imâmus Meceae magis magisque opibus <sup>10</sup> augeretur, a multis provinciis Khalifa salutatus, et legati ejus ubicumque apparerent; Mehdi, imperator fidelium Abbasida, timorem propter ea concepit et exercitum 50000 equitum adversus eum duxit <sup>11</sup>. Cui ut obviam iret, Muhammed Imâmus, cum magnis Hedjazensium, Jemanensium aliorumque copiis castra movit, et utraque acies loco Fedj <sup>12</sup> appellato, qui sex milli-

الم بالايمان (2) c. d. f. وعلمه و c. d. f. ويودى b. أو وعلمه أو وعلمه أو وعلمه أو وعلمه أو وعلمه أو وعلمه أو ويودى أو د. أو بعث منهم أو بالايمان (1) أو د. أو بعث منهم أو د. أو بعث أو د. أو داعيا أو أو

aria Meccà distat, concurrit. [3] Proelio commisso gravissimo Muhammed ipse occisus est, et exercitùs fugati alii ceciderunt, alii in fugam conjecti sunt. Tanta erat caedes, ut mortui insepulti in loco pugnae relicti avibus et leonibus praedae essent. Haec elades die sabbathi, eademque Et tarvija, octava mensis Dhu-l hidja 1 anno 169 [d. 50. Maji 786]. Ibrahimus atque Idrìs fratres fugientes etiam secuti sunt; Ibrahimus quidem Basram profectus, ibi usque ad mortem continue hostes suos debellavit.

Idris autem, postquam 2 frater una cum asseclis occisus est, ipse fugiens per varias regiones 3, in Mauritaniam profecturus, occultus erravit. Comite Raschido liberto Meccà exiens Cahiram venit. Ali-ben-Sulcimân Haschemida, nomine Mehdii 4 urbi tum praefnit. Hie Idris et Raschid libertus, dum per plateas urbis ambulabant 5 vicosque permeabant, domum transierunt 6, cujus formam venustam atque figuram admirati, gradum inhibuerunt, ut pulchrum et solidum 7 intuerentur aedificium. Hac contemplatione occupatis, dominus supervenit aedium, qui, data redditaque salutione, ab iis interrogavit, quidnam mirum in domo sua viderent. "Tum forma aedificii 8, mi domine", Raschid respondit, "tum firma ejus ratio et structura mirifice nobis placet." Hospites igitur, ille inquit, in hac regione 9 vos habeo. "Certo certius", Raschid jam dixit, "rem acu tetigisti." Quaerenti ulterius e qua essent terra, Raschid respondit, ex Hedjàz et quum denuo urbem exquireret natalem, hie Meccam indicavit. Opinor 10 itaque, tunc ille inquit, vos esse e parte Hasanidarum, qui e clade Fedji aufugistis. Quamvis rerum suarum statum dissimulare eique reticere vellent 11, tamen, ex habitu viri externo, animum ejus bonum et generosum praesagientes x2 consilium mutarunt et "mi domine", Raschid inquit, "pulchram tuam conspicientes faciem 13, e forma venusta, vultu aperto et hilari intelleximus generosam animi indolem, nec fieri posse, quin et actiones tuae et ingenii dotes venustati ejusmodi eximiae pares sint ac omnino consentiant 14. At si 15 tibi qui simus 16 et quac rerum nostrarum sit

الما والما بالان المغرب الله المعرب المعر

ratio, indicaverimus, pollicibisne haec omnia eelare? 1 Utique, ille respondit, per dominum Qabae promitto, me res vestras silentio premere atque secreta 2 abscondere et omne adhibere studium ut vobis consulam. Talis etiam, inquit Raschid, nostra de te erat opinio et in generositate 3 fiducia. Scias igitur hunc esse Idrisum-ben-Abd-allâh ben-Hasan ben-El Husein ben-Ali ben-Abi-Talib 4, me vero Rasehidum libertum suum, qui cum co in Mauritaniae regiones sugi 5, ne occideretur. Animi vestri, jam vir ille dixit, securi sint cessetque timor; nam ego quoque partes sequor familiae prophetae et unus e servis ejus fni. Primus 6 arcanas eorum res occultavi et summam posni operam in iis adjuvandis 7. Ergo ne timeatis neque doleatis, tuti enim eritis. Tum domum deducti, in summo honore et gaudio 8 viventes diu apud eum commorati sunt. Sed Ali-ibu-Suleiman Hasehemida, Ægypti praefectus, fama corum audita, virum, apud quem delitescebant, advocatum ita alloquitur: "nuntius ad me venit de viris duobus, qui in aedibus tuis elam habitant. Imperator vero fidelium litteris datis me jussit posteros Huseini investigare et quemeunque invenero diligenter examinare, et simul circa vias misit speculatores custodesque tam in ultimis quam in proximis collocavit 9 terris 10, ne quis cos praeteriret homo, [6] nisi ante exploratum et certo cognitum esset genus ejus verum 11, quae negotia tractaret, unde venisset et quo tenderet. Animus vero meus abhorret a sanguine familiae propheticae effundendo, neque malum aliquid iis per me accidere volo. Tibi igitur virisque illis ambobus spondeo securitatem. Ad eos jam abeas jussurus 12 e ditione mea decedere, ne fama corum Mehdium pertingat et ille vos e mea eripiat potestate. Tres dies vobis iter paraturis concedo" 13. Itaque vir Idriso et Raschido servo adiens nuntium hunc attulit. Postquam in Mauritaniam proficisci constituerunt, vir illis duo jumenta, sibique unum coëmit et viatieum, itineri ad Africam sufficiens paravit. Omnibus ita dispositis Raschido haec dixit 14: "per viam regiam incedens, tu quidem cum

<sup>1)</sup> السود الله المعالى المعالى

turma viatorum i ilis; ego contra cum Idriso proficiscens iter cligam occultum, mihi cognitum, quo agmina peregrinantium hand utuntur. Barca nobis erit conveniendi locus, ubi ab omni investigatione tuti te opperiemur" 2. Raschid, eonsilio probato, mercatoris veste indutus, eum turma peregrinatorum vià regià profectus est; Idris autem, viro aegyptiaco comite, desertum usque ad Barcam peragravit, et hie ambo adventum 3 Raschidi exspectarunt. Viatico, quantum satis esset, instaurato, vir aegyptiacus, illos valere jubens, Cahiram revertit. Jam Idris et Raschid servus suus festinantes 4 Africam contenderunt et Qeirevauam 5 advecti, ibi aliquamdiu commorati, deinde iter ad Meghreb-el-Aqsa persecuti sunt. Raschid, qui vir crat fortis et animosus atque scientiae 6, acuminis, roboris, intellectus justi religionisque verae virtutibus sinceram conjungebat erga familiam prophetae pietatem 7, quum Qeirevanam relinqueret, Idrisum, ut absconderetur 8 vestimento induit laneo 9 crasso 10 et cidari communi, timore ductus, ne vita ejus in discrimen conjiceretur atque ita servi ei dedit speciem, eni, sient liberet, imperaret et negaret. Ita rebus semper compositis, iter ingressi, ad urbem Tilimsan veniunt, et aliquot dies ibi morati, in regionem Tandjae profecti sunt. Flumine Mclujae trajecto 💶, terram intrarunt Sus-el-Adna, quae, inter fluvios Melujam et Umm Rebia sese porrigens, fertilissimam efficit Mauritaniae regionem et beatissimam. Sus-el-Aqsa 12 autem a Deren montibus et flumine el Nûn 13 terminatur. Idris et Raschid servus snus in urbem tandem devenerunt Tandjae, quae hoc tempore caput crat omnis Mauritaniae ac ejus oppidorum primarium; cà enim neque major tum inventa est neque antiquior. In libro nostro, Zehret-el-bustán fi akhbár-ezzemán (Flos horti de historiis hujus temporis) inscripto de urbis originihus et conditore diximus 14. Ibi aliquamdiu mansit Idris. Sed eptato hand impetrato, una cum Raschido in oppidum rediit Vililae 15, quod, caput montis Ferhûn, mediocris erat magnitudinis, munitum 16, aqua, plantationibus et olivetis abundans, maro valido et antiquo cinctum. Ab Abd-el-Hamid Eurebida Mutazelita 15, loci domino, apud quem diverterat, liberaliter atque hono-

<sup>&</sup>quot; الرفق ( د عليها ( 2 الرفق ( 1 الرفق ( 1 الرفق ( 1 محتى ومل ( 3 محتى ومل ( 4 محتى ومل ( 4 محتى ومل ( 5 م ملك ) للحجم ( 5 ملك ملك ) القروان ( 5 ملك ملك ) المحتم ( 1 محتى ومل ( 4 ملك ) المحتم ( 5 ملك ) المحتم ( 1 ملك المحتم ( 1 ملك ) المحتم ( 1

rificentissime exceptus <sup>1</sup>. Idrîs nomen rerumque suarum statum exposuit. Hic omnia Idriso praestitit officia, et apud se in domo sua collocato non solum ipse serviit, sed singula quoque obiit negotia <sup>2</sup>. Idrîs Mauritaniam intravit et in urbe Velilae apud Abd-el-Hâmid consedit incunte mense Rebi priore anno 172 (coepit d. 10 Jun. 788) et ibi sex mansit menses. Deinde initio mensis Ramadhâni hujus anni Abd-el-Hâmid, propinquis suis et tribubus Eurebae <sup>3</sup> advocatis, genus Idrisi [7] et generositatem, originem a propheta deductam, scientiam, pietatem atque omnium, quae in eo conjunctae erant <sup>4</sup>, praestantiarum excellentiam ostendit. "Laus sit Deo", hi responderunt, "qui, eum huc ducendo, vicinitate ejus et adspectu nos beavit. Is dominus erit noster et nos servi ejus, qui ad mortem pro eo obeundam erimus parati. Quid <sup>5</sup> igitur a nobis jam postulas?" Ut obedientiam ei promittatis, ille inquit. "Dieto audientes sumus", dixerunt, "volentes, nec inter nos quisquam erit, qui fidem denegaverit <sup>6</sup> nec jussa facere recusaverit.

De Idriso Hasanida Imamo rege renunciato.

Idrîs ben-Abd-allâh ben-cl-Hasan ben-cl-Husein ben-Ali ben-Abi-Tâ-lib Imamus Meghreb-el-Aqsae imperator, die veneris quarto mensis Ramadhâni anno 172 in urbe Velilae rex salutatus est. Gentes Eurebae 7, quae tum temporis maxima fuit Mauritaniae tribuum, sive numerum, sive robur et bellicam virtutem respexeris, primae ci sacramentum iis dixerunt conditionibus, ut dux res omnes regeret corum, precibus, expeditionibus bellicis et judiciis pracesset. Has Zenatae 8 sequebantur tribus ac variae, quae Mauritaniam habitabant, Berberorum gentes, sicut Zuâgha 9, Zuâra 10, Lamta 11, Luâta, Sedrâta, Ghajâtha, Nefûza, Miknâsa et Ghumâra. Quae quum sacramentum fidei ei dixissent et obedientiam essent pollicitae, res Idrisi ita quam maxime auctac adeo creverunt, ut e tota vicinia atque omnibus oppidis legati advenirent hominesque e diversis locis 12 et regionibus ad cum conflucrent. Imperio in Mauritania sie stabilito, magnum scripsit 13 exercitum e principibus Zenâtae, Eurebae, Sanhâdjae, Huarae cet. tribuum, et terram Tamesnae 14 bello adortus est. Primum oppidum Scha-

b. والقيام بمدينته (2 فيما في المرة (1 المحمودة فيم الله عبد المجيد المجيد (2 فيما له الروبة الله المحمودة فيم (2 فيما (3 فيما (5 فيم

lae obsedit et cepit; deinde, ceteris Tamesnae ' regionibus expugnatis, in fines Tadelae 2 eastra movit, enjus arcibus ac eastellis potitus est. Maxima harum terrarum pars religionem aut christianam aut judaicam profitebantur, islamismo adhue ibi parum cognito; cum vero jam cunctae coram illo amplexae sunt. His gestis ad urbem Velilam reversus 3 mense Dhu-l-hidja exeunte, anno 172 nuper memorato cam intravit, et mensem Muharrem, qui annum aperuit 175 (coepit die 50 Maji 789), nt militibus quictem concederet, hic moratus est. Ut reliquos Mauritaniae Christianos, Judaeos et Magos adgrederetur, quorum aliquot castellis montibusque inaccessis se tuebantur, iterum Idris profectus est, neque prius ab iis debellandis atque depellendis destitit, quam nolentes volentes islamismum acciperent. Si quis recusaret, eum vel morte vel captivitate muletavit et terras populatus est eastellaque expugnavit, in quibus erant arces Fendelâvae 4, Medjûnac 5, Behlûlae, Ghajâthae et Fezzâzi 6 oppida. Medio mense Djumâdae prioris anno 175 nuper memorato, castris motis, urbem ingressus est Velilam, ubi reliquam hujus mensis partem et dimidiam proxime sequentis Redjeb mansit, nt copiae quiete reficerentur. At medio mense Redjeb, adversus urbem Tilimsân et incolas ejus e tribabus Mughrâva [8] et Benu Jefran 7, exercitum eduxit. Postquam ad urbem venit et eastra extra cam posuit, Muhammed ben-Rhazer ben-Sulat 8 Mughravida e gente Khazer 9 oriundus, loci dominus, protectionem petiturus, ad eum exiit. Idris, securitate concessa, a Muhammed ben-Khazer et omnibus, qui Tilimsani e tribu Zenàta ei parebant, sacramentum fidei accepit, et deditione facta, urbem occupavit atque incolis pepercit. Templum solide et artificiose 10 exstructum hic aedificavit, cujus suggestui a se confecto hace inscripsit verba: "Nomine Dei miserentis et misericordis! Idris ben-Abd-"allåh ben-el-Hasan ben-el-Husein Imamus mense Safar anno 174 (coe-'pit die 19 Maji 780.) hune faciendum euravit."

Interim Reschido mintius 11 allatus est de imperio Idrisi in Mauritania constituto deque sacramento, quod omnes hujus terrae tribus illi adjuraverant. Simul accepit, urbem Tilimsân esse captam, et templum ab

وانا b. 2) تامنت b. 2 اقبل b. c.; verba تامنت usque ad المائة وحصى مدينة غياتة (1. 22 — in f. et i. 4) تفدلاوة (1. Dombay, Moura. 5) تفدلاوة المائة فيات في المائة وبلاد والمائة وبلاد والمائة وبلاد والمائة وبلاد والمائة وبلاد والمائة وبلاد والمائة وبلاد المائة وبلاد والمائة وبلاد والمائة وبلاد والمائة والمائة

eo ihi conditum. Animi quoque firmitas, rerum optima conditio, exercitus validi et magni, atque consilium de Africa adorienda celebrata sunt. Tantam in dies crescentem potentiam timens, et ne se ipsum adgrederetur metuens, quum acque viri praestantiam et virtutem ac hominum erga prophetae familiam pietatem optime novisset, magnam ideo concepit tristitiam et dolorem vehementissimum. Vezirum igitur, qui rebus praecrat regni et imperii gerebat negotia, Jahjam ben-Khâled Barmekidam advocatum de Idrisi caussa certiorem fecit et consuluit, quae via esset incunda. "Natus enim est", inquit "a patre Alio ben-Abi-Tâlib, matre Fâtima, filia prophetae. Imperium vero ejus valde crevit, copiae anctae sunt et auctori. tas propagata nomenque longe lateque cognitum. Urbem quoque Tilimsân, quae Africae porta est, expugnavit; at qui portam tenct, cito domum intrabit. Equidem cogitavi de exercitu magno adversus eum mittendo. Verumenimvero locorum perpendens distantiam atque viarum longitudinem, quae Occidentem ab Oriente dirimit et impedit, quominus copiae 1 Iraque ad Sus in terra Manritaniae proficiscantur 2; hoc rejeci consilium. Itaque rei gravitate perculsum me tuo juves consilio." "Imperator fidelium", Jahja respondit, "tutissimum hoc erit consilium, ut virum prudentem dolo, astutia atque eloquentia praeditum, fortem et audacem ad eum mittas, qui Idriso occiso, te ab hoc liberet timore" 4. Consilium approbanti Reschido simulque interroganti, quinam hie vir esset, Jahja, "virum, o imperator fidelium!", dixit, "inter domesticos meos 5 cognovi, qui, Sulciman ben Djerir nominatus, prudentiae, fortitudinis, audaciae temeritatisque virtutibus scientiam conjungit disputandi, eloquentiam, dolum 6 et subtilitatis acumen. Hune ad eum mittas" 7. Rem igitur istam accelera, Reschid inquit. Quare Jahja vezirus Suleimânum ben-Djerir adiit, et consilio exposito eum quae imperator fidelium vellet facienda edocuit. Praemium talis laboris auctam spopondit dignitatem, summos honores et dona 8 pretiosissima. Muneribus ei datis splendidissimis magnique pretii rebus, omnibus, quae opus erant, eum instruxit.

Suleiman igitur Baghdado profectus, Mauritaniam festinanter o ingressus est, et in urbe Velila Idrisum adiit. Salutatione peracta Idris Imamus

وقد دهاني (c. 3) عن الدخول (c. 2) جيوش (c. 3) فاتصل الرشيد جبر ادريس فانه قد b. 4) والنكر (b. 4) والنكر (c. 5) haud male b. et c. 5) في جيشي (b. c. 6) والنكر (c. 6) فيعثون (b. c. 6) فيعثون (c. 6) فيعثون (c. 6) فيعثون (c. 6) فيعثون (c. 7) ف

nomen, genus, regionem natalem, caussamque in Mauritaniam itineris ab eo interrogavit. Se servum patris Idrisi fuisse, jam ille narravit, qui, fama de eo audita, amore actus et studio erga familiam prophetae, hue venisset, ut officiis suis eum adjuvaret, quandoquidem posteris prophetae nemo neque justior nee praestantior inveniri posset. Idris Suleimano bene recepto familiariter usus est et verbis ejus fretus magnam ob adventum ejus cepit lactitiam. Tantam mox iniit gratiam intimam 1, ut neque ederet nec quiesceret 2, Sulcimano absente. Neque id mirum; nam illo excepto, [9] neminem in Mauritania invenerat, quocum familiarem conlerret sermonem et in quem fiduciam poneret, quia Mauritaniae incolae hoc tempore <sup>3</sup> ignorantia obruti essent et moribus asperrimis. In Suleimano autem quum ingenii dotes, urbanitatem, sollertiam et eloquentiam perspiceret, eum magni fecit. Suleimân vero coram Idriso, inter duces Berberorum 4 et tribuum principes sedente, virtutes celebraus familiae propheticae et quae ex ea hominibus redundant commoda ac beneficia, imamato Idrisi demonstrato, tum argumentis idoueis atque certis testimoniis quum traditionibus veris probavit, neminem nisi Idrisum Imamum esse, ita ut hujus excitaret sui admirationem. Idris, eloquentia facundiagne tali commotus et arte disputandi captus, magnam ex eo cepit voluptatem et eum amore amplexus est. Suleimân vero occasionem Idrisi interficiendi semper speculatus 5, dolos omnes tentavit. Sed frustra; Raschid enim servus ab eo numquam discessit 6. Aliquando tandem accidit, ut Ràschid ob negotia quaedam sua obeunda abiret 7, et Sulcimân, Idrisum solum videus, intraret, et, sicut consueverat, apud cum considens, paullisper confabularetur. Nullum Raschidi videns vestigium, occasione solitudinis arrepta, "sane 8, mi domine", dixit "ampullam 9 odoramenti 10 ex oriente mecum advexi. Jam animadvertens, hanc terram nullum gignere odoramentum11, eam tibi magis quam mihi convenire judicavi. Hanc igitur accipias, ut sua fruaris suavitate; te enim ea digniorem quam me habeo 12, et officium tibi praestandum ita persolvam." His dietis, ampullam e loculo extractam, manibus tradidit Idrisi, qui, gratiis multis actis, cam prehensam aperuit

<sup>1)</sup> بقلبه و. 2) لا يفعل و. 3) بقلبه و. 4 بقلبه و. 4 بقلبه و. 5) بقلبه و. 5 بقلبه و. 5 بقلبه و. 6 بقلبه و. 6 بقلبه و. 7 بقلبو و. 6 بقلبو و. 6 بقلبو و. 9 بقلبو و. 9 بقلبو و. 10 بفارورة و. 9 بقلبو بنا جيت إلى المناطقة و. 9 بفارورة و. 10 بنا حاجة بها والمناطقة و. 9 بنا حاجة بها والمناطقة و. 10 بنا حاجة بها والمناطقة و. 10 بنا حاجة بها والمناطقة و. 10 بنا مناطقة و. 11 بنا لله المناطقة و. 11 ب

atque olfceit. Quae postquam animadvertit Suleimân, consilio suo peracto et dolo adversus eum felieiter perfunctus, manum in terram ponens, quasi necessitatem 1 naturae expleturus, exiit. Domum reversus, jumentum, quod, cursu celerrimum, ad id paraverat, conscendit, et urbem Velilam post se relinquens fugà salutem quaesivit 2. Ampulla vero illa venenata erat et Idriso, ut odorem naribus intraxerat, venenum nasi cartilaginibus exceptum, in cerebrum penetrubat, quo factum est, ut ille deliquium passus in terram pronus concideret, omni sensu earens et mentibus alienatus. Nec quisquam comprehendere potuit, quid ei accidisset. Fama deliquii Idrisi audita 3, Raschid servus accurrit, et dominum adhne sese moventem 4, at morti tamen proximum et verbum proferre hand valentem invenit. Statu illius attonitus, ad caput consedit, nec prins aliquid de rei veritate suspicatus est, quam Suleimân magnam itineris partem erat emensus. Ad vesperam usque hujus dici, qui primus erat mensis Rebi posterioris anno 177 (cocp. die 17 April. 793) in eodem deliquii statu mansit Idris et mortuus est, postquam quinque annos et septem menses in Mauritania regnaverat. Alii aliam mortis caussam narrant. Sunt qui dicant, sieut nos rem exposuimus, eum odoramento esse interfectum, alii pisce venenato e genere clupea alosa 5 dicto, alii denique dentifricio, quum gingivam 6 debilem conquercretur. Deus solus veritatem perspicit.

Mortuo Idriso, Râschid Suleimânum hen-Djerîr quaesivit. Eum haud invenienti et alios de eo interroganti, nuntiatum est, multis ab urbe 7 milliaribus eum fuisse conspectum. Tum Râschid intellexit, hunc esse interfectorem, et equo conseenso cum magna Berberorum caterva profectus, totam hanc noctem citato cursu enm persecutus est. Equitibus sequendo fatigatis, Ràschid solus [10] eum prope flumen Melûjae 8 attigit, et, elamore sublato 9, ense fericus, manum abscidit 10 dextram, tria vulnera capiti intulit et corpus 11 quoque sauciavit; at non ad mortem. Quum equus Raschidi itinere esset exhaustus 12, Suleimân, quamquam vulneribus confectus 14, effugit 13 et salvus Irâqam ingressus est. Homo quidam postea narravit, se eum Baghdâdi mann dextrâ debili et in capite atque corpore ver

ولما اصابع ذلك واتصل (c. 3) بنعسه ولم النفسه و . 2) بنعسه و . 3 بنعسه و . 3) بنعسه و . 4) منعل و . 5 يجود بنغسه و . 5 الثاثة (c. 4) منابع و . 6 الثاثة (d. أوقو على وادى ملوية (d. المدبنة المذكورة و . 6 وقو على وادى ملوية (d. المدبنة المذكورة و . 10) بنعفل (f. 11) مثغل و . 12) و و المدرد و . 13 و المدرد و . 14) مثقل و . 15 و كبا (c. 15) مثقل و . 16 و كبا (c. 16 و كبا (c. 17) مثقل و . 17 و كبا (c. 17) مثقل و . 18 و كبا (c. 18 وكبا (c.

stigia portantem vulnerum jam sanatorum vidisse. Râschid a Sulcimano persequendo in urbem Velilae reversus, in ejus vicinia Idrisum sepelivit, <sup>1</sup> ut homines e tumulo suo et sepulebro visitando benedictionem sibi compararent <sup>2</sup>.

Idris, quam moreretur, filium non reliquit; servam 3 tantum a se gravidam 4. Muhammed 5 Abd-el-Melik ben Mahmud el-Verraq in libro Miqhàs inscripto 6, El Bekri, El Bernúsi et alii, qui historiam tractarunt Idrisidarum, rem sie referunt. Idris ben-Abd allah Imamus, quum moreretur, nullum filium natum reliquit, sed servam domesticam generis Berberici, nomine Kenzam 7, jam tum septimum mensem a se gravidam. Råschid igitur, Idriso sepulto 8, duces tribuum hominumque principes collectos edocuit, Idrisum nullum reliquisse filium, sed servam Kenzam, septimum mensem a se utero gravem. "Si vobis ita videtur," inquit, "partum puellae exspectabitis. Si pucrum pepererit, eum cducabimus et virilem adeptum actatem, regem salutabimus, ut benedictione fruamur sanctae familiae prolisque prophetae. Quod si filiam ediderit, ipsi videretis, quemnam hoe munere dignum habeatis 9." "Id quod tibi, princeps benedicte", responderunt," placuerit, nostra quoque erit voluntas. Nam tu nobis vices 10 Idrisi explebis xx, et, quemadmodum etiamnum ille viveret, donec hacc serva pepererit 13, res reges nostras, inter preces antistes atque in litibus secundum Coràni Sunnaeque praecepta faciens judicium 12. Si filium ediderit, cum educatum regem salutabimus; sin puellam, jam decrevimus, te, ob excellentiam, pictatem atque scientiam tuam eximiam, principatu esse dignissimum." Râschid, gratiis actis, Deum precatus est et concio discessit. Ille interea, dum menses graviditatis serva expleret, rebus praefuit Berberorum. Filium vero natum, Idriso patri quam simillimum, in conspectu principum Berberorum posuit. Quo viso, "sane ipse est Idris spirans", exclamarunt. Puero nomen patris Idrîsi Râsehid indidit et res tum ejus tum Berberorum obiit. Primum, dum infans ab ubere auferretur,

المريس فغسلوه و كفنوه و معلى عليه ودفن بروضة بباب وليلى e. solus habet; desunt omnino in a; sed b. c. d. f: غاخذ (غ f.) غاخ في جهاز ادريس فغسلوه و كفنوه وصلى عليه ودفن بروضة بباب وليلى غاخه وليلى) غاخ المام مدينة وليلى) b. c. أمراة (b. أمراق في باب المقابس واسمه ابو عبد الله وله (6 أ. أو محمد كتاب القاضى كتاب حليل سهاه باب الاخبار واما الرند ففيه مشهور هو الذي اختصر كتاب القاضى كتاب القاضى كتاب القاضى أمر والله وله (أ b. أو كنيوة (b. أو كنيوة (c. d. f. أو كنيوة (b. أو كنيوة (c. d. d. f. أو كنيوة (b. أو كنيوة (c. d. d. f. أو كنيوة (b. أو كنيوة (b. أو كنيوة (c. d. d. f. أو كنيوة (b. أ

curam ejus nutriendi egit 1; adolescentem postea puleherrime educavit et Coranum legere docuit, ita ut puer octo annorum eum memorià teneret. Sunnam quoque, jurisprudentiam, grammaticam, traditiones, poëmata, proverbia Arabum et sapientiam, regum vitas artemque gubernandi 2 atque pugnas celebres ei tradidit. Nihilominus arte equestri, sagittis jaciendia et scientia rei militaris eum imbuit 3. His omnibus bene exercitatus 4, postquam annum actatis attigit undecimum, Idrîs, Râschido rem moderante, in templo urbis Velilae a tribubus Mauritaniae sacramentum accepit fidelitatis.

## De regno Idrisi ben-Idris Hasanidae Imami.

Idris ben-Idris ben-Abd-allah ben-el-Hasan 5 ben-el-Husein ben-Ali ben-Abi-Tàlib matrem habuit servam Nefzijam 6, a patre Arabe matre vero peregrina natam, cui nomen erat Kenza. 7 Die lunae tertio mensis Redjeb anno 177 natus est et Abu-l-Qâsim cognominatus. Patrem externa retulit forma. Coloris erat albi rufo mixti 8, oculis nigris, coma crispa 9, statura ereeta, pulchra facie, naso aquilino, vultu lactissimo, humeris latus, manibus pedibusque crassus 10, superciliis dissitis 11 et oculis amplis. Eloquentiam atque facundiam summae humanitati conjungebat, in libro Dei valde versatus ejus servabat statuta et jurisprudentiam, traditiones prophetae Sunnamque edoctus, quae vetita essent sive licita quemadmodum judiciorum capita sciebat. Temperantiae et pietati deditus, acque generosus, prudens, fortis 12 ae strennus erat et mente praeditus eximia atque firma patientia 13, in rebus difficillimis intrepidus manebat. Dand hen-Abi-l-Qâsim 14 ben-Abd-allâh ben-Djafar Eurebida narrat, se expeditioni cuidam contra Berheros hacreticos, sectam Saferiticam amplexos, una cum Idriso ben-Idris interfuisse. In hos, inquit, ter tanto 15 quam nos, copiis majores incidimus. Quum utraque acies concurreret, Idris, ex equo descendens, ablutione peraeta, duas Rekat precatus, Dei imploravit auxilium. Tum equo conscenso, proclium commisit. In pugna, quae jam exstitit gravissima, ille jam ab una jam ab altera parte feriens, usque ad meridiem dimicavit. Deinde ad vexillum suum rediens, ex adverso hujus constitit et milites in conspectu suo certarunt, Oculis eo conversis eum

<sup>1)</sup> دوب (b. e; منهم b. e. d. وسياستهم (b. c. d. 3) دوب (b. e. d. 4) دوب (c. 5) b. a. 4 دوب (c. 5) مداولة نفزية (b. e. d. f. 6) اغرب (c. 5) مداولة نفزية (b. e. d. f. 7) اغرب (c. 5) مداولة نفزية (c. 5) مداولة نفزية (d. 10) مداولة (c. 10) داخل (c. 10) مداولة (c. 10) دوب (b. d. 14) دوب (b. e. 14) دوب (b. e. 14) دوب (b. e. 15) دوب (b. المالة المالة (c. 15) دوب (b. 14) دوب (b. 14) دوب (b. 14) دوب (b. 14) دوب (c. 15) دوب (b. 14) دوب (b. 14)

vidi sub umbra signorum stantem, viros incitantem animosque corum incendentem. Tantam mihi admiranti virtutem atque audaciam, "quae est caussa," dixit, "cur te, Daude, oculos in me semper videam conjicientem," 1 Qualitates, imame, respondi, apud neminem nisi te spectatas admiror. "Et quaenam hae sunt, Daude", iterum interrogavit. Primum omnium, dixi, tuam, quam conspicio, pulchritudinem et facici decorem, animi fortitudinem, vultui tamen hilari junctam et ardorem quo in hostem tuum ferris, suspicio. "Has", inquit "virtutes, e benedictione avi, votis et precibus? pro nobis profectas, hacreditate a patre Alio ben-Abi-Tâlib accepimus," Te quoque video, jam dixi, salivam abunde collectam exspuentem, dum ego paullum sputi in ore meo frustra quaero. "Hoc ex eo est", respondit, "quod animus meus in certamine acquabilis est et audacia magna 3; tua autem ratio simul cum saliva in ore te descrit propter mentis levitatem 4, defectum intelligentiae et, qui te occupat 5, terrorem." Te etiam miror, imame, perrexi 6, tete citro ultroque in sella agitantem intuens, nec umquam tranqnillum manentem. "Cupido", inquit, "qua in pugnam feror, studium et impetus, quibus nihil in hello praestantins, hoc efficiunt; quod caveas ne habeas pavorem." Tum hos versus recitavit:

Nonne pater noster Haschem, cingulo accinctus, ictum jactumque filiis suis commendavit?

Neque nos prius bellum fastidiemus, quam id nos fastidiverit; nec calamitatem, quae accidat 7, queremur.

Idris poëta quoque fuit excellens. Cujus rei hoc crit testimonium. Behlûl ben-Abd-el-Vâhid, princeps suae gentis illustris et unus e familiaribus Idrisi, ab <sup>8</sup> Ibn-el-Aghlab, qui nomine Reschidi Africae praefuit, litteris missis et pecunia data illectus, Reschido saeramentum fidei adjuravit. Itaque Idris ben-Idris ad eum hos scripsit versus:

[12] Animusne tuns, Belilule, jam negotium olfecit 9, quod vim recte

faciendi tuam mutavit? 10

Ibrahîm a domo sua longe dissita te seduxit, qui sine habena duci passus es,

Quasi non andiveris de dolo Ibn-Ghalebi 1, cujus tamen malis artibus omnes terrae captae sunt 2.

Praeterquam quod animns tuus spe sua excidit, Ibrahîm te tragacanthà spinosâ donavit<sup>3</sup>.

Vezirus ei fuit Omeir <sup>4</sup> ben-Masab Azdita, qadhi vero Amer ben-Muhammed ben-Said Qeysita <sup>5</sup>, et cancellarius Abu-l-Hasan Abd-allâh ben-Melik El-Ausâri.

Quum Idris Imamus 6 undecim annos et quinque menses aetatis attigisset, Raschid servus ejus regem apud omnes tribus Mauritaniae, Berberorum cet. enm renuntiare voluit. Cujus rei fama audita, Ibrahîm ibnel-Aghleb, Africae praefectus, mortem meditans Raschidi, quosdam subornavit, qui magna pecuniae vi allatâ, servos Raschidi berbericos ad dominum necandum incitarent 7. Hi ita corrupti anno 188 [coepit die 19 Dec.
805] Raschidum interficiunt. Rebus Idrisi post enm praefuit Abn-Khaled
Jezîd ben-Eljâs Abadensis, qui die Veneris primo mensis Rebi prioris et
vigesimo post occisum Raschidum codemque anno Idriso, tune undecim
annos et quinque menses nato 8, sacramentum fidei ab omnibus tribus
Berberorum dicendum curabat. Abd 9 -el-Melik El-Verrâq in Chronico suo
rem ita gestam narrat. De caede autem Raschidi Ibrahim ben-el-Aghlab
in epistola ad Reschidum data, officium suum et monitum sincerum enm
docturus, haec scripsit:

Vidistine <sup>10</sup> quo dolo Raschidum perdiderim <sup>11</sup>? jam alium <sup>12</sup> adversus filium Idrisi excogito.

Quamvis domicilio remotum enm tamen consilium menm attigit per litteras obsignatas, e quarum cera <sup>13</sup> signatoria doli profecti sunt. Akkensis vero frater erravit <sup>15</sup> in Raschido occidendo <sup>15</sup>; hunc enim vidi dormientem. <sup>16</sup>

Per "fratrem Akkensis" hie Muhammedem ben-Megåtel Akkensem, nomine Reschidi Africae praefectum designat <sup>17</sup>. Hie enim, postquam Ibn-el-Aghlab perniciem <sup>15</sup> Raschido erat molitus et rem ex sententia feliciter

مناك (5 b. h. على كل (\* b. h. على كل (\* b. h. على كل (\* b. h. على مناك (\* a. b. طيل في المرام (\* b. d. في الامام (\* b. d. e. d. في الامام (\* b. d. e. d. e.

gesserat 1, litteras ad Reschidum 2 dedit, quibus nuntiaret, se rei fuisse auctorem. Sed tabellariorum magister 3 simul litteras, rem veram exponentes, Reschido scripsit cumque ita certiorem fecit, Ibn-el-Aghlahum consilium illud a se excogitatum perfecisse. Fraude igitur Akkensis patefacta, Reschid, sinceritatem Ibn-el-Aghlabi, qui unus erat e ducibus Africae, bene perspiciens, Akkensem e provincia Africae removeri jussit cique Ibrahimum ibn-el-Aghlab praefecit 4. Bekri autem et Bernusi affirmant, Raschidum non prius obiisse, quam Idriso juramentum fidei in Mauritania accepisset et Idrisum, qui anno actatis undecimo tantam sagacitatem, ingenii praestantiam 5, intelligentiam, eloquentiam ac facundiam ostendebat, ut tam summi quam infimi obstupescerent, moderante Raschido die veneris septimo mensis Rebi prioris anno 188 ab omnibus Berberis regem esse salutatum. Eum deinde hoc ipso die suggestum adscendisse et coram hominibus hanc habuisse solleunem concionem. "Laus Deo! Eum laudans, veniam peccatorum et auxilium imploro. [45] Eo confido et ad Eum confugio, ut a malitia mea ipsius aeque ac ab omni mali genere me tueatur. Testor etiam, non esse Deum nisi solum Allâh, et Muhammedem servum Ejas legatumque ad homines ac daemones nuntium lactum, monitorem ad Deum vocantem, Ipso permittente, missum 6, ut iis esset quasi lucerna fulgens, cni Deus benedicat una cum familia ejus pura, quam sorde omni ademta penitus mundavit. Negotium, o homines, jam suscepimus, quod res bene gerentibus multiplex spondet praemium 7, male autem agenti afferet culpam. Equidem, Deo gratia, rectam sequimnr viam 8. Ad alios igitur ne colla vestra extendatis, precor, nam omnem, quam optaveritis justitiam, apud nos certissime obtinebitis." His dictis populum, ut in verba sua juraret, et fidem semper servaret datam, enixe hortatum esse. Universos tantam in puero admiratos esse eloquentiam, ingenii vim 9, animi robur cordisque constantiam. De 10 suggestu igitur descendentem cum regem salutare homines properasse et manus ejus ut oscularentur, magnum fuisse concursum. Ita eunctas Mauritaniae tribus e Zenâta, Eureba, Sunhâdja, Ghumâra ceterisque Berberorum gentibus in nomen ejus jurasse et Raschidum paullo post jusjavandam peractum esse mortuum. At Deus solus, quid verum sit, novit.

Interea populus Mauritaniae Idriso ben-Idris paruit et imperio confirmato 1, potentiàque auctà, exercitus et asseclae creverunt, milites ac clientes numero aueti sunt. Legati quoque ex oppidis advenerunt et ex omnibus viciniis ac locis ad eum accurrerunt frequentissimi. Reliquam 2 anni 188, quo regnum susceperat, partem hic substitit, ut divitiis distribuendis, et donis largiendis 3 capita gentium et principes sibi arctius jungeret. Anno 489 [cocpit die 7 Dec. 804] legatio Arabum Africae et Hispaniae, quingentorum fere equitum e tribulms Qcis 4, El-Azd, Medhadj 5, Benu Jahsah, El Sadf 6 al. ad Idrisum venit, qui adventu? ejusmodi laetus eos donis cumulatos eximiis et honoribus summis, Berberis posthabitis, sibi propius admovit et sic ipse corum ope potentior evasit 8. Solus enim adhue inter Berberos sine ullo enm Arabibus commercio vixerat. Omeirum igitur ben-Masab Azditam, qui inter equites Arabes et unus e ducibus corum 9 fuerat, vezirum creavit. Masab pater hujus et in Africa et in Hispania facta ediderat praeclara 10, procliisque adversus Christianos haud paueis inclaruerat. Ex iisdem qadhium quoque suum Amer ben-Muhammed ben-Said Qeisitam e Qeis Ghailan oriundum elegit, qui vir pius, temperantiae laude et juris peritia celebris, Maleenm et Sufjanum Thawrensem audiverat, a quibus 11 multa prophetae dieta narrata referebat. Postea belli sacri gerendi caussa in Hispaniam trajecerat, unde in Manritaniam reversus legationem illam Arabum ad Idrisum secutus est. Legationibus Arabum Berberorumque ex omnibus oris adventantibus, adeo crevit civium numerus, ut urbs Velila cos capere non posset. Idris ideo res suas firmas, imperium auctum et copias tantas videns, ut urbs Velila iis nimis esset augusta, constituit, ut, domicilio mutato, urbem sibi, familiae regiae, militibus et primis imperii viris habitandam conderet. Itaque anno 190 [coepit die 26 Nov. 803] familiaribus quibusdam e gente sua regnique proceribus comitibus, equo conscenso, campum electurus profectus est. Quum ad montem Zaligh 12 ventum esset, Idris, loci excelsitate. fertilitate glebae, coeli optima temperie, numeroque arvorum cultorum captus, in declivo colle, planitiei 13 propinquo, urbem designatam condere coepit. At parte tantum aliqua muri aedificata, nocte quadam torrens e vertice montis irruens, murum jam exstructum evertit et Arabum, quae

eirea 1 erant, tentoriis 2 abreptis, multas quoque segetes devastavit. Quibus visis Idris intellexit, locum urbi condendae aptum non esse [14], quia torreutes a montis cacumine eum attingere poterant et ob eam rem opus intermisit 3. Ita 4 Ibn-Ghàlib in Chronico suo narrat. Alii vero dieunt, Idrisum, ad montem Zâligh profectum, eum adscendisse, et celsitudinem, quâ circumjacenti imminet regioni 5 admiratum, duces 6 exercitus ac regni proceres una cum aulicis collectos jussisse in montis latere domos aedificare. Hos igitur domos aedificare, puteos fodere, olivas vites aliasque arbores plantare et ipsum regem templum atque murum exstruere. At plus tertia muri parte finita, nocte quadam imbrem vehementissimum decidisse 7 et torrentem ex improviso de montis cacumine delapsum, omnia, quae jam acdificata et plantata erant eversa 8 secum in Sebua 9 fluvium cum magna hominum strage rapuisse. Hane fuisse caussam incepti deserendi. Idris deinde Imamus usque ad Muharremi mensem primum anni 191 (coepit die 16 Nov. 806 p. Chr. nat.) tranquillus mansit; tum vero venatum 10 profeetus, locum eligere voluit 11, quo urbem animo conceptam conderet. Ad fluvium Sebua, ubi thermae 12 sunt Khaulani, advecto, locus valde ci placuit tum ob aquam propinquam quum propter ejus thermas 13, et urbem ibi condere constituit. Fundamentis fodiendis, calci faciendae et ligno caedendo statim deditus aedificare coepit 14. Quum vero animadverteret, Schua flumen tempore hiemali adeo 15 turgescere, ut civibus perniciem 16 minaretur, timore perculsus ab aedificando abhorruit 17 et re missa ad urbem Velilam revertit.

Postea Omeirum ibn-Masab Azditam Vezirum ad locum misit eligendum, quo urbem conderet mente conceptam. Magna comitante tribulium turba 18, Omeir, id quod Idrìs desiderabat, electurus 19 exiit et omnibus his locis ac regionibus emensis perlustratisque situm 20 et aquam examinavit, donec in campum 21 Asais 22 excultum delatus, terram ibi invenit amplam 23 et eximiam atque aquam abundantem 24. His visis laetus

<sup>1)</sup> ما حوله ما كان حوله ما كان حوله الوبر (2 ما حوله ما كان حوله الوبر (3 ما كان حوله ما كان حوله المان ما كان حوله المان من البهات (1 من البهات (1

apud fontem agnis exuberantem inque pratis lacte virentibus continue fluentem consedit et una cum comitibus 1 ablutione sacra peracta ibi precibus functus meridianis Deum supplicavit, ut rei quaerendae investigationem redderet faciliorem et loenm cultu suo dignum 2 ei significaret. Tum equo conscenso et comitibus reditum suum ad hunc fontem (qui ad cum fons Omeiri ad hune usque diem appellatus est. Omeir vero proavus est gentis Benu-l-Meldjum 3, quae una est urbis Fes familiarum) exspectare jussis, ipse in campo Asais, ut id quod finis crat itineris quaereret, deambulabat 4, donee ad fontes perveniret, e quibus flumen urbis Fes profieiseithr. Hie tantam aquae copiam conspexit, nt plus sexaginta numeraret scaturigines, in terram patentem 5 effusas et variis arborum 6 generibus circumdatas, sieut tamariseis, takhseh 7, eupressis, acaeiis 8, al. Aquam bibens, cam 9 duleem snavemque comperuit et coeli temperiem bonam, quare locum judicavit paucis malis, commodis autem multis scatere, et plura habere arva consita, quam quae fluvio Sebua adjacerent. Fluminis cursum 10 usque ad locum, ubi jam Fes sita est, seentus, inter duos montes nemus vidit, arboribus densum, fontibus atque amnibus irrigatum, in quo hie illie tentoria e pilis facta conspiciebantur, a tribubus zenatensibus Zuagha et Beni Jarghasch 11 inhabitata. Tum Omeir, apud Idrisum reversus, omnia quae viderat, ei muntiavit [13], aquae copiosae excellentiam 12, glebae fertilitatem, aërem salnbrem et placidum ac coeli temperiem 13. Quae simulae conspexerat Idris, quinam hanc terram possideret, interrogavit. Qunm esset responsum, gentem, e tribu Zuagha, Beni-l-Khair (filios bonos) appellatam cam tenere, "omen" inquit "accipio lactum", et legatos ad eos misit, qui locum urbis sex millibus drachmarum emerent. Pretio soluto et testibus adhibitis probato, urbem aedificare coepit. Sunt qui sic rem referant. Duae gentes zenateuses Zuagha et Benu Jarghaseh 14, locum, quem jam occupat urbs Fes, tum inhabitantes, diversamque profitentes religionem, alii 15 islamicam, alii christianam, alii judaicam, alii denique magicam, continuum se inter bellum gesse-

Quarum Benu Jarghasch tentoria in campo, ubi nunc regio urbis est hispanica, posucrant et pyracum suum in loco Schiluba 1 vocato habehant; Zuagha autem campum, quem hodie regio quirevanensis tenet, incolebat. Idris quum comite Omeiro luc venisset, locum electum2 inspecturus, utramque gentem de finibus bellantem offendit. Legatis missis advocatae partes ambae hostiles coram Idriso adfuerunt, quo mediatore pax facta est. Lucum postea, in quo urbem condidit, de iis emit. Hic 3 tum temporis propter aguae arborumque abundantiam, leones et apros parum quaesitus, lubenter ab utraque gente venditus est. Postea urbs condi coepta est. Alii vero contendunt, eum anno 191 regionis hispanicae, locum bis mille et quingentis drachmis de Benu Jarghasch emisse et pecunia soluta, cancellarium suum Abu-l-Hassan-Abd-allah ibn-Malik Malekitam Ansaritam Khazvedjensem pactum seripsisse emtionis. Idrisum deinde hîc considentem murum exstruere incepisse, tentoriis et tabernaculis 4 in loco Djedvâra <sup>5</sup> apellato positis, quae pariete ex arundine et trahibus facta <sup>6</sup> circumdedit; quare locus ad hune usque diem 7 Djedvâra appellatur. Postea regionem gairevanensem ter mille et guingentis drachmis a Benu Jarghaseh Zuaghensibus emisse, camque acdificasse.

De urbe Fes ab Idriso ben-Idris <sup>8</sup> condita deque virtutibus ejus eximiis, quibus ceteras autecellit Mauritaniae regiones

Urbs Fes, jam inde a fundamentis jactis, numquam esse desiit sedes jurisprudentiae, scientiae, paeis ac religionis. Caput Mauritaniae regionis, eadem ejns quasi axis fuit centrum et polus <sup>9</sup>. Idrisidis e gente Hasani, qui eam condiderant, acque ac Zenatensibus tum de Beni Jefrun tum de Mughrâva oriundis aliisque Mauritaniae regibus islamicis princeps civitas imperiique domicilium fuit <sup>10</sup>. Lemtunenses <sup>11</sup> quoque in initio dominationis suae in Mauritania hie habitarunt. Sed Merrâkescha mox condita, quo suis terris, quae versus meridiem sitae erant, propiores essent, hue sedem transtulerunt. Muvahhiditae his succedentes Merrakescham etiam habitarunt, qui propterea eam regni sedem eligebant, quod et sibi erat vi-

وكانت (b. c. بشيوبة (d. i. بالشيبوبة f. h. 2) بالشينوبة (b. d. بشيوبة (c. أولانت الله b. d. 4) بلاواوة (c. أولانت الله b. d. 4) بكرواوة (c. أولانت الله b. d. 4) بكرواوة (c. أولانت الله b. d. 4) بكرواوة (c. أولانت الله b. 6) بكرواوة (d. أولانت الله b. 6) بكرواوة (d. أولانت الله b. 6) بكرواوة (d. أولانت الله b. 4) بكرواوة (d. أولانت ال

cina et in mediis suis tribubus aedificata. Interea urbs Fes antiquis et recentioribus 1 acvis [16] prima Mauritaniae urbium mansit et regibus Merinidis augustissimis etiamnum est imperii caput, per quos 2 în summum gloriae culmen evecta formam accepit venustissimam. Commoda varia haec complectitur eivitas, aquam dulcem, coelum temperatum, bonitatem soli 3, fructus optimos, arva latissima 4, omnis generis copiam, loca lignaudi vicina 5, ligni arborumque plenitudinem, domicilia gratissima 6, hortos apricos, lneos semper frondescentes, fora bene disposita et divisa 7, fontes fluentes, fluvios vivos et celeres, arboreta densa, nemora 8 undique eingentia. Sapientes affirmant, eas urbes ceteris esse prachabendas, quae his quinque emineant virtutibus: 9 flumine perenni, arvo fertili 10, ligno vicino, moenibus solidis 11 et rege vigilanti, cujus ope 12 pax in ea vigeat, viae sint securae et rebelles coërceantur. Has omnes, quae urbium constituunt praestantiam atque excellentiam, Fes possidet proprietates multis quoque aliis auctas bonis, quae posthac memorahimus. Campis excultis undique circumdatur, qui aut arte non sunt rigandi aut ejusmodi irrigationi aptissimi; qua re ceteras Mauritaniae urbes antecellit. In montibus 13 Beni Behlûl a meridie sitis magna ligni inest copia et quotidie 14 ad portas innumera ligni quercini et earbonis onera 15 afferuntur. Flumen urbem in duas partes dividens 16, ir tra cam in plurimos dispertitur fluvios, rivulos et canales 17, qui domus, hortos, lucos, plateas, fora balneaque pervadunt 18 et molas 19 eircumagunt. Exicus vero fluvius sedimenta 20 loci, sordes et spureitiem 21 seeum aufert. Abu-l-Fadhl ben-El-Nahwi faqihus pius et temperans, in laudem urbis describendae, hace eccinit:

Equidem, O Fes, omne pulchritudinis genus furtim abstulisti 22, et incolae tuae 23 universis abundant commodis.

Ventusne 24 hic est tuus an spiritus quieti nostrae missus? et aqua

tna num Selsebili est pura an lac aquâ tertiam partem temperatum.

Terram ejus interiorem fluvii secant ne domibus quidem foris et plateis <sup>2</sup> exceptis.

Hic Abu-l-Fadhl ben-El-Nahwi faqihus vir fuit doctus, pius, temperans et generosus, de quo libri *El teschawwaf* inscripti auctor inter maximos Mauritaniæ viros <sup>3</sup> mentionem tacit. Abu-Abd-allâh Mughilensis faqihus et scriba sollertissimus, quum qadhi in urbe Azmûr renuntiatus esset, desiderinm ejus suum expressurus, in ea describenda haec cecinit:

Terram tuam, o Fes, Deus madore vivificet 4, et e nubis larga plu-

via tete irriget 5.

Mundi paradise! Emessam 6 adspectu tuo nitenti et pulcherrimo superas 7.

Nemora juxta nemora jacent, subter quibus aqua stercorans vino similis puro et frigida <sup>8</sup> fluit;

Horti sericei canalibus sunt ornati, quae serpentum aut incisurarum 9 referunt speciem.

In templo Qairevanensi, eujus memoria celebretur! homines laudantes 10 inquieti luc illuc sese movent 11,

Et in atrio ejus 12, aestatis tempore venusto, vespera familiares colligit 13, ubi me recipio,

Et e regione pulchrae scaturiginis 14 considens, ejus spectaculo oculum meum delecto 15 et, meherele, potu expleor 16.

[17] Fluvius Fesanus, urbe relieta, hortos ejus irrigat et piseinas <sup>17</sup> aqua implet, donec duobus ab ea milliaribus, in Vadi Sebua <sup>18</sup> infunditur. Aquâ fluvii Fesani nulla in orbe terrarum melior neque dulcior nec levior. Fontes ejus in <sup>19</sup> altiore regionis parte et campo patente decem circiter milliaria ab urbe siti e sexaginta proficiscuntur scaturiginibus, qua-

rum omnes, tribus exceptis, ex occidente profluentibus, a meridie veniunt. Haec 1 aqua in nuum collecta magnum fit flumen, quod in terra ampla 2 inde ah origine usque ad urbem 3 per prata viridia, gossypium 4 et cyperos praetersuens, aestate et hieme continue manat, donec in urbem intrat et intra eam, ut supra dictum est, in multas dividitur canales. Aqua hujus fluminis inter alias eximias proprietates vim habet calculi vesicae conterendi et axillarum foetoris 5 auferendi, si quis eà se laverit eamque continue biberit. Cutem quoque facit lenem, pediculos tollit 6, concoctionem accelerat et quamvis jejuno stomacho copioseque sit sumta, nullum incommodum 7 nec noxam bibenti affert 8. Cujus rei caussa est, quod gossypium3 et cyperum, quae levissimae ac duleissimae sunt indolis, praeterfluit. Ibn-Djenun mediens inter aquae hujus virtutes refert, eam, si quis jejunus biberit, coitus excitare cupidinem. Vestes vero eà sine sapone o lotae adeo albescunt et tantum accipiunt splendorem, fulgorem ac fragrantiam saponis, ut facile juraveris, eas sapone esse lotas. Flumen Fesanum eo etiam excellit, quod ibi 10 conchae colliguntur margaritiferae, quae, unionibus pretiosis acquiparatae, ob pulchritudinem, puritatem 11 et magnitudinem, singulae baccae plus minusve mithkalo aureo venumdantur 12. Cancri 13, in Hispania rarissimi 14 hic inveniuntur et varia piscium genera, sicut cyprini 15, cephali 16, senjadji 17, et buka 18, qui et dulcis sunt saporis nagnacque utilitatis. Quid multa? aqua fluvii Fesani omnem Mauritaniae superat, dulcedine, levitate et commodorum multitadine.

Ipsa urbs Fes ceteris 19 praestat salinâ, quae, sex milliaribus dissita, oetodecim fere milliaria inde a Mahscher-el-Schatbi 20 usque ad 21 Vadi Meks prope 22 Dimnat 23 el-Buqul in longitudinem porrecta, sui similem in orbe terrarum habitato non habet. Sal hine proveniens diversi est generis, et colore et forma dispar. Tanta salis in urbe est copia, ut decem saae dra-

<sup>1)</sup> الكرسف . d الكفرس (b. 2) ويضع - b. 3) الكبرسف . d الكرسف . d الكرسف . d الكرسف . d الكرسف . d الكرس - b. 5) المنان (a. c. e. e. المنان (b. 6) ويضع (c. e. 10) هيغ (c. d. h. † 11) التي الكي الكبرس الكبرس

chma aut aliquanto plus minusve, prout subvehitur, vendantur. Hanc salinam cunetam arari et conseri posse, praecipuam diveris benedictionem, quare arva in medio sale consita virore lacta et segetibus fluctuantibus Dei favore et gratia sacpius conspiciuntur. Itaque quum antea salis onus in urbe drachmà constarct, jam venditor ob copiam ejus emtorem vix invenit.

Triginta ab urbe milliaria montes Beni Fazgha 2 distant, ubi cedri caeduntur et quotidie huc numero adveluntur ingenti. Ex iisdem montibus fluvius Sebu ab una scaturigine antro haud dissimili proficiscitur et urbum Fes, spatio duorum [18] milliarium interjecto, ab oriente praeterfluit. Hic oppidani clupeas et cephalos aliaque piscium genera piscautur³, quorum onera in urbem ferunt recentium nondum corruptorum. Idem fluvius 4 Fesanis plurima praebet oblectamenta. Thermae Khaulân magnac, quae quam calidissimae sunt, quatnor tantum milliaria ab urbe Fes distant 5. Prope cam thermae quoque Vaschtâtae 6 et Abi-Jaqûbi in Mauritania multum celebratae jacent.

Incolae urbis Fes ingenii aenmine<sup>7</sup>, perspicaciae vi <sup>8</sup>, intellectûs praestantiâ morumque suavitate inter ceteros eminent Mauritanos. Adversus reges parum rebelles praefectis suis et judicibus omnium maxime parent, et, quamvis status rerum vario modo mutarctur, hi prae ceteris Mauritaniae populis scientiâ, juris peritia et pictate inclaruerunt. Jam inde ab urbe condita Fes peregrinantium fuit asylum et quisquis eam intraret, ibi <sup>9</sup> domicilium fixit rebusque usus est secundis <sup>10</sup>. Multi sapientes, faqihi, viri sancti, docti, poëtae, medici al. in ca consederunt et tum antiquioribus tum recentioribus temporibus urbs sedes mansit scientiae, juris prudentiae, traditionum, linguaeque arabicae; quare faqihi etiam ejus tanta gandebant famà, ut ceteri <sup>11</sup> omnes corum sequerentur opiniones. Ita per omnia tempora res <sup>12</sup> continue se habuit, per <sup>13</sup> felicem conditoris Idrisi precationem. Urbem enim aedificare meditans ille manibus sublatis, "eam", inquit "Dens! sedem facias scientiae et jurisprudentiae, in qua liber tuns lectus sit et decreta servata. Fac ut cives ejus, dum urbs crit, sunnam et doctrinam

orthodoxam semper teneant." Hace precatus, ligone prehenso, fundamenta fodere coepit. Jam a principio usque ad hunc diem, quo annus agitur 726 (coepit die 7 Dec. 4525) perpetuo in ca floruerunt scientia, jurisprudentia, *sunna* doctrinaque orthodoxa. Ut gloriam ejus et nobilitatem probem, sufficiet verba attulisse prophetae, quae in ca landanda dixisse fertur. In libro enim Deràsi ben-Ismaïl Abi-Maimuna proprià ipsius manu baec scripta leguntur. "Abu Modhar2 Alexandriae milii narravit, se Muhammeden ben-Ibrahim el-Meváz audivisse referentem, quae ab Abd-el-Rahmâno ben-el-Qasîm acceperat per Mâlekum ben-Ans, Muhammedem ben-Schehâb el-Zuhrajensem et Saidum ben-el-Mesîb ad Abu Hureiram denique referenda, qui prophetam dicentem audivit: In Mauritania urbs Fes appellata olim existet, cujus incolae qiblam magis 3 quam ceteri populi Mauritaniae observabunt et precibus dediti sunnam, doctrinam orthodoxam viamque justitiae semper tenentes, ab hostibus numquam laedentur; nam Deus usque ad diem resurrectionis id, quod reformidant, ab iis depellet." Ibn-Ghâlib in historia sua narrat, Idrisum Imamum', quum de urbe condenda cogitaret, et in loco, ubi jam est, eam metaturus consisteret, virum grandaevum, plus5 centum et quinquaginta annos natum, qui monachus6 erat christianus in monasterio hujus regionis vivens, praetereuntem vidisse. Hune apud Idrisum substitisse et salutatione facta, "quid est, o Emire", dixisse, and inter hos duos montes facere velis?" Urbem, respondisse Idrisam, condere mihi lubet, quae et mihi et filio meo post me crit domicilio, in quo Deus colatur, liber Ejus legatur et statuta serventur. Tum illum, "de hae re, Emire", dixisse "penes me nuntius est lactus." Interroganti Idriso, quinam hic esset, monachum sic respondisse. "Monachus quidam, qui in hoe monasterio ante me vixit et centum annis abhine mortuus est<sup>9</sup>, [19] mihi retulit, se in libro suae scientiae legisse, urbem Saf<sup>10</sup> appellatam, mille et septingentis abhine annis eversam11, hoc ipso loco fuisse, quam a viro e gente prophetae nato nomine Idrisi restauratam, aedificiis ac monumentis denuo refectis, nomen clarum atque eximiam potentiam esse accepturam 12, et religionem islamicam ad diem usque resurrectionis semper servaturam." Jam Idrisum, lans Deo, exclamasse, equidem Idris sum e gente prophetae sanctissimi oriundus, qui, si Deo placuerit, banc

ابن (4 فنا (5 موریس اقدم (5 موریس اقدم (5 موریس افدی اوریس افدی اوریس (5 موریس (1 موریس افدی (5 موریض اوریخ می افدی (5 موریض اوریخ (5 موریض اوریخ (5 موریض (10 موریض (11 موریض

urbem aedificabo. Qua re consilio Idrisi confirmato<sup>1</sup>, fundamenta fodere coepisse". Veritatem hujus narrationis el-Bernusi firmat. Narrat enim, virum Judaeum<sup>2</sup>, quum domi suac fundamenta prope pontem Azilam<sup>3</sup> hujus urbis locaret in loco tum temporis arboribus talihs, quercibus et tamaricibus al. consito<sup>4</sup>, statuam puellae marmoream in fodiendo invenisse, cui in pectore litteris <sup>5</sup> mesnedi inscripta hace legerentur: "hoc loco, quo thermae per mille annos floruerunt, tum destructae sunt, templum<sup>6</sup> enltui Dei dicavi."

Ita Fes urbs, sicut narrant rerum scriptores, qui fata ejus tractarunt7, et origines perserutati sunt, die Jovis primo mensis Rebi prioris anno 192 (die 5 Febr. 808) ab Idriso condita est. Tune regio ejus hispanica aedificari et muro circumdari eocpta est. Anno post, die primo Rebi posterioris anno 195 (coepit 24 Oct. 808) regio gairevanensis occupata est. Primum regionis hifpanieae murum a parte meridionali exstrucre incepit, et tota muro eincta in ea templum, quod, in Rahbat-elbir (area putei) situm, Djama el-eschjukh appellatur, aedificavit, ubi concionem diei Veneris institutit 8. Postea anno 195, ut ante dictum est, regionem qairevanensem aedificare coepit, cujus locus arboribus plenus arundinetum9 effecit densissimum. Ligno arboribusque concisis 10 aedificia hic erecta sunt. Idris, fontium numerum rivorumque abundantiam admiratus, ex regione hispanica huc migravit et in loco Qarmeda 11 dicto tentorio 12 posito, templum condidit, quod etiam nune Sheriforum nominatur, ibique concionem diei Veneris instituit. Tum palatium suum, hodie nomen Dar -el-Qaitun (domus tentorii) servans, et a posteris suis Scherifis Djutijensibus 13 inhabitatum, aedificavit. Postea juxta templum illud magnum fabricam fecit caesarcensem, quam ex omni parte foris circumdedit. Cives vero ad acdificandum incitavit pollicendo, omues, qui, ante murum absolutum, locum aedificiis 14 et arboribus plantatis occupaverint, eum propter amorem Dei donum esse accepturos. Quam igitur homines domos exstruerent 15 et arbores plantarent, loca culta hortique mox ereverunt. Si quis locum aedium atque horti in silva 16 sibi elegerat, ligno ibi conciso, nullo alio adhibito,

<sup>1)</sup> الم الريس (أ من اليهود (2 من اليهود (2 من الريس (2 من الريس (2 من اليهود (3 من الريس (4 من الريس (5 من المحلم (5 من ال

in aedificando usus est. His diebus turma equitum Persarum ex Irâca apud Idrisum consederunt, quos inter Benu-Meluna erant, et eos juxta fontem Alûni collocavit, ubi varia arborum silvestrium genera, takhs alliq, kalkh et besbâs abundabant. Hie servus niger, nomine Alûn, vias infestavit, et ante urbem conditam [20] ob hujus Alûni timorem, arbores consertas, aquae fluminumque strepitum et ob bestias ibi frequentes, homines hanc evitarunt regionem, nec ullus solus eam intrare ausus est. Pastores quoque cam gregibus suis locum fugerunt, qui non nisi cohortibus pervius erat. Fama Alûni accepta Idris, in regione hispanica condenda tum occupatus, cum capi jussit. Equites ad eum persequendum missi vinctum attulerunt, quem necari jussit et suspendi ex arbore, quae ad caput hujus fontis erat. Hie Alun, donce membra putrescerent et articuli dissolverentur, suspensus mansit, nomenque suum fonti ad nostram quoque memoriam dedit.

Idris quum regionem hispanicam muro circumdaret, a cacumine collis, in quo erat fons Aluni, exorsus, ibi portam urbis primam fecit camque appellavit Africanam. Mocnia deinde trans fontem Derduri 6 deducta, usque ad collem Sateri7 continuavit, ubi alteram aperuit portam, Castelli Sadûni nominatam. Hinc murum ad initium Aghlani duxit s et portae heic exstructae nomen Persicae dedit 9. Cirea Aghlân jam agens ad ripam perrexit fluvii magni, qui duas urbis separat regiones, et portam hie factam El-fasil (separantem) nuncupavit, per quam in spatium inter duas urbis regiones situm exitur 10. Flumine trajecto, secundum ripam ejus 11 adscendens, quinque mesafas proferens moenia, portam fecit Bab-el-ferdi (solaminis) appellatam, quae hodie Bub-cl-silsila (catenae) audit. Flumine denno trajecto ad regionem gairevanensem moenia duxit et juxta flumen magnum adscendens infra arcem usque ad fontes progressus est, qui inter El-lasâdi12 et aggerem jacent, et portam in summa arce aggeri obversam collocatam Ferream nominavit13. Inde ab hac arcis porta usque ad portam Africanam murum continuavit et regio quirevanensis ita urbs magnitudine mediocris evasit, fluviis, fontibus, hortis molisque abundans et sex portis

<sup>&</sup>quot; ملوتة ( . ملوتة ( . عين ملوتة ( . علم ملوت (

instructa. Moenia etiam regionis hispanicae a meridie cocpit, porta ibi Elfuwwara aedificata, per quam ad Sidjilmasam fert iter. Hodie porta Zeituni ibn-Atija vocata inde ab anno 620 (cocpit die 5 Febr. 1223) clausa manet. Tum Makhfijam 1 practeriens, ad flumen magnum usque ad Bersaklı muro prolato, portam portae el-Ferdj in regione gairevanensi oppositam condidit. Deinde practer el-Schebinjam<sup>2</sup> murum duxit et portam portae El-fasil in regione quirevanensi obversam et el-Schebinjam appellatam aperuit3. Hine ad Hadjar-el-Ferdji initium progressus, portam Abi-Sufjani, per quam via in regiones Ghumârae et oram maritimam dueit, ibi exstruxit 4-Postea Djerwavam<sup>5</sup> praeteriens, portam orientalem Bab-cl-kenîsa<sup>6</sup> (ecclesiae) nominatam ibi fecit, per quam ad Tilimsâni terram et vienm aegrotorum itur. Ea codem, quo ab Idriso acdificata crat, modo integra mansit, donce Abdel-Mumen beu-Ali anno 5407 (coepit die 25 Jun. 1145) Mauritaniam iugressus, urbe Fes potitus est portamque destruxit. Anno vero 601 (coepit die 28 Aug 1204) El-Nåsir ben-el-Mansur Muvahhidita quum muros urbis reficeret, hanc quoque portam restauratam Bab-el-Rhukha appellavit. Vieus aegrotorum extra hanc jaenit portam, ut hi vento oceidentali expositi essent, et [21] ita foetor 8 omnis eorum auferretur neque oppidanos omnino attingeret. Hie quoque aqua9 libere uti et in ea se lavare poterant, postquam ex urbe defluxerat<sup>10</sup>. Sub fame vero illa magna, quam in Mauritania devastata turbae civiles alimentorumque inopia continue excipiebant inde ab anno 619 (coepit 14 Febr, 1222) ad annum usque 657 (coepit 2 Aug 1259), quim Deus imperii Muvahhidorum interitum potentiam autem Merinidarum in his terris manifestare constituisset; leprosi his famis et certaminis diebus 11 a porta El-Khûkha in cavernas deducti, quae extra 12 portam El-Scheria in regione gairevanensi prope flumen inter Metmar-el-zara et Djenuet-el-Mesarat sitae sunt, ibi habitarunt, donec Merinidae Mauritanià potiti, potentia stabilita, lumen justitiae suae sparserunt 13 omnibus tam felix, ut hominum crescerent opes, urbes reficerentur, viae securae et bona essent abundantia. Tunc Abn-Jusuf Jaqub ben-'Abd-el-Haqq, imperator fidelium 14, certior factus de statione leprosoruiu

الشيبوبة و. 2) الشيبوبة b. d. Xabiuba M. Eschibula D. الشيوبة و. - ثم سار — القروبين b. القروبين - b. القروبين - b. القروبين - b. القروبين - b. الشبيوية (ق. - عنالك - a قبالك - a قبالك - a السكينة (b. 5) Garuava M. Gervava D. 6) الماء وخمس ماية (c. 9) الماء وخمس ماية (d. 10) أربعة وخمس ماية (11) واشرت (b. 11) المومنين (c. 12) المومنين (c. 13) المومنين (c. 14) المومنين (c. 14)

urbi periculosa, quandoquidem in flumine urbis Fes propinquo vestes, vasa 1 ct lebetes 2 lavarent, Abu-l-Alà Idris ben-Abi-Qureis principem, qui tum urbi erat praefectus, cos hine movere jussit in locum ab aqua fluvii dissitum. Ad speluneas igitur Burdj-el-Kaukab [turris astrorum], extra portam El-Djisa in regione gairevanensi sitas, anno 658 (cocpit die 17 Dec. 1239) eos transtulit. In muro regionis hispanicae meridionali, portum ctiam, Meridionalem appellatam, Idris fecit, quae in codem, quo aedificata erat, statu semper mansit, dum Dhunàs del-Azdadjita eam diruit, postquam regionem nebis hispanicam vi captam¹ ingressus est. El-Futûh ben-el-Muezz ben-Zeiri ben-Atija Zenatensis Mughravida, vel ut alii malunt Ei-Futûh ben-Manser Jefrunita5, urbi praefectus, eam restitutam suo nomine donavit. Ibn-Ghalib in chronico suo posteriori favet scutentiae, Antiquitus urbs Fesana (verba sunt Abd-el-Maleki el-Varrâgi) e duabus constitit urbibus, quas singulas suus eingebat murus, portis praeditus suis, et utramque separabat fluvius ille magnus, qui apud portam ferream 6 in regione quirevanensi intrans, inter duas urbis regiones deinde fluens7 ad locum<sup>s</sup> El-Rumeila appellatum exiebat. Hie in muro duas fecit portas magnas cancellis, e cedro et ferreis aunulis solide confectis 9, clausas, per quas aqua penetraret, sicut eo in loco, quo in urbem ingrediebatur, portam fecerat idem, cancellis 10 firmis et solidis munitam. Moenia urbis alta fuerunt et inaccessa portaeque munitissimae. In muro regionis qairevanensis occidentali porta fuit ferrea6, per quam in fluvium, montes Fezâz 11 fodinamque Awwam accessus patchat. Porta alia, quae hie maxima erat, Suleimáni, ad urbem Merrakesch, terram Mesàmadae et alias Mauritaniae regiones ducit. In codem ejus muro grato porta fuit El-Djof 12, quae, Cvemeterii13 quoque nuncupata, ad coenobium ferebat antiquum, in capite collis 14 situm; at anno [22] 627 (coepit die 19 Nov. 1229), fame sacviente 15, clausa, ctiamnunc ita manet. In muro ejusdem septentrionali porta etiam fuit Castelli Sadún, ab Idriso in colle El-Sater dicto aedificata 16. Crescente vero in dies civium numero hortisque extra eam auctis,

Zenatensibus imperantibus, Adjisa ben-el-Muezz Emirus muro hacc omnia cinxit et portam supra illam Castelli Saduni nominatam aperuit atque ei suum dedit nomen Adjisa¹, quemadmodum el-Futûh frater ejus in regione hispanica fecerat. Hace porta, dum Zenatenses et Lemtunenses regnabant, usque ad Abu-Abd-allâh el-Nâsir imperatorem fidelium Muvahhiditam integra stetit. Qui quum muros urbis, ab avo Abd-el-Mumeno anno 540 dirutos, refici jussisset, supra portam Adjisae, sed prope eam, aliam exstruxit magnam codem nomine vocatam, ipsam vero Adjisae portam intactam reliquit. Deinde nomen Adjisae 2 abolere jussit et ob eam rem, littera Ajin demta et articulo pro cà addito3, homines Bab-cl-Djisa dixerunt. Haec deinde, sieut ab El-Nasiro aedificata crat, duravit; sed annis volventibus et diebus noctibusque se excipientibus, major ejus pars dilapsa ruit. Abu-Jusuf Jaqub ben-Abd-el-Haqq imperator fidelium, quum in Hispania esset, de hac re certior factus, imperium augustum de porta reficienda e Diczirat-el-Kludra emisit. Itaque anno 684 (cocpit die 5 Martii 1285) ca, fornice exteriore excepto , qui, bono statu inventus, integer servabatur, tota refecta est ac restaurata. Idem Abu-Jusuf imperator fidelium imperavit, ut murus regionis hispanicae meridionalis repararetur. Anno igitur 681 (coepit die 10 April. 1282) per Abu-Omijam el-Delaitam 5 qadhium et faqihum maxima ejus pars refecta, et id, quod erat dilapsum, sarcitum est, et postquam inde a porta Zeitûni ben-Atija usque ad portam el-Futuhi mocnia est demolitus, hace omnia summa curà restituit.

Domus Fesanae urbis duo plerumque habent tabulata, superius et inferius, haud paucae tria aut quatuor 6, et ob solidam earum structuram et cedrorum apud cos copiam. Hace enim arbor, omnium longe optima, ceteris adeo praestat, ut lignum in tecto aedium mille annos duret, nec, nisi aqua id attingat, putredine nec tineis corrumpatur. Concio diei Veneris ab urbe condita ad hunc diem in utraque regione tum qairevanensi tum hispanica celebrata est; utraque suam etiam fabricam caesareensem habet suamque domum monetariam. Zenatensibus regnantibus duo fratres sibi invicem hostiles, filii el-Muezzi ben-Zeiri ben-Atija Emiri urbe erant potiti, quorum

القوص (4 واتوا بالالف (3 وصانه (2 م. ط بن المعز - بن المعز - بن المباق b. ألبياق h. ألبياق الملاؤى و الملاؤى الملوك الملوك الملوك الملوك الملوك الملوك الملوك الملوك الملوك ا

alter el-Futûh regionem hispanicam, alter Adjisa qairevanensem occupavit. Uterque suum habuit exercitum suosque satellites 1. Quum ambo regnum affectarent, summamque expeterent potestatem, tantam Deus animis eorum indidit inimicitiam 2 atque odium, ut bellum inter cos gereretur coutinuum et pugnae in ripa fluminis magni loco inter duas urbes sito et Kahfel-Raqûdîn 3 appellato usque committerentur. [25] Qni regionem ineolucrunt hispanicam, homines fortes et robore valentes, agri culturam plurimi 4 erant amplexi; incolae autem regionis qairevanensis luxni dediti et fastui 5 in domibus, vestimentis ac stragulis 6, cibo potuique indulgentes, maximam partem opifices, mercatores et cauponarii fuerunt. Viri regionis qairevanensis viros regionis hispanicae pulchritudine vicerunt, feminae vero regionis hispanicae fuerunt longe pulcherrimae.

Varia florum et fructuum urbs Fesana gignit genera, quae, quum alias non nisi locis diversis per multa climata inveniantur dispersa, hic tamen omnia una summae et pulchritudinis et suavitatis crescunt. In regione gairevanensi, fluviis numerosis, molis, fontibus dulcibus ac puteis propinquis in primis praedita, malum punicum sefrense colitur, cui nullum in Mauritania neque dulcedine nec suavitate s simile; ficus etiam sefrensis9 et centensis bonus ac pulcher, uvae, malum persicum, nuces, rhamnus zizyphus, malum cydonium et citreum 10 ceterique fructus autumnales hic ad summam perveniunt bonitatem, dulcedinem, pulchritudinem. Regio autem hispanica fructibus gaudet pulchris aestivis et bonis. Pyrum nominem tripolitanum 11 flavum 12 ac dulcem, cui nihil 13 sive venustatem, dulcedinem, suavitatem, sive saporis excellentiam, lenitatem cutis<sup>14</sup>, odoris praestantiam formaeque venustatem respexeris, in tota Mauritania comparandum invenies; pyrum ajumiticum talhense 15 et kalkhense 16, varia pyri genera 17, malum armeniacum, prunum et morum; quae omuia ibi insunt suavissima et pulcherrima. In loco Merdj Qarta 18 appellato, extra portam 19 Beni-Mesafer dictam sito, arbores bis quoque anno fructum ferunt, ita ut

<sup>1)</sup> لل وكان كل الله وكان كل اله وكان كل اله و كان كل اله و و الفروسة الله و على اله اله و كان كل اله و و الفروسة الله و الفروسة الله و الفروسة الله و الفروسة الله و الله

oppidani pyra 1 tum aestate tum hieme edant. In campo 2 Falis-el-MesârM dieto, qui extra portam el-Scheria in regione quirevanensi jacet, segetes intra quadraginta dies metuntur. Arvum in hoe ipso campo (verba sunt scriptoris) vidi die 45:0 Aprilis 3 aratum et consitum, excunte mense Majo demessum, ita ut 45 diebus felicissime et optime adolesceret 4, quamvis annus 6905 (coepit 5 Jan. 1291) esset, tantà laborans siccitate, ut, vento orientali per quatuor menses continue spirante, nulla pluvia toto anno caderet, et terra, die 12:0 Aprilis excepto, haud omnino irrigaretur. At semen magno cum periculo satum, sicut narravimus, hene successit. Fes urbs aquà suà, quam et fontinalem et fluvialem habet, in tota Mauritania eminet; illa tempore aestatis, quo aestum depellere sitimque explere velis, frigida manet, hieme autem, qua ealida opus est, calescit; haec vero, vice versa, aestate calescit, hieme friget. Aqua igitur tam frigida quam ealida urbs neque aestate nec hieme caret; id quod religioni, puritati, precibus et munditici haud parum favet.

Variant opiniones de caussa Fes urbis denominandae. Auctor libri El-is tibsar fi adjaib el-ams àr [attenta consideratio de urbium miraculis] inscripti narrat, Idrisum, quum urbem conderct, in ca acdificanda manu sua ipsum una cum operis, opificibus et caementariis operi incubuisse, ut Deo submissus praemio aeterno dignus esset. Ministrum quendam tum securim [[es] ex auro et argento ei fecisse, quam manu tenentem Idrisum [24] in Iodiendo pracivisse fundamentaque operariis definiisse. Hine factum esse, ut mentio securis, sieut in longa mos fert aedificatione, saepins sit orta, clamantibus operis "date securim" "prehendite securim", "fodite securi", et ob eam rem urbem Fes fnisse nominatam. Sunt qui dicant, eum, fundamentis ponendis occupatum in regione meridionali fodientem, magnam reperisse securim quatuor spithamas longam, unam latam, 60 librarum pondere, quae nomen urbi dedisset. Alii rem sic narrant. Idrisum, quum urbem condere coepisset, cancellarins6 interrogavit: quod nomen ei dare tibi placet? "Ad primum", respondit, "quem offenderitis, virum eam nominate". Vir igitur eos praeteriens de nomine suo rogatus dixit: nomen meum est Fers. Sed quum blaesus esset, litteram R plane omisit. Idris vero jussit eam, sicut promuntiaverat, vocare, et ita Fes appellata est. Alia corum est scuten-

tia, qui urbis denominationem a Persis profectam contendunt.

<sup>1)</sup> عوالكمثر (c. d. h. 2) عفص (d. c. 3) براير (ut paullo post b. stizic c. h. متنهاه (b. c. d. c. d. c. d. c.

cum Idriso, urbem aedificante, Persae aliquot consederunt, super quos agger terrae concidens, paucis modo exceptis, omnes interemit. Urbs¹ ideo primum el-Fers (Persarum), mox, articulo demto, Fers vocata, paullatim littera R elisa, brevitatis caussa, Fes dicta est. Alia denique opinio tenet, veri forsan simillima, Idrisum interrogatum, quomodo urbem jam absolutam nominaret², respondisse, se nomen urbis, quae, sicut monachus ille sibi narravit, hoc loco, 1700 ante islamismum annis eversa, antiquissima³ floruisset, litteris tantum conversis, velle retinere. Saf igitur hujus urhis nomen in Fes mutatum novam urbem accepisse³. At Deus solus veritatem novit.

Idris, postquam urbem moenibus cinctam et portis exstructis consummavit, tribus varias suo quamque loco collocavit, Arabes Qeisitas inde a porta africana usque ad portam ferream in regione gairevanensi, Azditas ex altera parte, ex altera vero Khasbitas<sup>5</sup> Qeisitis conterminos, deinde Suuhâdjam, Luâtam, Masmûdam et Scheikham<sup>6</sup> tribus suo vico singulas. His imperavit, ut terram foderent atque excolerent. Itaque utramque fluminis ripam, inde ab ejus origine in campo el-Asais7, usque ad confluentem fluvii Sebu, arboribus, vineis, variisque fructibus tantà plantarunt curà, ut jam hoc ipso anno terra bene exculta et plantata, fructus gigneret maturos vineaeque uvas producerent. Quae res benedictioni praesertim debebantur Edrisi, puris ejus majoribus 9, pioque animi proposito, cum glebae fertilitate, aqua dulcissima coelique temperie conjunctis. Secundis igitur rebus bonis auctis et aedificiis crescentibus, undique hue homines ex variis nationibus diversisque tribubus confluxerunt, alii, ut gentis nobilissimae a familia prophetae sanctissima oriundae vicinitate fruerentur, alii pacis 10 securitatem desiderantes 11. Multi inprimis Judaci, incolumitatis enpidi, advenerunt, quibus prope Aghlàn 12 usque ad portam castelli Sadùni habitare jussis vectigal 50,000 denariorum annuum impositum est. Omnes milites ducesque exercitús in regione hispanica disposuit, ubi [25] quos possidebat equos, camelos, boves ovesque, manibus commisit fidelium.

In regionem autem qairevanensem servos modo¹ suos et satellites, omnes sibi subditos mercatores, artifices et cauponarios admisit. Utraque Fesana urbs ipso vivente filioque post enm regnante usque ad imperium Zenatense codem mansit statu, quo cam acdificaverat. Tum acdificiis indies auctis hortisque excultis, ex omni parte² domis circumdabatur. Hospitia³, balnea, molac, templa, fora a porta africana ad fontem Asliten¹ exstructa sunt, et partibus urbis meridionalibus, borealibus et orientalibus acdificatis, variae tribus e Zen¹ta⁵, Luàta, Mughila⁶, Djervàva⁻, Eureba⁶, Huara⁶, in locis unicuique assignatis⁶, sicut vico Luatensi⁶, vico el-Rabt, Aghlàn¹², Dharàmena⁴³, vico Ibn-Berqûqa, Bersakh ⁴³, vico Beni-Amer, Djerr¹⁵-el-alımar al. ibi consederunt. Ita urbs undique¹⁶ viridariis cincta est et acdificia continua fucrunt.

Regionis hispanicae denominandae caussa hacc crat. Cordubenses Hispanos, quam el-Håkem ibn-Hischâm Imamus eos fugatos ex Hispania in Africam ejiceret, 8000 familiarum numero Fesanam urbem petierunt 17, et in regione hispanica considentes, ihi dextrorsum et sinistrorsum ad oras el-Reddani 18, Mesmudae et el-Fuarae 19 et ad vicos el-Badaram 20, el-Renif usque ad Rumeilam<sup>24</sup> aedibus exstructis, nomen suum loco dederunt. Regio quirevanensis ideo sie appelata est, quod22 trecentae familiae quirevanenses<sup>23</sup> primae cum Idriso ibi habitatum venerant. Zenatensibus imperantibus balnea Qorqafi, el-Emiri, el-Rischàschae, el-Rabdh²‡ in regione qairevanensi; in regione autem hispanica balnea Djervavae<sup>25</sup>, el-Keddàni, el-Scheikhâni <sup>26</sup> et el-Harîrae condita sunt, et hospitia multaque templa exstructa<sup>27</sup>. Eodem tempore concio dici Veneris a templo Scheriforum, ab Idriso ben-Idris aedificato, utpote quod nimis angustum esset, in templum gairevanense satis amplum translata est. Interim templum Scheriforum, sient ab Idriso ben-Idris exstructum erat, integrum mansit 25 nec refectum neque immutatum, quia tum reges tum subditi pietate quadam

moti religiosum putabant, aedem ab Idriso ben-Idris conditam innovare¹, donce temporis decursu, tecto putredine soluto² parietibusque dilapsis. omnis ruinam minaretur et³ interitum⁴. Tum demum Abu-Modein Schocib laqihus felix⁵ hādj benedictus, filius Abi-Abd-Allâhi ben-Abi-Modein faqihi hādji pie defuncti, Dei gratiam, peccatorum veniam et aeterna desiderans praemia, ei reficiendo assentiens, anno 708 (coepit die 20 Jun. 1508) templum demolitus, codem plane, quo ante conditum erat, modo, nihil neque demens neque addens, exaedificavit.

Regibus Murabitis et post cos Muvahhiditis urbs Fesana tantum cultùs, prosperitatis, omnium commodorum tranquillitatisque gradum obtinuit, ut prae ceteris Mauritaniae urbibus emineret6. Imperantibus el-Mansuro et filio ejus el-Nâsiro Muvahhiditis, templa numero 783 inerant; putei vero aquae salientis et aedicula ablutioni saerae destinata 122, quorum 42 aedicula erant ablutioni destinata, ceteri putei, quibus omnibus tam fluvii quam fontes aquam suppeditabant. Balnea eodem tempore publica [26] numerata, 957 inveniebantur, molae intra moenia urbis sitae 572 lapides habebant, iis exceptis qui extra urbem crant. Domuum quoque<sup>8</sup> el-Nâsiro regnante census habitus, numerum 89,256 dabat, casarum lignearum9 vero 19,041, hospitiorum, mercatoribus, iter facientibus et peregrinis destinatorum, 467. Tabernae codem tempore 9982 computabantur. Duae fabricae caesareae, altera in regione qairevanensi, altera in regione hispanica, ad flumen Masmudae jacebaut. Areae vero et loca 10 vestibus texendis 5064, aedificia saponi fabricando 47, coriariae 86, infectoria 416, dnodecim domus cupro 11 fundendo, loca 153 pani faciendo ac vendendo 12, et in vicis ejus et plateis 1170 Inrni erant; vitriariae undecim in ea reperiebantur. Extra pomocria 13 188 aedilicia erant vasis fictilibus faciendis-In utraque ripa magni fluvii, qui urbem mediam pervadit, inde a loco, quo cam intrat, usque ad Rumeilam, ubi exit, domus 14 tinctorum et corum tabernae, domus coriariorum, saponariorumque tabernae, triticum vendentium, laniorum 15 et maetatorum 16, fnrni 18 et fornaces, in quibus gossipium

coquebatur, ceteracque officinae, quibus aqua opus esset, sitae erant. Super his omnibus aedificiis textrinae¹ exstructae sunt. Hoe flumine magno excepto, nulla fluvii aqua in urbe conspiciebatur, nam super omnibus ejus canalibus aediculae, casae ligneae et tabernae erant aedificatae. Non magis horti et viridaria, si olivetum Zeitûn ibn-Atija exceperis, in urbe exstabant. Ibidem 400 officinae erant chartariae². At tempore, quo, regnantibus el-Adilo fratribusque ejus el-Mâmuno et el-Reschido, fames hellaque ab anno 618 usque ad 658 saevichant, hace omnia eversa sunt, et³ viginti annos dilapsa et devastata jacnerunt, donce, Merinidis regnum capessentibus, urbes restauratae viaeque securae essent.

Hace omnia e volumine transcripsi (verba sunt scriptoris), manu Abu-I-Hasani Alii ben-Omar el-Avsitae principis, faqilii et inspectoris scripto, qui e collectione, manu el-Quveiqeri, urbis inspectoris, rege el-Nàsiro Muvahhidita, exarata, suam hauserat narrationem. Ibn-Ghâlib in chronico suo refert, Idrisum, urbe exaedificata, qunm dies Veneris adesset, suggestum adscendisse, concionemque coram hominibus habnisse. Manibus deinde in perorando sublatis, "nosti, o hone Deus", dixisse, "me hac urbe condenda nullam petiisse gloriam vanam, nee famam et honorem; sed id modo spectasse, ut liber legeretur tuus, statuta tua, praeceptaque tuae religionis et sunna prophetae, dum hic mundus crit, in ea tenerentur. Fac igitur, Deus, ut [27] cives ejus et incolae in bono assidui id rite cognoscant; pares hostibus cos facias, et commeatum prachens largum, ensem discordiae et pugnae atque hypocriscos5 ab iis remotum in vagina contineas; nam Tu es omnipotens". Homines precibus ejus confisi sunt, et commoda in urbe adeo crevernnt et bona apparuerunt tanta, ut regnantibus Idriso ejusque posteris frumentum neque venderetur nec emerctur. Tunc enim vasq tritici duobus dirhemis, hordei vero uno tantum dirhemo constabat; legumina autem nullum plane habebant pretium; aries uno dirhemo et dimidio, bos quatuor dirhemis, 23 librae mellis dirhemo uno venibant. Fructuum tanta erat copia, ut neque venderentur nec emerentur. Hic rerum felicissimus status quinquaginta tenuit annos.

Idris, postquam urbem aedificavit, omniaque sua<sup>7</sup> in eam transtulit regiam sedem sibi electam, ad annum 197 (coepit die 11 Sept. 812) ibi mora-

رات (الطرازات (b. 2) الكاغط (b. 1 الكاغط (b. 3) الكاغط (b. 3 الطرازات (c. 4) الكاغل (b. 6 واحد (b. 5 واحد (b. 6 واحد (c. 4) الكاغل (c. 4) ودر المائل (c. 4) الكاغل (c. 4

tus, ad bellum urbi Nefis tet terrae Mesâmedae inferendum profectus est. Quum co advenisset, urbibus Nesis et Aghmât 2 potitus, ceteras quoque Mesàmedae regiones expuguavit et ad urbem Fes revertit, ubi jam ad mensem usque Muharrem anni 199 (coepit die 21 Aug. 814) mansit. Tum adversus tribus Nefizae exercitum duxit, quibus victis, urbem Tilimsan intravit et ejus res in ordinem redegit, muros refecit et templum, in quo suggestum faciendum enravit. Cujus rei testimonio sunt hace Ahn-Mervâni Abd-el-Melik el-Verràgi verba: "anno 3333 (coepit die 4 t Jan. 1160) quum templum Tilimsâni ingrederer, tabulanı supra suggestum vidi ex antiquo illo Idrisi adhue reliquam elavis affixam, in qua hace erant inscripta: "Idris ben-Idris Imamus ben-Abd-allah ben-Ifasan ben-el-Musein ben-Ali, quibus Deus det sulutem, mense Muharremi anno 199 hune fabricari jussit." Idris in urbe Tilimsani ejusque vicinia tres annes moratus, castra tandem ad urbem Fes movit, quam ulterius non descruit, donce anno 215 (cocpit die 21 Martii 828) fres et triginta annos natus diem obiit supremum. Sepultus est in templo ejus e regione parietis orientalis, vel, ut alii malunt, in 5 parte illius meridionali. Elbernûsi dicit, Idrisum Idrisi filium in urbe Velîla in finibus Zerhûni sita, die 12:0 Djumadae posterioris anno 215 dieto 58 annos natum obiisse et juxta patris sepulchrum in monasterio Velilae esse sepultum. Caussa mortis fuit granum uvae, quo, quum id ederet, sufforatus 6 statim mortuus est. In Mauritania annos 26 regnavit et duodecim reliquit filios, quorum natu maximus et in regno successor erat Muhammed, ceteri vero Abd-allah, Isa, Idris, Ahmed, Djafar, Jahja, el-Qasim, Omar, Ali, Daud et Hamza.

De regno Muhammedis ben-Idrís ben-Idrís Emiri Hasanidae in Manritania<sup>7</sup>.

Muhammed filius Idrisi Imâmi filii Idrisi filii Abd-allâhi filii el-Hasani filii el-Hasani filii el-Hasani filii Alii filii Abn-Tâlebi matre natus est libera e nobilibus Nefizae gentis oriunda. Colore fuseus<sup>5</sup>, [28] staturae pulchrae, juvenis aetate, facie venusta et crispis capillis erat. Quum in regno successisset, monitu Kenzae<sup>9</sup> aviae, regiones Mauritaniae ita inter fratres dispertivit, nt el-

<sup>1)</sup> وست (d. ut paullo post. 2) غمات (d. ut paullo post. 3) وست (f. h. M. غمات (e. f. i. quod sensum modo dat. غشرت (e. f. i. quod sensum modo dat. غشرت (e. f. i. quod sensum modo dat. كثرة (d. f. b. six d. f. b. six d.

Oasimo urbes Tandjae et Sebtae, Hadjar-el-Nesr, Tetuân<sup>1</sup>, Masmudae terrae et quae iis essent confines regiones tribusque, provincia essent. Omarum vero fratrem urbibus Tidjensâs², Targha³ finibusque Sunhådjae et Ghomarae, Daudum terris Huarae, Tesuli, Miknasae et montibus Ghajathae, Jahjam autem fratrem urbibus Basrae, Asilae<sup>4</sup>, el-Arâisch usque ad Vargham, Ahmedem urbibus 5 Miknasae, regionique Tezaz 6 una cum urbe Tadela, Alid-Allahum urbi Aghmat<sup>7</sup>, terrisque Nefisac<sup>8</sup>, Mesamadae et Sus-el 9-Aqsac, et Hamzam urbi Tilimsâni ejusque provinciae praefecit. Ceteri, qui imperando nondum maturi essent, sub tutela aviae fratrisque Muhammedis natu maximi in urbe Fes manserunt, ubi ipse sedem totius regni regiam fixerat. Aliquamdiu Idrisidae, provinciarum Mauritaniae praefecti, fines tutati sunt et vias 10 reddiderunt securas omnique modo bene egernnt, donce Isa, qui urbi Schalae et Tamesnae provinciae erat pracfectus, sidem sefellit11 et obedientia fratri Muhammedi Imamo debita abjecta, rebellionem fecit. Ob cam igitur caussam Imamus, litteris datis, el-Qasimum fratrem, qui Tandjae Centaeque gerebat provinciam, jussit, illum bello petere. Quod quum el-Qàsim facere recusaret et idem defectionem moliretur 12, Muhammed ad Omarum fratrem, urbis Tidjensâsi 13 et Ghumàrae terrae dominum, scripsit cademque, quae antea el-Qâsimo, ei imperavit. Hie dicto audiens 14 castris festinanter motis, magnum tribuum berbericarum Ghumârac, Eurebac, Sunhâdjac al, collegit exercitum et contra Isam profectus est. Quum a finibus ejus haud longe abesset, litteras de auxiliis mittendis ad Muhammedem fratrem dedit, qui millia equitum e tribubus Zenatensibus 15 carumque equitatu auxilio misit. Tum Omar sine mora copias adversus Isam duxit fratrem, qui victus fugatusque urbe Schala ae tota sua provincia exutus est. Terra ita potitus Omar de victoria deque fratris clade nuntium ad Muhammedem legavit, qui ei ita respondit, ut et gratias ageret, quod rem tam bene gesserit, et eum, fratris provinciae simul praefectum 16, el-Qàsimum, imperium suum detrectantem, bello aggredi juberet. Itaque Omar, copiis adversus el-Qasimum fratrem ductis,

<sup>1)</sup> تيجيساس b. h. يتجساس f. 2 تيطاوان f. 2 تيطاوان b. h. تعجيساس f. Tajasassa M. Tidschas D. تنجنساس a. 3 ترغن b. ترغن c. d. e. f. Targa M. Terga D. 4 تحبنساس b. 5 مدينة c. d. f. 6 تاريخ b. د. d. f. 6 تعجنساس b. 10 فيسية b. 10 فيسية b. 11 فيسية b. 11 فيلو b. 12 فيسية b. 12 فيسية c. f. 9 تتجنساس (13 فيلو عنه (14 وتكون عنه (15 فيلو b. 12 فيلو b. 13 وتولية (16 فيلو b. 16 فيلو b. 16 وتولية (16 فيلو b. 16 فيل

ad Tandjam consedit. Quum el-Qâsim ei ibi occurreret, atrox pugna commissa est, in qua Omar victor, omnes el-Qàsimi fugati terras occupavit-Hic vero in littore maris prope urhem Asilae1 consedit et, templo ad ripam fluvii loco Tahadart 2 dicto aedificato, rebus divinis unice deditus, mundanis vero omnino posthabitis, usque ad mortem mansit. Omar deinde Idrisi filius et suas et el-Qasimi fratris terras nomine Muhammedis guhernavit, dum in Sunhadjae finihus loco Fedj-el-Fers3 appellato mortuus est. Hinc ad urbem Fes latus, in ea sepultus est, fratre ipso Muhammede Imamo preces defuncto sollennes peragente. Hic Omar, cui Hamuditae', post annum 400 (coepit die 24 Aug. 1009) in Hispania florentes, originem debent, quatuor reliquit filios, Alinm et Idrisum, matre Zeineb filia el-Qâsimi Djaditae, Abd-Allahum autem et Muhammedem, serva natos domestica, Rebâb 5 appellată. Omaro fratri mortuo Muhammed Idrisi filius septem menses superstes [29] mense Rehi posterioris anno 221 (coepit die 23 Dec. 857) in urbe Fes obiit. Ad latus templi orientale cum patre ac fratre sepultus jacet. Sceptra Mauritaniae octo annos et mensem gesserat. Alium filium suum jam ad mortem aegrotus pater successorem renuntiavit.

De regno Alii ben-Muhammed ben-Idris ben-Idris Emiri Hasanidae.

Ali filius Muhammedis filii Idrisi filii Idrisi matre libera, nomine Raqija 6, filia Ismaëlis ben-Omeir 1 ben-Masah Azditae natus, ipso die, quo pater moriebatur, postquam successor patre adhue vivo renuntiatus erat 5, rex salutatus est. Quamquam annos tantum novem et quatuor menses natus erat, multa tamen acuminis et generositatis, nobilitati suae majorumque gloriae verae 9 paris, specimina edidit. In via, quam pater avusque 10 erant scenti, justitiae, generositatis, religionis prudentiaeque pergens, leges sustinuit, urbes condidit 11 et hostibus subjugatis fines regionesque tuitus est. Eo regnante incolae Manritaniae secura pace fruebantur, donec mense Redjehi anno 254 (coepit die 4 Aug. 848) mortuus est, postquam tres ferme annos regnaverat. Jahiam fratrem vivus declaravit successorem.

<sup>1)</sup> كاما a. كلموات d. بتاعدارت d. بتاعدارت

De reguo Jahjac ben-Muhammed ben-Idris ben-Idris Emiri Hasunidae.

Jahja Emirus filius Muhammedis filii Idrisi filii Idrisi filii Abd-Allāhi filii Hasani filii Huseini filii Alii filii Abu-Tālebi, fratri Alio mortuo, sicut testamento cautum erat¹, in regno successit et vestigiis patris fratrisque ingressus est. Eo regnante in urbe Fes aedificia² valde creverunt; nam ex diversis Hispaniae, Africae totiusque Mauritaniae partibus tanta hominum huc affluxit multitudo, ut, quum urbs eos capere non posset, extra eam suburbia³ conderentur. Praeterea Jahja Emirus balnea et hospitia mereatoribus recipiendis in ea condidit et sub ejus regno templum qairevaneuse illustrissimum exstructum est.

Descriptio templi gairevauensis, in qua quodeumque quoque tempore ei additum sit inde ab co condito usque ad hunc, quo vivimus, annum 726, commemoratur.

Concio dici Veneris in templo Scheriforum, quod in regione quirevanensi aedificaverat Idrîs et in templo el-Eschjàkh regionis hispanicae, dum Idrisidae regnabant, nondum desierat. Locus, ubi jam templum est gairevanense, e terra constabat alba, ex qua diversa gypsi genera tabri-Ibi arbores multae crescebant, quae viro erant de tribu Huàra oriundo, cujus pater ante eum, tempore urbis condendae, locum occupaverat 6. Inter Qairevanenses, qui cum magno [50] familiarum liberorumque numero ad Idrisum se recipiebant7, et in regione illa gairevanensi circa cum collocabautur, femina erat, pietate et virtute insignis, nomine Fàtima, Umm-el-Banin appellata, filia Muhammedis Fehritae Qairevanensis, quae ex Africa una cum sorore 8 et marito luc profecta prope locum templi qairevanensis considebat. Sorore maritoque mortuis, magnam hacreditate accepit pecuniam, quam licitam, neque emendo nec vendendo corruptani, ad pios usus expendere voluit. Templum igitur condere constituit, ut eo die, quo quaeque anima bona facta inveniet praesentia (Coran. 5, 28), praemium snum reciperet. Loco templi a possessore emto, pretioque soluto, die Sabbati primo mensis Ramadhani anno 243 (coepit die 7 April. 859) fundamenta effodere aedemque aedificare coepit. E cavernis, in media area factis, lapides molles kedhdhan appellati, pulvis, saxa et arena

<sup>1)</sup> العمارات (2) bene a. b. f. 2) العمارات (2) b. e. d. 3) العمارات (2) العمارات (2) العمارات (3) العمارات (4) العمارات (5) b. e. d. f. 4) المنابية (6) b. e. d. f. 8) المنابية (6) b. e. d. f. 8) العمارات (1) العمارات (2) العمارات (3) العمارات (4) العمارات (5) العمارات (6) العما

flava optima eruta, una cum luto sola in templo toto aedificando adhibita sunt, ne, si materia aliunde caperetur, religio piis injiceretur animis. Putens quoque, qui in atrio exstat, tunc fossus est et ex co operae aquam aedificio necessariam hanriebant1, dum templum sine ulla serupuli caussa ex omnibus absolveretur partibus. Inde a primo die, quo aedem exstruere coepit, usque ad consummationem ejus, Fâtima quirevauensis continue jejunavit, donce in co gratias Deo egit, quod vires ad tantum opus perficiendum ei suppeditaverit? Hoe templum, a Fâtima exacdificatum, quatuor habuit porticus et atrium parvum; mihrab in eo loco, ubi nune magna conspicitur lucerna3, positum erat. A pariete orientali usque ad occidentalem 150 palmas in longitudinem extendebatur. Turrim parum altam, ubi jam in capite turriculae pyramis est 4, deinde exstruxit, ita ut templum e quatuor porticibus, atrio parvo et turri humili o constaret. In hac narratione auctorem secuti sumus Abu l-Qasimum ben-Djenun 6, chronici urbis Fesanae scriptorem. Sunt vero, qui aliter rem narrent. Duac fuerunt sorores, est horum opinio, Fâtima Umm-el-Banin et Marjam, ambae Mnhammedis Fehritae illius filiae. Quarum illa templum qairevanense, haec templum hispanicum, e pecunia licita et pura, a patre et sorore hacreditate accepta7, aedificavit. Duo deinde templa, sicut ab illis sororibus condita erant, dum 8 Idrisidae imperabant, integra manserunt. Horum vero imperio sublato et Zenatensium in Mauritania potestate confirmata, muris subnrbia 9 tum qairevanensis tum hispanicae regionis hi circumdederunt et in utroque templo supra memorato multa fecerunt incrementa, quorum vestigia hodie apparent 10. Civium numero in dies crescente, templum Scheriforum diebus Veneris homines capere non potuit, quare anno 506 (coepit die 15 Jun. 918)11 concionem in templum quirevanense, quod ad id satis amplum erat, transtulerunt et, suggestu e pino faeto, Abu-Muhammed Abd-Allah

a. e. والكران b. e ut paulo post.

وقييل في ذلك شعر وجدتة بالطوة † g. hoc loco ولا فلا يا طالب للخير للاجر كذا يفعل للخيرات قد لمريدها ولا فلا يا طالب للخير للاجر فيرب على نقدانها اصراة بنت الى الله بيتا للصلاة وللذكر فكيف لمن يونى من المال طععها ولم يتدرف فيه اوجه البر فياشر ما يلقاه بوم حسابه اذا ضاع ذاك المال في طرف الشر وصومعة غير أن لله له التروية . وجعلت — شبرا . له التروية . الثرية (5)

وصومعة غير † (c. d. القبلة (b. e. <sup>5</sup>) = مجلت – مبرا d. التروية (c. f. <sup>5</sup>) القرية (c. f. <sup>6</sup>) مرتفعة وصومعة غير + (c. f. <sup>6</sup>) عمرتفعة (c. f. <sup>7</sup>) عمرتفعة (c. f. <sup>8</sup>) قلم و (c. f. <sup>9</sup>) عمرتفعة (c. f. <sup>10</sup>) قامرة (c. d. e. f. <sup>11</sup>) تناهرة (c. d. e. f. e. f. <sup>11</sup>) تناهرة (c. d. e. f. e. f. <sup>11</sup>) تناهرة (c. d. e. f. e. f. e. f. <sup>11</sup>) تناهرة (c. d. e. f. e.

ben-Ali Persa princeps et faqilius venerandus ibi primum concionatus Alii contendunt, Hâmidum ben-Muhammed 1 Emirum Hamdanensem, qui nomine Obeid-Alfàlii Schiitae Mauritaniae praefectus erat, anno demum 521 (coepit die 51 Dec. 952) concionem e templo Scheriforum sublatam in templum gairevanense traduxisse. Idem concionem <sup>2</sup> e templo el-Eschjákh regionis hispanicae in templum illud hispanicum transtulit, ubi [51] Abu-l-Hasan ben-Mahmud 3 Sadafita faqihus venerabilis primus erat praedicator. Ita res sese habuit et utrumque gairevanense et hispanieum templum in statu suo manserunt, donce Abd-Allah el-Nasirlidin-Allah imperator fidelium et rex Hispaniae, Mauritania, expugnata, ab urbe Fes quoque cum ceteris omnibus sacramentum fidei accepit. Tum Ahmed ben-Abi-Beer Zenatensis, qui vir erat nobilis, pietate, virtute, modestià insignis, urbi praefectus 6, ad el-Nasirum sidelium imperatorem litteras dedit, quibus veniam templi quirevanensis reficiendi, firmandi augendique peteret. Quam quum hie non solum dedisset, sed multam quoque pecuniam, e quinta spoliorum Christianorum parte desumtam, ad templum reficiendum ei misisset, templum reparavit et a partibus orientali, occidentali ae septentrionali auxit7 simulque turrim demolitus antiquam, quae super auza erat, novam adhue manentem exstruxit.

De turris templi gairevanensis aedificatione.

Abu-l-Abbâs Ahmed ben-Abi-Becr, quam turrim conderet novam templi qairevanensis, latitudinem singulorum ejus laterum 27 spithamarum fecit, ita ut summa totius ambitûs 108 efficeret spithamas. Id quod altitudini haud dubie convenit et ex ratione aedificii acque ae regulis geometricis pendet. Supra portam, in parte ejus orientali collocatam, in quadrato, quod gypso et lazuro replevit, haec inscripsit: nomine Dei miserentis et misericordis! Reguum soli est Deo invicto! Ahmed ben-Abi-Becr ben-Ahmed ben-Abi-Said Othmin ben-Said Zenatensis, quem Deus ducat et sustineat, præmium Dei t. o. m. et gratiam eximiam desiderans, hoc aedificandum enravit. Die lunae primo mensis Redjebi anno 344 (coepit die 26 April 935) turrim aedificare incepit, et mense Rebi posterioris 345 (coepit die 14 April 936) eam ad fastigium exstructam finivit. In extremis quadrati partibus haec inscripsit: Non est Deus nisi Alláh, Muham-

<sup>1)</sup> الرحان (d. c. 4) الرحان (b. c. f. 5) محمد (d. c. 4) الرحان (b. c. f. 5) محمد (d. c. e. f. 6) المومنين (e. e. f. 6) المومنين (e. e. f. 6) المومنين (e. e. f. 10) ما وفرغ – ماينز (10) ماينز (10) المومنين (10) ماينز (10)

med Dei est propheta. In alio quadrato, in latere, quod atrium spectat!, posito, hace legebantur: Die, o! servi mei, qui de animis vestris prodici estis, ne desperate de clementia Dei; nam Deus omnia remittit peccata; facilis enim est ad veniam et elementissimus (Cor. 59, 54). In summo turris fastigio super pomis parvis auratis ensem posuit Idrisi ben-Idrìs urbis conditoris, ut bono esset augurio. Caussa vero ensis ibi colloeandi hace fuit. Quum turris omnino esset absoluta, Ahmed ben-Abi-Becr Emirus Zenatensis litem cognovit quorumdam Idrisi posterorum2, qui, de hoc ense disceptantes, omnes sibi eum proprium vindicare studebant. Postquam coram co de hac re3 din concertaverant4, Ahmed Emirus, "num vobis videtur", inquit, "eertamine relicto, mihi vendere ensem". tibus, cui usui ensis Emiro esset, respondit, "eum in fastigio turris jam exstructae in bonum augurium collocabo". Siquidem id feceris, Emire5, illi dixerunt, [52] nos eum tibi dono dabimus, opus animis nostris salutare peracturi 6. Itaque ensem dono acceptum in summa posuit turri. Haec lapidibus solidis et excisis ab Ahmedo ben-Abi-Beer exstrueta, foramina habuit, in quibus avium 7 varia genera, sicut columbae sturnique, nidos facicbant8 et ita mansit, donec Abu-Abd-Allah ben-Abi-l-Saber faqihus et praedicator venerabilis, anno 688 (coepit die 24 Jan 1289)9 muneribus qadhii et hujus templi Imâmi praefectus, Abu-Jaqubum imperatorem fidelium filium Abu-Jusufi ben-Abd-el-Haqq imperatoris fidelium rogavit, ut sibi liceret, eam refieere et gypso obducere. Venia data, ille simul jussit pecuniam, quanta opus esset, e dicimis Christianorum erogare. At in templi thesauris satis adesse respondens, qadhi turrim dealbare coepit, in qua, gypso et calce obdueta, elavos ferreos, ut aedificium et tegumentum 10 firmius foret, inter lapides tot impegit, ut 15 1 ruba corum adhiberentur. Ita obductam adeo polivit, ut speciem speculi laevissimi 11 ca praeberet, aviumque illuvie remota, pulcherrima evaderet. Eodem tempore coenaculum, ad cujus portam domus est Mucdhdhinorum et silanum 12 idem aedificavit. Deinde templum, ab Ahmedo ben-Abi-Becr hoc modo auctum, ad regnum Hischâmi el-Muvajjedi integrum mansit. El-Mansûr ben-Abi-Amer, hujus cubicularius, qui tum rerum summae praesnit, in hoe templo benedieto

<sup>1)</sup> تربيعة e, f, تربيعة جهة الصحن e, f, تربيعة فيها (b, 2) قربيعة e, f, تربيعة a, b, qui semper ايها الأمير (c, 5) انتنزاعهم (c, 5) انتنزاعهم (e textu excidit, 6) وتطيب (b, c, d, e, f, 9) الصغور (c, 8) الصغور (a, d, M, 10) التمليس (c, 11) التمليم (c, 12) التمليم (d, M, 10)

pyramidem in summa anza, quae in medio atrio est, ubi turris antiqua steterat, aedificavit et in fastigio ejus, eas, quae antea in apice pyramidis supra mihrubum fuerant, imagines magicas et icunculas partim antiquissimas partim Schiitarum tempore factas, columnis ferreis impositas, collo-E quibus una erat imago contra mures, qui numquam huc ingrediuntur neque hie nidos faciunt nec pariunt; sin intrant, statim deprehensi occiduntur; alia autem contra scorpiones figuram repraesentabat avis, rostro scorpionis caudam tenentis. Scorpiones igitur templum nobile non incunt, neque ibi pariunt. Quod si precantium aliquis vestibus inhaerentem cam introduxerit, illico immota gelescet. Ibn-Harûn peregrinator faqihus narrat, se die Veneris hie scorpionem vidisse, in vestibus aut vasis alicujus precantium illatam, quae quasi mortua immota inter ordines hominum ceeidisset et ad preces finitas mansisset immobilis. Precantes noxam ejus metuentes primum ab ca retro cessisse; sed precibus finitis, cam occidisse tum sese moventem neque ullum aliud facere valentem. Alia tandem est ejusmodi imago, geniorum sine dubio opus, in columna cuprea pomis ornata, serpentes, ut credunt, averrnucans, qui numquam intraut neque ibi pariunt; sin ingressi fuerint, mox inventi occidentur. Alii contendunt, serpentes ibi numquam visos fuisse. At, id quod negandum nou est, nemo sive antiquo sive recenti tempore nondum serpente aut scorpione ibi punctus2 est. Abd-el-Melik el-Mudhaffer ben-el-Mansûr ben-Abi-Amer idem cubicularius fontem et eisternam oblongam³, e regione portae el-Hufat (nudipedum) fecit, quibus aquam a Vadi Hasan extra urbem non proenl a porta ferrea 5 sito derivavit. Suggestui quoque in templo nobili erecto, [55] e ligno viteo 6 et ebeno facto, haec inscripsit: Nomine Dei miserentis misericordis! Deus Muhammedi, familiaeque ejus benedicat, salutemque impertiat perfectissimam! El-Mansur Abd-Allah el-Hischam el-Muwaijed billah, ensis Islamismi Khalifa, (eujus vitam Deus producat), per Abd-el-Melik el-Mudhaffer ben-Muhammed el-Mansúr ben-Abi-Amer cubicularium suum (utrumque Deus t.o.m. sustentet!), mense Djumadae posterioris anno 375 (coepit 25 Maj. 985) hoc faciendum euravit. In hoc suggestu ad tempus usque Lemtunensium concio habita est. In-

<sup>1)</sup> أيابهم ملموقا (c. d. d. g. 2) ملعته (d. e. d. e. g. 3) مليبهم ملموقا (d. g. 2) ملعته (d. g. 2) مليبهم ملموقا (b. e. d. f. reete. مناطب (d. ينابهم المناطب (d. ينابهم المناب (d. ينابهم المناب (d. ينابهم المناب (d. ينابهم المناب (d. ينابهم المنابه (d. g. 2) ماحب (d. e. d. e. 3) ماحب (d. e. d. e. 7) ماحب (d. والابنوز (d. g. 2)

terea praefectis, emiris regibusque templum illud illustre continue amplificandum curae cordique fuit1, et quod dilabebatur, id refecerunt, benedietionem praemiaque divina inde sibi redundantia desiderantes. At omnibus terris Mauritaniae a Merinidis occupatis et Alio ben-Jusuf ben-Taschfin Lemtunensi imperatore fidelium regnum capessente, urbis pomoeria adeo promota sunt et bonus rerum status 2 tantam consecutus est fastigium, ut die Veneris homines, quum templum corum non caperet multitudinem, in foris, vicis, plateis 3 preces peragerent suas. Faqihi igitur et principes ad Abu-Abd-Allah Muhammedem ben-Daud faqihum, qui vir erat inter judices ob scientiam, pietatem abstinentiamque celeberrimus et hoc tempore judex urbis summus, congregati de hac re consuluerunt. Qadhi rem ita sibi relatam de templo nimis angusto imperatori fidelium exposuit veniamque illius amplius faciendi petiit. Copia data, imperator expensa e thesauro publico facere voluit. Sed qadhi, "fieri potest", inquit, "ut, Deo volente, ea, quae, e fundis templi redeuntia, apud procuratores collecta sint, sufficiant." Tum Ali ben-Jusuf ei imperavit, ut timore Dei unice duetns, omnem daret operam, ne quid religionis in hac re occurreret, simulque jussit res templi, sive aedificationem et amplificationem, sive fundos ejus, thesauros reditusque spectarent, summopere inspicere4. Salutem apprecatus qadhi tribunal suum conscendit et de reditibus templi cognitionem incepit. Quum cos viris 5 commissos videret, qui pecuniam quasi sibi propriam perderent, alios, quorum fides ac religio erant spectatae6, procuratores suffecit. Ratione deinde inita, annonam7 agrorum hortorumque ad pios usus destinatorum, ab illis, quos de munere administrandi dimoverat, exegit et magnam pecuniae vim ita7 repensam8 hujus quoque anni addidit annonae. Plus octoginta millibus denariorum hac ratione corrasis, templum a partibus meridionali, orientali et occidentali dilatare coepit. Primum omnes, his partibus contiguas, quibus opus esset, areas et domus maximam partem Judacorum tanto usus successu coëmit, ut sine ulla in aliquem fraude rem expediret 9. Quod si quis vendere noluit, locum ejus aestimavit, et pretium auctum solvit, exemplum imitatus Omari ibn-el-Khattab imperatoris fidelium, quum templum Meccae sanctissimum amplifi-

<sup>1)</sup> يتهمون a. يتهمون b. 2) الغبطة b. d. quod in versione secutus sum. الغبطة a. 3) الغرف b. 4) Onnes جامع femininum habent. 5) القبط b. 4) أقوام d. يثق c. ويثق c. و. 4) بالمحابسة d. عبر c. e. 7) بقالة a. 9) غبر b. جبر b.

Aedificia idonea, quae voluit, ita coëmta demolitus, vendidit, et pecuniae non solum pretium corum acquipararunt, sed, gratia divina, solum etiam areae superfuit. Templo vero omnia dicavit 1. His feliciter peractis, aedificare coepit et primum portam occidentalem magnam, olim Figulinorum antiquorum jam vero Cereariorum appellatam exstruxit. Ipse aedificationi praefectus [54] pulcherrimum longitudine, altitudine, latitudine, amplitudine, aedilicium fecit, foresque magnas et postes quam venustissimas apposuit. Extra portam 2 in templo tholum aedificatum hac insignivit inscriptione: mense Dhu-l-Hidjae anno 528 3 (coepit die 51 Oct. 1155) hie tholus et porta condita sunt et omnino finita. Quum hujus portae fundamenta effoderentur, sub portula valvarum, quae per hanc portam intranti a sinistra sunt, et ubi nunc est taberna, fons aquae absconditus repertus est, quadratà tectus figurà cisternae simili et octo spithamas longà totidemque latà. Quia omnino erat superstructus<sup>6</sup>, nemo actatem ejus novit. Thesaurum ibi latentem invenire credebant; sed fornicibus dirutis, nil nisi cisternam, aqua fluentem fontali, offenderunt, testudinibus delapsis totam repletam. Quas quum tollere conati non valerent, Ibn<sup>8</sup>-Daûd qadhi faqihos de hac re consuluit. Unanimi consensu censuerunt 9, eas loco suo esse relinquendas et fornices in eundem, quo antea fuerant, statum restituendos; laus sit Deo, qui divitias suas sustinet et quando velit creat! Non est Deus nisi! Allah, ad quem revertemur! In loco igitur repleto portae collocavit 10 fundamenta ipsamque portam exstruxit, cujus postes e cupro factae sunt. Ita Abu-l-Qâsim ben-Djenûn rem narrat. At scriptum vidi (verba sunt auctoris), manu Abu-l-Hasani ben-Muhammed ben-Ferûn Azditae peregrinatoris et faqilii venerandi exaratum, in quo exstabat, fornices illos in co loco, ubi portula est valvarum intrauti e qurestúno a dextra, fuisse inventos. Hace magna porta, sicut cam acdificaverat Abu-Abd-Allah ben-Daud, integra mansit usque ad diem 24 mensis Djumadae posterioris anno 574 (coepit die 21 Jul. 1175), quo fornm deletum est incendio, quod a foro portae catenarum profectum, ad hanc usque portam pervenit, et non solum tholum ligneum, ante 11 cam erectum, sed maximam quoque portae partem combussit. Mense viro Djumadae posterioris anno 600

<sup>1)</sup> طوست (1) ورطها (2) فرطها (2) ورطها (2) ورطها (3) ورطها (4) فوصلها (5) ورطها (4) فوصلها (5) ورطها (5) ورطها (5) ورطها (6) و

(coepit die 9 Sept. 1205) et porta et tholus per Abu-Hafs dominum, filium Jusuß ben-Ali ben-Abd el Mûmen imperatoris fidelium, e fisco publico, auspice Abu-Jaqûb ben-Abd-el-Haqq qadhio restaurata sunt.

Abn Abd-allaho ben-Daud qadhio faqiho mortuo, in munere judicis Abd-el-Haqq ben-Abd-Allah ben-Maischa faqibus benedictus successit 25 qui vestigiis inharens decessoris 3, opus ejus perfecit. Ejus anspiciis miliráb templi gairevanensis supra fontem Qorqaf erat collocandum; obstabant vero ardes Abn-Alii ben-Abu l-Hasan faqihi, quæ viam ei intercipiebant, Architecti et inspectores diligentes collecti uno ore decreverunt, tres portions, militab et suggestum templo esse addenda. Itaque a parte occidentali porticus super terram elata, a meridie ad septentrionem extensa, adjecta est, et a parte orientali due porticus a meridie ad arvum 5 porrecte additæ sunt. Quæ omnia a pulvere, qui ex hoc ipso solo educebatur [55]. exadificata sunt, neque aliquid e cavernis et lantomiis, ubi vulgus materiam sumerent, adhibitum est. Lapides quoque kedhdhan 6 vocati, in hoc adificio consumti, ex cadem terra effodiebantur. Nam in media portien meridionali secunda fossam facicbant, in qua caverna altissima,7 enjus fundus conspici non poterat, apparebat. Hine operæ lapides sectos terranque effossam, capitibus imposita, apportabant ædificantibus, qui nulla alia aqua, nisi putei in templi area exstantis, utebantur, ne orivetur religio, si quid impuri hue introduceretor. Summam huie ædificationi enram impendit ac vigilantiam, et, que sua erat felix to rei consideratio, consultum habnit, ut omnes porta mutata et amplificata cupro flavo obducerentur 11, id quod iis haud parum addidit pulchritudinis. Ante singulas earum tholum ædificavit; turrim etiam novavit. Tum milwabum et, qui super co est, tholum, picturis aureis colore coernleo et varie ornatum, exstruere aggressus est et omnia tam pulchra tamque perfecta absolvit, ut inspicientes stupescerent et animi turbarentur precantium. Sed anno 540 (coepit die 25 Jun. 1143), quum die Jovis 13:0 mensis Rebi posterioris Muvahhiditæ urbem ingrederentur, faqihi principesque timebant, ne illi studio paupertatis et legis, cui stricte adhaerebant, picturas et ornamenta super Itaque postquam iis mutiatum est, Abd-el-Mûme*miloriibo* avellerent <sup>13</sup>. –

را المومنين (الله المرادي والا المواني (الله والا الله والله والله

num ben-Ali fidelium imperatorem una eum Muvahhiditarum principibus, ut preces die Veneris in templo quirevanensi peragerent, cras urbem esse intraturum; pavore capti, dealbatores 1 noctu in templum miserunt, qui picturas illas et auri crustas, charta obductas 2, gypso illinerent et dealbatas polirent, ut albæ factæ plane evanescerent 3. Idem suggestum, qui ibi adhue superest, ex ebeno, sandalo, ebore, anrantio', ligno ziziplar et alio majoris generis, faciendum enravit. Abu-Jahja el Ottad doctor litterarum humaniorum peritissimus, vita longa, quae centum execdebat annos, clarus, poëta linguaque arabiea cognitione insignis, cum fabricavit et dolavit. Quum jam trifariam esset teetus suggestus, qadhi de munere suo dimotus, suggestum, portam el-Djenáiz, et aream templi pæne absoluta reliquit. Abu-Mervan Abd-el-Melik ben-el-Beidha Qeisita faqihus, hafithus doctus et consultissimus, judiciis urbis tum præfectus, hæe omnia, sicut Abu-Muhammed Abd-el Haqq ben-Maischa ea erat exorsus, perfecit. Sed ornamenta e cupro flavo in ceteris portis facienda, turrimque novandam omnino neglexit; nam in his nihil auxit, sed ibi substitit, ubi Ibn-Maischa desierat. Hae jam indicata templi augmenta, coenaculum, porta el-Djenàiz et suggestus, mense Schabani anno 558 (coepit die 43 Julii Primus prædicator, qui in eo concionem habuit dici 1145) finita sunt Veneris, fnit Abu-Muhammed Mehdi ben-Isa scheikh et faqihus<sup>7</sup> venerandus, qui, omnium facundissimus, tantà ex tempore dicendi excelluit facultate, ut diebus Veneris singulis suam semper dissimilem haberet concionem. In urbe a Mavahhiditis capta nihil intactum relictum est. Hi enim neque prædicatores nee imamos, nisi symbola berberice eognoscerent, [56] tolerabant.

Atrium templi nobilissimi, Abu-Abd-Allaho ben-Daud faqiho urbis judice, factum et lapidibus stratum est per Sakhr el-Bena, qui architecturæ omninm peritissimus inque arte dolandi habiliimus erat. Alius quidem ante eum locum straverat, sed opus neque placuit nec est absolutum. Tum Abn-Abd-Allah Muhammed ben-Ahmed ben-Muhammed Khaulensis prin-

ceps, in area effossa! nihil relinquere spopondit neque alti2 nec depressi, ita at, si quid aque in superiorem ejus partem effunderetur, in inferiorem collecta, sine ulla diminutione, dilaberetur; tanta enim esset soli equalitas. Quatuor domibus, a majoribus continue in familia hereditate acceptis, venditis<sup>4</sup>, lateres<sup>5</sup> pani gallico similes, dimidium tantum lateris communis longos, calcemque vivam paravit et suo sumtu ipse una cum Sakhr ben-Mesúd illo 6 aream justo ordine stravit, nil nisi divina præmia expetens-Summa laterum, ad atrium sternendum adhibitorum, 44,000 effecit. Erat enim locus undecim arcus longus, et in quoque arcu a meridie ad septentrionem viginti inerant ordines, quorum singuli ducentos capichant lateres. Ita arcus quisque 4000, et omnes undecim arcus 44,000 laterum complectebantur 7. His addenda sunt octo millia laterum, qui in atrio 8 illud eingente sunt, unde certissime oritur summa omnium laterum 32,000, Hoc atrium lapidibus stratum, portaque magna e regione Qurestâni, anno 326 9 (cuepit die 25 Nov. 1151), auspice Ben-Daud qudhio dieto, condita est. Atrio strato et absoluto, faqilius qadhi 10 trochleas, funes spissos et vela e linteis 11 subsuto panno cinerei coloris 12 ad atrii longitudinem facta, ita ut plane id tegerent, fabricanda curavit. Tempore deiode astatis, astu crescente, trochleis religatis funihusque attractis vela in altum sublata totam aream tegebant, quo 13 homines umbrà defensi a sole calescente tuti essent11. Ne vero immodicus fervor esset periculosus, fenestras, quæ ventum admitterent, in velis fecit 15. Have vela ita tempore astivo, ut homines sub iis umbram captarent, continue tendebantur, donec annis volventibus vetustate dilaberentur. Nec ullus inventus est, qui tale quid reficere posset-

Aqua vero saliens et piscina in templi atrio anno 599 (coepit die 19 Sept. 1222) ali Abu-Amrâno Musa ben-Hasan ben-Abi-Schâma, viro geometriæ et architecturæ peritissimo facta sunt, sumtum præbente Abu-l-Hasano Sidjilmesano faqiho benedicto, qui, vir magnæ pietatis, opulentus et generosus, singulis diebus decem denarios tum e sorte tota tum ex lu-

فكان (أو من المنابية الله علي المنابية الله المنابية المنابي

ero eleemosynas dispensabat. Quum opus aggrederetur, primum inde a recentaculo aquæ magno per mediam aream fistulam i plumbeam usque ad aquam illam salientem et piscinam duxit. Ipsa aqua saliens e marmore facta, quo nibil splendidius, pulchrius, purius ant longius conspici potest. quadraginta habet orificia, viginti a dextra et a sinistra totidem, per qua aqua e quinque tubis effusa, [57] postquam vas replevit, in piscinam utrimque2 descendit. Have autem e cupro aurato facta, fulcro innititur e cupro etiam aurato et caclato, quod, quinque spithamas a terra clatum in duas dividitur partes, e quarum alterà aqua in mediam piscinam adscendit et per pomum in decem tubulis ejicitur. Aqua vero, piscin crepletà, in orificia laterum cavorum³ delapsa, per alteram fulcri partem descendit. Ita aqua semper fluens et in aqua saliente et in piscina continue manet, neque gutta quidem ejus in terram decidit. Homines hinc bibunt et aqua variis u tuntur modis. Ut ex piscina bibere possent, cantharos fecit auratos, catenis enpreis circa suspensos. Supra piscinam vero fenestra e marmore albo reticulata admiranda jacet, sub qua in lapide rubro hæc incisa sunt verba: Nomine Dei miserentis misericordis! Dens Muhammedi benedicat! "Nam inter layides hie quidam crumpebant ex eo flumina, et quidem inter eos hic sanc seindebatur et exibat ex eo aqua, et quidem inter cus hie sane descendebat ex timore Dei. Nun autem Deus negligit id quad facitis." (Coran. 2, 69) Anno 599 mense Djimadæ posterioris have finita est. Superflua aquæ salientis piscinæque aqua in conceptacula 5 aquæ Qorqaf abit, ubi in domibus rotisque aquariis 6 multæ est utilitatis; postremo ad tabernas opificum7 defluens, in terra evanescit.

Turris, ad quam æstate precantur, antiqua, a cedrinis exstructa erat tabulis simplicibus et superne hæc legebantur inscripta: "Anno 524 (coepit die 14 Dec. 1129) mense Schabáni hæc turris condita est". Turrim autem, quæ hodic ibi exstat, Abu-Abd-Allâh ben-Abi-l-Saber faqîhus prædicator et judex universalis, quum judiciis urbis Fes præesset, e fundis templo legatis, ædificavit. Primo die mensis Dhu-l-Qada anno 687 (coepit die 3 Febr. 1288) incepta, die Sabbati quinto mensis Rebi prioris, diei 18 Mars Europæorum respondente, anno 689 (coepit die 15

a. ابواب (\* e. d. e. h. على اليسار فيصير (\* b. a) قادوسا ( e. d. e. h. على اليسار فيصير (\* b. c. d. h. والسقايات (\* b. c. d. h. عارس (\* e. d. h. عارس (\* الصباغ (\* e. d. h. عارس (\* الصباغ (\* e. d. h. عارس (\* e. d. h. d. h. المعجم (\* e. d. h. d. h. المعجم (\* e. d. h. d. h. d. h. e. d. d. h. e. d. d. h. e. d. e.

Jan. 1290) finita et loco suo collocata est. — Columnas 272 templum nobilissimum habet, quarum aliæ antiquæ, aliæ novæ sunt. Porticus vero tectæ ¹, partim a meridie versus septentrionem, partim ab occidente ad orientem extensæ, sedecim sunt, omnes quadratæ ², sine ulla tortuositate. Earum singulæ quatuor capiunt hominum ordines, et in quoque ordine 212 stare possunt. Nam in unaquaque porticu 21 insunt arcus, quorum singuli decem viros tenent. His computatis summa efficitur 840 virorum, quos quaeque porticus complectitur, ita ut cunetæ sedecim 45,440³ viros certo teneant ¹. Spatium inter columnas dimensum, 360 precantes quodque capere inventum est, [58] id quod summam 4000 prodit⁵. In atrio 2700 stare possunt. In templi coenaculis sine ordine justo, plures hominum series precautur, quæ 1,300 viros vero similiter efficiant. Diebus Veneris plateæ et fora, templo contigua, a ferme 4300 precantibus occupantur. Die igitur Veneris, anuis copiæ et prosperitatis, fere 22,700, unum tantum imâmum secuti, hie peragunt preces.

Tectum templi augusti 467,500 tegularum tenet. Quindecim magnæ portæ viris sunt propriæ; duæ parvæ feminas modo admittunt. Earum antiquissimæ sunt orientales, occidentales et septentrionales; omnium vero recentissima est magna illa gradibus prædita, quæ meridiem spectat <sup>6</sup>. Anno enim demum 689 eam Abu-l-Hasau Ali ben-Muhammed ben-Abd-el-Kerim Djedûdi <sup>7</sup> faqihus, quum urbi Fes præesset, primus aperuit et portam nudipedum <sup>8</sup> (el-hufåt) fecit et nomine et situ portæ el-Hufat templi hispanici congruam. Aquam e fontibus Ibn-el-Lasâdi, hodie el-Kevazîn <sup>9</sup> dietis, usque ad Rahbat-el-Zebib (forum uvarum) <sup>10</sup> deduxit ibi-que piscinam, in quam aqua immitteretur, fecit. Hine eam ad portam jam dietam derivavit. At quum hæc porta <sup>11</sup> aperta et aqua deducta esset sine venia et injussu Abi-Jaqubi imperatoris fidelium filii Abi-Jusufi ben-Abd-el-Haqq imperatoris fidelium, huie res cognita valde displicuit, quia, nulla cogente necessitate neque venia ejus petita, portâ in meridionali templi parte <sup>13</sup>

aperienda, templum erat innovatum. Itaque re improbata, laqihum honove exui et portam claudi jussit.

Luchnuchus magnus auspice Abu Muhammede Abd-Allaho ben-Musa professore, fagiho venerando et prædicatore abstinente factus est. Eodem loco alius ei figurà similis antea fuerat, qui vero temporis successu dilapsus2, demtus est. In partes3 confracto4 et fuso ei alterum tantum cupri additum est; opifices vero mercede conducti, ut eum reficerent. Constabat 717 denariis, duabus drachmis et dimidià. Lampades habebat 309. que. 17 // gintar et 15 rall enpri pondere, unam gintar et septem cantharos olei capiebant5. Cuneta vero templi lampades, que nocte 27:a mensis Ramadhâni accenduntur 6, numero 1700 7, tria qintar et dimidium olci consumunt Mic lychnuchus illa tantum nocte Ramadhani accensus est, donec Abu-Jaagab Jusuf ibn-Amran fagihus, judiciis urbis præfectus, 159] eum a prima Ramadhàni nocte usque ad finem mensis accendi jussit. Que consuetado usque ad mortem ejus, que anno 617 (coepit die 7 Mart. 1220) die Arefle (i. e. nono mensis Dhu-l-Hidjæ) accidit, semper obtinuit. Dum adhue in vivis erat, anno 617 porta in el-Varragin's (in vico librariorum) aperta est, eni tholus superstructus calce inducebatur 9-Quum anno post mortem judicis luchnuchus ille esset accensus, rebureipublicæ mutatis, fames bellaque continua, quæ veetigalia 10 diminuchant 11 urbis, exorta sunt, maxima civium pars fame perierunt, et munera templo data cessarunt 12. Quare, oleo etiam in urbe deficiente, nocte tantum 28:a accensus est. At Hajutensis 13 judiciis præfectus imperavit, ut neque 28:n nocte nec ulla alia ne lampas14 una quidem ejus accenderetur; "nam" dixit, "non ignem, sed Deum solum colemus". Ita res sese habuit, quum anno 687 Abu-Abd-Allah ben-Abi-l-Saber prædicator et faqihus judex 15 urbis crearetur. Is statim Abu-Jaqub imperatorem fidelium 16 filium Abu-Jusufi ben-Abd-el-Hagg imperatoris fidelium de co accendendo consuluit, qui nocte Ramadhâni 28:a sola cum accendi jussit. Et sic res ad nostram mansit ætatem.

النافقيد  $^{1}$  النافقيد  $^{1}$  النافقيد  $^{2}$  النافقيد  $^{3}$  النافقيد  $^{3}$  النافقيد  $^{3}$  النافقيد  $^{5}$  النافقيد  $^{5}$  النافقيد  $^{6}$  النافقيد  $^{6}$  النافقيد  $^{6}$  الله  $^{6}$  الله الله  $^{6}$  الل

Tabulæ vero rubræ, quæ¹ supra portas templi meridionales exstant, uhi ad portam el-djenáiz (funerum) exitur, Abu-l-Qasimo ibn el-Meldjúm, Abn-Raqia vocato, olim fucruat, qui eas ad exhedram in ædibus suis in vico Luâtensi2 sitis ædificatam fecerat, et magnam pecuniæ vim huic exedræ portisque ejus3, quam pulcherrime essent exstructæ, impenderat. At postquam Jaqubo ben-Jusuf ben-Abd-el-Haqq' imperatori muntiatum et testibus probatum est, de hac exhedra ia domos propinquas et vestibulum baluei Bint-el-B z 5 despici posse, ita ut feminæ in hoc vestibulo vestimenta exuentes conspicerentur, gadhium urbis Abu-Muhammed Tadelensem Rhalifa jussit, exhedram diruere et dirutæ vestigia abolere6; id quod die Mercurii 3 o measis Redjeh anno 588 factum est. Tabulæ illæ residuæ, herrdibus relieta, optime collocata visa sunt, si templo augusto traderentur; dono igitur lubenter datæ sunt. In iis diverso colore i scripta leguntur nomina possesoris et opificis atque in fine hæc verba occurrunt: mense Redjebi anno 578 (coepit die 6 Maj. 1182)8 hae facta est. Anno tandem 617 templo quirevanensi apposita sunt.

Sacrarium vivente Abu-Muhammed Jeschker faqiho venerando ædificatum est. Terra effossa et pulvere calceque mixtis solidata 9, fenestra 10 e marmore facta, arena et calce tecta est 11, auspice Abu-l-Qàsim ben-Homeid 13 faqîho, qui opus omnino perfecit. In primo latere 12 tribus elavibus et in secunda porta totidem factis, multas hic deposuerunt eistas bene firmatas. Nihilominus, vivente etiamnum Abu-Amrano faqiho qadhio, omnes, qua ibi inerant, thesauri, e legatis templi et fundis collecti, una cum libris et depositis hominum, dolo malo ablati sunt 14; nec patuit, quis hoe patrasset facinus.

Paries ejus orientalis et pars huie proxima <sup>15</sup> ob vetustatem [40] dilapsa <sup>16</sup> ruinam minata est co tempore, quo, sæviente fame et discordia civili, urbs ipsa devastabatur <sup>17</sup>, nec ullus inventus est, cui ad cam reficiendam opes sufficerent. Ad annum igitur 682 (coepit die 51 Mart. 1285) lacerato <sup>18</sup>

suo statu relicta est. Tum Ahn-Ahd-Allah Medjdudi 1 urbi præfectus Abu-Jusufum Jaqûhum ben-Abd-el-Haqq el-Qâim bil-Haqq imperatorem fidelium de ca dirucada reficiendaque consuluit. Quare edictum augustum promulgatum est, ut nou solum ea ædificaretur, sed omnia, quæ summæ essent necessitatis, in templo repararentur<sup>2</sup>, et, si reditus templi deficerent, sumtus e vectigali decimisque penderetur. Ita paries orientalis el pars tecti<sup>3</sup> ei contigui magna cum impensa restituta sont. Quam parics quoque septentrionalis temporis decursu collaberetur et pame decideret, Abu-Ghàlib Mughilit qadhi faqihus ad Abu Jaqàbum imperatorem fidelium hane detulit rem, qui simul cum edicto de ca reficienda duas compedes aureas, 300 denariorum poudere5 ei tradidit, his additis dietis: "has accipe et in parietem illam ædificandam impende. Nam licitæ sunt a patre meo imperatore fidelium" matri e quinta spoliorum parte, quam devictis in Hispania Christianis sibi ceperat, factar et postea hereditate mihi relictar. Hac, quæ jam se præbet, occasione, nullam vidi meliorem ils adhibendis. et forsitan ita Dens universis utilitatem ex iis redundare permittat". Paries igitur inde a porta el-Hufat<sup>7</sup> usque ad sacellum feminarum destructa, ex hoe auro anno 699 (coepit die 27 Sept. 1299) adificata est.5

Aquarium magnum vivente Abu-Muhammede 10 Jesehker faqiho imamo generoso abstinente et pio, sumtibus Abu-Amrani 11 Musar ben-Abd Allah ben-Sedaf 12 principis a Deo sustentati, exstructum est. Hie a montibus Beni-Jazgha 13 profectus, in urbe Fes cum magnis divitiis habitatum venerat. Familiaritate Abu-Muhammedis Jesehkeri principis faqihi dieti usus, aliquando ei narravit, se thesauros bene partos a majoribus hereditate acceptos, neque venditione neque emtione corruptos, sed maximam partem ab agri cultura et pecudibus profectos, secum attulisse, quos in usum templi adhibere vellet. Abu-Muhammed primum quidem recusavit, et ne drachtam quidem corum in templi usum se versurum negavit. Sed ille institit flagitare, ut aquarium et ædes ablutionis e regione templi, cum precantium commodo, conderentur. Et Abu Muhammed denique, quum nullam

videret rationem rem evitandi, nihil tamen prius accepit, quam, manu prehensa, eum ad altare templi ductum, per sectionem Corani traditam1, in medio mihrabo jurare fecisset, pecuniam esse integram a majoribus hereditate acceptam neque emtione nec venditione corruptam. Jurejurando dato, "age incipias", inquit, "quas in animo habes ædificare, ædes ablutionis2 atque aquarium, et Deus t. o. m. consilio tuo adsit". Itaque diversorium, quod e regione portæ el-Hufat 3, in loco, ubi jam ædes ablutionis sunt, coëmtum demolitus, mense Safari incunte anno 576 (coepit die 27 Maj. 1180) ædes illas et aquarium ædificare aggressus est. Interim Abu-Muhammed Jeschker fagilius, litteris ad imperatorem fidelium datis cum de hac re fecit certiorem [41] simulque veniam aquæ huc derivandæ petiit. Hanc litteris dedit patentibus\*, quibus plateas urbis et vias, ubicumque voluerit, ei perrumpere permisit. Collectis ideo doctis viris architecturæ geometriæque peritis imperavit, nt loca aquæ perducendæ apta perquirerent. Quum nullus aptior iis viderctur, quam is, in quo fontes coriariorum erant; hic Abu-Muhammedi Jeschker faqiho tamen valde displicuit et quia sordes coriariorum nimis erant vicinae et locus ipse spurcitie pilisque abundabat. Illo igitur relicto, aedibus coriariorum ab occidente6, domum invenerunt tinetoris, in qua fons Haumal 7 appellatus incrat. Hanc, pretio propter fontem ilium admodum aucto, Abu-Amrân Mûsa ben-Sedâf 8 jam emit. Fons e domuneula, columbario simili, sub terra occulta proficiscens, aquam e duobus diversis locis, in quorum singulis una est scaturigo, in saxo duro, dulcissimam et svavissimam, quamquam nimis gravem, emittit, quae in cadum collecta, postea in receptaculum, plumbo obductum 10, quadratum, cuius latus quodque decem spithamas tenet, juxta domum infunditur. Hine in tubos e plumbo fusos 11 derivata medium fori tabbaci collem pervadit et usque ad qurestán, a meridie templo scheriforum situm, deducta, directionem fori fabricae caesareae sequitur. Deinde forum scricariorum 12 et vicum venditorum serici grossioris 13 perrumpens, in ultima taberna plateae eorum qui sarcinas componunt, templo contigua, in receptaculum plumbeum exit, unde ad eisternam plumbeam deducta quadratam, in omnia aqua-

العزيز (ألك العزازين (ألك

ria, aquam salientem, piscinam, portam nudipedum<sup>1</sup>, ablutionis domum ejusque cubicula, et aquarium fenestrae, tam acquabiliter dispertitur, ut nihil nimis sit nec parum. Cubicula domus ablutionis, quae quindecim sunt, marmore strata, aquam singula sibi propriam recipiunt. In media ablutionis domo2 aqua saliens, cisternae similis, posita est, in cujus medio pharetra e cupro aurato inest tubulis praedita, e quibus aqua in piscinam modo decidit pulcherrimo. Tectum domús tholum amplum et magnum fecit, gypso obductum3 et lazuro variisque picturis ornatum. E regione porta jacet templi augusti magna, nudipedum vocata, cujus latitudo altitudinem superat. Per eam in atrium intratur. Hie aqua saliens e plumbo facta, per totam portae longitudinem, aquam fontanam, in marmora coerulea, viridia et rubra demittit, ut nudipedes pedes ibi lavent. Omnis porta reliqua usque ad atrium templi ab Abu-Abd-Allah Muhammed ben-Abi-l-Saber praedicatore, quum judex urbis esset, marmore strata est, quae antea tegulis, ejusdem generis ac eae, quibus atrium tegitur, erat munita. Prope portam nudipedum aquarium est oblongum antiquum, quod ab Abd-el-Meliko el-Muthaffir exstructum, ablutioni precantium inservit, et ex quo aquarii aquam utribus bauriunt5; superflua6 vero in canalem extra aquarium delapsa a servis puerisque bauritur?.

De praedicatoribus, qui regnantibus Muvahhiditis et Merinidis in templo quirevanensi praedicarunt.

Primus, qui e suggestu qairevanensi, quem Abu-Muhammed Abd-el-Haqq ben-Maischa qadhi faciendum curaverat, concionem habuit publicam, fuit Abu-Muhammed Mehdi ben-Isa faqihus praedicator venerabilis et abstinens, quo nemo neque formà ac moribus venustior erat, neque linguà facundior neque eloquentior oratione Quum justitia et candore animi excelleret, cohortatio ejus in animos audientium penetravit. Veneris diebus singulis suam recitavit concionem semper diversam. Postquam quinque menses ibi erat concionatus, Muvahhiditae, urbe potiti, eum de munere dimoverunt, et Abu-l-Hasan ben-Atija faqihum venerandum et benedictum, utpote qui linguam calleret berbericam, in locum illius suffecerunt; nam neminem, nisi symbola berberice memoria teneat, neque ima-

mum nec praedicatorem constituehant. Hic primo Veneris die mensis Diumâdae prioris anno 340 provinciae suae praefectus, cam usque ad mortem sustinuit 1, quae die Sabbati octavo mensis Dhu-l-qadae anno 558 (coepit die 9 Dec. 1162) evenit. Mortuo Abu-Muhammed Jeschker ben-Mûsa Djervâvi2 faqihus vencrandus et abstinens successit, qui unus e doctoribus Mauritaniae celeberrimis, religione suà, generositate, abstinentià, vitae austeritate, fidei propagandae studio, liberalitate, caritatis officiis inclaruit. Dives enim oves armentaque, a majoribus hereditate accepta, in oppido suo possidebat plurima. Quum valde barbaro ore loqueretur 3, ipse ritus modo precum praeivit, Abu-Abd-Allaho Muhammede ben-Hasan ben-Ziadet Allah Mezenita4 faqiho abstinente vices concionandi sustinente, qui usque ad diem mortis, qui Mercurii erat, 25:um mensis Djumâdae prioris anno 372 (coepit die 9 Jul. 1176) praedicatoris muncre functus est. Abu-l-Qâsim Abd-el-Rahmân ben-Humeid 5 ab Abu-Muhammed Jeschker faqiho jam ad id designatus, deinde successit. Abu-Muhammed Jeschker, per quadraginta annos imamus templi quirevanensis, tanta erat praesentià, ut ne die quidem uno preces negligeret. Abu l-Qasimo die lunae 14:0 mensis Ramadhâni anno 581 (coepit die 5 April. 1185) mortuo, Abu-Amran Musa fagihus venerabilis et abstinens in munere praedicandi suc-Hic antea professor pueros in Qantara Abi-Rús legere docebat6. Vocis erat tristis et pulchrae, quae, quum Coranum recitaret, lacrymas cliciebat audientium. Edicto de munere praedicatoris ei allato, mente perculsus, primum, pueris dimissis, lacrymans, "ne me ignominia", bone Deus", precatus est, "coram servis tuis afficias". Deinde, postquam dies Jovis illuxit, ad monasterium, extra portam Isliten<sup>8</sup> situm, exivit et inter [45] sanctorum sepulchra deambulans9, ad noctem usque cum lacrymis precibus vacavit. Tum monasterium ingressus, cum multis comitantibus, noctem precibus et Corano legendo deditus ibi pernoctavit et lacrymans precatus est. Audientes quum lacrymas ejus et dolorem viderent, etiam lacrymarunt. Aurora tandem illucescente, preces peregit matutinas et denuo lacrymis obortis usque ad primam Muedhdhinorum vocationem diei Veneris Deum invocavit 10. Qua audita, pulcherrimis indutus vestibus, stipante Mucdhdhinorum

<sup>1)</sup> الجنوبي a. الجنوبي a. الجنوبي d. الجنوبي وارس a. الجنوبي c. الجنوبي d. الجنوبي a. الجنوبي d. الجنوبي d. الجنوبي d. e. d. f. الجنوبي d. e. d. f. المناسخين d. e. المناسخين d. المنا

caterva, ad templum incessit augustum 1, in cujus atrio horam opperiens vocationis consedit. Tum, omnium oculis in eum conversis, lacrimans et remebundus 2 suggestum conseendit, et cantu Muedladhinorum finito3, surrexit et ex tempore haud haesitahundus habuit concionem. Jam mihrabum ingressus verba dixit judicio et sapientià plena. Ipse lacrimans, audientium et corum qui pone erant, lacrimas clicuit. Precibus absolutis, homines, ut manus ejus oscularentur et benedictionem acciperent, accesserunt. Ita usque ad adventum Abu-Abd-Allahi Muhammedis ben-Mejmun Havvaritae 5 qadhii et fagihi concionabatur, qui primum omnium de quirevanensis templi praedicatore ab urbis incolis inquirebat. Omaia quam optima summasque laudes quum de co accepisset, proximo Veneris die, ferma praedicatoris ei displicuit eumque malis moribus esse putans 6, a verbis non abstinuit. Sed guidam praesentes ei dixerunt, "si modo concionantem enm andieris, sane tibi placebit". Concione igitur audita, lacrimavit et veniam pracdicatoris benedictionemque sibi expetivit. Abu-Amran Musa professor. qui, ad lacrimandum 7 promtus, summae erat modestiae et timori maxime proclivis, postquam Abu-Muhammed Jeschlier die 21:0 Dhu-l-Qadae anno 598 (coepit die 50 Sept. 1201) mortuus est, solus munera et praedicatoris et imami gessit<sup>8</sup>, donce die 20:0 mensis Safar anno 599, tertio post Abu-Muhammedis mortem mense, diem obiit supremum. Abu-Muhammed Abd-Allah filius Musae professoris, quamvis octodecim tantum annos esset natus, patri in mihrabo successit. Pulchritudini enim formaeque venustae magnam conjungebat scientiam, veram pietatem, generositatem, abstinentiam multam, vocem suavissimam, neque in tanta juventute ei aliquid puerile inerat. Inde a tenera actate scientiae quaerendæ deditus, Dei eultui inprimis studebat 9. Is solus est imamus juvenis imberbis, qui pest conditum templum gairevanense, ad hanc usque diem mihrabum ejus intravit, id quod unioni virtutum praestantissimarum ac generositatis in co conspicuae et omnium de ejus excellentia, pictate et abstinentia consensui communi debebatur. Ceteroquin corporis formositas indoli animi pulchrae omnino par crat. Pater aegrotans, quum praesentes eum rogarent, ut filium mihrabo post se praeficeret, utpote qui munere esset dignissimus, respondit: "si Deus aliquid boni in co invenerit, cum acdis suac ministerio

<sup>1)</sup> وبلاغان ( b. c. c. ه) ويدعوا ( b. c. c. ه) والموننون - c. الجامع ( أو بلاغان ( c. ه) منقطعا ( e. منقطعا ( e. ه) فاسند الح ( c. ه) فاسن

ipse praesiciet Abu-Amrân mortuus, postquam ad sepulchrum clatus et in margine ejus erat collocatus, sletum hominum movit acerbissimum. Quum jam mentio ejus esset facta, qui preces super mortuo diceret, qadhi, "tu quidem accedas", filio dixit, "et super patre tuo preceris". Surrexit igitur et preces peregit sollennes. Quibus factis homines discesserunt. Tum patri in imamatu successit et ritus precandi praeivit. Die Veneris proximo, vestibus indutus, quibus pater, quum concionabatur, usus erat, et pileo albo, quem Abu-Mervan ben-Hajun 1 ei dederat, capiti imposito, suggestum adscendit et in praedicando legendoque tantam prodidit sapientiam, ut vulgus eum admiraretur [44]. Nam fortis erat vocis2, multaemodestiae et lacrimando proclivis. Abu-Abd-Allah el-Nasir, imperator fidelium, quum in urbem Fes venisset, ad eum misit rogans vellet ad se venire, ut adspectu ejus frueretur. Mane igitur die Lunae ad eum, qui in palatio ad flumen Fesanum sito habitabat, adscendit, et postquam intravit, salutatione peracta, ad 3 meridianas usque preces cum imperatore confabulans mansit. Hic, qui sermone ejus et verbis valde gaudebat, jam, "surge" ei dixit, "et preces nobis praei". Quibus factis interrogavit, quemnam vicibus suis fungentem reliquisset. "Eum suffeci", inquit, "qui me melior est, et a quo librum didici divinum. Nuntio enim tuo accepto, primum suspensus haesi, timens, ne milirabum precesque in templo negligerem, quum perpenderem, reditum meum fore incertum. Quare doctoren meum, eundemque dominum, sicut propheta indicavit his verbis: dominus tuns is est, qui unum modo Corani versiculum te docuerit, quum praeterirem4, cum de hoc negotio certiorem factum in meum substitui locum". Tum Nâsir, omnia fausta apprecatus, eum dimisit, sed servum eum septem vestimentis et loculo septies mille aureis pleno sequi jussit. Ad imperatorem fidelium mox revertens Abu-Muhammed, gratiis precibusque peractis, "vestimenta, imperator fidelium", dixit, "equidem accipio; at pecunia mihi opus non est. Librarius6 enim sum, et libris exarandis vitam tolero". Imperatori fidelium objicienti, eum aurum utilitati suae adhibere vel quomodocumque vellet expendere posse, "ne hanc", inquit "portam aperias, imperator fidelium, milique ignoscas precor, si cam accipere recusavero. Tibi vere majori quam mihi usui erit, si inter milites fideique defensores divisa, rebus

fidelium necessariis consulat et fines regni defendat". Itaque nihil accipiens abiit. Usque ad mortem, quae die solis undecimo mensis Redjeb anno 614 (coepit die 12 Maj. 1214) evenit, imamus et praedicator mansit, et aegrotans Abu-Muhammedem Qâsim Qodhâitam¹ faqihum, qui Coranum eum docuerat, succesorem sibi constituit. Postquam ille mortuus est, Abu-Muhammed locum imami et praedicatoris vacuum occupavit. Faqihi quidam et doctores, eum diffamaturi² et conviciaturi, contenderunt, eum pueros ad divites mittere (?). Abu-Muhammed ben-Nemîri³ faqihus de hac re ad imperatorem fidelium litteras dedit. At hic iis sic respondit: "quia is, a quo precibus praeficeretur, mihi declaravit, hunc se esse meliorem, eum nolite sollicitare". Tum Abu-Muhammed Qodhâita³, schola relicta, templo unice deditus, in domo imamis dono data ad mortem usque die Jovis 22:0 mensis Ramadhâni anno 615 (coepit die 29 Mart. 1218) habitavit.

Abu-Abd-Allàh Muhammed ben-Abd el-Rahmàn Saqafita<sup>5</sup> faqibus venerandus huic successit. Vir erat doctus, pius, generosus, voce venusta, temporum et astrorum gnarus. Dum imamus erat, Abu-l-Hidjadj Jusuf ben-Muhammed ben-Ali Sagathi fagihus *muedhdhin* a Qasr Kutâma advenit. Quia pulchram habebat vocem, sive preces annuntiavit sive Coranum praelegit, et magna praeditus erat horarum cognitione; Abu-Jaqida Jusuf ben-Amrån qådhi Abn-Abd-Allåho Schelbitac6 praedicatori imperavit, ut ei diem modo unum concionem habere permitteret, quo, si haec res testimonio esset prohata<sup>7</sup>, in ordinem praedicatorum suscipi posset. Quare Schelbita morbum simulavit, et hic pro eo concionatus est. In templo etiam arcis, quum praedicator ejus' aegrotaret, concionem habuit. Mortuo [45] Abu-Abd-Allâho Schelbita anno 629 (coepit dic 28 Oct. 1250) Abu-l-Hidjadj doctor faqihus venerabilis, abstinens, benedictus, cujus preces exaudiebantur, hadj et prædicator8 vices sustinuit prædicatoris, donec anno 655 (coepit die 25 Aug. 1257) diem obiit supremum. Post eum Abu-Muhammed Abd-el-Ghaffar, fere sex menses concionatus, se munere abdicavit. Tum Abu-l-Hasan Ali ben-el-Hadj usque ad annum, quo moriebatur, 655 (coepit die 9 Febr. 1255) vicibus functus est prædicatoris,

را القطاعي (أ. sine dubio legendum puto. القطاعي (أ. sine dubio legendum puto. القطاعي (أ. من من د. من السلبي السلبي السلبي السلبي (أ. من السلبي السلبي (أ. من السلبي السلبي (أ. من السلبي (أ. من السلبي (أ. السلبي السلبي (أ. السلبي السلبي (أ. السلبي السلبي السلبي (أ. السلبي المناطقية المنا

in quibus deinde Abu-Abd-Allah Muliammed doctor imamus peritus, juris consultissimus, consiliarius venerandus et abstinens, filius Abu-l-Hidjâdj Jusufi ben-el-Mezdeghi doctoris hadj venerandi, benedicti et pii, ei successit, qui filium suum Abu-l-Qâsimum faqihum venerandum continentem et pium concionandi muneri præfecit, ipse vero imamatum sibi retinuit. Hie quum imamus renunciaretur, ter locum recusavit et de repulsæ eaussa interrogatus, retulit, Abu-Dorr2 Khasehanitam doctorem hafithum, traditionum peritum, qui eum Librum judiciorum docebat, sibi narrasse, Abu-Muhammedem ben-Mûsa imamum professorem, die, quo morcretur, et Qodhàita in munere succederet, se aliquamdiu intuentem dixisse: precibus in templo gairevanensi, tu quidem, Muhammed, in finc tuæ vitæ præcris. Postea imâmum renuntiatum, se verba meminisse doctoris, et ita intellexisse, vitæ finem instare. Hanc muneris recusandi caussam fuisse. Abu-Abd-Allah Mezdeghita faqihus imami muneri, filius vero Abu-1-Qasim concionandi præfuit partibus, donec, Abu-Abd-Allah mortuo, Abu-1-Hasan Ali ben-Humeid doctor faqihus venerandus abstinens, imamus creatus est. Abu-l-Qâsimo Mezdeghitae faqiho et prædicatore mortuo3, Abu-Abd-Allah Muhammed ben-Ziadet-Allah Merenitat prædicator suffectus est, et ad mortem usque has vices obivit. Abu-l-Hasan ben-Humeid5 imamus dictus quum moreretur, faqihi urbis et principes Abu-l-Abbasum Ahmed ben-Abi-Zer' doctorem faqihum venerandum et benedietum, corani in hoc templo lectorem, imâmum, et Abu-l-Qàsimum ben-Mesehina6 doctorem faqihum venerandum abstinentem et generosum, prædicatorem nominarunt. Sed septuaginta dicbus præterlapsis, edictum Abu-Jusufi-ben-Abd-el-Haqq imperatoris fidelium illustrissimum advenit, quo Abu-Abd-Allah Muhammed ben-Abu-l-Saber Ajub doctor faqihus venerandus et pius tum imamus tum prædicator crearctur, qui usque ad mortem, anno 694 (coepit die 29 Nov. 1294)7, utrumque sustinuit munus. Tum Abu-Jusuf ben-Abd el-Haqqs imperator fidelium Abu-l-Abbasum doctorem, faqihum et traditionum peritum abstinentem, filium Abu-Abd-Allâhi ben-Raschid faqihi docti beatique, virum sui ævi in doctrina9 dogmatum fundamentalinm omnis generis versatissimum, imamum renuntiavit,

b. semper. 2) غرو b. e. كلاستى d. e. كلاستى d. e. غرو b. c. كا لنزدعنى (b. semper. 2) غرو b. e. غرو d. e. كلاث (c. -a. 4) غلاث (c. -b. c. 5) عرب عرب المسلمين الى يوسف (b. c. 5) علم (b. c. 6) غلم المسلمين الى يوسف (b. c. 5) علم (c. 5) غرب يوسف بن امير المسلمين الى يوسف (c. 5) علم (b. c. 5)

simulque Abu-l-Hasanum <sup>1</sup> faqihum traditionum peritum venerandum, generosum et benedictum, filium Abu-l-Qàsimi Mezdeghitæ doctoris faqihi prædicatoris beati, prædicatorem creavit. Abu-l-Abbàs ibn-Raschid, postquam in hoc templo tres fere annos munere imâmi functus erat, id deposuit et ita Abu-l-Hasan Mezdeghita faqihus utrique et imâmi et prædicatoris muneri solus præfuit<sup>2</sup>, dum annis gravis <sup>3</sup> et concionando impar, [46] filium Abu-l-fadhl faqihum generosum venerabilem et benedictum prædicatorem renuntiavit.

Templum regionis hispanica usque ad annum 600, sieut ædificatum erat, integrum sine ulla amplificatione mansit. Tunc vero Abu-Abd-Allah el-Nasir imperator fidelium id ædificare, et reficere ac quæ dilapsa crant, restituere jussit. Portam quoque septentrionalem, gradibus instructam, qua in aream intratur, aperuit, infra quam aquam salientem e mamore rubro faciendam curavit. Simul aquarium et domum ablutionis condere jussit, et aquam his omnibus necessariam e fonte extra portam ferream urbis derivavit. Aguam autem salientem et piseinam, quæ templi areæ insunt, Abu-Zakarja Jahja princeps5, khalifarum genitor6, proprio sumtu, per Abu-Sehama el-Diejäsch<sup>7</sup> ædificandas curavit. Ad annum deinde 695 hoc statu templum perrexit. Tum, magna ejus parte dilapsa, Abu-Abd-Allâh ben-Meschunas doctor et fagîhus venerandus, abstinens, generosus ac benedictus, qui templi hujus imamus idemque prædicator erat, statum ejus miserum Abu-Jaqubo imperatori fidelium, filio Abu-Jusufi ben-Abd-el-Haqq imperatoris fidelium exposuit, qui edictum de eo reficiendo misit. Quare magna ejus pars ex legatis restituta est. Piscina vero illa, aqua saliens, aquarium et domus ablutionis9 aguam e fonte extra portam ferream semper acceperunt, donec annis famis canalis destructae vestigia deleta sunt. Alia igitur agua e fluvio Masmùda eo derivata est, quæ ad regnum usque Abu-Thâbit Ameri imperatoris fidelium, filii Abd-Allâhi principis filii 10 Abi-Jusufi ben-Abd-el-Haqq imperatoris fidelium, mansit, qui eaudem fontis aguam, guam el-Nâsir Muvahhidita ad templum duxerat, auspice et curante Abu-l-Abbaso Ahmed Djejānio 11 peritissimo 12, denuo ad templum deri-

<sup>1)</sup> كبرتاء ما البيضاء ما كبر (b. f. 4) قاسين (a. واسند (c. 2) كسين (d. 3) كبر (b. f. 4) قاسين (d. 4) كبر (d. 6) كبر (b. 6) كبر (b. 6) كبر (d. 6) كبر (d. 6) كبران (d. 6) كبران

vavit et vestigiis ejus investigatis, in aquem salientem, piscinam et aquaria infundendam curavit. Hac omnia anno 707 (coepit die 2 Jul. 1507) sumtu thesauri publici facta sunt.

Ad historiam Idrisidarum prosequendam narratio jam redibit. Jahjæ hen-Muhammed ben-Idris Emiro mortuo, quo regnante templum quirevanense condebatur, filins Jahja ben-Jahja ben-Muhammed ben-Idris succes sit. Hie, moribus pessimis, paellam jadæam, nomine Hannam', feminam sui avi pulcherrimam, libidine prosecutus sua2, in balaeum, ubi erat, intravit copiamque eins expetivit. Sed puellæ clamore homines accurrant, et urbani, tantum facinus abhorrentes, regem exsecrantur. Abd-el-Ralimano ben-Abi-Sahl Djodhamita3 duce populus collectus, ad cum occidendum festinat. Quod quum videret Atika filia Alii ben-Omar4 ben-Idris uxor Jahjæ Hasanidæ, marito fugam consuluit et hic e regione gairevanensi ad hispanicam, oppidanis prosequentibus, fugit, [47] ubi desperatione amens, facti poenitentia fractus ignominiaque dedecore et probro, que sibi conciliaverat; afflictus, cadem nocte mortaus est. Abd-el-Rahman ben-Abi-Sahl imperium urbis deinde suscepit. At Afika, morte mariti acceptà, quum Abd-el-Rahmanum in nrbe dominantem6 comperiret, ad patrem Alium ben-Omar' ben-Idris, qui tum temporis Sunhadjæ et Ghumaræ præerat, litteras dedit, quibus<sup>s</sup> facinus Jahja mariti ac mortem et Abd-el-Rahmani in urbe tyrannidem nuntiaret. Hic igitur, nuntio allato, cum copiis omnibus et satellitibus collectis ad urbem Fes profectus, regionem quirevanensem Abd-el-Rahmano, qui ibi dominabatur, eripuit et ab utriusque urbis tam hispanica quam gairevanensis civibus rex salutatus est. Itaque nomen ejus in universis provinciarum Mauritania suggestibus diebus Veneris pronuntiatum. Ita imperium a posteris Muhammedis ad filios Omari ben-Idrisi consobrini illias eessit.

De regno Alii ben-Omar ben-Idris Hasanidae in urbe Fes et Mauritaniæ provinciis

Ali filius Omari filii Idrisi filii Idrisi filii Abd-Allahi filii Hasani filii el-Huscini filii Alii filii Abi-Talibi, consohrino Jahja ben-Jahja ben-Muhammed ben-Idris mortuo, in urbe Fes ceterisque Mauritaniæ urbibus jus-

الم جبة (b. Janna M. Dsehiaba D. عن a. ناوادها (c. 3) عن b. و الدراها و الدريس (b. 4) الدريس (c. 4) عن الدريس (b. 4) عن الدريس (c. 4) عليه عن الدريس (b. 4) عليه عن الدريس (b. 4) عليه عن الدريس (c. 4) عن الدريس (c

jurandum accepit fidelitatis, et tranquille regnavit, donec Abd-el-Rizzaq Fehrita a Vaschqa in Hispania oriundus, in montibus Vablan2, in urbis Fes regione, unius et dimidii diei itinere ab urbe dissitis, rebellavit et multis Berberis e tribubus Medjuna3, Ghajatha al. comitantibus, arcem in monte Sela intra Medjunæ provinciam condidit munitissimam, et conditam de nomine urbis suæ natalis Vaschqam appellavit, quæ in illis finibus adhne manet. Tum ad pagum Safervà eastris motis, eum ingressus jasinrandum fidei omnium Berberorum Sufervensium 4 accepit. Cum his ad urbem Fes revertit et, postquam Ali ben-Omar ben-Idris magnum contra eum eduxerat exercitum, proclium5 ingens commissum est, ex quo Abdel-Rizzâq rebellis victor rediit, Ali ben-Omar antem, magnâ exercitus6 parte amissa, fugatus in provinciam Eurebæi ipse fugit. Abd-el-Rizzaq urbem Fes ingressus, regionem tantum hispanicam occupare potnit, ubi in concione dici Veneris nomen ejus recitabatur. Cives vero regionis gairevanensis vim vi repulerunt, et legatos ad Jahjam ben-el-Qasim ben-Idris, vulgo Miquams (audacem) appellatum, qui res corum ei exponerent, miserunt. Hie postquam advenit, rex rennntiatus, Abd-el-Rizzagum rebellem impugnavit, dum eum fugatum e regione expulit hispanica, qua potitus jusjurandum fidei non solum a civibus ējus sed ab omnibus, qui ibi consederant, Rafedhitis9 hispanicis accepit. Regioni urbis hispanicæ Jahja ben-el-Qasim Emirus Thalabam ben-Meharib ben-Abd-Allah Rafedhitam ab urbe Schiduna oriundum prafecit [48], quo mortuo, filium Abd-Allah, Abbûd cognominatum, in locum patris sulfecit. Huic vero deinde mortuo, filius Meh. rib ben-Abbûd ben-Thalaba, in eadem successit provincia. Ex triba Azd et posteris Muhallebi ben-Abi-Safra originem duxit.

De regno Jahjæ ben-el-Qasim ben-Idvis Hasanidæ Emiri,

Miqdam eognominati.

Postquam Ali hen-Omar consobrinus ejus ex urbe aufugerat, hic rex salutatus Abd-el-Rizzâqum rebellem aggressus, e regione ejecit hispanica, eui Thâlabam hen-Mehârib præfecit, dum ipse, contra Safritas exercitu ducto,

أل مدينة أل البربر من مدينة فاس ومن مدينة وغياته (b. c. e. Uabelan M. Veblan D. recte. أل البربر من مدينة فاس ومن مدينة وغياته (b. Et M. fere cadem legisse videtur: Barbaros de cidade de Falaz. وغياته و. recte. أل المفولونة (c. recte. أل المفولونة (b. أل وبة (c. أل بالقام على المقادم b. وغياته من المقادم b. وغياته المقدم (c. Aladem M. der Sehwache D. والبصيين و.

multas adversus eos commisit pugnas et certamina magna!. Deinde usque ad annum 292 (coepit die 42 Nov. 904) Fes ejusque provinciam gubernavit. Hoe vero 'tempore Rebi' ben-Suleimân cum aggressus est [et occidit]. Quare nepos consobrini Jahja ben-Idrîs ben-Omar ben-Idrîs regnum vacuum occupavit.

De regno Jahjæ ben-Idris ben-Omar ben-Idris Hasanidæ Emiri.

Cæso consobrino Miqdâmi Jahja ben-el-Qâsim ben-Idrîs in imperio successit et ab utraque urbe tum qairevanensi tum hispanica sacramento fidei accepto, nomen ejus in precibus promuntiatum est. Itaque summa rerum ad posteros Omari ben-Idris rediit. Jahja, cujus imperium omnes Mauritaniae complectebatur regiones, et cujus nomen in universis ejus suggestibus pronuntiabatur, omnibus Idrisidis, sive potentiam et famam<sup>2</sup>, sive<sup>3</sup> memorian apud homines pulchram atque auetoritatem , sive denique amplitudinem imperii et justitiam summam respexeris, longe antecelluit. Magnæ generositatis laudi scientiam juris et traditionum conjunxit, atque eloquens, facundus copiàque præditus verborum, nihilominus fortis fuit et audax ac pietate, fide abstinentiaque insignis, ita ut nemo Idrisidarum tantum gloriæ adeptus sit fastigium. Mauritaniam tranquillus rexit usque ad annum 503 (coepit die 25 Junii 917), quo Mesâla hen-Habns Miknasita, dux Obeid-Allahi Schiitæ, qui in Africa imperitabat, cum bello petivit. Jahja ben Idris, exercitu adversus Mesalam educto, fugatus et casus in urbem rediit, ubi intra munimenta contra Mesàlam obsidentem se aliquamdin defendit. Postremo pecunià datà pacem obtinuit et litteras de obedientia sua ad Obeid-Allabum Africa dominum scripsit. His factis, Mesala castra Qairevanum movit. Sed reversus Musam ben-Abi-l-Afijam, qui provinciis Tesuli et Taza praerat, Mauritania praefecit. Nam hie non solum varia Mesàlæ duei præstiterat officia, sed donis datis et summis honoris doenmentis tantam ejus contraxerat familiaritatem, ut in omnibus, quæ in Mauritania gessit Mesala, bellis, ei comes esset et ceteris emiris multum præhaberetur. At Musæ [49], quotiescumque Mauritania potiri ibique summam sibi soli vindicare voluit potestatem, Jahja hen-Idris Hasanida offecit per excellentiam suam, generositatem, religionem, justitiam, quæ omnia illius evertebant consilia. Ideo Músa Jahjæ valde iratus6, quum Mesåla anno 509 (cocpit 11 Maji 921) in Mauritaniam iterum susciperet expeditionem, eum

apud hune adeo obtrectavit, ut odio exardescens Mesala Jahjam in vincula conficere constitueret. Jahjam igitur, qui cum multis exercitus sui proceribus Mesida, ad urbem appropinquanti, obviam iret, captum Musa ferro oneravit et urbem ingressus, camelo vectum et catenis vinctum coram se duxit. Ut omnes divitias et thesauros expromere cogeretur, variis deinde cum vexavit eruciatibus, et bonis potitus, viaculis solutum ad regionem urbis Asilæ2 relegavit. Comitibus dispersis, statu miserrimo in urbe Asila apud affines degit, qui pecunia data cum honorifice receptum omnibus donabant, quibus vitam oblineret commodam. Quibus vero haud contentus, urbe relicta, ut Africam peteret, in itinere a Mûsa ben-Abi-l-Afija Miknasita captus, in urbe Mikuasæ3 din in custodia retentus est. Carcere tandem Mûsæ liberatus, summa miserie, paupertate, inopia afflictus, utpote qui viginti ferme annos in vinculis jacuisset, Mehdiam venit, ubi tum bellum sæviit Abu-Zeidi Mukhallid ben-Beidad Zenateusis Schiitar, qui urbem+ jam obsidedat. Ilic anno 552 (coepit die 5 Sept. 945) fame in terra peregrina periit. Narrant, patrem ejus Idris ben-Omar ben-Idris mortem famis in terra peregrina filio imprecatum esse; eventus diras comprobavit. Mesala autem, Jalija capto et in vincula conjecto, urbi Fes Rihânum Miknasitam5 prefecit et in Africam revertit. Riban, postquam tres annos urbem tennerat, ab cl-Hasano ben-Muhammed ben-cl-Qasim ben-Idrîs Lasanida rebellante ejectus est.

De regno el-Masuni ben-Muhammed ben-el-Qasim ben-Adris ben-Adris Masanida, Madjajam appellati.

El-Hasan filius Muhammedis filii el-Qusimi filii Idrisi filii Idrisi filii Idrisi filii Abd-Allāhi filii Ilasani filii el-Iluseini filii Alii, cognomen Madjdjām (chirurgi) hac de caussa recepit. Bellum inter cum et Ahmed ben-el-Qusim consobrinum exortum est gravissimum, in quo el-Ilasan, equitem e militibus consobrini aggressus, in locis, ubi cucurbitæ poni solent, transfigebat; alterum deinde et tertium eodem modo adortus, in locis modo indicatis vulnerabat. Quibus visis, Ahmed consobrinus dixit, "filius fratris mei chirurgus evasit." Hoc nomen postea ei inditum semper retinuit. Quidam hos versus de cadem re cecinit:

الريس (1) منده - هنده - b. منده - c. منه وقل - c. منه - c. منه - c. الريس (a. d. e. المدينة (b. 3) الاكسى (c. ut paullo post. 4) كتامى - c. - c. - c. - كتامى

[30] Chirurgus appellatus es, non quia encurbitas imponis, sed propter valuera in locis encurbitarum inflicta.

Anno 510 (coepit die 50 April, 922) eum paucis viris urbem Fes clam ingressus sacramentum fidei ab incolis recepit; Riban autem Miknasita! præfectus furtim aufugit2. Postquam deinde plurimæ Berherorum tribus ei sacramentum dixerant, urbibus Luata, Saferva, Medjana 3, Milmasa, Basræ potitus est, et res ejus in regno Mauritaniæ ita stabilitæ visæ sunt-Anno 511 (coepit die 26 April. 925) el-Hasan Emirus, Hadjdjam cognominatus, ad Mûsam ben-Abi-l-Afija debeliandum profectus est. In campo Zàd , fluvio el-Methâhen ab occidente sito, utraque acies concurrunt ibique el-Hasan tantam edit pugnam, ut regnantibus Idrisidis nulla alia neque major neque gravior fuerit. Ex exercita enim Abu-l-Afijæ 2500 viri cceiderant, inter quos erat filius ejus Sahl ben-Mûsa; e copiis autem el-Hasani fere 6095 perierunt. Castris extra urbem relictis, el-Hasan reversus solus sine exercitu Fes intravit. Hamid ben-Hamdan Hamdanensis9 Eurebita, e vico quodam Africano oriundus, quem urbi suo nomine præfecerat, noctu domum dolo usus 10 ingressus, regem vinculis constrictum in ædibus suis custoditum tenuit. Tum portis urbis in exercitus conspectu clausis, ad Misam ben-Abi-l-Afijam nuntimm de facinore suo misit, simulque rogavit, ut propins accederet11, quo urbem ci tradere posset. Hune igitur festinanter eo 1- profectum Hamid in regionem quirevanensem recepit. Regionem hispanicam postea vi cepit et tota urbe potitus, Hâmido ben-Hamdan jussit, el-Hasanum Hadjdjam suæ tradere potestati, ut pro filio occiso eum necaret 13. Hamid autem, qui a sangnine familiæ prophetieæ publice effundendo valde abhorrebat, moras nectens, rem semper procrastinavit 14, et nocte ingruente ad el-Hasanum accedens, vinculis solutis, eum de muro urbis sine fune demisit. Cadens itaque erus diffregit et in regionem hispanicam se recipiens, ibi tribus post hanc noctem dicbus clam mortuus est 15. Mamid, quamvis urbem potestati Ihn-Abi-l-Afija subjecisset, tamen, quia el Hasanum dimiserat, morti destinatus, Mehdiam 16 aufugit. El-Hasan Hadjdiam duos fere annos regnum Fesanum gessit.

<sup>1)</sup> فنه c. مدينة (c. 3) الكتامي (c. 3) في در مدينة (d. 4) الكتامي (c. 3) عنه (d. 5) جنوده (d. 5) جنوده (d. 6) عنه (d. 6)

De regno Musæ ben-Abi-l-Afija in urbe Fes plurimisque Mauritaniæ provinciis.

Mùsa filius Abi-l-Afijæ filii Abi-Baseli † filii Abi-l²-Dhahâki filii Madjzùli³ filii Tàmrìsi¹ filii Ferâdìsi filii Vanifi filii Miknâsi filii Varsatifi⁵ Miknasita Emirus, qui omnis Miknasæ rex erat, anno 515 (coepit die 28 Mart. 923) utramque urbem Fesanam occupavit. Præterca regiones Tàzæ, Tesùli et Lukati<sup>7</sup>, urbes Tandjæ et Basræ ac multas alias Mauritaniæ cepit provineias. Urbe Fes expugnata civiumque fidei jurejurando accepto, quum imperium sibi stabilitum esset [31], Hâmidum ben-Hamdàn, ut el-Hasanum Hadjdjâm occideret, ursit. Hamid autem, a re abhorrens et fraudis factæ poenitens, facinus semper procrastinavits. Quum vero Músa fortius instaret, ea, quæ jam antea commemoravimus, in el-Hasanum gesta sunt". Ihn-Abi-l-Afija igitur, omnibus Mauritania regionibus potitus, et jurejurando fidei a tribubas principibusque recepto, omnes Idrisidas e terris expulit corum et e domibus abegit 10. Ita urbes Asilæ, Schalæ al., quæ iis fuerant, cepit, et victi tandem fugatique universi ad arcem Hadjer-el-Nesr (petram aquilæ) se receperunt, quæ bene munita, a Muhammede ben-Ibrahîm ben-el-Qàsim ben-Idris condita, vertice nubes fere feriebat. Ibn-Abi-l-Afija, qui interitum corum et internecionem appetebat plenam, castellum gravissima pressit obsidione. Sed principes Mauritania et summi duces imperii, quam hac intelligerent, tantam injustitiam dissuasuri, ei dixerunt, "si internecionem familia prophetica desiderans, hos omnes occidere volneris, nos id tibi neque concedemus, nec faciendum patiemur." Pudore igitur commotus, duce Abu-l-Fath 12 Tesulensi cum mille equitibus ibi relicto, ut impediret, quominus Idrisidæ dispergerentur, anno 517 (coepit die 45 Febr. 929) ad urbem Fes revertit, ubi ad annum mansit 520 (coepit die 12 Jan. 952), quo Humeid ben-Suheil 13, dux Obeid-Allâhi Schiitæ eun magno exercitu, comite Hâmido ben-Hamdân Hamdanensi 14, Mùsam debellaturus, Mauritaniam aggressus est. Cujus expeditionis caussa

hæc erat. Mûsa ihn-Abi-l-Afija, obsidione arcis Hadjer el-Nesr relieta, ad urbem Fes reversus et, aliquot dies ibi moratus, Abd-Allaho ben-Thâlaba ben-Meharib ken-Abbud urbis præfecto occiso, Muhammedem ben-Thàlaha hujus frairem suffecerat, cui deinde, a munere remoto, Taval ben-Abi-Jezid2 successerat, qui, donce Fes manibus Musæ eriperetur, in hoc mansit magistratu. Regioni autem qairevanensi Mudeimum filium præfecerat et anno 519 (coepit die 25 Jan. 951) Tilimsanum, qua urbs el-Hasano ben-Abi-I-Aisch ben3-Idris Hasanida parebat, adortus, ex urbe totaque eins provincia occupata, dominum illum ejecerat, qui ad urbem Melilam, in insulis Melùja sitam, aufugit ibique sese defendit. Tilimsano potitus, adversus urbem Tekrûr astris motis, mense Schabani anno 520 eam una eum adjacente regione expugnaverat. Captis ita Tilimsano, Telarur et Fes, Ibn-Abi-l-Afija Ahd-el-Rahmâno Nasir-lidîn-Allâh regi Hispaniæ juramentum fidei adjuravit, et nomen ejus in precibus publicis in universis sui regni suggestibus pronuntiandum euravit. Obeid-Allah Schiita, quum hnjus rei nuntium Melidiæ accepisset, Humeidum ben-Suheil Kutamensem ducem cum decem millibus equitum contra Mûsam misit. In valle Mesûn5 utraque concurrit acies, et varia fortuna ibi pugnatum est. Humeid vero castra Mûsæ noctu adortus, hunc una enm exercitu fugavit. Dum Mûsa ad Ain-Ishaqi in finibus Tesuli fugit ibique se communivit, Humeid ben-Suheil ad urbem [32] Fes profectus est. Quum propius accederet, Mudein ben-Mûsa aufugit, et Humeid urbe deserta potitus. Hamidum ben-Hamdan Hamdanensem ei præfecit et ipse ad Africam rediit. Idrisidæ in Hadjer el-Nesr obsessi, famà eladis Ilm-el-Afijæ, Mudeini filii fugaa Fes et urbis ab Hamido captæ alacres, anno 521 Abn-l-fath6, ducem Ibn-Abi-l-Afija, devictum fugarunt et castra ejus diripucrunt. Interca Hàmid ben-Hamdan Hamdanensis, urbi Fes præfectus, ibi sese tenuit, donec Ahmed ben-Abi-Beer Abd-el-Rahman ben-Sahl 7, vindietæ cupidus, cum adortus occidit et occisi caput una cum filio ad Musam ben-Abi-l-Afija misit, qui utrumque el-Nasiro-lidin-Allah imperatori fidelium Cordubam ferendum curavit. Ad annum 525 (coepit die 10 Dec. 954) Ahmed hen-Abi-Beer nomine Mûsæ ben-Abi-l-Afija urbem Fes rexit; tum vero Meisûr el-Fati, dux exercitus in Mauritaniam ab Abu-l-Qàsimo Schiita, ut mortem9 pa-

انکور (b. <sup>3</sup>) عیسی بن (c. نید وید b. <sup>3</sup>) یزد (c. <sup>5</sup>) عیسی بن (c. <sup>5</sup>) مسور (c. <sup>5</sup>) ترد (c.

tris Obeid-Allahi Febritæ uleisceretur, missus, advenit et aliquot dies urhem Fes obsedit, donec Ahmed ben-Abi-Beer, obsequium præstaturus, cum donis magnis atque ingenti pecuniæ vi ad cum exiit. Pecuniam quidem et dona recepit, sed Ahmedum vinculis constrictum Mehdiam misit. Oppidani, qui Hasanum ben-Qasim Luatensem sihi ipsi præfectum creabant, portis urbis in conspectu Meisuri clausis, ca fortuna sese defenderunt, ut hie, post septem in obsidione2 menses frustra peractos, pacem concludere cogeretur. Fesani sex millia aureorum, armenta, stragula, utres aquarios et alia vasa, dare polliciti, litteras de obseguio suo ad Abu-l-Qusimum imperatorem fidelium Schiitam scribere, nomen ejus in numis cudere et in precibus dici Veneris pronuntiare spoponderunt. His conditionibus acceptis Meisur castra adversus Musam ben-Abi-l-Afija movit, quem3 etiam aggressus est, et magnis commissis certaminibus, quorum maxima pars ah Idrisidis gerebantur, in desertum aufugere coëgit. Idriside, imperio Abu-l-Qasimi Schiitæ subjecti, omnes fere, quas possederat Músa ben-Abi-l-Afija, terras occuparunt, dum ipse exsul in deserto et finibus regionum, qua inde ab urbe Agersif 1 usque ad urbem Telirur 5 adhue ei parebant, erravit et anno denique 541 (cocpit die 28 Maj 952) in oppido Melujæ quodam, vel ut alii, sicut el-Bernusi, malunt, anno 528 (cocpit die 47 Oct. 959)6 occisus est. Filius Abd-Allah ben-Brahim ben-Músa ben-Abi-l-Afija post patrem caesum, ad annum usque, quo mortuus est, 360 (coepit die 5 Nov. 970) imperavit et deinde Muhammed filius cius successit, quo mortuo, anno 565 (coepit die 1 Cet. 975) dynastia Ibn-Abi-l-Afija Milmasita exstincta est9. Quidam vero rerum ab iis gestarum scriptores narrant, buic Muhammedi mortuo, el-Casimum ben-Muhammed successisse, qui adversus Lemtunam bella gesserit. Multis proeliis magnis commissis, a Jusufo ben-Taschfin tandem devictum et occisum esse. Hune cunctam ejus terram radicitus depopulatum 10, totum, quod posteri lbn-Abi-l-Afijæ occupabant, [35] spatinm 11 Mauritanæ sibi subjecisse. Illi vero ibi, si inde ab initio Abd-el-Rahm'ini el-Nasir-lidin-Allahi imperii anno 305 usque ad dominationem Lemtuna anno 445 (coepit die 22 April. 1055)12 computaveris, 140 annos regnaverant.

الم مولدى (2) مولدى (3) مولدى (4) مولدى (4) مولدى (5) مولدى (6) مولدى (6) مولدى (6) مولدى (7) مولدى (8) مولدى (8) مولدى (8) مولدى (9) مولدى (9) مولدى (10) مولدى (1

Meisur dux exercitus, pace cum urbe Fes facta et sacramento fidei a civibus Abu I Qasimo Schiitæ Africæ regi adjurato, Hasanum ben-Abi-l-Qasim¹ Luatensem urbi præfecit, qui usque ad annum 541 in hoc mansit magistratu. Tum vero Ahmedo hen-Abi-Behr, qui, carcere liberatus et honore cumulatus, Mehdia revertit, omnia, quæ in sua erant potestate, tradidit² Hasan, postquam octodecim annos, inde ab anno 525 usque ad 541, urbem gubernaverat.³ Hon-el-bàn¹ in chronico suo, Djela el-adhan fi akhbar ez-zeman⁵ (splendor olvi, de notitia temporis) inscripto, refert, postquam Musa ben-Abi l-Afijja coram Meisuro duce aufugerat, imperium Mauritaniæ filiis abiisse Muhammedis ben-el-Qasim ben-Idrìs Hasanidæ, qui duo fratres essent uterini Kennûn et Ibrahim, filii Muhammedis hen-el-Qasim ben-Idrìs, quorum major natu Kennûn princeps et emirus⁶ prior factus esset.

De regno el-Qásimi ben-Muhammed ben-el-Qásim<sup>†</sup> ben-Idrís Hasanidæ Emiri, Liennún cognominati.

El-Q sim<sup>5</sup> Kennûn filius Muhammedis filii el-Qàsimi filii Idrîsi filii Idrîsi filii Abd Allâhi filii Hasani filii el-Huseini filii Alii filii Abi-Talibi, post fugam Mûsæ hen-Abi-l-Afijjæ ab omnibus Idrisidis in principatum evectus est et, urbe Fes excepta, plurimas tenuit Mauritaniæ regiones. Arcem Hadjer-el Nesr sedem habuit regiam. Anno 557 (coepit die 10 Jul. 948)<sup>9</sup> mortuo, filius Abu-l-Aisch<sup>10</sup> Ahmed ben-Kennûn in imperio successit.

De regno Abu-l-Aischi Ahmedi ben-el-Qasim Keumin Hasanida Emiri.

Abu-l-Aisch Ahmed filius el-Qusimi Kennun filii Muhammedis filii el-Qusimi filii Idrisi filii Idrisi filii Abd-Allahi filii Hasani filii el-Huseini filii Alii Emirus doctus fuit faqihus, pius, abstinentia deditus, biographiae peritus, historiam regum gentiumque certamina et Arabum 11 Berberorumque genealogias bene edoctus, Quibus virtutibus laudem adjunxit prudentiae, elementis animi, fortitudinis, generositatis, ita ut inter Idrisidas Ahmed generosus nuncuparetur. Quum ad partes Mervanidarum summo cum studio inclinaret, ut regnum, morte patris vacnum, accepit, in omnibus sui

أحدى - - سنة .7 أ. 3 فتخلى عن مكان بيده ( . 3 أ. 7. الى الحدى - - ل. 4) اللهان ( . 4 أللهان ( . 5 أللهان ( . 5 أللهان ( . 5 أللهان ( . 6 أللهان ( . 5 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 أللهان ( . 6 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 أللهان ( . 6 ألهان ( . 6 ألهان ( . 6 ألهان ( . 6 ألهان (

imperii finibus fidem posteris [34] Obeid-Allâhi datam revocavit, et Abdel-Rahmano el-Nasir-lidin-Allah regi Hispaniæ fidei adjuravit juramentum ejusque nomen in omnibus provinciæ suæ suggestibus pronuntiandum euravit. At el-Nasir, nisi sibi traderentur urbes Tandja et Sebta, obsequium promissum accipere noluit. Quare, quum has conditiones Abu-l-Aisch recusaret<sup>1</sup>, turmas et exercitus ad eum debellandum ille transmisi<sup>1</sup>. His valde afflictus Abu-l-Aisch, urbibus illis redditis, pacem recuperavit et deinde eum fratribus consobrinisque Idrisidis, el-Nâsiro obediens, sub ala ejus tectus et fidem servans datam², in oppidis Basræ et Asîlæ³ vixit. Interim duces exercituum el-Nàsiri cum copiis ex Hispauia in Manritaniam transveeti, nt Berberos contumaces debellarent, obedientibus se adjunxerunt et adversus rebelles tulerunt auxiliam. Ita el-Nåsir viris suis impares et pecunià infirmos sustentabat, donec, omni fere Mauritania occupata, plurime Zenate et aliæ Berberorum tribus fidem ei adjurarent et nomen in universis terræ suggestibus inde a Tahort usque ad Tandjam pronuntiaretur, Sidjilmâsa tantum excepta, ubi hoc tempore Menâder<sup>5</sup> Berber summæ rerum præerat. Urbs quoque Fes, ceterorum secuta exemplum, juramentum fidei dixit. Huic Mahammedem ben-el-Khair ben-Mahammed Jefrunitam deinde Zenâtensem præfecit, qui, ex omnibus Zenâtæ regibus potentissimus et illustrissimus, idem Omajjadas maxime reveritus et in iis landandis sincerissimus. Nam quia Othman ben-Affan generis anctorem Harb ben-Sulat ben-Vazmir 6 Jefrunensem familiaritate sua amplexus, Muslemum fecerat et genti prælecerat Zenatensi, amicitia apud posteros continua obtinuit. Muhammed ben-el-Khair, postquam fere annum urbem Fes utrainque rexerat, ad bellum sacrum adversus Christianos gerendum in Hispaniam profecturus, Ahmedum ben-Abi-Bekr ben-Ahmed ben-Othmân ben-Said Zenatensem consobrinum urbi suo loco præfecit, qui anno 544 turrim templi Qairevanensis benedietam ædificavit. Anno 547 (coepit die 24 Mart. 938) el-Nâsir urbem Tandjam ejusque provinciam Jalæ ben-Muhammed Jefrunitæ, duci tribûs Beni-Jefrun, gubernandam tradidit, et is cum tribu sua ibi consedit.

Abu-l-Aiseh, quum videret, quantum in Mauritania el-Nàsir sibi subjecisset imperium, litteris Cordubam ad cum datis rogavit, ut sibi liceret

h. عندلقین b. semper. و معتصبین c. و کفه (c. jam præfero. و منافقین b. الله عند الله b. semper. منافر (c. jam præfero. عند منافر (d. jam præfero. عند و المنافر (d. jam præfero. عند و المنافر (d. jam præfero. عند و المنافر (d. jam præfero. عند المنافر (d. jam præfero. a. jam præfero. عند المنافر (d. jam præfero. a. jam p

ad saerum bellum trajicere. Venià datà el-Nàsir simul jussit singulis stationibus a Djezirat-el Khadra usque ad imperii fines castellum ei exstrui, mille aurcos in quemque diem ad victum pendi, stragula, utensilia, cibum potumque, dum in eastello esset, ei dari. Ita in toto itinere, usque ad fines regni, per triginta stationes res acta est. Abu-l-Aisch in Hispaniam igitar belli caussa trajecturus, fratrem el-Hasanum ben-Kennûn¹ suæ præfecit provinciæ, et in pugna contra Christianos, anno 345 (coepit die 6 Maj. 934) occisus est.

[55] De regno el-Hasani ben-Kennûn Emiri.

El-Hasan filius el-Qàsimi2 Kennûn filii Muhammedis filii el-Qàsimi filii Idrisi Hasanida, quum frater ad bellum, in quo mortuus est, proficisceretur, regnum suscepit. Ultimus rex fuit Mauritaniæ e gente Idrisidarum oriundus. Fidem Mervanidis promissam sancte ac continue servavit. autem ben-Ismail Schiita Africa dominus, quum nuntium de expugnatà ab el-Nasiro Omajjada Mauritania deque fide ah omnihus Zenatæ Berberorumque tribubus sibi data jam fracta et juramento Omajjadis dieto accepisset4, rem ægre ferens, Djevherum Græcum ducem suum cum viginti millibus equitum e tribubus Kutāma5, Sunhādja al. misit, ut fines Mauritaniæ conculcatos suæ subjiceret potestati6, tyrannos, qui ibi inessent, dejiceret atque in cos violentiam summam exerceret. Djevher igitur anno 547 Qairevâno ad Mauritaniam profectus est. Jala ben-Muhammed, princeps tribùs Beni-Jefrun et nomine el Nasir-lidin-Allahi Mauritaniæ præfectus, fama de adventu Djevheri audita, Jefrunitas omnesque Zenâtæ tribus collegit et cum magnis copiis prope urbem Tahort hostibus obviam ivit. Certamine atroci inter utrumque exercitum commissos, Djevher dux thesauros prolatos inter principes Kutama dispertiit, qui cadem Jala ben-Muhammed Jefrunita, ducis Zenateusis, ei promittebant. Itaque pugna quam maxime sæviente cohors principum Kutamæ nobilissimorum Jalam ibn-Muhammed ducem Jefrunitarum aggressi occiderunt et occisi caput abscissum tradiderunt Djevhero, qui, rem lætam significaturus, dona iis dedit splendidissima 9. Caput Mado 10 ben-Ismail domino missum, Qàirevani spectaculum circumgestari hic jussit. 11 Benu-Jefrun. post cædem ducis fugati, in omnes partes se disperserunt. At tempore interjecto, compagibus regni denuo conjunctis, fugientes

 $<sup>^{1}</sup>$  وصل ( $^{1}$  منکنون  $^{1}$  منکنون  $^{2}$  منکنون  $^{2}$  منکنون  $^{3}$  منکنون  $^{5}$  منکنون  $^{5}$ 

apud t cæsi filium Bedu ibn-Jala ben-Muhammed Jefrunitam se receperunt. Jalà interfecto, Djevher Sidjilmasam3 castra movit. Hie enim Muhammed ibn-el-Fath' Kharidjita, Vaschul ben-Mejmun ben-Medrar Safrensis appellatus, summa rerum potitus, kihalifam haberi volnit sibique nomen imperatoris fidelium arrogavit et Schakir-billah eognomen recepit. Nummis ibidem cusis nomen inscripsit suum, et ii, pulcherrimi habitàs, deinde Schakirenses appellati sunt. Ipse Muhammed ibn-el-Fath, secta Malekensis, summam exercuit justitiam et, ut Sunna sustineretur, operam dedit, Hune Djevher aggressus aliquamdiu obsedit, donec, urbe vi capta, copiis fugatis et viris e Safrensibus et defensoribus occisis, cum vivum cepit et anno 549 (coepit die 2 Mart. 960) ferro oneratum ad urbem Fes seenm duxit. Eam ex omnibus partibus militibus circumdatam tredecim dies<sup>6</sup> obsedit et vi armisque expuguavit. Multis hominibus occisis Ahmedum ben-Abi-Bekr Zenatensem ducem ejns 1, quem [36] el-Nàsir Omajjada, quum cives juramentum fidei sibi dicerent, urbi præfecerat, captivum duxit, præsidium urbis et principes occidit, urbem diripuit, incolas captivos abduxit et uniros demolitus est, ita ut calamitas esset gravissima. Mane diei Jovis 201 mensis Ramadhani anno 549 Djevher urbem cepit et postea in Mauritania, amicis Mervanidorum occidendis, oppidis et castellis expugnandis, dum tribus Zenatæ et aliæ coram co anfugichant, per triginta menses, quæ sibi essent demandata, exsecutus, crudelissime grassatus est. Regionibus Mauritaniae subjugatis, terris devastatis, occisis earum defensoribus, fidem Mervanidis datam abolitam Obciditis retulit, ita ut in omnibus Mauritaniæ suggestibus nomen corum pronuntiaretur. Quibus gestis Djevher ad dominum suum Mad ben-Ismail Obeiditam 10 Mehdiam reversus, Almuedum ben-Abi-Bekr Jefrunitam, Fesæ præfectum 11 et guindecim e principibus ejus viris, una cum Muhammede ibu-el-Fath Sidjilmasæ duce, captivos, in caveis ligneis inclusos et camelis vectos, ante se duxit. Postquam capitibus 13 corum pileos e lana longos, cornibus ornatos 12, imposuerat, per plateas Qairevâni primum traduci jussit, deinde Mehdiam ante se ductos vexit et ibi, usque ad mortem, in custodia tenuit. El-Hasan ben-Kennàn Emirus, qui, ceterorum secutus exemplum, quum Djeyher Mauritaniam ex-

را على يد ( c. 2 ) واجتمع رايهم ( b. Jadu M. Jeddu D. 3 ) واجتمع رايهم ( b. أيض الله المجملسة ( b. 4 ) الفتاح ( b. 5 ) الفتاح ( b. 6 ) الفتاح ( b. 6 ) الفتاح ( b. 8 ) الفتاح ( b. 8 ) المومنين ( c. العبيدكي ( b. 12 ) منبورم ( c. 13 ) الزنالي ( b. 14 ) الزنالي ( c. 15 )

pugnasset, Obeiditis fidem adjuraverat, ut ille exeunte anno 549 in Africam revertit, fide data abjecta, Mervanidis denno sese applicait, et metu potius corum quam amore commotus, quandoquidem propinquilas terrarum incommoda ei erat, el-Nâsiro et filio ejus el-Hakimo el-Mustausero fidus mansit, neque prius hune animum mutavit, quam quum novus hostis constantiam ejus concuteret. Bulaqqin enim ben-Zeiri ben-Menâd Sunhadjita ex Africa adversus Manritaniam profectus, ut patrem ulcisceretur, Zenatam aggressus, omnino destruxit, et tota Mauritania potitus, Mervanidarum everlit potentiam, amicos occidit atque, sicut ante cum Djevher lecerat, in omnibus urbibus Madum ben-Ismail principem summum salutari jussit. Inter Emiros Manritaniæ el-Hasan ben-Rennûn urbis Basræ dominus primus ad juramentum Mado dicendum festinavit, auxilium ei attulit et, facie sua demain in hac re denudata, omnem navavit operam, ut amicos Mervanidarum exscinderet et everteret imperium. 2 El-Hakim el-Mustanser, lama linjus rei audita, ira exarsit vehementissima3 et, postquam Bulaqqin ben-Zeiri in Africam rediit, magnum exercitum duce Muhammede ben-el-Qasim, mense Rebi' prioris anno 562 (coepit die 11 Oct. 972) eum omnis generis apparatu e Djezirat-el-Khadhrà in Mauritaniam adversus el-Hasanum hen-Kennûn traduxit. Hie eum Berberorum tribubus profectus, in provincia Tandjæ loco, Fahas-beni-Masrakh³ appellato, cum hoste congreditur et gravi proclio commisso, Muhammedem ben-el-Qosim el Hâkimi el-Mustanscri ducem et multos ejus comites occidit; reliqui fugati Sebtam confugiunt ibique se communientes litteris ad el-Hakimum datis auxilium petunt. [37] Hie igitur Ghàlibum præfectum Otheiri<sup>6</sup> et ducem exercituum clientem suum misit, qui summam prudentiam et fortitudinem, animi ardori, calliditati et virtuti conjungebat. El-Hakim opes magnas, copias numerosas et exereitus huic tradens validissimos, ut Alidas aggressus, ex arcibus depelleret, hoc modo eum cohortatus est: "expeditionem age suscipias, mi Ghalib, ex qua tibi ant vivo victori aut mortuo excusato redire licebit. Ne sis pecuniæ avarus7, sed manu larga eam distribuas, ut homines te lubentes sequantur." Tom ultimo die mensis Schevvali anno 562 Ghâlib cum castris, copiis, belli apparatu et thesauris Cordubà profectus est. Nuntio de Ghalibo adventante exterritus el-Hasan ben-Rennún, pavore captus, urbe Basra relicta, feminas suas, opes et thesauros in castellum Hadjar-

مسر خ ( $^{5}$  معداد فی دلك ( $^{4}$  هدل فعداد فی دلك ( $^{6}$  هدل فعداد فی الله ولا تشخ ( $^{7}$  مسر خ ( $^{6}$  هاید منتبر فید الله ولا تشخ ( $^{7}$  مسر خ ( $^{8}$  هاید منتبر فید الله ولا تشخ ( $^{7}$  مسر خ ( $^{8}$  هاید منتبر فید می الله ولا تشخ ( $^{7}$  مسر خ ( $^{8}$  هاید منتبر فید می مسر خ ( $^{8}$  م

el-Nesr Sebtæ vicinum asportavit, ubi, quasi in arec inexpugnabili, adversus hostes se defendere voluit. Ghâlibum, mari a Djezirat-el-Khadhra trajecto, ad castellum Masmidæ egressum, el-Hasan ben-Kennún cum exercitu suo offendit et dies aliquot debellavit. Interea ille pecuniam Berberorum principibus, qui ab el-Hasano stabant, transmisit et præmiis promissis securitatem quoque vitæ iis pollicitus est. Itaque omnes aufugerunt et, exceptis modo satellitibus et viris proximis, deseruerunt el-Hasanum, qui sic solustrelictus in castellum Hadjar-el-Nesr se recepit. At Ghalib vestigia ejus secutus, cum toto suo exercitu obsidionem exorsus est gravissimam, qua omnem intercipiebat loci commeatum. 1 El-Håkim Arabes Hispaniæ omnes et præsidia finium² ei subsidio misit, et postquam incunte meuse Muharremi anno 565 hæc anxilia Ghâliho advenerant, el-Hasan obsidione pressus asperrima, sibi ipsi, familia, thesauris et viris securitatem iis petiit conditionibus, ut ex arce descenderet et Ghalibum Cordubam, ibi mansurus Quibus a Gh libo approbatis et fide interposita, arcem relictam ei tradidit el-Hasan et cum omnibus suis descendit. Hoc castello oceupato Ghàlib omnes Alidas, qui adhue in Mauritania inerant, e eastellis expulit et e terris ejecit, ita ut ne ullus quidem dux corum hic superesset. Tum ad urbem Fes castris motis, ca potitus, regioni qairevanensi Muhammedem ben-Ali ben-Qeschüsch3 et regioni hispanicæ Abd-el-Kerimum ben-Thalaba præfecit. Urbs postea in potestate præfectorum Omajjadieorum mansit, donce Zeiri hen Atijja Zenatensis Mughravida eam expugnavit. Exeunte mense Ramadhani anno 565 Ghâlib, tota Mauritania expugnata, præfectis omni regioni præpositis, fide Obeiditis data ubique aboleta Omajjadis vero reddita, urbem Fes, in Hispaniam rediturns, reliquit et comitibus el-Hasano ben-Kennûn ceterisque regibus Idrisidis Sebtam primo venit, unde mari trajecto Djezirat-el-Khadhræ substitit et litteris datis el-Hakimum el-Mustanser de suo adventu deque comitibus Alidis fecit certiorem. El-Hakim, epistola recepta, cives duci obviam ire jussit et ipse. cum imperii sui proceribus, equis conscensis, ei occurrit. mensis Muharremi anno 564 (coepit die 20 Sept. 974), quo Ghâlib urbem Cordnbam ingrediebatur, admodum festus fuit et celebratus. El-Hasan ben-Kennûn [38], quum el-Hakimum salutasset, ad eum propius accessit et venia

الموارد (1 d. e. الموارد (2 b. c. e. الثغور (2 b. c. e. عسوس (3 a. d. e. في عند الماد e. Caxuxe M. Kuschusch D.

delictorum recepta, non solum pactum ratum nactus est, sed dona ctiam sibi virisque suis, multa stipendia<sup>1</sup>, vestes honoris accepit. Gunnem familiam et milites ejus, qui 700 crant viri nobilissimi septem millibus aliorum æquiparandi, in tabulas retulit stipendiariorum et el-Hasanum Cordubæ habitare jussit. Ad annum usque 563 (cocpit die 9 Sept. 975) el-Ilasan hie vixit, quum rerum facies subito mutata est. Ei enim ambræ erat frustum formæ admirandæ ac maximæ2 magnitudinis, quod, quum in Manritania regnaret, in quodam littore ejus invenerat et lævigatum planumque factum pro cervicali habebat.3 El-Håkim imperator fidelinm, fama ejus audita, ab el-Hasano petiit, nt id apportaret thesauro suo addendum ca conditione, ut pretium ejus justum3 solveretur. El-Hasanum, quum id tradere recusaret, el-Hâkimus ira incensus, non solum omnibus opibus thesaurisque privavit et ambræ frustum illud ei abstulit, sed omnes quoque Alidas in orientem Cordubà relegatos, alı el-Merià Tunesum transferri jussit, ut ab iis alendis Frustum ambræ interea in thesauro el-Hakimi asservatum ita libe**r**aretur. mansit, donec Ali ben-Hamud Hasanida, Hispania expugnata, Cordnbam ingressus, castellum habitavit et thesauris Omajjadarum potitus, hanc etiam ambram, olim el-Hasani consobrini vas, ibi6 invenit, quæ temporis intervallo jam putredine confecta7, ita manibus possessorum ejus e gente Alidica redibat. El-Hasan vero cum affinibus snis, anno 563 dicto, Cahiram profectus, apud Nezarum ben-Mad se recepit, qui, omnes summis cumulavit honoribus, el-Hasano antem auxilium, quo vindictam sumeret, spopondit. Postquam diu hie commoratus erat, anno tandem 575 (coepit die 14 Junii 985) Nezar ben-Mad, regnante jam Hischamo el-Muwajjed, diplomate præfecturæ Mauritaniæ ei tradito, litteras ad Bulagginum ben-Zeiri ben-Menad dedit de el-Hasano copiis adjuvando. El-Hasan ad Bulaqqinum profectus, exercitum trium millium equitum ab co recepit, per quem Mauritaniam expugnavits, et, quum tribus Berberorum, fidem suam ei adjuraturæ, festinanter accurrerent, nomen suum in precibus pronuntiare coepit.9 El-Mansur ben-Abi-Amer, Hischami el-Muvajjidi cubicularius 10 et idem regni administrator, quum hac accepisset, Abu-l-Hakimum Amru 11-ben-Abd-Allah

المورتب مقصورة (3 م م م كبيرة (2 م م واجرا – العطاء م الجريات (4 م م الدرتب مقصورة الله م ال

ben Abi-Amer Vezirum consobrinum suum, rebus Mauritania et omnibus ejus provinciis præfectum<sup>1</sup>, eum valido misit exercitu ad el Hasanum ben-Profectus2 igitur, mari trajecto, Sebtam venit3, et Kennûn debellandum. hine adversus el-Hasanum copiis eductis, cum cinctum' aliquamdiu obsedit. Mox vero el Mansàr-ben-Abi-Amer filium Abd-el-Melil:, cum magno exercitu Abu-l-Hakimo Veziro subsidio ablegavit; quod quum videret el-Hasan ben-Kennûn, de salute desperans nec ullam inveniens fugiendi rationem, impunitatem sibi ita quæsivit6, ut, sient antea fecerat, in Hispaniam ire sibi liceret. Abu-l-Hakim Vezirus, fide interposita, pactum confirmavit et litteras de hac re ad cl-Mansúrum consobrinum dedit, qui statim el Hasanum bene custoditum Cordubam mitti jussit. El-Mansûr, nuntio de trajectu el-Hasani et adventu accepto, fidem a consobrino datam aspernatus, quosdam ablegavit, qui in itinere cum interficerent.7 Anno igitur 573 (coepit die 25 Maj. 983) mense Djumâdæ prioris occisi caput el-Mansuro allatum est, corpus vero [39] sepultum. b Primum el-Hasan ben-Kennûn sedecim annos, inde ab anno 547 usque ad 564, iterum vero annum tantum et novem menses in Mauritania regnaverat. Jam res adhue secundæ Alidarum in Mauritania in pejus mutatæ9 et quæ conjuncta10 fuerant dispersa sunt. Cordubæ tamen aliquot tabulis Sultàni una cum ceteris Mauris inscripti manserunt, donec Ali ben-Hamûd, Hispania expugnata, novam iis paravit gloriam. Tempore, quo el-Hasan ben-Kennûn interficiebatur, ventus flavit adeo vehemens, ut pallium el-Hasani eo ablatum numquam postea inveniretur. Hie el-Hasan, ut Ibn-el-Fejadh 11 narrat, vic crat inhumanus, rudis, summæ audaciæ, animi duri, exignæ misericordiæ. hostem, furem aut latronem cepisset, eum de fastigio 12 arcis suæ Hadjar el-Nesr dejici jussit, et quum momento temporis delatus 13, in palam ad cum extensum, adigeretur14, non nisi membris truncatus in terram decidit.

Mortuo el-Hasano ben-Kennûn, ultimo rege e gente Idrisidarum, hæc dynastia, quæ 202 annos et quinque menses, inde a die Jovis septimo mensis Rebi' prioris anno 172, quo Idris ben-Abd-Allah ben-Hasan in urbe Velila rex salutatus est, usque ad cædem el-Hasani ben-Kennûn mense

Bjum dæ prioris anno 575, in Mauritania regnaverat, omnino exstincta est. Imperium ihi, a Sus-el-Aqsa ad urbem Vahran extensum, caput habuit Fes, et postremo Basram. Contra duo regna validissima, Obeiditarum in Egypto et Africa atque Omajjadarum in Hispania, iis erat pugnandum, quum simul de diguitate Khalifatus cum Khalifis disputarent. At potentiæ exiguitas et divitiarum penuria cos nimis retinnerunt. Fines regni, qui, dum potestas corum maxime floruit, usque ad Tilimsâni urbem extendebantur, rebus adversis adeo circumscripti sunt, ut Basram modo, Asîlam² et Hadjarel-Nesr comprehenderent. Adversa tandem fortuna³ insectante, imperium onnino cessavit et desiit regnum.

De variis casibus, qui, Idrisidis in Mauritania regnantibus usque ad regnum corum eversum, evenerunt.

Ab anno 208 (coepit die 13 Maj. 825) usque ad 247 (coepit die 16 Mart. 861) annona in Mauritania tam vilis erat, ut plurimis linjus temporis annis vasq tritici in urbe Fes tribus drachmis aut aliquanto plus minusque venderetur. - Anno 252 (coepit diè 27 Ang. 846) in Hispania adeo pluviæ inopia laboratum est3, ut pecora perirent5, vineæ arboresque elanguescerent; quum locustæ quoque ingravescerent ubique in Hispania annona carissima fuit 6 et commeatus e Mauritania conquirendus Anno codem Abd-el-Rahman ben-el-Hakim mortuns est. - Anno 257 (coepit die 14 Jul. 831) vir munere muedlidhini fungens prope Tilmsannun prophetam se esse dixit et Coranum falso interpretatum eum magna [60] plebis turba secuta est. Inter alias, quas tulerat, leges, una erat, quæ capillos tondere, ungues resceare, pilos evellere axillarum et pubem novacula radere vetabat. Ornamenta quoque portare interdixit, dictitans: "Dei creaturam ne immutes". Qunm rex7 Tilimsâni eum comprehendi juberet, fugiens mare a portu Honeini in Hispaniam trajecit, ubi fama ejus et doctrina evulgata magnum hominum vesanorum numerum attraxit. Rex igitur Hispaniæ per legatos cum ad resipiscendum primo invitavit; at erroris tenax interfectus est et crucifixus. Moriturus hæc dixisse narratur: "Num virum occidetis, quia dixerit: Deus est dominus meus?" - Anno 235 (coepit die 10 Jan. 867) pluviæ inopia longa et gravissima, quæ usque ad annum 265 (coepit die 2 Sept. 878) obtinebat, Mauritania atque Hispania adeo lahorarunt, ut aqua pæne dispareret. - Anno 234 (coepit die 51 Dec. 867)

luna tota, a prima noete usque ad dilneulum defeeit. - Anno 260 (cocpit die 26 Oct. 875) fames et pluviæ defectus in omnibus Mauritania, Hispaniæ, Africæ, Ægypti et Hidjâzi terris adeo invaluerunt, ut Meccani, urbe sna deserta, in Syriam migrarent, nec Meecæ, nisi admodum panci homines et Kabæ antistites, din inessent. Eodem etiam anno pestilentia violenta, annonæ caritati et commeatus defectui adjuncta, in Hispania et Mauritania saviit, quare multi mortui sunt. — Anno 256 (cocpit die 9 Dec. 869) magna rubedo, cui similis numquam antea visa est<sup>2</sup>, per totam noctem Sabbati 19:am mensis Safar apparuit. — Anno 267 (coepit die 11 Aug. 880) die Jovis 22:do mensis Schevvali tantus terræ motus contigit, ut eius similem homines nondum essent experfi. Arces dirutar, saxa montesque dejecta sunt; homines exterriti ex oppidis in deserta effingerunt; tecta3, parietes, immo domus4 conciderant et aves, nidos ac pullos deserentes, in aëre huc illuc volitarunt, donec agitatio cessaret. In regiones Mauritania, inde a Tilimsano usque ad Tandjam, et omnes Hispania fines tum montes tum valles, a mari Syriaco usque ad remotissimas occidentis partes, extensa est. At præcipuà Dei in creaturas suas benevolentià ne unus quidem homo in ea periit. — Anno 275 (coepit die 7 Jun. 886) Muhammedi ben-Abd-el-Rahmano el-Hakimo Imamo Hispania regi mortuo, el-Mundhir<sup>5</sup> filius in regno successit. — Anno 276 (cocpit die 3 Maj 889) bellum omnes Hispania, Mauritania et Africa partes occupavit. - Anno 287 (coepit die 6 Jan. 900) fames adeo veliemens omnes Hispaniae et Manritania terras invasit, nt homines se invicem ederent, quam pestilentia, morbi, et hominum strages sequebantur. Funera erant innumera; plures6 in uno sepulcro illoti et sine precibus sepelichantur; tantus enim mortuorum erat numerus, ut superstites sepeliendo impares essent. — Anno 299 (cocpit die 28 Aug. 911) die Mercnrii 29:0 mensis Schevvâli sol totus defecit. [61] Quod quum post preces pomeridianas peractas eveniret et omnis discus dispareret solis stellæque orirentur, ad preces vespertinas vocatum est et homines in templa concurrerunt. Postea vero sol refulsit et lux rediit per tertiam7 fere horae partem; tum vero occidit et nova vocatione facta, preces denuo peractæ sunt. - Anno 296° (coepit die 29 Sept. 908) Schiita, dynastia Aghlabidarum ex Africa ejecta, finem huic

القبدى (5 ما القبد) b. (2) السقوط (3 ما القبد) b. (4 القبد) b. (5 ما القبد) أن الفبدي (5 ما القبد) b. (6 ما الفبد) أو نصف (7 ما وعاد الناس الى bene b. (4 وعاد الناس الى bene b. (5 ما القبد) أو وعاد الناس الى bene b. (6 ما القبد)

regno imposuit omnemque expuguavit provinciam. — Anno 297 (coepit die 19 Sept. 909) idem, everso in Africa Abbasidarum imperio, religionem suam annuntiare coepit, et el-Mehdii nomine recepto, primus lujus dynastiæ dirhemos, cudit et imperator fidelium 1 appellatus est. - Anno 505 (coepit die 10 Jul 915) multa discordia et fames gravis, ei, quæ anno 260 saviebat, comparanda, in Hispania, Mauritania et Africa adeo grassatæ sunt, ut res vita sustentanda2 necessaria numquam antea tam carae fuissent. Mudd enim tritici tribus constabat aureis. Mors etiam hine exorta tanta regnabat, ut homines mortuis sepeliendis impares essent. - Anno 503 fora urbis Tahort3, Zenatæ capitis, urbis Fes, horti urbis Miknûsæ. in Djof-Andalus sitæ, et fora urbis Cordubæ, omnia codem Schevvåli mense, incendio deleta sunt; quare annus incendii appellatus est. - Anno 507 (coepit die 2 Jun. 919) mira annonæ vilitas, pestilentia luesque in Mauritania, Hispania et Africa obtinuerunt. Ventus quoque ater vehementissimus codem in Mauritania sæviit anno, qui arbores evulsit et ædificia in urbe Fes destruxit. Homines ob cam rem resipiscentes et metu capti templis inhæserunt, multis criminibus et rebus atrocibus relictis.5 — Anno 515 Mûsa bea-Ahi-l Afijja Emirus, urbe Fes potitus, omnes Mauritania provincias occupavit. - Anno 525 Meisur dux Schiita in urbe Fes6 vi capta tria civinm millia occidit. Urbibus quoque Varzighà 7 et Awsadjà in Miknàsa vi expugnatis, ibi plus septem hominum millia obtruneavit. -Anno 527 (coepit die 28 Oct. 958) tenebræ tam obseuræ per quinque dies Mauritaniam texerunt, ut neque sols conspiceretur neque ultra locum nhi esset, quisquam posset videre Homines terrore perculsi, eleemosynis distributis, poeniteutiam monstrarunt; tum tenebræ tandem dispulsæ snnt.9 - Anno 328 Misa ben-Abi-l Afijja omnis Miku sæ dux mortuus est. -Anno 555 (coepit die 25 Aug. 944) Abu-Jezid Mukhalled ben-Kejdad Jefrunita, Qairevâno capto, omnem sibi subjecit Africam. - Anno 549 Djevher dux Schiitæ urbem Fes vi cepit et multis trucidatis, principes ejus captivos secum in Africam duxit. Idem Sidjilmāsa expugnata, dynastiam Beni-Medrar abolevit. Anno eodem Abd-el-Rahman el-Nasir Sebtam et Tandjam in Mauritania occupatas denno ædificavit et muros carum refe-

Sunt, qui dicant, [62] eas anno 519 esse captas. — Anno 523 (cocpit die 18 Nov. 956) vir nomine Hamîm' in montibus Ghumâræ se proplietam professus, multos novæ suæ religionis sectatores inter Ghumâræ<sup>2</sup> tribus nactus est. Doctrina ejus duas quotidie preces injunxit, unam sole oriente, alteram occidente, in quibus singulis tria rika facienda. Inter adorandum, palmis faciei suppositis, esse procumbendum. Coranum, lingua eorum legendum, dedit. Post La ilâlı illə allālı ita erat cancudum: "O tu, qui visui permisisti mundum videre, a peccatis me libera"! e peceatis me educas, tu qui Jonam e piscis ventre ac Mosem e mari extraxisti". Deinde precans inter procumbendum\* dieet: "credo in Hamîm et Abu-Jakhlaf, dominum ejus, et credo in Talijam materteram Hammi"; post vero procumbet. (Have Talija femina erat sacerdos et maga). Diebus Lunæ et Jovis usque ad meridiem, diem Veneris totum, decem Ramadhani dies et Schevvali duos jejunare eos jussit. Si quis die Jovis consulto jejunium ruperit, tres tauros eleemosynas dabit, si vero die Lunæ, duos. Decimas et vectigal ex omnibus bonis danda constituit; at iter religiosum Meccanum, lotionem ante preces et purificationem7 post pollutio-Poreas esui licitas declaravit, "nam Coranus", inquit, nem abrogavit. "Muhammedis porcos tantum interdixit." Pisces, non nisi pectus8, edere jussit; ova autem et capita omnium animalium edere vetuit.9 El-N. sir rex Hispaniæ ad eum misit, qui interfectum in castello Masmudae cruci affigerunt; caput Cordubam missum est. Mortuo impostore, asseelæ Islamismum denuo amplexi sunt. - Anno 559 (coepit die 19 Jun. 950) grando ingens <sup>to</sup> cecidit, cujus grana, libræ pondere vel graviora etiam, aves, bestias, pecora et multos homines occidebant, fructus frangebant et arbores. 🛮 🗜 6 gravior fuit, quod ariditatem magnam et annonæ caritatem universam 11 secuta est.—Anno etiam 542 (corpit die 18 Maj 935) grando vehemens, cui similis antea visa non erat, accidit, qua pecora et fructus perdebat. Eodem anno homines preces primum, ut pluviam haberent, deinde pro coelo screno, peregernut sollennes; nam imbres in tota Mauritania torrentium modo, comitantibus tonitruis gravissimis et fulguribus fortissimis.

dum ventus saviehat vehemens, qui adificia dejicichat, per plures dies effundebantur. — Anno 544 pestilentia in Mauritania et Hispania atrox fuit, quà multi perierunt. Eodem anno el-Nàsir-lidîn allàh urbis Tilimsi'n in Mauritania potitus est. - Anno 530 (coepit die 19 Febr 961) Abd-el-Rahmân el-Nâsir-lidin-Allâh mortuns est. — Anno 535 (coepit die 27 Dec. 963) vehemens flavit ventus, qui arbores evulsit, domos diruit et homines occidit. Nocte vero dici Martis 20:a mensis Redjeb flamma fulgens, in terram inclinata, in coclo¹ apparuit, quæ speciem ingentis referens columnac• luce sua diffusa², tenebras noctis dispulit et dici fere lumen reduxit. Nocti el-Kadar comparata est. Eodem mense et sol et luna defecernnt; hæc noete 14:a, ille vere die 28:0 obscurus ortus est. — Anno [65] 538 (coepit die 28 Nov. 970) Schiita Ægyptum expugnavit. — Anno 56t (cocpit die 25 Oct. 971) locustæ Manritaniam devastarunt. — Anno 562 Zenatenses e tribu Mughrava, Mauritaniam ingressi occuparant et aumis Luqmani Mughravitæ appellatus est. Eodem Abu-Mejimina Derras-hen-Ismail doctor pins et faqihus generosus diem obiit supremum.4 - Anno 565 Madhen-Ismail Schitta, rex Ægypti et Africæ, mortuus est. - Anno 566 (coepit die 29 Aug. 976) el Hakimo el Mustansero regi Hispaniæ mortuo, filius Hischâm el-Muvajjed, decem tautum annos natus, successit. Eodem Jala ben-Jedu Rezugnita 5, urbem Miknàsæ Zejtunijam6 vi cepit. — Anno 568 Jala hen-Jedu Jefrunita urbem Luâtæ expugnavit. — Anno 569 (coepit die 28 Jul. 979) Bulaqqin ben Zeiri ben Menad, Mauritaniam ingressus. urbem Fes utramque adortus, Muhammedem ben Abi Ali ben Geschüsch regioni qairevanensi præfectum et Abd-el-Kerimum hen-Thalaba regioni hispanicæ præfectum interfecit. Castris deinde Sebtam motis in Africam rediit. — Anno 568 (coepit die 8 Aug. 978)7 Zeiri ben-Atija regnum in trihus Zenātæ suscepit. — Anno 575 Asqeladja, regionem urbis Fes hispanicam° aggressus, vi cepit et in ea capta nomen Omajjadarum in precibus publicis pronuntiandum curavit. Interim Muhammed ben-Amer Miknasensis°, nomine Obciditarum, usque ad annum 576 (cocpit die 35 Maj. 986), qui Abu-Bejäschi 10 nominahatur, regionem qairevanensem tenuit. Tum vcro Ahu-Bej sch, enjus nomen erat Jatút ben-Bulaqqin Mughràvita, adve-

nit et regione qairevanensi vi capta 1, Muhammeden ben-Amer Miknasitam præfectum interfecit et ibi quoque in precibus nomen Omajjadarum restituit. — Anno 577 (coepit die 5 Maj. 287) locustæ in omni Manritania ingravescentes, parum damni fecerunt. 2 — Anno 578 (coepit die 28 April. 988) abundantia 3 illa aquarum in Mauritania fuit, qua flumina turgescebant et inundabant. 3 — Anno 579 (coepit die 40 April. 989) ventus oriens per sex 5 menses in Mauritania flavit, quem pestilentia vehemens et varii morbi sequebantur. — Anno 580 (coepit die 50 Mart. 290) tanta erat abundantia et annonæ vilitas, ut frumentum neque emerctur, neque a rusticis demeteretur, scul in campis propter copiam snam relinquerctur.

## De imperio Zenatensium e tribu Mughráva deque régno eorum in Manritania condito.

Primus6 eorum rex Mauritaniæ fuit Zeiri ben-Atija ben-Abd-Allâh ben-Tejadelt ben-Muhammed ben-Khazr Zenatensis Mughravita e familia Khazr oriundus, qui anno 568 regnum in Zenatenses suscepit. Post dynastias Idrisidarum et Beni-Abi-l-Afijja Miknasensium eversas, Zeiri potestatem Hischâmi el-Muvajjedi et el-Mansûri ben-Abi-Amer in Mauritania restituit, et omnes Mauritaniæ provincias s expugnavit urbeque Fes potitus est. Quam primum Asqelàdja et Abu-Bejàsch ingressi sunt, et ipse anno 577 [64] cos secutus, intravit et sedem regni factam inhabitavit. Urbe Fes occupata, regnum ejus in Mauritania stabilitum, potentia aucta, potestas firmata et auctoritas est amplificata. Anno vero hoc ipso Abu-l-Behâr hen-Zeiri ben-Menad Sunhadjita contra Mansur-ben-Bulaqqin consobrinum, qui, Africæ præfectus, adjutor erat dynastiæ Obeiditarum, rebellavit, et fide his data violata9, ad Mervanidas inclinans, urbes cepit Tilimsân, Tûnes, Vahran, Schell, Schelschel 10 et montibus Vanscheris 11, Mehdiæ multisque Zâbi oppidis potitus, pro el-Muvajjedo et el-Mansûro-ben-Abi-Amer, cubiculario ejus, preces publicas habuit et promissum obedientiæ ei misit. quum el-Mansûr ben-Abi-Amer accepisset 12, confirmationem præfecturæ in omnes quas tenebat provincias, una cum vestibus honoris et quadraginta

ربعة ( c. و في - و الغرب ( c. و مام الغرب ( c. و مام و في - و مام الغرب ( c. و البعة ( c. و الب

aureorum millibus ei misit. Hic pecunia donisque 1 receptis fidem datam duos servavit menses, tum violata, Obeiditis2 denno se subjecit. El Mansûr, fama hujus rei audita, valde iratus, ad Zeiri ben-Atija litteras dedit, quibus eum provinciis praficeret Abu-l-Behari simulque imperaret, ut eum bello ex iis ejiceret. Zeiri ben-Atija, dieto audiens3, cum copiis triboum Zenatæ aliarumque innumeris ex urbe Fes profectus est. Abu-l-Behår autem eum fugiens, Mansúrum ben-Bulaqqin nepotem adiit. Terras igitur ita relictas Zeiri hen-Atija expuguavit, et Tilimsano ceterisque Abu-I-Behâri provinciis potitus, adeo regnum suum in Mauritania protulit, ut a Sus-el-Aqsa usque ad Zab extenderetur. Nuntio de victoria ad el-Mansûrum ben-Abi-Amer misso dona adjunxit splendidissima, in quorum numero erant ducenti equi nobilissimi, quinquaginta cameli maheritici veloces, mille scuta corio hippopotami tecta, plura arcunm in terra Zab factorum onera5, feles zibetæ, camelopardalis, varia bestiarum deserti genera, sicut rhinoceros et al., mille daetylorum7 optimorum onera, et multa vestium e lana subtilium. El-Mansur, his lætus donis, alia ci remisit æqualia et litteras de nova præfecturæ Mauritaniæ confirmatione ad cum dedit. Postquam hæc anno 581 (coepit die 19 Mart, 991) gesta erant, Zeiri ben-Atija ad annum 582 Fes inhabitavit et tribum suam, in proxima urbis vicinitate tentoriis positis, considere jussit. Tum vero, ut el-Mansuri satis faceret desideriis, Cordubam se vocantis, postquam el-Muezzum filium Mauritaniæ præfecit et Tilimsani habitare jussit; regioni autem urbis Fes hispanicæ Abd-el-Rahmânum ben Abd-el-Kerim ben-Thalaba et qairevanensi Alium ben-Muliammed ben-Abi-Ali ben-Qeschusch præfeeit, et judicem utriusque urbis Abu-Muhammedem Qasim-ben-Amer Azditam creavit; in Hispaniam profectus Dona seeum ferebat magna, in quibus crant aves et arabice et berberice loquentes, animal moschiferum, boves silvestres equis similes, animalia mirabilia, duo leones in caveis ferreis, multi dactyli præstantissimi, quos inter aliquot conspiciebantur cucumeribus magnitudine æquales. Ex æthiopibus et gentilibus trecenti equites totideuque pedites enm comitabantur. El Mansur cum honorifice receptum in [63] palatio Djafari cubicularii habitare jussit eique stipendiis et honoribus cumulato nomen Veziri 10 dedit,

مَهُ وَيِنَدُ ( أَ فَبَادُرِ اللَّهِ ( أَ لَهُ لَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَّا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَّا لَهُ فَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا مُلْكُوا اللَّهُ فَاللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا مُلْكُوا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

dona insuper largitus splendida et honoris vestimenta. Tum, denno prafectura Mauritaniæ confirmata omnibusque adhue expagnatis provinciis additis, mare trajecit et Tandjam appulit. Ubi quun in littore constitisset, manu capiti imposita, "jam equidem seio", dixit, "te mihi esse." quibus eum donaverat el-Mansúr aspernatus², nomen Veziri sibi impositum contempsit; quare quum quidam e comitibus cum allocatus, hac ateretur appellatione, id his additis verbis vetuit: "Væ tibi, per Denm Vezirus non sum, sed princeps filins principis.3 At sanc mirandus est Abu-Amer ejusque fortitudo.4 Nam melius tibi erit leonem5 audire, quam eum videre; et si in Hispania6 vir inesset, eum in statu suo manere hand pateretur." Absente vero Zeiri ben-Atija in Hispania, Jedu ben-Jala Jefrunita, felicem arripiens occasionem, urhem Fes aggressus, regionem ejus hispanicam, mense Dhu-l-Qadae anno 582 (coepit die 8 Mart. 992) vi ceperat. Zeirium ben-Atija, quum Tandjam advenisset, nuntius perlatus est de Fes ah Jedu ben-Jala expugnata. Adversus hunc igitur festinanter profeetus, multa proclia commisit gravissima. Nam Jedn ben-Jala Emirus Jefrunita, Zeirio ben Atija intellectu, generositates, divitiis comparandus, omnis Jetrunitarum tribùs dux erat. (Jefrun vero et Mughrava fratres erant germani, filii Jasliteni ben-Mesri ben-Zakia ben-Varsidj ben-Djana ben-Zen't). Anno 547, quum Jala ben-Muhammed pater ejus jussu 12 Schiita a Djevhero interficeretur, regnum in omnes suscepit Jefrunitas et multas Mauritaniæ provincias 13 expugnavit. Ita pugna inter hos duos reges diuturna suit de summa rerum in hac terra potestate. Toties Jedu ben-Jala victor evasit, quoties urbem quoque Fes ingressus est, unde eum fugatum mox Zeiri hen Atija expulit. Ita varia fortuna bellum gestum est.14 Sed postquam absente Zeirio in urbe expugnata multas occidit homines e tribu Mughrava, Zeiri, castris eo motis, prope urbem consedit, et multas commisit puguas, in quibus ex utraque parte, tum Mughravensihus tum Jefrunitis, multi ceciderunt, donce anno 585 (coepit die 25 Febr. 993) victor Jedu fugatum exempli causa occidit, et urbem Fes vi cepit. Occisi caput Cordubam el-Mansuro misit.

Ita omnibus hostibus devictis, adeo potestas Zeirii erevit, ut reges eum valde timerent. Inter el Mansúrum eumque omnia etiamnum consentiebant. Anno 584 (coepit die 14 Febr. 994) mense Redjebi urbem condidit Vadjdam1 et conditæ muros castellumque adificavit, ac portas exstruxit. Eam deinde familia sua et satellitibus frequentatam, regni sedem et imperii caput fecit, utpote quod in media jaceret regione, et co thesauros suos et opes transtulit. In hoc potentiæ fastigio et dignitatis gradu ad annum 586 (cocpit die 24 Jan. 996) Zeiri ben-Atija mansit, quo demum dissensio inter eum et el-Mansûrum orta est.2 Hic enim, quum famà audisset, Zeirium obedientiam³ sibi promissam violare, honorem¹ suum verbis proscindere et conviciis se insectare, stipendia annua ei subtraxit. [66] Zeiri defectionem bellumque meditans, nomine el Mansúri e precibus omisso, Hisehâmum el-Muvajjed tantum pronuntiari jussit. El-Mansur, quum accepisset, Zeirium rehellantem præfectos snos, e Mauritania ejectos, Sebtam abegisse<sup>5</sup> et in precibus nomen el-Muvajjedi solum commemorare; Vådhibum Fatijensem elientem suum ad eum debellandum eum magnis copiis misit. Mari trajecto ubi Tandjam advenisset Vadih, plures ad eum accurrerunt Berberorum tribus e Ghumàra, Sunhàdja al., quæ, fidelitate promissa, Zeirium ben-Atija et ejus socios Zenatenses impugnare pollicitæ, vestes houoris et pecuniam acceperunt. Missis postea, qui in Hispania apud el-Mausûrum erant, militibus berberieis, exercitus ad justum numerum auctus est, et Vâdih Tandjâ adversus Zeirium jam castra movit. Zeiri ctiam, nuntio de hujus adventu accepto, ex urbe Fes copias eduxit Zenatenses. 6 Utraque acies in Vadi-Zadet 7 concurrit. Per tres menses proelia hie commissa sunt acerrima, donce Vadhih victus, maxima exercitùs parte cæsa, Tandjam fugatus se reciperet. Litteris de clade sua et misera conditione ad el-Mansurum hine datis rogavit, ut equitatu, peditatu, ac pecunià sibi subveniret. El-Mansûr Cordubâ Djezîrat-el Khadhram profectus, Abd-el-Melikum el-Muthaffer filium cum omnibus Hispaniæ copiis ducibusque trans mare missum, Zeirium ben Atija debellare jussit. Ipse solus relietus est. Abd-el-Melikum mari Djezirat el-Khadhrâ Sebtam trajecto adventare, quum Zeiri audisset, metus belli propinqui territus, omnia parare coepit, quæ ad fortiter resistendum essent necessaria. Ad omnes

Zenâtæ tribus de auxilio sibi mittendo seripsit. Postquam e terris Zâb, Tilimsani, Melûjæ, Sidjilmasæ¹, ceterisque Zenatæ regionibus legationes advenerant, cum iis contra2 Abd-el-Melikum el-Muthaffer profectus est. Hic etiam, comite Vadhih Fatijita, cum innumero exercitu Tandjâ eastra movit. In Vadi-Mîna intra Tandjæ fines concurritur; pugua oritur a sole oriente usque ad noctem continua3, cui similis numquam visa est. Proelio saviente, servus niger, nomine Selám, enjus fratrem Zeiri interfecerat3, vindictæ cupidus, occasione illam cædem ulciscendi arrepta, hune in ingulo, id abseissurus, cultro ter feriit, at non occidit 5 Deinde ad Abdel-Melikum festinans, ei nuntiavit, se Zeirium cecidisse. Hoc casu animis alacribus, toto exercitu connisus, copias Zenâtæ, jam vulnere Emiri attonitas, Abd-el-Melik aggressus fugavit. Fugâ Zeiri comitesque ejas abrepti sunt, quos hostes secuti cædunt et captivos duennt. Castris quoque Zeirii potitus, omnia quæ ibi inerant, arma, peenniam, camelos, jumenta, impedimentaque hand describenda innumera 6 Abd-el-Melik prehendit. Zeiri, postquam ad locum Madhiq-el-Haje (angustias serpentis) appellatum, prope urbem" Miknisæ situm, fugerat, lite commoratus, reliquias copiarum collegit, Abd-el-Melikum iterum aggressurus. Quod quum illi esset muntiatum, medio Ramadhani mense anno 587 (coepit die 43 Jan. 997) quinque equitum millia e copiis selecta, duce Vâdhiho Fatijita, misit, [67] qui, eastra Zeirii, adhuc in Madhiq-el-Haje degentis, ex improviso adortis, magnam stragam ediderunt et plus duo millia nobilium Muglirâvæ duxerunt captivos.9 Quos Abd-el-Melik in gratiam receptos, equis datis, in exercitum suum recepit. 10 Zeiri autem, enm manipulo comitum atque allinium, gumm ad Fes veniret, portis ab incolis in conspectu suo clausis, petiit. ut familiam 11 suam et liberos sibi foras mitterent. Id quod non solum fecerunt, sed jumenta quoque et viatienm insuper addiderunt. Quibus acceptis, aute el-Muthafferum fugiens, desertum petiit ibique in finibus Sunhadjæ consedit. 12 Urbem 13 interim el-Muthafter die Sabhati ultimo mensis Schevvâli anao nuper memorato intravit, ab incolis cum summe letitiæ signis receptus, et litteras de victoria ad patrem dedit. suggestu templi el-Zahrà Cordubæ ceterisque omnis Hispaniæ suggestibus

<sup>1)</sup> تتل له اخوته (b. 4) في كل يوم (c. 3) وقتل له اخوته (b. 4) مناجماسة (c. 5) الله الله (b. + 6) الله (b. + 6) مدينة (b. + 6) مدينة (b. + 6) مدينة وديب من اجناده (10) وركب و وديب من اجناده (10) وركب و وديب من اجناده (10) وركب (11) مدينة فل (a. in margine post فنرل (12) وديب (13) وديب (13) وديب (14) وديب (14) وديب (15) وديب (

tum occidentis tum orientis pralectis, el-Mausúr, gratam mentem Deo testificaturus 1300 servos¹ et 500 servas manumisit², multamque pauperibus pudicis³ et egenis distribuit pecuniam. Litteris scriptis deiode filium Mauritaniæ præfecit simulque commonefecit, ut vitam ageret honestam exerceretque justitiam. Die Veneris ultimo mensis Dhu-l-Qadae anno supra dieto hæ litteræ in suggestu templi qairevanensis prælectæ sunt.

Vâdhih in Hispaniam rediit; Abd-el-Melik autem in urbe Fes sex menses moratus, talem erga cives exercuit justitiam, quali antea numquam erant gavisi. Ad patrem vero in Hispaniam avocato, Isa ben-Said præfectus prætorii suffectus, ad mensem Safari anni 589 (coepit die 22 Dec. 998) provinciam tenuit. Tum vero non urbe tantum Fesana sed tota Mauritania privatum, el-Mansûr eum ad Hispaniam revocavit et omni ejus provinciæ Vâdhihum Fatijitam præfecit.

Zeiri, qui in terra Sunhâdjæ consederat, has tribus contra Badisum\* ben-Mansûr ben-Bulaqqîn, qui patri Mansûro mortuo successerat, rebellantes adveniens invenict. Talem occasionem faustam hand omittens, per litteras tribus convocavit Zenâtæ, et postquam Mughravenses multi aliique convenerant, eos adversus Sunhâdjam duxit, cujus fines populatus, exercitus fudit urbemque Tahort<sup>5</sup> ingressus est. Omni terra Zab, Tilimsâno, Schelf, Mesitaque<sup>6</sup> potitus, precibus denno pro el Muvajjedo habitis, urbem Aschir<sup>7</sup>, quæ caput erat Sunhâdjæ, obsidere coepit. Semma jam vi obsidioni intentus, mane et sero pugnavit<sup>8</sup>, donec anno 591 (coepit die 50 Nov. 1000) vulneribus, quæ servus niger ei inflixerat, recrudescentibus mortuus est. Filius el-Muezz, qui in regno patri succedehat, a tribubus Zenâtæ rex salutatus, rebus populi bene institutis, pacem cum el-Muthaffero ben-el-Mansûr ben-Abi-Amer fecit, qui, provincià patris tradità, eum omni præfecit <sup>9</sup> Mauritaniæ, quam tere viginti annos regebat.

De regno el-Muezzi ben-Zeiri ben-Atija Mughrávitae in urbe Fes et Mauritanica provincia.

El-Muezz hen-Zeiri hen-Atija Zenatensis Mughrâvita, matre natus libera, nomine Tekâtine 10 filia Menâdi hen-Tebâdelt 11 Mughrâvitæ, patri

ر و المسين () و المسير () مالية () المسير () مالية () مالية () المسير () المسير () المسيد (

mortuo in regno successit. Postquam tribus Zen'tæ ei fidem adjuraverant, imperium bene constitutum optime gubernavit. 1 Pace cum el-Mansuro ben-Abi-Amer facta, et hujus principatu agnito, fidem datam usque ad mortem ejus servavit inviolatam, filioque Abd-el-Meliko el-Muthaffero, qui post cum imperabat, juramentum fidei dixit, et nomen ejus in omnibus suggestibus promintiandum curavit. Anno 595 (cocpit die 9 Nov. 1602) el Mirthaffer, quum Vadhihum, e præfectura sua dimotum, in Hispaniam redire jussisset, el-Muezzo ben-Zeiri litteris datis provinciam, quam ille habuerat, Fesanam ceteramque tradidit Manritaniam regendam, tam urbes quam loca campestria, ca conditione, ut equos, scuta et pecuniam certam quotannis Cordubam mitteret. Cujus foederis obsidem Manserum filinm Cordubæ reliquit. Hie quoque ibi mansit, donce bellum in Hispania civile exortum est et dynastia Ameridarum eversa; tunc enim ad patrem rediit. El-Muezzo regnante regiones Manritania summa fruebantur tranquillitate, pace, annonæ vilitate, scenritate. Quum mense Djumådæ prioris anno 422 (coepit die 58 Dec. 1050) moreretur, post 55 annorma regium, Hamama ben-el-Muezz ben-Atija Zenatensis Mughravida patruelis summa rerum potitus est.3 Quidam historiæ scriptores contendunt, filium Hamamam benel-Muezz ben-Zeiri ben-Atija ei successisse. At falso; nam error est et hallucinatio inde nata, quod et sua ipsorum patrumque nomina congruunt. Successit enim patruelis proxima cognatione ei junctus Hamâma, sicut jam dictum est. Sunt qui dicant, el-Muezzo ben-Zeiri ben-Atija unum tantum filium Manserum fuisse.

De regno Hamama ben-el-Muezz ben-Atija Zenatensis Mughravita.

Hamâma filius et-Muezzi filii Atijae filii Abd-All.hi filii Tebâdelti filii Muhummedis filii Khazari Zenîtensis Mughrâvida Khazrensis, patrucli el-Muezzo ben-Zeiri ben-Atija mortuo in imperio successit et, in urbe Fes domicilio fixa<sup>5</sup>, rebus præfuit Zenatensium. Temîm vero ben-Zemûr ben-Ali<sup>6</sup> ben-Muhammed ben-Tâlih Jefrunita Emirus in urbe Sela rebellavit, et enm aggressurus cum tribubus Jefrunitarum urbem Fes petiit. Hamâma ben-el-Muezz autem cum tribubus Mughrâvæ ex urbe profectus, hostihus obviam ivit [69] Concurrunt acies et pugna commissa est atrox, in qua multi cadunt Mughrâvitæ et Hamâma ben-el-Muezz victus in ur-

<sup>1)</sup> ما وقام بقيام صلاح (b. 2) ما وعام بقيام صلاح (b. 2) ما وعام صلاح (b. 3) ما حا (b. 4) على b. 4 واستولى على 5

bem Vadjdam in Tilimsani finibus fugit. Temîm autem Emirus urbem Fes ingressus est.

De regno Temimi Jefrunitæ primo in urbe Fes ejusque provinciis.

Abu-l-Kâmel Temîm-ben-Zemûr ben-Ali Zenatensis postea Jefrunila Emirus, rex omnium Jefrunitarum tribunm, mense Djumadæ posterioris anno 424 (coepit die 6 Dec. 1052), postquam Hamima fugatus aufugerat, urbe Fes potitus est. In Judaos tanta saviit crudelitate, ut plus 6000 corum occideret, divitias raperet et feminas duceret captivas. Fuit hic Temim Jefrunita vir suæ religionis tenacissimus, quamvis summa laboraret ignorantia. In primis magna ferebatur cupidine Beraghvatæ debellandæ, quam tribum his quoque anno aggressus, multis occisis, victor spoliis onustus rediit. Ita ad annum usque mortis 448 (coepit die 20 Mart. 1036) continue egit. Quum anno 462 (cocpit die 19 Oct 1069) filius ejus Muhammed, in bello Lemtunensi cæsus, ut juxta sepulchrum Temimi patris sepeliretur, elatus esset, hine voces, Denm landantes et fidei symbola alte profitentes, auditæ sunt. Terra reteeta mortuum adhuc salvum et integrum conspexerunt. Noete eadem affinis quidam in somnio eum visus est videre. Quum interrogaret, quidnam sibi vellent istæ landes, symbola et hymni, quæ e sepulchro jam essent audita; respondit Temim, fuisse angelos, quibus Deus t. o. m. præcepisset, ut ad sepulchrum semper ea canerent. Hoc enim snum esse proemium, quod ad diem resurrectionis numquam esset intermittendum. "Quæ vero est caussa", ille inquit, "quæ tibi hoc paraverit tantumque tibi apud Deum dederit honorem, ut tali gauderes beatitudine." "Bellum est", hie respondit, "quod quotannis contra Beraghvàtam gessi continuum".

Temîm Emirus septem annos in urbe Fes commoratus est. Interim Hamâma ben-el-Muezz, quum Vadjdam venisset ibique annum mansisset, omnes copias militesque dispersos mox vidit. Quare ad urbem Tûnesi migravit et tribus Mughrâvæ, litteris ad se collectas, adversus urbem Fes duvit. Itaque anno 451 (coepit die 22 Sept. 1059) urbe iterum expugnata, Temîm ben-Zeiri Jefrunita in urbem Schâlam aufugit. Sunt vero, qui dieant, urbem Fes mense Dhu-l-Hidjae anno 429 (coepit die 15 Oct. 1057) iterum ab eo esse captam. Deinde Hamâma ben-el-Muezz in urbe Fes multisque ejus provinciis ad annum, quo mortuus est, 440 (coepit die 13 Jun. 1048) regnavit. Itaque octodecim annos, quorum quinque, vel ut

الكمال (1) b.

alii narrant, septem, Temim Jefrunita victor urbem Fes occupaverat, [70] Mauritaniam gubernavit et filium Dunâs successorem in regno habnit.

> De regno Dunási ben-Hamáma ben-el Muezz ben-Atija Mughrávitæ Emiri

Dunâs ben-Hamâma Emirus urbem provinciamque Fesanam atque omnes regiones et oppida, que possederat pater, regnum accepit. Eo regnante pax tranquilla omniumque rerum copia erat, Fes ædificata crescebat et multis aneta hortis, ab omni hominum ac mercatorum genere, qui co undique affluebant, frequentabatur. Dunâs muris hortos illos eiremudedit, templa, baluca et hospitia condidit nec inde a primo imperii die usque ad mortem aliud egit, quam ædificare domosque exstruere. Itaque Fes urbs Mauritaniæ princeps facta est. Mense Schevvâli anno 452 (coepit die 5 Febr. 1060) mortuo filii el Futûh et Adjîsa ita successerunt, ut ille regioni hispanicæ, hie qairevanensi præficeretur. Dunâs fere duodecim annos imperaverat.

De regno utriusque Emiri el-Futihi et Adjisae filiarum Dundsi ben-Hamama.

Mortuo Dunâso Emiro filins, qui maximus erat natu, el-Futûh successit. Ipse in regione urbis hispanica considens, fratrem juniorem Adjisam regioni præfecit gairevanensi, qui, quamquam annis minor, multæ erat sagacitatis. Postquam adversus fratrem in regione quirevanensi rehellaverat, bellum exstitit inter cos perpetunui. Castello bene munito in regione hispanica loco, el-Reddan appellato, ab el Entúh condito, Adjisa quoque in regione qairevanensi arcem similem in colle cl-Sater<sup>2</sup> exstruxit. Inimicitia indies crescente, dies noctesque semper pugnarunt3, ita ut timor omnes invaderet et, annona deficiente, fames ingraveseeret turhisque in omnibus Manritania partibus motis, ubique exardescerent certamina. Nova etiam his accessit pavoris eaussa. Lemtuna enim in finibus' regni apparuit et iis potita est.3 Interim el-Futuh et Adjisa fratres bellum hand intermiserunt, et urbanis dies noctesque nil nisi pugnare fuit agendum, donce el-Entâh fratrem Adjîsam captum occideret. Hic erat el-Entûh, qui in muro urbis Fes meridionali portam adificavit Bab-el-Fntüh, qua adhuc suum nomen servat. Adjîsa vero portam in vertice collis el-Sater, septentrioni versam, exstructam, suo nomine appellavit.6 At el-Futuh, quum Adjisam

fratrem captum interfecisset [71], nomen portæ mutari jussit, ne ultra conditoris retineret appellationem. Litterae igitur Ain ejectae loco articulum al substituentes, bab-el-djisa dixerunt, sient etiamnum nomen obtinet.

Per tres annos el-Futúh Adjisam fratrem debellaverat, neque prins quievit, quam dolo usus regionem quievanensem nocte ingressus, fratrem occideret, et utramque urbis partem occuparet. Urbem Fes postea gubernavit usque ad annum 437 (coepit die 42 Dec. 1064), quo, Lemtunensibus eum obsidentibses et excursionibus valde pressus, regno se abdicavit, et Manser ben-Muezz ben-Zeiri ben-Atija patruelis id nactus est. Omne id tempus quinque annorum et septem mensium, quo el-Futûh regnaverat, malorum, timoris, famis, belli, annonæ caritatis plenum fuerat.

De regno Mauseri ben-cl-Muezz ben-Zeiri ben-Atija Emiri Muqhvavitæ in urbe Fesana.

Postquam el-Futúh ben-Dunas regno urbis Fesanæ se abdicavit¹, patrueiis Maanser ben-el-Mnezz ben-Zeiri ben Atija mense Ramadhâni anno 437 ab omnibus, qui tum aderant, Mughravensibus rex salutatus est. Vir erat providus et consilii gnarus, rebus gerendis aptus, fortis, andax ac generosus. Utriusque urbis Fesanæ dominus Lemtunensenses debellavit, donec angustiæ nimis ingravescerent. In pugna quadam, dum proclium saviebat atrocius, anno 460 (coepit die 10 Nov. 1067), nullo vestigio relicto, evanuit. Emiro Mansero amisso. Lemtunenses3 die quinto post, duce Jusufo ben-Taschfin Sunhadjita Lemtunensi rege suo, urbem Fes, deditione facta, primum ingressi sunt. Jusuf ben-Taschfin aliquot dies ihi commoratus, præfecto cum centum equitibus Lemtunensibus præsidio ihi relicto, in montes Ghumaræ profectus est. Interim Temim hen-Manser, cum magna Zenatensium turba, urbem aggressus, Lemtunensibus ibi manentibus cam cripuit, ipsos necavit, et igne cruceque crudelissime in cos Urbis ita captac imperio potitus, auctoritate confirmata, Lemtunensibus fortiter restitit. Obsidione tandem confectus, post multa proclia commissa, victus est, et Jusuf ben-Taschfin anno 462 urbem iterum vi et armis cepit; ibi in templis plateisque plus viginti millia Mughravitarum et Jefranitarum occidit. Duos fere annos Temim hic regnaverat; imperium autem Mughravitarum et Jefrunitarum in Mauritania pæne centum duravit annos, inde ah anno 562 usque ad 462 numeratos, sub quibus urbs

Fesana, pace fruens tranquilla, potentior facta, muris circa suburbia circumdata est et portis munita [72]. Templa ctiam et quirevanense et hispanieum multis modis amplificata sunt, civesque domos frequentes ædificarunt, ita ut urbs major in dies evaderet. Bonis affluentibus, securitas atque annonæ vilitas non prius desierunt, quam Murabiti in Mauritaniam venirent. Tum rebus Mughravitarum allietis imperioque imminuto, hi in subditos crudeliter sævire coeperant, bona corum rapientes et effundentes sanguinem, neque a feminis se abstinentes. Ob eam caussam amore 1 erga eos cessante, timor ubique regnavit, alimenta defuerunt, affluentia in egestatem, pax in metum, justitia in tyrannidem mutata est. Ultimum igitur corum regnandi tempus adeo erat superiori dissimile, ut, præterquam quod tyrannide, injustitia, erudelitate adversus cives uterentur°, annonæ caritas³, cui nulla antea esset comparanda, et bella gravissima obtinerent continua. Regnantibus enim el-Futúho ben-Dunas, patruele ejus Mansaro et hujus filio Temimo, fames, annonæ caritas et alimentarum inopia in urbe Fes et circumjacente provincia adeo creverant, ut in hac urbe ceterisque Manritamæ occidentalis locis uncia farina dirhemo constaret.4 Alimentis tandem omnino deficientibus, principes Mughràvitarum et Jefrunitarum, domos civium ingressi, quid ibi cibi inveniebant, rapuerunt, feminas puerosque violarunt5, et opes prehenderunt mercatorum. Nec ullus fuit, qui cos a talibus actionibus deterrere valeret<sup>6</sup>, nec anderet de his loqui<sup>7</sup>; nam quisquis obedientiam detrectasset, sive vim tentasset, statim occisus est. Carnifices et servi corum cacumen<sup>s</sup> montis el-Ardh<sup>9</sup> adscendentes, in domos urbis introspecturi, si fumum vidissent 10, cam intrarunt domum, omniaque ibi inventa alimenta rapuerunt. Ob tot ac tanta facinora, Deus, gratia sua mutata, cos imperio spoliavit, "Dens enim gratiam suam erga gentem non mutabit, nisi ea id, quod in animis ejns sit, mutaverit (Cor. 15, 12). Murabiti, contra illos immissi, regnum abstulerunt, et agmine corum conjuncto disperso<sup>11</sup>, cos e tota expulit Mauritania. Suh hac corum tyranuide, quum lames in Manritania saviret, Fesani, ne mola sonus andiretur, eaveas in ædibus fecerunt, ubi frumentum servarent, melerent et coquerent panem. Coenacula tune quoque sine gradibus ædificarunt, ad quæ,

ر مفرنا (3) مفرنا (4. وقالما وعدوانا وعدوانا (2) المواريد (4. وقالما وعدوانا و 1) الموارد (5 وقالما وعدوان و 1) الموارد (6 وقالما وعدوان و 1) الموارد (7 وقالما وعدوان و 1) المورد (8 وقالفون و 10) المورد (9 وقالفون و 10) وعدوان و 10) المورد (10) المورد (10) وقوقوا (11) وقوقوا (11) وقوقوا (12) وحدوان و 10) المورد (13) وقوقوا (14) وقوقوا (14) وحدوان و 10) وحدوان و 10

die vesperascente, vir cum familia liberisque scalis adscendebat, quas, ne quis ex improviso eum aggrederetur, postea ad se trahebat.

De rebus variis, quæ, Zenatensibus e tribubus Mughrava et Benu-Jefrun in Mauritania vegnantibus, ab anno 380 u que ad 462 acciderant.

Anno 581 tanta in Manritania, Hispania et Africa ariditas i fuit, ut aqua plane exsicearetur. Eodem tamen anno, quamvis pluvia in omni hac regione visa non esset, in Vadi Sidjilmasæ, ad hominum admirationem, fluvius vehementer exundavit. [75] Eodem fames gravissima in Africa, Mauritania et Hispania sæviit, quæ per tres annos inde a 579 usque ad 581 obtinebat. Eodem etiam die Jovis 25:0 mensis Redjebi stella in coclo apparuit, quæ, formam referens turris magnæ, in oriente orta, inter occidentem et septentrionem currendo proruit, seintillas spargens ingentes. Homines, terrore perculsi, Deum implorarunt, ut sua averrunearet monstra. Ibn-el-Fejâdh3 in libro suo, El-nejjir (lux) inscripto, narrat, solem hoc anno defeeisse; id quod lbn-Mezir dicit anno 580 accidisse. - Exennte anno 581 Deus hominibus opem ferens, gratia sua cos donavit6; nam pluvia abundante et universa effusa, terra pabulo alluebat et, annonæ caritate deminuta, homines refieiebantur, pecora jumentaque labentia resurgebant.7 Locustæ quoque hoc anno supra modum innumeræ totam innndarunt Hispaniam ubique effusæ. 8 Præcipue Cordubæ multitudo 9 earum maxima fuit; quare ctiam clades hic major crat et calamitas gravior. Itaque el-Mansur hominibus, pecunia data, imperavit, ut locustas captas interficerent. Munus earum colligendarum uniquique, sicut ei erat facultas, datum est, et forum iis vendendis proprium juxta forum commune assignatum. Per tres annos ah 381 usque ad 585 exenntem ita res sese habuit-- Jedu ben-Jala hoe etiam anno contra el-Mansúrum ibn-Abi-Amer re-Tum Ibn-Thalaba regioni urbis Fesanæ hispanicæ et Ibn-Qeschuseh regioni qairevanensi præfectus est, et Faqihus Amer ben-Qasim judex utriusque urbis et hispanicæ et qairevanensis creatus. — Anno 582 Jedu ben-Jala Jefrunita regionem Fesæ hispanicam vi cepit. Eodem Cordubæ gravis 10 inundatio evenit, quæ fora urbis abripiens usque ad el-Zaharam attingebat. Vehemens eodem anno in Mauritania flavit ventus,

المقبس (أ المقبس (أ e. Albuiade M. المبيان (بريح (أ e. Albuiade M. القبر (بريح (أ المدين (أ e. Maquiasse (da mediçao) M. القبر (أ المدين (أ المدين (أ e. فسيح (da mediçao) M. القبر (أ e. فسيح (da mediçao) M. العظيم (أ e. في المدين (da mediçao) M. العظيم (e. في المدين (da mediçao) M. المدين (da mediçao) M. العظيم (e. في المدين (da mediçao) M. المدين (e. في المدين (da mediçao) M. المدين (da mediçao) M. المدين (e. في المدين (da mediçao) M. المدين (da

qui domos dejecit arboresque perdidit. Sol etiam totus defecit.2 - El-Mansûr ibn-Abi-Amer codem anno litteras sigiilo privavit el Muvajjedi, et suo insius solo usus ab hoc tempore el-Muvajjed cognominatus est. --Eodem anno Abu3-Muhammed Ali ben-Ahmed ben-Said ben-Hazem ben-Ghâlib faqihus Thahericus cliens Jezidi Abi-Sufjan natus est, qui libros de variis scientiis composuit multos et post annum 403 (coepit die 1 Jnl. 1014) mortuus est.6 — Anno 583 (cocpit die 4 Febr. 993) procella sæviit tam vehemens,7 ut peeora inter terram coclumque vecta conspicerentur. Deus iram suam a nobis avertat! - Anno 591 Zeiri ben Afija mortuo, el-Muezz filius in regno successit. - Anno 592 (coepit die 19 Nov. 4001) mense Ramadhâni<sup>8</sup> el-Mansûr-ben-Abi-Amer, Hispaniæ rex, annos 63 natus, mortuus in urbe Salem in pulvere, quem bellis sacris9 vestibus collegerat, depositus, sepultus est. — Anno 599 (coepit die 4 Sept. 1008) Abd-cl-Melik filins ejus et successor veneno absumtus periit, eni Abd-el-Rahmân frater successit. [74] Ad hunc el-Muezz hen-Zeiri dona misit splendida, quibus 150 equi intererant. Abd-el-Rahman ben-el-Mansur, quum hare advenissent, Manserum filium el-Muezzi, qui Cordubæ obses aderat, ad se vocatum, vestibus donavit honoris, et legatis, qui dona apportahant, simili modo honoratis, eum honoribus cumulatum ad patrem remisit. El-Muezz igitur omnes, qui apud se invenichantur, equos, numero nongentos collectos, Cordubam dono misit, neque hoe majus e Mauritania in Hispaniam munus umquam allatum est. — Anno 401 (cocpit die 14 Aug. 1010) Abu-Muhammed Abd-Allâh ben-Muhammed faqihus qadhi mortuus est. 10 - Anno 407 (coepit die 9 Jun. 1016) el-Muezz ben-Zeiri

<sup>: +</sup> c. Post الثمار (أ المنافع على من الثمار (أ المنافع على من شعبان الم يوم الثانى ودامت تلك الريح واتصل همونها من يوم الاثنين السابع على من شعبان الى يوم الثانى ودامت تلك الريح واتصل همونها من يوم الاثنين السابع على من السنة المذكورة وفيها توفى الفقيم الجليل موسى بن يحيى الصديقي : 6 أ أ أ و منها وهو بالثغر قائل من عزائد : أ أ و البياليا الموسى بن يحيى الصديقي : أ أ أ أ البياليا البياليا الموسى بن يحيى الصديقي : أ أ أ البياليا وهو بالثغر قائل من غزائد : أ و المنافع البياليا وهو بالثغر قائل من غزائد : أ أ و المنافع وهو بالثغر قائل من غزائد : أ أ و المنافع وهو بالثغر الغظام الفائل المنافع المنافع وهو بالثغر قائل من الغبار فاجتمع له من ذلك جز فلما مات أحد فيم المنافع المنافع ومنافع المنافع ومنافع المنافع المنافع المنافع ومنافع قائل الأمير دوناس بن وولى القضا مكانه بها الفقيم الغالم القاضى العادل ابو عبد الله محمد بن الى شعيب في قضاء مدينة فاس ستا وعشرين سنة الى أن قتل هو وبنوه قتله الأمير دوناس بن خمود من قضاة العدل وامة الفضل خاص في الدنيا مقبلا على الله تعلى على قدم التجريد لما مات لم يتك غير سجادة مصلاه وعقب (أهد في الدنيا مقبلا على الله تعلى على قدم التجريد لما مات لم يتك غير سجادة مصلاه وعقب (أهد في الدنيا مقبلا على الله تعلى على قدم التجريد لما مات لم يتك غير سجادة مصلاه وعقب (أهد في الدنيا مقبلا على الله تعلى على قدم التجريد لما مات لم يتك غير سجادة مصلاه وعقب (قعب (قعب )) يتوتما فيم ومصحفه الذي كان يقرأ فيم رحم الله

ben-Atija Sidjilmāsam expugnavit. — Anno 594 (cocpit die 29 Oct. 1005) stella ardens magna corpore multaque lucis in coclo orta est. - Anno 596 (coepit die 7 Oct. 1003) stella magna<sup>2</sup> cometa apparuit, quæ multum hominibus injieichat terroris.3 Una erat e duodecim Nejüzek apud antiquos memoratis, quæ eorum sapientes din observarunt. Credunt, nullam ex his stellis apparere, nisi tempore, quo Dens orbi terrarum malum aliquod grave immittere constituerit. At Deus secreta sua optime novit.4 -Anno 407 imperium Omajjadarum in Hispania, post 260 annorum et 45 dierum regnum, exstinctum est et dynastia Hamûdıtarum summa rerumihi potita est.5 - Anno 411 (coepit die 26 April. 1020) in universa Mauritania a Tàhort usque ad Sidjilmàsam caritas annona gravis erat, qua multi periebant homines. In Hispania codem tempore tyranni exstiterunt et provinciarum reges, qui in sua quisque regione imperio potiebantur? apparere coeperunt. - Anno 413 (coepit die 44 Mart. 1024) terræ motus in Hispania adeo vehemens fuit, ut montes corruerent terraque concuteretur.6 - Anno 416 (cocpit die 5 Mart. 1023) el-Muezz ben Zeiri ben-Atija Fesæ diem obiit supremum.7 - Anno 417 (coepit die 21 Febr. 1026) Ihn-el-Adjuz sagihus Fesæ mortuus est.8 - Anno 450 (coepit die 2 Oct. 1058) Abu-Amrân<sup>9</sup> Fesanus in urbe Qairevâni mortuus est. — Anno 451 Ismaîl ben-Ibbâd qadhi, Hispalim inhabitans, obiit. — Anno 448 Abu-Bekr ben-Amer Mauritaniam ingressus est. — Anno 450 (coepit die 27 Febr. 1058) Abu-Muhammed Abd-Allâlı ben-Jâsîn Guzulensis Mehdi Lemtunensium a Mago quodam Beraghvateusi occisus, martyr mortuus est. -Anno 452 el-Mehdi Ibn-Tuala 10 urbes Miknàsæ expugnavit.

Historia initii dynastiæ Murabitorum, e tribu Lemtūna orinndæ, ejusque in regionibus Afrieæ meridionalibus, Mauritania atque Hispania dominationis; quique fuerint eorum reges, et quantum temporis, usque-ad imperium plane exstinctum, regnaverint.

Muhammed ben-Hasan ben-Ahmed ben-Jaqub Hamdanensis, qui librum El-iklâl fi davlet-el-himjarijje (i. c. Corona de dynastia Himjaritica) inscriptum composuit, hac refert. "Lemtuna tribus est Sunhâdjæ, quæ originem ducit e populo Veled-Abd-Schems ben-Vâthel ben-Himjar. Tempore, quo rex Afriqesch<sup>2</sup> ben-Våthel<sup>3</sup> ben-Himjar summum in Himjaritas¹ exercebat imperium, is expeditione in Mauritaniæ regiones terramque Africa facta, dum terras Mauritania peragravit, urbem condidit, et conditam nomine suo Africam appellavit. E tribubus Himjaritieis et ducibus<sup>5</sup> earum delectu facto, Sunhadjam hie reliquit, ut fines ab incursionibus Berberorum defenderet, vectigal, quod e terræ proventu penderent subditi, rite perciperet, et novam provinciam in ordinem cogeret." Abu-Obeida vero, testimonio Ibn-Kelbii nisus, aliter res narrat easdem. "Afrikesch', ait, "quum e Syria atque Ægypto ad Mauritaniam Berberos transferret, et, urbe Africa condita, domicilia Berberis<sup>6</sup> in Mauritania assignaret, duas familias, quas prudentissimas judicabat, Sunh djam et Kutâmam inter eos manere jussit. Quo factum est, ut hæ duæ gentes ad nostra usque tempora inter populos berbericæ originis vixerint." proponit Sunhadjæ genealogiam Zoheir ben-Bekan, dicens, Sunhadjum', qui pater fuit Sunhàdjæ, filium fuisse Himjari ben-Sebà; qui Himjar vere fuerit Sebâ prognatus.9 Abu Faris ben Abd-el-Azîz Melzûzi poëta in sua Historia, metro Redjez conscripta, quæ Nithmed solúk fil-embija valkholafa vul-molûk (Sertum monilinm de Prophetis, Rhalifis et Regibus) inscribitur, sie cecinit:

"Murabitun<sup>10</sup>, quorum genealogiæ a Mudharo longius absunt, ab Himjaro sunt profecti.<sup>11</sup>

Fuit enim pater Sunhâdjæ Himjar<sup>1</sup>, non ob communem quandam originem<sup>2</sup>, sed quia eum vere procreavit.

Quam generosus fuit<sup>3</sup>, ex prosapia pura! quam manifestavi<sup>1</sup>, neque in manifestando aliquid absconde<sup>5</sup>;

Justitia corum et præstantia notissima est; et gloria 6 et fortuna quoque prædicatur."

Alii vero contendunt, Sunhadjam tribum esse Huâræ, Huâram autem ad tribum Himjariticam Jemanensem¹ pertinere, quæ e filiis Hasûra ben-V. thel ben-Himjar originem ducit. Originem denominationis Huâræ sie narrant. Pater hujus gentis celebris, quum diversas obiret regiones, in terram tandem devenit Mauritaniæ, meridiem versus a Qairevân in Africa sitæ. Tune ille dixisse fertur: "qad tehavvarna fil-belad", i e. jam in has regiones per incuriam irruimus. Hinc deinde nomen Huâræ genti esse inditum. Deus solus, quid verum sit, novit.

Sunhadja populus est late distusus et numerosus, ita ut in septuaginta divisus sit tribus, quarum has nominasse sat erit: Lemtûnam, Gedâ-lam<sup>9</sup>, Nefûsam, Lemtam <sup>10</sup>, Mesrâtam <sup>11</sup>, Telkâtam <sup>12</sup>, Medâsam <sup>13</sup>, Benu-Vârith <sup>14</sup>, Benu-Meschlîr <sup>15</sup>, Benu-Dekhîr, Benu-Zijâd, Benu-Mûsa, Benu-Lemâs <sup>16</sup> et Benu-Feschtâl. <sup>17</sup> Unaquæque vero harum stirpium et agminnm tantum comprehendit numerum tribuum minorum et samiliarum, ut enumerari nequeant. Quæ omnes omnino desertum <sup>15</sup> inhabitant, quod meridiem spectat, regionemque occupant inde a Nul Lemta usque ad terras, quæ Africam et Qairevân a meridie attingunt, sese extemlentem longitudine [76] septem <sup>19</sup> mensium et quatuor latitudine. Hæc est terra, quæ Berberos et Nigritas interjacet. Neque terram colunt, nec satus et sructus <sup>20</sup> quid sint, seiunt; divitiæ enim eorum solæ in pecudibus (camelis et ovibus) consistunt, quarum caro et lac iis victum præbent. Fieri sacillime potest, ut aliquis vitam transigat totam, pane numquam sruens, nisi mercator terram

ر ما لعاصر (1 العاصر (2 العاصر (3 العاصر (4 العاصر (5 ا

forte peragrans panem et farinam dono ei dederit. Plurimi fidem sequuntur orthodoxam et bellum sacrum contra Nigritas gerunt. Primus, quem novimus, rex corum in deserto fuit Tejevluthân ben-Tiklân Sunhadjita e tribu Lemtuna oriundus, qui, imperante Abd-el-Rahmano in Hispania, omnes deserti regiones suæ subjecit potestati. Plus viginti reges Nigritarum, imperio ejus obnoxii, tributum ei contulerunt. Regnum ejus trium mensium iter longitudine totidemque latitudine porrigebatur, et centies mille equites e nobilium numero in pugnam ducere poterat. Postquam imperium sub longa annorum serie gesserat, eireiter octoginta annos natus, anno 222 (coepit die 10 Dec. 856) obiit. Ei successit nepos Elather ben-Betin ben-Tejevluthan, qui, donce anno 257 sexaginta annos natus moreretur, tribubus Suuhâdjæ dominatus est. Quo mortuo, patrem in regno consecutus est filius, Temim ben-Elather nominatus. Principes vero tribuum Sunhâdjæ rebellantes anno 506 eum interfecerunt. Quo facto res corum plane sunt turbatæ; alii enim alind volchant, et sonsilia 5 in varias abibant partes. Centum et viginti annorum spatium hie rerum status permansit, quo Sunhàdjæ tribus unius imperio subjectæ non fuerunt, dum Emirus tandem Abu-Abd-Allah Muhammed ben-Teifat6 Lemtunensis, nomine Tarsena notus, imperium in eas susciperet, dignus ab omnibus omnino judicatus, quem regem tribuum universarum Sunhâdjæ et imperatorem unanimi consensu renuntiarent. Vir enim ille fuit virtutibus clarissimus summis; et praecepta religionis strictissime observabat, et liberalitatem generosam mentemque pacificam semper monstrabat, atque armis verbisque pro vera fide pugnare paratum sese offerebat, id quod morte gloriosa in pagna contra Nigritas probavit. Tribus quædam corum prope urbem Tatkelåsin<sup>8</sup> ab occidente considerant et Begåra<sup>9</sup> sunt appellatæ. Hæc urbs tribni Sunhadjensi, Benn-Varith nominata, erat, qua inde a primis temporibus, quum Okba ben-Nafi Feherita, postquam Mauritaniam occupaverat, eos ad fidem Muslimicam profitendam cogeret, fidem orthodoxam erat seenta. Quum illa Nigritarum tribus religioni Judaica essent addicta, urbisque incola contra Nigritas infideles jam antea continue bellum gererent 10;

mox bellum inter eos etiam exarsit. Abu-Abd-Alláh, auxilium his Benu-Vârith fereus, loco Beqâra dieto post tres tantum annos, quam sceptro erat potitus, martyrium passus est. Sedem regiam Jahja ben-Ibrahîm Gedâlensis, antecessoris pronepos, jam occupavit.

De regno Jahjæ ben-Ibrahim Gedálensis, et quomodo res Sunhádjæ constituerit.

Mortuo Muhammedi, Tarsena cognominato, Lemtunensi successit Emirus Jahja ben-Ibrahim e tribu Gedâla¹ oriundus. (Gedala vero et Lemtuna fratres ex codem patre geniti crant; uterque fines Islamismi ultimos ad Mare usque Atlanticum habitarunt, et [77] Nigritas infideles bello persecuti sunt). Ille Jahja, quum ad annum 427 (cocpit die 4 Nov. 1053) tum reipublicæ tribuum Sunhådjæ administrandæ, tum bellis carum contra Nigritas præfuisset, desiderio captus est sacræ peregrinationis Meccam perficiendæ et sepulchri prophetæ Medinæ visitandi. Qua re commotus Ibrahîmum ben-Jahja filium vices suas sustincre jussit; ipse vero Orientem petiit. Postquam omnia, que ad sacram peregrinationem sanctique sepulchri visitationem pertinent, rite peregerat, in terram suam revertit.2 At in itinere, quum urbem Qairevan transiret, Abu-Amran Musa ibn-Abi-Hadi Fesanum, faqihum pictate insignem, offendit. Qui vir, urbe natali, quæ Fes erat, relicta, Qairevâni sedem aliquamdiu fixerat, ut Abi-l Hasani Qabesensis institutione frueretur. Deinde vero Baghdadum profeetus, consessui Abu-Bekri ben³-el-Tajib fagihi et judicis interfuit, et diversa scientiæ genera ab illo didicit. Denique Qairevànum remigravit ibique ad diem usque supremum, quem die 15:0 mensis Ramadhani anno 450 obiit, continue commoratus est. Talem virum Jahja ben-Ibrahim Gedalensis, ut ante dictum est, Qairevani scientias docentem invenit, et inter auditores eius statim consedit. Abu-Amrån, amore boni slagrante in novo discipulo conspecto, conditionem ejus admirans, de nomine, gente et terra, unde Quibus ille ita respondit, ut vastitatem sua: venerit, eum interrogavit. regionis, et quinam homines cam inhabitarent, exponeret. "Quas6 sectas", ulterius quæsivit Abu-Amran, "tui jam profitentur" gentiles?" "Ignorantia" ille ait, "inter eos invaluit et si quid seientiæ possideant, nihili fere id censendum puto." Talibus excitatus responsis, Jahjam ipsum probare

اً بن (a. b. d. e. 2) واقبل (ceteri. exc. a. 3) بن (e textu excidit. 4) بن (b. c. 5) نقى (ceteri, exc. a. 6) وما (b. c. 7) يستحينون (ceteri, exc. a. 6) بن في اعبل الخبير (c. 5) يستحبون (c. 5) يستحبون (c. 5)

coepit faqihus, ut, quantam haberet articulorum fidei cognitionem necessariam 1, exploraret. Adeo vero rudem Jahjam esse perspexit, ut ne minimam quidem Corani particulam, neque aliquod Sunnæ præceptum memoria teneret; sed nihilominus, quamvis jam omnia, quæ religioni suæ convenirent, penitus ignoraret, summam ostendit voluntatem ea discendi, eum animi intentione purissima et fide conjunctam. Quærenti Abu-Amrâno, quæ fuerint impedimenta, quominus doetrinam didicerit, Jahja, "O mi domine!" inquit, "populares mei in ignorantia tanta sunt demersi, ut inter eos neminem invenias ita litteris imbutum, ut Coranum prælegat. At meliora affectantes ea summopere exoptant; si2 modo quis fuerit iuventus, qui cos Coranum docere volucrit, neque detrectaverit, ad Librum sanctum Sunnamque prophetæ cognoscendam cos vocans, capita religionis præcipua exponere, leges Islamismi et decreta Muhammedis explicare3, ad eum lubentissime adcurrent. Quare te oro et obtestor, ut, si præmium a Deo ter optimo maximo, ob bona iis communicanda, mereri cupieris<sup>4</sup>, quendam e numero discipulorum mecum in patriam mittas meam, qui iis Coranum prælegat ac religionis tradat præcepta. Unde summam capient utilitatem gentiles, qui aures et obedientiam ejusmodi præceptori haud inviti præbebunt; te autem, utpote qui fueris auctor iis in rectam viam ducendis, magna remuneratio et merces præelara apud Deum manebit." Quibus dictis annuens Abu-Amran faqihus discipulos, ut Jahjæ sequerentur exhortationem, instigavit. At nihil profecit; omnes enim timore descrti ac periculis ibi subcundis perterriti recusarunt, et ne unus quidem inventus est, qui desiderio doctoris satisfacere vellet. Abu-Amrân hortando fatigatus, Jahjam sie allocutus est. "In regione Nefis appellata, quæ terræ a tribu Mesmada inhabitatæ annumeratur, virum novi tam eruditione in jurisprudentia præcellentem acutaque præditum mente, quam pictate et abstinentia clarum, cui nomen est Vegàg6 ben-Zelua.7 E gente Lemta, quæ Sus el-Aqsa incolit, originem ducens line ad me venit, et varias scientias a me edoctus in terram suam revertit. Ubi in recessu quodam jam degens cultui Dei vitam suam dieavit, homines seientias docendo et ad summum bonum excitando semper occupatus. Affluentias circa eum magna est discipulorum, qui Coranum eo duce discere capiunt. Litteras ad enm tibi dabo,

a. b. quod in versione secutus عند من الله عند الله عند

ut e discipulis aliquem eligat idoncum, quem tecum in patriam mittat tuam. Ad cum igitur pergas; ca enim quæ desideraveris, te apud cum consecuturum spondeo." [78] Tum epistolam scripsit Ahu-Amran, hæc habentem. "Pax et miscricordia divina tecum sunto! Præmissis præmittendis, tibi cognitum feei, hominem, qui has litteras tibi apportavit, Jalijam ben-Ibrahim Gedalensem appellari. Quendam discipulorum cum eo mittas precor, cujus pietati, abstinentiæ, doetrinæ perfectæ et alios gubernandi dexteritati adeo confidas, at viri illius gentiles Coranum doceat et legibus Islamismi ac ritibus instituat. Quam ob rem, si cam bene perfeceris, a Deo præmium summum tibi redundabit, sieut Ipse in Corano (Sur. 12, 56) dicit "Deus præmium ejus, qui bona opera præstiterit, non perdet." Valeas!" Jahja hac epistola instructus urbem Nesis petiit, ubi Vegag saqihum sibi indicatum invenit, cique, salutatione peracta, epistolam tradidit. Quæ res mense Redjebi anno 450 gestæ sunt. Vegåg, postquam litteras perlegerat, omnibus discipulis convocatis cam recitavit, cosque de consiliio Jahjæ hortatus est. Paratum sese professus est Abd-Allâh ben-Jasîn² Guzulensis, qui ceteris discipulis mentis acumine et promptitudine ingenii, animi sollertia et celsitudine, neque minus religiosa morum conformatione, summa vitæ puritate et abstinentia3 antecelluit. Quibus virtutibus accessit doctrina tum divinæ scientiæ tum litterarum humaniorum haud spernenda, nee minor regendi experientia et variarum scientiarum cognitio. Ille Jahjæ comitem se præbuit, donee in terram venirent Gedalæ, ubi tribus Gedalæ et Lemtunæ variæ summa animi alacritate et gaudio eum recipientes, honoribus et munificentia4 eum cumulando inter se invicem certarunt.

Narratio de Abd-Alláhi ben-Jasín² Guzulensis in terram Sunhádjæ adventu³, et quomodo híc una cum Lemtúna et Murabitis e tribubus Sunhádjæ sit commoratus.

Abd-Allâh<sup>6</sup> filius Jasîni filii Mekûki filii Seiri filii<sup>7</sup> Alii filii Jasîni Guzulensis, quum comite Jahjâ ben-Ibrahîm regiones Sunhâdjæ intrasset

ibique consedisset, res plures apud cos vidit late diffusas, qua legi divinæ nullo modo erant consentanea. Communis nempe hic erat consuctudinis, virum sex vel septem, immo decem, vel potius quot illi placuerint, uxores ducere. Tale facinus ulterius committere cos vetuit, simul commonefaciens corum, que precipiat lex Islamismi. "Vir ad summum quatuor feminas liberas si duxerit, legi convenienter egerit; servarum bello captarum potestatem habeat plenam (Cfr. Coran. Sur. 4, 5)." Deinde fidem muslimicam, leges, ritus et consuetudines cos docere orsus est; qua lex divina adprobaret quæque defenderet, exposuit. Sed homines, quum intelligerent, cum maximum exserere2 studium, ut cos ad ca omnino relinquenda, quae jamdiu invaluerant Deo invisa, permoveret; talem Abd-Allàhi agendi rationem aegre ferentes, eam descruerunt, ejusque societatem effugerunt. Cui animo chstinato etiam accessit, quod corum plurima pars neque preces perageret, neque sacris esset intenta3, nec alind quidquam Islamismi, si duas illas exceperis fidei formulas, apud eos inveniretur; sed ignorantia<sup>3</sup> summa cos obruerat. Abd-Allâh quum animos videret magis enpiditatibus explendis intentos, quam ad bonum peragendum inclinatos, hominesque a se aversos animadverteret; his terris relictis regiones peragrare constituit Nigritarum, qui jam a primo inde tempore, quo inter cos innotuerat Islamismus, eum erant amplexi. Jahja autem ben-Ibrahim Gedâlensis ab illo se separare recusans, "si tibi placuerit", inquit, "ex hac terra discedere, te tamen segnar. Nam ea non fuit caussa, cur hue te deducerem, ut gentiles a vera fide aberrantes solos respicerem; sed potius ut animus meus et religio a tua doctrina caperent utilitatem. [79] Consilium si fibi, mi Domine, proposucrim vitam spectans futuram, num aures mihi benignas praebebis?" "Quid sentias", Jahja respondit, "dicas." Tum ille: "in regione nostrà insula quaedam prope littus sita est, ad quam, dam aestuat mare, lintribus, aqua vero recedente5, pedibus transire possumus. Variis nutrimentis esu licitis, quae igitur attingere haud dubites<sup>6</sup>, ea valde abundat; arbores silvaticae fructus, mare piscium copiam, et silvae animalia prachent venatui idonea. Illue nobis, si tibi videtur, est secedendum, ubi, Dei cultui devoti et esu licitis nutriti, ad mortem usque vitam transigamus." Abd-Allah ben-Jasin, "istud", inquit, "consilium mihi quoque optimam videtur. Agedum, nomine Dei t. o. m., insulam sine mora intremus."

<sup>1)</sup> عبنداه و در این کرون (3 مید علیه و e textu excidit. ه و در این کرون (5 مید و e d. و الشیطی (4) الشیطی (5 مید و e d. و الشیطی (5 مید و e d. و الشیطی (5 مید و e d. و الشیطی (5 مید و الشی (

Ambo igitur, septem e nobilissimis tribus Gedalae viris comitantibus, insulam occuparunt, ubi monasterio exstructo, spatium trium mensium, Dei cultui unice addicti una cum sociis vixerunt. Fama vero linjus rei mox evulgata, quum homines intelligerent, cos vitam acternam quaerere et in id studere, ut ignem (Gehennae) effingerent; multi resipiscentes ad eos se receperant, et numerus accurrentium in dies accrevit. Abd-Allah ben-Jasin Corano praelecto, animos ad virtutem inclinavit, praemia divina aflectandi poenamque ignis dolorosam1 effugiendi cupidos fecit, donec tandem amor erga eum in cordibus corum invaluerit. Tantus brevi accurrit discipulorum numerus, ut fere mille nobilissimorum gentis Sunhadjae comprehenderet. Quam ad monasterium (vebata) ejus hi omnes sese continerent, iis nomen Murabitun dedit. Corano et Sunnà expositis, lavacris et precibus solennibus, eleemosyna ceterisque Dei praeceptis iis rite injunctis, concionatoris partes agere incipiens Abd-Alláh, jam praemia divina exposuit, jam ignem Gehennae minatus est, jam timorem Dei inculcavit, jam praedicatoris partes unicuique obeundas monstravit, quibus si quis rite Innetus fuerit, summis praemiis a Deo foret exornandus. Denique ad eos, qui e tribubus Sunhàdjae verae religioni adversarentur, sacro bello petendos sie Murabitos excitavit. "Vos", inquit, "concilium Murabitorum, magnam jam esse multitudinem sciatis, quae principes gentis vestrae et tribùs duces continet. Dens jam volis adeo benefecit, ut in viam rectam vos dirigeret. Itaque vestrum est, pro tanta gratia grates rite persolvere, id quod melius fieri non potest, quam si officium praedicantis apud homines rudes strenue administretis, et pro fide muslimica acerrime pugnetis." "Nobis modo impera, Doctor benedicte", illi responderunt, "quidquid tibi placuerit; nos dieto adeo audientes invenies, ut, si patrem matremve occidi jusseris, jussa hand mora exsequamur." Tum ille, "exite ergo, et, quod bene vertat, populum vestrum commonefacite, terrorem poenæ iis inentientes et testimonium Dei ad eos perferentes. Si resignerint<sup>2</sup> et, vitiis, qua apud eos invaluerunt, relictis, ad bonam frugem redicrint3, eos mittite. Sin recusent quæ jusseritis facere, et, in errore suo permanentes, rebellioni contra Deum pertinaciter adhæserint, Dei auxilium adversus eos invocabimus4 et, donec Is, qui optimus est judex, nos inter dijudicaverit, utri parti victoria detur, cos strenue debellabimus." Murabiti igitur sin-

<sup>1)</sup> ما الم (b. d. ن و. e. e. 2) ما الم (a. solus. 3) ما الم (b. d. ن ورجعوا - عليه (a. solus. 4) الم (d. d. d. d.

guli ad gentem suam reverterunt, ibique homines sedulo monuerunt et hortati sunt, ne ea1, quæ legi divinæ contraria essent, ulterins committerent. Sed nemo vocationi huic paruit, vel ullam ostendit poenitentiam. Tum Abd-Allah ben-Jasîn ipse iter ad eos instituit, et, principibus tribuum earumque ducibus convocatis, testimonium Dei prælegit, cosque de resipiscentia appellans, supplicium præfractos manens intentavit. Postquam septem dies monendo ita continuaverat, neminem vero ad verba sua animum attendentem, sed potius in pejus indies ruentem invenerat; ab hortationibus fatigatus, comites sie allocutus, "testimonium Dei", inquit, "his detulimus, et monita et minas abundanter adhibuimus. Nil amplius restat, nisi bellnm, qued, benedictione divina adjuti, contra cos geremus". Primam, quam aggrediebatur Abd-Allah tribum Gedalam, ter mille Murabitorum [80] armatorum manu instructus, fugavit et magnam fugientium edidit stragem; reliquis, qui Islamismum denno profitebantur, conditio bona facta est, et ii omnia quae injungebantur officia strenne persolverunt. Hae res mense Safari anno 454 (cocpit die 20 Aug. 1042) gestae sunt. Deinde Lemtunam adortus est, quam, donec eam subjugaret, acriter impugnavit. Caesa tandem et fugata Abd-Allâho ea quoque sese subjecit, poenitentiam vitae anteactae palam professa. Ea conditione in fidem cam accepit Abd-Allâh, ut Coranum et Sunnam sancte observaret. Jam Mesufam bello petiit, quae, eadem passa, easdem leges sibi imponi ferre coacta est, ac antea Lemtuna et Gedala.2 Ceterae Sunhadjae tribus quum bac viderent, summam prae se tulerunt poenitentiam, et fidem atque obedientiam perfectam præstiterunt. Hominibus, qui itaque resipiscentes ad Abd-Allahum convenerunt, primum omnium centum plagas, eos purificandi caussa, scuticà incussit, et deinde iis ita purificatis Coranum et prezcepta Islamismi exposuit. Præter preces, devictis tributum etiam imperavit, quod nomine elecmosyna omnisque proventus decimarum quotannis erat pendendum. Eam oh caussam thesaurum instituit publicum, in quem omne conferret tribntum, unde mox copiis suis jumenta et arma conquirere coepit. Eodem successu gentes ceteras deineeps invasit, ita ut totam deserti regionem una cum incolis ejus universis suo subjiceret imperio. Spolia in tot ac tantis bellis cæsorum collecta Murabitis praedam dispertiit. Magnam partem decimarum, eleemosynae et tributi, partis quintae nomine noti, terrae Mesàmedae doctis et judicibus misit. Fama Murabitorum per universum

<sup>1)</sup> ميله pro مليونة - - قبايل (2) عليه - c.

desertum, regiones Africae meridionales, terram Mesâmedae et reliquam Mauritaniam brevi diffusa est. Narrabant, virum inter Gedalenses exstitisse, qui homines ad Deum et vià rectà incedendum vocaret. Eum secundum Corani effata jus dicere. Nihilominus summae esse modestiae et temperantiae. Hace omnia inde in terras Nigritarum etiam propagata sunt.

Mortuo Jahja ben-Ibrahîm Gedalensi, alium Murabitis praeficere voluit Abd-Allâh, quem in bellis ducem praecipue haberent. Quum tribus Lemtuna prae ceteris Sunhâdjae tribubus obedientiam erga Deum, pietatem summam moresque legi divinae consentaneos semper ostendisset, ideo tantam gratiam apud Abd-Allâhum inierat, ut eam aliis Sunhâdjae gentibus praeferret et maximo adficeret honore. Deus enim jam² decreverat, Lemtunam gentem mox omnem Mauritaniam et Hispaniam esse occupaturam. Convocatis igitur tribuum Sunhâdjae principibus, Jahjam ben-Omar Lemtunensem praefecit, et Emirum in universos remntiavit. Sed quamvis Jahja ben-Omar ita titulum emiri et ducis speciem portaret, Abd-Allah tamen regis partes ipse sustinuit, quia solus jussit et vetuit, dona dedit et accepit. Praefecturâ tantum militari Jahjae concessâ, ipse omnia, quae religionem vel judicium exercendum spectarent, sibi reservavit et tributum quintae decimaeque partis percepit.

De regno Emiri Jahjæ ben-Omar ben-Telákákin³ Sunhadjitæ e Lemtúna orinndi.

Jahjae ben-Omar Lemtunensi Murabito, qui vir fuit magnæ pietatis, exeellentis ingenii, neque minus abstinentiæ, temperantiæ et integritatis laude ornatus, universis Murabitis ita praefeeto, officium sacri belli adversus infideles Abd-Allah praecipue injunxit. Huie iile adeo fuit submissus, ut in omnibus, sive aliquid juberet, sive vetaret, simpliciter ei morem gereret. Cujus rei unum exemplum afferre placet. Aliquando ei Abd-Allah, "tibi", inquit, "o Jahja, correctione opus est." Jahjae, "quamobrem", interroganti, "caussam" inquit Abd-Allah, "non ante tecum communicabo, [81] quam a me fueris correctus." Et simul cum dietis posticis ejus partibus denudatis viginti plagas scutica inflixit. Quo facto "ideo", dixit Abd-Allah, "te verberavi, quod tu, qui dux sis exercitus, pugnam obire et pugnantibus te immiscere solitus es. Seias enim, hoc esse maximum in imperatore vitium, qui numquam manus conserere ipse debet,

sed, suo loco manens, milites tantum ineitare et confirmare animos dejeetos. Vita ducis, exercitus vita; et si acciderit, ut moriatur ille, copiae etiam eaedentur." — Totam deserti regionem Jahja jam occupavit, belloque in fines Nigritarum deinde translato, horum etiam terrae magna parte potitus est. Anno 447 (coepit die 1 April. 1033) fagihi virique saneti, qui Sidjilmâsam et Deram habitabant, in unum convenerunt, et, litteris ad Abd-Allahum hen-Jasin et Jahjam ben-Omar nec non principes Murabitorum datis, cos in terram suam evocarunt, opem corum implorantes contra foedissima2, quae ibi perpetrabantur, injustitiae et violentiae3 facinora, a Mesúdio ben-Vanudîn <sup>a</sup> Zenatensi, e gente Mughrâva oriundo, qui rex corum viros doctos ac religiosos et ceteros Muslimos omni generi opprobrii, ignominiae et injuriae continue exposuit. Abd-Allah ben-Jasin, epistola ei allata, principes convocavit Murabitorum, quos, postquam cam recitaverat, consuluit, quid agendum esse censerent. Quae ab iis petiverant faqihi, ea maximae esse necessitatis, unanimi consensu responderunt, et omnibus Murabitis et insi duci. Quare enni rogarunt, vellet exercitum, divinae commendatum tutelae, se duce in certamen educere. Bello igitur indicto, vigesimo die mensis Safari anno 447 cum magno Murabitorum exercitu Deram profectus est, ubi praefectum Mesúdii Mughravensis, regis Sidjilmāsae, oppressum ex urbe ejecit; quinquaginta quoque millia camelorum, in pascuis circa urbem pascentium, qui eidem Mestidio erant, praedam cepit. Quae omnia quum ad Mesúdium essent perlata, copias haud mora coëgit et in pugnam duxit. Agmina concurrunt; din vehementer pugnatum est. Victoriam tandem Deus t. o. m Murabitis concessit. Mesudi ipse in proclio occiditur et cum co major exercitus pars cadit; reliqui terga vertunt. Praedam ingentem bonorum, jumentorum armorumque captam in unum cum camelis ad Deram raptis collatam, postquam ex ea quintam partem, faqihis sanctisque viris Sidjilmâsae et Derae destinatam, exemerat, Murabitis omnino distribuit Abd-Allah, et castris motis, statim Sidjilmasam tetendit. Omnibus, quos in urbe invenit, Mughravensibus ferro exstinctis, ut militibus quietem aliquam redderet remque publicam hujus regionis in bonum redigeret ordinem, aliquamdiu ibi commoratus est. Omnia, quae legi divinae contraria deprehenderat, hie mu-

<sup>1)</sup> Variat scriptio, nunc ترع، nunc ترع، ودول ( e. e. f. 3) الغصب (b. 4) عنظرونها ( b. عنظرونها و b. d. e. at postea omnes in lectione recepta conspirant.

tavit: instrumenta musica confringebat, eauponas cremabat, et tributum omne aut vectigal novum¹ contra jus exactum antiquabat. Neque aliud quidquam, quam quod Coranus et Sunna juberent, constare passus est. Lemtunensi quodam urbi praefecto, inde Abd-Allâh in desertum abiit. Abu-Zakaria Jahja ben-Omar, dum adversus Nigritas pugnabat, in pugna, mense Muharremi anno 448 morte ocenbuit, enjus in locum fratrem Abu-Bekrum ben-Omar Lemtunensem Abd-Allâh ben-Jasin suffecit.

Historia regni Abu-Bekri ben-Omar Emiri Lemtunensis Murabiti.

Mortuo Jahja ben-Omar, fratrem Abn-Bekrum ben-Omar, [82] qui vir fuit pius et valde abstinens, Abd-Allah ben-Jasin suffecit ac mumus belli gerendi ei tradidit. Murabitos ille instigavit, ut terram tribûs Mesâmeda et el-Sús aggrederentur, et maximis instructus copiis, mense Rebi' posterioris, anno 448 profectus est. Patruele suo, Jusufo ben-Taschfin, primo agmini præfecto, Abu-Belar ad el-Sús2 usque progressus, regiones Guzulæ invasit, et urbibus Massa et Taradant3 captis, omnem terram Sus occupavit. Tarudanti sedem fixerant homines Rafeditæ, qui ex nomine viri cujusdam, seetæ corum auctoris, Alii ben-Abd-Allah Bedjilensis, Bedjilenses sese vocarent. Qui Ali, dum Obeid-Allah Schiita in Africa imperium gessit, Sus petierat, ubi falsa ista doctrina late sese propagavit. Post ejus mortem ætates sequentes jure quasi hereditario errores istos acceperunt, et nihil justum, nisi quod ipsi putarent5, umquam habuerunt. Tanta vi cos jam adorti sunt Abu-Belar et Abd-Allah ben-Jasin, ut urbem vi ceperint, et magnum Rafeditarum numerum occiderint. Reliqui ad veram fidem reverterunt; opcs casorum prædam Murabitis Abd-Allåh dedit. Ita Deus potentiam Murabitorum conspicuam reddidit et evexit potestatem; omnia castella in regione el-Sús sita expugnarunt, et universas hujus terræ tribas suo subjecerunt imperio 6 Præfectos in propinquas provincias Abd-Allah ben-Jasin delegavit, quibus imperavit, justitiam ibi tueri, legem prophetæ indicere, et eleemosynam decimasque percipere, omne autem novum tributum, contra legem exactum, antiquare. Deinde castris motis in regiones Mesàmedæ copias duxit, montes Deren et terram Reudæ7

a. Sine dubio etiam hie, quemadmodum in pag. من المحونية (المحونية الوgendum est. 2) السودان (c. et — السوسا — — الغنو 3) تاردانت الله عنوا عنوا من المحولية الله عنوا من المحولية الله عنوا المحولية الله الله عنوا المحولية الله عنوا الله عنوا المحولية الله عنوا المحولية الله عنوا الله

occupavit ac Schafschavam urbem vi cepit. Nesis ceterisque Gedmûjæ2 regionibus imperio adjectis, tribus Regrâgæ³ et Hâhæ⁴ ad eum, ut sacramentum dicerent, sua sponte devenerunt. Urbem Aghmat, quam Lequt5 ben-Jusuf ben-Ali Mughravensis tenebat, jam petiit eamque obsidione pressit gravissima. Lequit et obsidione pressus et pugnis continuis exhaustus quum videret, se nullam tanto impetui resistendi potentiam habere, urbe tradita, elam noctu fugà salutem quærens, eum universa sua familia in regionem Tadilæ festinavit. Eam hoc tempore Benu-Jefrun6 occupaverant, et sidei eorum ille se jam totum commisit. Murabiti autem urbem relictam intrarunt. Quæ res anno 449 (coepit die 9 Mart. 1057) gestæ sunt. Ut exercitus vires reficeret, Abd-Allah ben-Jasin duos fere menses in hac urbe substitit. Tàdilam jam aggressus est; urbe capta, omnes Benu-Jefrun, urbis dominos ibi inventos, trucidavit. Lequit etiam captum neci tradidit. Inde regionem Tamesnæ invasit, et eam statim occupavit. Dum hie mansit, nuntius ei datur, varias Beraghvatæ tribus valde numerosas, cultui idolorum et erroribus nefandis addictas, oras hujus terræ maritimas habitare.

Historia belli, contra paganos e tribu Beraghvûtae ab Abd-Allâho ben-Jasîn gesti, hujusque seetæ stultissimæ et cultûs ignobilis descriptio.

Abu-Abd-Allâho, Tamesnam quum advenisset, nuntiatum est, populum innumerum tribuum, quibus nomen erat commune Beraghvâta, has oras maritimas incolcre; eos idololatriæ addietos, erroribus foedissimis immersos, infidelitati tenaciter adhærere. [85] Tribus esse, quæ, quamvis idem haberent uomen, cognatione non ita essent conjunctæ, ut ad unum patrem matremque unam referrent originem; sed ex diversis et inter se mixtis populis berberici generis plures familias Sâlihos ben-Tarîf sese conjunxisse. Eum fnisse virum, qui, regnante Hischâmo ben-Abd-el-Melik ben-Mervân, prophetam se jactitans Tamesnæ sedem fixerat. Quum e Bernât o, castello prope Sidoniam in Hispania sito, originem duceret, asseelas ejus se primum Bernatenses tames adventage postea vero Arabes,

وجراجة علمة (1 مصيادة (2 مصيادة (2 مصيادة (2 مصيادة (3 مصيادة (2 مصيادة (4 مصيادة (3 مصيادة (4 مصيادة (5 مصيادة (4 مصيادة (5 مصيادة (5

nomine ad linguæ suæ genium in Berghút reficto, eos Beraghvatenses dixisse. De ipso Saliho ben-Tarif hæc habemus. Parentibus judaicis, e tribu Simeonis filii Jaqubi, natus, semper morum turpitudine fuit notatus. Postquam in castello Bernat prima eruditionis rudimenta acceperat, iter ad orientem suscepit, ibique apud Obeid-Allahum, qui doctrinas Mutazilitarum Kadaritarum profitebatur, litteras didicit, et in magia inprimis operam suam collocans, ejus seientiæ varia genera ab eo obtinuit. Ad oecidentem reversus et sede prope Tamesnam2 fixa, tribubus Berherorum, quas omnino rudes hie offendit, Islamismum, a rebus illicitis abstinentiam et pietaten ita exponere coepit, ut in animos hominum alte penetrans, quum aliis incantamentis, tum eloquentiæ vi cos ad se alliceret. Sermonibus fucatis et orationibus versatilibus deceptos adeo seduxit, ut virtuti ejus simpliciter confidentes conjunctionem eum Deo proximam in eo agnoverint. Quare eum sibi præfecerunt neque ullam rem, nisi quum consilium ejus ante audivissent, umquam peregerant, sed nutu illius, sive jubentis sive vetantis, omnia gesta sunt. Munus quoque propheticum sibi vindicare et nomen Salih-el-Mumenin recipere ausus est, dictitans: ego ille Sâlih sum, de quo Deus in libro ad Muhammedem demisso loquitur. Doctrinam, quam veram religionem iis colendam proposuit, ab co acceperunt. Et hæc anno 1233 facta sunt. Capita hujus erroris præcipua hæc fuerunt. Primum omnium, ut eum prophetam erederent, jussit. Jejunium solenne mense Redjebi erat observandum, mense autem Ramadhani edendum; numerum precum ad decem evexit, singulis diebus peragendas, quarum quinque noctu, et interdiu quinque erant dicendæ. Cuique fideli saerificium solenne quaque prima et vigesima Muharremi die erat faciendum. In ablationibus umbilieum et latera lavanda indixit. In precibus capite modo nutant, non ad terram id inclinant; sed in fine cujusque rique3 (corporis inclinationis) caput quinquies ad terram inclinant. Quando cibum aut potum sumerent, nomine Jakes cos clamare jussit, quam vocem nomine Dei significare creditur. Decimæ e fructibus omnis generis erant pendendie. Viro tot ducere uxores, quot illi placuerint, neptibus tamen omnino exceptis, licuit. Neque lege fuit defensum, quin uxorem repudiaret vel repudiatam ad se reciperet, quotiescumque vellet maritus, etiamsi millies codem die id repeteret; neque femina tali modo repudiata et recepta

e. D. خمس وعشرین واربعماینا (b. اثاثمنا c. d. e. 2) برغانی واربعماینا (c. d. e. 2) برغانی (d. e. b. 3) برغانی واربعماینا (c. e. 4)

iis fuit umquam interdicta. Furem, ubi primum inveniretur, occidi jussit, autumans, nil, nisi mortem peccatum ejus expiare posse. Sanguinis lytrum hobus esse pendendum statuit. Caput animalis cujuscumque tampuam foedum, et gallinas, tamquam rem abominandam, edere vetuit: galli enim cantu horas suas definiunt2, ideoque cum mactare et edere æque improbum habendum; si quis contra fecerit, servum manumittere, criminis luendi caussa, tenebitur. Sputum³ dominorum lingere, henedictionis inde captandæ caussa, iis imperavit. Ipse manus corum conspuit, quas candem ob rem linxerunt et sputum ad ægrotos quoque portarunt, ut co sumto ad sanita-Coranum denique divinitus inspiratum et a Deo t. o. m. ad se demissum iis proposuit, quo in precibus recitandis uterentur quemque in templis explicarent; cui si quis fidem denegaverit, infidelis esset habendus. In octoginta capita hune diviserat Coranum, et ea nominibus prophetarum inscripscrat; c. c. hae afferam: Suram Adami, Suram Noæ, Suram Jobi, Suram Jones, Suram Mosis, [34] Suram Aronis, Suram tribuum duodeeim, Suram Pharaonis, Suram filiorum Israëlis, Suram galli<sup>5</sup>, Suram segnitici6, Suram locustæ7, Suram cameli, Suram Harùti et Marùti, Suram Iblisi, Suram judicii extremi, Suram miraculorum mundi. In hoc libro summa scientia, ut crediderunt, posita est. Post pollutionem ablutionem hand necessariam judicavit, sed tantum si ca crimini fuerit conjuncta — Si quis cupiverit expositionem absolutam de Beraglivâta ejusque regilus, eam in liloro nostro majore, Zehret-el-bustan fi akhbarel-zemân vadhiker-el-mevdjûd mimmâ vaqa fil-vudjûd (Flos horti de historia temporis et narratio de rebus, que exstiterant), inscripto invenict.

Quæ omnia quum audivisset Abd-Allâh ben-Jasin, conditionem Beraghvâtæ, et errores quos amplexa fuerat nefandos, cam præ ceteris tribubus aggredi necessarium duxit et eum exercitu Murabitorum co profectus est. Hoc tempore dux Beraghvâtæ fuit Abu-Hafs ben-Abd-Allâh ben-Abi-1-Ansari ben-Abi-Obeid Muhaumed ben-Muqallid ben-Eljesa' ben-Sâlih ben-Tarif Beraghvatensis (qui idem fuit Sâlih ac ille, qui, prophetam sese jactitans, originem sectæ dederat). Certaminibus magnæ stragis pugnisque eruentis inter hune ducem et Abd-Allahum ben-Jasin edi-

الم وسورة يونس (أ b. e. f. عاى د. e. وقدو هم ( c. e. عاى b. e. f. عال ديته الله (أ textu omissum est. الماله (أ b. b. b. f. الماله (أ a. الماله الانصارى) الماله الانصارى الماله الانصارى

tis, in quibus ex utraque parte multi sunt occisi, Abd-Allah tandem ipse Murabitorum director et caput, vulneribus gravis, pro religione pugnans, mortem occubnit gloriosam. Quem quum ad castra transferrent, spiritum vitæ adhuc superstitem in eo invenerunt; et senioribus principibusque Murabitorum convocatis sie vale dixit: "Qui vester, concilium Murabitorum", inquit, "status jam sit, bene perpendite. Vos in terra hostium estis, et ego quidem hoe ipso die certo certius moriar. Ne igitur animos despondeatis1, neque ignavos vos præbeatis, quæso, strenue cavete. Sie enim fieri potest, ut imperium vestrum et bona, qua adhue usi estis, fortuna abeat. Conjunctione vero intima vos invicem consociate, ad anxilium veritati ferendum semper paratos, et fratrum more sincerorum in Deo unitos. In primis ut omnem dissensionem et invidiam propter summæ auctoritatis affectationem evitetis, vos oro atque obsecro: vauæ enim sunt istæ discordiæ, quia "Deus regno pro lubitu suo hominem donat, (Cor. 2, 248) cumque, quem e servis suis maxime amat, vicarium suum in terra constituit." Quum statim a vobis discessero, circumspicite etiam, quem vestrum vobis præficiatis idoneum, qui exercitum ducat, hostes vestros bello strenne persequatur, prædam ex æquo vos inter dividat et eleemosynas decimasque rite pereipiat." Unanimi consensu Abu-Bekrum ben-Omar Lemtunensem hoc belli munere dignum Murabiti declararunt, quem itaque Abd-Allah ben-Jasin, omnibus Sunhadjæ principibus rem approbantibus2, ducem eorum renuntiavit. Vespertina ejusdem diei hora, qui dies crat solis et vigesimus quartus mensis Djumàdæ prioris auno 45t (coepit die 16 Febr. 1059) Abd-Allah ben-Jasin mortuus est et loco Tamesnæ4 sito Kerisla3 appellato sepultus, ubi super sepulerum templum ædificarunt. Abd-Allâh ben-Jasin eximiæ abstinentiæ, sive eibum sive potum respexeris. Omni, quo inter Murabitos vixerat, tempore numquam carnem ederat nec lac biberat; nam pecora corum, propter summam populi ignorantiam, esu illicita erant. 5 Sed venatio nutrimentum illi præbuit. At tantum libidini indulsit, ut mense unoquoque plures duceret feminas et dimitteret, nee prins fama pulchræ puellæ ad eum pervenerat, quam cam in matrimonium peteret; in dote vero pendenda numquam quatuor mithque excessit. Ex6 opibus mixtis tertiam retinuit partem, quod, ut dicebat, faqiho

<sup>1)</sup> المجنبوا (1 a. b. علم علم الله علم

lieuit. - Exempla quædam, testimoniis spectatorum comprobata quum hujus viri præstantiæ eximiæ, tum sanctitatis et benedictionis, quam preces illius effecerunt, jam proferamus. Murabiti, narrant, quum aliquando, ut Nigritas infideles bello sacro peterent, cum eo exiissent, ob aquæ penuriam siti pæne perierunt.2 Præsto autem feit Abd-Allah ben-Jasin et, [85] postquam ablutionem sacram pulvere peregerat, duas vigas precatus, a Deo t. o. m. auxilium imploravit. Quia precibus ejus maxime confidebant homines, animos eorum statim placavit et finita imploratione jussit, terram co loco, ubi preces fuderat, effodi. Quo facto, spithamæ intervallo, aquam dulcem et frigidam invenerunt, qua et sitim exstinxerunt et ntres replerant. Aliad sanctitatis summae indicium fuit, quod3 ranae circa eum consistere numquam potuerint, nisi coaxatione et strepitu intermisso. Quare, ubi Abd-Allah ad locum, in quo ranae delitescebant, propius accessit, statim continuerunt; quando autem inde ille abiit, illico coaxtionem instaurarunt. Inde a primo tempore, quo has regiones intraverat Abd-Allâh, ad mortem usque jejunium strictissime observare numquam desierat. Magnam ideo gubernatio illius harum gentium meretur laudem, quod apud cas fidem orthodoxam brevi introduxit; enjus officiis ut melius satisfacerent, poenas unicuique, qui contra fecerit, ita statuit, ut is, qui diei sextae preces celebrare intermisisset, viginti, qui vero riquia unam in his precibus dicendis omisisset, quinque plagis scuticà caedendus esset.

Historia regni Abu-Bekri ben-Omar Sunhadjitae Emiri e gente Lemtúna oriundi.

Emirus Abu-Bekr ben-Omar ben-Telakâkîn<sup>5</sup> ben-Vajaqtîn<sup>6</sup> Lemtunensis e gente Muhammedîja<sup>7</sup> dieta, matrem habuit liberam Gedalensem<sup>6</sup>, cui nomen fuit Safija. Quem quum Abd-Allâh ben-Jasîn Murabitis præfecisset, primum Sunhâdja et deinde aliæ Murabitorum tribus sacramentum ei dixerunt, et ita in regno stabilitus est. Prima ejus eura fuit in Abd-Allâho rite sepcliendo; qua functus exercitum disposuit<sup>9</sup> et, in omnibu<sup>8</sup> rebus divino confidens auxilio, summa <sup>10</sup> virium contentione Beraghvâtam ita aggressus est, ut hunc populum plane eradicaret. Fugientes persecutus magnam edidit stragem multosque duxit captivos, et victor rediit. Be-

raghvâta quoquo versus dissipata se ei subjieere cupiens, denuo fidem muslimicam professa est; negne his temporibus vestigium erroris hujus nefaudi inveniri potest. Opibus devictorum et pecudibus collectis et inter Murabitos divisis, ad urbem Aghmat Abu-Bekr revertit et hie ad mensem Copiis fere innumeris e tribubus Sunhádja, Safari anni 432 constitit. Guzûla<sup>1</sup> et Mesâmeda collectis ad occidentem perrexit, ibique, post terram Fezàz<sup>2</sup> occupatam ejusque regiones montanas expugnatas, ceteros quoque tractus Zenatæ³ atque urbes Miknasæ in snam redegit potestatem. Inde contra urbem Lusta se convertit, quam corona cinctam mox vi cepit. Multi Benu-Jefrun hie occisi sunt. Ultimo die mensis Rebi' posterioris anno jam dicto urbem intravit Abn-Bekr adeogue vastavit, ut numquam ex illa clade sese crigeret; ad nostra enim usque tempora inculta et deserta jacet-Terra Luatæ ita occupata, iterum ad urbem Aghmût rediit. Uxorem hîc duverat filiam Ishâqi Huaritæ mercatoris cujusdam Qairevâno oriundi, Zeincb¹ cognominatam, quæ femina fuit magnæ intelligentiæ animique prudentiæ, neque minus habuit consilii, rationis ac sagacitatis et rerum gerendarum scientiæ; quam oh eaussam Incantatrix vulgo appellata est. Tres circiter menses apud cam jam Abu-Bekr degit, donec e regione meridionali nuntius ad cum perveniret, exponens quam miser et confusus status esset deserti. Emirus, qui vir fuit probus et Dei cultui intime addictus, [86] cædem fidelium et sauguinis effusionem inultam ferre non potuit, sed in desertum proficisci, ut res ejus in ordinem cogeret et Nigritas fidei nunslimicæ alienos bello invaderet, statim decrevit. Quum vero in eo esset, ut iter ingrederetur, Zeineb uxorem primum dimisit et diseessurus eam sic allocutus est. "Te, o Zeineb", inquit, "mihi videnti tanta supereminente pulehritudine et venustate præditam, animum subit, quod forsan in itinere ad desertum jam suscipiendo et in bello contra hostes Dei sustinendo, Deus milii præfiniverit, vitam morte præclara commutare præmioque felicitatis fidelibus proposito amplissimo ita frui. Ceterum tua eorporis crassities labores ejusmodi itineris in illis regionibus molestioris tentare te ve-Quam ob caussam te jam dimitto. At rogo velis, tempore lege constituto finito, Jusufo ben-Taschfin patrueli meo nubere, quem viearium meum in Mauritania constituo." Uxore ita repudiata, urbem Agbmât reliquit et regione Tâdila5 peragrata, Sidjilmâsam venit, ubi aliquot dies,

<sup>1)</sup> عليان (b. 2) فازان (a. 3) عياثة (a. d. غياثة (e. 4) عياثة (b. 4) عياثة (a. b. 5) عياثة (b. 4) عياثة (b. 4

reipublicæ ordinandæ caussa, substitit. Castra inde moturus Abn-Bekr, Jusufum ben-Taschfin patruelem ad se vocatum imperatorem totius Mauritaniæ creavit et arbitrio ejus regnum suum commisit. Conventum est, ut Jusuf, ad Mughrâvam, beni-Jefrun¹, tribus Berberorum et Zenâtæ debellandas, reverteretur. Principes Murabitorum, quum quæ in Jusufo inhabitabant virtutes, optime cognoscerent, agendi rationi Abu-Bekri consenserunt. Jusuf enim pietate, animi excellentiâ, fortitudine, mente coustante et animosa excelluit, neque justitiæ, temperantiæ firmique consilii² laude, nec felicis ingenii acumine earnit. Hie igitur cum dimidio Murabitorum exercitu Mauritaniam petiit, Abu-Bekr autem ben-Omar ceteras copias in desertum duxit, mense Dhu-l-Qada anno 435 (coepit die 25 Jan. 1061). Deinde Zeineb uxorem duxit Jusuf et ea regnum administravit omnesque res pulcherrima gubernandi ratione ita ad mortem usque, anno 464 (coepit die 28 Sept. 1071), gessit³, ut major Mauritaniæ pars potestati Jusufi subijiceretur.

Abu-Bekr Emirus in desertum profectus, tranquillitatem terræ restitnit et res omnes in bonum redegit ordinem. Multis copiis conscriptis, deinde regiones Nigritarum aggressus, ea fortuna usus est, ut terram in trium mensium itineris longitudinem porrectam brevi occuparet. Jusuf ben-Taschfin, maxima Mauritaniae parte expugnata, imperium snum ibi stabiliverat. Quæ quum audivisset Abu-Bekr, vastitatem imperii, quod sibi paraverat Jusuf in Mauritania, metu conspiciens, e deserto exiens, ut Jusufum ex imperio tolleret aliumque in ejus locum sufficeret, propius accessit. Fama vero adventús Abu-Bekri mox ad Jusufum perlata est, et consilio de ea re cum uxore habito, ea hanc viam ingrediendam censuit. "Patruelem tuum", inquit, "hominem probum mitisque ingenii et a sanguine effundendo maxime abhorrentem esse, optime tibi notum est. Quum igitur obviam ei iveris, primum omnium honoris et submissionis omitte speciem, cui ante fuerit adsuetus. Sed, quasi ejus æqualis vel adversarius esses, te potius contumacem præbeas. Nihilominus tamen muneribus varii generis, sicut pecoribus, palliis, vestibus, edulibus et tentoriis coriaceis teeum allatis, comitatem5 erga eum monstrare haud a re erit. Hæc enim omnia summi ille æstimabit, utpote qui vitam in deserto agat, ubi quæcumque a nobis advenerint res, raræ et caræ necessario habeantur." Consilio Zei-

رالنارف (\* موالدينة (5 موالدينة (5 مواء رايم و - وبنى - - وفضاء (الدرف و النارف (5 مواد على (5 مواد ع

nchi comprobato, quum Ahu-Bekr hen-Omar a provincia Jususi non multum abesset, hie illi ohviam profeetus est et in via uterque congressi sunt. Jusuf Emirum salutaturus, non, ut mos fert, ex equo deseendit, sed co vectus, omnibus omissis ambagibus, salutem dixit. Numeroso, quo erat stipatus Jusuf, exercitu viso, Abn-Bekr eum interrogavit, quid sibi vellent tantæ copiæ. "Auxilio", respondit Jusuf, "mihi erunt adversus omues, qui me hostiliter aggressi fuerint." Et hocce responsum et salutandi modus parum submissus suspensum tenuit Abu-Bekrum, quid de consiliis Jusufi crederet. Deinde mille jumentis onustis 1, quæ appropinquabant, couspeetis, iterum quæsivit, quid significarent isti cameli. "Ad te, O Emire", ille dixit, "equidem venio dona, quæ vides, afferens, pecudes, vestes, edulia et pelles, quibus contra deserti [87] inopiam te defendas." ptime perspexit Abu-Bekr, quid Jusuf sibi vellet, eumque nullo modo regnum sibi traditurum esse. "O Jusufe", ei jam dixit, "ex equo descendas; nam animus me movet, te ex testamento heredem meum constituere." Postquam ambo descenderant, et stragulo subjecto consederant, Abu-Bekr sie Jusufum allocutus est. "Imperium hoece jam tibi committo, amod meæ curæ hue usque traditum fuit et de quo coram Deo olim ratio est a me reddenda. At memento, Deum in omnibus quæ ad fideles spectant, vereri; ut, præceptis Ejus satis faciens, meam et tuam ipsius animam salvam facias. Neque ullam subditorum rem perdas2, memoria bene tenens, te Deo rationem actorum reddere debere. Denm t. o. m. ferventissime oro, ut te integrum servet, viribus instruat idoneis et ad res tuas bene peragendas justitiamque erga subditos rite exercendam secundet; nam Is, respectu et ad te et ad illos habito, verus meus vicarius crit." Simul cum dictis Jusufo vale dixit et in desertum revertit, ubi Nigritas infideles debellando continue intentus, imperium ad Montes auri in horum regione extendit et vitam egit longam, donec mense Schabani anno 480 (coepit die 7 April. 1087) in pugua quadam sagittà saucius venenatà, mortem pro religione occumberet gloriosam. Abu-Bekro mortuo, res omnis Jusufo ben-Taschfin cessit.

De regno Jusufi ben-Taschfin Lemtunenis ejusque vita et sacris expeditionibus.

Jusuf filius Taschfini filii Ibrahimi filii Terquti3 filii Vartaqtini4 filii Man-

sůri filii Mesâlæ filii Umajjæ filii Vatlemi2 filii Telmîti3 Himjarita e gente Snnhâdja Lemtunensi oriundus Emirus originem a posteris Abd Schemsi ben-Vâthel ben-Himjar duxit. Matrem habuit Fâtimam, feminam liberam Lemtunensem, filiam Sejri ben-Jahja ben-Vegag4 ben-Vartagtin, qui consobrinus patris erat. Color faciei fuscus<sup>5</sup>, at purns, statura mediocris, corpus6 gracile ei fuit; pili maxillarum rari, vox lenis, nigri oculi, nasus accipitris, cæsaries partem auris attingens crassiorem, supercilia conjuncta, crispi capilli. Fortis, audax, strennus, prudentiam conjunxit majestati, et regnum firmiter continens, simul res dominorum inter subjectos finesque imperii diligentissime inspexit. Bella contra religionis hostes, Deo adjuvante, victor semper gessit. Indole generosus et nobilitate ingenii eximius princeps vana mundi ornamenta8 et delicias fastidiens, justitiæ ac pietatis laudem affectavit, et quamvis tantà Deus eum donaret fortunà, ut maxima orbis terrarum parte expugnata, preces pro co in 1900 suggestibus templorum Mauritaniæ et Hispaniæ funderentur, et regnum latissimum, 53 dierum longitudiere et latitudine fere totidem, inter Fragam<sup>9</sup>, primam Francorum urbem, quæ caput est Hispaniæ orientalis et ultimam Schantarini 10 Lisboæque provincium, juxta mare atlanticum in Hispaniæ finihus occidentalibus sitam, extensum, ab urbe Djezair-Beni-Mezghana 11 in regione Mauritaniæ maritima 12 ad Tandjam usque porrectum, fines perfingeret Sus-el-Aqsæ ultimos et montes auri Nigritarum; tenui tamen victu et vestitu contentus nullas vestes, nisi e lanà confectas umquam induit, neque aliud quam hordeum, carnem ac lac cameli edit. Quam consuctudinem ad vitæ finem servavit. [88] Tamdiu vixit, nusquam in omni imperio, neque in urbibus et provinciis, nec in oppidis et pagis vestigium inventum est tributi, cujuscumque sit nominis, sive adjumenti sive vectigalis, nisi quæ Deus hominibus præcepit solvenda, quæque e Corani ac Sunna decretis necessaria sunt, sicut eleemosyna, decima, tributa foederatorum, quinta pars e præda infidelium. Nibilominus tantas, quantas ante cum nemo, collegit divitias. Post mortem enim ejus in ærario publico 15,000

ruba' monetae chartaceae, denariorum autem auri signati 3040 ruba' inventa sunt. Provinciarum judicia judicibus reddidit, et quae contra leges essent constituta abolevit. Conditionem subditorum examinaturus, ipse quotannis regnum peragravit. Faqihos, doctos et pios amore amplexus familiares fecit suos, quorum consilia sequebatur et quos, dum vixit, honoribus auctos stipendiis quoque ex arario publico solvendis ornabat. Praterea moribus fuit suavissimis, modestia et pudore multo insignis omnesque in se conciliavit præstantissimas virtutes <sup>1</sup>, ita ut de co et filiis ejus Abu-Muhammed ben-Hàmid faqihus idemque cancellarins verissime caneret;

Rex est, qui ex Himjaritis summum tetigit gloriæ culmen. Si eos Sunhådjam esse credideris<sup>2</sup>, ii iidem sunt,

Qui, quamquam omnes præstantiæ fines transiverint<sup>3</sup>, pudore tamen suffusi faciem velo obtegnnt.<sup>3</sup>

Anno 400 (coepit die 24 Aug. 1009) in deserto natus et anno 500 (coepit die 1 Sept. 1106) mortuus centum vixit annos, quorum sex et quadraginta, inde ab anno 455, quo Abu-Bekr ben-Omar Emirus eum vicarium suum renuntiabat, usque ad annum mortis nnper memoratum, in Mauritania regnaverat. Cognominatus est Abu-Jaqub et Emirus primo dictus. At postquam Hispaniam expugnaverat, et, proclio apud Zalàqam commisso, in quo Dens t. o. m. reges Francorum coercebat, ipso pugnæ die reges Hispaniæ, numero tredecim, et emiri, qui certamini cum eo intererant, sacramentum fidei dixerant, eum imperatorem fidelium, primum ex omnibus Mauritaniæ regibus, salutarunt. Statim eodem die litteræ, nomine ejus scriptæ, in Africam et Hispaniam perlatæ et e suggesstibus prælectæ, hane rem annuntiarunt simulque proclium Zalaqense ac vietoriam, Deo adjuvante5 reportatam, exposnerunt præclaram. Monetam etiam ab hoe inde tempore novam endi jussit.6 In aureis suis hae senlpsit: Non est Deus, nisi Allah; Muhammed est propheta Dei, quibus subjecit: Jusuf ben-Tuschfin, imperator fidelium. In margine vero, Et qui sectatus fuerit præter Islam religionem aliam, profecto non acceptabitur ab eo; et ipse in novissimo saculo erit ex pereuntibus (Cor. 5, 79) seripsit. Area altera: Abd-Allah Emirus Abbasida imperator fidelinm hahuit et margo annum cudendi et locum. Filii hi ei fucrunt: Ali, in regno successor, Temim, Abu-Bekr, el-Muezz, Ibrahim, Kůta7, Ragia.

Quum Abu Bekr ben-Omar anno 435 Jusufo Manritania præfecto omnes imperii res commisisset, urhe Sidjilmasa relieta, se ab illo hie seperavit et ad Vadi-Meluja profectus, exercitum lustravit. E Murabitis, quorum 40,000 aderant, quatuor elegit duces [89] Muhammedem ben-Temim Gedalensem, Amrânum ben-Suleimân Mesufitam, Medrekum Telkanitam² et Seirum ben-Abi-Bekr Lemtunensem, quos singulos e sua tribu quinque millibus præfecit. Tum ad bellum contra omnes in Mauritania degentes Mughravæ et Beni-Jefrun tribus berberieas gerendum illos præmissos, ipse mox secutus, universas Mauritaniæ tribus et urbes deinceps aggressus est. Alii jam fugiebaut, alii bellum bello conabautur avertere, alii in fidem ejus se recipiebant, donec, tota Manritania subjecta, nrbem Aghmat ingressus, Zeineb, ab Abu Bekro ben-Omar consobrino dimissam, uxorem duceret, qua postea ei fortunam conciliabat stabilissimam. — Annus seentus est 434, quo Jusul hen-Taschlin, rebus in Mauritania auctis et fama latissime prolatà, locum urbis Murrekoschæ condendæ a possessoribus e gente Mesâmeda emit. In hoc loco, tentoriis e pilis factis occupato, templum precibus et eastellim parvium divitiis armisque eustodiendis condidit. Ea vero muro hand circumdedit. Quum templum ædificare coepisset, ipse operi accinetus una cum servis in argilla et ædificio operatus est, ut limillem et abstinentem sese præberet. Locus a Jusufo exædificatus, hodie in urbe Murrekoschæ Sur-el-Khair³ appellatus, templo Katabijin a septentrione jacet. Quum aqua nulla ibi esset, homines e puteis effossis aquam utribus hauserunt et in urbe, muris adhuc carente, consederant. At anno 326, postquam Ali filius in regno successerat, intra octo meuses muros is exstruxit. Deinde Abu-Jusuf Jaqub el-Mansur ben-Jusuf ben-Abdel-Mûmen ben-Ali Kumita Muvahhidita imperator fidelium, quamdin in Mauritania imperavit, in ea adificanda et exornanda summa usus est diligentia. Jam inde a Murrekoscha condita usque ad imperium Muvahhiditarum exstinctum, quum sedes regia ad urbem Fes translata est, ea caput regni fuit Murabitorum et post cos Muvahhiditarum. Anno 434 supra dieto Jusuf exercitibus coactis et ducibus multis creatis, urbes hand paueas expugnavit. Tympana quoque et vexilla introduxit, præfectos circummisit, foedera scripsit et exercitni el-aghzáz ac jaculatores addidit, ut terrorem tribubus incuteret Mauritania. Hoc igitur anno copiarum unuucrus, si tribus numeraveris Sunhâdjam, Guzûlam, Mesâmedam, Zenâtam,

a) عمر (<sup>3</sup> التلكنة e. التلكنة e. التلكنة b. d. e عمر (<sup>3</sup> عمر b. d. e

una cum el-aghzāz et jaculatoribus, centum millia execdebat equitum, quos ex urbe Murrekoscha contra Fes eduxit. Variæ ejus gentes sieut Zuagha¹, Lemâja, Sadina², Sedrâta³, Mughîla⁴, Behlûla, Medjûna al. numerosæ et bene instructæ adversus eum exiccunt. Ita certamen exarsit eruentum, et post varias pugnas tribus fugatæ in urbe Medjuna<sup>5</sup> obsessæ sunt. Quam vi captam diruit, maros destruxit ac plus 4000 hominum occidit. factis, anno 454 exeunte, ad urbem Fes castra movit omnibusque hujus regionibus expuguatis, aliquot tautum dies ibi mansit, [90] et præfecto urbis Bekâro ben-Ibrahîm capto atque occiso, ad oppidum Safrawâ6 profectus, ipso adventus die id vi cepit et dominos ejus, Mesudii Mughravitæ posteros, quorum potestati locus erat subjectus, trucidavit. Tum ad Fes reversus, eam obsedit, donce esset expugnata. Quæ prima ejus fuit expugnatio anno 454. Postquam ibi aliquamdiu moratus Lemtunensem quendam ei prætecerat, fines Ghumaræ bello adortus est. Interea Jusufo absente et terris Ghumaræs devastandis occupato, filii Manseri ben-Hamâd, cum antevertentes, urbem Fes intrarunt et Jusufi prafectum occiderunt. Eodem anno el-Mehdi ben-Jusuf Keznanita9, qui terras gubernabat Mikuâsæ, inramentum fidei Jusufo ben-Taschfin dixit, et, Murabitorum subjectus imperio, in præfectura sua ab hoc confirmatus simulque jussus est, cum exercitu contra terras Mauritaniae ac tribus proficisci. El-Mehdium igitur, copiis collectis, ex urbe Awsadja 10, ut Jusulum conveniret, castra moventem, quum Temim ben-Manser Mughravita, qui imperium gerebat urbis Fesaux, accepisset, metuens ne Murabiti, tantis adjuti auxiliis, nimis validi fierent; cum Mughravæ nobilissimis ac tribubus Zenatensibus, ex urbe festinanter profectus, in via eum offendens, aggreditur, in pugna acerrima occidit copiasque fugat. Caput deinde casi dueis Sagra Beraghvatensi, Sehta domino, mittit. Incola vero Miknâsæ oppidorum, nuntio de morte El-Mehdii ben-Jusuf Emiri sui ad Jusufum ben-Tasehlin misso, simul terram suam ei tradiderunt. Qua ita occupata, exercitus Murabitorum continuis expeditionibus Temimum persecuti sunt, qui, de rebus suis tandem desperans, quum commeatu 11 intercepto alimenta in urbe Fesana deficerent, co-

ارواغة (أ مرينة b. et pro نايذ habet ناية, qnod a. et e. † 2) مرينة b. 3) - c. أي مرينة - e. 5) مديونة b. e. bene. مديونة c. 6) معلم و ومغيلة - e. 5) معلم b. e. bene. مديونة c. Aleaznai b. أغيان b. بالموارد (أ عوشجة a. غوشجة c. غوشجة b. ألماد والمياه h.

piis e Mughrava et Beni-Jestrun coactis, in castra crupit Murabitorum. Cum Temimo ben Manser victo atque occiso magnus satellitum numerus cecidit. El-Qâsim ben-Multanmed ben Abd-el-Rahmân ben-Ibrahîm ben-Mûsa ben-Abi-l-Afîja Zenatensis Miknasita, in mortni locum in imperio nrbis Fesame suffectus, tribus Zenata coactas adversus Murabitos eduxit. In Vadi-Sajfir cum his conflixit cosque, proclio cruento commisso, fugat et multos cædit equites. Jusuf ben-Taschfin in regione Fezázi<sup>2</sup> eastellum Mehdi obsidens, hanc cladem eognovit. Quare, exercitu Murabitorum ad obsidionem ibi relicto (qui post novem denique annos sen anno 465 [coepit die 16 Sept. 1072], deditione facta, arcem ingressus est)3, ipse anno 436 (coepit die 24 Dec. 1065) contra Beni-Merasen castra movit, quorum dux tum temporis Jala ben Jusul erat. Quos devicit, multos eorum occidit terraque potitus est. Tum in Fendelàvæ fines profectus, has omnes cepit regiones. Anno vero 458 (cocpit die 2 Dec. 1063) terras Varghæ expugnavit. Deinde anno 460 Jusuf omnes sibi subjecit Ghumâræ possessiones et montes inde ab el-Rif usque ad Tandjam. [91] Anno 462 propins accedens ad urbem Fes tandem cum toto exercitu castra locavit et, post obsidionem gravissimam, cam vi cepit. E gentibus Mugliràva, Beni-Jefrun, Miknàsæ, Zenâtæ, quæ ibi inerant, tot occidit<sup>6</sup>, ut fora urbis et In templis quirevanensi et hispanico plus tria platea casis implerentur. millia virorum trucidavit. Superstites in fines Tilimsâni aufugerunt. Hæc est secunda urbis expugnatio, quum Jusuf die Jovis secundo mensis Djumâdæ posterioris, anno supra dicto, cam ingrederetur. Postea urbem captam, bene dispositam munivit. Muros, qui utramque urbis partem, gairevanensem et hispanicam, separabant, dirni jussit, ut una urhs fieret. Templa in suburbiis, angiportibus et vicis, ut ædificarentur, edixit. Quod si templum in vico nondum conditum vidit, incolas muletavits atque ad ædificandum coëgit. Ceteroquin balnea, hospitia, molas exstruxit, fora refecit, adificia incepta ad finem perduxit. Postquam ad mensem usque Safari anno 465 (coepit die 8 Oct. 1070) ibi manserat, in terras Melûjæ expeditione suscepta, arces Fetati 10 expugnavit. Anno 464 Jusul Emiros Mauritania ac principes tribuum berbericarum Zenata, Mesameda, Ghumaræ al. advocatos, quum sacramentum ei dixissent, universos vestimentis

<sup>1)</sup> Safin D. 2) نازاز omnes exc. a. recte. 3) وخمسين (- c. 4) 459 D. 5) مراس b. 6) من b. bene. 7) Pro وصدنتها b. اوتناط b. 9) وشعل b. وشعل b. وشعل b. وشعل c. h. اوتناط b. 9) وشعل b. 10) وشعل المراس وشعل على المراس وشعل الم

honoris pecuniaque donatos, secum duxit in itinere, quod per omnes Mauritaniae provincias, subditorum conditionem, præfectorum gubernatorumque agendi rationem examinaturus suscipiebat. Ita in ordinem multa hominum res redactæ sunt. 1 Anno 463 Jusuf ben-Taschfin oppidum el-Dehna2, in finibus Tandjæ situm, vi cepit et montes Aludân3 expugnavit. Anno 467 (coepit die 26 Aug. 1074) montes occupavit, a Ghajâtha<sup>3</sup>, Benu-Mckûd et Benu-Rehîna<sup>5</sup> habitatos, e quibus gentibus multos occidit. Eodem præfecturas Mauritaniæ ita distribuit, ut Scirum<sup>6</sup> ben-Abi-Bekr oppidis Miknàsæ, regionibus Meglalæ<sup>7</sup> et Fezâzi<sup>8</sup>, Omarum ben-Sulcimân urbi et provinciæ Fesanæ, Daudum ben-Ajescha Sidjilmasæ et Deræ, Temimum vero filium, urbibus Aghmat et Murrekoscha, terris Sus ceterisque Mesameda una cum provinciis Tadela et Tamesna præficeret. Mutamed ben-Abbûd rex Hispalis eodem tempore Jusufum ben-Taschlin, ut in Hispaniam, bellum sacrum gesturus terramque defensurus, transiret, rogavit. At hic, "non fieri potest", respondit, "nisi antea Tandjam et Sebtam possedero." Ibn-Abbåd autem ei suasit, ut terrà cum exercitu eo profectus urbes illas obsideret, dum naves sue ipsins mari aggrediebantur, donec essent expugnate. consilium Jusufo placuit. Anno igitur 470 (coepit die 24 Jul. 1077) Sâlihum ben-Amrân ducem cum 12,000 equitum Murabitorum et 20,000 c ceteris Manritaniæ gentibus Zenatæ al. ad Sebtam ac Tandjam oppugnandas misit. A finibus Tandjæ quum propius abessent, Suqra Beraghvatensis cubicularius, senex grandavus, 86 annos natus, cum copiis suis obviam prolectus, dixit: [92] "per Deum, tamdiu vivam, incolæ Sebtæ tympana Muslimorum 10 numquam audient," In Vadi-Mina prope Tandjam acies concurrerunt, et in pugna atroce Sugra interfectus copiaque ejus in fugam conjectae sunt. Murabiti, castris Tandjam motis, urbem occuparunt; mansit tamen Sebtæ Dhia-el-Daula Jahja Suqræ filius cubicularius. Litteras de victoria Sâlih ben-Amran ad Jusulum scripsit. Anno 472 (coepit die 5 Jul. 1079) Jusuf ben-Taschtin Mezdelitam ducem suum cum 20,000 Murabitorum adversus Tilimsâni urbem misit, quam valde dirutam deva-

stavit1, et, filio domini urbis Mala2 ben-Jala Mughràvita capto atque occiso3, ad Jusufum rediit, quem in urbe Murrekoscha offendebat. Sequente anno 475 (coepit die 21 Jun. 1080) Jusul ben-Taschlin per omne imperium monetam mutavit cique nomen suum inscripsit. Eodem urbes cepit Agersif et Melilam, universam regionem littoralem (el-Rif), urbemque Talarar', quæ funditus eversa, denno numquam inhabitata est. Anno post 474 (coepit die 10 Jun. 1081) Jusuf Vadjdam profectus, urbem cepit; eadem fortuna usus finibns Beni-Jernâtez potitus, castra ad urbem Tilimsâni movit. Qua expugnata, urbes Tùnesi6 et Valirâni, montes Vanscherisch<sup>7</sup>, omnem Schelfi provinciam usque ad el-Djezâir quoque occupavit et Murrekoscham rediens, mense Rehi' posterioris anno 475 (coepit die 51 Maj. 1082) urhem ingressus est. Huc ei allatæ sunt litteræ el-Mutamedi ben-Abbad, quæ, statum Hispaniæ miserum, utpote quæ ab hostibus immersa castellis terrisque privaretur, exponentes, auxilium ejus et opems implorabant. Respondit vero, se haud prius, quam Dens Sebtam sibi tradiderit, esse trajecturum9; tum vero omne adhibiturum studium in hostihus debellandis. At interim hoc anno Alfonsus cum exercitu innumero Christianorum. Francorum, Biscajanorum 11, Galliciorum al. profectus 10, regiones peragravit Hispania, et, ad singulas urbes positis castris, terram diripuit ac devastavit, homines occidit et duxit captivos. Tum ad alias exercitum duxit. Hispalim etiam per tres dies obsidens, regionem circumjacentem populatus, multos in Hispania orientali sitos pagos omnino exstinxit. Sidonia ejusque provincia candem expertæ sunt fortunam. Quum tandem ad insulam Tarif pervenisset, pedes 12 equi in mare egit exclamans: "ecce ultima Hispaniæ limes; cam quoque mihi submisi." Cæsaream augustam jam reversus, cam obsedit urbem. Hanc præ ceteris Hispaniæ locis occupare desiderans, maximo nisu oppngnavit et, jurejurando interposito, vovit, se vivum numquam, nisi urbe capta, inde esse abiturum. El-Mustain ben-Hûd, qui urbi præerat, multam ei pecuniam misit; at frustra: donum enim recusans contendit, et terram et pecuniam sibi fore. Interea ad capita Hispania copias circummisit, qua iis obsidendis incolas valde premerent. Ita 13 anno

477 (coepit die 9 Maj. 1084) Toletum cepit. Quæ quum animadverterent Emiri Hispaniae et principes, unanimi consensu censucrunt, Jusufum auxilio advocare, et litteris ad cum datis universi supplices opem implorarunt, ut hostem a terra omnino subjuganda areeret. Mutuum simul auxilium adversus hostes polliciti sunt. Postquam littera una post alteras [95], opem ejus et auxilium adversus hostes implorantes, Jusufo advenerant, el-Muezzum filium eum valido exercitu Sebtam misit, quam hic mense Rebi' posterioris anno 477 post obsidionem aliquam cepit. Nuntius de victoria eum, in urbe Fes bello parando ac tribubus Mauritaniae sibi auxilio convocandis occupatum, invenit. Quare lætus Sebtam, ut inde ad Hispaniam trajiceret, properavit. El-Mutamed ben-Abbâd autem, quum Alfonsum Toletum ejusque viciniam expugnasse obsidionenque Cæsareæ augustæ jam valde urgere andisset, et simul accepisset, Sebtam a Jusufo esse captam; mare in Mauritaniam trajecit2, hunc secum ducturus. A finibus Tandjæ haud procul absentem, loco, Belita vocato, tria dici itinera a Sebta distante, Jusufum convenit, cui statum Hispaniæ exponebat præsentem, quantus esset incolarum metus, debilitas, discordia, quaque fideles per Alfonsum ejusque milites essent perpessi cæde, captivitate to bsidione, quomodo ille mox Casaream augustam occupare cogitaret. "Revertas tu quidem", ei Jusuf respondit, "in patriam, resque cures tuas; ego, si Deo placuerit, mox te sequar." Ibn-Abbad igitur in Hispaniam revertit; Jusuf autem, Sebtam ingressus, rebus ejus in ordinem redactis, naves ornavit, copias et legiones coëgit legationesque recepit. Tribus variæ et præsidia e deserto, terris meridionalibus, Zâh et Mauritania congregabantur, quæ in Hispaniam numero ingenti traducere cocpit. Transitu peracto, quum exercitus pro religione pugnantium in littore Djezirat-el-Khadræ constiterant, ipse magna ducum Murabitorum, nobilium et sanctorum turma comitante statim trajecit. Nave conseensa, in ponte stans, manibus sublatis has effudit preces. "Si bone Dens", inquit, "noveris, hoe iter fidelibus fore commodo et saluti, fac ut facilis mihi sit transitus. Sin minus, ne cum absolvam, omnimodo efficias." Deus vero viam ei reddidit tam facilem, ut eodem die, qui Jovis erat, medio mense Rebi' prioris anno 479 (coepit die 17 April. 1086) quum sol occideret, quam celerrime trajiceret et Djezîrat-el-Khadra escendens preces perageret meridianas. Hic el-Mutamed cum omnibus Hispaniæ ducibus ac principibus ei obviam erat. Alfonsus interim.

ركب (c. <sup>2</sup>) والالم (d. <sup>2</sup>) وركب (c. <sup>3</sup>) عليطة (c. <sup>4</sup>) والالم (b.

fama trajectûs audita, Cæsareâ augustâ, Jusufum imperatorem fidelium aggressurus, eastra movit.

De Jusufi ben-Taschfin imperatoris fidelium, infideles debellaturi, in Hispaniam trajectu, deque puqua apud Zalágam commissa.

Auctoris libri verba sunt. Jusuf fidelium imperator, copiis fidelium præmissis, postquam hæ ante enm trajicientes in littore Djezirat-el-Khadhræ constiterant, ipse transiit et a regibus Hispaniæ, ob adventum [94] lætis, receptus est. Alfonsus, Cæsareæ angustæ obsidendæ deditus, nuntio hujus trajectûs accepto, animum despondit. Consilia irrita videns, Casareà augustà profectus<sup>1</sup>, ad Ibn-Redmîr<sup>2</sup> et El-Berhânes<sup>3</sup> de auxiliis mittendis misit, quorum ille Tortosam, hic Valenciam obsedit. Exercitus igitur snos ei adduxerunt et conjunxerunt castra. In¹ Castiliam quoque, Galliciam et Bajonam legatis missis, hine copiæ militum christianorum innumeræ ad cum accurrerunt. Postquam infidelium exercitus collecti et agmina corum ac legationes ad<sup>5</sup> Alfonsum venerant, hie adversus Jusufum ben-Taschlin aciemque fidelium movit. Jusuf etiam, el-Khadhra relieta, obviam ivit. Abu-Suleimân ben-Daùd ben-Ajescha ducem eum 10,000 equitum Murabitorum præmisit; at ante eum Emiri Hispaniæ et legiones, duce el-Mutamed ben-Abbåd ibant, in quibus Samådeh<sup>6</sup> Almeriæ rex, Ibn-Habûs Granadæ rex, Ibn-Muslema finium superiorum (Arragoniæ) rex, Ibn-dha-l-Nun¹, Ibn-el-Aftasch<sup>8</sup> et Benu-Gharnn<sup>9</sup> intererant. His Jusuf imperaverat, ut el-Mutamedo ben-Abbad conjuncti essent. Reges 10 Hispaniæ vero et Murabiti duos efficiebant exercitus, quorum primum agmen Ibn-Abbad duceret. Itaque, quum Ibn-Abbad ac Hispaniæ principes castra moverant 11, Jusuf ben-Taschtin sua eodem, quem ilti reliquerant, loco metabat. Hoc modo Tortosam profecti, ibi tres dies constiterunt. Hine Jusuf litteras ad Alfonsum scripsit, quibns cum admoneret, ut vectigal penderet, aut bellum exspectaret, aut profiteretur Islamismum. Alfonsus, his receptis valde iratus, tanta captus est superbia, ut legato diceret: "Emiro hae renuntia: ne te ipsum fatiga; equidem ad te veniam." Utraque igitur aeies et Alfonsi et Jusufi castra movit; illa prope Bataljusum 12, hac in loco, Zalaqa appel-

بيده (5 م بلاده البرهانش (5 م بردمي (5 م بلاده البرهانس (5 م بلاده البرهانس

lato, in vicinia Bataljusi sito. consedit. El-Mutamed et Hispaniæ principes, qui prins advenerant, alio loco castra metati sunt, colle amhos separante exercitus, ut hostibus metum! incuterent et terrorem. Fluvius Bataljùsi, inter duas acies et Christianorum castra intercedens, utrique parti aquam præbuit. Per tres dies legatos sibi invicem miserunt, donce inter eos conveniret, pugnam die Luna 14:0 mensis Redjebi anno supra dicto committere. Qua re composita, el-Mutamed muntium Jusufo ablegavit, quo cum commonefaceret, ut prælio paratus et instructus esset, quum res cum hoste astuto atque in bellis fraudulento esset agenda. Nocte vero dici Jovis 10:i mensis Redjebi el-Mutamed turmas disposnit et exercitum pugnæ paravit; speculatores quoque, equis vectos velocissinais2, ad castra misit hostium, ut, quidquid eos facere et apparare vidissent, ei statim nuntiarent. Vix aurora dici Veneris sequentis apparuit, dum Ibn-Abbâd ultimam preenm diluculi peragebat venerationem et in crepusculo precationem faciebat, quum derepente equites, qui hostes explorarent, citato cursu accurrerunt, corum adventum nuntiantes tantamque sibi visam esse aciem, ut speciem agminis gryllorum expansi referret. Hujus rei nuntins ad Jusufum ben-Taschlin missus, cum jam pugnæ [93] paratum invenit; nam tota nocte copias instruxerat, neque ullus in castris ejus dormiverat. Jusuf tunc el-Mutbafferum Daud ben-Ajeseha ducem suum cum magno voluntariorum³, capitum ac principum Murabitorum exercitu ablegavit, ut primam formaret aciem. Hie Daûd tantà excelluit sagacitate, consilio, virtute, ut nemo ei posset æquiparari. Alfonsus, exercitu in duo agmina diviso, alterum adversus Jusufum ben-Taschtin imperatorem fidelium duxit. Incidit vero in Dandi ben-Ajescha aciem, quacum pugna commissa est gravissima. Murabiti, quamvis fortissime resisterent, multitudine copiarum Alfonsi obruti5, pæne omnes perierunt. Nam tanta inter eos erat cædes6, ut enses hebescerent hastæque frangerentur. Alterum autem Alfonsi agmen, el-Berhâneso7 et Ibn-Redmiro dueibus, eastra Ibn-Abbàdi aggressum evertit. Principes Hispaniæ versus Bataljús aufugiunt, Ibn-Abbâdo tantum ejusque copiis exceptis, que, proximo subsistentes loco, claram ediderunt pugnam, improbis impuguandis, neque omnino fugata sunt. Jusuf, postquam legiones principum Hispaniæ fugatas, el-Mutamedum et Dandum solos jam pulchre

المتونة (b. 2) عيونا من الخيل السوابق على جبل شاقق (c. تبييبا (b. 4) ما المتطوعة (b. 4) b. واقباله (b. 4) واقباله (b. 4) ما المتطوعة (b. 5) ما المتطوعة (b. 5) ما المبانش (c. تبينه حروب عظيمة (b. 5) ما المبانش (c. تبينه حروب عظيمة (b. 5) ما المبانش (c. تبينه ما المبانش (b. 5) ما المبانش (c. تبينه ما المبانش (b. 5) ما

resistere accepit, Seirum ben-Ahi-Bekr ducem sunm enm tribubus Mauritania<sup>2</sup>, Zenatensibus, Mesàmeda, Ghumàra ceterisque Berberorum gentibus, quæ in castris aderant, Dando et Ibn-Abbâdo auxilio misit; ipse vero cum Lemtúna exercitu et Marabitorum tribubas Sanhadjeasibas, castra Alfonsi, dum hic proclio contra Daudum detinebatur, aggressurus profeetus est. Que igne conjecta conflagrarunt, et milites tum pedites tum equites fortissimi, ibi prasidio ab Alfonso relicti, occisi sunt. Reliqui3, fugà vitam quærentes, e castris ad Alfonsum aufugernat. Qui, quum equites suos fugientes videret et Jusufum imperatorem fidelium enm novissima acie, vexillis expansis tympanisque pulsatis, tergis hærentem, dum Murabiti ante enm ensibus petebant infideles, quorum saugninem et aquam\* effundebant, quid hoc sibi vellet, interrogavit. Postquam castra incensa direptaque, præsidium cornm occisum ac familiam suam captam audivit, ad pugnam se convertit. Imperator quoque fidelium eam hand detrectavit<sup>5</sup>, sed certamen exarsit gravissimum, enjus simile ante numquam visum est. Equa vectus imperator fidelium ordines militum percurrit, animos incendens, spiritus excitans, patientiam firmans pugnantium. "Agmen fidelium", exclamavit, "hostibus Dei infidelibus fortiter resistite. Qnisquis vestrum martyrium obierit, ei paradisus erit; quisquis autem fuerit salvus, magnum præminm accipiet et prædam." Fideles eo die, tamquam de vita desperantes et nil nisi mortem quarentes, certarunt. Interea el-Mutamed quique apud eum pugnantes manebant, statum rerum ignorantes, spem vitæ omnem amiserant, quum ex inopinato Christianos Ingientes ac retrocedentes conspicerent et hos eosdem esse autumarent, a quibus in fugam essent eonjecti. "Aggrediami hostes Dei", comitibus el-Mutamed dixit. Hi igitur in cos irrnebant et Seir ben-Abi Belar [96] tribus etiam Mauritania?, Zenâtæ, Ghumâræ in proclium duxit. Christianis in fugam conjectis, ca fidelium pars, quæ antea ad Bataljús aufugerat, victorià imperatoris fidelium cognitâ, in pugnam rediit. Vir jam virum sequebatur, gentes et agmina conjungebantur; quare tam atrox circa Altonsum exarsit proclium, ut de vita hic desperaret. Usque ad solis occasum ingravescente certamine, quum nocte appropinquante animadverteret copias suas maximam partem cæsas, Murabitos autem alaeres et Muslemos sibi debellando unice intentos, nullam iis resistendi facultatem se habere intellexit, et enm quin-

<sup>1)</sup> ميرى c. 2) العرب a. b. forsan melius. 3) ميرى (b. 4) - b. c. e. 5) ميرى c. وجدم c. 6) بطليوش b. d. 7) فوجاً (c. e. 5) فوجاً (c. e. 6)

geutis equitibus in aviis aufugit. At Marabiti persecuti, in augustiis campisque patentibus, quemadmodum columbæ grana colligunt parva, cos interceptos ense ferierunt, donce noctis tenebræ separarent dimicantes. Muslemi hae nocte vigilantes equis vecti hostibus cadendis eapiendisque, et Dei laudibus ob victoriam partam celebrandis usque ad auroram occupati, tune in medio pugnæ loco preces peregerunt matutinas. Hæc magna clades gravissima erat, qua Deus hostes suos affecit; eadebant enim omnes paganorum reges, defensores, propugnatores, heroës 1, et Alfonsus solus, comitante parva fere quingentorum equitum turma vulneribus gravium ipse severe saucius fugit. In itinere, postquam quadringenti e comitum numero perierant, cum centum tantum e præsidio viris superstitibus Toletum venit. Pugna illa felicissima, ut ante dietum est, die Veneris 12:0 mensis Redjehi anno 479 acta est, in qua fere 5000 cadebant, qui, beneficiis ante a Deo ornati, corona martyrum digni habebantur. Jusuf imperator fidelium capita Christanorum casorum abscindi jussit, quæ, instar montium collecta, in varias partes dimittebantur, ut homines iis visis Deo ob victoriam præclaram gratias agerent. Ita Hispalim, Cordubam, Valenciam, Carsaream augustam et Mureiam ad singulas 10.000 eapitum misit, 4,000 autem in regiones transmaritimas missa, inter varias urbes distributa sunt. 80,000 equitum peditumque 200,000 christianorum, qui pugnæ interfuisse dieuntur?, omnes, si Alfonsum et centum equites exceperis, ibi interfecti sunt, et hac clade Deus paganos Hispaniæ adeo fregit, ut intra sexaginta annos se hand erigere possent. Die hujus proehi Jusuf hen-Tasehfin, fidehum imperator appellatus est, quo nomine antea non erat usus. Quum Deus islamismum ejusque asseelas sie illustrasset, imperator fidelium litteras de vietoria ad regiones Africa et Temimum ben-el-Muezz, Madjana dominum scripsit. Potestas omnis islamica jam in unum conspiravit. Festa hilaria per universas Mauritania, Africa et Hispania urbes acta sunt3, homines eleemosynas erogarunt, mancipia in liberatem vindicarunt, ut animum Deo gratum oh tantam elementiam Ejus et lacinus illustre testificarentur.

Hæe capita sunt epistolæ, quam Jusuf ben-Taschtin imperator fideium ad urbes Mauritaniæ dedit. "Laus Deo, qui religioni suæ fidelibus electis victoriam spopondit<sup>4</sup>, et salus sit domino nostro Muhammedi, nun-

ربع ماية (<sup>2</sup>) ميمن قتل (<sup>2</sup>) ميمن قتل (<sup>3</sup>) ميمن قتل (<sup>4</sup>) الكفيل (b.

tiorum Dei nobilissimo, inter creaturas [97] excellentissimo et generosissimo. Postquam in hostis insolentis fines venimus et e regione ejus constitimus2, eum invitavimus, ut islamismum, aut vectigal pendendum, aut bellum ipse eligeret. Bello prælato, inter nos convenit, ut die Lunæ 15:0 Redjebi arma conferremus. Dixit enim: "dies Veneris est Muslemorum, dies autem Saturni Judworum lestum, quorum haud pauei nostro intersunt exercitui. Dies vero Solis nobis ipsis sacer habetur." His ita compositis discessimus. At maledictus ille alia plane omnia pacto contraria animo volutavit3; et quoniam gens ea astuta foederumque non curans nobis satis cognita crat, certamini nos accinximus et speculatores, res corum nobis muntiaturos, constituimus. Die vero Veneris 12:0 mensis Redjebi hujus illucescente, nuntii de hostium castris adversus fideles motis accurrunt. Nam occasionem aggrediendi commodam hunc diem habuerant. Itaque heroës Muslemorum atque equites fortissimi se projicientes<sup>4</sup>, ante quam ipse obrnantur, hostes obrnunt, et aute quam telis petantur, cos adoriuntur. Copiæ fidelium, adinstar aquilarum, quæ in prædam impetum faciunt, vel ceu leones in rapinam assilientes, horum invadunt exercitum. Signa intulimus nostra vietorià ubique clara et felicia. Sed legionibus Lemtunæ, contra Alfonsum profectis, visis signisque victoriosis expansis et equitibus densis victoribusque conspectis, Christiani, quum fulgura ensium perstringerent oculos, telorum nubes eos umbra sua tegerent, ae tonitrua tympanorum in hac incursione6 ad ungulas equorum descenderent, eirca regem suum Alfonsum stipati, Muslemos atrociter aggressi sunt. Murabiti autem mente pura et consiliis, quibus ferchantur, excelsis, iis restiterunt. procella proclii flavit, enses ac tela tundendo et confodiendo continue occupata sunt, animæ avolarunt7 et torrens sanguinis in eæde increvit. tandem e coelo amicis suis victoriam uobilem demisit et salutem. Alfonsus fugatus et ipse tam gravi vulnere in lumbo saucius, ut pedem amitteret, cum quingentis equitibus, ex 80,000 equitum et 200,000 peditum, quos Deus ad internecionem celerem duxerat8, superstitibus, in collem excelsum evasit, de quo castra direpta incensaque undique visa 9 iratus con-

<sup>1) -</sup> b. e. 2) توافنا (b. c 4) قبادرت (ctius scribendum عناينت (b. 5) فبادرت (b. c 4) قبادرت (b. 6) فبادرت (b. 6) فبادرت (b. 6) فبادرت (b. 7) ولما حب الملج (c. وطاب المجد (b. 7) ولما حب الملج (c. وطاب المجد (b. 9) ولمارع من المحتف (c. ونظروا الى المتهاب المنيوان (c. ونظروا الى المتهاب المتهاب المتهاب المتهاب (c. ونظروا الى المتهاب المتهاب (c. ونظروا الى المتهاب (c. ونظروا المتهاب (c. ونظروا المتهاب (c. ونظروا الى المتهاب (c. ونظروا المتهاب (c. ونظروا الى المتهاب (c. ونظروا الى المتهاب (c. ونظروا المت

spiciebat'; sed quum calamitatem illam neque ferre neque ullo modo avertere posset, in lamentationes et querelas conversus, sub nortis tenebris salutem speravit. Interim imperator fidelium in medio equitatu2 victore, sub signis expansis, numero superior3 immotus in bello sacro victor mansit Deum laudans, quod vota sibi et proposita in honum eventum duxerat. Equites ad castra corum diripienda missi, adificia, thesauros, belli apparatus coram eo destruxerunt, dum Alfonsus, hanc ruinam videns, fere deliquium passus4, ira et dolore percitus, digitos manus utriusque momordit, Principes Hispaniæ antea ad Bataljus et el-Ghar fugati, ignominiam timentes, deinceps turmatim reveterunt.5 Nam ex iis dux solus horum principum ac capitum Abu-l-Qasim cl-Mutamed ben-Abbad intrepidus restiterat, qui, fracto brachio, et vulnere et casu tristis, ad imperatorem fidelium accessit, ob victoriam illustrem ac facinus præclarum ci gratulaturus. [98] Tenebris tectus Alfonsus fugâ se subduxit6 sine duce et insomnis. In itinere quadringenti ex equitibus comitantibus perierunt, quare cum centum modo Toletum venit. Deo laus sit ideo summa!"

Die Veneris 12:0 Redjebi, diei 25:07 Octobris Europæorum respondente, anno 479 hæc magna gratia et beneficium eximium evenit, de quo Ibn-el-Lebàua<sup>5</sup> hæc cecinit:

Die Veneris hoe quasi extremum judicium accidit, cui ipse intereram. Ubi vero est is, qui id describat.

Ibn-Djemhûr hæe ceeinit:

Christiani, quum accrrime aggrederentur, uon 10 sciebant, diem Veneris esse diem Arabum.

luter Hispaniæ principes, qui huic intererant pugnæ, nemo, nisi Ibn-Ab-bad et pars ejus copiarum, hoc die aliquid laude seu memoria et commemoratione dignum peregit. Ille enim mansit et, pulchro virtutis specimine edito, sex vulnera accepit. Quam rem, filium 11 suum allocutus, sic significat:

O Abu-Håschem! enses acuti me diffregerunt; et quanta mea fuit in hoc æstu patientia! 12

Imaginem memini in eo¹ tuam: neque ejus memoria me ad fugam avertit.²

Hoe ipso die muntius ad Jusufum ben-Taschlin fidelium imperatorem de morte filii Abu-Bekri, quem agrotantem3 Sebta reliquerat, allatus, magna eum affecit tristitia. Qua sola caussa permotus, castris motis, mare trajecit et Murrekoscham eaput regni revisit, ubi ad annum 480 moratus est. Mense vero Rebi' posterioris hujus anni, urbes Mauritania peragraturus, profectus est, ut res cognosceret subditorum, fidelium conditionem ipse perspiceret et præfectorum judienmque in urbibus agendi rationes inquireret. - Anno 481 (corpit die 26 Mart. 1088) imperator fidelium iterum belli sacri caussa in Hispaniam transiit. Alfonsus enim, exercitu amisso, fugatus ac vulneratus in arcem Lubit, provinciæ Ibn-Abbàdi propinquam, se receperat. Equitibus, peditibus, jaculatoribus huc collectis\* jam imperavit, ut ex hoc castello fines Ibn-Abbàdi, utpote qui Jusufum fidelium imperatorem in hanc terram deduxisset, præ ceteris Hispaniæ regionibus, incursiones facerent. Itaque, quasi officium iis id esset impositum quotidianum, hine pedites equitesque quotidie profecti, homines ecciderunt et duxerunt captivos. Ibn-Abbâd hæc ægre ferens, quum se viribus non parem esse hostibus et hos in bello obstinatos videret, ad Jusufum ben-Taschlin fidelium imperatorem mare trajecit, quem el-Mamura, ad ostium fluminis Sebù sita, offendit. De aree Lubit conquestus, quanto fidelibus esset exitio exposuit et opem contra eam imploravit. Postquam transitum atque expeditionem ad eum promiserat, cl-Mutamed redeuntem mox Jusuf secutus est, et mari a Qasr-el-Medjâz<sup>5</sup> el-Khadhram trajecto, hie Hm-Abbad obviam habuit mille agentem jumenta, aunoma et alimentis onusta. [99] El Khadrå, ubi consederat, litteras ad Hispaniæ principes dedit, quibus cos ad bellum sacrum convocaret, loco conveniendi arce Lubit proposito. Tum mense Rebi' prioris anno 481 Jusuf profectus arcem Lubit obsedit. Ex omnibus vero Hispaniæ principibus, ad quos litteras dederat, Ihn-Abd-el-Aziz Murciæ rex et el-Mutamed ben-Abbåd soli advenerunt, qui ei conjuncti hanc arcem gravissime oppugnabant. Dum Jusuf quotidie in regiones Christianorum expeditionessu scepit, obsidio per quatuor menses neque interdiu nec nocta intermissa, usque ad hiemem obtinuit. Interim odium et dissensio inter Ibn Abd el Aziz Mar-

ا بينهما (أ م ينتني a. d. e. ينتني c. <sup>3</sup>) - c. أ بينهما (أ م ينتني c. b. وشتان a. d. e. عباد - c. أ وشتان (أ م ينتني c. b. أ وشتان (أ م ينتني عباد الله عب

ciæ regem et Ibn-Abbåd Hispalis regem exorta sunt. Quum hic apud Jusufum de illo quercretur, fidelium imperator Ibn-Abi-Bekr ducem suum jussit 1, Ibn Abd-el Aziz captum ferroque vinctum el-Mutamedo tradere-Quibus factis, castra ob cam rem adeo turbata sunt, ut copia Ibn Abd-el-Azizi una cum ducibus abirent. Commeatu castris destinato ab bis intercepto, fames ibi exstitit. Alfonsus, hoc rerum statu cognito, exercitu innumero ad arcem Lubit defendendam profectus est. Cui appropinquanti Jusuf recessit et arce relicta primo Lurgam tum Almeriam castra movit, unde in Mauritaniam trajecit principibus iratus Hispania, quorum nemo ad obsidionem Lubiti venisset, quamvis ad cos dedisset litteras. Postquam Jusuf ita Lubit deseruerat et in Mauritaniam erat profectus?, Alfonsus, ad arcem progressus, cam vacuefecit, christianos ibi superstites, ex unguibus mortis quasi elapsos, eduxit et Toletum rediit. Illam vacuam jam Ibn Abbâd occupavit. Incolas vero, quorum numerus, quam Jusuf corona cam cingeret, 12,0003 militum christianorum efficiebat, famulis liberisque haud censitis, cædes ac fames adeo peremerat, ut centum modo viri superessent, quos Alfonsus secum educebat. - Jusuf in Mauritania ad annum 485 (coepit die 5 Mart. 1090) moratus, tertiam expeditionem suscepturus, in Hispaniam trajecit. Toletum, ubi Alfonsusa derat, profeetus, urbem obsedit et damno valde affecit. Arboribus eæsis, regione circumjacente direpta, hominibus occisis et captis, quum ne unus quidem Hispaniæ regum auxilio sibi veniret, nec curam sui omnino ageret, obsidione Toleti relicta, Granâtam iratus castra movit camque oppugnavit. Nam Abd-Allah ben-Bulaqqin ben-Badis ben-Habis hujus urbis rex, pace cum Alfonso facta, cum in bello contra Jusufum adjuturus, pecunia sublevaverat et jam urbem suam communivit. Ad hanc rem poëta illius ævi bis versibus alludit:

Sibi stulte adificavit, quemadmodum bombyx esset.

Ille ædificet quidem; quum Omnipotentis aderit decretum, rem perspiciet.5

Abd-Allah igitur 6, ad famam Jusufi adventantis, Granatam munivit et urbis portas [100] in ejus conspectu clausit. Duos menses ab imperatore fidelium obsessus, quum nimis longam fore obsidionem [intelligeret 7,

را مايتين الف (3 - c. غجاز - - لبيط (2 فدعا - - العزير - c. على الف (3 فدعا - - العزير - c. غجاز - - فباد (4) على الف (5 فيا الف) (5 فيا الف (5 فيا الف) (5 ف

de urbis deditione ad illum legatos misit. Fide data, urbem deditam Jusuf occupavit, qui, Granâta ejusque provincià et omnibus, quas habuerat Abd-Allah, urbibus et terris, potitus, Abd-Allahum Granâtæ regem, et Temimum, Malaqæ regem, una cum feminis ac liberis Murrekoscham asportavit, ubi, Jusufi impensis sustentati, ad mortem usque commorabantur. Ibn-Albad autem, quum Jusuf Granâtam ac Malagam manibus eripuisset posterorum Bulagqini ben-Badis horumque regnum expugnasset, sibi ipsi metuens, defectionem paravit. Obtrectatorum susurris motus Jusuf, animo contra cum infenso, mense Ramadhâni anno nuper dieto in Mauritaniam trajiciens, Murrekoscham iturus, Seirum ben-Abi-Bekr Lemtunensem ducem suum, cui summam omnium rerum permiserat potestatem, sine ulla Ibn-Abbadi mentione facta, Hispaniæ præfecit. Seir igitur Hispalim profeetus putavit, Ibn-Abbâdum, simulae adventum ejus accepisset, e longinquo obviam iturum et convivia paraturum esse. Hic contra, nulla ejus ratione habita nullisque conviviis paratis, se communivit, et legatis Sciri, qui provinciam repeterent ac postularent obedientiam, jussa facere negavit. Itaque Seir eum obsidere coepit1 et simul Bati ducem suum ad Djejjan oppugnandum misit, donec Murabiti, deditione facta, urbem occuparunt. Nuntio de hac victoria Jusufo ablegato, Bati duci imperavit, ut castris Diejjano motis, Cordubam procederet, evi tum el-Mamun ben-el-Mutamed ben-Abbâd crat præfectus. Bati cam coronâ cinxit, donce, castellis eius atque arcibus expugnatis, die Mercurii 5:io mensis Safari Anno 484 (coepit die 24 Febr. 1091) Murabiti urbem expugnarent. Captis deinceps Bejása, Ubeda, Hisn-el-Belát, el-Modovár³, el-Sakhíra, Schegúra, ante quam mensis hie Safar expiraret, nulla Ibn-Abbado urbs supererat, nisi Qarmûna et Hispalis, quas Murabiti nondum ceperant. Bati ibn-Ismaël Cordubæ moratus est res ejus in ordinem redacturus ac fines delensurus. Dux quidam Lemtunensis cum mille equitibus Murabitis ad Qalat-Rabâlit, caput regionum Muslemicarum5, interea mittebatur, qui cam coëreeret finesque muniret, dum ipse Seir ben-Abi-Bekr, Qarmûnam castris motis, cam obsedit, donce die Sabbati sole occidente 17:0 mensis Rebi' prioris anno jam dieto urbem vi occupavit. Ibn-Abbàdo autem, in ulti-

<sup>1)</sup> الم المويد (c. d. 2) Ubeda M. D. recte. 3) المورد في المدور عند والمدور (c. والمدور والمدو

mum periculum ita redacto, obsidio nimis longa apparnit. Alfonso igitur legatos misit, qui opem ejus et auxilium implorarent in has conditiones, ut, si ab obsidione, qua jam urgebatur, liberaretur, urbes ei se traditurum possessionesque tam recentes quam antiquas daturum, promitteret. El-Qarmesch ducem suum cum 20,000 equitum et 40.000 peditum exercitu Alfonsus ei misit. Scir vero, fama Christianorum venientium audita, decem millibus equitum fortissimorem ex exercitu electis Ibrahîmum ben-Ishâq Lemtunensem præfecit et adversus illos ire jussit. Utraque acies prope castellam [101] el-Modovâr manus consernerunt. Pugna atrox commissa est, in qua multi quidem Murabiti ceciderunt; at tandem Deus iis concessit victoriam et e Christianis fugatis pauci admodum elapsi sunt. Seir ben-Abi-Bekr ducesque Lemtuna gravius etiam Hispalim obsederunt atque urserunt, dum die Solis 22:0 mensis Redjebi anno nuper memorato, postquam el-Mutamedo, familiaº ejus filioque securitas vita promissa crat, deditione facta, urbem manibus illius criperent. El-Mutamed cum familia ad fidelium imperatorem asportatus, Aghmàti apud cum, dum vixit, continue mansit. Mense Schabani anni ejusdem Murabiti urbem Nebram3 ceperunt. Mense Schevvåli Jusuf ben-Daud ben-Ajescha dux, urbe Murcia ejusque provincia potitus, hane victoriam Jusufo fidelium imperatori annuntiavit. Fuit ille Jusuf ben-Ajeseha vir in judiciis integerrimos, pietate continentiàque clarus, neque calumniis de religione sua locum umquam dedit. Ab omnibus etiam dilectus est. Muhammed ben-Ajescha dux eodem tempore exercitum duxit Murabitorum adversus Almeriant, enjus rex Muezz-el-daula ben-Semadah urbe relieta cum thesauris et familia in Africam propriam mari effugiebat. De urbe ita capta6 Muhammed ben-Ajescha Jusufo nuntium misit. Ita Jusuf intra anni et dimidii spatium quinque regna Hispaniæ principium expugnavit. Ibn-Abb.di inquam, Ibn-Habûsi, Abu-l-Ahvasi<sup>7</sup>, Ibn-Abd-el-Azîzi et Abd-Allahi ben-Bekr, qui rex erat Djejjani, Abkas et Itidjæ.

Anno 485 (coepit die 11 Febr 1092) Jusuf ben-Taschfin imperator fidelium Ibn-Ajescha ducem Daniam eastra movere jussit. Quo facto non

solum hanc urbem expugnavit, sed etiam Schatibam, eujus rex Ibn-Munqad¹ fuga se subduxit. Tum Ibn-Ajescha ad urbem Schequram profeetus, ca potitus est. Valenciam deinde perrexit, ubi summum imperium el-Qâder ben-Dhi-l-Nûn³tenebat, cujus judiciis Christiani multi subjecti erant, et ei veetigal pendebant. Qui quum anfugeret, Ibn-Ajescha urbem cepit et litteras de victoria ad fidelium imperatorem dedit. — Anno 486 (cocpit die 51 Jan. 1095) Murabiti Efràgh (Fragam) urbem Hispaniæ orientalis expugnarunt. Eodem modo Jusuf ben-Taschfin duces cum copiis in Hispaniam continue misit ad Christianos debellandos et principes ibi dominantes¹ imperio exuendos, donce omnem terram suæ subjiccret postestati et potentia sua ibi esset stabilita.

Anno 496 (coepit die 15 Oct. 1102) mense Dhu-l-Hidjæ insperator fidelium Alio filio suo, qui tum Sebtæ, ubi educabatur, absens crat. Cordubæ ab omnibus Lemtûnæ emiris, urbium principibus et faqihis sacramentum fidei accepit. Anno 498 (coepit die 22 Sept. 1104) Jusuf morbo letali correptus est. Murrekoschæ jam semper moratus, ingravesceute morbo, vires debilitari sensit et inennte mense Muharremi anno 500, centum annos natus, diem obiit supremum. Octo et triginta annos regnaverat, si a die, quo urbem l'es anno 462 [102] primum intrabat, usque ad mortis annum numeraveris. At si ab eo tempore, quo Abu-Bekr ben-Omar<sup>5</sup> eum rebus præficiebat, exorsus fueris, plus quadraginta annos sceptra tenuit.

De Alii ben-Insuf ben-Taschfin fidelium imperatoris in Mauritania et Hispania regno.

Ali filius Taschfini filii Ibrahimi filii Terquti filii Vartaqtini filii Mansuri filii Mesalæ filii Umajjæ filii Vaseli filii Telmiæ Sunhadjensis Lemtunensis, Ahn-l-Hasan cognominatus, matrem habuit servam christianam, cui nomen erat Qamra, vulgo Fadha-l-Husn (copiosa est pulchritudo) appellatam. Auno 477 Sebtæ natus est. Coloris erat albi rufo mixtis, staturæ erectæ, facie ampla, dentibus dissitis, naso aquilino; in maxillis raros habebat pilos, oculos uigros comamque promissam. Filii ei erant Taschfin, in imperio successor, Adu-Bekr et Seir. Cancellario Abu-Muhammede ben-Eschfat 10 utebatur. Eodem die, quo pater moriebatur, initio

Muhaeremi anno 500, sieut testamento cautum erat, Murrekoschæ 23 annos natus, sacramentum accepit fidelitatis, et imperator fidelium nuncupatns est. Regnum latius, quam quod pater tenuerat, hie possedit. Ounnem enim Mauritaniam inde ab urbe Bedjaja usque ad Sus-el-Aqsa conplectens , regiones quoque meridionales (el-Qibla) a Sidjilmasa ad Montes auri, in Sudan sitos, universam Hispaniam tam orientalem quam occidentalem, insulas orientales' Majoream<sup>2</sup>, Minoream ac Jahesam comprehendit, et preces publica e plus 2500 suggestibus pro co facta sunt. Quas omnes regiones pacificatas accepit, cum thesauris plenis, civibus concordibus et rebus universis in bonum ordinem redactis. Postquam regnum capessivit, primam justitiæ fininmque defendendorum euram egit et bellum obiit sacrum. Carceres etiam aperuit, divitias dispertivit, urbium judicia judicibus reddidit, in omni agendi ratione viam patris et consilia secutus. Abu Abd-Allahum ben-el-Hadj principem e præfectura Cordubæ dimovit et Abu-Abd-All hum Muhammed ben-Abi-Zelfi3 ducem in ejus locum suffecit. Toletum profectus, Christianos prope Bab-el-Qantaram de improviso aggressus, magna clade affecit. Ali, quum Jusufum patrem mortuum vestibus suis inducrat, ad Murabitos exiisse fertur, fratris Abu-l-Thahiri Temimi manum tenens. Morte patris populo annuntiata, Abu-l-Thâhir, manum manui Alii jungens, saeramentum fidei dixit Tum. "consistite, Murabiti", inquit, "ut imperatori fidelium fidem adjurctis". Omnes, qui aderant, Lemtunenses ceteraque Sunhadja tribus, faqihi et principes gentium juramentun fidei ei præstiternut. Ita unanimi consensu Murrekoschæ imperator renuntiatus, litteras per urbės Mauritaniæ, Hispaniæ et regionum meridionalium omnes circummisit, quibus patrem mortuum seque in regno successisse nuntiaret et simul sibi fidei postularet sacramentum. Ex omnibus igitur partibus fides promissa est ae legationes, consolandi et gratulandi caussa, advenerunt. Urbs Fesana sola cessavit. Nam Jahja filius Abi-Bekri, qui, defuncti imperatoris nepos et idem jam regnantis consobrinus, nomine avi hnie urbi praerat, quum Jusufum avum mortuum [103] et consobrinum imperio potitum accepisset, rem ægre ferens et sacramentum illi dietum injuriam sibi allatam putaus, rebellavit. Hand pauci Lemtunensium duces ab ejus partibus steterunt. Ali imperator fidelium Murrekoschâ igitur adversus enm profectus, mox urbi Fes appropinquavit. Tum Jahja, sine ulla resistendi facultate, sihi ipsi metuens,

<sup>1)</sup> وغلى (- مجمع - مالك - c. عن الله - c. عن

die Mereurii 8:0 mensis Rebi' posterioris anno 500 aufugit, codemque urbem relictam Ali ingressus, seditionem repressit. Alii vero rem sie gestam narrant. Postquam Ali haud multum ab urbe Fes aberat, eastris in oppido Mughike<sup>1</sup>, intra fines Fesanos sito, positis, litteras ad consobrinum dedit, quibus facinus ejus exprobaret et simul hortaretur, nt, quemadmodum ceteri omnes fecerant, ita is quoque imperio ipsius se subjice-Ad principes quoque regionis scripsit, ut, promissis minisque propositis, cos ad obedientiam vocaret. Jahja, litteris acceptis et lectis, cives collectos de urbis obsidione ac defensione consuluit. Sed nemo ei assentiebat. Quare auxilium corum desperans, ad Mezdeli Tilimsâni præfectum aufugit. Hune autem, qui jam ad fidelium imperatorem, sacramenti fidei dicendi salutandique caussa properabat, in Vadi-Melùja offendit. Statu rerum cognito Mezdeli veniam et condonationem<sup>2</sup> ab Alio se impetraturum spopondit. Jahja igitur cum eo ad urbem reversus, dum ille apud fidelinm imperatorem se recepit, prope Vadi-Schedrugh delituit. Mezdeli, sacramento dicto ac salutatione peracta, quum, quanto honore esset receptus, vidisset, caussam Jahjæ exposuit et quale ei dedisset veniæ promissum. Ali omnia concessit Venià igitur vitaque securitate datà, Jahja accessit et fidei juravit sacramentum. Deinde imperator fidelium potestatem ei fecit eligendi, utrum in insula Majorca habitatum abire, an desertum petere vellet. In desertum, quod præhabuit, profectus, postca ad Hedjazam migravit ibique Meccam adiit. Tandem ad consobrinum reversus, ab co petiit, ut sibi liceret, in aula ejus³ Murrekoschæ commorari, Quibus permissis, postquam ibi aliquamdiu habitaverat, suspectus defectionis, ab Alio in vinenta conjectus, Djezirat-el-Khadram ablatus est, ubi ad mortem mansit.

Anno 501 (coepit die 21 Ang. 1107) Ali fratrem Temîmum e Mauritaniæ præfectura dimovit, eique Abu-Abd-Allâhum ben-el-Hâdj ducem præfecit, qui sex menses rebus urbis Fes ceterarumque Mauritaniæ provinciarum præcrat. Tum hine dimotum urbi Valenciæ, in Hispania orientali sitæ, enm præfecit, unde Saragossam anno 502 (coepit die 10 Aug. 1108) expugnavit Eodem anno 502 proclium apud Aqlîdj commissum est. Temîm ben-Jusuf ben-Taschtîn, Granâtæ præfectus, ex hac urbe legiones fidelium in fines Christianorum duxit, et, eastris ad Aqlîdj positis, nbi magnus inerat Christianorum numerus, areem obsedit, donce cam mani-

<sup>(</sup>ا مغلية b. <sup>2</sup>) والصلح e. <sup>3</sup>) متابع b.

bus corum criperet At Christiani in acropoli sese communicrunt. Quibus auditis, Alfonsus, oppido suo subventurus, expeditionem paravit. [104] Uxor vero ei suasit, ut filium Schandscham¹ mitteret, utpote qui Temimo, filio regis Muslemorum, filius regis Christianorum convenienter ohviam iret. Consilio approbato, filium cum magno principum et heroum Christianorum exercitu misit, qui castris motis prope Aqlidj consedit. Temim, simulac hac cognoverat, omisso omni proclio, castellum deserve voluit. Abd-Allah ben-Muhammed ben-Fâtima, Muhammed hen-Ajescha2 aliique Lemtunæ duces censuerunt, neque esse aheundum nec castra movenda3. Ut animum ejus augerent, rem verbis extenuantes, "ne timeas". dixerunt; "cum 5000 equitum tantum hostes advenient. Insuper nos inter et eos unius diei intervallum intercedit". Ita persuasus est. At ejusdem diei vespera Christiani cum multis millibus appropinquarunt4 et Temim fugam parans pugnam evitare studuit. Sed neque fugæ nec metus locum videns, Lemtunensium duces adhortatus est, ut proelio accincti hosti fortiter obviam irent.5 Tum proclium committitur atrox, cujus simile numquam antea visum est, ex quo Muslemi Dei gratia victores redeunt. lius Alfonsi cadit et eum eo plus 25,000 equitum. Arce Aqlidj vi capta, multi fidelium mortem occumbunt gloriosam. Nuntius de morte filii, arce expugnata cædeque exercitus, tanto Alfonsum oppressit moerore, ut infortunio perculsus agrotaret et vigesimo post eventum die moreretur. Temîm litteras de victoria ad Alinm ben-Jusuf fidelium imperatorem fratrem scripsit. Eodem anno Muhammed Ihn-el-Hådj Valencià Saragossam profectus, ex urbe capta Beni-Hud ejecit. De victoria litteras ad fidelium imperatorem dedit. Deinde ibi usque ad annum 408 (coepit die 6 Jun. 1114) commoratus, quo in expeditione adversus Barcelonam suscepta oceisus est. Dum provincias Valenciæ et Saragossæ habuit, Christianos. incursionibus in fines corum factis, semper infestavit. Aliquando, quum multis Lemtunensium ducibus comitibus expeditionem in oram maritimami suscepisset, maximam copiarum partem7 cum præda et captivis viam magnam ingredi jussit, dum ipse iter littorale, utpote quod regionibus Muslemorum et Murrekoschæ esset propinquius, profectus est. Erat vero hoc. propter locorum difficultatem atque asperitatem, non nisi una vià transe-

الم ولا يدخله عزف (a b c. e. 3) عيشة (b. 2) غيشة (a b c. e. 3) عزف (b. 4) والمتم (c. 4) والمتم (c. 5) عدو (c. 6) عدو (c. 6) عدو (c. 6) عدو (d. 6) عدو (d.

undum. Quam quum mediam jam teneret Abn-Abd-Aliah ben-el-Hadi Emirus, et in angustias faucium esset ingressus, Christianos hie insidiantes vidit. Nullum penetrandi locum videns, cos tali aggressus est vehementia, qualem de salute desperantes et martyrium quærentes edere solent. Cum omnibus voluntariis hie occisus est, et solus Muhammed hen-Ajescha? dux dolo usus cum paucis modo militibus3 in terras Muslemicas salvus evasit. Ali fidelium imperator, nuntio tanti viri mortui graviter afflictus, Abn-Bekr ben-Ibrahim ben-Taflut, qui adhue Murcia prafuerat, in ejus locum suffecit. Qui Murcia diploma præfectura provinciarum Valenciæ, Tortosæ, Fragæ et Saragossæ simulac recepit, cum exercitu Murcià Valenciam profectus, lunjus urbis et Saragossæ præsidia coëgit et castra Barcelonam movit. Eam viginti dies obsidens magna affecit calamitate [103], arboribus concidendis vicinisque agris trapicalis diripiendis. Ibn-Redmir autem magnas copias e militibus Besiti6, Barcelonæ ac terræ Arbong adversus cum duxit. In proclio cruento jam exorto multi perierunt Christiani; e Muslemis vero tantum fere septingenti.

Anno 505 (cocpit die 50 Jul. 1109) Ali ben-Jusuf fidelium imperator die 15:0 mensis Muharremi, belli saeri gerendi ergo, eum magno exercitu, qui centum millia equitum numero execdebat, Sebtà in Hispaniam trajecit. Cordubam profectus, postquam ibi mensem moratus erat, urbem Talàberam<sup>5</sup> bello adortus, vi cepit. In finibus Toleti septem et viginti castellis expugnatis, Madjrit (Matrito)<sup>9</sup> et Vadi-l-Midjära (Guadalaxara) potitus est. Tum Toletum aggressus, maximam luite regioni arboribus cædendis intulit vastitatem. Post mensis obsidionem ab urbe male habitâ Cordubam eastra movit.

Anno 304 (coepit die 19 Jul. 4110) Seir ben-Abi-Bekr dux mense Dhu-l-Qadæ urbem Schantareyn (Santarem) 10, Bataljús (Badajoz), Bortugál (Oporto), Jabúra (Evora) 11 et Elischbúna (Lisboam) omnemque regionem occidentalem expugnavit et litteras de victoria ad Alium ben-Jusuf imperatorem fidelium dedit. Anno 307 (coepit die 17 Jun. 1115.) hic Seir ben-Abi-Bekr Hispali mortuus, ibidem sepultus est. Muhammed

ben-Fâtima in præsectura Hispalensi ei successit camque usque ad annum 510 (coepit die 13 Maj. 1116), quo diem obiit supremum, continue gessit. Anno 309 nuper dieto Mezdeli dux Toletum ejusque provinciam aggressus 1, valde devastavit et in arce Ardjuna 2 vi capta viros occidit, feminas autem et liberos abduxit captivos. Rex vero Christianorum, Elherhanes3 appellatus, quum hæe audivisset, nt eos liberaret, auxilio accurrit. Mezdeli, adventu ejus cognito, obviam ei ivit. Sed ille aufugit et hic victor spoliisque onustus Cordubam rediit. Tum commeatum Arhinam asportari jussit, quam bene munitam peditibus, jaculatoribus et equitibus iustruxit. Idem, quum accepisset, El-Zend-Gharsis, regem Vadi-l-hidjara, urbem Salem obsidere, adversus eum exercitum duxit. El-Zend-Gharsis autem. his auditis, obsidione relieta, tam festinanter fugit. ut omnia vasa, impedimenta ac tentoria desereret, qua cuneta prada Mezdelio erant. At Anno 308 Mezdeli in expeditione adversus Christianos mortuus est. Ali ben-Jusuf sidelium imperator, nuntio de morte illius accepto, Muhammedem ben-Mezdeli Cordubæ in defuncti locum præfecit, qui hoc magistratu tres menses functus, in bello quodam martyr periit.

Anno 309 (coepit die 26 Maj 1113) Ali ben-Jusuf insulas, Hispania ab oriente sitas, expugnavit. - Anno 311 (cocpit die 4 Maj. 1117) Abd-Allah ben-Mezdeli, Valenciæ et Saragossæ præfectus, Granata co profectus accepit, Ibn-Redmirum incolis hujus provincia omnia malorum genera intulisse. Pugna ernenta cum co continua gerchantur, donce fugatus regionem deserere eogeretur. Abd-Allah annum integrum res Cæsareæ augustæ administravit. Tum mortuo urbem sine præfecto relietam Ibn-Redmir obsidere coepit. Alfonsus etiam enm innumeris gentis christianæ populis accurrens Leridam, [406] in regione terra ad caurum versa sita, corona einxit. Ali ben-Jusuf de hac re certior factus, litteras ad Hispania principes5 dedit, quibus cos juberet apud Temimum fratrem, qui Hispaniæ præerat orientali, congregatos, cum co Cæsareæ augustæ et Leridæ auxilio proficisci. Abd-Allah ben-Mezdeli igitur et Abu-Jahja ben-Taschsin Cordubæ princeps cum exercitibus suis ad Temimum convenerunt, qui his Lemtunensium dueibus Leridam6 eastra movit. Post puguam contra Alfonsum graviorem, cum clade magna affectum Leridà abegit, ubi omnes

vires, ut urbem caperet, intenderat et plus 10,000 perdiderat militum. Temim victor Valenciam rediit. Ibn-Redmîr, his cognitis, ad varias Francorum gentes misit legatos, qui opem corum ad Casarcam augustam expugnandam peterent. Formicarum igitur et gryllorum instar populi accurrentes cum illo urbem obsederunt. Turres ligneas, rotis suppositis motas, urbi appropinquarunt et tormenta bellica in iis posuerunt. Præterea viginti machinis adversus eam exstructis, summa loci habendi enpiditate acti, obsidionem adeo in longum protraxerunt, ut, commeatu deficiente, incola pane omnes fame perirent. Tum ab Ibu-Redmiro per legatos inducias ad certum tempus implorarunt, intra quod, si auxilium iis hand advenisset, urbem ei se tradituros esse2 promitterent. compositis et spatio temporis præterito, anno 512 (corpit die 25 April. 1!18) urbem tradiderunt et Murciam Valenciamque profecti sunt. Urbe jam ita a Christianis capta et occupata, exercitus 10,000 equitum, ab Alio tidelium imperatore auxilio missus, ex Africa venit; sed deditionem hostisque victoriam accepit. Hoc modo Dei decretum consummatum est.

Anno 315 (coepit die 15 April. 4119) Ibn-Redmîr Hispania orientali potitus, plurimas terræ arces in finihus sitas et Qalat-Ajub quoque, quo in hae regione nullum erat firmius castellum, cepit. Idem in urbes, caurum versus sitas, continuas suscepit expeditiones. Quibus anditis, Aliben-Jusuf fidelium imperator, belli sacri gerendi caussâ et ut res regni in ordinem vedigeret ac fines tutaretur, cum magno Murabitorum voluntariorumque ex Arabibus. Zenatæ, Mesâmedæ et ceteris tribubus Berbericis, exercitu iterum in Hispaniam trajecit. Cordubam cum copiis profectus, extra urbem castra collocavit. Legatos, qui huc salutandi caussa ex variis Hispaniæ partibus advenerant, de statu finium et cujusque urbis interrogavit. De omnibus rebns ita certior factus est. Ibn-Roschd qadhium Cordubæ³ dimovit et in ejus locum Abu-l-Qâsimum ben-Hamdîn⁴ suffecit. Tum ad urbem Sanbarijjam⁵ castris motis, cam obsedit, donce vi et armis expugnaret. Deinde regiones aggressus occidentales, cædendo, captivis ducendis, arboribus concidendis, pagis et ædificiis diruendis, adeo grassa-

أولا اخلوا a. h. ولا اخلوا a. h. ولا اخلوا b. اخلوا ( $^{2}$  ) ولا اخلوا a. h. ولا اخلوا a. h. ولا اخلوا b. إلاجل اشتكا ابن رشد اليه بتاليف البيان والتحصيل بن بوسف ابن رشد عن قصاء قرطبة لاجل اشتكاء ابن رشد عليه من انه اشتغل بتاليف بن بوسف ابن رشد عليه من انه اشتغل بتاليف  $^{4}$  b. c.  $^{5}$  ) مرية b.  $^{6}$  البيان والتحصيل من المنان والتحصيل منان والتحصيل من المنان والتحصيل منان والتحصيل من المنان والتحصيل منان والتحصيل والتح

tus est, ut Christiani, ex agris devastatis fugientes, se intra arees munitas defendere cogerentur.

Anno 515 (coepit die 21 Mart. 1121) fidelium imperator, in Africam trajecturus, Temimum fratrem eunctæ præfecit Hispaniæ, quam ad annum usque mortis 520 regebat. In mortui locum Taschfinum ben-Ali ben-Jusuf Emirum suffecit, qui, cum exercitu 5000 equitum in Hispaniam profectus, varia urbium præsidia ad se vocata [107] adversus Toletum eduxit. Castello ibi sito vi potitus, urbis vicinitatem populatus est. Eodem anno Taschfin Emirus Christianos, in Fahs-el-Sebâb fugatos, magna elade affecit. Præterea triginta hujus regionis arces expugnavit, et de victoria litteras ad patrem dedit. - Anno 528 idem Qantaram-Malımud (pontem Malimidi) aggressus vi cepit. Anno 550 (coepit die 10 Oct. 1153) magnum Christianorum numerum in Fahs-Atija fugavit et multos corum occidit. Anno 551 (coepit die 28 Sept. 1156) in urbe Kerki1 vi capta omnes interemit viros. Anno 352 (coepit die 18 Sept 4157) idem Taschfin Emirus, postquam urbem Aschkunijjam2 expuguaverat, eum 6000 ejus captivorum ex Hispania in Mauritaniam transiit. Murrekoscham profectus ab Alio fidelium imperatore patre cum pompa eximia et summo gaudio exceptus est. Anno 555 (coepit die 7 Sept. 4158) fidelium imperator sacramentum fidei Taschfino filio adjurandum curavit. Anno 557 (coepit die 26 Jul. 1142) Alio ben-Jusuf fidelium imperatori Taschfin filius, regni heres jam antea renuntiatus, successit.

De reguo Taschfini ben-Jusuf ben-Taschfin Lemtanensis imperatoris fidelium.

Tasehfin filius Alii filii Jusufi filii Tasehfini Sunhadjensis fidelium imperator, Abu-l-Muezz, vel ut alii malunt Abu-Amru³, cognominatus, a matre serva christiana nomine Dhu-l-Subàh natus est. Die octavo mensis Redjebi anno 357 patri mortuo, jam antea heres imperii constitutus, successit. Tempus erat, quo maxima instabant bella. Muvahhiditæ enim exstiterant et, potestate corum indies erescente, jam magnam Africæ partem sibi subjecerant. Proclia contra hos et Abd-el-Mûmenum ben-Ali gravissima et pugnæ continuæ gerebantur. Abd-el Mûmen vero Mauritaniam expugnaturus, quum Tinmâlo proficisceretur, Tasehfin eastra Murrekoschâ movit et Ibrabimum filinm ei præfecit. Quoquo jam se verter

<sup>1)</sup> کو کری a. Carquio (Carpio) M. عمر b. قوفیة b. توفیة b. عمر (- e. عمر b. c. e.

ret, eum Abd-el-Mamen seeutus bello lacessivit continuo, donce ille Tifirmsamm ingrederetur. Hie autem eo etiam advenit et Taschfinum obsessum tenuit. Ad pugnam tandem exiit2 et in campo, qui ad el-Safsàf vergit, eum copiis Murahitorum consedit, dum Abd-el-Mûmen castra Muvahhiditarum inter duos scopulos, extra Tilimsânum versus montem sitos, metatus est. Murabiti pugnam pararunt; at a Taschfino retenti loco manserunt' montibus adhærentes, ut inde proclium committerent Sed Muvahhiditæ in Murabitos delati eos turpiter fugarımt. Ipse Tasclıfin ad urbem Vahrân fugiens, Tilimsâno Muhammedem, El-Schiùr' nominatum, præfecit, qui cam defenderet<sup>5</sup>, et extra urbem Vahran consedit. Abd-el-Mûmen autem, Ibn-Jabja ben-Jumer6 cum Muvahhiditarum exercitu ad Tilimsani obsidionem relicto [108], vestigia Taschfini ben-Ali secutus, Vahranum tetendit. Quum obsidione jam hie gravius premeretur Tachfin, noctu eruptionem in Muvahhiditarum castra fecit 7 Sed equitatu peditatuque superante mox confectus aufugit. Forte in monte execlso, mari imminente, quem terram putabat continentem, ferebatur. Itaque pracceps ex alto ejus cacumine, e regione monasterii Valuani sito, sub nocte tenebrosa et pluviosa, quæ 27:0 erat mensis Ramadhâni anno 559, dejectus, postero die prope mare mortuus inventus est. Caput abscissum et Tinmalum veetum arbori fixum est. Ita periit rex ille, postquam inde ab regno adito usque ad mortem pugnas adversus Muvahliditas in deserto obierat continuas, in quibus planitiem numquam ingrediebatur. Duos annos, mensem et dimidium regnavit. Finis rerum apud Deum est! Is solus aternus, solus colendus!

De vitis corum et rebus, quæ iis regnantibus evenerunt.

Id est inde ab anno 462 usque ad annum 540. Lemtûna gens, vitæ addicta campestri, nihilominus firmæ fuit religionis magnumque condidît in Mauritania atque Hispania imperium, in quo summam exercebant justitiam, belli sacri tenacissimi. Ibn-Djennûn dicit, Lemtûnam populum fuisse religiosum, puri piique propositi, seetæ veræ addictum. Fines regni in Hispania a terris Francorum ad mare Oceani occidentale, in Africa inde ab urbe Bedjâja usque ad Montes auri in Nigritarum regione extendebantur. Dum regnarunt, in nulla imperii parte, sivi urbibus sive pagis, mandatum odiosum de vectigali subventitio nec de tributo pendendo umquam emissum

الشيواري (e. e) يبادره (e. e) يبادره (e. e) ينتبهوا (e. e) ينتبهوا (e. e) يا يعلى e. e0 يعلى e3 يعلى الموحدين (e3 يومر (e4 يعلى e5 يعلى e6 يعلى الموحدين (e6 يعلى e6 يعلى الموحدين (e7 يعلى e8 يعلى الموحدين (e8 يعلى e9 يعلى الموحدين (e9 يعلى e9 يعلى الموحدين (e9 يعلى الموحدين (e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى الموحدين (e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى الموحدين (e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى الموحدين (e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى e9 يعلى الموحدين (e9 يعلى e9 يعلى أو يعلى e9 يعلى e9 يعلى أو يعلى وا

est. In plus 2000 suggesstuum preces pro iis reeitatæ sunt. Quies semper obtinuit tantaque copia proventůs, perpetua bonorum affluentia, incolumitas ac securitas, ut iis regnantibus quatuor tritici vusy dimidio tantum mithquili, octo fruetuum vasq eodem pretio venderentur, olera autem neque venderentur nec emerentur. Qui rerum status per omne eorum imperium mansit. Omne tributi genus, cujuscumque nominis esset, sive kharidj, sive maina, sive taqsit³, ubique cessavit, neque stipendia fiscalia erogata sunt. Eleemosynae tantum ac decimæ rite solutæ sunt. Itaque in eorum imperio, erescente indies civium felicitate, urbes conditæ sunt, rebelles, latrones, seditiosi defnerunt. Amore enim eos subditi ampleetebantur. At anno 315, quo Mehdi Muvahhiditarum contra eos surgebat, rerum facies mutata est.

Res memorabiles iis regnantibus hæ fere fucrunt. Anno 462, urbe Fes capta, imperium corum in Mauritania stabilitum est. Eodem anno regionem etiam Fezàzi occuparunt. Anno 465 castella Vatàti, in terra Meltijæ sita, suæ subjeccrunt potestati. Anno 464 el-Mutamed ben-Abhâd ben-el-Qâdhi Muhammed ben-Ismaîl ben-Abhâd Hispalis rex mortuus est, cui filius Muhammed ben-el-Mutamed ben-Abbâd successit. [109] Anno 465 Jusuf ben-Taschfin Sedrâtam et Safervaitas debellavit.

Mense Dhu-l-Hidjæ anno 467 in Mauritania cometa<sup>6</sup> apparuit. Eodem anno Jusuf ben-Taschfin urbe Tedàra<sup>7</sup>, prope Melùjam sita, vi potitus, el-Qàsimum ben-Muhammed ben-Abi-l-Afija Emirum ejus cum omnibus copiis occidit, ne unum quidem relinquens superstitem. Eodem Tandjam quoque cepit, et rex ejus Sarqût<sup>8</sup> Beraghvâtensis mortuus est.

Anno 471 (coepit die 51 Jul. 1078) vesperà diei Lunæ, qui 28:us erat mensis, sol defecit. Eclipsis fuit, qualis antea nuinquam visa est. Eodem anno Alfonsus ex urbe Qurijja capta Muslemos ejecit. Anno 472 Jusuf Vadjdam urbem ejusque montes expugnavit. Mense hujus Rebi posterioris terræ motus accidit, quo graviorem Mauritani numquam erant experti. Aedificia corruentia sub 11 ruinis multos sepelicrunt homines, et turres templorum deciderunt. Ita terra inde a primo mensis Rebi prioris usque ad mensem Djumâdæ excuntem interdiu et noctu sæpius quas-

sata est. Mense Dhu-l-Qadæ hujus anni Toletani contra cl-Qâdirum ben-Dhi-l-Nûn rebellantes, plurimos ejus milites et veziros occiderunt El-

Qàdir ipse solus cum familia in arcem Kenakam¹ confugit

Anno 474 Jusuf nrbem Tilimsâni cepit. Eodem Abu-Talib Mekki faqihus hāfithus, fori inspector ejusque judiciorum Cordubæ prætor, mortuus est. Eodem Abu-Abd-Allâh Muhammed ben-Asbagh, ibn-Menâsel appellatus, faqihus et qâdhi, poëmatis el-ardjūza² dieti scriptor natus est. Eodem anno mense Djumâdæ prioris el-Muqaddem Abu-Djafar ben-Hūd, rex Cæsareæ angustæ, mortuus, successorem habuit filium Jusufum el-Mutamen. Jam singulis annis victoriæ eorum, miracula e. s. p crescebant³, quæ quum alias satis superque exposita habeamus, clariora modo enarrabimus.

Anno 497 (coepit die 4 Oct. 1105) Abu-Abd-Allâh Muhammed el-Telâ taqihus et háfithus, variorum librorum scriptor, mortuus est. Libri el-teschavvaf inscripti anetor narrat, Abu-Djebelum anno 503 mortuum in monasterio, extra portam Jeslîten urbis Fesanæ sito, esse sepultum. Fuit vir eximius, qui Cahiræ Abu-l-fadhlum Abd-Allâh ben-el-Hasan Djevhâri viderat. Lanienam exercens, colore niger, pulchra facie animoque sincero præditus, Deum vere timens assidue colnit. Quadraginta annis postquam Deo se unice addixerat et summum attigerat fidei fastigium, el-Khidhr ei apparnisse fertur, lætum afferens nuntium, Deum inter viros, fidei columnas, abdâl vocatos, ei locum assignasse. Multum per terram erat peregrinatus; quam in rem hæc eccinit:

Peregrinare, ut in itincribus tibi compares utilitatem, quam<sup>6</sup> sæpius iter

faciens invenies.7

Ne igitur maneas, nbi nihil<sup>s</sup> offenderis, etiamsi inter umbram et flores deamlulares;<sup>9</sup>

[110] Nam Moses, Dei familiaris, scientia carnit, quam in el-Khidhri societate acquisivit.

Anno 514 (cocpit die 1 April 1120) el-Mehdi Muvahhidita in Mauritania apparuit, et in itinere ab oriente Abd-el-Mümenum ben-Ali invenit. Anno 519 (cocpit die 8 Febr. 1125) imperium Lemtuneuse imminutum; indies infirmius, quum, bello adversus Muvahhiditas, in montibus Deren

الله (d. e. M 2) Senhor de Arjona M. 3) تحر الله (b. 1) كنانة (c. m 3) عبد الله (d. e. 6) فعل (f. 7) تتحصب ناصح (b. et — التسويف (c. Post بين h. + نصحا

surgentes, omnino detentum, nullam haberet Hispaniæ defendendæ potestatem, sibi unice consulere coactum est. Interim dux Muvahhiditarum potentia crevit, et, multis Mauritaniæ provinciis expugnatis, nullus tandem in terra locus Murabitis supererat.

Anno 321 (cocpit die 16 Jan. 1127) die 19:0 mensis Rebî' prioris Abu-l-Valîd Badjensis taqihus et qâdhi, de munere qâdhii dimotus, Hispali mortuus est. Anno 359 Ibn-Hamdìn² qâdhi Cordubæ, in Murabitos consurgens, eos ad unum omnes interfecit.

Historia dominationis Muvahhiditarum, Abd-el-Mümeni posterorum, et imperii a Muhammede ben-Tumert, el-Mchdio appellato, conditi.

Auctor hujus libri pergit. El-Mehdi, qui regnum posterorum Abdel-Mûmeni in Meghreb-el-aqsa (Mauritania ultima) condebat, sieut hujus imperii historiographi parrant, fuit Muhammed filius Abd-Allâhi4 filii Abdel-Rahmâni<sup>5</sup> filii Hùdi filii Khâledi filii Temâmi<sup>6</sup> filii Adnâni filii Safvâni filii Dj.beri filii Jahjæ filii Atài filii Rijâhi<sup>7</sup> filii Jesâri filii el-Abbâsi filii Muhammedis filii el-Hasani filii Alii filii Abu-Tâfebi. Sunt, qui contendant, cum talem natalium nobilitatem fictam sibi arrogasse. Quos inter Ihn-Mathruh Qeisita in chronico suo retulit, cum virum fuisse ex Hargha, una Mesameda gentium, oriundum Muhammedem ben-Tumert Harghensem nominatum. Alii originem ejus a tribu Genfisæ9 deduennt. Deus solus, quid verius sit, novit! Primum homo pauper fuit, qui scientiæ acquirenda deditus et summa præditus sollertia, orientem, ut litteras addisceret, petebat, ubi doctorum usus familiaritate, variis scientiarum disciplinis imbutus, et multas edoctus propheticas traditiones, magnum in fundamentis religionis ac dogmatibus attigit cognitionis gradum. In numero doctorum, quos adierat et quorum institutione erat usus, fuit etiam Abu-Hàmid el-Ghazali doctor et imamus incomparabilis, ad quem tres annos, ut doctrina ejus frueretur, sese applicuerat. Abu-Hâmid, quum el-Mehdium intrantem vidisset, eum intuens, res omnes viri tam externas quam

<sup>1)</sup> البو عبد الله (b. 2) المين d. البو عبد الله (c. Tumer M. Tumert D. (المون الله الله عبد الله (b. c. 5) — a. 6) منه a. b. f. g. عبد المون (b. 6) عبد المون (c. 5) عبد المون (c. 5) عبد المون (c. 5) عبد المون (d. 5) عبد المون (c. 5) بالمون (d. 5) عبد المون (c. 5) بالمون (d. 5) بالمون 5) بالم

internas examinavit. 1 Postquam discesserat, doctor discipulos ita allocutus est. "Hie Berher imperium condat oportet. In Meghreb-el-aqsa surgens, regnum protendet suum et potentiam angebit. Quæ non e forma modo viri et indole apparent; consentiunt quoque traditiones, per signa multa et indicia [111] confirmatæ."2 Hanc rem a comite quodam edoctus, el-Melidi, qui simul cognoverat, doctorem in libro prædictionem illam habere consignatam, summum in ejus ministerio exsercre studium coepit, nec prius eum reliquit, quam doctrinam ipsius omnino didicerit. Rerum suarum conditione bene perspecta, gratia Dei invocata, iter praparavit. Auctor libri pergit. Muhammed ille el-Mehdi die primo mensis Rebi' prioris anno 310 ab oriente profectus, Dei fidens auxilio, Mauritaniæ petivit regiones eo animo, ut leges divinas et phrophetæ instituta stabiliret. In quascumque igitur venisset Africa urbes ac Mauritania terras, in iis disciplinam suam edocuit, in vietn et vestitu frugalitatem', in rebus mundanis temperantiam et moderationem præ se ferens. Hoc modo perrexit, donce in Tilimsêni fines veniret, ubi in pago, Tagera<sup>5</sup> appellato. in hac provincia sito, consedit. Hic Abd-el-Mumenum ben-Ali offendit, qui totus ministerio ejus deditus, lectionibus intererat et doctrinam discehat. Postquam mentem suam el-Mehdi aperuerat et consilium imperii sibi constituendi, hie, proposito approbato, regnum illius agnovit et, jurejurando fidei interposito, spopoudit, se jussa ejus omnia esse facturum, nihil enrantem, neque res adversas nec secundas, neque incommoda nec commoda, neque securitatem nec timorem. Tum ad Meghreb-el-aqsa eum secuins est.

Fuit ille el-Mehdi vir sui temporis singularis, cognitione et rhetorica et fidei dogmatum excellens. Traditionum jurisque doctrinae haud vulgarem conjunxit facundiam atque eloquentiam. Se Imamum illum el-Mehdium esse divulgare incepit, de quo, diu exspectato<sup>6</sup>, traditio quædam habet: "extremis temporibus existet, qui terram ita justitià explebit, quemadmodum antea improbitate scatnerit." Existimationem Murabitorum, qui jam Mauritaniam regebant, maledictis eos cumulans et infidelitatis atque anthropomorphismi accusans, imminuere studuit simulque ad eos e regno expellendos invitavit. In plateis deambulans, honesta indixit et vetuit turpia, instrumenta diffregit musica et lusoria, vinum, ubicumque id vi-

والنسك f. + وتحمر (أ من وقدم c. من وقدم b. أ وظهرت (أ من وتحمر الله أ أ أ من وتحمر أ وتحمر (أ من a. b. f. recte. بتأثير c. بتأثير d. Tajnra M. Tedscherif D. أ المستظهر f.

derit, effudit. In omnibus urbihus et locis, ad quæ divertebat, hæc peregit, donce in urbem Fes protectus, in templo ejus Tarjana consedit, ibique ad annum usque 314 scientias docuit. Quum vero sciret, Murrekoschâ modo, regni Murahitorum capite, res suas initium esse capturas, co, ubi tum Ali ben-Jusuf ben-Taschfin Muslemorum imperator erat, contendit. Veste monachi indutus, nrbem ingressus, comite Ald-el-Mumeno, qui, servitio ejus addictus, imamatu el-Mehdii illustratus sibi videbatur2, in templum habitatum se recepit. Fora urbis et plateas peragrans, nulla venia a Muslemorum imperatore data et injussu judicum vezirorumque, honesta indixit, vetuit turpia, vinum effudit, instrumenta musica confregit-Qua re audita, Ali ben-Jusuf cum arcessivit. Quem dieto parentem quam Muslemorum imperator intueretur, vestibus indutum vilissimis3 et squalidis, eum vilipendit4 resque ejus minoris esse momenti putans, ita locatus est-"Quid est, quod de te ad aures meas pervenit?" "Quid aliud," el-Mehdi respondit, "nisi quod pauper sum homo, qui, vitæ huic æternam præhahens, hie honesta tautum indicere, turpia vero desendere velim. Quæ tibi, Emire, præ ceteris essent facienda, utpote qui rationem olim corum reddere debeas. Te igitur oportet sunnam stabilire5, hæreses perdere. Nam in urbe toa apparent seelera, errores [112] dimauant. Deus vero tibi imperat, ut hone rerum statum mutes, sunnamque hie restituas. s'ate quidem gaudes, que ad id sufficiat. Sin recusaveris, poena te manehit et rationem illius reddes. Deus summus gentem, quæ seelera coëreere cessat, sic in Corano exprobrat: "non cessant ab actionibus malis, quas peragunt: at vie iis ob ca, quie faciunt." (Cor. Sur. 3, 82). Quihus auditis, Ali ben-Jusuf, timore commotus, capite in terram inclinato, vivi rationem verbaque in animo volutavit. Tum caput attollens, veziros suos jussit faqihos, illum examinaturos et cum illo disputaturos advocare. Itaque faqihi Murrekoschæ et doctores, principes Lemtûnæ ac Murabitorum tam frequentes venerunt, ut atrium hominibus omnino compleretur. Imperator Muslemorum, re el-Melidii exposita, "ideo", inquit, "vos hue arcessivi, ut in ejus caussam inquireretis. Quod si doctus visus fuerit, præcepta ejus sequemne, sin ignarus, eum corrigemus." Hi primum sermones longos serentes, calumniis illum obruere coeperunt. El-Mehdi autem, artis disputandi admodum gnarus, "aliquem vestrum," dixit, "sistatis, qui

ويون (c. e.  $^2$ ) مريع (b. e.  $^3$ ) مويون (c.  $^4$ ) ويون (a.  $^5$ ) P. 112 l. 1 السنة - a. b. c.

vestram dieat1 eaussam. Homines eruditos in eastigando imitamini, regulisque disceptandi servatis, jurgia mittite. E medio vestrum igitur eligite virum, eujus doctrina et præstantia fidere possitis." At omnes, qui huic aderant concilio, faqihi erant, traditionum et regularum scientiæ specialium peritissimi; nemo vero regulas fundamentales et disputandi artem erat edoctus. Primum omnium el-Mehdi, oratione ad interpretem concilii electum versa, hanc quæstionem solvendam sic proposuit. "O tu, qui lingua es hujus concionis, faqihe, et ad dicendum parate, milii explices, utrum seientiarum viæ eireumscriptæ sint, nee ne." "Circumscribnutur", respondit, "per Coranum, Sunnam et dialecticam, quæ iis fundamento sunt." "Te interrogavi", el-Mehdi jam inquit, "utrum viæ scientiarum sint eircumseripta, nec ne. Unam modo carum commemorasti; quamvis prima responsi conditio ca est, ut quarstioni apprime congruat". Ille autem neque dieta intellexit, neque, quid responderet, habuit. Tum de originibus vera: falsæque religionis cum percunctatus est. At alter ad primum responsum rediit. Ignorantia igitur hujns sociorumque perspecta, quastionem et naturam materici<sup>2</sup> proposita iis explicavit. Quum nihilominus obmutesecrent, fundamenta veritatis atque errores docuit. "Quatuor sunt", inquit, "veri falsique fontes: scientia, ignorantia, dubitatio, opinio. Quarum scientia in veram ducit viam; ceteræ generant errores". Deinde methodo scientia explicata, luce doctrina cos collustravit. At porta intellectus iis clausa erant; nihil respondere nihilque orationis assequi potuerunt. Quum mirabilem el-Mehdii scientiam et doctrinæ acumen animadvertissent, pudore imbecillitatis sua ipsorum acti, ad tenebras negationis atque infitiationis confugientes, cum conviciati sunt. Imperatori Muslemorum deinde hae dixerunt. "Hie vir est haretieus furibundus, aque stultus ae lingua et arte disputandi pollens. Homines ignaros sane seducet et, si in urbe manserit, civium fidem corrumpet. Hæresis in vulgus disseminata3 adeo proserpet, ut in animis plerorumque agat radices". Ab imperatore Muslemorum urbem relinquere jussus, el-Mehdi tentorium in eocmeterio inter sepulchra prope urbem fixit ibique consedit. Hue aliquot docti venientes, institutione ejus usi sunt. Paullatim turba circa cum erevit et sectatores discipulique doctorem maximi fecerunt. Homines frequentes affluxerunt et animi corum amore ejus, timore ac veneratione [115] impleti sunt. Postquam quosdam de consilio suo et voluntate certiores

 $<sup>^{1}</sup>$ ) ونشر ( $^{2}$  b.  $^{3}$ ) تقوم ( $^{2}$ 

fecerat. Murabitos obtrectare incepit, cos accusantes, quod essent infideles, qui Deo corpus attribuerent. Quiennque seiret, Denm unum esse, nulli in imperio suo subjectum, hos præ Christianis ac paganis bello petere deberet, Plus 1300 viri opinionem ejus jam amplexi sunt. Ali imperator Muslemorum res ejus edoctus, simul accepit, enm in dynastiam Murabitorum asperius invehi, cos infidelitatis accusando: asseclas vero, doctrinam ejus profitentes, indies augeri. El-Mehdio igitur arcessito, "caveas", dixit, "vir, ne vitam perdas! Nonne tihi injunxi, ut neque conciones nec hominum coetus congregares? Simulque ex urbe egredi jussi". "Dieto tuo audiens", ille respondit, "urbem egressus, coemeterium adii, ubi, inter sepulchra mortuorum tentorio posito, vitæ modo futura curam egi. Ne igitur aures te decipientibus præbeas". Imperator Muslemorum, postquam el-Mehdium verbis terrere et poenas ei minari tentaverat, de eo in vincula conjiciendo cogitavit. Sed Deus, qui rem statutam efficere volebat, eum periculo eripuit.2 Abire jussus, tentorium suum igitur petiit. Interim, dum in itinere erat, imperator Muslemorum, quum veram conditionem didicisset et quomodo ille ad imamatum suum agnoscendum ac sacramentum fidei sibi dicendum invitaret³, consilium mutavit, et mortem el-Melidii meditans, certis quibusdam imperavit, ut caput ejus afferrent. His auditis, discipulus, cito accurrens, prope tentorium stans, alta exclamavit voce: "homines jussi, te, o Moses! occidere volunt! Equidem tibi sollicitus, ut te monitum facerem, buc exii". Verbis his ter repetitis, silnit. El-Mehdi autem, voce comperta, citato eursu clam aufugit, donec regiones Tinmali attingeret. Hac anno 314 mense Schevvali gesta sunt-Uhi quum consedisset et decem comites suos convenisset, qui, principatum primi agnoscenies et vocationi obedientes, sacramentum fidei ei adjurabant eumque habebant imanum, Abd-el-Mûmenum ben-Ali, Abu-Muhammedem el-Beschir, Abu-Hafsum5, Abu-Hafsum6 ben-Jahja ben-Benti7, Abu Hafsum Omarum ben-Ali Azannags, Sulcimanum ben-Khalaf, Ibrahamum ben-Ismail Hezredjitam9. Abu-Muhammedem Abd el-Våhid el-Khadri 10, Abu-Amrånum Mûsam ben-Themar 11 et Abu-Jahjam ben-Buhit 12, eum quibus, decemviris 13 el-Meh-

الينمال (b. benc. 4) فاتلغه و ما يدعوا (c. 3) فاتجاه و benc. 4) الله الله الله و الله الله و الله و

dii sociis appellatis, ad mensem usque Ramadhâni anno 313 hie mansitInterea sectatorum numerum quotidie crescentem, famam per montes Dereni magnam diffusam et turbam comitum auetam videns, gentes ad sacramentum sibi dicendum aperte vocavit. Primi omnium illi decem die Veneris 15:0 mensis Ramadhâni anno nuper dicto post preces meridianas
fidem ei adjurarunt. Sequente die Sabbati 16:0 ejusdem Ramadhâni mensis in templum Tinmâli maximum, decem illis sociis eum gladiis strictis
eum prosequentibus, incessit, ubi, conscenso suggestu, concionem habuit,
qua se Imāmum el-Mehdimm din exspectatum, qui terram justitiā impleret, palam professus est. Imperio quoque suo manifestato, præsentes ad
sacramentum fidei sibi dicendum vocavit. Itaque omnes Tinmalenses cum
universis vicinis cum regem salutarunt.

Aliquamdiu hie moratus est, [114] ut tribus et monticolas ad se alliceret. Eodem tempore ad tribus comites suos prædicatores circummisit et discipulos, quorum dexteritate inniteretur, in regiones ablegavit propinquas ac dissitas, qui, quum homines invitarent, ut imperio el-Mehdii se subjicerent, imamatni ejus fidem acquirerent, et virtutibus miraculisque ejus prædicandis², temperentia³ ac justitia manifesta describenda, amorem in animos injicerent audientium. Ex oumibus igitur partibus et locis, ut sacramentum dicerent visuque ejus beato fruerentur, frequentes advenerunt, quos, fide accepta, docuit, se esse el-Mehdium diu exspectatum. Ita rebus auctis et imperio firmato, omnes, qui, voluntati sua subjecti, sacramentum fidei dicebant et doctrinam suam profitebantur, el-Muvahlidim (Unitarios) vocavit. Librum quoque el-tevhil (doctrine unitariorum) lingua berberica conscriptum, et (sicut Coranum) in varias divisum sectiones, nschr, hizb, sura nominatas, eos docuit, simulque dixit, si quis hoc el-tevhid ignoraret, eum non esse Muvahhiditam, sed infidelem, eujus imamatus haud agnosci, neque sacrificium permitti posset. Hic liber apud varias Mesâmedæ gentes eandem, ac Coranus, obtinuit anctoritatem. Nam el-Mehdi, qui has tribus omnium rerum, sive religionem sive vitam spectarent, ignaros invenerat, eas machinatione sua fascinatas, verborum linguaque blanda dulcedine et astutia adeo vicerat, ut de nemine nisi eo commemorantes, ejus imperio modo subjecti, opem in rebus adversis implorarent, nomine invocato mensam benedicerent et in suggestibus eum el-Meh-

الزهد (3 مولاييل (1 مولاييل - مولاييل (1 مولاييل - مولاييل (1 مولاييل - مولاييل (1 مولاييل د. مولاييل (1 مولا) (1 مولاييل (1 مولاييل (1 مولاييل (1 مولاييل (1 مولاييل (1 مولاي

dium imamum notum, a peccatis innoxium, prædicarent. Homines nimirum imperio ejus turmatim se subjiciebant, doctrinam, quam profitebatur, legem suam et vitæ agnoscebant regulam. Tum decemviros e sociis suis, primarios et antecessores appellatos, instituit, et alios quinquaginta selegit, qui, consilio et ope adjuvantes, confirmarent imamatum et Muslemis consulerent. His summa in regno data est auctoritas.

Turmæ hominum et tribus interea accurrerunt, legati undique missi sunt, et in concionibns preces pro co factae, dum e Muvahhiditis, quos adjutoribus (Muhammedis) el-ansar facile æquaris, et variis Mesâmedæ gentibus plus 20,000 virorum enm circumdederunt. Concione habita hos jam ad Murabitos debellandos excitavit, et tanto commoti sunt studio, ut jurejurando pro eo mortem obire sese obstringerent. Exercitui 10,000 virorum, e fortissimis Muvalıhiditarum electo, Abu-Muliammedem el-Beschîr præfecit, cui album vexislum tradebat. Postquam omnia fausta iis erat apprecatus et vale dixerat, ad urbem Aghmat profecti sunt. Ali ben-Jusuf Muslemorum imperator, nuntio de his motibus accepto, exercitum e satellitibus et militibus, duce el-Ahval, qui summæ rerum Lemtunæ præcrat2, adversus illos misit. Copia vero Alii fugatæ et el-Ahval Akeltum3 dux occisus est. Lemtunenses cæsos Muvahhiditæ gladio usque Murrekoscham persecuti, aliquot dies urbem obsiderunt. Superante mox militum Lemtunensium numero, in montes redire coacti sunt. His anno 316 (coepit die 11 Mart. 1122) die 5:0 Schabani gestis, fama el-Melulii per omnem Mauritaniam et Hispaniam divulgata est. Prædam, qua in castris Lemtunensium erat potitus, Muvahhiditis distribuit, his additis Corani verbis: "Deus multam vobis promisit prædam, quam capictis, deinde vobis acceleravit c. s. p." (Cor. Sur. 48, 20).

[115] De expeditionibus el-Mehdii et certaminibus adversus Lemtunum.

Auctoris sunt verba. Copiis Alii ben-Jusul Muslemorum imperatoris a Muvahhiditis in fugam conjectis, res erevit el-Mehdii et imperium stabilitum est. Maximam exercitus partem equis, in castris Murabitorum eaptis, instruxit. Postquam suos, ut contra schismaticos, a vera declinantes religione, impios fortiter pugnarent, hortatus est, tribus Muvahhiditarum collectas et bello dispositas Murrekoscham duxit, et in monte Geliz<sup>5</sup>, haud longe ab urbe dissito, castra posuit. Per tres annos, inde a 516

<sup>1)</sup> اللمتونى c. المكاتوم (e. 3) للنظو e. النظو e. النظو f. اللمتونى e. النق – النقل e. النقل (c. النق – المبطلين (c. النق – المبطلين (c. عليه في المبطلين (c

usque ad 519, hie substitit, et mane seroque legiones Lemtura oppugnavit. Quum vero mora tandem ei longior videretur, ad fluvium Nell's castris motis, cursum fluminis secutos, omnem hane regionem, tam campestrem quam montanam, sibi subjecit, et sacrameutum fidei a Gedmivæ tribubus accepit. Postea terras Regrâge adortus, hunc populum ad Dei t. o. m. cognitionem et leges Islamismi ampleetendas invitare coepit. Deinde fines Mesâmedæ peragravit, et, quicunque2 imperium suum agnoscere nollet, bello eum petens, multa expugnavit loca. Quum numerus haud exiguus Mesamedæ gentium ita esset subjectus, Tinmâlum revertit. Post duos menses quieti militum hie concessos, com 50.000 Mayahhiditarum, Tinmdo profectus, urbem Aglimát terrasque Hezregæ³ aggressus est. Aglimatenses autem, tribubus Hezregæ, el-Haschmi, Lemtunensibus al. conjuncti', pugnæ adversus el-Mehdium se accinxerunt. In proclio inter ntramque aciem commisso acriter pugnatum, donce el-Mehdii sectatores e pugna abirent victores. Prada Muvahhiditis dispertita, tribus montis Dereni adortus el-Mehdi, sequacibus vita securitatem promittens, pervicaces autem oceidens, omnia montis castella, arces, valles expugnavit, et gentes, que ibi inerant Hentata<sup>5</sup>, Genfisa<sup>6</sup>, Hargha al. se subjecerunt. Tinnalum deinde reversus , postquam milites aliquot dies quieti-dederant , Mnyahhiditas recensitos Murrekoseham aggredi et Murabitos, qui ibi inerant, oppugnare jussit. Abdel-Mûmenum ben-Ali, qui inter precandum manere fungeretur imâmi, et Abu-Muhammedem el-Beschir, exercitui prafecit. Copia Tiamalo profecta, Aghmatum venerunt, ubi Abu-Bekr ben-Ali ben-Jusuf Emirus Lemtunensis cum magno Lemtunensium, tribuum Sunhâdja, el-Haseluni al. excreitu, per octo dies certamina adversus eos commisit gravissima, in quibus Minvabhiditæ tandem victoriam reportarunt. Abu-Bekr autem et Lemtunenses fugati, ab Abd-el-Mimeno et copiis Muvahhiditarum sequentibus, in viis angustis ubique easi, Murrekoscham petierunt, uhi, portis in hostimm conspectu clausis, tres dies obsidebantur. Tum Muvahbiditæ Tinmalum reverterunt. Hac omnia mense Redjebi anno [116] 324 gesta sunt. El-Mehdi Tinmalum redeuntibus obviam ivit, ut salutaret et honorifice cos reciperet. Jam docuit, quanta victoria quantaque iis essent ex-

المامدة و. قررجة و. Jadjabua M. Jedmina D. على المامدة و. المامدة

pugnationes faciendæ, quæ terræ occupandæ, et quamdiu imperium corum duraret. Simul se hoc ipso anno moriturum prædixit. Quam ob rem lacrimis obortis, magna tristitia audientes affecti sunt. Tum morbo letali correptus el-Melidi, precibus præcundis Abd-el-Mûmenum ben-Ali præfecit, et, vi mali indies crescente, die tandem Jovis 23:0 Ramadhâni, anno 524 mortuus est.

## De morte el-Mehdii.

Quidam hujus dynastiæ annalium scriptores referunt, el-Mehdium Muvahhiditam paullo aute mortem virum, ad portam ædium stantem, vidisse, qui hos recitaret versus:

"Mihi videtur gens hujus tentorii periisse"; vestigia enim ejus et habitationes<sup>2</sup> deleta sunt"

El-Mehdinm respondisse:

"Ea ratio est rerum<sup>3</sup> humanarum: nova mox terentur. Pulchritudo uniuscujusque nostrum sane periet".

Virum jam dixisse:

"Commeatum e mundo paras, unde mox abibis; interrogatus, quid tune respondebis?"

Tum cl-Mehdium respondisse:

"Dicam: "Deus verus est, 'quem testatus sum". Hujus dicti virtutes enumerari nequeunt".

Virum denuo ita esse locutum:

"Morti te præpara; nam morieris. Res, quæ tibi eveniet, jam properat.5"

Deinde el-Mehdium dixisse.

"Quando vero, precor, have fiant, mihi dicas. Bene directus es. Equidem summa cum diligentia dicta perficiam".

Virum tum eccinisse:

"Vives tres dies post vigesimm mensis, cujus finem haud attinges". Neque postea amplius quam octo et viginti noctes vixisse. Sunt, qui dicant, eum, morbo ingravescente, mortem propinquam sentientem, Abd-el-Mûmeno arcessito, omnia, quæ sibi cordi fuisse, commendasse, et amorem in propinquos suos injunxisse. Librum etiam cl-Djefr, ab Abu-Hâmido el-Ghazâli imamo acceptum, ei tradidisse, simulque imperasse, ut mortem

<sup>1)</sup> عبان (d. g. مناسله (d. g. a) (d. g. مناسله (d. g. a) (d. g. a) (d. a

aliquamdin celaret suam, donec Muvahhiditæ in unum essent collecti. Quæ vestes sibi mortuo involvendo inservirent, quum indicasset, cum jussisse, manu sua lavatum corpus involvere, preces solennes facere [117] et in templo Tinmâli sepelire. Abd-el-Mûmenum, discessu illius afflictum, valde lacrimasse, et el-Mehdium mane diei Jovis 23:i mensis Ramadhâni anno 524 esse mortuum. Ea est el-Bernúsii sententia. Sed alii, in quorum numero est Ibn-cl-Bhaschâb in Tefsir suo', contendunt, cum die Mercurii 15:0 mensis ejusdem Ramadhâni obiisse. Sunt etiam, qui dicant, el-Mehdinm exstitisse et ad imperium suum agnoseendum invitasse die Sabbati primo mensis Muharremi anno 515, die vero Mercurii 15:0 Ramadhâni anno 524 esse mortuum. Regnavit igitur, si hae vera sit opinio, oeto annos, totidem menses et tredecim dies, quorum primus dies Sabbati primus anni 513, ultimus vero Mercurii jam dictus. At rem veram narrant Ibn-Sahih-el-salat in libro suo, el-menn bil-imame (i. e. donum de imamatu) et Abu-Ali ben-Reschiq, Murcià oriundus<sup>2</sup>, in Mizàn-el-ilm (libra scientice), eum regem fuisse salutatum die Sabbati primo Ramadhâni anno 316, et die Merenrii 15:0 Ramadhâni anno 524 mortuum. Quidam historiographus contendit, se hac retulisse e scripto Abu-Jaqûbi Jusufi ben-Abd-el-Mûmen fidelinm imperatoris, quod patre Abd-el-Mûmeno præsente, jubente et dictante, annotasset. Secundum hanc narrationem 5380 dies regnaverat, annis octo, totidem mensibus et tredecim diebus apprime respondentes, quorum primus erat Sabbati, quo rex salutabatur, ultimus autem Mereurii, quo moriebatur.

De externa el-Mehdii forma, vita et rebus quibusdam.

Muhammed, el-Mehdi appellatus, qui imperium condidit Muvahhiditarum, pulehræ fuit staturæ, colore fusco³, rubori paullum mixto, superciliis distinctis et oculis depressis. Parum crinium in maxillis habuit, et in manu dextra maculam nigram. Prudentia, astutia, ingenio, magna sollertia excellens, nihilominus jurisprudentiam et traditiones prophetæ optime edoctus, fundamenta fidei et articulos principales⁴ cognovit. Linguæ facundæ⁵ artem conjunxit disputandi; ad magna⁶ negotia gerenda promtus, sanguinis effusor haud parcus⁻, neque ulla coërcitus dubitatione, quam levis res ei videretur sanguinis effusio. Omnium optime intellexit, cupiditatibus

<sup>1)</sup> l. 11 مناسب عليه المناسب ا

satisfacere suis et finem attingere propositam. Rebus vero suis consulere numquam neglexit et, que ejus imperio crant subjecta, firmiter continuit. 1 Astutia usus regnum alii condere coepit et cito deinde progressus est.2 Gentem enim omnium rudem et obrutum ignorantià offendens, ipsa inscitia, ut suæ inserviret caussæ, usus est, donce tribus Mesamedæ ei sacramentum fidei adjurarent. Professionem unitatis Dei (tevhid) lingua horum vernaculà, quum unus esset corum, docuit3, que adhuc apud eos manet. Seipsum esse Imamum el-Mehdium, qui sweulo quinto exeunte esset venturus, Murabitos autem, quos antropomorphismi et infidelitatis accusahat, optimo jure bello petendos, [113] feminas et liberos capiendos ac bona corum diripicuda, iis aperuit. "Se quidem", inquit, "imperatores vocant Muslemorum; at verum nomen Mulaththemin (velati)4 est". Eos jam a Propheta esse significatos hoc ejus dicto ostendit: "duo genera sunt hominum, qui paradisum non intrabunt; quorum alternm ex eo efficitur populo, qui extremis temporibus existens, scuticas instar caudarum bovinarum habet; feminæ corum, amietu tectæ, corpore incedentes vacillante, viros gestibus alliciunt5 et capitibus prædita sunt cameli gibborum6 similibus". Quomodocunque enim Propheta Emiros hujus temporis designaverit, hos indicasse demonstravit. Ita animos stolidorum? et ignorantium seduxit.8

Quanta vero snerit ejus astutia et quam saciliter sanguinem essuderit, hoc crit documento. Quosdam e suis selectos, vivos in terra sepelivit, et singulis in tumulo suo spiraculum secit. Deinde iis dixit: "quando a vobis interrogatum snerit, hac respondete: quae dominus noster nobis proposuit pramia ob bellum, adversus Lemtûnam gestum, ea duplicia jam accepimus et summos propter mortem nostram attigimus gloriæ gradus. Alacres igitur hostes impugnate vestros. Nam ea, ad quae vos vocat Imâmus el-Mehdi dominus vester, verissima sunt". Quae quum dixeritis, vos eductos in summo ponam gloriæ et auctoritatis apud me fastigio". Dictis sanctam adjuravit sidem. Talis sacinoris caussa suit, quod Muvahhidita, quum cum Murabitis congressi, prociio commisso gravissimo, multos e suis occisos vidissent, graviter rem ferrent. Ut cades igitur et vulnera iis nullius essent momenti, noctu cum sociis in locum pugnæ prosectus, cos

inter exsos sepultos terra texit. Ad eastra reversus, ultima fere nocte, principibus Muvahhiditarum, "O concio", inquit, "Muvahhiditarum, vos, qui agmen Dei estis, religionis Ejus propugnatores et defensores veritatis, hostes bello fortissime persequimini. Nam viam incedentes veram, spei vestra magnam habetis fiduciam. Quod si de verbis meis dubitaveritis, in campum pugna exite, et fratres, qui hodie cadebant, interrogate; certaminis vestri præstantiam et præmiorum, ob id in vita futura accipiendorum, excellentiam vos edocebunt". Quibus in pugna locum eductis, summa voce exclamavit: "o martyrum eoncio, mihi annuntiate, quid a Deo celsissimo acceperitis". "Apud Deum", responderunt, "ea sumus experti, qua oculus non vidit, neque auris audivit, neque animo suo homo umquam concepit". Quibus auditis, ad tribus suas et samilias illi reversi, "ea", dixerunt, "ipsi audivimus, quæ fratres nostri, in pugna eæsi, respondebant, quæque præmia et quam gratiam eximiam a Deo accipiebant" Universi ita seducti sunt. Postea el-Mehdi spiracula, super sepultis illis sociis relicta, clausit; quare statim misere perierunt. Hae fecit, metuens, ne educti artificium ejus divulgarent.2

Exemplum sollertiæ atque astutiæ ejus hoc attulisse satis erit. Quum quosdam homines tribùs Mesâmedæ primum Corani caput nullo modo docere posset, propter barbariem, qua loborarent, summam; vocibus capitis numeratis, viros serie una considere jussos, singulos una voce nuncupavit, dicens primo, tibi nomen est: Humdu lilluh, alteri: Rubb, tertio: el-alemina e. s. p., donce omnia capitis verba essent distributa. "Deus", jam iis inquit, "preces vestras non respiciet, [419] nisi hæc nomina omnia justo suo ordine in singulis precum inclinationibus conjunxeritis". Ita res facilis iis facta est et primum Corani caput memoria tenuerunt. Sie rem narrat scriptor libri, el-Mugharrib fi akhbâr muluk-ilmaghreb (i. e. Peregrinus, de historia regum Mauritaniæ) inscripti.

De regno Abu-Muhammedis Abd-el-Mumen ben-Ali Rumitte Zenatensis Rhalifie et imperatoris fidelinm.

Abn-Muhammed Abd-el-Mûmen filius fuit Alii filii Jalac filii Mervâni filii Nasri filii Alii filii Ameri filii Elamta filii Mûsæ filii Avu-Allâhi Jahjæ filii Vazdjaiæ filii Satfûni filii Nefûri filii Metâli filii Hû-

di filii Madghtsi filii Berberi² filii Qeis-Ghailàni³ filii Modhari filii Nezâri filii Maadi¹ filii Adnâni, sicut omnes hujus dynastiæ historiographi narrant, qui hane cognationem e scripto nepotis illius Abu-Muhammedis Abdel-Vahidi desumtam dicunt. Deus solus veritatem novit! A tribu Zenâtæ oriundus, patre figulo⁵, qui vasa fabricabat fictilia⁶, natus est. Inde a pueris scientiæ deditus, templa, ut Coramum disceret, frequentavit. El-Mehdi, in Mauritaniam reversus⁷, cum inventum sibi conjunxit. Deus enim regnum ejus condere voluit. Certissimum quidem est, eum virum fuisse Zenâtensem, e Kumijjaʿ Honein oriundum, in loco quodam, Tageraʿ appellato et tria milliaria a portu Honein dissito, natum. Benu-Abd-el-Mûmen putarunt, el-Mchdium illum sibi successorem constituisse. Quare, el-Mehdii sociis accepit, qui, morte el-Mehdii celata, unanimi consensu decreverunt, eum rebus præficere, et propter el-Mehdii familiaritatem et fiduciam, et quia hos versus in eum canere solebat:

In te eximiæ conjunctæ sunt virtutes. Nos omnes te magnopere gaudemus. Dentes tibi sunt ridentes, manus larga, pectus expansum 10, facies hilaris. Ob cam rem precibus etiam cum præfecerat. Præterea præstantia ejus, doctrina, religio, prudentia, strenuitas, fortitudo, in rebus gerendis magna dexteritas, intellectús excellentia 11 notissimæ erant.

Alii rem sie narrant. Mortuo el-Mehdio, decem socii singuli sihi khalifatum appetiverunt. Erant enim e diversis gentibus Muvahhiditarum oriundi, quæ omnes summopere nitebantur, ut, ceteris tribubus exclusis, successor ex se præcipue eligeretur. Tali desiderio moti, invidià in se invicem ferebantur. Decemviri illi et quinquaginta in unum coëuntes, quum timerent, ne, dissensione exorta, omnis sua evanesceret potestas, et concordia discors fieret, Abd-el-Mûmenum regem creare constituerunt, utpote qui peregrinus et hospes inter eos esset, et, id quod ipsi viderant, amore el-Mehdii et fide 12 esset usus. Itaque ei sacramentum fidei adjurarunt.

Ibn-Sahib-el-salât, in libro, el-menn bil-imâme inscripto, refert. Mortno el-Mehdio, tres annos mors tanto studio celata est, ut, exceptis Abd-el-Mûmeno et decemviris, nemo cam comperiret. Interim illi imperi-

um hene guhernarunt. Quæ sollertiæ [120] debebantur Abd-el-Mumeni, hae pracipue occasione manifesta. Nam postquam el-Mehdi mortuus erat, catulum leonis et avem assumtos, ad voluntatem suam educatos adeo condocefecit, ut leo, coram domino conspecto se cubaret1 et caudam motitaret, avis autem læc verba arabice pronuntiare² disceret: "victoria et potentia sit Abd-el-Mûmeno Khalifæ, imperatori fidelium". Omnibus, sicut voluit, paratis, principes Muvalihiditarum et tribuum, nt consessui eins adessent, invitavit. Magno tentorio in templo3 Tinuali ad id posito, cujus mediam partem sibi tapetibus sternebat , avem in columnam ejus collocavit, et leonis rectorem jussit, simulae locus Muvahhiditarum esset plenus, animal introductum inter cos dimittere. Concione coacta, Ahd-el-Mûmen exstitit, Deum laudans, Prophetæ ejusque sociis benedicens, Imâmo el-Melidio divinam apprecatus gratiam, mortem liujus annuntiavit et dolorem solando lenivit. Quum sletus præsentium et ejulatus audiretur tristissimus, monuit, principem apud Deum relictis longe meliora invenisse. igitur", inquit, "animo estote, et dignum eligite, qui rebus præsit vestris, et cui post tantum virum summa concedatur potestas. Ne vero discordes rixemini, precor; nam ita debiles eritis, et, fortuna vestra dilapsa, concordiaque labefactata, præda hostibus facillima". Principes Muyahbiditarum consilia jam contulcrunt, quum ecce leo a rectore suo dimissus est, et avis, sibilante magistro, clara voce clamavit: "victoria et potentia sit Abd-cl-Mûmeno domino nostro Khalitæ fidelium imperatori". Leo autem, dimissus, horrente comâ, caudam motitante, et dentibus exsertis, videntibus tantum injecit pavorem, ut dextrorsum et sinistrorsum eum fugerent. Abdel-Mûmen solus sno loco sedens immotus mansit. Quem quum leo conspiceret, caudam movens accessit, et coram eo signa lætitiæ dedit. Manu sua strictum eum Abd-el-Mûmen sedavit. Muvahhiditæ, iis, quæ leo fecerat, visis verbisque avis auditis, unanimi consensu Abd-cl-Mûmenum regem crearunt, dicentes: "quid his amplins crit? Nemo dignior est Abdel-Mûmeno, qui el-Mehdio Imâmo succedat Tanta enim edidit miracula, ut avis eum salutet, et leo coram co caudam motitet. Præterea Imâmus eum precibus præfecit, quæ res est Islamismi præcipua. Quid quod? Khalifam igitar constituamus, sociorum Prophetæ secuti exemplum, qui, quamvis multi essent affinitate regno propiores, Abn-Bekrum prætulerunt, quia virtute eximia, generositate et scientia excellebat, et a Propheta ægrotante

<sup>1)</sup> الله على الله b على يده (2) Post يقول a. d. عناص يده (3) خارج (5).

precibus præcundis præficiebatur". Itaque sacramento dicto rex renuntiatus est. Sunt, qui addant, cum leonem, quum candam coram se motitaret, manu benedicta strictum abire jussisse. Dicto audiens discessit, et si loqui potuisset, laudes domini et gratias pronuntiasset. In hoc consessu ei evenerunt, quæ per diversas dispersa regiones et in foliorum recessibus conservata<sup>1</sup>, omnium consensu maxima habeantur miracula. In hunc Abu-Ali cecinit:

[121] Catulus leonis lætus leoni assuevit, et patris similem quum conspiceret², eum adiit.

Avis victoriam vobis apprecatur<sup>3</sup>; et jus vestrum<sup>4</sup> ejus adventu ratum fit: Creator creaturas loquela donavit, ut, quæ vidissent, testarentur omnia<sup>5</sup>. Tu quidem rebus ejus præes, postquam tempus nimis longum hominibus<sup>6</sup> visum est.

Sacramentum fidei privatum die Jovis 14 o Ramadhani anno 324 Abd-el-Mümen a decem el-Mehdii sociis accepit; publicum vero die demum Veneris 20:0 Rebi' prioris post preces solennes peractas anno 326, seeundo post mortem el-Mehdii, in templo Tinmâli ei dictum est. Primo decemviri illi, tum quinquaginta Muvahhiditarum principes, denique universi Muvahhiditæ, nemine retractante, fidem adjurarunt hora sibi fansta, Murabitis autem funesta. Dynastiam enim eorum eversam cæde et exilio perdidit, et, Mauritania tota potitus, omnem expugnavit Hispaniam. Quibus gestis, nomen ejus in precibus in omnibus regionibus commemoratum est.

Rex ita inauguratus, et rebus Muvahhiditarum rite præfectus Abdel-Mûmen eastra movit. ut hostes bello peteret, perfidos et rebelles impugnaret, et regui proferret pomoeria. Primam Khalifa adversus Tàdelam suscepit expeditionem. Die Jovis 24:0 mensis Rebi' prioris anno 326 Tinmâlo cum 50,000 Muvahhiditarum profeetus, urbem cam est populatus 10, eives abduxit captivos et victor rediit. Tum Deram aggressus cepit Eadem fortuna usus, regiones Teigheri 11 expugnavit et fines Fezâzi 12 ac Ghajâthæ adortus est. Mense denique Safari anno 354 (coepit die 27 Aug. 1159) bellum coepit longius, in quo ad annum usque 541

را من حقكم ( أو حلد ( القطعت ) و و الله ( أو حيد الله ) و و الله ( أو حيد الله ) و و و الله ( أو الله ) و القطعت ) و القطعت ( أو الله ) في الله و ال

(coepit die 12 Jun. 1146) urbes continue captas subegit et tribus debellavit. Regionem Tazæ¹ et Ghajàthæ montes primo sibi subjecit.

Inter Abd-el-Mûmenum et Murabitos bellum inde a die, quo rex salutabatur, tenuit, nec regnaute Alio ben Jusuf hen-Taschfin, nec filio Taschfino succedente, umquam cessavit. Postquam2 Alid-el-Mumen hen-Ali Karnatæ duos annos mane et sero Taschfinum ben Ali, e regione eastra habentem, oppugnaverat³, ad montes Ghumaræ¹ castra movit. Taschfin, vestigia abenatis secutus, in Vadi-Tehlit's e regione Ain-el-Qadim consedit. Hac statione duos hicmis menses mansit, quibus incolæ castrorum paxillos tentoriorum, hastas et ligna6 ædificiorum casarumque comburebant. Abdcl-Mûmenum, versus Tilimsâmm profectum, Taschfin secutus, et, quam celerrinais itineribus Tilimsanum ante ejus adventum ingressus, urbem bene munivit. Tum ille eum Muvahhiditarum exercitu, castra inter dnos scopulos locavit, et urbem aliquamdiu obsedit, donec Valuranum peteret, postquam [122] legiones Muvahhiditarum aliquot ad Tilimsâni obsidionem reliquerat. Taschfin autem, Murabitis quibusdam Tilimsâni relictis, cum selectis suæ gentis vivis, ad Vahranum defendendum perrexit. At equa, qua vehebatur, de littore super mari prominente delapsa, mortem ei attulit, et Abd-el-Mûmen, mense Ramadhâni anno 3597, Vahrânum et Tilimsånum cepit. Ita auctor libri el-menn bil-imame rem narrat.

Ibn-Matrůh Qeisita hæc babet. Abd-el-Mûmen Tinmâli rex inauguratus, mense Schevvâli anno 526 nuper dieto, exercitum Muvahhiditarum ad urbem Murrekoschæ duxit, quam aliquamdiu obsedit. Tum castris inde motis, Tâdelam aggressus cepit, et postea Deram expugnavit. Urbem Selam adortus, deditione facta, die Sabhati 24:0 Dhu-l-Hidjæ anno nuper memorato, intravit, postquam urbani obedientes et submissi ei ohviam iverant. Nomen igitur ejus in precibus ibi pronuntiatum est. Anno 327° (coepit die 11 Nov. 1152) imperator fidelium vocatus- est. Anno 329° (coepit die 21 Oct. 1154) regionem Tâzæ sibi subjecit. Anno 328 urbem Rabât-Tâzam condere jussit. Interim Taschfinum ben Ali ab anno 350° ad annum 359° debellavit, donec eum Tilimsâni obsideret. Qui quum obsidione nimis premeretur, Vahrânum profectus est, ubi Abd-el-Mûmen, qui, exercitu Muvahhiditarum ad Tilimsânum oppugnandum relieto, vesti-

gia abeuntis erat secutns 1, eum Vahrâni obsedit. Taschfin, desperatione actus, cum parte copiarum Vahrâno, castra Abd-el-Mûmeni aggressurus, nocta exiit. Nox crat valde obscura, et, quam equus ejus de rupe alta decideret. Taschfin casu periit, et mane sequentis dici in littore maris mortrus inventus est. Caput abscissum ad Abd-el-Mûmenum latum est, qui id, Tinmalum portatum, arbori salicis altæ affigi jussit. Mense Muharremi anno 340 Vahranum vi cepit. Mense Safari Tilimsâni urbs Muvahhiditis expuguata est et Lemtunenses inde Gadirum2 fugientes, hic ad annum 544 (corpit die 10 Maj. 1149) obsessi sunt, quo Muvahbiditæ urbem vi ceperunt. El Bernúsi autem contendit, Tilimsânum anno 359 esse captum. Har urbe potitus Ahd-el-Mûmen exercitum 10,000 equitum Muvahhiditarum in Hispaniam misit, qui in littus Djezirat-el-Khadhræ descendebat. Prima, quam in Hispania occupabant, urbs, fuit Scherisch, idque deditione facta. Abu-l-Qamar3 e gente Benu-Ghanija nebi præfectus, ibi cum trecentis equitibus Murabitis prasidio erat, qui cum omnibus suis Muvabhiditis obviam ivit, et obedieutiam professus, Abd-el-Mûmeuum regem agnovit. Eam ob rem Muvalihiditæ hos primos antecessores appellarnut, et bona de vectigalibus exemta, ad imperium corum eversum, libera mauserunt, quamquam in omnibus Hispaniæ urbibus quarta opum pars penderetur. Consuctudo igitur semper obtimuit ca, ut, quam legati Hispania quoquo anno, regem salutaturi, advenirent, cives Scherischenses primi admitterentur, his verhis additis: "uhi sunt Scherischenses antecessores? salutatum intrent". Salutatione peracta et negotiis absolutis, quum abiissent, tum demum ceteri introibant. Die primo mensis Dhu l-Hidjæ anno 359 [125] Scherisch expugnatum est. Ibn-Ferhûn vero narrat, Muyahhiditas mense Dhu-l-Hidja anno 559, duce Abu-Amrano Musa ben-Said, Hispaniam ingressi, in insula Tarif castra posnisse, cujus urbs ultro iis se subjiceret. Djezirat-el-Khadhram quoque, legatis ad id ab incolis missis, die sacrificii (10:0 mensis Dhu-l-Hidjæ) ah iis esse occupatam; Murabitos inde fugatos Hispalin abiisse.

Auno 340 Abd-cl-Mümen post obsidionem gravissimam urbem Fes sie cepit. Fluvium, qui urbem permeat, tabulis, lignis atque aggeribus supra eam in campo retentum, ad centrum\* reverti coëgit. Obstaculis deinde perruptis, aqua uno impetu irruens, murum urbis et plus duo mil-

<sup>1)</sup> الله الله على الله الله على الله الله على الله b. M. الله و الله b. Gart D. أثادر b. مرا كنه (أمرا كنه الله b. أمرا كنه (أمرا كنه الله كنه الله كنه (أمرا كنه الله كنه (أمرا كنه (أمر كنه (أمرا كنه (أمرا كنه (أمرا كنه (أمرا كنه (أمر كنه (أمرا كنه (أمر كنه (أمرا كنه (أمرا كنه (أمرا كنه (أمر كنه (أمرا كنه (أمر كنه (أمر كنه

lia adificiorum destruxit. Quo casu multi perierumt homines, nec multum abfuit, quin maxima urbis pars undis submergeretur. Urbe expugnata, Abd-el-Mûmen civibus pepereit, Murabitis exceptis, quos ad unum omnes, quasi infideles, peremit. Muram tum dirui jussit, dicens: "mocnibus nobis opus non crit, ensibus et justitia² defensis". Spatiis igitur largis et fissuris dejectis, urbs muro caruit, donce el-Mansûr nepos hujus cum reficeret. Morte in medio opere absumto, Muhammed el-Nûsir³ filius anno 600 cum ad finem perduxit.

Eodem anno non solum Hispalis, ubi nomen Abd-el-Mûmeni ben-Ali in precibus commemorabatur, sed Mâlaqa quoque a Muvahhiditis expugnata est. Tempore codem fidelium imperator, murum Tagrârti prope Tilimsânum, templum ejus et munimenta condi moeniaque altius exstrui

jussit : regionem quoque Dukâlæ5 cepit.

Anno 541 medio mense Muharremi Abd-el-Mûmen urbe Aghmât, deditione facta sine pugna potitus est; et exemte Rebi' mense Muvahhiditæ urbem Tandjæ occuparnat, e qua Murabiti fugerunt. Die 18:0 mensis Schevvâli, qui Sabbatum erat, Abd el-Mûmen, post proclia contra Murabitos gravia et clades multas iis inflictas, urbem Murrekoscham cepit et regem ejus Islæqum ben-Ali ben-Jusuf ben-Taschfin captum necavit. Eodem mense universæ Mesàmedæ tribus legatos miserunt, et, omnibus dissidiis cessantibus, tota Mauritania Abd-el-Mûmeno ben-Ali paruit.

Anno 542 (coepit die 1 Jun. 1147) el-Mâscti<sup>5</sup>, el-Hâdi dictus, cujus verum nomen erat Muhammed ben-Hâd ben-Abd-Allâh, fullo in urbe Selæ, patre natus institore, qui tegumenta sellis substernenda vendebat, contra Abd-el Mûmenum rebellavit, postquam Murrekoschæ captæ præsens. eum regem agnoverat. Tamesnæ regione et maxima Mesâmedæ terræ parte potitus, sacramentum fidei ab omnibus accepit tribubus, ita ut sola urbs Murrekoscha Abd-el Mûmeno esset subjecta. Adversus hunc Abu-Hafsum principem cum magno Muvahhiditarum exercitu misit, et eum, primo Dhn-l-Qadæ die hujus anni Murrekoscha profectum, usque [124] ad Tansifet deduxit<sup>5</sup>, ubi militibus vale dixit et victoriam apprecatus est. Castris motis, in finibus Tamesnæ cum el-Masctio rebelle concurrerunt et proelia commiserunt atrocia, in quorum uno, mense Dhu-l-Hidjæ hujus anni, el-Mâseti

برق a. مالقا (\* بين المنصور c. 3) e. وعدتنا (b. 4) ولا يعطى لهم (الله b. الماسي c. 4) المساتى a. كالله c. 6) كالله c. المساتى b. المساتى b. المساتى b. المساتى b. المساتى b. المساتى b. المسينة (c. 4) ماشيا (c. 5) مدينة (c. 6) مدينة (c. 6) ماشيا (d. 6) مدينة (c. 6) مدينة (c. 6) مدينة (c. 6) ماشيا (d. 6) مدينة (c. 6)

eecidit, manu Abu-Hafsi propria eæsus, et exercitus ejus fugatus est. Quam ob caussam Muvahhiditæ Abu-Hafsum, cum, Khâledo ben-el-Velîd assimilantes, ensem Dei appellarunt.

Eodem anno legati Hispalenses, sacramentum fidei Abd-el-Mûmeno adjuraturi, advenerunt; at enm bello adversus el-Mâsetium occupatum, hand prius, quam post anni et dimidii moram, die sacrificii sollennis, in sacello viderunt. Quum lite universi conjunctim eum salutassent, postea copia data singuli intrantes salutarunt. Sacramento fidei dicto, Abu-Be-krum beu-el-Arabi qadhium, qui iis intererat, interrogavit, utrum el-Mehdium apud Abu-Hamidum el-Ghazâli Imâmum vidisset, nec ne Negavit ille se eum offendisse; at multa de eo se audisse affirmavit. Abd-el-Mûmeno iterum de iis quærenti, quæ el-Ghazâli de illo dixisset, respondit; eum dixisse, "hunc Berberum insignem locum sanc occupaturum". Legatis, Hispalin redituris, diploma scripsit de bonis corum de vectigale eximendis. Mense Djumàdæ posterioris anno 343 (coepit die 21 Maj. 1148) domum profecti sunt.

Anno 545 Abd-cl-Mûmen ben-Ali Sidjilmâsam adortus, cepit, incolis vero pepercit. Murrekoscham reversus, aliquamdin ibi moratus est; tum adversus Beraghvåtam exercitum duxit. Certaminibus magnis commissis. primo Abd el Mûmen vietus est!; mutata mox fortuna, adeo in cos ferro saviit, ut iis modo parcerent, qui virilem atatem hand attigissent. Interea Sebtenses, qui, Muvahhiditis subjecti, urbem sponte iis tradiderant2. suadente3 Ajadho ben-Musa qadhio suo, arma ceperant, et omnes, qui ibi inerant, Muvahhiditas cornique præfectos occisos, igni cremaverant. Ajadh, mari trajecto, Ibn-Ghanijam adiit, a quo petiit, at, rex agnitus. prælectum secum mitteret. Misit igitur Sakhravitam', qui urbem ingressus ibi dies aliquot mansit. Hune Beraghvata, adventu Abd-el-Mameni audito, litteris imploravit de auxilio sibi ferendo. Quum ipse venisset, ad eam tamquam regem collecti omnes Beraghvatenses Abd-el-Mümenum adorti fugarunt. At vice versa cos mox devictos eccidit et captivos duxit. Sakhravita fugatus fidem vitæ ab illo per legatos impetravit. Qua data ipse accessit et sacramentum fidei dixit, quod sancte servabat. Sebtenses, de his certiores factos, de salute desperantes, factorum poenituit Fidem igitur Abd-el-Mûmeno per litteras spoponderunt, quas principes urbis et

را السيف ( a. b. وسكنوا a. b. وسكنوا d ) بامر ( d ) وسكنوا المحراري ( d ) الصحراري ( d ) الصحراري ( d ) الصحراري ( d )

doctores legati, poenitentiam præ se ferentes, apportabant. Hie et iis et Ajàdho qadhio ignovit, quem Murrekoschæ habitare jussit. Moenia Sebtæ, imperante Abd-el-Mûmeno, deinde diruta sunt

Eodem anno, die Mercurii tertio meusis Djumâdæ posterioris urbs Milanâs, post septem¹ annorum² obsidionem, vi capta, solo æquata est, maximus virorum numerus occisus et quinta bonorum pars fisco adscripta. Adhuc Tagrâret caput est regionis. Eodem quoque anno [123] Muvahhiditæ Cordubam occuparunt. Præfectus enim urbis Jahja bea-Ali ben-Ajescha³ eam iis tradidit. Deinde Granâtam profectus, ut ejus præfecto Lemtunensi persuaderet, hanc quoque urbem Muvahhiditis subjicere¹, quum ipse Cordubam et Qarmânam iis jam concessisset. Sed die Veneris 24:0 Schabæni anno 345 Granâtæ mortuus, in arce e regione sepulchri Bâdîsi ben-Habûs sepultus est. Eodem anno Abd-el-Mûmen urbem Djejjân cepit, u-bi nomen ejus in precibus pronuntiatum est.

Anno 544 Muvahhiditæ urbe Meljanæ potiti sænt. Eodem tempore Tamesnæ vir Abu-Tamerkid<sup>5</sup> nomine, rebus novatis, a Beraghvåta multisque Berberorum gentibus rex salutatus, aliquamdin Muvahhiditas debellavit: postremo capti et occisi caput Murrekoscham allatum est. Multi Berberi eum eo ceciderunt.

Anno 343 (coepit die 29 April. 1130) Abd-el-Mûmen imperator fidelium ad urbem Selar profectus, aquam e fonte Ghabûla per Rabât-el-Fath eo derivandam curavit. Legatis Hispaniæ permisut, ut Selam venirent. Quingenti igitur equites e faqîhis, judicibus, prædicatoribus, doctoribus, ducibus accedentes, ab Abu-Ibrahîmo veziro, Abu-Hafso veziro, Abu-Djafar ben-Atîja faqîho veziro et cancellario una cum Muvalhiditarum principibus, duo millia ab urbe recepti, et optimo hospitio victuque excepti, tertio post adventum die, primo mensis Muharremi anno 346 (coepit die 19 April. 1451), apud fidelium imperatorem admissi, cum salutarunt. Cordubenses, sicut Abu-Djafar ben-Atîja faqîhus significaverat, primi duce Abu-l-Qâsimo ben-el-Hâdj qadhio suo, introibant: qui, statum Cordubæ dilucide exponens, narratione sua audientes facichat attonitos. "Alfonsus, quem Deus perdat, o fidelium imperator", dixit, "cam omnino debilitavit". Abu-Bekr ben-el-Djidd oratione cloquente, quæ Abd-el-Mû-

<sup>1)</sup> نام المحكمة (1 ما عليكها (2 ما عليكها (2 ما عليكها (3 ما عليكها (4 ما عليكها (4 ما عليكها (5 ما عليكها (4 ما عليك المحكمة وكليك (5 ما عليك المحكمة وكالمحكمة والمواقع (5 ما عليك المحكمة والمحكمة والمحكمة (5 ما عليك المحكمة والمحكمة (5 ما عليك المحكمة (5 ما

meno valde placebat, ei adfuit. Donis pro dignitate cujusque datis, desideriis corum et necessitatibus sublevatis, cos domum reverti jussit.

Anno 346 Abu-Muhammed Abd-el-Mumen fidelium imperator Bedjajam invasurus, in orientem profectus est, postquam Ahu-Hafsum ben-Jahja Murrekoschæ præfecerat. Quum ad urbem Selæ venisset, ibi duos menses mansit. Deinde Sebtam castra movit, iter in Hispaniam simulans. Postquam Sebtam advenerat, Hispalis et Sevillæ doctoribus una cum faqihis Hispaniæ et ducibus advocatis, qua facienda voluit, exposuit et vale dixit. Tum denuo iter ingressus, ad arcem Abd-el-kerimi profectus, exercitui lustrato pecuniam distribuit et imperavit, ut vialicum novum pararet. Jam viam aliam iniens, urbem Fes ad dextram habens, usque ad Vadi-Melûja perrexit.2 Hine Tilimsanum eastris motis, ibique diem unum moratus, iter Bedjijam flexit.3 Ad urbem el-Djezairæ profectus, cam deditione facta cepit: at incolis pepercit. Præfectus vero Bedjåjam fugit. [126] Ibn-Hamâd, rex Bedjîjæ, expeditionem Abd-el-Mûmeni adversus se susceptam plane ignoravit, donce'el-Djezàira præfretus fugiens, eum de illius adventu deque urbe el Djezâira: capta faceret certiorem. Quibus auditis animum despondit. Interim Abd-el-Mûmen Bedjajam profectus, cam cepit, postquam Abu-Ahd-Allah ben-Mejmun, ibn-Hamdun' vnlgo appellatus, portas ei aperuerat. Ibn-Hamâd mari Genuam primo aufugit, deinde vero Qastalam se recepit. Have mense Dhu-l-Qadw anno 547 (coepit die 7 April. 1131) gesta sunt. Anno 546 nuper dieto Abu-Hafs princeps, comite Sid Abu-Saido filio fidelium imperatoris, ab Abd-el-Mumeno cum magna Muvahhiditarum manu missus, in Hispaniam trajecit, ut Christianis, qui Elmeriam expugnaverant, hanc urbem armis criperet. Elmeriam igitur corona cinctam graviter obsederunt, et Sid Abu Said castra sua muro circumdedit. Christiani, qui Elmeriæ erant, interim Alfonsi anxilium implorarunt, qui el-Selitinum et Ibn-Merdanischum eum validis copiis iis mittebat. At guum propter altum murum neque castris Sid Abu-Saîdi appropinquare, neque oppidanis opem ferre possent, rebus infectis quisque in suam abierunt regionem; neque amplius conjuncti sunt. El-Sclitin Ubedam et Bejàsam obsedit, quas urbes, antea Christianis ereptas<sup>6</sup>, possed**e-**Sid Aba-Said Elmeriam deinde oppugnavit, donce urbe capta Chri-

وولى (3 - محتى وصل معيى على سيبه (2 - ما - واشياخ - محتى وصل سيبه (3 - ما - واشياخ - محتى المحمد (4 - ما المحبوب (5 - ما - محتى - المحمد (5 - ما المحمد (5

stiani, fide vitæ per 1 Abu Djafarum ben-Atija vezirum et cancellarium data, abirent.

Anno 547 Abd-el-Mümen Bedjäjam cepit. Eodem anno Muvahliditæ Ibn-Hamdünum Qastelæ obsederunt, dum, fide vitæ promissa, ex arce descenderet, et Abd-el Mümenum regem agnoscens, imperio Muvahliditarum subjectus, Murrekoscham cum suis migraret, ubi Abd el-Mümen eum, divitiis donatum, in excelsum gloriæ evehebat fastigium. Ut urbem pacaret, provinciam ejus locaque viciaa subjiceret, et doctores Muvahliditarum ibi constitueret, duos menses Bedjajæ moratus est; tum Murrekoscham revertit.

Anno 548 (coepit die 28 Mart. 1155) Abd-el-Mûmen post Bedjâjam expugnatam Murrekoscham reversus Islitenum, qui el-Mehdii erat affinis, accitum, Sebtâ, vinculis constrictum, allatum, necari et portæ Murrekoschæ affigi jussit. Qua cæde perpetrata, Abd-el-Mûmen Tiumâlum, sepulchrum el-Mehdii visurus, profectus, incolis multam distribuit [pecuniam, et templum exstruere urbemque amplificare jussit. Hinc Selam ivit, ubi reliquam anni partem manebat.

Anno 459 (coepit die 17 Mart. 1454) Muhammedem filium successorem in regno remintiavit et nomen ejus in precibus post suum pronintiari jussit. Litteræ de hac re in omnes imperii provincias missæ snut. Eodem anno terras filiis ita dispertivit, ut Sid Abu-Halsum Tilinsâno ejusque provinciæ præficeret, eni Abn-Muhammedem Abd-el-haqq-va-el dînum adjungeret³ comitem et ex seribis Abu l-Hasanum Abd-el-Melikum ben-Ajâsch, qui deinde duobus Khalifis cancellarius erat; Sebtæ vero et Tandjæ Sid-Abu-Saìdum, eui [127] Abu-Muhammed Abd-Allâh ben-Suleimân et Abu-Othmân Saìd ben-Meimûn Sunhâdjita comites essent: eancellarius primo fuit Abu-l-Hakm Hermàs⁵ faqihus, deinde Abu-Bekr ben-Tofail¹, denique Abu-Bekr ben-Hubeis¹ Badjensis; Bedjâjæ ejusque provinciæ Sid Abu-Muhammedem Abd-Allâhum, eui Abu-Saìdum Jakhlafum ben-el-Hasan eomitem adjungeret; Hispali et Schilf⁵ eum adjacente terra Sid Abu-Jaqûbum Jusufum, et Cordubæ ejusque provinciæ Abu<sup>9</sup>-Zeidum ben-Mudjîb. 10 Ita provinciis imperii inter filios divisis, Muhammede vero filio successore

المحابة (أ عظيمة لبناء ، c عظيمة لبناء ، d c ، 3) د بقلنطة ، a بقلنطة ، d c ، 3) د على عهد و على عهد المدارة . a. b. c. ut in sequentibus. 5) عرمس b. عرمس c ، 6) حرمس المدارة . 7) عليل و . 7) عليل و . 7) ما الطليل و . 7) عبد د . عبد د . عبد د .

renuntiato, et Isliteno el-Mehdii affine occiso, Abd-el-Azîz et Isa, fratres el-Mehdii, qui Fes inhabitabant, arma adversus Abd-el Mûmenum cepernut, et ex urbe Fes profecti, vià fodiuæ Murrekoscham perrexerunt. Abd-el Mûmen, hae expeditione Fesana audita, Selà relietà, Murrekoschæ opem laturus castra movit, postquam Abu-Djafarum ben-Atija vezirum suum præmiserat. At Murrekoscham jam captam, et Abu-Hafsum hen-Jefragen² præfectum urbis ab iis occisum hic comperit. Quare Abd-el-Mûmen, Murrekoscham reversus, nihil antiquius habnit, quam ut rebelles morte damnatos cruci affigeret.

Eodem anno Muvahhiditæ Liblam³ (Nieblam) post obsidionem gravem occuparunt. Nam Abu-Zakarja ibn-Jûmer¹ dux, ab Abd-el-Mûmeno eo missus, urbe aliquamdiu obsessa potitus est. Tum incolas, extra urbem eductos et in ordines dispositos, ad nunm omnes interfici jussit. Ita multi ejus faqihi pericrunt, in quorum numero erant Abu-l-Halim ben Battal traditionum peritus et Abu-Amer ibn-el-Djidd faqihus pius et eximius. Ex Liblæ civibus in hoc loco 8,000 virorum eæsi, et ex adjacente regione 4,000 numerati sunt. Deinde feminas liberosque una cum præda capta vendidit. Hæc proprio motu, sine ulla imperatoris fidelium venia data, gesta, simulac Abd-el-Mûmeno nota erant⁵, valde ei displicuerunt. Tantum arbitrium tantamque sævitiam improbans, quosdam Murrekoschâ ablegavit, qui ducem comprehensum et cateuis constrictum ad aulam agerent. Itaque die festi, quo jejunium rumpitur, huc ductus, aliquamdiu in vincula conjectus jacuit; sed, venia delictorum impetrata, libertati mox restitutus. Liblensibus autem nihil omnium, quæ iis abripuerat, redditum est.

Anno 530 (coepit die 6 Mart. 1153) Abd-el-Mümen fidelium imperator templa ubique refici et nova comli, instituta vetita aboleri, libros sectarum<sup>6</sup> cremari et homines, ut traditiones legerent, per litteras ad omnes suos doctores in Hispania et Mauritania datas, jussit. — Anno 531 (coepit die 24 Febr. 1156) Muvahhiditæ urbem ceperunt Granâtæ, ubi nomen Abd-el-Mümeni in precibus recitatum est, qui, sacramento fidei corum per legatos accepto, præfectum iis misit. At fide data post violata, præfectum interfecerunt, et Ibn-Merdanisch<sup>7</sup>, Ibn-Humuschk<sup>8</sup>, et el-Aqra

b. M. يغرون (g. 3) يغرجر b. M. يغرون (d. recte. عايمة (c. c. c. c. c. 6) عايمة (b. Eodem modo postca. 4) يونور (c. 6) عدمتك (d. præferendum. 5) عدمتك (e. 6) عدمتك (b. الموس c. 6) عدمتك (b. الموس c. D. الموس b. الموس d. الموس c. D.

christianus summa rerum ibi potiti sunt. Anno 552 (cocpit die 12 Febr. 1152) imperator fidelium Granatam adoriri constituit, quare Jusut et Othmân filii validos exercitus adversus cam duxerunt. Urbem aliquamdiu obsessam vi et armis ceperunt, el-Aqra christianus cum omnibus suis eccidit, Ibrahîm ben-Humuschk autem et Ibn-Merdanisch fügerunt. Ita Ibn-Matrûh rem narrat - Ibn Sahib-el-salât vero contendit, [128] anno demum 537 (coepit die 20 Dec. 1161) Granatam captam et el-Agram christianum esse occisum. Deus, quid verum sit, solus novit! Eudem anuo fidelium imperator Abu-Djafarum ben Atija vezirum suum, de munere remotum, aliquamdin in vincula conjectum<sup>1</sup>, postea mense Schevvåli occidit. Cui Abd-el-Selàmum ben Muhammed Rumîtam vezirum suffecit. Hujus pater Abd-el-Mûmen - matrem Abd-el-Selâmi uxorem duxerat, ex qua filiam habnit, Abu-Hafso nuptam, at postea dimissam. Litteris et edictis scribendis Abu-l-Hasanum Abd-el-Melikum ben-Ajåsch Cordubensem præfecit. Abu-Hafs vero in vincula conjectus hauc epistolam Abd-el-Mûmeno scripsit, ut per eam gratiam ejus et veniam impetraret.

"Propitius mihi sit fidelium imperator, co tempore, quo grave inforta-

nium<sup>2</sup>, dolor et moestitia me affligant!

Quum jam gurgites omnium peccatorum me submergunt<sup>3</sup>, gratia vestra navibus tutior<sup>5</sup> erut.

Sagittae, qua me ab honore separant, me ferierunt. At gratia vestra pulchritudine honestior est.

Vestes lotæ, sordibus purgatæ, nitent, et oculus firmior fit, postquam somno vacaverit.

Vitam omnium mutastis hominum, iis exceptis, qui in ca fulgentes suspicioni<sup>6</sup> non subjecti sunt.

Nos quidem in numero sumus corum, quos vità utràque tum animæ tum corporis beneficia vestra donabant.

Oculi pupilla<sup>8</sup> similis est pullo avium<sup>9</sup> in fronde, qui inde a tenera atate somno haud adsuevit, neque in capite arboris neque in ramis.

Auxilium 10 vestrum antea cos existere fecit 11; nisi tu fuisses, uemo inveniretur, neque esset.

را انجما ( ما انسرقت منا الله و الله

Per Deum! si cum in omnibus vestigiis1 circumdederim, et animus a bonis cunctautibus2 non se separaverit, donce natura in iis esset constricta! At Adamum adorare recusavi3 et dixi, Deum Now in area nihil inspirasse, lignum studiose igni Abrahami portavi<sup>4</sup>, Themudum proditorem refrigerare studui, arborem encurbita a Jona deposui6, et cum Hamâno ignem supra lutum accendi. Paginam discessûs in domo concilii scripsi7, et in dissitis Africa locis devastationes apparuerunt. Omnes Qureischitas9 odi, et propter odium meum omnes æthiopes amavi10. Bixi: sacramentum, ab el-saqifa dictum, Rhalitæ stabiliendo hand proderit. Servum 11 famuli el-Mughilæ ben-Schaba occidi 12. Me occlusi 13, ne domus obsideretur et, facie præ sollicitudine rubente, perfide egi, 13 Summum el-Huseini dentem 45 virgam accepi (?). Tum scriptum est: ad scpulchrum viri, a Deo custoditi, confugii et ad tumulum el-Mehdii benedicti, me ad Coranum convertens: ut have mea verba andias milique omnia illa peccata condones. Veniam ei des 16, imperator fidelium! enjus cor palpitatione fractum est. Salutem majestati comprecor eximiæ et gratiam Dei t. o. m. ac benedictionem"!

Anno 335 (coepit die 1 Febr. 4138) expeditio adversus Mehdiam suscepta est et urbs Christianis, cam occupantibus, crepta. Eodem etiam tempore omnis Africa subjecta. Mehdia, ante quam [129] a Christianis capta est, el-Hasano ben-Ali ben-Jahja hen-Temim ben-el-Muezz beu-Badîs, hereditate a patre majoribusque accepta, paruit. Post annum vero 540 hostis christianus Sicilia. Trex cum adortus, gravissima pressit obsidione, donce, uebe vi capta, el-Hasan ben-Ali el-Djezâiram confugit ibique consedit. Abd-el-Mümen, quum el-Djezâiram cum Muvahhiditarum exercitu venisset, ibi 15 iliam offendit el-Hasanum, qui obviam ivit et. sacramento fidei dicto, gener Abd-el-Mümeni factus, cum co Murrekoscham migravit, ubi ad annum 335 mansit. Abd-el-Mümen, Mehdiam hello petiturus, jam versus orientem profectus, hanc urbem, terra marique obsessam, tanta vi oppugnavit, ut, sient el-Bernûsi narrat, anno 335 cam Christianis criperet. Ibn-Djennûn vero have habet. Prima mensis Schev-

vàli decade anni 555 Abd-el-Mümen Murrekoschû adversus Mekdiam profectus, Murrekoschæ Abu-Hafsum ben-Jahja, eui Sid Abu-l-Hasanum adjungebat, præfecit; urbem provinciamque Fesanam Abu-Jaqubo Jusufo ben-Sulcimân¹, Hispalim, Cordubam totamque Hispaniam occidentalem Sid Ahn-<mark>Jaqûbo Jusnfo fîlio et Granâtam Abu-Saîdo-fîlio regendam dedit. Ipse</mark> cum populis innumeris et copiis Muyahhiditarum, tribuum Arabicarum et Zenatensium, el-aghzáz, et jaculatorum hand computandis, iter versus orientem ingressus est. Deus has ei subjecit regiones Terras peragraus el-Zâhi et Africa, urbes expugnavit et castella, fidem vita iis, qui cam implorabant, dedit et rebelles occidit, donec Tunesum venit. Post trium dierum obsidionem, exercitu Muvahhiditarum ad urbem relicto, Qeirevanum castra movit. Qua una cum Susa et Sfâqs expugnata, Mehdiam perrexit. Hie Christianos terra marique obsedit, et, machinis bellicis tormentisque contra urbem terra marique crectis, pugna neque dies nec noctes cessante, quum tribubus Muyahhiditarum sibi invicem succedentibus proclium semper esset obeundum, cam taudem cepit, et magnum Christiagorum numerum ibi occidit.

Anno 554 (coepit die 22 Jan. 1154) mense Djumadæ prioris Tunesum expugnatum est et nomen Abd-el-Mûmeni fidelium imperatoris ibi in precilus pronuntiatum. Parvo temporis intervallo interjecto, Mehdia, post septem mensium obsidionem, capta est. Eodem anno Abd-el Mûmen universa potitus Africa, incolas ejus inde a Barca usque ad Tilimsânum sua subjecit potestati<sup>3</sup> et, nemine ulterius rebellante, præfectos et judices suo nomine constituit,pacem terræ ac securitatem stabilivit,fines tutatus est et res omnes in ordinem redegit.4 Eodem anno Abd-el-Mûmen omnem Africam ac Mauritaniam dimetiri jussit. Quæ igitur a Barca usque ad Nûn in Meghreh-el-Aqsa per longitudinem et latitudinem secundum parasangas et milliaria divisa est, tertia tantum parte excepta, quam montes, saltus<sup>5</sup>, flumina<sup>6</sup>, campi saluginosi, viæ et deserta<sup>7</sup> occupant. In cetera vero ita veetigal distribuit8, ut tribus singulæ suam penderent frumenti pecuniaque rationem. Primus hanc rem in Mauritania instituit. Sunt [150] qui dieant, Mehdiam die decimo anni 555 ab Abd-el-Mûmeno esse captam.

Anno 585 fidelium imperator Djebel-el-fath condi et muniri jussit; id quod factum est. Die Rebi' prioris nono hujus anni ædificari coepta, mense Dhu-l-Qadæ ad finem perducta est. Eodem anno fidelinm imperator ex Africa in Mauritaniam rediens, Tandjam petiit, at inde in Hispaniam trajiceret. Ad pagum, in finibus Vahrani situm, venerat, quum Arabes Africani veniam ei valedicendi et ad mansiones suas redeundi petierunt; qua data, mille ex quaque tribu una cum familiis liberisque in Mauritaniam traduxit. Arabes erant e gente Djeschm. In hoe itinere urbem el-Badhæ2 condidit. Cujus rei hae canssa fuit. Quum Muvahhiditis longa in oriente commoratio et a domiciliis absentia displiceret, quidam corum, conjuratione facta, statuerunt, Abd el-Mumenum in tentorio suo dormientem oppressum interficere. At princeps, rei conscius, Abd-el-Mumenum adiit3 et, perienlo exposito, "mihi", inquit, "liceat hac nocte tuo loco et in tapete tua dormire. Si id quod est constitutum lecerint, morte mea vitam tuam in fidelium emolumentum redimam, et præmuum facti a Deo recipiam. Sin salvus evasero, Deo id debebo, et merces mea pro consilio erit". Noetn igitur in stragulo dormiens interfectus est. Abd-el-Mûmen quam, postquam illuxit, preces peregisset matutinas, principem quæsivit eamque invenit trucidatum. Quem sublatum et in camelum impositum coram se egit. Camelus, nemine agente, dextrorsum et sinistrorsum errayit, donec solus in genua procumberet. Tum Abd-el-Mamen principem tolli et camelum, habena prehensa, e loco procumbendi amoveri jussit, nbi in sepulchro effoso illum sepelivit, et supra tholum ædilicavit. E regione templum exstruxit, et in urbe circa condita decem ex singulis Mauritribubus reliquit. Tanta apud hujus regionis homines sepulchrum principis gaudet veneratione, ut etiamnunc pie visitetur. Imperator fidelium guum, ex hac expeditione rediens, Tilimsanum ingressus esset, Abd-cl-Selamum ben-Muhammed Kumitam vezirum suum in eustodiam tradidit, et postea lacte venenato, quo eadem nocte periit, e medio sustulit. Castris deinde Tilimsano motis, Mauritaniam iturus, Tandjam mense Dhu-I-Hidjæ anno 555 venit.

Anno 836 (coepit die 4 Jan 1161) Abd-el-Mûmen Tandjâ in Wspaniam trajecit, et, in Djehel-el-Fath sede fixa, statum Hispaniæ examinatuturus, duos mansit menses. Ducibus ac principibus, qui salufandi caussa hue venerant, imperavit, ut Hispaniam occidentalam adorirentur. Alu-

<sup>1)</sup> مشم b. d. 2) البضحاء (a. b. 3) مشم (أون - c.

Muhammed ben-Abd Allåh ben-Abi Hafs igitur Corduba enm valido Muvahhiditarum evercitu eo profectus, arcem Atrankesch , prope Bataljûs sitam, cepit, et omnes ibi degentes Christianos occidit. Alfonsus quidem, ut opem ferret, castra movit: sed castellum jam captum invenit. Muvahhiditæ obviam iverunt, regem fugarunt, et sex peditum millia e copiis ejus ceciderunt. Captivi² Cordubam et Hispalim a Muslemicis deducti sunt. Eodem anno Muvahhiditæ [151] Bataljûs, Badjam³, Evoram³ et castellum et Qasar⁵ occuparunt, quibus omnihus Abd el-Mûmen Muhammedem ben-Ali ben6-el-Hâdj præfecit, et Murrekoscham revertit.

Anno 557 Abd-el-Mûmen elassem in omnibus regni littoribus ornari jussit; nam secum constituerat, regiones Christianorum terra marique adoriri. Itaque quadringentæ naves ornatæ sunt, quarum centum et viginti in Halq-el-Mamûra ejnsgue portu, centum Tandjæ, Sebtæ, Badisi et in portabus el Rili, centum in arbibus Africa. Valurani et Mersa-Honein, et octoginta in Hispania urbibus adificabantur. Summam quoque curam adhibuit de equis expeditioni necessariis conquirendis, deque variis armorum armaturaeque generibus multiplicandis. Sagittas ubique imperii conficiendas curavit. Singulis dichus earum decem qintar fabricata sunt<sup>7</sup>, ut tandem numerari non possent. Interea tribus Kumijja eum magno exercitu e 40,000 equitum ad imperatorem fidelium venit. Cujus expeditionis caussa harc erat. Postquam quidam Muvahliiditarum, in cædem Abd-el-Mûmeni conspirantes, principem illum, qui loco ipsius dormiebat, necavecant, id quod corum consilium apernit, hi, vindictæ sumendæ speciem callide præ se ferentes, advenerunt. Erat enim inter has tribus hospes, cui nulla esset neque familia, qua inniteretur, nec gens, eni confideret seque traderet. Ad tribum igitur Kumijjam, ex qua genus ducebat, clam ablegavit, qui principes ejus juberent ad se venire, et omnes, qui virilem attigerint ætatem, equis donatos, pulcherrimoque instructos vestitu, armatura et ornatu, seenm ducere. In eum finem peenniam et vestimenta iis misit. Ita 40,000 corum collecti, Murrekoscham, ut coram fidelium imperatore servirent cumque defenderent, profecti sunt. Tota Mauritania tautarum copiarum adventu commota est variique inter homines agitati sermones. Quum exercitus apud Vadi-Umm-Rebi's consedisset, Muvahhiditæ, hoc nuntio perter-

الكرندس (!) و. Trancoso M. Etargenisch D (!) في الكرية من الله الكرندس (!) و. Wera D الكرندس (.) ما المنتور (5 ما الكليور (5 ما الكليور (5 ما ما الكليور (5 ما ما كليور (5 ما ما كليور) الكليور (5 ما كليور) الكليور) الكليور (5 ما كليور) الكليور) الكليور (5 ما كليور) الكليور) الكليور (5 ما كليور) الكليور (5 ما كليور

riti, rem ad imperatorem fidelium detulerunt, qui Abu-Hasso principi imperavit, ut comitante Muvahhiditarum principum caterva obviam iret, et, quid sibi vellent, exquireret. In Vadi Umm-Rebi' illos hi assecuti interrogarunt, utrum hostes an amici venissent. "Geutiles sumus", responderunt, "Imperatoris fidelium, Kumitæ Zenatenses, qui eum visuri ac salutaturi hue venimus". Abu-Hass et comites ejus hoc retulerunt responsum; quo audito Abd-el Mûmen omnibus præcepit Muvahhiditis, ut obviam irent Quare congregati sunt², et dies sestus, quum illi Murrekoscham intrarent, celebratus est. Hos Abd-el-Mûmen in secundum tribuum locum, inter gentem Tinmâli et eam proxime sequentem collocatos, samiliares sibi secit, qui circa eum equitarent, proxime ei starent, et ante eum, quum exiret, præcederent.

Anno 538 die Jovis quinto Rebi' posterioris imperator fidelium Murrekoselià, in Hispaniam belli saeri caussa trajecturus, profectus, quum ad Rabat-el-Fath venisset, in omnem Mauritaniam, regiones meridionales, Africam, el-Sûs et universas tribus litteras dedit, quibus opem ad hoc belhum imploraret. Tam frequentes vocationi paruerunt [132], ut e Muvahhiditis et stipendiariis tribuum Arabicarum3 et Zenatensium plus ter centies mille equites, e voluntariis autem octoginta equitum millia et centum millia peditum colligerentur, et terra eos vix capere posset. in Selæ provincia castra a fonte Ghabûla<sup>5</sup> usque ad fontem Khamîs<sup>6</sup> extensa et retro versa ad Halq-el-Mamûra pertinebant. At postquam hæc præsidia apud eum advenerant, et exercitus ac legationes justo aderant numero, morbo letali correptus est. Qui quum longior esset et dolores acuti, metuens, ne morte abriperetur repentina, die Veneris7 secundo Djumâdæ posterioris hujus anni jussit, Muhammedem filium in precibus non amplius nominare et successionem in regno ei adimere, utpote qui nimis infirmus videretur, quam ut fantum sustineret imperium. De hac re litteræ ad omnes subditos et urbes datæ sunt. Morbus interim invaluit et dolores creverunt, donce nocte Veneris octava mensis Djumâdæ posterioris nuper dicti mortuus est. Sunt qui dicant, cum primo diluculo diei Martis decimi Djumadæ hujus posterioris obiisse. Laus solo Sempiterno, qui numquam morietur nec umquam peribit, et cujus regnum haud desinet! Die, quo mo-

من (\* c. المغرب (\* b. bene. عبون (\* c. المغرب (\* b. bene. عبون (\* c. المغرب (\* b. bene. عبون (\* c. عبون (\* c. عبون (\* b. bene. \* bene. \*

richatur, 65:um ætatis agebat annum, si Ibn-el-Khaschabn fides habenda sit; alii, quorum sententiæ Ibn-Schib-el-salat in libro, el-menn hili-mame inscripto, favet, dicunt, eum tum 64 annos natum fuisse. Tinmalum elatus, juxta sepulchrum el-Mehdii Imami sepultus est. Annos 55. menses 5 et 25 dies regnaverat, sicut plures hujus dynastiæ historiographi narrant. Multos filios Abd-el-Mumen reliquit, quorum hi fuerunt: Abn-Jaqub, in regno successor, Abu-Hafs hujus frater germanus, Muhammed, successione indignus deelaratus, Abd-Allah rex Bedjajæ, Othman² rex Granatæ, el-Hasan, el-Husein, Suleiman, Jahja, Ismaîl, Ibralum, Ali, Jaqub, Abd-el-Rahman, Isa, Ahmed³; e filiabus Ajescham et Safijjam afferamus. Inter filios Abu-Amran nobilitate et litterarum humanarum eognitione excelluit, qui, a Jusufo fratre urbi Murrekoschæ præfectus, ægrotans tres dies se secludit, ut a nemine conspiceretur. Abu-Jusuf Hedjadj qadhi igitur de hac re hos versus ad eum scripsit:

Luna, diem unum se occultans, denuo apparet; at tu jam tres dies a me evanuisti.

Si<sup>4</sup> tres dies te non videns fuero, diem Martis haud attingam. Sid Abu-Amrån ex tempore ita respondit:

Margaritæ vestræ nobis cito veneruut<sup>5</sup>, quæ missionem a nobis postulant. Nisi eaussa excusationis<sup>6</sup> fortis esset, sane ad vos necessario et festinanter<sup>7</sup> iremus.

At mane<sup>8</sup> dici Martis statu amoris ad vos proficiscemur.

[155] De forma externa, vita et moribus eximiis Abd-el-Mûmeni ben-Ali fidelinm imperatoris.

Fuit reipublicæ administratio Abd-el-Mûmeni pulchra et vita adeo præstans, ut nemo regum Muvahhiditarum, sive beneficiorum amplitudinem, sive artem equestrem, sive denique pietatem et magnam scientiam respexeris, cum en possit comparari. Quod ad formam attinet externam coloris fuit albi rubore permixti, nigris oculis, cripsis capillis, staturæ erectæ, cinnis ad infimam aurem<sup>9</sup> descendentibus, superciliis longis et tenuibus 10, alis nasi latis 11, barbà rotundà. Linguâ facundus, faqihus et dialecticæ peritus, principiis theologiæ fundamentalibus bene instructus,

<sup>1)</sup> ما المراتبهم (a. b. d. præferendum. 2) ما وابو سعيد (c. 3) Sid A bu - A mran † M. 4) العان (b. b. bene: 5) عملته (b. فصلته فوضعت ألعن (b. وابو سعيد أله في العان (c. 3) Sid A bu - A mran † M. 4) العان (b. b. bene: العان (c. 3) العان (b. b. 6) العان (c. 3) العان (b. 6) العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A bu - A mran † b. أو العان (c. 3) Sid A

traditiones propheticas et narrationes edoctus fuit. Multas quoque, et ad religionem et ad munilum spectantes, scientias novit, et in grammatica, lingua arabica, litteris humanioribus ac lectione Corani excellens, historiam quoque et hominum puguas fidà tenuit memoria. Morum pulchritudine et judicio acerrimo insignis, sollers, in rebus geremlis prudens, fortis et tam in bello quam in rebus adflictis audax, æque generosus ac negotiorum successu felix, victoriis clarus, Dei auxilio semper sustentatus est-Numquam enim urbem bello est adortus, quin eam ceperit, numquam cum exercitu conflixit, quin eum fugarit. Quibus virtutibus liberalitatem, indolis præstantiam, in doctos ac litteratos amorem conjunxit. Nam hos sibi appropinquabat, honorabat accedentes et infelices dolebat. Ipse poèmata panxit pura ac pulchra. Aliquando in hortos suos Murrekoschæ sitos, comite Abu-Djafaro hen-Atija veziro, recreationis caussa exiisse narratur. Inter eundum, dum in platea urbis quadam ambulabat, senestram in domo conspexit1, cui hypaetrum erat reticulatum, ex qua ei apparebat facies puellæ, soli similis splendenti2, quæ ad fenestram, ut eum intueretur, cito accurrerat. Abd-el-Mûmen, nt eam vidit, venustatem admiratus, plane subjugatus est. Ex tempore hæc cecinit:

"Quum per hypætrum ea prospiceret, cor meum fidit".

Abu-Djafar dixit:

"O vos, qui per conspectum ad amorem rapimini3, verba mea audite præclara"! 3

Abd-el-Mûmen perrexit:

"Conspectus ejus in corde amantis quasi inhæret."

Abu-Djafar dixit:

"Est ensis Abd-el-Mûmeni ben-Ali a Deo adjuti."

Abd-el-Mûmen hilaris, libertate veziri approbata, eum, honoris veste ornatum, pecunia multa donavit. Ibn-Djennûn hæc refert. Abd-el-Mûmen tanta ferebatur principatûs cupidine tantaque gloriæ affectatione, ut in domo sua<sup>6</sup> nulla haberet bona, [154] neque deliciis omnino se dederet. Animi erecti exemplum erit, quod quieti<sup>7</sup> haud indulgens, vitæ gandiis non tenebatur. Tota Mauritania expugnata, in Orientem conversus, universa Africa usque ad Barcam potitus, Hispaniam cepit tyrannosque ejus sube-

<sup>(</sup>a. d. <sup>3</sup>) خذوا بثارى (a. d. <sup>3</sup>) فانا طاتى بدار عالية مليه شباك (b. <sup>2</sup>) أخذوا بثارى (a. d. <sup>3</sup>) أخذوا بثارى (b. <sup>4</sup>) أعلى بيته b. أولى بيته b. أولى بيته b. الراحات (c. <sup>5</sup>) الراحات (d. أولى بيته b. الراحات (c. <sup>6</sup>)

git, Mehdiam in Africa potestati eripuit Christianorum, et in Hispania Elmeriam, Eboram¹, Bejâsam et Bataljûs oecupavit. Cancellarios habuit Abu-Djafarum ben-Atija, fratrem hujus Atijam² ben Atija, Abu l-Hasauum ben-Ajâsch³, Mejmûnum Hevvarîtam⁴ et Abd Allâhum ben-Habl. Veziri ci fuerunt Abu-Djafar ben-Atija, Abd-el-Selâm ben-Muhammed Kumita, Sid Abu-Hafs filius suus, cui a manibus erat Idrîs ben-Djâmi'. Qadhii munere functi sunt Abu-Amrân Mûsa ibn-Sahar⁵ Tinmilensis, tum Abu-Jusuf Hedjâdj ben-Jusuf, denique Abu-Bekr ben Mejmûn doctor Cordubensis, qui in puerum Aghmâtensem, Abu-l-Qâsimum ben-Tesît⁶ hæe cecinit:

O Abu-l-Qasim, ad te, quasi paradisum, desiderio feror; ecce ego, qui eum attigi, numquam convalescam.

Adscensus ex inferni igne liberat, quemadmodum lacrymarum mare incendium exstinguit.

Si Abrahamus vel Moses fuissem, et ab incendio et a suffocatione liber essem.

De regno Abu-Jaqubi Jusufi imperatoris fidelium filii Abd-el-Mameni ben-Ali fidelium imperatoris.

Alm-Jaqûh Jusuf imperator fidelium filius Abu-Muhammedis Abd-el-Mûmeni Khalifæ<sup>8</sup> et fidelium imperatoris filii Alii Zenatensis Kumita matre libera, nomine Ajescha, filia Abu Amrâni faqihi et qadhii Tinmâlensis, die Jovis tertio mensis Redjebi anno 353 natus est. Si corporis quæsiveris habitum, coloris fuit albi rubori admixti, staturæ pulchræ ac satis erectæ<sup>9</sup>, barbæ rufæ, comæ crispæ, dentibus dissitis, naso adunco, scævola <sup>10</sup> et manibus duabus æque versatus. Præterea prudentiæ, pietatis, abstinentiae generositatisque laude clarus, ad sanguinem effundendum segnior <sup>11</sup>, niti excelluit ingenio, et gubernandi artem eximiam regendique facultatem judicio justo et sacri belli amori conjunxit. Regnum adeptus, agendi rationem patris secutus <sup>12</sup>, vestigiis ejus ac viis institit, mores et facta imitatus est. Multas collegit divitias, et primus rex Muvahhiditarum ad Hispaniam debellandam <sup>13</sup> certaminis desiderio motus mare trajecit. Mul-

راً ( Ubeda M. 2 ) واخوه – و السلام ( e 3 ) عياش ( e 3 ) عياش ( e 4 ) عياش ( e 4 ) عياش ( e 5 ) و الهوارى – عطيم ( e 4 ) الهوارى – عطيم ( e 5 ) الميات ( e 5 ) الميات ( e 6 ) الميات ( e

tis corrasis thesauris, exercitus auxit et copias, quibuscum urbes expugnabat. Omnes in utroque tum Hispaniæ tum Mauritaniæ littore fideles ei paraerunt, et in tantum crevit imperium, ut inde a Saveiqa-Beai-Matkūk¹, extremo Africæ oppido, usque ad remotissimas Nūni² urbes in terra Sus-el-Aqsa extensum, [455] a meridic ad urbes el-Qiblæ ultimas pertingeret; in Hispania vero urbs Toleti³, remotissimus Hispaniæ orientalis locus, et urbs Schantarın, in Hispania occidentali sita, fines essent. Hæ terræ omnes vectigal sine ulla tyrannide et exactione pendebant. Eo regnante houa hominum aucta sunt, urbes se bene habuerunt, viæ fuerunt sceuræ et fines illæsi, resque omnium, sive urbanorum, sive campestrium, pace gavisæ sunt firmissima. Tanta enim virtute regnum gubernabat, tantaque subditos tegebat justitia, ut omninm tam propinquarum quam remotarum regionum res examinaret, et ipse regendi obiret negotia. Quo factum est, ut, quia ipse summæ rerum præerat, neque alii cuidam eam umquam committebat, nulla res eum falleret.

Filios habnit duodeviginti: Jaquhum el-Mansurum appellatum, ia regno successorem et natu maximum, Ishaqum et Jahjam, tres omnes germauos, Ibrahimum, Musam, Idrisum et Abd-el-Azizum germanos, Abu-Bekrum, Abd-Allahum, Ahmedum et Jahjam minorem germanos, Muhammedem, Omarum, Abd-el Rahmanum, Abu-Muhammedem, Abd-el-Vahidum. qui regno exutus est, Abd-el-Haqqum, Ishaqum et Talham. Frater Sid Abu-Hafs, eubicularii munere fungens, rebus omnibus præfectus4, regnum administravit Vezirus primo ei fuit Abu-Ali5 Idris ben-Djami', deinde Abu-Bekr, qui a manibus erat Jagâbi filii imperatoris. Qadhios habuit Abu-Jusufum Hedjadjum ben-Jusuf faqihum et qadhium, Abu-Musam Isam ben-Amrån fagihum et Abu-l-Abbåsum ben-Madhå Cordubensem fagihum et gadhinm. Cancellarii munere functi sunt Abu-l-Hasan Abd-el-Melik ben-Ajasch<sup>8</sup> Cordubæ educatus, at origine Eborensis<sup>9</sup>, qui, seientià omnis traditionum generis et scribendi arte eximins, intelligentia judicioque vero erat præditus, et Abu-l-fadhl ben-Tabir, Badja oriundus, faqilus sollers Haschara 10 cognominatus, qui, doctus, generosus, pius, religiosus, inter ceteros scribendi arte et magna in epistolis eloquentia eminens, postea

<sup>1)</sup> مصکود (1 مصکود (2 مصکود (2 مصکود (3 مصکود (3 مصکود (4 مصکود (5 مصکود (5 مصکود (5 مصکود (5 مصکود (5 مصکود (6 مصکود (6

tam el-Mansùro filio, quam el-Nâsiro nepoti imperatoris a secretis crat¹. Medici ei fuerunt Abu-Bekr ben-Tofeil vezirus et medicus a Vadi-Jâsch? (Guadix) oriundus, qui, summa in arte medica vulneribusque curandis sollertia clarus, anno 581 mortuus est; Abu-Mervan Abd-cl-Melik ben-Qasim Cordubensis vezirus³, medicinæ peritissimus; Ahu-l-Velîd ben-Roschd nepos tagihus illustris, quem fidelium imperator anno 578, ut sibi medicus esset, Murrekoschæ habitare jubebat, et postremo judiciis præficiebat Cordubæ; Abu-Bekr ben-Zohr vezirus, qui sæpius ad aulam venerat angustam et in Hispaniam redierat, sed anno tandem 578 cum tota sua familia bonisque omnibus Murrekoscham migrabat, ibique usque ad proclim Santarinense4, eni intererat, continue manebat; tum el-Mansûro sese dicabat. Fuit ille medicinæ peritissimus , [156] linguæ arabicæ et litterarum humaniorum cognitione, suavi jucundâque dicendi ac respondendi dexteritate insignis, nec minus juris, traditionum et Corani interpretandi scientia eximius. Quæ tanta crat, ut, quemadmodum Ibn-cl-Djedàna narrat, librum el-Bokharii cum testimoniis ibi allatis memoria teneret Præterea vir liberalis, generosus et poëta nobilis, poëmata de vita ascetica scripsit. Inter alia hoc referam, in quo desiderium filioli sui expressit:5

Mihi est parvulus, pullo qathæ similis, apud quem cor meum reliqui.<sup>6</sup> Domus mea eo jam caret<sup>6</sup>, et væ mihi! quam sentio, me illo eximio et nobili esse orbatum.

Is me amat, et ego eum amo; propter me lacrimat, et ego ob eum lacrimo.

Amor, qui nos inter est, jam<sup>5</sup> utrimque sese defatigavit. Die 21:0 Dhu-l-Hidjæ anno 593 (coepit die 2 Nov. 1198) nonaginta et quatuor annos natus Murrekoschæ mortuus est.

Inter faqihos, qui ejus familiaritate et quotidiana consuctudine utebantur, fuerunt Abu-Bekr hen-el-Djidd faqihus häfithus, et Abu-Abd-Allah<sup>9</sup> ibn-el-Tafer qadhi, qui, judiciis Hispalis præfectus, tum a Jusufo fidelium imperatore in caput regni dimotus, curam thesaurorum ærariorumque hîc suscipiebat. Vir litteratus, inter alios, hos scripsit versus:

O quales fratres, qui, quamvis domicilia sint remota, in exilio fraternum 10 conservarunt amorem!

Amor horum odorem landis nobis offert suavem; quemadmodum nedd odorem emittit eumque fumum.

Idem hæe cecinit:

Hostem, si quem amare cogar<sup>2</sup>, comptum<sup>3</sup> amabo.

Quot homines recepi facie ridente, quamvis viscera mea irâ in cos finderentur!\*

Jusuf sidelium imperator consuetudine corum usus, sermones eum iis contulit, et sale corum delectatus est.

De juramento fidei ei dicto deque ejus regno.

Die post patris mortem secundo, qui Mercurii erat, 21:us Djumâdæ posterioris anno 358, Jusuf rex salutatus est, et in proelio Santarinensi, die Sabbati 18:0 Rebi' posterioris 5805 (coepit die 15 April 1184) in Ilispania occidentali, annos quadraginta natus et postquam 21 annos, aliquot menses diesque regnaverat, pro religione pugnans mortem occubuit. Sunt, qui dicant, cum die Martis 10:0 Djumada posterioris ejusdem, nocte una post patris mortem præterita, juramentum fidei accepisse, et filios [157] eins quosdam hanc rem litteris consignasse. Quamvis alii, sient Ibn-cl-Khaschah, contendant mortem Abd-el-Mumeni, propter absentiam Jusufi filii et in regno successoris, qui tum in Hispania crat, primo celatam, hand prius fuisse notam, quam quum Jusuf Hispali advenisset; affines tamen digniores sunt, quibus in hac re credamus. Abu-l-Hedjadj Jusuf ben-Omar qadhi, qui historiam hujus dynastiæ scripsit, hæc refert. Juramentum fidei generale6, universo populo consentiente6, die Veneris 8:100 Rebi' prioris anno 560 (coepit die 17 Mart. 1164), duobus post mortem patris annis, Jusufo dictum est. Nam quum patre mortuo rex salutaretur, multi9 quidem Muvahhiditarum principes sidem ei adjurarunt: at duo tratres Sid Abu-Muhammed Bedjåjæ rex et Sid Abu-Abd Allåh rex Corduba obedientiam recusarunt. Ah iis quominus sacramentum fidei peteret, abstinuit, et, Emirus tantum appellatus, non prius imperator fidelium nuncupatus est, quam omnes omnino cum regem agnoscerent. Ibn-Matruh in chronico suo rem sie narrat. Mortuo Abd-el Mûmeno et filio Jusufo Hispali absente, mors primo celata est. Hic vero nuntio advocatus, Hispali Selam quam potuit citissime profectus, sacramentum fidei ibi accepit, pau-

b. c. 4) الشاه ( 2) الشاعر ( 3) الشاعر ( 4) الشاعر ( 5) الشاعر ( 5) الشاعر ( 6) الشاعر ( 6) الشاعر ( 6) الشاعر ( 7) الماعر ( 6) الماعر (

cis tantum retractantibus, quorum non habebat rationem. Postquam &dei sacramentum acceperat, nihil antiquins habnit, quam ut homines, ad hellum sacrum collectos, quemque in suam terram suamque tribum dimitterct. Litteris ad omnes regiones missis imperavit, ut vincti carcere liberacentur!, et elecmosynæ in omni sua ditione distribuerentur. Emiri nomine appellatus, tum Mnrrckoscham profectus, urhem ingressus est moratus, per litteras Muvahhiditas omnes sibi subjectos ad sacramentum fidei dicendum vocavit. Ab omnibus igitur Africæ, Mauritaniæ, et Ilispania provinciis, si Cordubam et Bedjajam exceperis, sacramentum illud confirmatum est. At fratres, qui his duabus provinciis præsecti erant, retractarunt. Fama interca ejus per omnes regiones emanavit. Duces in utrogne littore fideles tribubus Muvahhiditarum pecuniam dederunt, et omnes milites donis sunt cumulati. Anno 559 (coepit die 29 Nov. 1165) Sid Abu-Muhammed2, rex Bedjajæ et Sid Abu-Abd-Allah Cordubæ rex fratres, resipiscentes et obedientiam fidemque spondentes, ei una eum harum urbium principibus et faqihis advenerunt, quos bene receptos Jusuf fidelium imperator muneribus et honoris vestimentis donavit.

Eodem anno Muzdara' Ghumarida e gente Sunhâdja-Miftâh oriundus rebellavit, et nummis, ab se eusis: "Muzdara' peregrinus; Dei auxilium ei mox aderit", inscripsit. Multi e tribubus Ghumâra, Sunhâdja et Eureba eum regem agnoverunt. Has regiones populatus, urbem occupavit Teredæ4, cujus eives partim occidit partim duxit captivos. Jusuf imperator fidelium adversus eum copias misit Muvahhiditarum, qui eum occidebant, et occisi caput Murrekoscham portabant.

Anno 560 proclium apud el-Djebàb<sup>6</sup> inter Sid Abu-Saidum ben-Abd-el-Mûmen et Christianorum exercitum duce Ibn-Merdanisch commissum est. Christianorum numerus 15,000 effecit. Ibn-Merdanisch fugatus et omnes Christiani, qui cum co crant, occisi sunt. Litteræ de victoria ad fratrem sunt datæ.

Anno 561 (coepit die 6 Nov. 1163) imperator fidelium<sup>7</sup> fratrem Sid Abu-Zakarjam, Bedjâjæ præfectum, res Africanas [158] examinare, tollere injurias et deprimere superbos jussit. Eodem anno Jusuf ben-

<sup>4)</sup> البيو (2 علم a d e. 2) السحيون b. السحيون a d e. 2) المساجين (4 أ. 4 أبي درع g عمردرع (5 أ. 4 أبي درع g عمردرع (5 أ. 4 أبين درع b. 4 أبين درع b. 4 أبين درع b. 4 أبين درع b. 5 ألمومنين b. 6 أبين درع (5 أ. 4 أبين درع b. 6 أبين درع المومنين b. 6 أبين

Munqafàd¹, fide abjurata, in monte Tizîrân² in finibus Ghumâræ rebellavit³. Anno 562 (coepit die 27 Oct. 1166) fidelium imperator ad Ghumâram, Jusufum ben Munqafàd ejusque asseclas bello petiturus, profectus, eum captum occidit, et occisi caput Murrekoscham portavit. Quibus faetis, omnis Ghumàra se ci subjecit.

Anno 565 (coepit die 16 Oct. 1167), mense Djumådæ posterioris, Jusuf, post omnium gentium fidem acceptam, imperator fidelium appellatus est. Anno 564 (coepit die 4 Oct. 1168) judices, prædicatores, faqihi, poëtæ, principes ac nobiles, ex Africa. Mauritania et Hispania legati, cum salutaturi resque snæ quisque regionis exposituri, profecti snnt. Postquam legationes Murrekoscham venerunt, omnes secundum enjusque dignitatem recepit, et quæ facienda voluit iis præcepit. Litteras deinde patentes de rebus corum necessariis ac desideriis scripsit. Gratiis actis abierunt.

Anno 565 (coepit die 24 Sept. 1169) Jusuf fratrem Sid Abu-Hatsum belli gerendi caussa in Hispaniam misit. Qui, mari a Qasr-el-Dje-vâz Tarifam trajecto, cum exercitu 20,000 Muvahhiditarum et voluntario-rum<sup>8</sup> Toletum eastra movit. Anno 566 (coepit die 15 Sept. 1170) pontem Tansifeti Jusuf exstrui jussit; et die Solis tertio mensis Safari opus inceptum est. Eodem anno imperator fidelium ipse in Hispaniam trajecit; ut finium defensioni invigilaret, res ejus in ordinem redigeret, et conciliaret dispersa. Hispalim profectus ibique aunum integrum moratus, duces Hispaniar, principes, judices et faqihos recepit, qui, salutandi eaussa, et, ut statum suæ quisque terræ ostenderent, veniebant. Post annum interjectum in bellum profectus, Toletum obsedit, cujus multas expugnabat arces, haud paucos Christianos cecidit, et, spoliis onustus, eum multis captivis victor Hispalim rediit.

Anno 567 (coepit die 5 Sept. 1171) Jusuf fidelium imperator templum Hispalis nobilissimum condidit, ubi die operis absoluti, mense hujus anni Dhu-l-Hidjæ, Abu-l-Qâsim Abd-el-Rahmân ben-Ghafir Niblensis faqihus primam habuit concionem. Eodem anno Jusuf pontem navibus conjunctum in flumine Hispalis, arcem interiorem æque ac exteriorem ædifica-

المنقاد منقفا (a. تينويوان a. تينوارن و. تينوارن (a. تينويوان (b. تينويوان a. تينويوان (b. تينويوان a. تينويوان (b. تينويوان (c. ألسلمين (b. وثار – منقفاد (c. ألسلمين (b. وشونتهم (c. ألمتطوعة (sine dubio legendum,

vit, loca muri labentia refecit, et murum portæ Djevheri et crepidiuem² gradibus instructam in utraque fluminis ripa exstruxit. Aquem idem e Qalat-Djaber in Hispalim derivavit. Thesauris innumeris in hæc ædilicia impensis, mense Schabâni, anno 571, postquam quatuor annos, decem menses diesque aliquot in Hispania steterat, Murrekoscham revertit. Anno 567 jam dieto, Muhammede ben-Saîd ben-Merdanisch, rege Hispaniæ orientalis³, mortuo, imperator fidelium hane provinciam adortus, totam expugnavit [159] suæque subjecit potestati. Quibus rebus gestis Hispalim rediit.

Anno 568 (coepit die 22 Aug. 1172) Jusuf fidelium imperator cum filio Sid Abu-Bekro expeditionem in terras suscepit Christianorum, et caedendo, captivis ducendis pagisque diruendis, Toletum perrexit. Rinc Schanschú (Sancho)<sup>5</sup>, dux Christianorum, vulgo Abu-Berda' (pater sagmatis) ideo appellatus, quod sagmate utebatur sericeo, auro intertexto et variis lapidibus pretiosis ornato, adversus cum exiit. In proclio inter cos atroci commisso Schanschú Abu-Berda' omnisque ejus exercitus, ad unum omnes, perierunt. Numerus Christianorum in hac pugua cæsorum 56,000 effecit.

Anno 569 (coepit die 11 Aug. 1175) fidelium imperator urbem Tarraconæ<sup>6</sup>, in Hispania orientali sitam, bello petiturus, hanc regionem peragravit<sup>7</sup> cædens captivos duceus, urbes igue destruens, arbores concidens, ædificia demoliens. Tum Hispalim castra movit. Anno 370 (coepit die 1 Aug. 1174) Jusuf fidelium imperator filiam Muhammedis ben-Said ben-Merdanisch duxit eique tantam dedit dotem<sup>9</sup>, ut ea verbis describi nequeat,

Anno 571 imperator fidelium, mari trajecto, mense Schabâni Murrekoscham venit, ubi usque ad annum 574 (coepit die 18 Jun. 1178) degit. Hie accepit, Ibn-el-Zeirium 10 in urbe Qafsæ africana descivisse et rebellione sua Africam commovisse. Anno igitur 573 (coepit die 7 Jun. 1179) adversus eum eo profectus, Qafsam obsedit, et tam graviter oppugnavit, ut anno 576 eam expugnaret, et Ibn-el-Zeirium 10 urbis guber-

natorem captum occideret. Tum Murrekoscham reversus, anno 577 (cocpit die 46 Maj. 4181) eo advenit. Hoc auno Abu-Serhân<sup>4</sup> Mesûd ben-Sultan Rejahita cum magno principum tribûs Rejâh exercitu, officia imperatori fidelium oblaturus, Murrekoscham venit.

Anno 578 imperator fidelium Marrekoscha, ut castellum Zugundir<sup>2</sup> ædificaret, exiit, quod apud fodinam ibi detectam condidit.

Anno 579 (coepit die 23 April. 1185) Jusuf, iter belli sacri gerendi caussa ingrediens, mare trajecit. Die Sabbati 25:0 mensis Schevvali Murrekaschâ per portam Dukelam, ut in Africam iter ingrederetur, exiit. At quum Selam venisset, Abd-Allah3 Muhammed ibu-Abi-Ishaq ex Africa profectus, pacem hujus regionis ac tranquillitatem ei annuntiavit. Quibus anditis, iter ad Hispaniam flexit. Ita mane dici Jovis 50:i mensis Dhul-Qadæ Selà castris motis, extra urbem primo consedit. Tum die Veneris proximo inde profectus, ad nrbem Miknasæ die [140] Mercurii sexto Dhu-1-Hidjæ venit, et extra cam festum celebravit sacrificii. Deinde ad urbem Fes ivit, ibique reliquam stetit mensis partem. Quarto jam die ineuntis anni 380 urbe Fesana relieta, ad urbem Sebtam profectus est, et ibi reliquam mensis Muharremi partem moratus, homines mare trajicere jussit. Tribus igitur Arabum primo, deinde Zenatæ, post el-Mesamedæ, tum Mughrava, Sunhadja, Eureba, variacque Berberorum gentes, denique copiæ Muvahhiditarum, el-Aghzáz et sagittariorum trajecerunt. Postrennis omnium ipse, vestigiis inharens eorum, qui jam transierant, cum athiopibus et cohorte pratoria, die Jovis quinto mensis Safari, transvectus, in portum Djebel-el-Fathi descendit Hine castris ad Djezîrat-el-Kliadhram motis, inde per Djebel-el-Sûf, Qalaat-Khaulân, Arkoseh , Seherisch et Nebrischam<sup>5</sup>, Hispalim profectus est. Die Veneris 25:0 mensis Safari ad Vādi-Badhargāl<sup>5</sup> castra posnit, ibique Sid Abn-Ishāq filius, fagihis Hispalis et principilus comitantibus, salutandi caussa ei obviam ivit. Sed legates misit, qui iis imperarent, ut, donce ipse ad cos iret, in el-Mina subsisterent. Precibus meridianis peractis et equo conscenso, ad cos transiits, donec omnes ad unum salutassent, et equos conscendissent. Tum ad urbem Schantarin, in Hispania occidentali sitam, oppugnandam per-

عدر عبد الله ( ° عدر على و د. محدول ( ) و عدد و د. كندو ( ° عدر على و د. كندو ( ° عدر على و د. كندو ( ° اوكس ( أ وكس ( ) وكس ( أ وكس ( ) وكس ( أ وكس ( ) وكس

rexit, et die septimo mensis Rebi' prioris hujus anni co advenit. Obsidione incepta, urbem, eastris copiisque curcumdatam, summo studio appugnavit, et usque ad noctem 22:dam ejusdem mensis, gravissime ursit. A septentrionali Schantarini parte, ubi adhue eastra habuerat, ad occidentalem jam ea movit, id quod Muslemicis valde displicuit. At ille, qui hane rem plane ignorabat, nocte ingruente, post preces ultimas vespertinas, Hispalim ad Sid Abn-Isliagum filium misit, qui eum juberet, postridie eum exercitu Hispanorum solo urbem Eschbunam adoriri et in ejus vicinitatem excursiones facere; sed hæc interdiu esse perficienda. At hie verba male intellecta ita interpretatus est, ut se juberet, media nocte llispalim proficisei. Satanas quoque in eastris Muslemorum clamavit<sup>3</sup>, imperatorem fidelium abire velle. Noctu milites, sermonibus de hac re inter se collatis\*, itineri se parabant, et multi hac etiam nocte discedebaut. Quum dies paene illucesceret, Sid Abu-Ishâq, et cum eo qui proximi erant, movit, et ceteri, hujus secuti exemplum, quoque abierunt. Interim fidelium imperator, omnia ignoraas et suo loco manens, postquam illuxit et dies apparuit, milites modo paucos circa se invenit ex iis, qui, familia sua et custodiæ corporis adscripti, codem tempore ac ipse, castra posucrunt ct moverunt. Superfuerunt etiam duces Hispani, utpote qui [141] agmen ducerent exercitus postremum, et pone castra ejus incederent, ne qui forte debilitate affecti post relinquerentur. Christiani obsessi, sole oriente de urbis muris5 in castra6 despicientes, quum ea animadvertissent jam mota, neque circa urbem ullum manere, nisi solum fidelium imperatorem cum æthiopibus suis, corporis custodibus et familiaribus, et hæc res a speculatoribus esset confirmata; e portis urbis apertis omnes, qui ibi incrant, concitate erumpentes, clamarunt: cl-Rej! cl-Rej!, i. c. petite regem. Casstra æthiopum aggressis, teatorium imperatoris mox attigerunt, in quo disrupto cum temere adorti sant. Ense suo iis quidem tam fortiter restitit, ut sex viros interimeret; sed vulnere fatali percussus, postquam tres puellæ, quæ ad eum steterant9, eæsæ erant, ipse in terram concidit. Tum clamore ab equitibus, æthiopibus, militibus, Muvalchiditis et Hispaniæ ducibus sublato, Muslemi reversi, hostes summa vi 10 invadaut, donec cos e

وخوج (أ b. أم شلبونة (2 أم بالرحيل من غزو تلك البلدة من b. أم بالرحيل من غزو تلك البلدة b. أم فاتحرك b. أم فاتحرك a. أم من سور (5 أم في ألحيد أم ألواي الراي الراي الدي الدي الدي b. أم في محلته في العبيد (أ أم ألواي الراي الراي ألفاي عليه حتى a. أم ألواي الراي ألفاي ففاتلوهم عليه حتى a. أم ألواي ألواي ألفاتلوهم عليه حتى a. أم ألواي ألواي ألفاتلوهم عليه حتى a.

tentorio expellant. Tum pugna inter eos horam savit cruenta; postremo Muslemi victores terga eædunt hostinm, eosque persequantar, dum in urbem recedere cogantur. Plus decem millia Christianorum ita perierunt, et e Muslemis haud pauci mortem occubuerunt.2 Imperator quidem fidelium equum conscendit; at decretum divinum de co mox erat perficiendum. Milites primo quoquo versum errarunt; postea sono tympanorum ducti, via, quam imperator sequebatur, Sevillam inierunt. Vulnerum doloribus auctis, die Sabbati secundo3 mensis Rebi' posterioris, anno 880, ut Ibn-Matrih narrat, prope Djezirat-el-Khadhram, in Africam trajecturus, mortuus, et, Tinmalum elatus, juxta patris sepulchrum sepultus est. Alii contendunt, cum Murrekoschæ demum mortuum, Tinmâli esse sepultum. Jaqub filins, in imperio successor, inde a die, quo vulnerabatur pater, usque ad mortem, apud cum degens, nomine ejus res regni gessit. Viginti duos annos, mensem et sex dies regnaverat. Donce Selam veniret, mortem filius celavit eamque ibi tandem palam fecit. Deus solus vita fruitur æterna! Ei est imperium et ante hæc et post; non est dominus nisi ille, qui solus lande dignus est!

[142] De regno Jaqibi fidelium imperatoris, filii Jusufi, filii Abd-el-Mimeni.

Abd-Allâh Jaqûb fidelium imperator, filius Jusufi, filii Abd-el-Mûmeni, el Mansûr bifadhl-Allâh appellatus, matre serva, qua Ibn-Vaqrîr<sup>5</sup> patrem Abu-Jaqûbum donaverat, in arce avi Abd-el-Mûmeni Murrekosehæ anno 533 natus est. Cognomen ei fuit Abu-Jusuf, et sigillo suo: ala Allâhi tavakkaltu (Deo confido) inscripsit. Imaginem si quæris, hæe fuit. Color rubicundus, medioeris statura, oculi nigri, humeri lati, nasus curvus, pili supra mentum rari, facies oblonga, dentes dissiti, magni oculi, eæsaries supra frontem promissa. Indole fuit generosa et nobili, fortis, prudens, traditionum, juris et linguæ arabicæ gnarus, in multis scientiis, religioni vitæque communi utilibus, versatus, amans doctorum, quos honorabat et quorum sequebatur consilia, eleemosynas largiter distribuebat et bellum sacrum tanto gerebat studio, ut id numquam intermitteret. Funeribus intererat faqihorum ac piorum, quorum sepulchra, ob benedictionem inde redundantem, visitabat.

الثانى عشر ( $^{2}$  واستشهد امير المومنين مع ( $^{2}$  a. c.  $^{2}$  واستشهد امير المومنين مع ( $^{3}$  b.  $^{4}$ ) وزير ( $^{6}$  c.  $^{5}$ ) وزير ( $^{6}$  c.  $^{6}$ 

Filii quatuordecim ei nati sunt, quorum tres Ahu-Abd-Allah el-Nâsir, Abu-Muhammed Abd-Allah el-Adil, et Abu-l-Ala Idrîs el-Mâmûn, in khalifatu ei succedebant. Veziris, cancellariis et medicis patris usus est. Judices ei fuerunt Abu-l-Abbâs ben Medhâ Cordubensis et post eum Abu-Annân Mûsa, filius Isa ben-Amrân qadhii.

Die Solis 19:0 Rebi' posterioris, anno 580, sacramentum ei privatim dietum est. Nam morte patris ad diem usque Sabbati seenndum Djumâdæ posterioris anni ejusdem celata, hoc die demum sacramentum accepit generale. Die Jovis 22:do Rebi' prioris, vel ut alii malunt, ultima diei Veneris nocte, anno 395, Murrekoschæ anno ætatis quadragesimo mortuus, Tinnâlum elatus est ibique sepultus. Dies igitur 5292, annis respondentes quatnordecim, mensibus undecim et quatuor diebus, regnavit.

Post peraetum fidei juramentum, quum [145] populus potestati ejus se subjecisset, primum omnium centies mille aureos, e thesauro depromtos, inter ægrotos familiarum Mauritaniæ distribuit, et litteris, ad omnes urbes missis, captivos e vinculis liberari, injurias, a præfectis patris commissas, tolli jussit. Faqihis, sanctis et nobilibus plurimis, honore enmulatis, stipendia ex arario assignavit, præfectis et gubernatoribus imperavit suis, ut ad judicia qadhiorum se referrent. Statum subditorum diligenter inspiciens, fines, equitibus ac peditibus munitos, defendit, et Muvahhiditas ceterosque milites multa donavit pecunia. Intellectús acumine, prudentiæ, pietatis, calliditatisque laude floruit. Primus oannium Muvahhiditarum regum propria manu edictis hoc rei ratæ sigmun subscripsit : el-handu lillâhi vahdihi (Deo soli laus!), gand sequentes imitati suntnodus corum foederis, quo regnum auctum et gloriosum evasit. Eo regnante pax, securitas, vita commoda, vilis annona, latitia pulchra obtinuerunt; nam Deus t. o. m. in Oriente, Manritania et Hispania tam tutam effecit rerum conditionem, ut l'emina , a Nan-Lemta proficiscens, sola Barcam veniret, neminem offendens, qui se aggrederetur, aut alloqueretur. Annum proclio apud Alark clarum quoque fecit. Præterea urbes regni finesque communivit ac tuitus est, templa et collegia per omnes Mauritaniæ, Africa et Bispania regiones condidit, agratis ac vesanis nosocomia2 adificavit, faqihis doctisque, singulis pro cujusque dignitatis gradu et classe, stipendia dedit, et nosocomiorum ægrotis, leprosis, eæcis in universo suo imperio victum paravit necessarium. Turribus et pontibus exstructis, xe-

nodochiis et eisternis in deserto inde a Sus-el-Aqsa usque ad Suveiqam-Matkûk<sup>3</sup> conditis, regnum ejus illustrissimum honori fuit Muslemicis, qui e proeliis contra infideles ejus auspiciis victores<sup>2</sup> redibant et superiores.

Anno 582 (coepit die 25 Mart. 1186) el-Mansúr duos fratres Abn-Jahjam et Omarum una cum Abn-l-Rebia consobrino e medio sustulit. Eodem anno, die tertio mensis Schevvâli el-Mansûr adversus urbem Qafsam rebellantem Murrekoschâ profectus, postquam eo advenerat, eam obsessam tennit, donec anno 585 (coepit die 12 Mart. 1187) expugnaret. Post Qafsam captam, Arabas adortus est Africa, quos fugavit fugatorumque domicilia et bona militibus diripienda permisit. Hac elade territi, submissi ei venerunt, et in Mauritaniam translati sunt. Quibus gestis Murrekoscham reversus<sup>4</sup>, mense Redjebi anni 584 (coepit die 1 Mart. 1188) urbem intravit.

Anno 583 (coepit die 18 Febr. 1189) cl-Mansûr aquæductum Murrekoschæ condere coepit. Eodem anno expeditione, quæ prima ejus erat adversus Christianos, in Hispaniam occidentalem suscepta, die Jovis tertio Rebi prioris e Qasr-cl Djevas in Djezirat-el-Khadhram trajecit, unde Schantarinum profectus, in Lisheam<sup>5</sup> ejusque provinciam [144] incursiones fecit, et post multos occisos aut captivos abductos, pagos igne deletos, arbores concisas et sata combusta, magna elade commissa, mense Redjebi hujus anni excunte, cum tribus millibus feminarum liberorumque in Mauritaniam rediit. Ultimo hoc mense ad urbem Fes venit, ubi, dichus aliquot interjectis, per nuntios, unum post alterum missos, accepit, el Majorqensem in Africa apparuisse. Die igitur Schabâni octavo ejusdem anni urbe-Fes relicta, hanc petiit regionem; sed quum incunte mense Dhu-l-Qadæ Tûnesum venisset, terram invenit pacificatam; nam Majorqensis, adventuct Mansûri andito, in desertum aufugerat.

Anno 586 (coepit die 7 Febr. 1196) Christiani, qui el-Mansûrumvin Africa occupatum, longius a se abesse, acceperant, occasione arrepta, urbes Schelf, Badjam<sup>6</sup> et Bejram, in Hispania occidentali sitas, expugnaverant. El Mansûr hoc nuntio valde afflictus et ira commotus, ad duces Hispaniæ dedit litteras, quibus cos reprehensos, Hispaniam occidenta—

lem aggredi juberet. Se statim post litteras ad eos esse venturum, simul annuntiavit. Ili igitur apud Muhammedem ben-Jusuf, Cordubæ præfectum, collecti, eum exercitu Muvahliditarum, Arabum Hispanorumque hoc duce profecti sunt, et Schelf gravissime obsederunt, donce eam expugnarent. Muhammed quoque Qasr-Abi-Danis, urbes Badjæ et Bejræ cepit, et Cordubam rediens, urbem mense Schevvâli, anno 587 (coepit die 28 Jan. 1191) cum 5,000 captivarum et 5,000 Christianorum ingressus est. Quos catenis ita vinctos ante se egit, ut quæque catena quinquaginta barbaros connecteret. Eodem mense el-Mansûr ex Africa revertens, urbem Tilimsâni intravit, ubi ad hujus anni exitum mansit.

Primo die Muharremi, anno 588 (coepit die 17 Jan. 1192), qui annus Adjervāvi (lecticæ) appellatus est, el-Mansûr ex urbe Tilimsâni ad Fes profectus est. Sed quia ægrotavit, lecticà latus hanc ingressus est urbem, in qua septem menses ægrotus mansit. Viribus tandem restitutis, Murrekoscham ivit, ubi ad annum usque 591 (coepit die 15 Dec. 1194) moratus est<sup>3</sup>, quo, in Hispaniam trajiciens, pugnam apud Alark commisit celeberrimam.

[145] De pugna apud Alark deque Christianorum elade in hac el-Mansúri secunda in Hispania expeditione.

Auctor pergit. Quum el-Mansûr ab Hispania in Africa et Mauritania longius abesset, et morbo etiam afficeretur; hostis Hispanus, hae longa absentia bene usus, id quod vellet adversus Muslemos assecutus est. Quorum terras, multis susceptis expeditionibus, cum exercitibus suis adortus, pervasit, et nemine, qui resisteret, aut bellum gereret et obviam iret, ant impetum cohiberet suum<sup>5</sup>, conspecto, omnia igne et terro devastavit. Ita exercitus maledieti (Alfonsi) ibi grassatus, ad Djezirat-el-Khadhram tandem venit, unde ille litteras ad el-Mansûrum fidelium imperatorem dedit, quibus eum ad pugnam evocaret; tanta enim erat ejus confidentia ac superbia.<sup>6</sup> Ita scripsit: "Nomine Dei miscricordis, miscrentis! A rege Christianorum ad fideliter credentium ducem. Præmissis præmittendis, si ad nos venire non vales resque tibi gravior fuerit visa, ad nos accedere; naves et navigia, quibus copias transferam, mihi mittas, ut in terra, quæ tibi maximi crit momenti, te possim debellare. Si tu me deviceris, hoc

القطايت (c. 3) عابرة (e. 1. غيابرة (c. 3) عابرة (d. ut paullo ante. عابرة (c. 3) عابرة (d. غيابرة b. c. h. rectius forsan. عبره (b. d. jam præfero.

donum erit sua sponte tibi adveniens, et rex utriusque religionis i fies; sin vero victor rediero, ego rex sectarum ero ambarum. Salutem!" Quibus perlectis, el-Mansúr studio exarsit Islamismi, et eas Muvalhiditis, Arabibus, Zenatæ Mesâmedaque tribubus et ceteris militibus prælegi jussit. Qui, epistola audita, omnes irati conclamarunt2, et itineri se accingentes pararunt bellum. El-Mansúr autem filio Muhammedi, qui successor in regno erat renuntiatus, advocato, litteras tradidit, ut Alfonso responderet. Quas lectas ille vertit, et in parte earum postica hæe adscripsit: "Dens t. o. m. dixit:" redi ad cos; nos equidem ad cos cum exercitibus veniemus, quibus resistere hand vulebunt, et cos ex co ignominiose abigemus, et ii devincentur" (Coran. 9, 57). Litteræ redditæ patri valde placuerunt ob illam mirabilem scriptionem, quæ sapientem et callidum3 virum indicabat. Nuntio cum epistola dimisso, codem die ufruq 4, tentorium rubrum et Corani exemplar expediri jussit. Muvahhiditis ceterisque militibus, ut castra moverent et bello sacro6 se pararent, imperavit. Litteris quoque in Africam, omnes Mauritaniæ regiones, et el-Qiblam datis, ad pugnam pro religione homines excitavit. Confluxerunt igitur ad eum expediti gravesque ex omni valle profunda et omni remota regione, et die Jovis 18'o mensis Djumâdæ prioris, anno 391, Murrekoscha profectus, iter adco acceleravit, ut, castris continue motis ac mansionibus7 relictis, neque equitem nec peditem [146] curaret remanentem. Ex universis regionibus copiæ vestigia ejus legebant, et legati, qui infideles debellarent, ad eum venerunt. Quum ad Qasr-el-Djevaz<sup>8</sup> venisset, copias traducere cocpit. Ut turmam transmiserat, mox altera etiam major sequebatur. Tribus Arabum primo, deinde Zenåtenses, tum Mesamedæ et Gliumaræ, post exercitus voluntariorum e gentibus Manritaniæ et alii, sicut el-ayhzáz et sagittarii, denique Muvahhiditæ et æthiopes trajecerunt. Quum hi traducti in littus Djezîrat-el-Khadhræ descendissent, ipse fidelium imperator, comitante valido principum Muvahhiditarum, fortissimorum et nobilium exercitu, una cum faqiliis Mauritaniæ et sanctis trajeeit. Deus t. o m. tam facilem ei præbuit trajectum, ut post preces diei Veneris peractas, die 20:0 Redjebi, tempore quam brevissimo, Djezirat-el-Khadhram appelleret, extra quam unum modo diem moratus, adversus hostem movit prius, quam studium

البيب (a. b. d. البيب (e. ²) البيد (b. ²) وتنغيروا b وتنغيروا b النفوا (e. in versione secutus sum. ه المواز (b. ²) المناعل (c. in versione secutus sum. ه المجاز (b. ²) المناعل (c. in versione secutus sum. ه المحاز (c. b. d. ²) المحاز (a. b. d. ²)

remitteret militum et industria evanesceret. Cum omnibus igitur copiis suis magnis, qui, studio excitati purissimo, a cogitationibus agebantur firmis et stabilibus, profectus est. Hostis autem in terram suam legiones et impedementa vix reduxerat, quum nuntii adessent frequentes, mox fama et indiciis certis confirmati, de trajectu el-Mansari et adventu, ut in terra maximi momenti eum aggrederetur. Alfonsus eum exercitibus et nopulis suis illum exspectaturus e regione urbis Alarki consederat. Eo jam el-Mansûr, Dei auxilio ac robore nisus, adversus hostem perrexit2, et urbem non intrans, neque ullum, sive moram traxerit, sive fuerit cunctatus, curans, iter acceleravit, donce non amplius quam duo dici itinera ab urbe Alark abesset. Hie die Jovis tertio mensis Schabani castris positis, statim, concione habita, Muslemos consulere coepit, quomodo hostes suos Deique optime debellaret, in hac re jussui Dei obediens ac propheta sunnam secutus; nam hace res laudanda in Corano describitur, imo landibus extollitur: "Se inter consulant; et ex iis, que dederimus, erogent' (Coran. 42, 56); et Deus etiam legato sno dixit: "tum cos de hac re consulas; quam si perficere constitucris, Deo fidus; Dens enim confidentes amat" (Coran 5, 135). Principes Muvahhiditarum primos advocatos, quid censerent agendum, interrogavit; deinde principes Arabum, Zenàtæ tribuumque, tum el-aghzáz et voluntarios, quorum singuli deinceps suam sententiam dicebant3, quaque Muslemis salutaria summopere suadebant facienda. Consilium horum approbatum est. Duces vero Hispania ultimi appellati, quum intrassent, et, salutatione peracta, coram co consedissent, primo cadem, ac illi, qui cos anteverterunt, dicta audicrunt. Tum sic eos allocutus est. "Scitote, Hispani, omnes, quos ante vos consului, quamvis essent fortissimi, [147] belli peritissimi, et in certamine virtute ac robore elarissimi, non cadem esse imbutos scientia belli adversus Christianos gerendi, ac vos, qui, illis vicini<sup>5</sup>, cos debellare optimi edocti<sup>6</sup>, dolos quoque corum et res novistis." "Unins nostrum sequemur consilium, imperator fidelium", responderunt, "quem unanimi consensu principem habemus et propter doctrinam ejus , pietatem , pulchrum ingenium ac mores, et quia dolos istorum atque astutiam penitus cognoscit et idem summo studio fertur erga Muslemos. Is lingua nobis erit, et quæcunque dixerit rata habebimus, ut consilium vestrum Deus dirigat et

الاراك (أ b. d. h. semper. 2) عازما عاليه (a. b. d. h. semper. 2) عازما عاليه (b. d. h. semper. 4) عاربون (c. 6) عاربون (b. d. h. semper. 5) عاربون (b. d. h. semper. 5) عاربون (b. d. h. semper. 5) عاربون (c. 6) عاربون (d. h. semper. 5) عاربون (d. h. semper. 5) عاربون (d. h. semper. 5) عاربون (d. h. semper. 6) عاربون (d

secundet, et moderamen sit quam optimum." Ita universi Abu-Abd-Allâhum ben-Sanâdid ducem nobilem et pium significarunt, quem, propius admotum, fidelium imperator sibi unice applicavit. Quum ab co quæreretur, qua ratione huic hosti obviam esset eundum, "Christiani", respondit, "fidelium imperator, gens callida bellique dolorum admodum gnara, suis ipsorum artibus sunt dehellandi. Nobis igitur, tibique, rex auguste, videtur consultissimum, principem Muvahhiditarum, quem fortitudine, fide, puritate, bonaque erga te et Muslemos voluntate eximium, exercitibus Hispaniæ et omnibus militibus, qui in castris tuis insunt, Arabibus, Zenatensibus, el-aghzaz, universis Mauritaniæ tribubus, voluntariis al. præfectum, cum his omnibus et vexillo tuo victorioso, præmittere, ut hostem aggrediatur maledictum. Tu quidem eum Muvalihiditarum copiis, æthiopibus et prætorianis loco non multum ah acie dissito at occulto, subsistens, auxilio eris Muslemis. Si victoriam reportaverimus, id divinæ gratiæ, tuæ benedictioni et regno felici debebimus. Sin aliter evenerit, tu cum Muvahhiditarum2 exercitu fugatis eris refugio3, et cum hoste, viribus attritis et robore atque impetu infirmis, spernendo congredieris. Ejusmodi meum in hac re est consilium." El-Mansur', "per Deum! sic esto", jam dixit; "Deus consilium mihi a te datum secundet"!

Postquam quisque ad suum reverterat tentorium, fidelium imperator hanc noetem, quæ quarta mensis Schabâni, proxima ante diem Veneris, erat, in stragulo suo<sup>5</sup> degens, precibus unice deditus, Deo supplicavit, ut fideles contra hostes infideles adjuvaret. Aurora tandem illucescente, somno victus, in loco precationis paullulum dormivit. Mox vero lætus<sup>6</sup> et gaudio plenus expergetactus, principes Muvahhiditarum et faqihos ad se vocatos his verbis allocutus est. "Tali hora vos advocavi, ut eodem, quo Deus hoc tempore me exhilaravi, victoriæ et auxilii nuntio, vos quoque erigerem. Nam inter precandum somno gravatus, in somnio portam coeli apertam mihi visus sum videre, per quam eques pulchræ faciei, odorem spargens, equo vectus albo, descendit, qui vexillum tantum manu tenebat, ut aspectum tolleret. Postquam me salutaverat, "quis es, benedicte?" interrogavi. [148] "Angelus sum coelicola", mihi respondit, "ex eorum numero, qui coelum inhabitant septimum, et ad te veni, ut tibi atque exercitui, sub signis tuis proficiscenti, martyrum desideranti, mortem procmiumque

نتنه (a. الموحدين - - انكسرت (c. مناندي b. مناندي bene † a. b. منانيد ور المحديث a. b. منانيد ور المحديث أو المحديث المحديث أو المحديث المحديث أو المحديث

Dei exspectanti<sup>1</sup>, fortissimo victoriam a Deo, ereaturarum domino, annuntiarem". Deinde hos mihi recitavit versus, quos expergefactus memini et animo quasi fixos habui:

Læti victoriæ nuntii a Deo cito<sup>2</sup> tibi advenient, ut seias, Deum eos juvare, qui caussam Ejns defendant.

Victoria igitur et auxilio divino gaudeas, nam proxime aderunt, et equitatus Dei certo vincet.

Christianorum igitur copias ense telisque occides, et terram adeo devastabis, ut postea nulla in ea cultús appareant vestigia.

Itaque victoriam spero, si Deo placuerit".

Die Sabbati quinto Schabâni hajus imperator in tentorio rubro, pugnæ adversus hostes parato, sedens Abu-Jahjam hen-Abi-Hafs principem illustrem et inter veziros maximos unum (Benu-Hafs enim ceteris Muvahhiditis generositate, pietate et religione adeo antecellebant, ut ad corum posteros res omnis Muvahhiditarum in oriente rediret) ad se vocatum, exercitibus præfecit Hispaniæ et militibus Arabum, Zenatensibus, voluntariis, ecterisque Mauritaniæ tribubus, et, vexillo felici tradito, ante se ire Signis<sup>3</sup> super capite suo explicatis pulsatisque tympanis, cum tribu Hentatæ præcessit, postquam Ibn-Sanadid ducem eum exercitu Hispaniæ et præsidiis præmiserat. Djermunum ben-Rijah omnibus Arabum tribubus præfecit, Mezîlum Mughrâvitam autem tribubus Mughrâvæ, Mahju<sup>5</sup> ben-Abi-Bekr ben-Hamâma ben-Muhammed omnibus Merìni<sup>6</sup> gentibus, Djåberum ben-Jusuf gentibus Abil-el-Vaditis, Abd-el-Azîzum' Tedjinitam tribubus Tedjîni, Teldjîzum8 tribubus Heskûræ et ceteris Mesãmedæ gentibus, Muhammedem ben Munqâfed tribubus Ghumâræ, Abu-Harzum 10 Jakhlafum Hidj Eurebitam voluntariis; at summa rerum Abu-Jahjæ ben-Abi-Hafs fuit, enjus judicio imperieque omnes parerent. Fidelium imperator, qui Muyahhiditarum æthiopumqne ducebat exercitum, siguum dedit itineris. Abu-Jahja cum suis legionibus, quarum primum agmen Sanâdid dux ducebat, cum Hispaniæ ducibus, suis equitibus et satellitibus eo modo præcessit, ut, eadem, quæ incunte die reliquerat, castra, imperator fidelium vesperà occuparet, donce Muslemi duce Abu-Jah-

م الرايات (c. 3) سافرة (b. 2) مسافرة (d. 4) مليعين (a. d. 4) مليعين (a. d. 4) مليعين (b. e. 5) ما البرير (b. e. 6) البرير (b. e. 5) منتقباد (b. e. 6) منتقباد (b. Tagrir M 9) منتقباد (b. D. M. 10) البي خور (c. المعتديد (b. Tagrir M 9) البي خور (c. المعتديد (d. 4) البيعين (d.

ja infideles offenderent, qui in clivo alto et præcipite, saxorum grandium pleno e regione urbis Alarki considerant et omnes campos clivosque adjacentes oppleverant. Die igitur illucescente Mercurii nono Schabani, postquam Muslemi castra in planitie erant metati, Alm-Jahja, copiis pugnæ instructis, tribuum ducibus singulis suum dedit vexillum, voluntariis vero viride, ut gentes aliquid haberet, ad quod se recipientes manerent. citum Hispanieum in dextro collocavit cornu, in sinistro Zenatam, Mesamedam, Arabas, ceterasque [149] Mauritania tribus. Voluntarios vero, el-aultzüz et sagittarios primam fecit aciem, ipse mediam cum tribu Hentâtæ Quum quisque locum sibi proprium in hac aciei dispositione miranda occupasset, et omnes tribus, armis et apparatu certamini necessariis sumtis, ad signa sua singulæ constitissent; Djermûn ben-Rijâh Emirus, qui Arabas ducebat, prodiit, inter sidelium ordines procedens, ut animos erigeret bellatorum, hos Corani versus recitavit: putientiam exercete, fideles, puquate accrrime et Deum timete! forsitan rem feliciter geretis (Sur. 5, 200). Si Deum, fideles! adjuveritis, Is vos defendet, et gressus firmabit vestros (Sur. 47, 8).

Dum ii hae egerunt, et hostis in capite elivi prope castellum coram stetit, ecce turma 7000 vel 8000 equitum magna2, tota3 ferro, galeis et loricis splendidis ac consertis tecta, ex horum exercitu adversns fideles proruit. Praecones Abu-Jahjæ ben-Abi-Hal's jam hæe proclamarunt: "ordines firmiter tenete vestros, fidelium concio, neque de loco cedite vestro! sed consiliis candidis atque actionibus Deo commissis, nomen Ejus in cordibus extollite vestris. Nam ita e duobus maximis beneficiis unum recipietis, ant mortem martyris eum paradiso, ant procinium cum spoliis hostium." Deinde Amer dux ordines percurreus, "sane agmen Dei", inquit, "estis, servi Dei; fortiter igitur hostibus Ejus resistite! Nam Dei exercitus solus felix vincet superiorque discedet." Interea4 turma illa, qua omni vi irruerat, adeo processerat, ut euspides telorum Muslemorum fere pectora tangerent equorum; tum paullulum retrogressa, mox impetum redintegrabat. Bis ita aggressa, tertiam parabat impressionem, quum Ibn-Sanâdid dux et princeps Arabum, ambo magna voce exclamarunt: "Manete, fidelium concio! Dens gressus vestros huic conflictni5 firmos faciat"! Christiani mediam aciem, ubi erat Abu-Jahja, quem fidelium habebant impera-

<sup>1)</sup> عبيرة (2) a. b. e præferendum. عبيرة (3) عبيرة (4) a. b. d. e. نوملت (4) عبيرة (4) عبيرة (5) a. b. d. عبيرة (5) عبيرة (6) عبيرة (6)

torem, adorti, acerrime propulsati sunt. Quo in certamine dux ille summam ostendit patientiam et virtutem, donce mortem occumberet, et eum eo multi Muslemi ex Hentâta, voluntariis al., quibus Deus martyrium prædestinaverat et æternam beatitudinem. Muslemi tanto obnitchantur valore, ut dies pulvere excitato in noctem converteretur, et ii tandem, tribubus voluntariorum, Arabum, el-aghzáz, et sagittariis adjuti, Christianos, qui invaserant, ex omnibus eingerent partibus. Ibn-Sanâdid copias Hispania et milites, una eum Zenàta, Mesâmeda, Ghumàra, aliisque Berberorum tribubus, adversus collem illum, ubi erat Alfonsus, daxit, ut exercitum oppugnaret Christianorum. Hie enim eastra sua et milites habuit Alfonsus, numerum 500,000 tum equitum tum peditum excedentes, quos Muslemi, in collem connisi, jam adorti sunt. Pugua oritur cruenta et cædes corum inprimis Christianorum, [130] qui primi certamen conseruerant. Hae cohors erat fere 40,000 nobilissimorum, qui, ab Alfonso maledicto et latuo electi, quod ejus erat consilium contemnendum, postquam sub precibus Christianorum ab episcopis consecrati et aqua baptismi in purificationem conspersi erant, in crucibus juraverant, se haud prius pedem esse relaturos, quam nemo superesset Muslemorum. At Deus promissa Muslemis data persolvit et corum exercitui dedit victoriam. Infideles, pugna saviente, nihil aliud quam mortem videntes et excidium, terga vertentes, in collem, ubi Alfonsus erat, retrocedebant, ibi sese defensuri. Sed copia Muslemicæ, spatium interjacens occupantes, viam obstruxerant. In planitiem igitur recedentes eos Arabes, voluntarii, Hentâta, el-ayhzáz, sagittarii denno adorti, telis confossos ad unum omnes occiderunt. Quorum interitu vires Alfonsi valde fractæ sunt, utpote qui in iis spem habuisset repositam. Equites Arabum citato cursu et habenis immissis ad fidelium imperatorem festinant, "Deus t. o. m. hostes in lugam conjecit", clamantes. Tum pulsantur tympana, vexilla explicantur, summa voce fidei recitantur symbola, motitantur signa, heroes et milites contra hostes Dei maximo impetu feruntur.<sup>2</sup> Fidelium imperator legiones adversus infideles duxit, et equites peditesque citato cursu, ut infideles adoriantur et ictibus confodiant, irruunt. Alfonsus autem, qui meditabatur et animo volutabat, quomodo cum omni suo exercitu in Muslemos impetum faceret et cum universis militibus et præsidiis eos aggrederetur3, tympana audivit a dextra

a. d. ويصدمهم (b. c. a) وتسابقت b. c. a) وتسابقت b. c. ويصدمهم (b. c. e)

terram fere subvertential, ac tubarum clangorem colles et planities complentem. Caput ad hæc attollens, signa conspexit Muvahhiditarum propinqua, quorum primum erat vexillum album victoriosum ita inscriptum: Non est Deus, nisi Allah; Muhammed propheta est Allahi, Deus solus victor. Quum heroes quoque Muslemorum appropinquantes et copias corum desiderio certaminis flagrantes se invicem secutas2, summa voce symbola fidei recitantes, vidisset, interrogavit, quid hoc sibi vellet. "Est imperator fidelium", responderunt, "o maledicte! qui jam procedit. Omnes enim, quas hodie antea debellasti, copias, exploratores modo exercitus ejus fuerunt et primum aciei agmen." Infideles, quorum animis Deus t. o. m. jam terrorem incutiebant, terga vertentes, fugati retro cesserunt. Sed equites pugnantium Muslemorum cos assecuti, terga cadunt et faciem, ac vestigiis inhærentes3, gladiis telisque in cos savientes, enses sanguime potant et mortem hostibus præbent gustandam acerbam. Muslemi arcem Alarki einxerunt, putantes Alfonsum ibi se velle defendere. At hostis Dei per alteram ingressus portam, per alteram aversam exierat. Arcis vi captæ portis concrematis, Muslemi omnes, que ibi atque in castris Christianorum inveniebantur, divitias, thesauros, frumentum, arma, apparatum militarem, utensilia, jumenta, feminas, liberos prædam cepernnt. Ex infidelibus tot in hac pugna ceciderant millia, ut nemo nisi Deus numerum posset computare. In arce Alarki [131] 24,000 equites, e Christianis nobilissimis captos, liberaliter recepit imperator fidelium et liberos dimisit, ut sibi inde4 laus generositatis redundaret. At universi Muvahhiditæ et plurimi Muslemi tale facinus ægre ferentes, id maximum habuerunt errorem, in quem umquam rex inciderit.

Inter hane pugnam Alarki elarissimam, quæ die Mercurii secundo Schabâni, anno 591, facta est, et Zelaqensem 112 anni intercedunt. Illa vero in Islamismo celeberrima fuit et maxima, quæ a Muvahhiditis commissa est, per quos Deus t. o. m. ita Islamismum illustrabat et potentiam evehebat ipsorum. El-Mansûr litteras de victoria ad omnes Hispaniæ, Manritaniæ et Africæ regiones, suo subjectas imperio, misit, et, quinta prædæ parte reservata, reliquam divisit militibus. Tum exercitum in terras duxit Christianorum, ubi vicos, urbes et arces destruens, prædam agens et

را تناسقت b. الافاق b. الافاق c. 2) الافاق b. تناسقت b. تناسقت b. تتبعون (c. 3) بذلك b. d.

ferens, homines eædens et ducens captivos, usque ad montem Sulcimâni perrexit. Muslemi, spoliis onusti hine reversi, neminem offenderunt christianum, qui sibi resisteret, et Hispalim profecti sunt. Ut imperator fidelium co venerat, templum urbis magnum una cum turri alta ædificare coepit.

Anno 592 (coepit die 5 Dec. 1195) imperator fidelium, tertia suscepta expeditione, Qalat-Rijâh, Vadi-l-Hadjâra, Madjrit¹, montem Suleimâni, Fidj2, multasque3 arees Toleti expugnavit. Deinde Toletum, ubi Alfonsus erat, corona einetum acerrime obsedit, aquam ejus intercepit, suburbia combussit, et machinis bellicis contra urbem erectis, cam valde dilaceravit. Postea ea relicta, Salamaneam\* profectus est; in qua capta nulli pepercit viro, feminas captivas abduxit, bona diripuit et urbem igne delevit. Postquam muros tandem erat demolitus, eam solo æquatam reliquit et multis castellis, sicut el-Belat et Terdjala5, captis, Hispalim mense Safari incunte, anno 595 (coepit die 25 Nov. 1196), rediit, ubi templum conditum ad finem perduxit, turrim extulit, cujus poma fecit pulcherrima et maxima. Magnitudinem corum inde conjicere licet, quod id quod medium est per portam Muedhdhinorum non prius inferri poterat, quam lapis inferior auferchatur.6 Columna vero ferrea, qua innititur, pondus, quadraginta ruba' efficiebat. Abu-l-Leith Siculus inspector ea fecit et in vertice turris collocavit. In cam auro inducendam 100,000 impendebantur aurei. -- Quum in Hispaniam trajiceret, pugnam Alarki commissurus, areem Murrekoselæ et e regione ejus templum nobile eum turre sua, et turrim templi el-Kutubijin exstrui, urbem Rabât-el-fath in terra Selæ condi templumque Hassâni8 ædificari jussit. Postquam in templo Hispalensi absoluto preces peraetæ sunt, castellum el-Ferdj ad fluvium Hispalis condere jussit, et, in Mauritaniam reversus, mense Schabâni, anno 594 (coepit die 12 Nov. 1197), Murrekoscham venit, ubi omnia, quæ ædificari jusscrat, sicut [152] arcem, palatia, templum, turres, jam absoluta vidit, in quæ sumtum ex quinta prædæ Christianorum parte impendebat. Invidia vero in procuratores et architectos, quibus bæe res perficienda concredita fuerat9, orta erat. Ei igitur relatum est, hos pecuniam

أكوبط (h. محويط b. e. Mahuba D. Madrid M. محويط sine dubio legendum. وفيج (b. وقايم و الله و

devorasse templique portas, secundum earum numerum, quæ Gehennæ insunt, septem fecisse. Sed fidelium imperator, templum ingressus, id admirans summa affectus est lætitia, et, quum de portarum numero quæreret, responderunt, eas septem esse, illa excepta octava, per quam fidelium imperator intraverat. His auditis ille dixit: "nihil nocet, quod mihi dictum est, quando bonum erit", et maxime gavisus est.

Quum fidelium imperator Murrekoscham venisset ibique consedisset, Alu-Abd-Allaho filio, el-Nasir lidin-Allah cognominato, sacramentum fidei adjurandum euravit. Cuncti Muvahhiditæ ei fidem dixerunt, et in omnibus, quæ potestati eorum erant subjectæ, regionibus regni successor agnitus est. Hoc vero tempere imperium corum, omnem Hispaniam, Mauritaniam et Africam inde a Tripoli usque ad Nun in Sus-el-agsa et desertum in terra meridionali complectens, omnes interjacentes pagos, arces, castella, oppida, montes, valles quoque continuit. Gentes habitantes tentoria 2 Arabum et Berberorum universæ iis subjectæ, obedientes ac pareutes corum judiciis, vectigal, eleemosynam, decimasque rite pependerunt, et in precibns publicis nomen corum e suis pronuntiarunt suggestibus. Abu-Abd-Allah el-Nasir, sacramento rite recepto et sede Khalifæ occupata, nomine suo, quamvis pater adline viveret, judicia et imperia promulgavit. El-Mansur autem, palatio suo absconditus, morbo letali mox correptus est. Doloribus ingravescentibus, "trium tantum rerum", dixit, "quas khalifa feei, me adeo poenitet, ut eas infectas pervelim. Prima est, quod Arabas ex Africa in Mauritaniam transtuli; hos enim seditionum fore auctores3, jam scio. Altera est, Rabat-el-Fath conditum, quod ex grario publico haud parvum consumsit sumtum, et nihilominus postea mansit inhabitatum. Tertia denique est captivorum Alarki remissio, qui a nobis certo se uleiscentur. 4" Post ultimas vesperae preces noctis Veneris 22:dæ Rebî' prioris, anno 393, in arce Murrekoschæ mortuns est. Deus solus æternus, neque ullus dominus nec colendus, nisi Ille est! El-Mansur rex fnit inter Muvahhiditas nobilissimus, fama5 inclaruit summa, et in omnibus, quibus reges præsunt, negotiis felicissimus, quæ promiserat, thesauris gaudens plenis, largiter dedit. Animo excelso cogitationes vere regias conjunxit et religionis tenax moribus inter Muslemos eminuit pulcherrimis. Deus eum

را فول (أ b. e. d: بالاد † d. 2 ميلاً في العبار العبار العبار أ b. e. d: بالاد † d. 2 ميلاً في العبار أ b. Post hoc voc. e textu excidit: عبار عبار عبار العبار العبار العبار العبار العبار أ b. Post hoc voc. e textu excidit: عبار عبار العبار العبا

sua amplectatur elementia et peceata, pro gratia sua et benevolentia, ei remittat! Nam Is est elementissimus et ad condonandum faeillimus!

De regno el-Násiri ben-el-Mausúr ben-Júsuf ben-Abd-el-Múmen ben-Ali, fidelium imperatoris.

Muhammed filius Jaqubi, filii Jusufi, filii Abd-el-Mumeni, filii Alii, Zenâtensis Kumîta Muvahhidita fidelium imperator, matre libera nomine Ummet-Allah, filia Sid Abu-Ishaqi ben-Abd-el-Mumen [155] ben-Ali natus, el-Nasir lidin-Allah cognominatus est. Sigillo inscripsit: "Ala Allahi tavakkaltu vahua hasbi vanim-el-vakili" (Deo confido, qui spes est mea et optimus procurator); edietis vero subscripsit: "El-hamdu lillahi vahdihi" (laus sit Deo soli!). Coloris fuit albi, erecte statura, corpore gracilis, oculis pulcherrimis nigris, barba promissa et spissis superciliis.1 Animo præditus excelso, non, nisi post multum laboris, res peragere potuit, et suo ipsius consilio fretus omnes imperii res solus gubernavit. Veziri partes Ibn-el-Schahid et Ibn-Methna<sup>2</sup>, enbicularii autem Abn-Said ben-Djàmi'3, qui vezirus maximus solus et veziratui et cubiculo præcrat, egit. Patre adhue vivo el-Nàsir rex renunciatus est; at post ejus moriem die Veneris nocti, qua mortuus erat, proximo, sacramentum ei redintegratum, et ab universis imperio Muvahhiditarum subjectis regionibus acceptum, nec non nomen eins in omnibus suggestibus pronuntiatum.

Reliquam mensis Rehi' prioris partem et totum Rehi' posteriorem Murrekoschæ moratus, primo Djumâdæ prioris die, anno 393, ad urbem Fes profectus<sup>4</sup>, ad finem hujus anni ibi mansit. Tum hine eastris in montes Ghumâræ motis, Aludânum Ghumâritam ibi rebellantem bello petivit. Ad urbem Fes reversus, ad annum usque 308 ibi degens, arcem ædificavit ejus et muros, ab avo Abd-el-Mûmeno, quum urbem intraret, dirutos refecit. Interea nuntii ex Africa eum de Majorqensi<sup>5</sup> rebellante, qui magnam Africæ partem jam occupasset, fecerunt certiorem. El-Nâsir igitur ex urbe Murrekoschæ in Africam profectus, ad el-Djezâir-beni-Mezghana venit, unde elassem et exercitum, ad urbem Majorcæ debellandam transtulit, donce cam, manibus Murabitorum ereptam, mense Rebi' prioris, anno 600, expugnaret. Urbani vero ad fidelium imperatorem venerunt, qui, postquam eum salutaverant et sacramentum dixerant fidelitatis,

venia delictorum accepta, dona pro cujusque dignitate receperunt. Eos elementer quoque allocutus est. Judiciis Majorcæ Abd-Allahum ben-Hût1 Imâmum traditionum peritum præfecit. Tum Africæ regiones peragrans, omnes obiit terras, ut res incolarum ipse inspiceret. Majorgensis autem, eum fugiens, in desertum abiit. El-Nâsir Mehdiam jam venit. Hæe enim urbs, quum omnis Africa rebellans sine certamine se subjecisset, sola retractavit. Præfectus enim, quem Jahja Majorgensis urbi, a se captæ, præfecerat, vir Hådj prudens, helli artes et dolos bene edoetus, fidem recusavit. Mehdiam igitur, corona terra marique einetam, el-Nâsir debellavit, et belli machinas et tormenta contra cam crexit. Tribus Muvalibiditarum et milites Mauri sibi invicem succedentes, neque interdin nec noctu pugnam intermiserunt. Hle vero Hadi dolos belli et artes hand describendas exercuit, ut el-Nâsir eum per plures2 menses obsidere coactus esset, et Muvahhiditæ Hadj infidelem cognominarent. Machina tandem, qua major nulla umquam visa est, centum ruba' ponderis projicere valens, erecta est, que urbem valde diruit. Ex ea lapis in mediam Mehdiæ portæ valvam jactus, cam inclinavit, [434] quamvis e ferro tota facta esset (fundamento innisa e erystallo viridi, in locis juncturarum<sup>3</sup> figuras habuit leonum e cupro flavo fabricatas). Quibus visis Madj Mehdiæ præfectus intellexit, se urbem ulterius non posse tueri, neque amplius imperatori fidelium resistere; quare, ea tradita, fidem addixit. El-Nasir, vitæ securitate promissa, cum honorificentissime receptum, summo cumulavit honore, quia eximiam domini sui curam rerumque ejus gerendarum monstraverat diligentiam. Muvahhiditæ jussi eum Hadj-el-Kafi (i. e. peregrinatorem integrum) postea vocarunt. Ita Mehdia anno 601 expugnata est.

Anno 662 (coepit die 17 Aug. 1203) el-Nâsir Abu-Muhammedem Abd-el-Vâhid ben-Abi-Bekr hen-Abi-Hafs principem omni Africæ præfecit et in Mauritaniam profectus est. Quum ad Vâdi-Schelf venisset, Jah-ja Majorqensis magnum¹ Arabum, Sunhâdjæ et Zenatensium exercitum adversus eum eduxit, sed, proelio gravi commisso, die Mercurii ultimo⁵ mensis Rebi¹ prioris, anno 604 (coepit die 27 Jul. 1207), fugatus est. Eodem anno el-Nâsir urbem Vadjdam condi jussit, et mense Redjebi ineunte ædificationem incepit. Muros etiam el-Mezamæ, in terra el-Rif sitæ, eodem tempore exstruxit, et arcem Bâdisi ædificavit. — Mense hujus an-

ni 604 Schevvåli fidelium imperator ex urbe Fes Murrekoscham profectus est, postquam in parte urbis hispanica aquæductum, cujus aqua e fonte extra portam ferream deduceretur¹, ædificari jusserat, et portam exstruxerat septentrionalem, quæ in atrio templi hispanici inest, gradibus ornatam. Ad hæc omnia largam, e thesauro publico sumtam, pecuniam impendit. Eodem auno sacello in urbe qairevanensi condito, vetuit, quominus in sacello hispanico precarentur. Per tres igitur annos preces suas in qairevanensi urbe peregerunt urbani, donec, quum testibus adhibitis probatum esset, hunc morem esse antiquiorem, sicut antehac fecerant, in utraque urbe tam hispanica quam gairevanensi precibus fungerentur.

Annos 605 (coepit die 13 Jul. 1208) et 606 (coepit die 5 Jul. 1209) Murrekoschæ moratus el-Nâsir, ex Hispania accepit, Alfonsum fines Muslemorum adortum, pagos et eastella obruisse, viros eccidisse, feminas abegisse et thesauros. Incolæ, suam opem implorantes, ad expeditionem moverunt suscipiendam; quare thesauris inter duces ac milites distributis, litteras ad omnes Mauritaniæ, Africæ et meridionales regni provincias misit, quibus Muslemos ad infideles debellandos imploraret. Frequentes vocationi parmerunt, et singula Mauritania gentes suum miserunt equitum peditumque agmen, cum eo in bellum profecturum. Ex omnihus urbibus copia advenerunt, et homines aque expediti ac graviter omisti ex regionibus et provinciis ad eum festinarunt. Quum jam universa adessent legationes, milites et auxilia advenissent, die 19:0 mensis Schabani, anno 607 (coepit die 24 Jun. 1510), Murrekoschâ eastris motis, ad Qasr-el-Djevaz profectus est, ilique consedit, ut homines transferret. Hie legionibus, tribubus, equitatu et armis transmittendis occupatus, ab ineunte mense Schevvâli ad finem Dhu-l-Qadæ [153] mansit, et, postquam bellatores ad unum omnes trajecerunt, ipse vestigia corum legens trajecit et die Lunæ 25:0 Dhu-l-Qadæ in littus Tarifi descendit, ubi duces Hispaniæ faqihi virique saneti omnes eum receptum salutabant. Post trium dierum Tarifi moram, cum legionibus innumeris et populis sient locustis diffusis, qui montes planitiesque explebant omnes, et quos campi vasti, loca clata et depressa<sup>3</sup> capere non poterant, Hispalim profectus est Tantam admirans militum multitudinem, in quinque agmina eos divisit, quorum primum Arabas, alterum Zenâtam, Mesâmedam, Ghumâram ceteraque tribuum Mauritania: genera, tertium voluntarios, qui numero erant 160,000 peditum atque

<sup>1)</sup> العرب (b. c. عالعرب (c. عالم العرب العرب العرب العرب) العرب (b. c. عربنا باب العرب العرب)

equitum, quartum duces Hispaniæ et præsidia, quintum Muvahhiditas complectebatur, quibus imperavit, ut agmen quodque suo loco diverso eastra poneret. Die 17:0 Dhu-l-Hidjæ, anno 607, el-Nasir Hispalim venit, ibique commoratus est. Interea omnis Christianorum terra trajectu illius perculsa est et pavor animos occupavit regum, qui urbes communire, et pagos ac castella, finibus Muslemorum vicina, desercre coeperunt. Plurimi corum principes, litteris ad el-Nasirum datis, pacem et veniam implorarunt, et rex2 ipse Bajonæ submissus ac humilis salutatum ad eum profectus est, ut pacem expeteret et gratiam. Nam audito imperatoris fidelium Hispalim adventu, metu captus, consilium festinanter iniit, quo illum a se ipso terraque sua averteret. Legatum ei misit supplicaturum, ut ad eum venire sibi liceret. Imperator fidelium, venia data, simul omnibus, qui in via illius essent, urbibus scripsit imperans, ut eum, simulac præteriret, tres dies liberaliter exciperent; quarto autem die, quo abire vellet, mille equites ex exercitu ejus apud se custodirent. Rex igitur, Bajona3, regni capite, profectus, ut imperatorem fidelium salutaret, simul ac ad urbem muslemicam adventabat, ejus duces et milites ei obviam ierunt et cives, pulcherrimo ornatu et apparatu splendidissimo instructi, ad eum recipiendum prodierunt. Tres dies summa exceptus liberalitate, quum quarto die castra mota vellet, mille equites ex exercitu ejus ibi retenti sunt. Ita usque ad urbem Carmonam res acta est. Ubi quum veniret, mille modo equites ei supererant. Quare post tres dies, quibus cives eum laute exceperant, quum quarto esset profecturus, mille equites reliqui in custodiam dati sunt. A ducibus interroganti, quibus comitibus iter esset facturus, si hi quoque soli sibi relicti equites4 detinerentur, hi responderunt, "foedere tectus fidelium imperatoris et umbrà ensium ejus tutus iter facies." Carmonà igitar cum satellitibus, conjuge, servis ac donis, quæ el-Nasiro danda ferebat, profectus est. Litteræ, quas Propheta ad Heraelium, Græcorum regem, scripserat, præferebautur, per quas intercessionem expetere simulque indicare vellet, regnum a majoribus hereditate esse acceptum. Hæ litteræ, apud eos hereditate transmissæ, serico viridi involutæ6, in cista aurea [136] musco repleta7 asservatæ erant. utpote quæ summe honorarentur et magna cumularentur gloria. El-Nàsir fidelium imperator regem

adventantem magno apparatu excipere jussit. Inde a Carmona porta usque ad portam Hispalis utrimque tum a dextra tum a sinistra duo ordines militum constiterant, qui pulcherrimo induti ornatu, plane armati, ensibus politis 1, spiculis directis2 et tensis arcubus3, spatium fere quadraginta milliariorum occupahant. Rex Bajona, sub umbra ensium spiculorumque Muslemorum incedens, quum ab Hispali haud longe abesset, el-Nasir tentorium rubrum extra urbem Carmonam versus erigi jussit ibique tres sedes instrui. Quarenti postea, quisnam e dueibus linguam calleret barbarorum, responderunt, Abu-l-Djujuschum4 eam optime tenere. Qui quum vocatus adesset. eum ita allocutus est. "Iste infidelis, o Abu-l-Djujusch, qui jam mihi appropinquat, a me honorifice excipiatur oportet. Quod si, quum intrat, de sede surrexero5, turpiter agens consuetudinem deseram, quæ vetat viro infideli assurgere. Sin loco immotus manens non surrexero, enun minoris faciam, qui6 rex est magnus idemque hospes, me salutatum huc profectus. Te igitur in sede, quæ media in tentorio est, sedere jubeo, et. simulac barbarus tentorium per alteram portam intraverit et ego eodem tempore per alteram oppositam intravero, e sede surgentem manu me prehendere et a dextra apud te collocare; illum autem mann etiam prehensum a sinistra. Deinde partes ages inter nos interpretis." Itaque intrantes, el-Nasirum a dextra, et regem Bajonæ a sinistra collocans, dixit: "hic est imperator fidelium." Salutatione peracta, que opus erant, colloenti, sermonem aliquamdin contulerunt. Tum equum conseendit primus imperator fidelium et paullo post rex7 Bajonæ; idemque fecerunt Muvahhiditæ et copiæ bellatorum. Homines quoque exierunt frequentes civesque Hispalis magno apparatu obviam ierunt, ita ut dies admodum festus celebraretur. El-Nasir urbem ingressus, regem Bajonæ se mox scentum, intra urbem receptum, muneribus donavit splendidissimis et pacem concludit tamdin duraturam, quamdin Muvahhiditæ corumque posteri regnarent.<sup>8</sup> Omnibus, quæ desiderarat, rite confectis et honoribus auctus rex in patriam revertit.

Primo die mensis Salari, anno 608 (coepit die 14 Jun. 1211), el-Nâsir vestigia illius legens, ut fines Castiliæ bello peteret, profectus, ad

<sup>1)</sup> المعالمة (b. 3) المسلوفة (conjicio scribendum. 4) الموقورة (b. 3) الموقورة (conjicio scribendum. 4) الموقورة (conjicio scribendum. 4) مدة (b. e. 5) المبر (conjicio scribendum. 4) مدة (conjicio scribendum. 5) مدة (conjicio scribendum. 6) مدة (co

arcem venit Scharbaterræ1, quæ in vertice montis altissimi, nubes coeli2 fere tangens et validissima, unum tantum aditum habuit, per loca prærupta et augustias serentem. Corona cinetam, quadraginta belli machinis erectis, obsedit; at, hortis devastatis, nihil adversus cam valuit. Veziro usus est Abu-Said ben-Djami', qui, loco ignobili natus, a Muvahhiditis despectus, quum cubicularii vezirique muneri ab el Nasiro admoveretur, principes Muvahhiditarum contemnere et nobilissimos corum vilipendere coepit. Qua re factum est, ut multi proceres, quibus adhuc regnum nitebatur, aulam deserceent imperatoris, apud quem [137] ille solus una cum viro, Ibu-Munsa3 appellato, mansit in officio, quorum consilio el-Nâsir omnes res gerebat. Quum ad Castiliam profecturus hoc præteriret castellum? ambo illi firmitatem loci admirantes4, "O fidelium imperator", ei dixerunt, "ne prætereamus5, priusquam id ceperimus. Hæc prima nostra erit expugnatio, si Deo placuerit." Itaque eum tam din apud hoc castellum constitisse fertur, ut hirundo6, quæ nidum in tentorio ejus7 fecisset, ova edita excluderet, et pulli volarent. Nam octo menses ibi commoratus est. Adventante vero hieme et frigore crescente, pabulum jumentorum hominumque alimenta defecerunt, et, quum pecunia quoque evanesceret, animi abjecti sunt, ac studium, quo bellum susceptum erat, imminutum. Milites moram pertæsi desperarunt, quando nulla auxilia castris advenire, annonæque pretium augescere, viderent. Alfonsus Dei hostis, his omnibus auditis, animadvertens, spiritus Muslemorum esse fractos et impetum, quo moti in bellum erant profecti, retardatum, ad vindictam sumendam festinavit8. Crucibus tamquam signis in terris Christianorum sublatis, reges eorum exercitus optime instructos bello et certamini accincti cito adduxerunt. Servi Sanctæ Mariæ9 quoque, fervore paganorum incitati, apud eum adfuerunt. Postquam copiæ et præsidia advenerant, legationesque justo numero crant collectæ, Alfonsus cum legionibus profectus, castellum in confinio Muslemicum, nomine Qalat-Rijah, aggressus est, quod Abu-l-Hedjadj ben-Qâdis 10 dux illustris, herosque nobilis virtute elarissimus, eum septuaginta equitibus 11 muslemicis defendebat. Quamvis Alfonsus summa vi ar-

cem obsessam premeret, Ibn-Qâdis tamen pugnas sustinuit et quotidie litteras ad fidelium dedit imperatorem, quibus conditionem suam exponeret et anxilium adversus hostes imploraret. Valde enim obsidione urgebatur. At vezirus litteras acceptas abscondens, imperatori fidelium eas hand dedit legendas, ne, ante arcem captam, hic solveret obsidionem. Ita non soluni imperatorem fefellit, sed universos etiam fideles, quum statum imperii resque subditorum dissimulans, negotia maximi momenti, que negligenda non essent, celaret neque omnino ei exponeret! Ibn-Qadis tandem, obsidione in longius producta, quum arx commeatu telisque careret, de auxilio desperans simulque metuens, ne, si ea vi caperetur, Muslemi cum familiis et liberis occiderentur, eam talibus Alfonso tradidit conditionibus, ut omnes, qui inerant, Muslemi liberi exirent. Castellum igitur Qalat-Rijah a Muslemis relictum, ab hoste occupatum est. Ihn-Qàdis autem comite leviro, qui pari inclarnit virtute, ad fidelium imperatorem se recepit. Illi, ut rediret seque solum relinqueret, frustra suadere conatus est, dicens: "redeas, precor; ego quidem occidar, et post tale facinus numquam vivam. Animam enim meam Deo vendidi pro Muslemis, qui in aree vivebant." At noluit levir, sed, "te mortuo", respondit, "nulla milii vitæ voluptas erit." Ad castra el-Nâsiri profectis duces Hispaniæ salutandi caussa [158] obviam ierunt. Ibn-Djami' vero Vezirus, quum adventum eorum accepisset, cito accurrens, æthiopas jussit cos vi2 de equis detrahere; detractis manns post terga ligatæ sunt. Tum ad el-Nasirum intranti, ei dixit Ibn-Qâdis: "nos tecum intrabimus"; quihus ille, "numquam", respondit, "seeleratus imperatorem adibit fidelium." Deinde ingressus el-Nasirum de iis adeo decepit, ut mortem eorum juberet. Lanceis confecti mox ambo mortui sunt. Milites ob eardem corum stupentes, el-Nasirum oderunt et, quæ adhue obtinuerat, bona ducum Hispaniæ voluntas cessavit. Ibn-Djåmi' vezirus3 ad postrema castrorum tentoria jam prodiit, et, ducibus Hispaniæ convocatis, "exercitum", dixit, "relinquite Muvahhiditarum; vobis opus non est. Deus enim dieit: si vobiscum fuerint profecti, nil nisi molestiis vos augebunt, et turbas inter vos cicbunt (Sur. 9, 47). Post hanc vero negligentiam quisque scelestus poena afficietur digna."

El-Nâsir, postquam Alfonsum appropinquare et Qalat-Rijâh, quod eastellum in confinio Muslemorum habebatur validissimum, cepisse audivit,

<sup>1)</sup> بناول e. بياول e. quod in versione secutus sum; بالعنيف e. profectum. عبناول و. quod in versione secutus sum; عبناول b. forsan e lectione e. profectum.

tanto correptus est dolore et ira, ut, cibum potumque recusaus, in morbum incideret. Interim obsidionem Scharbaterræ accelerans', eam tandem', multis propterea2 profusis thesauris splendidis, excunte Dhu-l-Hidja, anno 608, deditione facta cepit. Alfonsus, de expugnatione Scharbaterræ ab el-Nâsiro facta certior factus, adversus eum omnes, quæ aderant, Christianorum regum copias duxit. Quare el-Nâsir, quum hæc accepisset, contra illum Muslemorum eduxit exercitum. Loco Hisn-el-Uqâh nominato utraque concurrunt acies, ibique pugna committitur.3 El-Nâsir in tentorio rubro, quod in vertice collis positum et proclio instructum erat, scuto suo insedit et equis ante eum stetit. Æthiopes plane armati tentorium ex omnibus partibus eireumdederunt, ante quos agmen novissimum duce Abu-Saîdo ben-Djami' cum vexillis ac tympanis stetit. Christiani, instar locustarum agminis expansi, in ordines dispositi adoriuntur, a voluntariis excepti, qui numero 160,000, in hostes irruentes, in acie corum disparent, ab exercitu Christiano fere occlusi. Muslemi quidem claram edunt pugnam; voluntarii ad unum omnes cadunt; neque Muvahhiditarum Arabumque copiæ, nec duces Hispaniæ4, quamvis cladem conspiciant, auxilio prodeunt, ne unus quidem eorum. Voluntariis occisis, Christiani in aciem Muvahhiditarum et Arabum impetum faciunt vehementissimum. At certamine utrimque redintegrato5, duces Hispaniæ et præsidia in fugam se conjiciunt, utpote qui propter necem Ibn-Qàdisi, minasque Ibn-Djâmi', quum eos abegisset, magnum in animis suis odium alerent. Muvahhidita, Arabes et Berberorum tribus, cæde voluntariorum atque exercitûs hispanici fuga visa, quum animadverterent, pugnam adversus reliquos magis sævire et Christianos se numero esse majores; el-Nasiro deserto, aufugiunt. Jam illi ensibus strictis irruunt et ad orbem usque æthiopum satellitumque pervadunt, qui, ædificio lapidibus juncto similes, imperatorem circumdant. Perrumpere hand valentes, clunes equorum loricis tectas contra tela, adversus se fixa, æthiopum vertunt et hoc modo viam sihi faciunt. [159] El-Nasir scuto suo pro tentorio insidens, exclamavit: "Dens verax, Satanas antem fallax", neque de sede sua se commovit, donce hostes pæne ad cum penetrarent. Ex æthiopibus circa cum plus 10,000 ceciderunt. Tum arabs, equa vectus, accurrit, et ci, "quousque", dixit, "fidelium impe-

المقاتلة (b. e. <sup>2</sup>) في حلها (b. e. <sup>3</sup>) في حلها (b. - - - وقواد - - - والعرب b. e. <sup>5</sup>) انتسب (b. c.

rator, sedebis? Jam Dei judicium latum est et voluntas rata; Muslemi enim perierunt." Tum ille equum nobilem cursorem¹, coram stantem, conscensurus, surrexit. At Arabs ab equa, qua erat vectus, descendens, "hane", inquit, "conscende generosam; ignominiam sibi inferri numquam patietur. Forsan Deus t. o. m. te per eam e periculo eripiat. In tha salute jam omnis res vertitur." El-Nàsir igitur eam conscendit; arabs vero, eursore illius conscenso, magna æthiopum stipante caterva, præivit, et Christiani cos persecuti sunt. Cædes in Muslemos ad noctem sæviit; gladii Christianorum cos confoderunt², donce ad unum omnes occiderentur, nec nisi unus e millibus salvus evaderet. Nam Alfonsus voce præconis significaverat, nemini esse parcendum³, omnes eædeudos esse, et, si quis captivum adduxerit, cum cum captivo necatum iri. Itaque nullus muslemus in hac pugna eaptus est.

Hæc clades nefanda et calamitas summa die Lunæ 15:0 Safari, anno 609 (coepit die 2 Jun. 1212) accidit, qua Muslemorum in Hispania potestas eversa est; nec postea signa corum ibi victoriam reportarunt. Hostis enim prævalens, castella cepit, et, maxima terrarum parte potitus<sup>4</sup>, omnes fere regiones expugnasset, nisi Dens t. o. m. Hispaniæ per expeditionem Abu-Jaqûbi ben-Abd-el-Haqq, Muslemorum imperatoris, consuluisset, qui ruinas ejus refecit, turres templorum exstruxit, et fines aggressus infidelium subjugavit. Alfonsus, post proclium ad el-Uqàb urbem Eboræ6 adortus, vi cepit omnesque Muslemos, tam adultos quam infantes, interemit. Captis deinceps urbibus et omnibus regnorum capitibus occupatis, fere totam Hispaniam suæ subjecit potestati, particula tantum excepta, quam7 Deo soli per Merinidas conservatam Muslemi debent. Reges Christianorum, qui pugnæ apud el-Uqåb<sup>8</sup> interlucrant et Eboram ceperant<sup>9</sup>, omnes eodem ipso anno mortuos esse, narrant. El-Násir, e clade illa aufugiens, ultima mensis Dhu-l Hidjæ decade hujus anni Hispalim venit. In hac expeditione Deus evidentissime probavit, sibi soli victoriam, robur, vim et potentiam omnem esse. El-Nasir numerum copiarum et militum, multitudinem auxiliorum conspiciens, admiratione et lætitia 10 antea captus erat. Tantus enim exercitus equitum peditumque, quantum nullus antea rex coëgerat, eum in hoc bellum sequebatur. Erant in castris ejus 160,000 voluntarii

tum equites tum pedites; 500,000 militum gangariorum; athiopes, qui in pugna ante eum irent et corpus ejus custodirent, 50,000, sagittarii denique et [160] cl-aglizăz 10,000. His accedebant mercenarii 2 Muvahhiditæ, Zenatenses, Arabes al. Tot ac tantis copiis nisus, se invincibilem 2 putavit. At Deus contrarium eum docuit.

El-Nàsir ex clade Uqàbensi Murrekoscham reversus Sid Abu-Jaqù-bum Jusulum filium, el-Muntaser appellatum, regem renuntiavit, cui Muvalhiditæ universi ultima decade mensis Dhu-l-Hidjæ, anno 609, sacramentum fidei dixerunt, et cujus nomen in omnibus suggestibus pronuntiatum est. Quibus factis el-Nàsir, palatium suum ingressus, ab hominibus seclusus, voluptatibus unice se dedit, mane seroque potans<sup>4</sup>, usque ad mensem Schabâni, anno 610 (cocpit die 22 Maj. 1215), quo absumtus veneno periit. Veziri, quos e medio tollere constituerat, cum prævertentes, puellam ejus quandam subornarunt<sup>5</sup>, quæ poculum vini veneno admixti ei administraret; quo statim mortuus est. Die Mercurii 11:0 Schabâni, anno 610, in palatio suo intra arcem Murrekoschæ interfectus, dies 3,451 reguaverat, si annos imperii computaveris quindecim, quatuor menses et dies octodecim, quorum primus erat Veneris 22:dus mensis Rebi' posterioris, quo post patrem mortuum rex renuntiabatur, ultimus vero dies Saturni 10:us Schabâni, anno 610, quo poculo vini venenati peribat.<sup>6</sup>

De regno Jusufi el-Muntascri ben-el-Nasir ben-el-Mansur ben-Jusuf ben-Abd-el-Mumen ben-Ali, fidelium imperatoris.

Jusuf fidelium imperator, filius Abu-Abd-Allâhi el-Nâsiri, filii Jaqūbi el-Mansūri, filii Jusufi martyris, filii Abd-el-Mūmeni, filii Alii, Zenatensis Kumita matre Fatima, filia Sid Abu-Alii ben-Jusuf ben-Abd-el-Mūmen, natus est. El-Muntaser-billāh appellatus, eognomen habuit Abn-Juqūb. Ætate juvenis, staturæ pulchræ, eolore florescente, figura venusta, naso aduneo et coma promissa fuit. Cancellariis patris usus est-Patrueles, qui una cum principibus regnum administrabant<sup>s</sup>, veziros habuit. Nam rex renuntiatus, parvulus adiuc erat, pubertati proximus, qui prudentia rerumque gerendarum experientia ac scientia carebat. Oh eam

الموثونة (c. 2°) الموثونة (c. 3°) الموثونة (c. 4°) الموثونة (c. 4°) والغزاق (c. 4°) المناس (c. 4°) المصطبعا ومعتبغا (c. 4°) مصطبعا ومعتبغا (c. 4°) مصطبعا ومعتبغا (c. 5°) الله (c. 6°) الل

rem Muvahhiditarum principes, e patruelium numero soliti, rebus præfu-Ita khalifatus quidem ei immotus mansit, nemine retractante. Sub ejus regno nullum gestum est bellum, neque expeditio suscepta. At imperia minime effecta sunt'; [161] quisque enim urbi cuidam præfectus, eam, ut sibi placuit, rexit et solus res omnes administravit. Itaque imperium Muvahhiditarum, eo regnante, immiaui² retroque cedere incepit,

quamvis pax, tranquillitas et securitas hoc tempore obtinerent.

Virilem adeptus ætatem, quum, imperio suscepto, ipse juberet et vetaret, consobrinos et avunculos3, qui adhuc rebus præfuerant, principesque Muvahhiditarum, quorum opera regnum erat conditum, dimisit, et homines, tanta fide omnino indignos, sibi adjunxit. Ita Abu-Muhammedem Abd-Allahum ben-el-Mansur, in Hispaniam missum, Valencia et Schetuhæ<sup>5</sup> præfecit<sup>6</sup>; Abu-Muhammedi Abd-Allâho ben-el-Mansûr consobrino Marciam, Daniam ac circumjacentem regionem dedit provinciam, cique comitem ablegavit Abu-Zeidum ben Bergan' principem, qui inter Muvahhiditarum nobiles prudentia excellebat; Abu-l-Alâ majorem natu consobrinum, ut Majorgensem debellaret, in Africam misit. Hie idem est Abu-l-Alà, qui utramque portæ Mehdiæ turrim ædificavit, urbem munivit, et turrim auream Hispali fecit, quum, patre vivo, ei esset præfectus. Postquam Africam aliquamdin gubernaverat, destitutus est, et Abu-Muhammedi Abd-Allâho ben-Abi-Hals ea provincia tradita.

Anno 614 (coepit die 9 April. 1217) Muslemi tantam<sup>8</sup> prope castellum Abi-Dânis perpessi sunt cladem, ut Uqabensi fere æquiparavi et inter maximas calamitates haberi possit. Copiæ Hispalis, Cordubæ, Djejâni et Hispaniæ occidentalis, jussu Jusufi el Muntascri, imperatoris fidelium, adversus hostem, castellum Abi Danis obsidentem, crant profecta, ut id auxilio suo liberarent. At simulac acies concurrunt, Muslemi, horrendæ apud el Uqâlı stragis nimis memores, terrore capti in fugam se conjiciunt. Hostes, cani similes rabioso, vigore pleni et victoriæ adsueti9, fugatos persecuti, ad unum omnes gladiis interimunt. Tum Alfonsus, ad castellum eastris motis, id, donec caperctur, obsedit, omnesque, qui ei incrant, Muslemos trucidavit.

<sup>.</sup> d واخواله (c. 2) واعتراها e. واعتراها e. واعتراها b. علا تتنقل (d. 2) واعتراها b. واخواله (d. 2) واخواله b. عنقل (d. 2) وولاه — المنصور (d. 3) — a. (e. 3) . فرجان c. فرجان b. Ferjan M. Berdschan D. ه نوجان (۱۰ فرجان میرچان و میرچان (۱۰ فرجان میرچان و میرچان (۱۰ فرجان و میرچان و میرچان (۱۰ فرجان و میرچان و میرچان (۱۰ فرجان و میرچان و می

Anno 620 Jusuf fidelium imperator Murrekaseka periit morte violeuta, a vacca cornibus in pectus tam graviter petitus, ut statim moreretur Boum enim et equorum amantissimus, boves ex Hispania advectos in horto suo magno, intra urbem sito, pasturos <sup>1</sup> miserat. Vespera ejusdem dici, quo periit, 12:0 Dhu i Hidja hujus anni, cos inspecturus equo<sup>2</sup> vectus exierat, et, inter boves equitans, a vacca furibunda cornibus petitus, statim obiit. Nultam reliquit prolem, puellam tantum a se gravidam. Tamdiu regnavit, Murrekoseka numquam exiit. Imperia ejus raro<sup>3</sup> effecta sunt; tanta enim erat in co imbecillitas<sup>4</sup>, lenitas et in regno despectus. Præterea voluptatibus unice addictus, imperii res summi momenti viris permisit abjectissimis. Dies 5,623 sceptra gesserat, si annos computaveris decem, quatuor menses et dies duos. Quorum primus fuit [162] Mercurii 11:us Schabani, anno 610, quo rex renuntiatus est, ultimus, idemque mortis, Sabbati 12:us Dhu-l-Hidjæ, anno 620, sicut ii narrant, qui, familiaritate ejus usi, morti quoque interfuerant.

De regno Abu-Muhammedis Abd-el-Vahidi, imperio exnti, fidelium imperatoris.

Abu Muhammed Abd-el-Vâhid imperator fidelium, filius Jusufi fidelium imperatoris, filii Abd-el-Mûmeni, filii Alii, Kumita Muvahhidita a principibus Muvahhiditarum in turri el-Mansúri castelli Murrekoschar mane die Solis 15:0 Dhu-l-Hidjæ, anno 620, invitus sacramentum recepit fidelitatis. Erat enim grandævus et dignitas ejus imperatoria abrogata. Vir pius, generosus et abstinens duos menses imperium tenuit immotum, et. si Murciam exceperis, in omni Muvahhiditarum regno preces pro eo fusæ sunt. Ibi vero Sid Abu-Muhammed, el-Adil nuncupatus, nepos ejus, provinciæ præfectus, Abu Zeidi hen-Bergàn principis, el-Astar dieti, viziri consilio ductus est, qui Muvahhiditis astutia antecelluit universis. Quare cl-Mansur, quum eum conspexisset, Deum precatus est, ut mala eius averruncaret, his additis verbis: "o quantæ discordiæ a te, el-Asfar, excitabuntur." Abu-Zeid, postquam Murciæ acceperat, Abu-Muhammedem Abd-el-Vâhidum regem esse renuntiatum, Sid Abu-Muhammedi el-Mansuro, "caveas precor", dixit, "ne Abd-el-Vâhido sacramentum dicas. Jus enim tibi majus est succedendi, utpote qui cognatione mortuo sis propi-

<sup>1)</sup> المنجعلها e. e. 2) المنطقة d. المنطقة e. d. 3) — c. d المنطقة e. e. 3) — c. d المنطقة e. d. المنطقة e. d. d المنطقة e. d المنطقة e. d. d المنطقة e. d ا

or. filius el Mansúri. el-Nâsiri frater, et idem el-Muntaseri consobrinus. Praeterea prudentia intellectus superior, generositas, eximia gubernandi ars et mentis acumen te præ ceteris ornant. Quod si Muvahhiditas ad fidem tibi dicendam vocaveris, ne duo quidem retractabunt. Rest igitur istins quam citissime dissolvas, ante quam vim aliquam fuerit consecutus." Haud mora itaque Alm-Muhammed tribunal suum adscendens, omnes, qui Murciæ et in ejus provincia aderant, Muvahhiditas, faqihos et principes invitavit, ut se regem agnoscerent; id quod fecerunt Tum litteris Hispalim missis Sid Abu-l-Alâ fratrem, nt idem faceret, permovit2, et hie Hispalensium quoque et Muvahhiditarum ibi præsentium sacramentum accepit. Ceteræ autem urbes recusarunt. El-Adil quum animadverteret, homines ad fidem Abd-el-Vahido dicendam accurrere, litteras ad principes Muvahhiditarum Marroccanos dedit, quibus largas thesaurorum distributiones, summos honores vastasque præfecturas promittens, cos alliceret, ut el-Vâlidum imperio exuentes, se ipsum renuntiarent imperatorem. Dieto3 lubentissime audientes, hi ad Abd-el-Vahidum fidelium imperatorem intrantes, minis mortis præsentis perterritum cogunt dignitate regia se exuere. [165] Postquam hac die Sahbati 21:0 Schabani, anno 621 (coepit die 25 Jan. 1224), gesta sunt, ab co digressi, custodes apposuerunt, qui cum tutarentur.5 Die vero Solis proxime sequenti palatium denuo intrantes, qadhium, fagihos et principes convocatos testes adhibuerunt, cum se ipsum imperio exuisse et el-Adilo spopondisse fidelitatem. Tertio decimo tandem post abdicationem die tertium redierunt, et, postguam enm strangulando interfecerant, palatium spoliantes, rapientes thesauros, feminas quoque ejus captas vitiarunt. Primus ille fuit e Muvahhiditis imperio exutus, neque ante cum tale quid acciderat, Postea vero Muvahhiditarum principes hie easdam partes, ac Turci apud Abbasidas, egerunt. Quæ corum agendi ratio dynastiam evertit et potestatem abolevit, cardis regum principumque caussa fuit, et quasi portam seditionibus bellique civilis aperuit. Abdel-Vâhid nocte Mercurii quinta Ramadhâni, anno 621, mortuus, 242 dies reguaverat, si octo anni6 menses et dies quinque numeraveris, quorum primus Solis, ultimus vero Sabbati crat, quo regno se abdicabat.

De regno! Abu-Muhammedis Abd-Allühi el-Adili, imperatoris fidelium. Abu-Muhammed Abd-Allah imperator fidelium, filius Jaqubi el-Mansuri, filii Jusufi, filii Abd-el-Mumeni, filii Alii, Kumita, el-Adil fi ahkam Allahi taala (justus in judiciis Dei altissimi) appellatus, et Abu-Muhammed cognominatus est. Matre natus serva christiana, e captivis Schantarini una, Serr-el-husu2 vocata, coloris albi fuit, staturæ erectæ, corpore gracilis, oculis nigris in cocruleum vergentibus, naso adunco, barbâ maxillarum tenui. In rebus suis prudens, cupiditates religioni præhabuit. Medio Safari mense, anno 621, Mureia primo rex creatus, tum, rebus prosperantibus, ab onmibus Muvahhiditis, Africanis exceptis, sacramentum fidei accepit. Murrekoschæ igitur et in ceteris Mauritania ac Hispaniæ urbibus, postquam el-Vâhid consobrinus se imperio abdicaverat, die Solis 22:do Sehabâni hujus anui nomen ejus in precibus publicis pronuntiatum est. Sid tamen Abu Zeid ben-Sid Abi-Abd-Allah ben-Jusuf ben-Abd-el-Mûmen, Valenciæ, Schetubæ et Daniæ rex fidem recusavit; idemque fecerunt Africa prafecti e gente Hafsidarum, qui summa rerum ibi potiti sunt. Oh eam! rem regnum ei hand firmum fuit. Sid Abu-Muhammed ben-Sid-Abu-Abd-Allah hen-Jusuf, quum Abu-Zeidum fratrem retractantem, finesque suas [164] defendentem videret, ipse Bejàsa rebellans, fide el-Adilo data violata, regiam dignitatem sibi arrogavit, et a civibus Bejasæ, Cordubæ, Djejani, Qidjadæ et arcium³, in finibus mediis sitarum, imperator renunciatus, et, quum Bejâsæ viveret, Bejasensis nuncupatus est. Ita discordia posteros Abd-el-Mûmeni invaserunt, et inter eos ingruerunt calamitates. Exercitus ab el-Adilo, duce Sid Abu-l-Alà, validus missus, illum Bejàsæ obsedit. Obsidione ingravescente, pace facta, invitus el-Adilo sacramentum dixit. At simulae Abu-l-Alà castra inde moverat, fidem datam iterum violavit, et legatos ad Allonsum misit, qui auxilium ejus contra el Adilum ca peterent conditione, ut Bejasa et Qidjada ei traderentur. Primus hic fuit, qui Christianis urbes et castella tradendi consuctudinem introduxit. Alfonsus igitur exercitum 20,000 equitum misit, cui ille equitatum suum et præsidia conjunxit, et Corduba Hispalim profectus est. Quum haud procul inde abesset, Sid Abu-l-Alâ, el Adili frater, milites suos et satellites adversus eum eduxit. Acies concurrunt; proclium committitur, in quo Sid Abu-l-Alà vincitur, Bejasensis autem et Christiani qui ei affuerunt, omnia, quæ castris incrant, arma, jumenta

a. b. d. خلافة (1 مسن لخسن علم عنون (2 مسن الحسن علم عنون الله عن

al. prædam capiunt. El-Adil, quum copias fugatas et præsidia cæsa accepisset, metuens, ne Bejasensis victor khalifatu se privaret', rehus Hispania Abu-l-Alæ fratri creditis, in Mauritaniam trajecit, et Murrekoscham profectus, in palatio regio domicilium fixit. Interim Abu-l Ala usque ad mensem Schevvâli, anno 624 (coepit die 21 Dec. 1227), nomine el-Adili Hispaniam rexit; tum vero, fide mutata, rehellans, sibi ipsi, el-Mamuno vocato, regiam poposeit dignitatem, et sacramentum Hispalensium ac totius Hispaniae accepit. Ita imperio confirmato, litteras ad Muvabhiditas Marroccanos dedit, quibus iis nuntiaret, omnes Hispaniæ Muvahhiditas unanimi consensu fidem el-Adilo datam abrogasse seque salutasse imperatorem. Simul cos invitavit, ut ei subjecti in nomen ejus jurarent, promissis additis de future melioris conditionis spe. Primo dubii hærent; mox vero universi2 el-Adilum imperio exuere constituunt. Palatium ingressi, abdicationem postulant. Recusantis deinde caput in fontem aqua scaturientem3 demergunt eique dieunt: "te non prius mittemus, quam promiseris, te abdicaturum et el-Mamúno dicturum esse sacramentum." "Vos", iis respondit, "facite id, quod vobis placet. Equidem imperator moriar fidelium." Cidari capitis collum alligantes eum jam strangulant, caput in fontis aqua, donec exspiraret, tenentes. Hae die Martis 21:0 mensis Schevvåli, anno 624, gesta sunt. Litteris fidem corum pollicentibus per tabellarios ad el-Mamunum missis, res statim cos poenituit, et fide promissa violata, Jalijam filium el-Nasiri regem proclamarunt. Tres annos, menses septem et novem dies el-Adil inde a die, quo Murciæ rex creatus est, usque ad mortem regnaverat.

[165] De regno Jahjæ ben-cl-Nåsir, fideliam imperatoris, deque bello ab eo contra el-Mamíanum consobrinum gesto.

Jahja fidelium imperator, filius Abu-Abd-Allahi el-Nasiri, filii el-Mansuri, filii Jusufi, filii-Abd-el-Mumeni, filii Alii. Abu-Zakarja, vel ut alii malunt Abu-Suleiman, appellatus, cognomen el-Mutasem-billah habuit. Juvenis ætate, staturæ fuit pulehræ ac faciei venustae, colore rubicundus, superciliis vix contiguis, comaque rufa. Post el-Mamunum regem renuntiatum et el-Adilam occisum, principes Muvahhiditarum, qui jam ad el-Mamunum litteras, fidem suam promissuras, miserant, facti poenitentes, ideo Jahjam imperatorem creare unanimi consensu constituerunt, quod

او تخلع نفسك (b. f. 3) ماء تغور (b. f. 3) ينال (b. f. 3) ينال (b. f. 3) ينال (b. 6) ينال (c. 4) الوزير (c. 5) البزيد (c. 6) البزير (c. 6) بالم

fortitutidinem animique vehementiam illius optime notam timentes, crederent, eum propinquos a se occisos esse ulturum. Nam et Abd-el-Vâhidum imperio exutum eonsobrinum et el-Adilum fratrem interfecerant. Ad Jahjam igitur, propter teneram ætatem, utpote qui die, quo rex renuntiabatur, sedecim tantum annos esset natus, confugientes, eum die Mereurii 28:0 mensis Schevvâli, anno 624, in templo el-Mansûri, intra areem Murrekoschæ sito, post preces pomeridianas regem inaugurarunt. Arabes vero e gente el-Khalt et tribus Heskûræ eum agnoscere noluerunt, "fidem el-Mainûno datam", dictitantes, "numquam violabimus." Itaque Jahja exercitum Muvahhiditarum et militum adversus eos misit. El-Khalt autem et Heskûra eum fugarunt, et immoti el-Mamûno fideliter adhæserunt. Multis cæsis, reliqui Muvahhiditæ Murrekoscham fugati reverterunt. Eo rege copiæ semper cæsæ sunt.

Post sacramentum sibi Murrekoschæ dietum, ad Abu-Zeidum ben-Bergan et filium ejus Abd-Allahum misit, qui cos capite truncarent Capita portæ el-Kohûl affigi et corpora in urbe circumgestari jussit. Quum mensem Murrekoscha post inaugurationem esset moratus, Jahja, urbes rebellantes, annonam deficientem, vias infestas, facinora ae flagitia propter res turbatas in Mauritania crescentia videns, dum Muvahhiditarum capita posteros Abd-el-Mûmeni nunc in regnum vocarant, nunc imperio exutos e medio sustulerunt<sup>4</sup>, mense Djumadæ posterioris, anno 626 (coepit die 29 Nov. 1228), Murrekoscha fugiit et Tinmâlum se recepit. Muvahhiditæ enim, id quod optime perspexerat, propter enm discordes erant, resque ejus perturbatæ, quum plurimi el-Mamino fidem dixissent Murrehoschæ aderant Muvahhiditarum principes virum urbi præfecerunt, qui nomine el-Mamuni cam defenderet, sacramentoque redintegrato, litteras ad hune dederunt, in quibus, fuga Jahjæ in montes narrata, supplices peterent ac sollicitarent, ut ad se veniret. Jahjam, quatuor menses in montibus moratum, discessus poenituit, et Murrekoscham reversus et urbem ingressus, præfectum el-Mamúni, qui ibi inerat, interfecit. [166] Post septem dierum moram, urbe relicta, in monte Idilin2, ut adventum exspectaret el-Mamini, consedit. Quem Jahja et post eum el-Reschid filius continue debellavit, dum die Lunæ 28:0 mensis Ramadhani, anno 655 (cocpit die 18 Sept. 1255), in Fedj-Abd-Allah prope Rabat-Tazam

البياين ، a b. melius. 2) چاخ ، d. پياين d. چاخ و. Aigalan M. Geliz D.

ab Arabibus e gente el-Maqali dolose occisus periret. Mortui caput Murrekoscham el-Reschido delatum est. Jahja el-Mutasem 5,197 dies sceptra imperii gesserat, quorum primus Mercurii erat, quo rex renuntiatus est, ultimus vero Solis; nam die Lunæ sequente interfectus est. Novem enim annos totidemque dies, omnes in hello adversus el-Mamunum ejusque filium el-Reschidum consumtos, regnaverat.

De khalifatu Abu-l-Ala ben-el-Mansur Muvahhidita, fidelium imperatoris. Idris el-Mamun fidelium imperator, filius Jagubi el-Mansuri, filii Jusufi, filii Abd-Allahi, filii Alii, Abu-l-Ala appellatus et el-Mamún cognominatus, matre natus est libera nomine Safija, filia Abu-Abd-Allâhi ben-Merdanisch principis. Colore candidus, oculis fuit nigris, statura medioeris, facie venusta, lingua facundus, juris prudens, traditionum Prophetæ peritus narrationumque tenax¹, Corani legendi gnarus, pulchra voce et elocutione præditus, in linguæ arabicæ ac philologiæ scientia excelluit. In litteris humanioribus versatus, pugnas hominum celebres novit, et nitide scribens multa scripta reliquit admiranda. Traditiones bene edoctus, per omne regnandi tempus, librum el-Muta, librum el-Bukhavii et Sunan Abu-Dandi semper legit. Res, religionem mundumque spectantes, æque callens, tot ac tantis virtutibus ingenium adjunxit acutum ac Terribilis quoque et fortis, summas aggrediens res, sanguinis effundendi nimis amans, in hac re ne momentum quidem temporis dubius hæsit.

Màlaqæ anno 531 natus, quum imperio admoveretur, omnes invenit regiones quasi incendio flagrantes. Ruina, bella, fames, annonæ inopia, viarum infestatio ubique regnabant. In Hispania hostis fines Muslemorum occupaverat, Hafsidæ in Africa summa rerum potiti erant et Merinidæ, Mauritaniam ingressi, campos occupaverant patentes omnes, quibus præfectos suos ac præsides præfecerant, ita ut nemo facile sciret², cui primum esset occurrendum. Quam in rem, similitudine usus, hunc versum optime quadrare video:

Dorcades tanto numero mustelis apparuerunt, ut hæ nescirent, quam

Die Jovis secundo Schevvâli, anno 624, Hispali primum sacramentum ei dietum est, cui omnes Hispaniæ urbes et Tandja Sebtaque in Mauritania

<sup>1)</sup> افظا b. عادظا d. عادظا b. ما يرا c. عادظا b. عادظا d. عادظا و - د.

assenserunt. Postquam ita rex erat creatus, ad Muvahhiditas Marrocanos misit, qui eos invitarent, ut se regem agnoscerent, el-Adilo autem fratri [167] regnum abrogarent. Dieto ejus statim andientes, el-Adilum interfecerunt, et litteris de fide sua scriptis, nomen ejus in suggestu templi el-Mansûri pronuntiandum curarunt. At paullo post facti poenitentes et vindietam¹ timentes ab eo sumendam, fide promissa violata, Jahjam nepotem ejus vesperâ ejusdem diei regem salutant. Abn-l-Ala, qui interim Hispali sacramentum fidei Muvahhiditarum acceperat, litteras id continentes e suggestibus² Hispaniæ prælegi jussit et iter ad caput imperii Murrekoscham ingressus est. Quum Djezîrat-el-Khadhram, ut in Manritaniam trajieeret, venisset, nuntius de fide a Muvahhiditis violata deque Jahja nepote in solium regium evecto, ei allatus est. Quibns auditis primo caput paullulum demisit; tum, dictum imitans Hassâni ad mortem Othmâni fidelium imperatoris, hunc recitavit versum:

"In ædibus corum hunc audictis clamorem: accurrite viri ad vindictam Othmâni."

Statim ad regem Castiliæ misit, qui, auxilium ejus contra Muvahhiditas implorans, peteret, ut exercitum Christianorum ad Jahjam ejusque asseelas e Muvalihiditis debellandos in Mauritaniam traduceret. Rex vero Castiliæ, "exercitum", respondit, "hand tibi tradam, nisi decem castella, finibus meis propinqua, que ipse eligam, mihi dederis. Præterea si Deus victoriam tibi fuerit largitus et urbem intraveris Murrekoscham, Christianis, qui tecum exierint, ædem in media urbe ædificabis, ubi sacra sua publice celebrent et campanas3 ad preeum horas sonent. Si quis Christianorum ad Islamismum defecerit, is, tali transitione non admissa, suis tradetur, qui secundum leges suas eum puniant. Quod si Muslemus christianam amplexus fuerit fidem, nemo hune violare audebit" Omnibus, quas voluit, conditionibus acceptis, exercitum validum 12,000 equitum christianorum, qui, ejus imperio obedientes, cum co in Mauritaniam trajicerent, misit, Ille igitur primus Christianos traduxit corumque auxilio usus est. Copias, quæ mense Ramadhâni, anno 626, veneraut, trajecit, postquam vicarium Hispaniar praefecerat. Sed res ejus ibi jam conturbatæ crant, Urbes cnim plurimæ Ibn-Húdum, Hispaniæ orientalis dominum, regem agnoscebant. Mense Dhu-l-Qadæ aani jam dieti Djezirat-el-Khadhra Sebtam profectus, postquam ibi aliquamdiu manserat, Murrekoscham tetendit. Die Sabbati

a. b. d. e. <sup>2</sup>) ساير (d. h. بالاد + h. <sup>3</sup>) مواقيعهم (c.

25:0 Rehi' prioris, anno jam memorato 1, tempore precum pomeridianarum, quum ab urbe haud multum abesset, Jahja adversus eum aciem eduxit Muvahhiditarum; sed cæsus, in montes aufugit, postquam magna copiarum pars ceciderant. El-Mamún, Murrekoseham ingressus et a Muvahhiditis universis rex salutatus, suggestum templi el-Mansûri conscendit. Concione habita el-Mehdio his verbis maledixit. "Ne eum, o homines", inquit, "peccatorum habcatis immunem, immo seductorem<sup>2</sup> vituperandum. Alius cnim Mchdi non crit, nisi Isa (Jesus). Præcepta illius nefanda abjecimus." In perorando, "ne putetis", inquit, "Muvahhiditæ, me esse Idrisum, qui vestrum evertet imperium. Minime! at, si Deo volupe crit, is post me veniet." Tum descendit, et, litteris ad omnes sibi subjectas regiones datis, edixit, ut [168] mores atque instituta, qua, ab-cl-Mchdio apud Muvahhiditas introducta et innovata, adhuc actiones corum regumque vitas rexissent, abolerentur, nomen el-Melidii in precibus reticeretur et e nummis tam aurcis quam argenteis tollerctur. Dirhemos solidos (?)3, ab el Mehdio cusos, rotundos fecit, dictitans, quacumque iste fecerit et majores fueriut secuti, nova haresis est, haud retiueuda." Jam in palatio per tres dies, ab hominibus non visus, mansit, et die demum quarto prodiens, principes Muvahhiditarum et nobiles advocari jussit. Iis collectis, "vos quidem", dixit, "Muvahlidita, in nos contunaces, in terra magnam excitastis discordiam, foedus violantes summamque vim in nobis debellandis exserentes. Fratres et consobrinos nostros occidistis, sine ulla fidei aut officii observantia. 5" Litteris, quas de fide sua ad eum dederant, jam promitis, foedus ruptum iis indicavit. Ita delicti argumentis idoneis<sup>6</sup> redarguti, attoniti omnes desperarunt. Capite ad el-Mekidium gadhium, qui, Hispali huc secum ductus, e regione sedebat, converso, "quid tibi, faqihe, videtur", ei inquit, "de caussa horum foedifragorum." "Dens t. o. m.", gadhi respondit, "o fidelium imperator, in libro sno dilucido hae dixit: si quis foculns violaverit, in suam ipsius perniciem violabit; et quisquis promissum observarit, a Den praemium recipiet maquum." (Cor. 48, 10). "Deus verax est", ille jam dixit; "nos quidem hos judicantes effata Ejus sequemur. Nam qui seeundum librum a Deo demissum non judicaverint, e peccatoribus erunt (Cor. 5, 49)." Itaque omnes Muvahhiditarum principes ac nobiles occidi jussit. Ad unum omnes

ولا (5 مبع الله عند الله عند

interfecti sunt. Neque patri nec filio pepercit, ita ut ne unus quidem superesset. Ad ultimum a sorore nepos, parvulus tredecim tantum annos natus, adductus est, qui Coranum memoria tenebat. Qui, quum neci traderetur, "vitam mihi, o fidelium imperator", dixit, "oh tres caussas des." Huic, quanam ea essent, interroganti, "tenera atas", respondit, "proxima affinitas et Corani scientia." Quum ad hæc imperator, oculis ad qadhimm conversis, quasi eum consulturns, dixisset: "quid de animi firmitate pueri et loquendi libertate in tali occasione censes?", gadhi respondit: "si eus dimiseris, servos seducent tuos, et uil, nisi infuleles, sceleratos parient" (Cor. 71, 28). Tum hunc quoque interimi jussit, et capita casorum in muris urbis suspendi. Et circumcirea suspensa 4,600 numero 1 erant, Quia tempus erat æstatis2, urbs infecta est et cives foctore valde affecti. Ideo apud imperatorem querentibus, ille respondit: "stolidi hic sunt, quibus ista capita amuleta erant; nec nisi per ea sanitati restituentur. Odor enim suavis est amicis, inimicis vero foetet." Deinde hos versus ex tempore recitavit:4

"Qui bella et discordias inter homines excitant, oblivioni<sup>5</sup> rerum præteritarum dediti sunt.

Pernicies corum aliis salus crit, quum capite truncati arboribus suspenduntur.

Memoria mea iis salubris fuit<sup>6</sup>, quando in summis truncis et murorum fastigiis apparent.

[169] Talem vindictam et talionem in omnes vicinos exercent (reges), qui vetare possunt et justi sunt.

Si elementia divina universas complecteretur creaturas, plurimæ earum non igne damnatæ fuissent.

El-Mamûn qadhium etiam Murrekoschæ universalem, qui tunc erat Abu-Muhammed Abd-el-Haqq<sup>7</sup>, eaptum et ferro oneratum Hilâlo ben-Humeidân<sup>8</sup> ibn-Muqaddem Khaltensi custodiendam tradidit, in cujus carcere mansit, donce sex millibus aureorum libertatem sibi redimeret.

Postquam quinque menses Murrekoschæ moratus erat el-Mamûn, mense Ramadhâni, anno 627 jam memorato, in montes expeditionem suscepit, ut Jahjam et Muvahhiditas, qui ah ejus partibus stabant, bello

الم الحيوان (b. d. التحييظ b. عدوان (b. أَتَجِون b. d. التحييظ b. التحييظ b. أو عدوان (c. أُوجِون b. النسبة b. d. أُخِون (c. أُوجِون b. أُخِين b. النسبة b. أُخِين عبد التحق (c. أُخِين عبد التحق أَمْ التحيية b. أُخِين عبد التحق (c. أُخِين عبد التحق أَمْ التحق أَمْ

adoriretur. Proclium apud oppidum Lukagha commissum est, in quo Jahja fugatus et e copiis montanorum tot interfecti, ut 14,000 capitum Murrekoscham mitterentur. Anno 628 (coepit die 8 Nov. 1250) litteras, quibus justa observanda, nefaria abolenda imperaret, el-Mamun in omnes imperii provincias circummisit. Eodem anno Hispania universa ab imperio defecit Muvahhiditarum, et Ibn-Iludo, qui ibi regnabat, omnino cessit. Anno 629 Sid Abu-Músa <sup>1</sup> Amrân ben-el-Mansûr adversus el-Mamûnum fratrem Sebtæ rebellavit et nomine el-Mavajjedi se ornavit. Qua re cognita hic profectus, aliquamdiu illum frustra obsedit. Jahja autem, absentiam ejus longiorem adhibens, de monte descendit, Murrekoscham cepit, ædem diruit christianam ibi conditam, multosque interfecit judæos et Benu-Fer-Lhan2, quorum divitiis potitus est. Tum palatium ingressus, omnia, qua movenda erant, ibi inventa, in montes abstulit. Nuntio de his rebus accepto, el-Mamún mense Dhu-l-Qadæ³ hujus anni Sebta relicta Murrekoscham festinavit. Sed Abu-Mûsa', quum ille a Sebta abesset, in Hispaniam trajecit, et Ibn-Hùdo sacramentum fidei adjurans, simul Sebtam tradidit. Ab illo Almeria præfectus, ibi mortuus est. El-Mamun, qui adhue in itinere erat, quum audiisset, Ibn-Hudum Sebtam eepisse, animadvertens, calamitates in se irruere continuas, morbo correptus, dic Sabbati mensis Dhu-l-Hidjæ executis, anno 629, dolore oppressus in Vâdi el-Obeid, ab obsidione Sebtæ revertens, mortuus est. Dies 1,8586 regnaverat, annis quinque, tribus mensibus et uni diei respondentes, quorum primus erat Jovis et ultimus Sabbati, Omne hoc tempus miserum fuerat, in bello adversus Jahjam consumtum. Muvahhiditæ tune in duas partes divisi, duo constituebant imperia. Is caussa ctiam crat dynastiæ corum deletæ et gloriæ evanescentis; ferro enim adeo in eos sæviit, ut eos plane exstirparet. Quod si rerum status eo regnante non fuisset mutatus, neque rebelliones in Mauritania Hispaniæque regionibus exortæ, el-Mamún el-Mansúrum patrem, cui virtutibus par erat, in omni agendi ratione sane esset imitatus.

[170] De reyno Abu-Muhammedis Abd-el-Vahidi el-Reschidi, imperatoris fidelium.

Alu-Muhammed Abd-el-Vahid, filius Idrisi el-Mamuni, filii Jaqubi

<sup>1)</sup> موسى + a. b. recte. 2) برجان e. Fargan M. 3) غبخ a. b. d. c. 4) ابو عمران c. c. عمران عمران b. 5) بير موسى عمران - b. d. e. 7) موسى عمران b. c. d.

el-Mansuri, filii Jusufi Martyris, filii Abd-el-Mumeni el-Muvajjedi, filii Alii, Kumita Muvahhidita fidelium imperator, Abu-Muhammed eognominatus et el-Reschid appellatus, matre serva christiana natus est, quæ, nomine Hubab, femina erat astutissima summoque prædita intellectu. Die post patris mortem proximo, qui Solis erat mensis Muharremi incuntis, anno 650 (coepit die 17 Oct. 1252), in Vadi el-Obeid, auctoribus Kanûno ben Djermûn Sufjanita, Schweib Agarit Heskurita et Ferr Qesîl2, militum christianorum duce, quatuordecim tantum annos natus, khalifa salutatus Hubâb enim mater, mortem el-Mamúni celans, tres illos viros, qui columnæ fuerant exercitus el-Mamuni et decem millibus e gentilibus singuli ab eo præfecti, arcessivit. Collectis decessum imperatoris fidelium narravit et ali iis petiit, ut filio, in regno patris succedenti, sacramentum fidei acciperent. Donis splendidissimis collatis, Murrekoscham etiam, quando expugnata esset, iis prædam futuram promisit. Itaque ipsi sacramentum fidei dixerunt, et rebus præfecti, ceteros, ut idem facerunt, coëgerunt. Omnes igitur, enses horum metuentes, nolentes volentes regem illum salutarunt. Imperio ita stabilito, Murrekoscham profectus, patrem in area positum ante se gestavit. Jahja vero, qui interim ibi se confirmaverat, et Marrocani, quum pactum Hubâbae inter Christianum3 et duces de urbe diripienda audiissent, ad el-Reshidum dehellandum exierunt. Proclio commisso Jahja fugatur et el-Reschid usque ad urbis portam procedit. Sed cives, se communicates, portas claudunt. Postea deditione facta, pretium urbis diripiendæ, quod 500,000 aurcorum effecisse dicitur, ille duci Christianorum ejusque comitibus misit, et Murrekoseham ingressus est, ubi ad annum 655 mansit. Hie principes tribus el-Khalt advocatos, numero quinque et viginti, in palatio suo e medio sustulit; quare Khaltenses4 rebellantes, Murrekoscham captam populati sunt. El-Reschid cum exercitu Christianorum Sidjilmasam aufugit; illi autem Jahjam arcessitum et in urbem deductum, regem crearunt. Ibi jam se tenuit, donec el-Reschid, anetis viribus, milites ae thesauros colligeret, et Sidjilmasa relicta primum urbem Fes profectus, cujus faqihis virisque sanctis, dum ibi aliquot dies morabatur, magnam pecuniæ vim multosque, fisco6 urbis proprios. fundos daret, hine Murrekoseham moveret eastra. Jahjam eum Arabum

<sup>1)</sup> أناريط b. c. أناريط h. Irmao de Caret M. Enaryt D. 2) Farro Casil M. Fessil D. 3) للرومي b. d. 4) أخلوط b. ut v. s. 5) - c. 6) مختصة a. b. d.

et Muvahhiditarum copiis obviam euntem fugavit, qui magna exercitus parte amissa, Rabat Tàzam fugiens, prins quam co veniret, ab Arabibus gentis el-Maqal dolo malo¹ interfectus est. [171] Occisi caput ad el-Reschidum portatum. Hie, postquam Murrekoscham intraverat, ibi mansit, donce die Jovis nono mensis Djumàdæ posterioris, anno 640 (coepit die 50 Jun. 1242), in canale, undis demersus, periret. Dies 5,700, annis decem, quinque mensibus et novem diebus respondentes, regnaverat, quorum duos annos et novem menses bellum adversus Jahjam durabat. Mense Ramadhâni, anno 653, Hispalenses et Schevvâlo provimo Schtenses eum regem agnoverunt. Per hoc tempus fames gravissima et pestilentia vehemens in Mauritania et Hispania adeo sævierunt, ut plurimæ urbes vastarentur et qafiz tritici oetoginta² aureis constaret.

De Abu-l-Hasani el-Saidi, imperatoris fulclium, regno.

Ali³, filius Idrîsi el-Mamûni, filii Jaqûbi el-Mansûri, filii Jusufi, filii Abd-el-Mûmenî, filiî Aliî, Kumita Muyahhidita fidelium imperator, matre serva Nubia natus, Abu-l-Hasan cognomine, el-Saul appellatus est et se ipse el Mutamed-lilláh mominavit. Colore valde fuscus, statura erectioris, corporis bene formati, comà promissà, pulchris oculis, barba aquali fuit, et animo praditus execlso, fortis atque intrepidus, in hello strenuus et audax majorihus suis virtute longe antecelluit. Die post mortem el-Reschîdi proximo, qui Veneris erat decimus Djumâdæ posterioris, anno 640, Murrekoschæ khalifa remuntiatus, die Martis ultimo mensis Safari, anno 646 (coepit die 26 April. 1248), dum Jaghmurâsenum ben-Zijàn Abd-el-Vaditam in arce Tamerdjedibæ prope Tilimsânum obsedit, mortuus est, postquam quinque annos, octo menses et viginti unum dies, seu 2,028 dies regnaverat, quorum primus erat dies Veneris, quo Murrekoschæ rex salutabatur, ultimus autem dies Martis, quo mortuus est. Merinidæ, qui jam in Mauritania apparuerant, omnes expugnarunt campos et, copias ab el-Saido, ut eos debellarent, missas in fugam conjecerunt. Anno 643 accepit, Abu-Jahjam ben-Abd-cl-Haqq Emirum urbem Miknåsæ expngnasse, Jaghmurásenum ben-Ziján vero Tilimsánum ejusque provinciam cepisse, et el-Muntaserum<sup>5</sup>, Africa præfectum, imperium el-Saidi<sup>6</sup> aspernatum, contra majorum consuctadinem, sibi nomen imperatoris fidelium Quas ob caussas, adversus illos, cum exercitu Muvahhiditaarrogasse.

<sup>1)</sup> عدره a. b d. به غدر به e. عدي e. عدر b. أثلاثين b. عدر b. أثلاثين b. أثلاثين b. أثلاثين b. أثلاثين أثلاث

rum, Arabum ac Christianorum innumero, Murrekoschâ profectus, ad Vâdi-Bahet processit. At Abu-Jahja ben Abd-el-Hagg Emirus 1, expeditione el-Saidi cognita, Miknâsam relictam ei permisit et, ad arcem Tâzæ itinere instituto, [172] per oram maritimam (el-Rîf) vagatus, huc ad se omnes Merinidarum traxit tribus. El-Saido fidelium imperatori<sup>2</sup>, qui interim Miknâsam venerat, oppidani, parvulis scholaribus, tabulas capitibus gestantibus et Corani exemplaria manu teneutibus, præcedentibus, doctore Abu-Ali Mansiiro ben-Harzitz pio agmen ducente, obviam ierunt, ut veniam peterent delictorum. Qua data Fesam profectus, castris extra urbem a parte meridionali positis, ibi aliquot dies substitit, donce sacramentum fidei, ab Abu-Jalija ben-Abd-el-Haqq Emiro datum, ad eum perveniret. Quo valde lætus, legatos id ferentes vestibus donavit honoris et muneribus splendidis, eique omnes urbes arcesque oræ maritimæ per litteras dedit. Die 14:0 mensis Muharremi, anno 640, quum castra Fesâ moveret, luna noctu tota defecit, et mane profecturus, quum equum conscendent, vexillum ejus victoriosum confractum est. Mali ominis id putans, gradum retulit, neque prius quam 16:0 ejusdem Muharremi iter suscepit. Quum Tilimsanum esset progressus, rex ejus Jaghmurasen ben-Zijan, qui ibi degebat, cum thesauris, liberis et familia fugiens, in arcem Tamerdjedibæ4 se recepit, ubi sese communivit, urbemque el-Saîdo reliquit. Hic illum secutus, arcem corona cinctam aliquamdiu<sup>6</sup> obsedit. Quarto die, hora meridici, qua homines securi esse solent, cum veziro suo, equo vectus caute exiit, ut castellum ejusque munimenta inspiceret et modum ejus dehellandi ac capiendi indagaret. Quum in medio monte locum attigisset asperum, eques Abd-el-Vadita, Jusuf el-Scheitan (Satanas) vulgo appellatus, qui ibi agebat excubias, eum conspexit, et una cum Jaghmurâseno ben-Zijân et Jaqûbo ben-Djaber<sup>8</sup> Abd-el-Vadita ex insidiis in monte irruens ipse imperatorem occidit, dum Jaquib ben-Djaber vezirum interfecit.9 Comites in castra trepidi fugientes, ibi, mortem el Saidi nuntiautes, tantum sparserunt pavorem, ut milites fugere inciperent. 10 Jaghmurâsen, cum Abd-el-Vaditis ex arce descendens, omnia cepit castra, et universis, quæ ibi inerant, bonis, armis, jumentis, servis, tympanis, si-

الامير ( $^{3}$ ) الامير ( $^{3}$ ) الامير ( $^{3}$ ) الامير ( $^{3}$ ) الامير ( $^{5}$ ) الامير ( $^{5}$ ) المرديد ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) المرديد ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) المرديد ( $^{5}$ ) متخيسا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيسا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيسا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيسا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيسا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيسا ( $^{5}$ ) متخيشا ( $^{5}$ ) متخيسا ( $^{5}$ ) متخيس

gnis, tentoriis, tabernaculis potitus est. El-Saidum lavatum et panno funebri involutum Jaglimurasen efferri et in monasterio extra urbem Tilimsani sepeliri jussit.

De regno Abu-Hafsi Omari el-Murtedhi, fidelium imperatoris.

Omar, filius Sidi Abu-Ibrahimi Ishâqi, filii Jusufi fidelium imperatoris, filii Abd-el-Mûmeni, filii Alii, Kumita Muvahhidita fidelium imperator, Abu-Hafs cognominatus, et el-Murtedhi vocatus, matre libera, filia consobrini fratris¹ natus est. Fratre el-Saido mortuo, unanimi consensu omnium, qui adhne Murrekoschæ supercrant, principum [175] Muvahhiditarum, in templo el-Mansúri Marrocano, die Mercurii mensis Rebi' prioris primo, anno 646, sient Ibn-Reschiq in libro, Mizân-el-Aml (libra administrationis) inscripto, dicit, rex salutatus est. At falso; nam ficri hand potuit, ut nuntins de morte el Saidi, die Mercurii ultimo Safari defuncti, una nocte Tilimsâno Murrekoscham perferretur.<sup>2</sup> Sed, id quod verum est, inter mortem el-Saidi et sacramentum el-Murtedhio dietum, dies fere decem intercesserunt. Postquam igitur in templo el-Mansûri fides ei erat adjurata, die3 12:0 ejusdem mensis litteræ ad eum de hac re datæ sunt. Castello enim Rabat-el-fathi præfectus, a fratre, Tilimsânum proficiscente, ibi relietus est. Litteras de sacramento acceptas de suggestibus prælegi jussit, et omnes, qui aderant, Muvahhiditæ, faqihi et principes cum statim regem salutarunt. Tum Murrekoscham profectus, quum eam intrasset, sacramentum fidei denuo accepit. Ita in regno stabilitus omnem hane regionem, inde ab urbe Sela usque ad el-Sús porrectam, gnbernavit ibique ad annum 655 snbstitit, quo valido 80,000 equitum e Muyahhiditis, Arabibus, el-aqhzdz, Hispanis et Christianis exercitu profectus est, ut urbem Fes et Merinidas, qui ibi inerant, bello adoriretur. Usque ad montes a Benu-Behlul inhabitatos processit, qui Fesa a meridie siti sunt. Tantus vero timor Merinidarum animos occupaverat militum, ut hi, quum ab urbe Fes non multum abessent, noctu haud amplius dormire possent. Forte accidit, ut equus enjusdam militis, vinculis solutus, inter tentoria curreret, quem homines, ut eum caperent, insequerentur. Milites credentes, Merinidas in castra irruisse5, equos conscendunt, et se invicem pellentes, alii alios haud enrantes6, quasi ab hoste fugati aufugiunt. Abu-Jahja Emirus, his nuntiatis, ex urbe Fesana exiit,

السعيد - - فيها (c - السعيد - - کان (c - عم ابيد c عم ابيد c - عم ابيد c الثاني - - فيها (c - السعيد c - حافوا (c - c مبايعتد وعلى جميع من حضر (c - c - السعيد c

et omnibus, quæ in castris erant, armis, bonis et tentoriis potitus est. El-Murtedhi autem, re infecta, cum paucis modo Christianis et principibus Murrekoscham victus revertit. Hie jam usque ad diem Sabbati 22:um mensis Muharremi, anno 663 (coepit die 1 Octobr. 1266), quo Abu-Dabbùs eam capiebat, et ipse vitam fugâ servare studebat. At captus die 22:do Safari proximi interfectus est, quemadmodum multi rem retulerunt, qui ipsi præsentes eam viderant. Dies 6,696 el Murtedhi regnaverat², si annos numeraveris octodecim, decem menses et viginti dnos dies. Magnam affectavit abstinentiam, et, vitæ monasticæ summæque continentiæ deditus, tertium Omarum appellari voluit. Musica religiosa inprimis mirifice delectatus, neque noctu nec interdiu eam intermittere potuit. Tamdiu sceptra gessit, pax obtinuit, securitas et annonæ vilitas tanta, ut Marrocani talem numquam sint experti.

[174] De regno Idrisi, Abu-Dabbus appellati, qui ultimus rex erat

e posteris Abil-el-Mümeni.

Abu-l-Alà Idris, filius Sid Abu-Abd-Allâhi3, filii Sid Abu-Hafsi, filii Abu-Muhammedis Abd-el Mûmeni fidelium imperatoris, filii Alii, qui se imperatorem vocabat fidelium, el-Vathiq-billah appellatus est. Matre natus serva christiana, nomine Schems-el-Dhuhà 4, coloris fuit albi et rubicundi, oculis cocruleis, staturæ barbæque longæ, fortis, acumine præditus subtili5, in rebus gerendis strennus. Urbem Murrekoscham dolo cepit, postquam el-Murtedhium fugerat, et die Solis 25:0 Muharremi proximo, quum urhem intrasset, anno 663, in templo el-Mansûri ab universis Muvahhiditis, principibus, veziris, qadhiis, faqihis, Arabum et Mesamedæ capitibus rex renuntiatus est. Murrekoschæ expugnandæ hæc caussa fuit et modus. Abu-Dabbûs, quum accepisset, el-Murtedhium, propter varias res ad eum delatas, se velle occidere, Murrekoschá fugieus, ad Abu-Jusufum ben-Jaquh ben-Abd-el-Haqq imperatorem Muslemorum6, ut opem ejus imploraret, tetendit. A quo, quum Fesæ eum offendisset, bene receptus et summis cumulatus honoribus, auxilium7 adversus el-Murtedhium ea petiit conditione, ut Murrekoscha potiretur. Abu-Jusuf Muslemorum imperator non solum exercitum 5000 equitum e tribubus Merinidarum, tympana vexillaque ei dedit, sed his 20,000 aureorum quoque, ut impensas toleraret,

<sup>1)</sup> الملكة (2) a. d. 2) الملكة (2) c. d. 3) — c. 4) ونحى — a. d. f. h. M. ونحى و مبة (3) — c. لابنية و . 4) مناس العينين و . 6) المومنين (4) داهية (5) دو هبة (5) دو هبة (5) دو هبة (5) دو هبة (6) دو

adjecit, et litteras ad Arabes Djeschmi ei dedit, quibus cos excitaret ad se ei conjungendos. Abu-Dabbûs autem spopondit, se alteram regionum, quas occupasset, partem ei esse traditurum, et vexillis expansis tympanisque pulsatis cum exercitu Sclam profectus est, ubi litteras ad principes Muvahhiditarum, Arabum et Mesâmeda, qui el-Murtedhio parebant, . scripsit, ut eos ad fidem sibi dicendam alliceret, promissis simul et pollicitationibus<sup>2</sup> additis. In hoc itinere legati a tribu Heskûra missi eum convenerunt, et, sacramento fidei dicto, in terras suas deduxerunt. Jam litteris ad amicos inter el-Murtedhii veziros datis rogavit, ut de rebus marrocanis certior faceretur. "Iter accelera", responderunt, "propiusque accede. Neque timeas; milites enim in ultimas ablegavimus regiones. mum erit tempus, quo occasionem arripias felicem." Abu-Dabbûs igitur totam noctem profectus, mane Marrekoscham venit et per portam el-Sàliha, die Sabbati 22:do mensis Muharremi, anno jam laudato, hora antemeridiana, qua homines omnino securi essent, urbem ingressus est. Ad portam el-Bunud arcis procedens, portas clausas, et pro iis athiopas thesauri proclio paratos stantes conspexit. El-Murtedhi autem, quum animadverteret, arcem a se stare, palatium [173] per portam el-Fâtiha dictam reliquit, et relictum ab Abu-Dabbûs captum est, qui, sacramento fidei accepto, imperio potitus est. Ille fugiens ad urbem Azmur ivit, ubi Ibn-Atúsch gener nomine ejus præfectus vivebat, qui bello captus, magno argenti pondere ab el-Murtedhio redimitus, filiam hujus uxorem et Azmûr provinciam accepit. His fretus officiis, socer fugiens hunc adiit; at pictatis immemor Abu-Atûsch eum vinculis oneravit et ad Abu-Dabbûsum litteras dedit, hae habentes: "tibi, fidelium imperator, annuntio, me istum miserum captum in vincula conjecisse." El-Murtedhi ad illum missus, in via interfectus est.

Interim, quam Abu-Dabbûs imperium Murrekoschæ ejusque provinciæ capesseret, Abu-Jusuf imperator Muslemorum, de rebus ejus certior factus, litteras ad eum dedit, quibus ei ob victoriam partam gratularetur, simulque moneret, ut paeto satisfaceret et sibi dimidiam regionis expugnatæ partem traderet. Epistola vero recepta, tanta hunc invasit arrogantia tantaque superbia, ut, beneficiorum in se collatorum oblitus, gratia accepta et auxiliis datis³ omnino neglectis, legato hæe diceret: "Abu-Abd-el-Rahmâno Jaqûbo ben-Abd-el-Haqq respondeas, sibi paeem esse habendam

<sup>1)</sup> ما اهدا به من النعيم (b. 3) ويعنيهم وفود العرب (b. d، 2) ما اهدا به من النعيم (b. d، 3).

beneficium, seque contentum debere esse finibus, quos jam possidet. Sin minus, cum exercitu invincibili eum adorior." Abu-Jusuf imperator Muslemorum, postquam legatus dieta illius retulerat et tradiderat epistolam, in qua sermonem khalifarum in præfectos seu dominorum in servos imitaretur, sensit, eum rebellare neque ulla velle præstare, quæ inter eos essent conventa, et, expeditione suscepta, ad annum 667 (coepit die 9 Sept. 1268) incursiones in fines ejus fecit. Copiis tandem Merinidarum universis collectis¹, castra movit et cum Abu-Dabhûso in terra Dukâla conflixit. Pugnis cruentis, fortuna varia, commissis, Abu-Dabbûs denique ipse proclio se immisenit2 et occisus est; exercitus fugatus, castraque direpta et caput mortui ad Abu-Jusufum allatum, quod ad urbem Fesanam portari, in plateis circumgestari et portæ urbis affigi jussit. Mors Abn-Dabhúsi, quæ dynastiam ejus evertit, die accidit Veneris ultimo mensis Dhul-l-Hidjæ, anno nuper memorato. Dies 10423, seu annos duos, undecim menses et septem dies, regnavit, coque mortno imperium Muvahhiditarum fidelium imperatorum exstinctum est. Regnum et vita æterna soli Deo invicto est, qui omnia gubernat et gubernabit, qui, solus dominus solusque venerandus, terram una cum iis, quæ ei insunt, hereditate accepit; et is sane optimus est heres! Hæc dynastia, quæ 1324 annos obtinuerat, si a die el-Mehdii inaugurati anno 515 usque ad Abu-Dabbûsum anno 667 excunte occisum computaveris, reges quatuordecim numeraverat.

[176] De rebus variis, quae iis regibus, inde ab initio regni usque ad ejus finem, evenerunt.

Prima ves memorabilis, el-Mehdii prima regni initia atque inauguratio et Muvahliiditarum adventus, accidit anno 315, ex quo potentia eorum et auctoritas magis magisque semper crevit. — Anno 524 el-Mehdio mortuo, Abd-el-Mûmen ben-Ali<sup>5</sup>, Muvahhiditis sacramentum fidei dicentibus, in imperio successit. — Anno 328 Abd-el-Mûmen Deram, Tadelam, urbem Selæ ac Tâzæ provinciam expugnavit et fidelium imperator appellatus est. — Anno 529 Abd-el-Mûmen urbem Rabât-Tâzæ condi jussit, et conditam mocnibus circumdedit. — Anno 357 Muvahhiditæ Scherisch potiti, ibi preces pro se dicendas curarunt. Eodem Ibu-Razîn et Ibu-Ham-

<sup>1)</sup> عاربته الله محاربته الله عاربته (أو عبه الله محاربته الله محاربته (أو عبه أو الله على الله على الله أو الل

dia qadhi Cordubæ, adversus Murahitos surgentes, cos Cordubâ ejecerunt. - Anno 1 559 Muvaliliiditarum exercitus in Hispaniam trajecit et Tarifam et el-Djeziram expugnavit. Murabiti autem inde aufugerunt. — Anno 340 Ali ben-Isa ben-Mejmûn Lemtunensis idolum Qâdisi destruxit, Muvahhiditæ Mâlaqam ocenparunt et hostis cum 80 navibus Almeriam obsedit, ejusque hortis igai devastatis, abiit. Eodem anno Abd-el Mûmen urbes Fes, Tilimsån, Vahrån eurumque ditionem cepit et a Hispalensibus, qui Murabitos ex urbe sua expulerant, rex salutatus est. Jussit etiam murum Tagràti² prope Tilimsanum exstrui et communiri, templumque ibi ædificavit - Anno 341 Abd-el-Mûmen urbe Murrekoseliæ, Aghmâto et regione Dukâlæ potitus, in urbe Taudja capta, omnes, qui incrant, Murabitos occidit. Ita horum desiit imperium in omnibus Mauritaniæ et Hispaniæ finibus. - Anno 345 Abd-el-Mûmen Sidjilmâsam Sebtamque expugnavit et Beraghyatam bello adortus est. Muvahhiditæ Cordubam, Qarmunam et Djejan quoque ceperunt. At anno excunte Sebtenses rebellantes, profectos Muvabhiditarum interfectos igne concremarunt. - Anno 344 Christiani Mehdiam in Africa, et in Hispania Lishoam, Almeriam, Tortosam, Meridam, Bragam³, Schantarîn ac Schantamarîjam ducc Ibu Razino<sup>4</sup> ceperunt et Jahja<sup>5</sup> ibn-Ghanija urbes Eboram et Bejàsam una cum arcibus, quæ circa crant, Christianis tradiderunt, qui cas ideo occuparunt. — Auno 343 post septem annorum obsidionem Muvahhiditæ urbem Miknàsæ vi et armis expugnarunt, enjus viri cæsi<sup>6</sup>, bona direpta et feminie 7 captiva abductæ sunt. Eodem anno Milinasa-Tagrart, quæ hodie caput est regionis, condita et antiqua urbs deserta est. Abd el-Mûmen aquam etiam e fonte Ghabûlæ Selam derivandam euravit. — Anno 346 idem [177] moutes Vanscherischi, Meljanam, Almeriam, Djezair-Beni-Mazghana<sup>8</sup> et Bedjâjam cepit. — Anno 547 idem urbes Bonam, Qastilam, Qostantinam, Belâd-el-Anâh, omnem Belâd-el-Djerih, et Zab Africa expugnavit, et Almeria, Ebora ac Bejâsa, manibus Christianorum per Muvaldiditas ereptis, Muslemi potiti sunt. — Anno 549 Muvahhiditæ Liblam (Niehlam) urbem Hispaniæ vi ceperant, et viris occisis feminis divitiisque captis, magnam ci intulerunt calamitatem. - Anno 550

افراف ( على المرابطون ( تا المرابطون المرابطو

Muvahhiditæ, qui urbem Granâtæ expugnaverant, a civibus dolo malo interfecti sunt. Sed anno 332 urbem, post obsidionem gravissimam, iterum ceperunt.2 - Anno 335 Abd-el-Mûmen urbibus Tunesi, Susæ3, Qafsæ, Qairevâni, Esfâqesi, et Tripoleos Africanæ potitus, Mehdiam etiam potestati eripuit Christianorum. ... Anno 336 idem castellum Djebel-elfathi condidit et anno 558 mortuus est. Jusuf filius in regno successit. - Anno 539 Mezdera'i in finibus Ghumâræ rebellavit. — Anno 560 pugna apud el-Djelâb acta est, in qua multi cadebant Christiaui. — Anno 564 Abn-Omar Othmân ben-Abd-Allâh Sclaidji<sup>5</sup> Usili<sup>6</sup> doctor faqibus pius, auctor libri el-burhanijja<sup>7</sup>, qui inter Mauritanos immuus iu scientia fidei erat, diem obiit supremum. Eodem magna accidit Hispali inundatio-— Anno 366 Jusuf fidelium imperator pontem<sup>5</sup> Tansifeti<sup>9</sup> ædificari jussit; id quod factum est. - Anno 567 in fluvio Hispalis pontem e lintribus conjungendum curavit, arcem ejusdem urbis condidit et in conditæ muro aggeres declives externos 10 fecit. Eodem anno Muhammed hen-Sad 11 ben-Merdanisch, rex Hispaniæ orientalis, mortuus est et Muvahhiditæ Valenciam, Sehâtibam, Daniam omnemque illius ditionem occuparunt. — Anno 568 12 terræ motus gravis et horrendus fuit, qui plurimas Syriæ, el-Mausclæ, el-Djezîræ et el-Irâqæ regiones quassavit. In Syria vero longe gravissima evasit13 et tot homines per eum perierunt, ut incolæ, propter ruinas et occisos 14, Francos timerent. Eodem anno Abu-Berda Christianus a Muvahhiditis fugatus eccidit et cum eo omnis ejus exercitus. — Anno 569 15 mense Schabani exeunte Abu-l-Hasan Ali ben-Ismail ben-Muhammed ben-Abd-Allah ben-Harzham ben-Zijan ben-Jusuf ben-Schumrån ben-Hafs ben-el-Hasan ben-Muhammed ben Abd-Allah ben Omar ben-

Othman ben-Affan mortuus, extra portam el-Futih urbis Fesanæ sepultus est. Faqihus fuit et hafithus, res mundanas contemnens et vitam agens monasticam. Servus ejus, Abn-Qarn cognominatus2 hæe retulit. "Abul-Hasan ben-Harzahim doctor, mihi veniam et gratiam a Deo apprecatus, dixit3: in somno dominum gloriæ vidi, cui, quum me juberet a se quæ opus essent exposcere, respondi, veniam, o mi Domine, [178] delictorum, valetudinem bonam et incolumitatem in religione, mundo atque vita futura a te expeto." Desiderium istum jam explevi, Ille inquit. Oh cam rem nulla milii cura est corum, quæ sunt timenda ideoque pro te has fudi preces. Mense Schabâni, quo mortuus est, ineunte, discipulis, "equidem", dixit, "mense Ramadhani futuro inter homines jejunium non agam." Hi vero, quum cum adhuc vegetum et dolorum expertem viderent, et dies modo tres mensis superessent, talia ejus dicta admirati sunt. At ultimo Schabâni die ante Ramadhâni initium mortuus est, quo, postquam sese lavatum ungnentis inunxerat, servis, "unus tantum", dixit, "mihi serviendi dies volis superest". Domum ingressus et duas rigas precatus, in tapete dormivit. Tempore precum meridianarum appropinquante, servus, qui cum ad precandum suseitaret, intrans mortuum invenit. - Anno 361 Abu-Schueib Ijub ben 4-Said Sunhadjita, Sarija (columna) cognominatus, doctor faqihus pius mortuus est. Cognomen ideo accepit, quod inter precandum diutius stabat erectus. Snut, qui dicant, cum unum ex el-abdal esse.6 — Anno 571 pestilentia vehemens Marrekoschæ6 sæviit. — Anno 572 Abu-Jaqub Hedjadj faqibus et qadhi mortuus est. Eodem anno quum Jusuf fidelium imperator el-Hassânum fratrem objurgasset, lic ad eum hos versus scripsit:

Si peccaverimus, veniam a te petemus; quod si recesserimus, nullus te effugiendi locus crit.<sup>8</sup>

Clementia tua misericordiam nobis promisit; nam in omni nostro statu tu pater nobis es.

Status miser 1 antea non crat promissus 2, neque timor crit, si quid dixerit amantissimus 3

Quibus lectis, cum condonatum' Cordubæ præfecit. — Mense Schevvåli ejusdem anni Abn-Jaza<sup>5</sup> Ilnûr<sup>6</sup> ben-Mejmûn ben-Abd Allâh Hazmirita<sup>7</sup>, stella sui avi polaris<sup>6</sup> et saculi admiratio, mortuus est. E Benu-Sabîh, ut quidam autumant, gentis Heskûræ tribu, originem duxit. Plus centum et triginta annos natus obiit, quorum viginti in monte, Tinmâlo imminente, Deo unice devotus degerat, et deinde in littus descendens octodecim annos, herbis tantum terræ sustentatus, solus vixerat. Coloris9 admodum nigri fuit, statura erectus et macilentus. Saceo foliis palmarum consuto dupplicato indutus, burnuso resarcito et cidari juncea 10 vestitus est. -Anno 575 (cocpit die 29 Jun. 4177) Abu-Muhammed Abd-Allâh ben-el-Malagi doctor faqibus consultissimus, primus facundiæ sni temporis discipulorum, mense Dhn-l-Hidjæ mortuus est, enjus exsequiis Insuf fidelium imperator intererat. Anno 578 Abu Músa Isa 11 beu-Amrân doctor tagilius, gadhi pius et abstinens, judex Murrekoschæ generalis obiit, in cujus locum Abu-l-Abbàs ben-Madha Cordubensis suffectus est. Fuit ille Abu-Amrân qadhi unus e viris sui ævi liberalissimis ac generosissimis. Litteras illas scripsit eximias ad filium parvulum, virili ætati proximum, quem in urbe Fes reliquerat, datas, [179] sic se habentes. "Ad filium meum, quem Dens in rectam dirigat viam et bene custoditum scientiaque et timore Sui impletum exornet! Ad vos has seripsi litteras, magno motus desiderio, ut Dei voluntate consentanca res sint et gaudio circumdentur. 12 Quando vos, quemadmodum id amo, invenero iis intentos, qui Coranum memoria tenent 13 et litteris 14 imbuti sunt humanioribus, atque intelligentium institutione fruentes; vos pramiis ornabo, qua vobis placeant vestramque superent exspectationem. 15 Omnes imami in eo consentiunt, quod quies quiete non comparetnr, neque otio corporis scientia. Litteris igitur studeas, ut doctus fias16, exerceas memoriam, ut tete conserves, et legas,

ut altins eveharis.1 Quanto magis te securitati2 dederis, tanto potius hominibus vilibus accenseberis. Quod omnes videris homines landare, id sequaris; quod antem ab universis vituperatur, id evites. Optimus vero index3 te in mediam dacet viam. Homo ibi modo est, nbi animam suam posuerit; itaque operibus operam des4 salutiferis. Salutem!" - Eodem anno Muslemi urbes Schantafilæ5 et Aqlidji6 ceperunt, Christianos, qui inerant, interfecerant, feminas vero rapuerant et bona. Eodem Abu-Khazr' Jakhlaf ben-Khazr Eurebita doctor Fesanns generosus et hafithus doctissimus mortuus est. - Anno 580 Jusufo fidelium imperatori mortuo el-Mansûr filius successit. Die Veneris sexto mensis Schabani ejusdem anni, dum cives precibus dediti erant, Majorgensis urbem Bedjajæ expugnavit. Portæ enim urbis ante hoc tempus diebus Veneris non claudebantur. Itaque ille opperiens, donec homines, ut preces agerent, templum intrarent, tum urbem ingressus, templum maganın equitatu et peditatu cinxit, et, quisquis se ei subjecisset, eum abire passus, ceteros sacramentum fidei recusantes interfecit Postquam septem menses ibi commoratus erat, urbs ejus postestati erepta est. Ab hoc inde tempore mos obtinuit urbium portas horâ precum dierum Venezis claudendi. — Anno 594 Abu-Madjan Schneib ben-el-Hasan el-Ansâri doctor pius sui ævi phoenix, a Satmânas, in ditione Hispalis sita, originem ducens, Tilimsâni mortuus in Djebel-el-Abbâd sepultus est. Summa ejus virtus fuit sub-Riajam el-Mehasebii ab Abu-l-Hasano ben-Harzhem, librum cl-Sunan, quem Abu-Isa el-Termedhi scripsit, ab Ibu-Ghâlibo, regulam Safistarum ab Abu-Abd-Allâho el-Duqqâqo didicit. Ultima ejus verba in momento mortis estata hac fuerunt: "Deus t. o. m. vivus, sempiternus, æternus est." Sunt, qui dicant, cum anno 576 obiisse. — Anno 583 el-Mansûr aquam Marrekoscham derivavit. — Anno 5869 Christiani urbes Schelf, Badjam ct Bajram, in Hispania occidentali sitas expugnarunt. — Anno 587 Muslemi Qasr-Ahi-Danis ceperunt. — Anno 391 Christiani in pugna Alarki fugati, et plura corum millia occisa sunt. — Anno 595 Rabât-el-fath conditum, muri cjus absoluti et portæinsertæ sunt. Templum ctiam Hasâni una cum turri conditum est, at hand ad finem perductum. Eodem anno turres ettempli Hispalensis et templi

el-Katibijîn Marroceani ædificatæ sunt, ac castellum Murrekoschæ cum templo suo absolutum. [180] Eodem Abu-Abd-Allâh Muhammed ben-Ibra-hîm ex urhe Mehdia oriundus, doctor pius, faqihus doctus, qui librum el-Hedajam scripsit, mortuus est. Per quadraginta annos preces nullas diuturnas umquam intermiserat. — Eodem anno Abu-Abd-Allâh Muhammed ben-Ali ben-Abd-el-Kerîm Fendelavensis faqihus obiit, cujus tuneri fidelium imperator interfuit. Princeps fuit inter doctos Mauritaniæ æque in scientiis versatus cujusque generis, ac a rebus mundanis abstinens vitæque studens futuræ. Dei cultui addietus, jejunio et certamine adversus hostes internos continuo sese adeo coërcuit, ut vultus¹ tantum ejus maneret. Is eccinit:

Amor et desiderium mei nihil reliquerunt, nisi animam in cogitatione se moventem.

A morte me abscondidi, ne me conspiceret; et animus meus a me abiit.<sup>2</sup> Anno 598<sup>3</sup> Abu-Muhammed Jeschker el-Djurâi<sup>3</sup> doctor faqihus pius et abstinens, templi qairevanensis imamus, mane diei Sabbati 16:i Dhu-l-Qadæ mortuus est. Tadelæ educatus, Fesæ domicilium fixerat ibique diem obiit supremum Abu-Khazr jurisprudentiam eum docnit. Institutione etiam Abu-l-Rebi<sup>3</sup> Tilimsanensis usus, Abu-l-Hasano ben-Harzhem et A-bu-Jasæ sese applicuit. Abstinens et probus, mense Ramadhani ineunte, tapetem complicuit et precibus continuis inteutus, stans noctem degit in Corano post unam salutationem perlegendo. Nocte quadam, quum ei diceretur: "si quieti animam aliquantum dederis et particulam somni ei concesseris; id tibi commodissimum crit", "quietem modo ejus quæro", respondit et hos recitavit versus.

Mensem Ramadhâni, quo varia traditionum scientiæ genera te occupabunt, voluptati haud dederis;

Scias enim, te pramium, quod inde redundet, non accepturum, nisi staus et jejuuaus<sup>5</sup> eum peregeris.

Anno 600 murus urbis Fes exstructus et refectus, et portæ el-Scheriæ absolutæ fores appositæ sunt. Eodem anno el-Obeid in montibus Varghæ rebellans occisus est et occisi caput portæ el-Scheriæ urbis Fesanæ appensum, corpus vero in media porta, codem die, que ea absoluta est, crematum. Ideo porta eremati appellata. — Anno 601 Jaisch, qui Chri-

stianorum nomine oræ maritimæ Mauritaniæ (el-Rif) præerat, moenia urbinm Badis, el-Mezamæ et Melilæ¹ ædificavit, ne hostis eas ex improviso adoriretur. — Anno 602 Hafsidæ provinciæ Africanæ præfecti sunt. — Anno 604 moenia urbis Vadjdæ refecta sunt, et el-Nåsir jussit ædes lotionis et aquæductum e regione templi hispanici Fesani condi, ad quæ aquam ex fonte extra portam ferream derivahat. Portam quoque magnam, gradibus instructam, quæ in atrio hujus templi inest, idem ædificavit, ærario publico omnem sumtum sustinente. Eodem anno sacellum qairevanense [181] exstructum est. — Anno 608 Abu-Abd-Allåh, doctor pius, Ibn -Takhmist² vulgo appellatus, Fesanus³ mortnus est. Summæ fuit abstinentiæ et manu præditus elegante exemplaria Corani exaravit, quæ, iis, quos tali dono dignos putabat, dedit, præminm modo Dei expetens. Scientiis acquirendis unice deditus, ad mortem usque cas docuit et didicit. Is hæc eceinit:

Doctus perpetuo vivet<sup>4</sup>, etiamsi membra sub terra putreseant.

Ignarus, si in terra graditur, mortuus manet; vivus habetur, sed anima

Anno 609 Muslemi apud el-Aqâb adeo eæsi sunt, ut exercitus Mauritaniæ atque Hispaniæ ibi perirent. - Anno 610 filius el-Obeidi5 Fesæ cremati in montibus Ghumaræ rebellans, seque Fatimitam esse perhibens, magnum asseclarum habuit<sup>6</sup> numerum e montanis et incolis campaniæ. Ab exercitu, quem adversus eum el-Nâsir miserat, captus et interfectus est. Eodem anno el Nasiro fidelium imperatori defuncto Insuf filius in regno succesit, et Merinida e regione Zâhi Africa meridionali profecti, cum populis innumeris Mauritaniam ingressi sunt. Eodem anno vehemens pestilentia in Manritania et Hispania sæviit, et Christiani urbe Ebora potiti sunt. — Anno 615 (coepit die 19 April. 1216) Merinidæ eopias Muvahhiditarum in Fahsel-Zàb fugarunt, et hi, meschalis (vasis coriaceis) teeti, nudi urbem Fes ingressi sunt, quare annus meschala vocatus est. - Anno 614 Muslemi in Oasr-Abi-Dânis ense cæsi sunt et hostes ita homines corum innumeros Interfecerunt. — Anno 613 Alfonsus Qasr-Abi-Dânis vi cepit et Muslemos ibi inventos occidit. - Anno 617 annonæ caritas gravis, fames et locustæ in Mauritania savierunt. — Eodem turris anrea in fluvio Hispalis adifi-

المليلة (b. e. 2 تخمسيت b. تخمسيت a. e. g. تخمسيت h. Tagmassat M. 3) مليلية (a. b. e. 4 حتى أذكتره يتعمل b. e. 5 عراتا (b. d. 5) عراتا b. d.

cata est. - Anno 1 618 (coepit die 24 Febr. 1221) murus Hispalis refectus et vallum2 exterius, quod fossa circumdabatur, exstructum. - Anno 619 Muvahhidit:e insulam3 Majorqam expugnarunt. — Anno 620 Jusuf el-Mansûr obiit - Anno 621 el-Adil Murciæ rex remnntiatus est et Abd-el-Vâhid, regno exutus, interfectus.6 - Auno 622 (coepit die 12 Jan. 1223)Sid Abu-Muhammed Bejasensis Bejàsæ rebellans, sibi imperium arrogavit et urbes Bejàsam et Qidjàtam Christianis tradidit. Hostis quoque Marbunam, in Murciæ ditione sitam, cepit, viros, qui ibi incrant, trucidavit et feminas liberosque abduxit eaptivos. Eodem anno Bejasensis fere viginti castella turresque haud numerandas Alfonso tradidit, et hie Merbalams cepit et Toleti, quod vi expugnaverat, multos cecidit Muslemos. Eodem anno Hispalenses fere 10,000, qui Toleto auxilio crant profecti, ab hoste occisi sunt, et multi quoque Murcienses, castello Delàjæ<sup>9</sup> subventuri excuntes, fugati [182] ceciderunt. In his duabus cladibus tantus Muvahliiditarum Hispalensium et Murciencium numerus periit, nt templa foraque vacarent. - Anno 625 (coepit die 1 Jan. 1226) urbs Lúscha, in Hispania occidentali sita, ab hoste capta est, et Bejascusis Schalnateram 10 Christianis tradidit, quam el-Nasir 11, multa pecunia expensa, capere studuerat, donec cam Muslemi nuper expugnarent. Eodem anno Bejasensis in aree el-Modovar ab Ibu-Bejrûk 12 occisus, et occisi caput Hispalim asportatum est. Christiani urbem etiam Kebalam 13 occuparunt, et Arabes e gente el-Khalt arma cum Muvahhiditis in Mauritania contulerunt, ex quo certamine illi victores redibant. 14 - Anno 624 annona in Mauritania et Hispania adeo crevit, ut cufiz tritici quindecim aureis constaret, locustis codem tempore Mauritaniam devastantibus. Tunc Hispalenses Sid Abu-l-Alâm filium el-Mansûri regem crearunt, Christiani insula Majorqæ potiti sunt, el-Adil mortuus et Jahja el-Nasivi filius et el Mamún uterque reges salutati sunt. - Anno 623 (coepit die 41 Dec. 1228) Ibn-Húd, el-Mutevekkil appellatus, in arce Arbûna, qua in Hispania orientali jacet, surgens, a Murciensibus rex salutatus est, Khalifatu

tamen Abhasidarum agnito. — Anno 626 in urbe Fes magna illa accidit inundatio, qua duas mesafas muri meridionalis, tres portieus templi hispanici, multasque ædes in urbis parte hispanica subvertit. Ibn-Húd Schatibam et Daniam cepit; Christiani eastellum Djebel-el-Ujun, in Valenciæ finibus situm expugnarunt, el-Qastali qadhi Mureiæ ab Ibn-Húdointerfectus est, qui¹ tunc Granâtam quoque suæ subjecit potestati, omnibus ejus Muvahhiditis interemtis, et Djejano etiam potitus est. Mense Dhu-l-Qada: Cordubenses, Ibn-Hûdo sacramentum fidei adjurantes, Muyahhiditas inde expulsos trucidarunt. Eodem anno Ibn-Hûd imperatorem sese nuncupavit et el-Mamún in Mauritaniam trajecit. Die Lunæ 25:0 Safari, ultimo dici Decembris Europæorum respondente, clades illa magna Majorgæ aceidit, qua insula denuo potestati subjiccretur Muslemorum. — Anno 628 Muslemi apud Meridam elade affecti sunt et hostis hanc urbem vi occupavit. Mense Schabâni hostis urbem Bataljûs ejusque provinciam, Redjebi vero Ibn Hûd Djebel-el-fath et el-Khadhram cepit, ita ut Muvahhiditæ in Hispania nihil neque imperare nec interdicere possent — Anno 629 Sid Abu-Mâsa contra el-Mamûnum fratrem Sebtæ rebellavit, et Muhammed ben-Jusuf ben Nasr, Ibn el-Ahmar appellatus, idem fecit hominesque ad fidem sibi dicendam advocavit. A civibus Ardjuna rex salutatus uomen imperatoris Muslemorum recepit. Eodem tempore hostis Morelam² e ditione Saragossæ expugnavit. — Anno 650 el-Mamúno mortuo el-Reschid filius in regno successit. Ibn-Hùd, qui tum Sebta crat potitus, tres menses cam retinnit; cives vero jam, co relicto, Ahmedo el-Jenaschti3, el-Muvaffek appellato, sacramentum fidei adjurarunt. Eodem anno [183] Corduba et Qarmuna in potestatem Muhammedis ben-Jusuf ben-Nasr re-El-Badji qadhi Hispali rex renuntiatus est. Ibn-Hud vero, ut otium Ibn-el-Ahmarum et el-Bâdjium dehellandi sibi esset, pacem cum hoste ca fecit conditione, ut quotidie mille ei penderet aureos. Tune Mauritania deserta jacuit, tanta l'ame tantaque pestilentia in ca saviente, ut tritiei qu/iz octoginta constaret aureis. - Anno 651 (cocpit die 6 Oct. 1255) pugna prope Hispalim inter Ibn-el-Ahmarum et Ibn-el-Húdum atque el-Badjium commissa, hi illum fugarunt. At Ibn-el-Ahmar post fugam el-Bâdjium dolose occidit et Hispalim ingressus, mensem se ibi retinuit; tum ab incolis ex-

موارنة (2 مورنة (1. sq. عوناطة — c. l. sq. ابن هوده — c. l. sq. عورانة (2. b. أبن هود b. b. أبناشي و b. البياشي الله البياشي الله البياشي الله البياشي الله البياشي الله البياشي المقابلة و. المقابلة و.

pulsus est. Mense Djumadæ posterioris Schneib ben-Muhammed ben-Mahfut Liblæ summa rerum potitus, el-Mutascm sese nominavit. Mense Schevvåli Ibn-Nasr pace cum Ibn Hådo facta, ci tamquam supremo Djejàmi, Ardjûnæ una cum provinciis earum, et Barkunæ¹ domino fidem addixit. - Anno 632 (coepit die 24 Sept. 4254) hostis quinque menses insulam Jahesam obsedit, dum cam caperet. Eodem anno Genuenses cum naviinnumeris Sebtam obsedernut; at quamvis machinas contra cam erexissent, nihil efficere potuerunt. Anno 655 tandem, post obsidionem gravissimam, in qua machinas horrendas et instrumenta belli adversus urbem directa ædificantes, cam valde presserant, pace enm incolis ca conditione faeta, ut hi 400,000 aureorum peuderent, inde abierunt. Hoc anno, tertio meusis Schevvåli die, Christiani Cordubæ orientalem parteminhabitantes, sub noete ohscura2, tempore anroræ proximo, quo homines securi esse solent, turbas excitarunt. Deus quidem feminis et liberis refugium in partem urbis occidentalem dedit, quæ tamen, proeliis continnis commissis, obsessa mansit, donec Christiani omnem urbem occuparent. Tunc rex Castiliae inducias quatuor annorum Ibn-Hùdo concessit, qui quotannis 400,0003 aureorum penderet. El-Reschid fidelium imperator codem anno principes gentis el-Khalt occidit. - Anno 655 Hispalenses et Sebtenses el-Reschido sacramentum fidei dixerunt. Tanta quoque in Mauritania regnavit annonæ difficultas tautaque pestilentia, ut alter alterum ederet', et mortui centum in una fossa<sup>5</sup> sepelicentar. — Anno 640 cl-Reschido mortuo el-Said frater successit. - Anno 645 (coepit die 28 Maj. 1245) Alm-Jalija emirus urbem Miknâsæ cepit. — Anno 642 (coepit die 8 Jun. 1244) Christiani urbem Valenciæ expugnarunt. — Anno 644 (coepit die 18 Maj. 1246) iidem nrbem Djejani cepernnt. - Anno 646 Abu-l-Hasan el-Said obiit, et codem6 hostis Hispalim et Abn-Jahja emirus urbes Fes et Rabât-Tazam occupavit. Incendium hoc anno fora Bah el-Silsilæ in uche Fesana omnia usque ad Hamam-el-Rahba delevit. El-Murtedhi Murrekoschæ regnum suscepit. - Anno 635 el-Murtedhi in Benn-Behlul prope Fesam fugatus est. — Anno 665 el-Murtedhio Murrekoschæ occiso Abu-Dabbûs successit-- Anno 667 Aba-Dabhús interfectus et exercitus ejus fugatus; imperator vero Muslemorum die Solis [184] nono mensis Muharremi, anno 668 (coe-

<sup>1)</sup> بزكونة (e. <sup>2</sup>) غاشا (b. غشيا و. <sup>3</sup>) بركونة (c. <sup>4</sup>) بركونة (d. e. forsan melius. <sup>5</sup>) خاشا (e. <sup>6</sup>) تازا (e. <sup>6</sup>) تازا (e. <sup>6</sup>) تازا (e. <sup>6</sup>)

pit die 50 Aug. 1269), Murrekoscha ejusque provincia potitus, urbem ingressus est.

De fausta Abd-el-Haqqi Merinidæ dynastia (cujus vitam Deus producat, regnum in æternum extendat, et auxilio suo semper adjuvans, evelat potestatem!) deque vera ejus origine justitia et fide integerrima. Recensentur etiam reges ab ea oriundi, expugnationes, bella ab iis gesta, mores corum decori, monumenta et facta præclara.

Libri scriptor pergit. Benu-Merin inter tribus Zenatenses et propter gloriam eximiam et originem nobilissimam elarissimi, ceteris etiam, sive honorem¹ respexeris, sive indolem ingenii pulcherrimam, sive denique officia optime observata, maxime præstiterunt. Morum quoque suavitate, in bellis fortitudine et valore excellentes, religionis observantissimi, omnibus opinionis æquitate antecelluerunt. Promissa servabant fidelissime foedera numquam dirimentes. Numero longe maximi, in rebus afflictis validissimi, asylum² præbebant tutissimum, vicinos defendebant, infelicibus erant auxilio. Igne hospitali numquam exstincto, hospites³ admodum honorabant. Gladiorum usu celebres, dolos, ignominiam atque injurias detestantes, litteras amabant humaniores et religionem, doctos æstimabant et sanctos venerabantur. His moribus antiquis dediti, eandem semper, inde a remotissimis seculis ad hane usque diem, tenuerunt vitæ rationem. Dens, quæ sua est bonitas et gratia, vitam iis det æternam, signa victoriosa, leges observatas, enses ac vexilla in hostes validissima!

De origine corum eximia et genere nobili ac purissimo.

Libri scriptor pergit. Hæc e notis, manu Abu-Alii Melianensis faqihi propria scriptis, retuli. Benu-Merin, qui Zenâtæ stirps sunt, hanc habent prosapiam: Merîn filins tuit Urtageni, filii Makhûkhi, filii Vadjdidji, filii Fâteni, filii Jedri, filii Jahfeti, filii Abd-Allâhi, filii Vartîbi,

النجار h. واغررها أو النجار b. d. f. 2) النجار a. d. forsan melius. النجار h. واغررها أو أدرها أدر

filii el-Muezzi<sup>4</sup>, fdii Ibrahimi, filii Sagihi<sup>2</sup>, filii Vasini<sup>3</sup>, filii Jasliteni<sup>4</sup>, filii Masri), filii Zalaœ<sup>6</sup>, filii Varsigi<sup>7</sup>, filii Zenâti, filii Djânæ, filii Jahjæ, filii Temziæ, filii Dharisi<sup>s</sup>, qui Djalut, primus rex Berberorum fuit, filius Regihi", fili Madghisi-Elebteri, filii Bezzi 10, filii Qeisi, filii Ghailàni 11, filii Modhari, filii Nizâri, filii Madi, filii Adnâni. A Zenât filio Djanæ variæ tribus Zenatensium dispersæ, origine veri 12 Arabes, profectæ sunt. Caussam vero sermonis mutati, qua, lingua patria [183] abjecta, berbericam reciperent, annalium scriptores, stemmatum et pugnarum guari, hanc fuisse narrant. Modharo filio Nizàri duo fucrunt filii, Eljàs et Ghajlan 13, matre el-Rebab nomine, filia Hajdæ, filii Omari, filii Madi 1, filii Adnani, nati. Ghajlàn autem Modhari filins duos genuit natos, Qeisum et Duhmânum, quorum hie posteros paucos habait, qui Benu-Amana appellati, gentem 15 Qeisi propriam constituunt. Qeis vero Ghajlani filins quatuor genuit filios et filiam mam. quorum Sad 16, Omar et Hafsa matrem habuerunt Muznam 17, filiam Asadi, filii Rebiæ, filii Nizâri 18. Bezz autem sororque Tumadher 19 matre Berigh 20, filia Medjdeli, filii Medjduli, filii Amari<sup>21</sup>. filii Modhari Berberi Medjdulensis progeniti sunt. Tune temporis tribus Berberorum Syriam incolnerunt, et Arabibus vicinæ, iisdem atque illi utebantur domiciliis, foris, pasenis, aqua, pratis, viis, et connubia inter se invicem conjungebant. Elbuhà, filia Buhmàni, filii Ghajlàni, filii Modhari, omnium sui ævi feminarum venustissima, oeulis et pulchritudine facile princeps fuit, quare ex omnibus gentilus Arabes cam frequentes ambiebant.22 Sed consobrini ejns, filii Qeisi, Omar, Sad 17, Bezz et Hafsa dixerunt: "nemo, nisi nostrum unus, cam ducet uxorem. A nobis ad alios numquam migrabit." Optione igitur, quem vellet corum, mariti eligendi ci concessa. Bezzum natu quidem minimum, at virtute præstantissimum elegil. Qui quum fratribus prælatns, eam duceret uxorem, tantam horum excitavit invidiam, ut ideo necem ejus meditarentur. At Berigh 20 mater Bezzi, femina callidissima, fratrum suspicans consilia, ut filium conserva-

ret, ad Elbuham misit, qui statum rerum ei annuntiaret. Convenit inter eas, ut filium ad affines suos Berberos deductum illa comitaretur. Postquam gentiles eam elam adduxerant, Berigh filium nurumque¹ ad Berberos affines duxit, inter quos ille considens securus vixit, et, Elbuhâ uxore dueta, auctoritate auctus², adversus hostes gladio sese defendit. Hie Elbuha ei duos genuit filios, Alvân et Mâdghis, quorum ille puer sine posteritate mortuus est. Mâdghis autem, Elebter cognominatus, pater fuit Elbuteri, gentis Berbericæ conditoris, ad quem omnes Zenatenses suas referunt origines. Quidam e posteris Madghisi de Bezzo hæe cecinit:

O tu, qui nostram quæris originem! scias, Qeis-Ghailânum primos honoris filios esse.

Nos<sup>3</sup> eam invenimus Bezzum ultimum, qui habenas in cameli naso propellit(?).

In eandem sententiam Arabs quidam sic cecinit:

Hens tu, qui nos inter Barcam tendis, gradum inhibeas! Deus te in bonis dirigat viis.4

Juro, me et Berberos fratres esse; nobis et illis idem est avus genere clarus Pater noster et idem corum est Qeis-Ghailân; inter homines ea gaudent veneratione, que ardorem exstinguat bellatorum.

Nos et illi fratres sumus hostibus invitis, qui virtutes vituperant.<sup>7</sup>
[186] Bezzo Qeisi filio inter affines mortuo, Madghis ejusque posteri inter Berberos educati, in tautum creverunt multitudinem, ut numerari non possent, cadem lingua cademque vivendi ratione usi. Deserta et loca inculta habitantes, equis camelisque vecti generosissimis, linguam horum pulcherrimam locuti sunt, mores optimos et instituta secuti. Tumadher Qeisi filia, quæ patriam ejus dissitam memorat, cumque ejusque posteros multis carminibus deploravit, fratrem Bezzum deploratura, hos versus plangens cecinit:

Quæcumque fratrem lugeat, quemadmodum Bezzum Qeisi filium deplero, eum deploret!

A tribu sua tam longe ablatus est, ut eum videre cupiens, instar cameli emaciati<sup>9</sup> factus sit.

Eadem hae quoque cecinit:

Et familia Bezzi eum e nostra regione abstulit, et Bezz ipse sese projecit¹, ubi voluit.

Linguæ barbariem Bezz hereditatem accepit², quum in Hedjâz non Barbarus esset.

Auctor poëmatis, metro Redjez conscripti et Nadhm-el-solûk fi akhbâr man nazal-al-maghreb min-el-mulûk³ (i.e. Monile filorum, de rebus gestis regum, qui in Mauritania consederant), Abd-el-Azîz el-Melzuzi hæe habet:

Zenata Berberis vicini facti, linguam suam, tamquam vides, efformarunt. Tempus nil nisi sermonem eorum mutavit; in rebus successum haud mutavit, Sed cos in operibus Arabum 5, statu, generositate morumque elegantia, auctiores fecit.

Respicias Arabum linguam immutatam et quantum status corum variet; <sup>6</sup> Hodie eloquentiam non norunt, neque facundiam neque intelligentiam habent. Quodsi horum status talis diu manserit, nihil verborum iis omnino supererit. Ante cos Merinidæ ita quoque sese habucrunt; sermo corum similis erat margaritarum, quando apparent.

At alios sibi elegerunt amicos, qui linguam eorum plane mutabant.

Quo modo Mauritaniam ingressi regnum suum execlsum et mirabile

condiderint.

Deus, quum faustam, benedictam ae justam Abd-el-Haqqi Merinidæ' dynastiam condere, imperium autem imperatorum fidelium Muvahhiditarum evertere constituisset, primi quidem horum Muvahhiditarum, sient præscientia sua et providentia certo præfinierat, callidissimi fuerant et religioni summopere addicti, donec clade el-Aqâbi accepta, regnum in pejus ruere coepisset. El-Nâsir e proclio illo fugatus' Murrekoscham reversus, usque ad mortem infaustam, anno 610, res præcipites ire semper vidit. Filius el-Muntaser puer parvus et debilis, qui nondum virilem attigerat ætatem, sine ulla experientia in regno successit. Voluptatibus, ludis vinoque unice deditus, imperium patruelibus tradidit et propinquis gubernandam resque suas [187] veziris regnique proceribus regendas commisit. Qui, invidia ob summam potestatem inter se nata, superbia animoque

المناه في الملوك b. e. 2) في الملوك b. e. 3) المدود (2) في الملوك b. e. 3) المدود (3) المعبد المعبد

infesto moti, sibi invicem contradiverunt. Quum insolentia etiam viros invaderet principes, respublica labefactata est. Aditu enim difficiles, porta misericordiae clansa, in judiciis injusti, suorum vilissimis res crediderunt gerendas, et seeleratissimum quemque judicem crearunt. Ita in regno corum corruptio apparuit, religio delecit, fines imminuti sunt, fansti dies evanuerunt et fortuna abiit. Deus vires corum in se ipsos vertit, et, ut eos perderet, agmen² immisit Merinidarum, qui, ab Ipso adjuti, terra potiebantur, enjus Imami et heredes facti sunt.

Merinidarum populus fortis3 veræque fidei addictus, terras incolens meridionales Zâb-Africæ usque ad Sidjilmâsam pertinentes, in his eampis ac desertis vitam egit nomadicam, neque principi alicui dirhemum aut dinurum pependit, neque imperio regis alicujus parnit. Ignominiam vero et quacumque turpia essent aversabautur. Animi enim excelsi ingeniique altiora affectantis erant, quamvis sementem aque ac mercaturam omnino ignorarent. Nam nil nisi venationem, equorum eursus4 et expeditiones militares curabant. Bona præcipua iis erant equi, cameli et servi5, et carne. lacte, fructibus ac melle vescebantur. Pars corum, tempore æstatis Mauritaniam ingressi, ibi frameutum sibi comparare et pecora pascere solebant; medio autem antumno in terra Agersifi collecti, sarcinas camelis alligantes in fines suos revertebantur. Hac continua fuit corum consuctudo. Anno 610 pro more suo e deserto prodientes, Mauritaniam tam incolis quam pecudibus vacuam viderunt; equites enim ejus peditesque universi in pugna el-Aqàbi ceciderant, et regiones devastatas leones et lupi occupaverant6. Loco igitur suo subsistentes nuntios ad gentiles miserunt, qui terrae conditionem exponerent, soli fertilitatem, segetes optimas, pascua ampla, aqua et locoram aquandi copiam, arborum densitatem, fruetuum abundantiam, fontium fluviorumque cursum describerent. Hi itaque eo accurrant, nemine neque arcente aditum ueque ibi iis adversante. Nuntio harum rerum allato, Merinidæ, Dei anxilio confisi, eo conversis, in Mauritaniam festinarunt, deserta ac loca inculta, equis camelisque vecti. trausientes, et desiderantes, ut quam citissime advenirent. Ad Vadi-Telâgh tandem profecti, cum equis, camelis, jumentis, tentoriis tantoque copiarum

المهم قباليل (\* المهم قباليل (\* ) موجم – a. c. c. f. المراره (\* ) bene b. المهم قباليل (\* ) محيد b. عصيل (\* ) المهم قباليل (\* ) محيد من المهمون (\* ) محيد من المهمون (\* ) محيد (\* ) محيد المهمون (\* ) محيد (\*

gentiumque numero per hanc viam Mauritaniam intrarunt, ut speciem fluvii exundantis, seu tenebrarum noctis, seu locustarum formicarumque agminis expansi referrent. Nam Deus deereverat, ut abscondita apparerent et res destinata perficerentur.

Merinida, equis 1 desiderii veeti, fortuna comitante, Mauritaniam ingressi sunt.

Anno post sexcentesimum2 decimo primum apparuerunt; id quod memoria teneas et scribas.

Abu-Fàris in poëmate suo, metro Redjezi conscripto, hæc cecinit: Anno sexcentesimo decimo e deserto in Mauritaniam venerunt.

[188] E solitudine et locis vastis, equis et camelis vecti, ierunt,

Quemadmodum ante el-Mulathemin (Murabiti), desideriis bene exple-

His annis reges Muvahhiditarum, rebus publicis omnino neglectis, ludis vinoque dediti, luxuria ac mollitie diffluentes3, in palatiis suis vixerunt, sibi ipsi ruinam et perniciem parantes.4

Merinidæ tum Mauritaniam ingressi sunt, fato appropinquante cos ad

regnum ducente.5

tis, intrarunt.

Sicut locustæ in his regionibus dispersi, dum milites corum montes vallesque complebant, huc illue continue migrantes, per loca alta et depressa profecti, stationes omnes peragrarunt, donec anno vasorum6 i. e 615 hostium lugarent exercitum.

Scriptor libri pergit. Mihi fidus historiographus narravit, Merinidas, postquam Mauritaniam sunt ingressi, tribus suas in varias terræ partes dimisisse, expeditiones in urbes regionis et gentes suscepisse. Quicumque se subjiceret, ei pacem dederunt; rebellantes antem bello persecuti plane fregerunt. Incolæ dextrorsum et sinistrorsum fugientes, in montes inaccessos, ut ibi arces et asyla sibi essent, abierunt. Jusul' el-Muntaser, quum hæc accepisset, res horum meditans animo volutavit. Deinde veziros et Muvahhiditarum principes advocatos de Merinidarum rebus consulens, hoc tulit responsum. "Ne tibi cura sint, imperator fidelium", dixerunt, "have negotia, neque iis sis sollicitus. Debiliores enim sunt, quam ut vincant et numero admodum panci. Talem vero vagandi libertatem, exercitu Muvahhiditarum adversus eos misso, iis adimemus. Ita viris eæsis,

الغيد (b. 1) بنيل (e. h. قبيل (b. 2) ستماية (c. h. قبيل (b. 3) الغيد (b. 3) الغيد (b. 3) الشعلة (c. b. 3) الشعلة (b. 3) الشعلة (c. b. 3) الشعلة (d. f. الماك يقرب (c. b. 3)

bonis direptis et feminis captis, mox peribunt. Nostri cos vinculis constrictos ducent et alios dolore ob corum fortunam afficient." Exercitum igitur 20,000 Muvahhiditarum, duce Abu-Alio ben-Vandir, contra illos missum jussit Merinidas exstirpare, his additis verbis: "patrem filiumque occidite, et ne ullum quidem vivum relinquite." Itaque copiæ ad pugnam et concursum3 Murrekoscha profectæ sunt. Merinidæ autem, horum adventu audito, certamini proclioque sese parantes, tribus coëgerunt, et consilio ducum ae principum inito, tandem unanimi consensu inter cos convenit, ut feminas et bona in castellum Tazùtæ transferrent. Tum instructa acie contra Muvahhiditas prodicrunt. Prope Vadi-Tekûr concurritur; pugna atrox hic facta est celeberrima, qua, Deo juvante, Merinidæ victores Muvalhiditas fugatos acerrime cædunt. E clade superstites perterriti et metu capti aufugiunt, dum Merinidæ omnia, quæ castris insunt, suppellectilia, pecuniam, helli apparatum, equos ac mulos prædam capiunt, et hac victoria viribus valde aucti, Deo ob tam eximiam elementiam gratias agunt. Universi Mauritani eos jam valde timuerunt. Muvahhiditæ superstites Rahât-Tâzam et urbem Fes nudipedes, sine veste, vasis coriaceis cincti corumque foliis tecti ingressi sunt. Pulvere conspersi, adversa inscetante fortuna, dedecore et ignominia affecti, lacrymas effinderunt [189], animis dolore incensis. Annus liic, Meschala appellatus, Merinidas vidit potentiores factos, Muvahhiditas autem infirmiores. In terris enim vastatis nullum iis pendebatur vectigal, nobiles peribant, præsidia et auxilia caedebantur, dum vires suas in se ipsos vertebant. Principes enim corum, gnem regem nuper salutarant, mox alio suffecto, cum abrogabant. Statim vero novum occidebant dominum, cujus bona et thesauros diripiebant, servos6 et familiam inter se dividentes. Ita Abd-el-Vahidum regno exutum occiderunt, et el-Adilum salutarunt regem. Sed haud multo post hunc aggressi strangularınt et ad el-Mamûnum juramentum fidei miserunt. Quo statim violato Jahjam hujus nepotem khalifam inaugurarunt. Oh eam rem imperium corum convulsum est; Merinida autem indies validiores et potentiores facti sunt.

De Abu-Muhammede Abd-el-Haqq emiro benedieto. Abu-Muhammed Abd-el-Haqq emirus, filius Abu-Khâledi Mahju emiri,

والشوايش (c. Audir M. – D. 3) والديس a. d. f. والديس و Audir M. – D. 3) عشرة (b. b. تازاوطا (d. e. 4) تازاوطا (b. Tezuta D. 5) والتشاوش a. D. (ث) المتعاول المتعاول

filii Abu-Bekri, filii Hamâmæ¹, filii Muhammedis, Zenatensis fuit e gente Merinidarum oriundus, stirpe Hamamidarum natus, qui usque, ad Merin filium Vartageni2, filii Makhukhi, per solos emiros, origines retulit suas. Abu-Khâled Mahju Ibn-Abi-Bekr pater una cum el-Mansuro fidelium imperatore voluntarius puguæ Alarki interfuit, in qua, dux omnium Zenatensium, qui in exercitu erant, designatus fortiter pugnavit. Anno 392 in terra sua, Zab-Africa regione meridionali, postquam e proclio ille abierat, vulneribus ibi acceptis recrudescentibus, martyr mortuus est. Post eum Abu-Muhammed Abd-el-Haqq filius imperium in Merinidas suscepit, quos inter timore Dei3, generositate, pietate, sancta morum conformatione, benedictione et fide firmissima inclaruerat, et abstinentia quoque et vitæ castitate insignis justitiam atque aquitatem in judiciis exercuit, esurienti victum parans, consulens orbis, pauperes liberaliter sustentavit et debiles clementer excepit.4 Tanto successu divinitus suppeditato fruebatur adeoque preces ejus exaudiehantur, ut pileus ejus et femoralia, in omnibus Zenatæ tribubus summæ virtutis esse credita, gravidis, quibus partus esset difficilior, circumferrentur, et Deus ita carum allevaret labores partumque, propter illius benedictionem, redderet faciliorem. Aquam, post lotionem ante preces, reliquam ad agrotos portabant, ut eà sanitati restituerentur. Mores secutus generosorum, jejunia, quæ diu observabat, numquam, si dies exceperis festos, neque calore nee frigore summo, rumpebat. Corani lectioni assiduus, et Deo laudando deditissimus, singulis diebus definitam Corani legebat partem, et. quocumque esset statu, eam haud omittehat consuctudinem. Nil, nisi simpliciter lege permissum esset, edens. ex suis ipsius vivebat facultatibns, et carne tantum lacteque camelorum atque ovium et, si quid venando cepisset, vescellatur. Apud Merinidarum gentes, instar exempli nobilissimi, dux erat obtemperatus, cujus jussa, sive quid imperarent sive interdicerent, faciebantur, nec res aliqua acta est, [190] nisi antea consilium ejus suerit auditum. Paucorum suit liberorum. Nocte quadam, post multam Corani lectionem Deoque laudes actas finitas, domi suæ dormiens, in somno somnium sibi visus est videre, quod ipsi et posteris regnum ac principatum portenderet. Flamma ignea5 e membro virili exiens in coelos adeo adscendere visa est, ut quatuor Mauritaniæ cardines complecteretur, et postea in unum collecta plagas e-

رك د. واتجز (a. واتجز a. واتجز (b. العفاء f. العفاء وه. واتجز (c. وجتوی d. العفاء (c. وجتوی b.

jus quatuor occuparet. Sanctus quidam, cui somnium narraverat, "euge", ei dixit, "læteris, neque istam timeas visionem, quæ tibi posterisque tuis, enm summa tua gloria et potestate, celsissimum præsagiens honoris fastigium, regnum, majestatem, divinum auxilium et victoriam significat. Nam filios gignes, qui, in eximium dignitatis et famæ gradum sublati, numero quatuor Mauritaniam regent, ultimus autem universum populum in unum conjunget. Principatu, imperio, potentia et gubernaudi arte elarissimi. filiis posterisque sceptra hereditate relinquent, quibus res certæ erunt et firmissimæ." Res prædictæ² eventu comprobatæ sunt: nam ipse non prius obiit, quam annunciata vidisset sibi completa. Imperio Merinidarom potitus, id quatuor post cum filii deinceps hereditate aeceperunt.

Mense Dhu-l-Hidjæ, anno 615 nuper dicto, Abu Muhammed Abdel-Haqq emirus exercitum Merinidarum adversus Rabât-Tâzam duxit, ibique e regione olivetorum loci castra posuit. Arcis præfectus eum valido Muvabhiditarum, Arabum et auxiliorum e tribubus Tesûli, Miknâsæ al. exercitu obviam ivit; sed ipse eæsus et exercitus fugatus est. Abu-Mu-bammed³ spolia collecta, equos et arma, nihil sibi seponens, omnia tribubus dispertivit Merinidarum et filiis suis, "eavete", dixit, "ne ex hac præda aliquid capiatis; vobis gloria sufficiat et victoria ab hostibus reportata."

Mense Djumâdæ posterioris', anno 614, certamina inter Merinidarum gentes et Arabas Rijahenses una cum iis, qui e Beni-Asker's his auxilio venerant. Rijah vero, sive uumerum equitum peditumque, sive divitiarum magnitudinem respexeris, tribus fuit arabica Mauritaniæ validissima ac fortissima. Merinidæ, adventu corum accepto, apud Abu-Muhammedem emirum suum congregati, eum ita allocuti sunt. "Quid tibi, qui es dux nostervidetur de his Arabibus nos aggressuris?" "Si, concio Merinidarum", iis respondit, "vos inter conjuncti et concordes, quemadmodum in Deo fratres decet, auxilium vobis invicem præstiteritis mutuum in hostibus debellandis, haud timebo contra omnes Mauritaniæ populos vobiseum pugnare. Sin consiliis discordes, alii alia senserint facienda?, hostis facillime vincet". "Tibi", jam dixerunt, "fidem datam redintegramus, spondentes nos tibi morem esse gessuros, nec, nisi mortuos, signa relicturos tua. Quod bene vertat, nos jam adversus illos educas." In Vadi-Sehu ad pagum's,

<sup>1)</sup> عبر كه دلك — e, qui hæe modo habet: فقال — دلت b. d. e. f. الدولي (b. أبيو محيمك عبد لخق (a. e. f. الدولي (b. أبيو محيمك عبد لخق (b. أبيو عبد غير أبيو b. d. e. أبيو عبد أبيو b. d. e. أبيو b. d. e. أبيو المقرب (c. أبيو

milliaria aliquot a Tafertast dissitum concurritur, et, proclio atroci commisso, Abn-Muhammed Abd-el-Haqq et Idris filius cadunt. Merinidæ, cæde principis irati et dolore ducis mortui incensi sicut leones rugientes et frementes in pugnam redennt, et, juramento [191] interposito voventes, se non ante cum esse sepulturos, quam mortem ejus ulti et exitum vindicta prosecuti essent², codem impetu in Rijāh, quo leones in lepores feruntur, et tanta vi exercitum corum invadunt, quanta aquilæ perdices adoriuntur. Rijahenses, quam nullam a morte salutem neque ullam fugam in illis debellandis viderent, claram edialerunt patientiam. Pugna inter cos adeo vehemens exarsit et dimicatio³, ut maxima hostium pars cæderentur, reliqui in fugam conjicerentur. Merinidæ omuia, quæ castris inerant, bona, arma, vestimenta, equos, camelos, jumenta prædam ceperunt. In imperio Abu-Muhammedi Abd-el-Haqqo patri mortuo Othmân filius successit.

Pergit auctor. Abu-Muhammed Abd-Allah ben-el-Valdun's faqihus gadhi et Alm-l-Hedjadj Jusuf frater ejus mihi narrarunt, se ad Abu-Jusulum ben-Abd-el-Haqq emirum cum legatione nobilium, faqihorum et sanctorum urbis Fesanæ, in urbe Rabat-el-fath, mense Ramadhàni, anno 685 (coepit die 19 Mars 1284), intrasse, ut eum, Murrekoschâ profectum, ad bellum Hispanicum trajecturum, salutarent. In ejus consessn mentionem incidisse patris Abu-Muhammedis Abd el-Haqqi, de quo jam Abu-Jusufum Muslemorum imperatorem have dixisse: "fuit, per Deum, Abd-Allâh emirus sane verax, dieta perficiens et promissorum tenacissimus. Denn numquam juravit, neque fidem asserens, neque perjurus. Potiones fugiens inchriantes, omne vitavit nefandum. Virtute femoralium gravidæ, quibus<sup>6</sup> partus esset difficilior, facilius pepererunt. Jejunium stricte observans, noctes vigilavit. Neque prius fama viri sancti piique ad aures ejus erat perlata, quam eum visitavit7, ut preces ejus sibi expeteret. Sanctos enim maximi faciens, eos submisse coluit et observavit. Nihilominus hostibus venenum<sup>5</sup>, in bello victor fuit, et omnia nostra ejus sanctorumque, qui pro co sunt precati, benedictioni debemus."

<sup>1)</sup> م. وانكفاح (3 b. d تاخذ ثاره وتحمى (4 وانفق a. وتاسفت (4 c. g. +: في الغريقين والخراج وتفللت السيوف وتقفصت الرماج ونصرت مرين وهزمت رياح (5 c. g. +: محلاته (5 محلاته (6 ألتى (5 محلاله a. 5 محلاته (6 ألتى (6 محلاله b. d. Almuadden M. 6 السي (6 محلاله b. d. محلاته (6 محمل السي الم محلاته (6 محمل الم محمل ال

De regno Abu-Saidi Othmani ben-Abd-el-Hagg emiri.

Auctor pergit. Merinidæ, postquam a Rijahensibns fugatis persequendis redierunt, ad Abu-Saidum Othmânum ben Abd-cl-Haqq, ob patrem fratremque mortuos consolaturi, collecti, cum unanimi conscusu emirum electum proclamarunt. Qui, quum animo tristi et dolore percitus, pairem rite lavatum sepelivisset, inter populum suum et gentiles stans, spolia et bona capta colligi jussit, collectaque in tribus Merinidarum juste atque æquiter distribuit. Postea adversus Rijahenses profectus, jurcjurando affirmavit, se ab iis debellandis haud prins cessaturum esse, quam centum corum principes manibus patris cæsi occidisset. Rijahenses, multis snorum occisis, quum vim vanam esse animadvertissent, victori sese subjecerunt, et pecunia certa singulis annis solvenda constituta, pax iis data est.

Interea potentia Muvahhiditarum, [192] indies imminuta, vestigia imbecillitatis magis magisque monstravit. Reges, omni in agros2 potestate sublata, urbes modo tenebant; crescente etiam inter tribus inimicitia, viæ et diversoria3 infesta crant. Multi quoque hominum, onmi obedientia abjecta et deserta republica, dominis dicebant: "nulla submissio et nulla ohtemperantia vobis a nobis jam crit." Summi et infimi igitur nullo discrimine pares habebantur; potentior infirmiorem comedebat, et quiennque vires haberet sufficientes, omnia que vellet faciebat, etiamsi pessima essent facinora. Nam nullus erat rex, qui cos coërceret, neque emirus tam validus, ut maleficos cohiberet et absterreret. Tribus Fezàzi5 Djenatenses6, Arabes et Berheri vias infestantes, pagos et pascua semper oppu-Abu-Said ben-Abd-el-Haqq emirns, quum imperium regum Muvahhiditarum videret decrescens, anctoritatem sublatam, nullam subditorum curam, utpote qui palatiis abditi suis, rebus publicis neglectis, vino tantum et cantibus dediti7, ludis modo et cantoribus operam darent; intellexit, errorem nimis esse manifestum, et unicuique, qui potestate valeret, jure licere, cos bello petere et e regno dejicere, id quod maximi erat momenti, quam justitiam tueri necessariam non valerent. Itaque Merinidarum principes advocatos, postquam cos, ut religioni consulerent afflicta: et emolumentum Muslemorum respicerent, excitavit, alaeres ad hæc invenit. Tum copias corum et exercitus validos, felices et victores per terras Mauritaniæ duxit, et tribus, montes, valles ac pascua peragrans, iis, qui

<sup>1)</sup> وتنزية c. كن ص (c. 2) النقواد c. 3) النقواد (c. 3) النقواد (c. 4) ص د تنزية b. c. d. e. f. rectius; ut paullo post. 6) منزاز (c. 4) ص المتواعد الله عنواز (c. 4) ص التواعد الله عنواز (c. 5) النقواد الله عنواز (c. 4) منزاز (c. 4) منزاز

potestati ejus se festinanter subjicerent, pacem promisit, et, tributo imposito, securos reliquit et inculumes. Si quis vero resisteret bellumve gereret apertum, cum populando cædendoque exstirpatum plane perdidit. E Mauritaniæ gentibus Huâra et Zegâra primæ fidem dixerunt; Tesûl et Miknâsa, postea vero Betûja, Feschtâla, Sedrâta, Behlûla et Madjûna harum secutæ suat exemplum, quibus tributo indicto custodes quoque præfecit Incolis urbium Fes, Miknâsæ, Rabât-Tâzæ et Qasr-Abd-el-Kerîmi pacem pro pecunia certa, singulis annis solvenda, iis concessit conditionibus, ut has regiones, securitate pristina restituta, ab incursionibus defenderet, et mala arceret, quæ tribus antea iis intulerant.

Anno 620 Abu-Said emirus regionem Fezazi tribusque Djenatenses<sup>7</sup>, quæ eam incolebant, bello adortus adeo oppressit, ut, obedientes potestatique ejus subjectæ, ab injuriis interendis desisterent, neque ulterius mala perpetrarent.<sup>8</sup> Anno 621 tribubus et Arabibus, qui Fahs-Ezghar inhabitabant, bellum intulit, quos devictos ex hac regione ejecit.

Magno mentis acumine, virtute, fortitudine et consilio præditus, talibus dotibus prudentiam adjunxit rectam, magnum valorem, generositatem ac liberalitatem. Afflictorum vindex, vicinorum defensor, modestia, pietate et præstantia elarus, faqihos magni fecit et sanctos honoribus ornavit. Hos patris mores atque instituta fideliter usque ad mortem servavit. Anno 658 (coepit die 22 Jul. 4240) barbarus, quem a tenera inde ætate apud se educaverat, dolo malo usus 10, ei pugione in gurgite tam grave vulnus inflixit, ut statim moreretur. [195] Inde a morte patris, postquam fides ei dicta est, triginta annos et septem menses Merinidas et Mauritaniæ deserta rexit.

De regno Abu-Marefi 11 Muhammedis ben-Abd-el-Haqq emiri.

Othmano ben-Abd-el-Haqq emiro mortuo, Merinidarum principes ad Muhammedem fratrem illius collecti, sacramentum fidei et obedientiæ his ei dixerunt conditionibus, ut contra eum rebellantes debellarent, amicis autem ejus pacem tenerent. Rebus ita suis confirmatis, fratris in cos agendi rationem secutus, multas Mauritaniæ tam montanas, quam campestres regiones expugnavit. Fortis, strenuus, arduus, Dei auxilio sustenta-

<sup>1)</sup> العناء a. فناء d. 2) Melius: من من a. b. c. d. e. 3) - b. الم منيا (م. عناء a. b. d. e. jam præfero. 5) قرحارة و ورقدارة عن الله عناء a. b. d. e. jam præfero. 5) قرحارة و ورقدارة ورجارة ورجارة (م. الغارات والاء من كان (م. الم والنفوا والنفوا

tus, victor e procliis rediit, et, veneratione subditorum et obedientia gaudens, expeditiones sæpe in hostes suscepit. Rempublicam bene gessit, acri præditus circumspectu. Tamdiu regnavit, hellis continuis occupatus, procliis ac periculis semper intertuit², quum in helli artibus et dolis optime esset versatus. Fuit enim, sicut in laudibus a poëta quodam ei dictis describitur:

Huic tum successit Muhammed, qui res suas optime rexit3,

Bellum numquam intermittens, pugnæ et concursui semper addictus,

Quoties cum exercitibus<sup>4</sup>, quoties cum præsidiis et copiarum collectarum agmine conflixit!

Et quoties manus Murrekoschâ venit, toties eam procliis et certamine perdidit.

Dies noctesque pugnavit, sed a Deo semper adjutus et protectus. Nihilominus Abu-Maref, quum imperaret6, blandus, ingenii fuit felicissimi, conversatione7 mitis, intellectu et astutia præditus, consilii gnarus, verax ae fidus. Si quem fuerit aggressus, cum perdidit, largiendo ditavit, et, occasionem oblatam numquam prætermittens, copias Muvabhiditarum assidue debellavit usque ad annum 642, quo hi sese submissuri5 venerunt, et potestas ejus omni modo stabilita est. Tunc enim el-Said, cum summa illius virtute et audacia laudata, accepit, cum omnes fere suas regiones occupasse9, et validum Muvahhiditarum exercitum e 20,000 equitum tribuum Muvalılıiditicarum, Arabum, Heskûræ, et ducum christianorum contra cum misit. Fama adventantis hostis audita, Abu-Marel, acie instructa, Dei auxilium adversus illum invocavit. Loco, Sakhrat-Abi-Bejår dieto 10, prope urbem Fes utraque manus arma contulerunt, et proclium ab incunte die usque ad vesperam tantum committitur, ut simile ejus numquam sit ge-Abu-Marel Muhammed ben-Abd-el-Haqq, quum loco pugnæ impetu ferretur, equo saltante, faciem nobili Christiano videndam præbuit, qui cum vulneratum occidit. Merinidæ in fugam conjecti, in tenebris aufugientes 11, totam noctem cum tentoriis, familiis et bonis profecti, mane postridie ad montes Ghajâthæ venerunt, ubi aliquot dies [194] sese communicrunt. Hæc clades et mors Abu-March vesperâ diei Jovis noni Dju-

<sup>1)</sup> المحافظ منسود (1 منسود (1 منسود (2 منسود (1 منسودی (1 منسود) (1 منسود)

madæ posterioris, anno 642, accidit. Abu-Jahja ben-Abd-el-Haqq emirus, mortui frater, in regno successit.

De regno Aba-Jahjw ben-Abd-el-Haqq emiri illustrissimi.

Abu-Bekr filius Abd el-Haqqi, filii Mahjui, filii Abi-Bekri, filii Hamâmæ, Zenatensis Merinida, e familia Hamâmæ oriundus, Abu-Jahja cognominatus, matre natus est libera Abd-el-Vadita. Coloris albi, eni rnbedo erat admixta, statura creeta, coma demissa, largo corpore, facie pulchra fuit, et utraque manu æque dexter, eadem vice duos enses aut duas hastas tractare potnit. Arte equestri peritissimus, fortis et hero audax, a nemine suæ ætatis, neque prudentia, neque leonina fortitudine2, superatus, in proelio inter aquales incomparabilis eminuit. Eodem ac milites loco pugnans, tautum incussit pavorem, ut heroës fortissimi impetum ejus metnerent, et duces congressum cum eo et certamen evitarent. At generosus tamen et instar nubis munificus dona distribuit majora, quam ut maximi reges ca æquare valerent. Foederum sanctus observator, in dietis ac promissis veracissimus, animi celsitudine, fide, sinceritate et liberalitate omnibus terræ regibus antecelluit. Primus regum Merinidarum milites scripsit, pulsavit tympana et vexilla explicavit. Castellis et oppidis captis, fines reeentes ac veteres comparavit et victorià potentiàque a Deo ornatus, principium fortunæ Merinidarum fuit.

Saeramento fidei recepto, postquam regni adeptio inter reges nota fuit³, primum omnium inter principes Merinidarum accitos terras Mauritaniæ ita divisit, ut tribus singulæ, suam inhabitantes regionem certam⁴, si aliis tractibus potitæ essent, eos aliis secum incolere non permitterent.⁵ Tum, omnibus principibus jussis, equos vivis conquirere et equitum numerum quantum fieri potnit augere, cum universis copiis profectus, in monte Zerhûn una cum gentilibus consedit⁶, ubi urbem Miknâsæ mane seroque oppugnavit, donec auno 645, regnante el-Saido Muvahhidita, deditione per Abu-l-Hasanum ben-Abi-l-Afija urbis principem facta, cam expugnaret. El-Said, quum accepisset, Abu-Jahjam cam cepisse, cum valido exercitu magnisque Muvahhiditarum, Mesâmedæ, Arabum, Christianorumque copiis adversus illum profectus, castris in Vâdi-Behat positis, exercitum lustravit. Abu Jahja emirus autem solus, castra el-Saidi ex-

راً عند الشعر بسيط المسعو الملك (2) - b. عند الشعر بسيط المسعو الملك (1) d. c. f. non male. عند المسعو الملك (2) - حداث المسعود (3) عند (3) عند (4) عند (5) عند (5) عند (6) عند (5) عند (6) ع

ploraturus tet observaturus Miknasa nocte exiit, et, quum co venisset, rebus exercitus perspectis, militum et bellatorum numerun animadvertens, intellexit, sibi nullam iis resistendi [193] esse postestatem. finibus relictis, tribus advocavit Merinidarum, quas, ex omnibus vallibus ad eum jam confluentes, ad castellum Tashtæ², in regione maritima (el-Rif) situm duvit El Said vero, Miknasam accedens, ab urbis incolis, cum liberis familiisque, ut veniam delictorum implorarent, obviam euntibus, receptus, petentibus ignovit et, securitate vitæ iis promissa, ad urhem Fes profectus, a meridionali ejus parte castra posuit. Postquam ab urbis principibus, qui salutatum exierant, bona verba locutus frustra petiit, ut in urbem acciperetur, Rabât-Tâzam movit et extra hanc urbem consedit. Tune Abu-Jahja emirus sacramentum fidei per legatos ei misit; quo aecepto, vitae securitatem non duci solum, sed universis quoque Merinidarum gentibus iis spopondit conditionibus, ut turma<sup>3</sup> 500 equit<mark>um e</mark> nobilissimis Merinidis, quæ sibi adesset, mitteretur. Abu-Jahja, "revertas", ei dixit, "imperator fidelium, in caput regni tui. Nam si exercitum et sagittarios mihi auxilio miseris\*, et Jaglimuràsenum5 a te arcebo, et Tilimsånum cum provincia adjacente tibi expugnabo". El-Saido, rem propositam meditanti, veziri consulti responderunt: "cave, ne id facias, imperator fidelium! Ambo enim Zenatenses sunt et affines, quorum alter alteri neque aliquid eripiet, neque cum prodet. Periculum potius crit, ne foedere adversus te inito, uterque conjunctis viribus te aggrediantur." Itaque litteris ad eum datis, imperavit, ut loco suo maneus, turmam equitum sibi mitteret. Quingentis equitibus e Merinidis nobilissimis receptis, el-Said Tilimsanum castris motis, ad Tamerdjidijjam6, non procul ab hac urbe dissitum castellum, in quo Jaghmurâsen ben-Zijân inerat, obsidens, mortuus est. Cum nuntio mortis, turma equitum, el-Saîdo auxilio missa, ad Abu-Jahjam emirum rediens, narravit, non solum imperatorem esse occisum, sed exercitum quoque dissipatum, bona et familiam direptam. Citato igitur cursu hic Miknasam accurrens, cam cepit ibique aliquot dies moratus est. Tum Rabât-Tâzam profectus, ea quoque potitus est, et eodem successu omnes Vadi-Melujæ arces, intra mensis Safari exitum, anno

<sup>1)</sup> متخیشا a. d. f. متخفیا b. 2) متخیشا cnm c. D. legendum est. 3) المجیشا a. d. f. عنمراس (b. 4) وقرب (c. semper. 6) تامزدید b. عامزدید و تامزدید و Tameradit M. Tamerdsehit D. 3) تامزدید و تامزدید و تامزدید تامزدید و تامزدید تامزدید و تامزدید تامزدید و تامزدید و تامزدید و تامزدید تامزدید و تامزد و تامزدید و تامزدی

646, expugnavit. Mense Rebî posterioris exeunte, anno jam dieto, Abu-Jahja emirus, urbem Fesanam, deditione a civihus facta, occupavit. Principes enim, ah his missi, in monasterio extra portam el-Scheria sito saeramentum fidei ei adjurarunt. Abu-Muhammed el-Feschtâli doctor faqihus sanetus primus fidem addixit, post eum principes et faqihi. Sid Abu-l-Abbâsum ex arce cum familia liberisque ejectum, securitate vitæ promissa, quinquaginta equites, ah Abu-Jahja comites ei dati, ad Vâdi-Umm-Rebi2 prosecuti sunt. Die Jovis, quum sol pane occideret, 26:0 mensis Rehi' posterioris, anno 646, duohus post el-Saidi obitum mensibus præterlapsis, urbem Fes ingressus, rebus Manritania: rite constitutis, regnum suum vidit firmum<sup>3</sup>, legationes, fidem adjuraturas et gratulabundas recepit. Regiones ubique tranquille, viæ securæ factæ sunt, bona creverunt et mercatores itinera denuo ingredi ausi sunt. Postquam tribus terras incolere, pagos inhabitare et pascua deserta, et agri culturæ operam dare jusserat; annona vilior evasit, resque populi in meliorem conditionem redacta sunt, Jaqubo fratre Rabat-Tazæ et universis Melûjæ castellis præfecto, ipse [196] annum integrum Fesæ moratus, legatos ex omnibus regionibus missos recepit.

Mense Rebi' prioris, anno 647 (coepit die 13 April. 1249), AbuJahja emirus, postquam el-Saùdum ben-Kharbàsch<sup>6</sup> Haschemidam libertum
suum urbi præfecit, ad Maden-el-Avâm, in finibus Fezâzi<sup>7</sup>, exiit.<sup>8</sup> Ubi
quum grassaretur, principes quidam Fesani, apud Abu-Abd-el-Rahmânum
Mughilensem qadhium urbis congregati, decreverunt, fide Abu-Jahjæ data violata, et el-Saûdo liberto, vicario suo ibi relicto, occiso, el-Murtedhium regem agnoscere, et donec regionem hujus præfecto traderent, ipsos eam gubernare. Ducem quoque Schadîd christianum <sup>10</sup>, qui cum ducentis equitibus christianis a Muvahhiditis urbi præfectus, ideoque ad
corum partes inclinans, a Merinidis eundem obtinuerat magistratum, accitum, ut cum eo has res agerent <sup>11</sup>, ita allocuti sunt. "Si hunc æthiopem
trucidaris, regionem post eum reges. Nos interim sacramentum fidei elMurtedhio mittemus, qui aliquem, rebus nostris præfuturum, nobis ableget." Cædem el-Saûdi Christianus iis promisit. Prima igitur luce diei

<sup>1)</sup> أربابها f. 2) وتنسهل و c. 4 أربابها f. 2) وتنسهل و d. بيع (c. 4 أربابها f. e. f. أربابها و d. e. أربابها أ. e. f. فازان و a. ut paullo post. 6 ألى الله عنواطوا (c. 10 ألى ومي (10 ألى

Martis, 22:i Schevvâli, anno nuper dieto, principes in arcem ad el-Saùdum intrantes, salutatione peraeta coram co consederunt. El-Saùd cos increpans verbis duris et minis excepit; quibus quum æque duriter respondissent, signo duci christiano, qui ante atrium cum exercitu stabat, dato², el-Saùdum et cum co quatuor ejus viros interfecerunt. Interfecti caput palo infixum in urbis foris ac plateis circumgestarunt. Deinde regium ingressi palatium, omnia, quæ ibi inerant, bona, vestes³, feminas⁴ diripucrunt, et præda inter se divisa, portis urbis clausis, sacramentum fidelitatis ad el-Murtedhium miserunt.

Abu-Jahja emirus, his auditis, eito accurrens, portas in suo conspeetu clausas et principes pugnæ paratos videns, novem menses eos frustra obsedit. Tune nuntius affertur de Jaghmuraseno ben-Zijan, qui Tilimsano profectus, Rabât-Tàzam petierat. Quare permotus ille, agmine Merinidarum ad urbem Fesanam obsidendam relicto, quod mane seroque eam oppugnaret, adversus Jaghmurásenum copias duxit. In Vàdi-Isli<sup>5</sup> prope Vadjdam proclio inter cos cruento commisso, Jaghmurâsen victus impedimenta et castra reliquit, quibus omnibus Abu-Jahja potitus est. Hac clade multi nobilium e tribu Abd-el-Vâdi¹ perierunt. Abu-Jahja emirus. mense Djumādæ posterioris, anno 648 (coepit die 4 April. 1250), ad urhem Fesauam reversus, obsidionem et puguam omni vi ursit. Quod quum animadverterent urbani, omni spe abjecta, errorems suum intellexerunt, quia nemo a Muvahhiditis iis erat auxilio missus, neque soli Merinidis pares erant. Legatos igitur ad Abu-Jalijam miserunt, qui, vitæ securitatem et [197] veniam delictorum imploraturi, deditionem simul paciscerentur. Ea conditione desideria iis concessit, ut pecuniam sublatam, quæ summam 100,000 aureorum efficiebat, restituerent. Unibus pactis 10, per portas nrbis apertas, pulcherrimo ordine et optimo ornatu die 25:0 mensis Djumâdæ jam dieti intravit, ibique usque ad mensem Redjehi proximum 11 moratus est. Principes vero urbis, in pecunia solvenda semper procrastinantes, verbis modo ei adulati sunt. Quo dolo corum conspecto, omnes principes, duces 12 et nobiles coactos et ferro oneratos, pecuniam et supellectilia e palatio rapta reddere jussit. At unus corum, cui nomen erat Ibn-el-Kha-

bà¹, "quum sex modo nostrum", inquit, "illud perpetrarent facinus, quæ est caussa, cur nos omnes propter stultorum delictum interficias. Quod si a me dicta feceris, ea et justitiæ et prudentiæ erunt." "Quid igitur rei hoc est, o princeps"? ille interrogavit. "Sex illos", respondit, "qui, rebus novandis summopere studentes, capita fuerunt rebellionis², ad mortem educas et ita ab iis tete liberes. Nobis autem imperes, ut bona restituamus." "Vere es locutus", emirus jam dixit, et sex hos principes: Abu-Abd-el-Rahmânum Mughilensem qadhium, filium ejus el-Muscherrefum ben-Dasch¹, fratrem hujus Ibn-Abi-Tât cum filio suo die Solis octavo⁵, anno 648, extra portam el-Scheria occidi, ædes corum dirui, bona et fundos publicari jussit. Ceteri autem pecuniæ pendendæ obligati, hac calamitate adeo fracti sunt, ut ad hune usque diem caput attollere non potuerint.

Anno 649 (coepit die 23 Mart. 1231) Abu-Jahja emirus urbem Se-Iæ expugnavit, cui Jaqubum ben-Abd-el-Haqq nepotem præfeeit. Anno 655 Abu-Jahja el-Murtedhium in montibus Behlulæ prope Fes fugavit, et omnibus, quæ castris inerant, bonis, armis, tentoriis, tabernaculis, equis, camelis6 captis, Merinidæ divitiis maximis potiti sunt. Anno 665 (coepit die 18 Jan. 1237) idem urbes Sidjilmasam et Deram, quæ el-Murtedhio erant, hoc modo cepit. Jaghmuràsen, desiderio eas expugnandi flagrans, cum magno Abd-el-Vaditarum et Arabum exercitu eo profectus est. quum accepisset Abu-Jahja, Fesæ degens, copias Merinidarum collectas, citato cursu Sidjilmāsam duxit et Jaghmurāsenum, extra portam urbis Tahsene7 vocatam castra habentem, invenit. Proclio cruento inter eos commisso, Jaghmurdsen victus Tilimsanum fugit et Abu-Jahja urbes Sidjilmasam et Deram ab illo relictas occupavit. Postquam aliquamdiu, ut provinciam in ordinem redigeret, ibi manserat, Abu-Jahjæ el-Qatranio iis præfecto quæ vellet facienda imperavit, et ad urbem Fesanam revertit. Jam imperio valde aucto, copiis et exercitibus multiplicatis, regiones pacificatæs, malefici subjugati erant9, agri cultura creverat et pravi10 homines evanuerant.

Anno 656 (cocpit die 7 Jan. 1258), mense Redjebi, Abu-Jahja emirus in urbe Fes ægrotans, paucis diebus interjectis morte naturali ibidem

obiit, et intra portam el-Djizijîn in urbis parte hispanica e regione sepulchri Abu-Muhammedis el-Feschtalii doctoris et faqihi sancti, ob benedictionem inde redundantem, sient vivus ipse jusserat, sepultus est. Inde a sacramento fidei, post el-Saîdi mortem [198], anno 646 incunte, dieto, usque ad mortem, quam mense Redjebi, anno 636, obiit, decem annos integros et aliquot menses sceptra gesserat.

Mortuo Abu Jahja emiro, Abu-Jahja el-Qatrâni, qui Sidjilmâsæ præfectus erat, surrexit, et, fidei jusjurandum sibi ipsi dicendum poscens², ab incolis rex salutatus est. Post duos regni annos, anno 638 occisus est. Tum Aliben-Omar, El-Murtedhio subjectus, ibi tres annos et dimidium rebus urbis præfuit, donec anno 662 (coepit die 5 Nov. 4265) moreretur. Jam Arabes el-Melbât³, Jaghmuràseno ben-Zijân obedientes, regnum ib sibi arrogarunt, et postquam, sacramento fidei accepto, Jaghmuràsen præfectum ex Abd-el-Vaditis eo miserat, urbs in ejns mansit potestate, dum Abu-Jusuf Jaqûb ben-Abd-el-Haqq imperator Muslemorum exenute Safaro, anno 675 (coepit die 6 Jul. 1274), eam expugnaret.

De regno Abn-Jusufi Jaqubi ben-Abd-el-Haqq, imperatoris
Muslemorum.4

Abd-Allah Jaqub Muslemorum imperator, filius Abu-Muhammedis Abd-el-Haqqi emiri, filii Mahjui, filii Abi-Bekri, filii Hamamæ<sup>5</sup>, filii Muhammedis, Zenatensis Merinida, e gente Hamama oriundus, matre libera, nomine Umm-el-Jeman<sup>6</sup>, filia Alii Bataritæ<sup>7</sup> Zenatensis, natus est, quæ nondum nupta in somnio sibi visa est videre lunam, e sinu suo prodeuntem, et, coelum petentem, lucem super terram spargere. Pater, cui filia visum narrabat, Abu-Othmanum Verjakelensem doctorem sanctum adiit, qui audita visione, "si vera dixisti", inquit, "hæc puella regem potentem pariat necesse est, qui, pius et justus, beneficia sua et felicitatem generi humano impertiet." Id quod eventu comprobatum est. Itaque Abu-Muhammedi Abd-el-Haqq, cam ducenti, Ali pater hæe dixit. "Deus tibi per eam benedicat! Ea enim excelsa et felix, eam tibi procurabit fortunam, ut regem validum, qui tibi gentique tuæ usque ad ultima sæcula summam parabit gloriam, tibi pariat." Anno 607, vel ut alii malunt 609, natus, Abu-Jusuf cognominatus, titulo vero honoris el-Mansir billüh in-

signitus est. Coloris albi, statura erecta, corpore medioeris, facie pulchra, latis humeris<sup>1</sup>, barba spissa tamque cana, ut propter albedinem particulam nivis eam dixeris, venusta facie, aditu facilis, ad ignoseendum2 promtissimus et veniæ facillimus, mitis quoque fuit, modestus, clemens, generosus et liberalis. Victoriis clarus, signa habuit victoriosa, et indole præditus felici, numquam e proelio victus rediit, neque exercitum adortus est, quem non fugavit, neque urbem aggressus, quam non cepit. severus observator, vigil, beneficus, Denm multum laudavit, et diei noctisque horis rosarium manu tenens<sup>3</sup> preces numquam neglexit. Sanctos honoratos [199] beneficiis ornavit, doctos dignitate anctos sibi admovit, in rebus suis et judiciis teorum secutus consilia. Necessitudinibus Muslemorum consulens5, summæ fuit elementiæ6 et in debiles ac pauperes magnæ misericordiæ. Quare postquam imperium capessivit regnumque sibi stabilivit, nosocomia agrotis et vesanis instituit, quibus expensa omniaque, que ex alimentis et potationibus opus essent, providit, et medicis imperavit, ut mane seroque singulis diebus res corum curarent dia et beneficia annua ex arario publico his omnibus constituit. Leprosis etiam, coccis et egenis certam assignavit pecuniam, e vectigali judaorum quoque mense pendendam. Collegiis conditis, doctores alios, qui Coranum prælegerent, alios, scientiis operam daturos instituit, quibus stipendia singulis mensihus solvenda dedit. Quæ omnia, præminm Dei modo desiderans, feeit. Deus t. o. m. voto ejus pio annuat!

Judiciis Fesæ Abu-l-Hasanum<sup>7</sup> ben-Ahmed faqihum, Ibn-el-Azâz<sup>8</sup> vulgo appellatum, Abu-Abd-Allâhum ben-Amrân faqihum, Abu-Djafarum Mezdeghitam faqihum, et Abu-Omajjam Medlaitam<sup>9</sup> faqihum, Murreko-sehæ antem Abu-Abd-Allâhum scherifum, qadhium doctum et consultum faqihum, et Abu-Farisum el-Omrânium<sup>10</sup> qadhium et faqihum præfecit. Veziri ei fuerunt Abu-Zakarja Jahja ben-Hazim Alida princeps et vezirus, Abu-Ali Jahja ben-Ahi-Madjan Heskurita princeps et vezirus, et Abu-Salem Fath-Allâh Sedratensis<sup>11</sup> princeps et vezirus. Cubiculo eliens ejus el-qaid Atîq præfuit. Caneellarii munus gesserunt Abu-Abd-Allâh Kenanita <sup>12</sup> faqihus, frater hinjus Abu-l-Tajib Sad Kenanita faqihus, Abu-Abd-

c. النصح c. واسع -c. واسع -c. النصح c. النصو c. النص

Allâh ben- [el-Zebîb faqihus, Abu-Abd-Allâh el-Omrâni faqihus, et, ultimo vitæ tempore, Abu-Abd-Allâh] ben-Abi-Madjan el-Othmâni.

Die 27:0 Redjebi, qui octavus erat post fratris mortem, anno 656, annos 46 natus, khalifa salutatus est. Rebus suis constitutis, omnem expuguavit regionem, inde a Sus-el-Aqsa usque ad Vadjdam extensam, et, Murrekoscha capta, regnum evertit Muvahhiditarum, et vestigia corum omnino delevit. Urbem quoque Sidjilmasæ, provinciam Deræ, et urbem Tandiæ cepit. Sebtenses ca conditione se ei subjecerunt, ut quotannis certam penderent pecuniam. In Hispaniam, belli sacri gerendi caussa trajiciens, plus quinquaginta loca munita, tam urbes quam castella occupavit, in quorum numero erant Malaga, Ronda, Tarif, Munkab2, Merbala3, Ischbuna<sup>4</sup>, et quæ his adjacent castella, pagi et turres. In omnibus Manritaniæ suggestibus nomen ejus pronuntiatum est. Primus e Merinidis rex Islamismum defendit, fregit crucem, et terras Christianorum bello aggressus subegit5, ac reges corum castellaque6 devicit. Ita Deus per cum religionem extulit, et lucem Muslemorum, co regnante, evexit. Adhue enim Christiani, potentia aucti, maxima Hispaniæ parte potiti erant et inde a proclio el-Aqâbi, anno 609, donec signa hujus victoriosa, anno 674 (coepit die 26 Jun. 1273) in Hispaniam trajicerent, Muslemi nullam ibi reportaverant victoriam. Tum vero utroque littore capto, utrumque regnum occupavit, expeditiones suscepit celebres et facta edidit præclara. [200] ejus laudandi erant, virtutes notissima, abstinentia, pietas, justitia et in Muslemos benignitas ubique prædicatæ. Rebellantes repressit, a Deo adversus hostes adjutus. Hune vitæ semper tenuit cursum, donec metam attingeret eertam.

De vita ejus præclara deque factis eximiis, quæ breviter et compenpendiose, summas tautum rerum secundum carmen illud, metro Redjez scriptum, exponentes narrabimus.

Jaqub ben-Abd-el-Haqq vità suà facta prædecessorum præclara complectitur.

Solebat Coranum legere, scientias litterasque addiscere.

Tertiam noctis partem precans, Corani pensum numquam neglexit5,

النوبيب والفقيم ابو عبد الله العمراني وكتب في اخز عمره الفقيم ابو عبد الله بن الله بن

Et aurora illusescente et erumpente, exstitit, ut Deo suo se inclinans precarctur.

Alta voce Deum laudavit et celebravit, dum sectionem Corani sub erepusculo finiret.

Primo Librum vitarum legit et Narrationes, que omnia continent bona, Deinde Syriæ expugnationes summo studio et el-Marúf bilindjád.

Quæstiones ejus doctores et scribæ, qui aderant, nobilissimi solvere non poterant.

Scribendo deditus, ad diem illustrem sedit; tum, sicut faciunt sancti, preces peregit.

Jam imperia tam secreta quam publica scribi jussit,

Et principes Merinidarum, 'ut consulerent, regerent et honorarent, intrarunt. In consessu ejus nemo inerat sceleratus, neque ullum ejus dictum molestum audiebatur.

Erant sieut stellæ fulgentes, quas inter Jaqu'h quasi luna erat, Gravitate ornatus et tranquillitate², in loco quietis sedens.

Ubi tempus venit meridici, in domum concilii et gloriæ se recipiens,

Ibi ad preces postmeridianas, interdicta atque imperia emittens<sup>5</sup>, mansit, Et justitiam violato reddidit, neque ante noctis preces inde movit.

Tum dimissis veziris et servis, in umbram palatii secedens,

Jam dormivit, jam res publicas meditatus est et infortunia.

Nam totam noctem haud dormivit, sed vigil bellum sacrum secrete et publice animo volutavit.

Signa ejus victoria secuta est et horoscopus faustus ac felix fuit.

[201] Mauritaniam<sup>6</sup> a maleficis liberans, Dei cultoribus justitiam sparsit, Et, quum in Mauritania neminem sineret injustum vivere, terrores sublati sunt et nequitiæ.

Merinidæ, ejus potestati subjecti, imperiis et interdictis morem gesserunt. Subditis injuriam auferens, rebelles in deserto compressit.

Num ejusmodi vitam audistis, vel facta præclara et illustria, cum his comparanda?

Talis fuit antiquitus ejus agendi ratio, qua regnum et gloriam sibi comparavit. Rebus suis compositis, quum regnum esset tranquillum<sup>7</sup>, imperator, ut de Jaghmurâseni ben-Zijân rebus certior fieret, ex urbe Fesana Rabât-Tâ-

zam profectus, primo Schabâni die, anno 658, eo advenit, ibique usque ad quartum Schevvâli diem moratus est. Tunc accepit, Christianos, die secundo Schevvâli, hoc anno, proditione facta urbem Selw ingressos, in cives crudeliter egisse, viros trucidasse, feminas captivas abduxisse, et bonis eorum direptis, ibi sese communisse. Statim codem, quo nuntins allatus erat, die Schevvali quarto nuper memorato, citato cursu summaque cum diligentia2, quinquaginta fere equitibus comitibus, post preces vespertinas peraetas, Rabât-Tâzâ anxilio urbis accurrit, et totam noctem iter faciens, mane proximo die ante Selam preces peregit antemeridianas. Christianos, qui hic inerant, obsessos, mox exercitus fidelium, tribus voluntariorum, ex omnibus Mauritaniæ partibus venientes, eircumvallarunt-Itaque obsidione urbem valde ursit, donce, certamine neque interdiu nec noctu intermisso, eam caperet, et Christianos, decimo quarto die postquam locum expugnaverat, inde vi ejiceret.3 Quibus pulsis, murum fortissimum ah ea urbis parte, per quam, quum moenibus careret, Christiani intraverant, et que fluvio adjacet, inde ab armamentario usque ad mare extensum ædificavit. Operi incepto ipse affuit, mann sua propria lapides advolvens, donce murus esset absolutus et munimenta perfecta, Dei proemium affectans, et nt modestiam manifestaret et fidelibus tutandis operam daret.

Eodem anno, terra Tamesnæ et urbe Anfa ab Abu-Jusufo imperatore Muslemorum expugnatis, munera el-Murtedhii, regis Murrekoschæ, una cum litteris allata sunt, quibus pacem sibi peteret. Qua concessa, fines ita constituti sunt, ut Vâdi-Umm-Rebî' utrumque separaret regnum. Auctor pergit. Anno, quo Abu-Jusuf imperator Muslemorum renuntiabatur, Deus Mauritanos beneficiis ac bonis adeo cumulavit, ut homines copiam et tranqillitatem experirentur, qua describi non possent, nec rite celebrarentur. Nam in urbe Fesana aliisque Mauritaniæ oppidis ruba' farinæ dirhemo sahfa' vero tritici [202] sex dirhemis, hordei sahfa tribus dirhemis vendebatur. Fabæ autem et legumina nullius erant pretii, neque emtorem invenire poterant. Mellis tria ratl dirhemo, quatnor ouqijjæ olei dirhemo, uvarum passarum ruba' dirhemo et daetylorum o octo ratl dirhemo, nu-

cis¹ sea dirhemo, elupea alosa recens qirato, onus salis dirhemo, carnis bovinæ centum nqijjæ dirhemo, ovillæ autem septuaginta nqijjæ dirhemo, caper quinque dirhemis constabat. Quæ omnia imperatoris benedictioni, khalifatui felici, bonis moribus et voluntati² debebantur.

Anno 639 (coepit die 5 Dec. 4260) foedere inter el-Murtedhium Murrekoschæ regem et imperatorem Muslemorum violato, hie in fines illius incursiones fecit. Eodem anno proclium inter Abu-Jusufum et exercitum el-Murtedhii, ex Arabibus, Christianis et Muvahhiditis compositum, commissum est, in quo hujus copiæ cæsæ, auxilia interfecta sunt, et reliqui, mortuis relictis³, aufugerunt. In hac expeditione adornanda el-Murtedhi summam adhibuerat diligentiam⁴ et capitibus Muvahhiditarum et principibus, omnibus Avabibus e gente Djeschm⁵, sicut el-Khalt, Sufjân, el-Aftah, Beni-Djàber, et Beni-Hassân, ducibus Christianorum Hispanorumque et el-ayhzáz ad pugnam missis, Murrekoschæ admodum paucos reliquerat milites. At omnes fugati bona, sarcinas⁶, impedimenta, arma, prædam imperatori Muslemorum deserere coacti sunt.

Anno 660 (coepit die 23 Nov. 1261) Abu-Jusuf, Murrekoscham eastris motis, primo in monte Gelìz<sup>7</sup> consedit; tum ordine pulcherrimo copiis instructis, vexillis signisque explicatis, adversus urbem movit, ubi el-Murtedhi, portis clausis, jam obsidebatur. Abd-el-Azìz in poëmate, metro Redjez scripto, hæc compendiose sic enarvat.

Anno 660 Merinidarum imperator contra Murrekoscham profectus, Et victor in monte Geliz<sup>s</sup> moratus, pulcherrimo ordine exiit.<sup>9</sup>

El-Murtedhi autem ibi 10 obsessus et in palatio suo tremebundus 11 inclusus est.

Arabes in muris circumstantes, iis ibi in obsidione <sup>12</sup> confisi sunt. Postquam el-Murtedhi Sid Abu-l-Alâm Idrîsum, Abu-Dabbûsum vulgo appellatum, in pugnam emisit <sup>13</sup>, certamen exstitit vehemens, in quo Abd-Allâh emirus, filins Abu-Jusufi Muslemorum imperatoris occisus est. Quam ob caussam pater, Murrekoscha relieta, rediit et anno 661 (coepit die 14 Nov. 1162), mense Rebjebi exeunte, Fesam ingressus est. Hoc anno,

<sup>1)</sup> ونوى اللور (1 وروي (1 ور

nocte diei Martis 12:i Schabâni, cometa apparuit, quæ postea fere duos menses quaque nocte usque ad auroræ tempus conspiciebatur. Eodem anno Amer ben-Idrîs¹ eques illustris cum turma Merinidarum et voluntariorum, plus 5000 equitum, in Hispaniam belli sacri gerendi caussa trajiciens, ab Ahu-Jusufo vexillum victoriosum, arma et equos recepit. Imperator Muslemorum omnia fausta apprecatus [205], iis vale dixit. Hie

primus fuit Muvahhiditarum exercitus in Hispaniam profectus.

Anno 662 Abu-l-Alâ Idrîs ben-Abi-Qureisch2, qui nomine Muslemorum imperatoris Mauritaniæ præerat, mortuus est. - Anno 665 (coepit die 25 Oct. 1264) el-Azfi faqihus, Sebtæ rex, naves suas, ut muros Asilæ<sup>3</sup> et arcem dirucrent, misit. Metuit enim, ne hostis, oppido deserto potitus, ibi sese communiret. Eodem anno imperator Muslemorum, agros Murrekoschæ depasturus, expeditionem suscepit. Quum non procul inde abesset, Arabes, qui in hac provincia habitabant, potestati ejus se subjecerunt. Postquam Fesam reversus, ibi fixit domicilium, Sid Abu-Dabbûs, dux exercitus el-Murthedii, quum, apud hunc a calumniatoribus commercii litterarum cum Merinidis accusatus, in vincula conjiceretur, fugiens Fesam ad Abu-Jusufum se contulit, qui cum, honorificentissime receptum, de caussa adventus4 interrogavit. "Cædem evitans", respondit, "ad te protectorem veni, ut mihi adsis, et, copiis Merinidarum, vexillis, tympanis pecuniisque necessariis datis, adversus hostem me adjuves. Quod si feceris, Murrekoscham expugnare spondeo ea conditione, ut captæ pars altera milii sit, altera tibi." Imperator Muslemorum rogationi annuens, foedere icto, juramento interposito gravissimo et promissis sanctissimis confirmato, exercitum 5,000 Zenatensium una cum tympanis, signis, equis, armis et pecunia itineri necessaria ci tradidit et, simul litteris ad Arabum ac Heskuræ tribus datis, ut auxilio ei essent, vale dixit. Abn-Dabbûs, in regionem Heskûræ profectus, hîc substitit5, et, ad amicos suos Murrekoschæ scripsit, cos de adventu suo certiores facturus et, ut statum urbis regnique sibi indicarent, petiturus. "Accedas", responderunt; "nam eives sunt securi et milites in ultimas provincias dispersi. Hac pulchriorem numquam invenies occasionem."6 Itaque iter accelerans, cum exercitu cursu citato profectus, mane, dum homines tale quid minime exspectabant,

mense Muharremi, anno 663, per portam el-Saliha urbem ingressus est, et in palatio Murrekoschæ captæ sedem fixit. El-Murtedhi aufugiens, extra urbem occisus est.

Tum Abu-Jusuf legatum misit, qui cum pacti inter cos facti admoneret; cui, "nullum", respondit, "nisi gladius, nos inter est foedus. Domino igitur dicas, ut mihi suum mittat fidei sacramentum; quo accepto, eas, quas jam tenet, terras eum, retinere sinam. Sin detrectaverit, cum exercitu, cui haud resistere possit, cum debellabo." Legatus reversus responsum imperatori Muslemorum retulit, qui jam intellexit, illum, fide violata, a justo declinasse. Fesa igitur, eum aggressurus, profectus, Murrekoscham venit, urbem obsedit, viciniam populatus est et segetes depavit. Abu-Dabbûs, quum animadverteret, quantum bellum quantamque obsidionem sibi instare, agros depastos, adificia diruta, famem in terra gravissimam et annonæ caritatem, videns, ad Jaghmurasenum ben-Zijan litteris de auxilio scriptis, [204] rogavit, ut conjunctis viribus ambo Muslemorum imperatorem debellarent. Foedere accepto et comprobato, Jaghmurdsen fines regni Abu-Jusufi adortus est. Qui obsidione Murrekoschæ occupatus, hunc accepit nuntium, et, castris motis, Tilimsanum, ut illum bello peteret, accurrit. Quum jam animadverteret, bellum contra Jaghmurdsenum longe antiquissimum esse, utpote qui eques esset Zenatensis, fortitudine bellica eximius, Fesam itaque reversus, postquam dies aliquot militum quieti dederat, die 15:0 mensis Muharremi, anno 666 (coepit die 21 Sept. 1267), eum magno apparatu, admirando ornatu, tentoriis, copiis validis, thesauris et equitibus, comitante samilia Tilimsanum profectus est. Jaghmurâsen, adventu ejus audito, Tilimsâno adversus eum exiit. Utraque acies in Vadi-Telagh concurrit, ubi heroës cum heroibus congredientur, pares cum paribus confligunt?, equites se inter manus conserunt, et. familiis et tentoriis ex utraque parte dispositis, exercitus contra exercitum procedit. Itaque pugna exarsit vehemens et tumultus3 exstitit gravis, cujus similis numquam antea auditus est. Ubique equos telis confossos videres, quorum equites occursui hostili se erigere conabantur. Inde ab hora matutina usque ad meridiem certamen inter eos obtinuit, in quo tribus Meridinarum exemplum, quale nobiles decuit, patientiæ in hostibus suis oppugnandis ediderunt, et tandem, Dei ope adjuti, victores terga Abd-el-Vaditarum fugientium ceciderunt, et in hae

را بتاغ (b. <sup>2</sup>) - b. <sup>3</sup>) وعزاير (c. <sup>4</sup>) - b. c.

valle iis mortem præbuerunt gustandam. Jaghmurasen, filio natu maximo Omaro, quem præ ceteris amatum successorem in regno renuntiaverat, occiso, fugatus, tristis, solus et orbatus fugiens Tilimsanum ingressus est, dum Muslemorum imperator hostes persecutus lancea turbavit, et enses in tergis corum savierunt. Castra, eum omnibus thesauris, tentoriis et servis Merinidæ diripucrunt. Hæc pugua Telaghensis die Lunæ 12:0 Djumâdæ posterioris, anno 666, facta est, e qua Muslemorum imperator superior, victor, a Deo adjutus, latus contra Abu-Dabbûsum ira plenus 1 rediit Ad novam Schabâni luijus anni lunam Fesæ moratus, Murrekoscham, ut hune perjurum bello adoriretur, profectus, fortuna et successu ducibus in itinere continue perrexit, donec in Vadi-Umm-Rebi' descenderet. Hine milites, qui segetes depascerent ac fundos everterent, in fines Abn-Dabhûsi misit. Quum ad mensem Muharremi anni 667 ibi substitisset, in regionem Tadelæ castris motis, Arabes Khaltenses hic habitantes aggressus, eos eccidit, feminas et bona rapuit. Tadelà rediens, in Vadi-el-Abid aliquot dies moratus, terras Sunhàdjæ invasit ibique duxit captivos. Hoc modo propins accedens in provincia Murrekoschæ usque ad excuntem Dhn-l-Qadæ mensem, anno 667, grassatus est. Interea principes tribuum Arabicarum et Mesâmedæ ad Abu-Dabbûsum cocuntes ei dixerunt: "quousque bellum adversus Merinidas differes et pusillanimus pugnam cum iis declinabis? Nonne [203] regionem nostram devastatam, bona direpta et feminas abduetas vidisti? Ad proclium igitur contra cos proficiscare, ut forte arceantur; nam parva turma est et agmen exiguum, quum plurimi corum metu Abd-el-Vaditarum ad Rabât-Tâzam sint relicti, ut hanc finium arcem defendant." His dictis eorum allectus, Abu-Dabbús ad opem ferendam properans, cum valido exercitu et maguis Muvahliditarum, Arabum, Christianorum, tribuumque Mesamedæ copiis profectus est. Qua expeditione accepta, Abu-Jusuf dolo usus, ut hostem a regni capite abstraheret, viam in Mauritaniam revertit. Abu-Dabbûs, ut reditum illius eognovit, putavit, eum, sui timore coactum abiisse, et tanta eum persecutus est diligentia, ut codem, quo nuper castra habuerat Abn-Jusuf, loco hic vestigiis inhærens sua metaretur. Ita sequendo2 semper institit, dum in vallem Vadaghfu3 exercitum deduxisset. Ubi signis conversis, Muslemorum imperator, pugnæ adversus eum intentus, re-

لا ما ولا غفراً ( $^{3}$  ولا الشقى  $^{3}$  ولا الشقى ( $^{1}$  ولا ألشقى  $^{3}$  والا أودغفا  $^{3}$  والا وعف  $^{4}$ 

vertit. Proelio commisso, Merinidæ instar aquilarum irruerunt, et certamen exarsit vehemens gravisque occursus, in quo illi fortitudinem in hostibus debellandis exseruerunt. Abu-Dabbùs autem, qui se tauto bello imparem esse videhat, Murrekoscham, ut intra urbis moenia se tutaretur, aufugere voluit. At eameli¹ graciles velocissimi eum assecuti sunt et heroës Merinidarum cito accurentes fugientem a suis interceptum confodere et occidere connisi sunt. In medio pugnæ loco lancea saucius, sub equo suo nobili in terram delapsus², quum desertus jaceret, ab interfectore eapite truncatus est. Imperator fidelium, quum id ad se allatum ante se collocasset, Deum t. o. m. laudans et celebrans, in terram prostratus precatus est; tum caput suum extollens, gratias Deo egit Ejusque landes prædicavit. Caput Fesam, ut hominibus exemplo esset, trausferri jussit. Totis eastris imperator Muslemorum potitus est.

Quum hæc die Solis 2:do Muharremi mensis, qui annum 668 aperuit, gesta essent, Abu-Jusuf ad regni caput Murrekoscham movit, camque die Solis 9:o³ hujus Muharremi ingressus, sedem suam feeit. Regno igitur Mauritaniæ confirmato et finibus pacificatis, fortuna civium rediit, viæ non ulterius infestatæ sunt, bona creverunt, et homines, regis imperio subjecti, in societatem redierunt, ita ut neque rebellis nec latro, nec pacis turbator nec maleficus³ neque atheus amplius inveniretur. Postquam Murrekoscha potitus, civium ejus et tribuum vitæ pepercerat, et in incolas beneficiis cumulatos, justitiam exercuerat⁵, filium Abu-Malekum Abul-el-Vāhidum emirum in fines el-Sūsi misit, ut illius regiones hypocritas et seditiosos compesceret. Quibus terris subjugatis, tribus ex elaghzāz⁶, quæ eas incolehant, obedientes et obsequiosæ ad eum venerunt. Omnibus el-Sūsi provinciis expugnatis rebusque in ordinem redactis, Murrekoscham ad patrem revertit, qui reditu valde lætatus est.

Abn-Jusuf Muslemorum imperator, rebus urbis et negotiis rite dirigendis utilitatique promovendæ deditus, ad mensem Ramadhàni, anno 669 (coepit die 19 Aug. 1270), Murrekoschæ moratus, primo hujus mensis die, ut Arabas provinciæ Deræ, qui rebellautes castella atque arces regionis ceperant, [206] et cæde rapinaque incolas corumque bona perdiderant, bello adoriretur, profectus est. Medio mense Ramadhâni quum co venisset, multis corum interfectis, bonis ac feminis raptis, omnem expugnavit

رالثاني (c. الثاني (c. ألثاني (c. ألثاني (c. متبوك (c. متبوك (c. متبوك (d. ألثاني (c. متبوك (d. ألثاني (c. متبول (d. ألثاني (c. متبول (d. ألثاني (d. ألثا

Deræ terram, et, postquam Arabes!, qui in arce ibi sita sese aliquamdiu detenderant, post aliquot dierum obsidionem, vitæ securitate ah Abu-Maleko filio promissa, a patre deinde confirmata2, et delictorum venia accepta, se dederant, castella expugnavit regionis, et nullo hypocrita nec scelerato in hac provincia relicto, Murrekoscham reversus, medio<sup>3</sup> Schevvâli mense, anno nuper memorato, urbem intravit et ibi reliquam mensis partem moratus est. Tum ad Rabat-el-fath, in ditione Selæ situm, profectus, excunte Dhu-l-Qadæ mense, anno 669 co ingressus, post festum sacrificii ibi celebratum, ipso festi die Abu-Mâleko filio juramentum fidei a Merinidis adjurandum curavit. Fuit ille princeps generosissimus, æque liberalis, fortis, prudens, ac morum venustate insignis, mente ad summa adspirante præditus, litterarum amans, doctis familiariter usus est, et sapientes, litteratos et poetas, amicos sibi factos, familiares suos elegit intimos. Faqihos etiam quosdam, quos ceteris præhabuit, convivas et socios sibi adoptaverat, quorum in numero fuerunt Abu-l-Hedjådi ben-Hakm faqihus et qadhi, Abu-l-Hasan el-Mughili faqihus qadhi et cancellarius eximius, et Abd-l-Hakm Maick ben-Markhal<sup>5</sup> faqilins et doctus excellens. Abu-Malek emirus non solum poëseos amans poëmata recitare potuit, sed carmina quoque ipse pangens6, duos vel tres versus sæpe composuit. Inter poëmata ejus, hoc celebre est:

In arena omnes reges superans, pulchritudinem et mentem religiosam in me conjungo.

Islamismo limitem dedi ambientem<sup>11</sup>, ne hostis eum cundo immutet. Quum die festi sacrificii, anno 669, in Rabât-el-fath Abu Maleko sacramentum fidei esset dictum, quidam Abd-el-Haqqi filii, rem ægre ferentes, hac ipsa nocte in montem Aberku<sup>12</sup> profecti, rebellarunt Fuerunt Muhammed ben-Idrîs ben-Abd-el-Haqq, Musa ben-Rahu ben-Abd-el-Haqq et omnes corum liberi, feminis tautum exceptis. <sup>13</sup> Imperator Muslemorum eos persecutus, filium Abu-Jaqûbum cum 5,000 equitibus præmisit, qui castris positis in monte rebelles obsedit. Postero die frater Abu-Mâlek emirus cum aliis 5,000 equitibus advenit, et, quum hi viribus conjunctis hostes aggrederentur, tertio denique die Muslemorum imperator ipse o-

في نصف (ق الى مواكش و. + موامضى و. + مواكس العبر عن العبر ا

mnem Merinidarum exercitum adduxit. At post duorum dierum obsidionem rebelles submissi, vitæ securitatem implorarunt; quæ ca conditione data est, ut Tilimsânum abirent. Eo igitur primo profecti, postea in Hispaniam trajecerunt. — Eodem anno Jaqùb ben-Djâber Abd-el-Vadita, [207] qui nomine Jaghmurâseni Sidjilmâsæ præfnit, tumore in genitalibus erumpente, mortuus est.

Abu-Jusuf3, expeditione contra Tilimsanum, ut Jaghmurasenum ben-Zijân bello adoriretur, suscepta, Abu-Mâlekum emirum filinm in terram Murrekoschæ ablegavit, tribus Arabum et Mesamodæ, quæ ibi habitabant, collectas omnes patri adducturus, et ipse mense Safari incunte, anno nuper memorato, cum omni Merinidarum exercitu ad Vadi-Melujam profeetus, aliquot dies life mansit, donce Abu-Målek veniret. Quum ille validam tribuum Arabicarum Djeschm<sup>4</sup>, Hispanorum, el-aqhzaz et Christianorum manum, optime ornatam et instructam adduxisset, tres alios dies, copias lustrans, moratus, Tilimsanum movit. Dum jam in Tama5 erats legatus Ibn-el-Almari venit, qui, opem ejus et auxilium pro religione et Hispaniæ fidelihus implorans, exposuit, quam graviter Alfonsus hanc terram vexaret. Imperator Muslemorum, in tentoria acici novissimæ seecdens, principes Merinidarum et Arabum aceitos7 docuit, quo loco res Muslemorum in Hispania essent, et quid esset agendum, consuluit. Censuerunt, pace cum Jaghmuraseno facta, quum hæ regiones tranquillæ essent, ad bellum saerum esse trajiciendum. Principes igitur e singulis Zenâtæ Arabumque gentibus electos ad Jaghmurasenum, pacem' composituros, ablegavit, his additis verbis: "Pax est optima rerum. Cui si inclinans annuerit, bene faciet; sin recusaverit, nil nisi bellum supercrit et reditum vestrum accelerabitis." Hi profecti, Jaghmurasenum ad pacem commovere studentes. verbis blandis eum ambierunt. At "numquam", iis respondit, "post filium Omarum cæsum, me inter et istum pax erit. Foedus eum eo nullo tempore inibo; sed hellum continue geram, donce, vindicta sumta, terra ejus excidiums paraverim." Hoc nuncio relato, imperator Muslemorum, victoriam et auxilium a Deo precatus, adversus illum properavit. Jaghmurásen autem cum summo apparatu et copiis, tamquam locustis expansis, innumeris ohviam ivit. In Vadi-Isli9 prope Vadjdam utraque acies concur-

runt. Pugna oritur vehemens, et ignis certaminis flagrans æstuat et maximo impetu exardescit. 1 Muslemorum copiis ita dispositis, ut Abu-Mâlek filius cornu dextrum, Abu-Jaqu'b autem filius sinistrum duceret, illum cum sua acie præmisit, quem hic in pugnam et occursum mox sequeretur, et inse cum media et postrema acie vestigia corum legit. Proclio furente et crescente tumultu, Jaghmuràsen, postquam filius Faris cecidit, fugatus, aliquot filiis comitantibus, aciem² ensium metuens, fugit. Multis Abd-el-Vaditarum et Benu-Râschid occisis, et eunetis, qui castris inerant, Christianis interfectis, nisi noctis tenebræ exercitus separassent, nemo ex Abd-cl-Vaditis superfuisset. Jaghmurasen, eastris suis incensis, fugatus Tilimsanum se recepit et in cum Verba Dei in Corano optime quadrant: "ades suas manibus suis et manibus fidelium everterunt" (Coran. Sur. 59, 2). Ignis castra ejus, bona, impedimenta et servos consumsit. Abu-Jusuf postero die eum persecutns, [208] Vadjdam ivit, nbi substitit, donce urbis diratæ vestigia deleret.3 Ima summis mutans, eam struem lapidem solo aquatam reliquit et castra inde movit. Hac elades medio mense Redjebi, anno 670 (coepit die 8 Aug. 1271) accidit, de quo cancellarius midam, huic aulæ serviens, eceinit:

Equitatum in bellis ruentem videns, eum crederes fatum Dei esse inevitabile: Hic a dextra defensores ejus perdit, ille a sinistra. Ubi vero tunc stabis? Pater corum, in pugna ardente interest iis, heroas perdens exercitus,

quasi ignis inferni sese extulerit.

Va tibi, Jaglimure! malum omen tibi illuxit. Num tunc vigil es, an dormis? Filiumne quoque anno morti trades, teneraque tua puella pulchra et

nobiles captivæ ducentur?

Imperator Muslemorum, Vadjda diruta ejusque vestigiis deletis, ad Jaghmurâsen tetendit, eujus destructi bona prædam abduxit et Tilimsânum profectus, castris positis urbem circumdedit et obsidione pressit gravissima. Coepta obsidione, quum ca esset occupatus 10, Abu-Zijân Muhammed ben-Abd-el-Qavi Teginita 11 emirns validum exercitum optime instructum cum tympanis et vexillis auxilio adduxit, cui imperator Muslemorum, obviam iturus, cum copiis suis et heroibus pulcherrime ornatis et instructis

ومحا (3 دبابات d. دبابات d. دبابات ومحا (3 والمراب d. دبابات ومحا (4 مراب عبرت الله عبرت الله ومحا (4 مراب الله في داك (5 مراب الله في داك (5 مراب الله في دباك الله ومور (5 مراب الله في دباك الله مغرور (9 مراب الله في دباك الله في دباك الله في ا

occurrit. Ita obsidione valde pressus est Jaghmurasen, crescente bello, quia Teginitæ vindictæ in eum samendæ capidi Tilimsånum accrrime obsederunt, arbores hortosque concidentes, evertentes fundos, segetes perdentes, pagos et prædia incendio delentes, adeo ut diei iter in hac regione proficisceus, nil nisi lotum et dúm videres. Terra hoc modo devastata<sup>2</sup> et militibus ejus interfectis, Abu-Zijanum ben-Abd-el-Qavi<sup>3</sup> in suam regionem reverti jussit, cique mille camelos, e pecudilms Abd-el-Vaditarum, centum equos ex ipsorum jumentis, honoris vestes, enses, scuta, tentoria dono dedit. Quam metueret, ne Jaghmuràsen illum persequeretur, ad Tilimsånum mansit, donec certo sciret, eum Vanscherischum attigisse et in terram suam cum omnibus muneribus rediisse. Tum urbe illa relicta, in Mauritaniam victor ovans reversus, primo die Dhu-l-Hidjæ, anno 670 jam dieto, Rabât-Tâzam venit, ubi quum festum celebrasset sacrificii, Fesam profectus, mense Muharremi incunte, anno 671 (cocpit die 28 Jul. 1272), eam ingressus est, ibique usque ad 11:um diem mensis Safari mansit, quo Abu-Mâlek Abd-el-Vâhid filius obiit Tanto easu valde afflictus, tandem voluntati Domini se submittens4, pulchræ patientiæ edidit exemplum. Castris motis, Murrekoscham primo Rebi' posterioris die, lioc anno venit, et rebus ejus in ordinem redactis, pace viciniæ et provinciæ firmata, Tandjam movit, coque primo Dhu-l-Hidjæ hujus anni die veniens, urbem corona cinetam obsidere coepit. Tres menses mane seroque, horis matutinis et vespertinis, cam continue oppugnavit. Abu-l-Oásim cl-Azfi faqilms, rex Sebtæ, post cædem [209] Emiri filii et liberorum Abu-Jahjæ, urbe potitus, cam una cum principibus loci adlınc rexerat. Quum obsidio imperatori Muslemorum nimis longa videretur, isque ideo abire constituisset, die proximo ante profectionem destinatam ante urbem stans, dum, sole pæne occidente, milites in ejus conspectu pugnabant, cohortem vidit sagittariarum, in turre urbis collocatam, duce principe quodam sagittariorum et capite, el Djej5 vulgo appellato, qui alho vexillo in altum clato, signum castris dedit. Militibus igitur e castris accurrentibus pyrgum traduut, ex quo hi totam noctem oppidanos debellabant. Aurora illucescente pedites et sagittarii frequentes eos aggressi sunt, sed proclio vehemente commisso, oppidani, mocnibus vacuis relictis, fuga salutem quæsiverunt, et urbs vi capta est. Imperator Muslemorum, venia

<sup>1)</sup> والديار (c. ²) انتهبت (c. ²) والديار (a. c. ³) والديار (b. وعلى على على على على الله على

delictorum data, per præcones securitatem vitæ annuntiavit. Nec nisi admodum pauci, qui in urbe capta vim et arma paraverant, occisi sunt. Ita mense Rebi' priore, anno 672 (cocpit die 17 Jul. 1275), Tandja ah imperatore Muslemorum vi expugnata est. Quibus gestis Abu-Jaqubum emirum filium Sebtam misit, ut el-Azfium obsideret. Qui vero, post aliquot dierum obsidionem, sacramentum juravit fidelitatis et pacem ea conditione proposuit, ut singulis annis certam pecunia: summam sibi liceret pendere. His probatis, castra inde mota sunt.

Mense Redjebi, anno nuper dieto, Abu-Jusuf Muslemorum imperator ad Sidjilmåsam debellandam profectus est, quæ Jaghmuråseno et Arabibus¹ el-Menbat ita paruit, ut ille quotannis filium mitteret, rempublicam inspecturum et vectigal ab el-Menbatis, qui eam interea gubernarant, accepturum.2 Copiis Merinidarum ac tribuum Arabicarum eo duetis, Abu-Jusul urbem corona cinctam, summa vi oppugnare et aggredi incepit, machinas belli et tormenta quoque adversus eam crexit. Oppidani tanto certaminis impetu valde exerciti, in muros adscendentes, convicia et maledictiones hostibus ingesserunt gravissimas. Interea purgo murique spatio per machinas illas labefactatis et tandem dejectis, per hanc ruinam urbs vi capta est, præfectus eins Abd-el-Melik Ibn-Hanîna<sup>3</sup> Abd-el-Vadita occisus, et cum eo omnes, qui ibi inerant, Abd-el-Vaditæ et Arabes el-Menbat interfecti sunt. Die Veneris tertio Rebi' prioris, anno 675, vel, ut alii malnnt, ultimo Safari die ejusdem anni, Sidjilmasa capta, imperator fidelium civibus pepercit, et venia delictorum data4, rebus publieis consuluit, et aliquamdiu moratus, donec vicinia ejus et valles pacifieata, via vero secura essent, prafecto relicto, inde profectus est. Quum in his regionibus nulla jam amplius superessent bella, animus excelsus redeuntem imperatorem ad hellum sacrum gerendum incitavit. Hac cogitanti litteræ Ibn-el-Ahmari delatæ sunt, quibus ille, auxilium implorans ct opem Hispaniæ, [210] exponeret, quomodo hujus terræ Muslemi eæde, captivitate, et multis expeditionibus continuis essent afflicti Eum bellum jam meditantem et trajectum desiderantem legati Ibn-el-Almari, alter alterum excipiens, talibus admonaerunt dietis: "hujus ævi rex tu es, Muslemorum imperator, quem omnes hodie<sup>5</sup> suspiciunt protectorem. Tnum

وجبابات .b. وعرب - وعرب - e. 2) وعرب - b. وعرب - e. 2) وعرب b. ط. e. 4) ط. e. 3) كنينة d. e. 4) وعفا - واوديتها ( - e. 4) وعفا - e. 4) ما بن حتيته a. b. melius forsan.

igitur crit, fidelibus opem ferre et viribus attritos adjuvare. Nam te excepto, nemo Islamismo succurrere poterit." Abu-Abd-Allâh ben-el-Abmar princeps moribundus filio injunxerat, ut Muslemorum imperatorem, omnibus, quascumque vellet, urbibus ei traditis, ad bellum evocaret. Vocationi hic etiam annuens¹ et ad respondendum et opem ferendam properans, ex urbe Fesana ad bellum sacrum profectus est.

De Abu-Jusufi Muslemorum imperatoris in Hispaniam belli sacri gerendi caussa trajectu, deque ejus prima adversus infidelium fines expeditione.

Auctor pergit. Postquam Ibn-el-Alimari legati alter alterum exceperunt et litteræ, ad trajectum et opem ferendam invitantes, sine intermissione ad Abu-Jusulum venerunt, die primo Schevvâli, anno 675, Fesa Tandjam hie profectus, Abu-l-Qasimo el-Azfio faqiho imperavit, ut classem bello adversus paganos ornaret, et naves atque apparatum pararet, quibus ad milites trajiciendos opus esset. Simul rem liberaliter adjuvare Deumque timere eum jussit. Deinde Abu-Zijanum emirum filium exercitui 5,000 equitum e Merinidarum nobilissimis et Arabibus præfectum, vexillo suo felici tradito, de timore Dei tam clam quam publice monstrando monuit, et omnia fausta ei apprecatus est. Qui quum ad Qasr-el-Djevaz<sup>2</sup> venisset, vidit, Abu-l-Qasimum viginti naves, quibus exercitus traduceretur, paratas ornasse, et die 16:0 Dhu-l-Qadæ, anno nuper dicto, cum tota sua manu mare transnavigans, Tarifæ in Hispania escendit. Ut militibus et equis mari<sup>3</sup> agitatis quietem concederet aliquam, hic tres dies substitit. Tum Bahîram4 procedens, eam prædatus est, et rapinam el-Djeziram misit. Terram hostium jam peragrans, cædendo, ducendis captivis, pagis ae castellis diruendis, segetibus urendis, concidendis arboribus et fructibus perdendis Scherischum perrexit, neque ullus Christianus ei resistere ausus est. Quum deinde prædam et captivos barbaros, catenis5 vinctos el-Djezîram ageret, Hispani valde gavisi sunt. Nam post cladem el-Aqabi, anno 609 acceptam, ad hunc usque diem, nulla Muslemorum signa in hae terra victoriam umquam reportaverant. Nune vero Christiani, quibus antea fideles neque resistere, neque obviam ire et occurrere ausi erant, et qui terra potiti, castella ejus et arces expugnaverant, metu perculsi sunt. [211] Deus enim, vexillo Abu-Jusufi imperatoris fidelium

victoris traducto, Islamismum denuo erexit, fideles servavit et servos subegit idolorum.

Postquam Abu-Zijan emirus, cum patris vexillo fausto in Hispaniam abiit, Abu-Jusuf Taschfinum ben-Abd-el-Vâhid emirum nepotem ad Jaghmurasenum ben-Zijan legavit, pacem et foedus ad Islamismum defendendum petitum, nt nihil finibus suis metuens mali, ad bellum trajiceret. Pace tandem Dei gratia inter cos conclusa, omnes Muslemi, animis concordibus, in mum conspirarunt. Imperator Muslemorum Taschfinum, post foedus ietum Tilimsâno reversum, lætus recepit et, Deo gratias acturus, cleemosynas distribuit maximas. Tum litteris ad principes Merinidarum, tribus Arabum¹, Mesâmedæ, Sunhàdjæ, Ghumâræ, Eurebæ, Miknâsæ, omnesque Mauritaniæ gentes2 datis, ad bellum sacrum gerendum opem petiit. Quibus in tribus et regiones circummissis, ad Qasr-el-Djevàz prolectus, copias, equos, arma et apparatum parare, lustrare et in Hispaniam transferre incepit. Quotidie singulæ Merinidarum gentes et manus militum, sient undæ3 maris se invicem excipientes, per tribus trajecerunt, dum voluntarii, in navibus ad id solum ornatis, separatim navigabant. Omnibus tandem transvectis et in littora Hispaniæ expositis, quum castra Muslemorum inde a Tarifa usque el-Djeziram se extenderent, die Jovis 21:0 Satari, anno 674, circa meridiem, quo homines id minime exspectarent, ultimus transnavigavit, in littus Tarifæ descendens, in hac urbe preces peregit meridianas, et statim Djezîrat-el-Khadhram profectus, ibi Ibn-el-Ahmarum et Ibn-Aschqilulam, reges Hispania, cum exercitibus suis et auxiliis, se expectantes invenit. Postquam congressi se invicem salutarant, concordiam inter illos, inter quos inimicitia et odium adhuc obtinuerat, imperator restituit, ita ut, Dei favore, animis concordibus in unum conspirantes, commodo consulerent Muslemorum, et quomodo pagani dehellarentur, conferrent consilia. Postea ambo, salutatione peracta, abierunt, Ibn-el-Ahmar Granatam, Ibn-Aschqibila autem Malaqam. Abu-Jusuf vero cum omnibus bellatorum copiis ad infideles bello petendos castra movit adeoque iter acceleravit, ut cunctantem aut tardum haud opperiens, neque oculis somnum concederet nec potum vel cibum prius gustaret, quam ad el-Vadi el-Rebie venisset. Metuit enim, ne Christiani adventum ejus acciperent, vel nuntio præmonerentur. Hie Abu-Jaquibum emirum filium, primo agmini præfectum, cum manu 5,000 equitum, tympanis signisque additis, præmi-

<sup>1)</sup> افواجا (b. 3) افغرب ما المغرب (b. 3) افعرب ما المغرب (b. d.

sit, et milites, [212] instar validi I fluminis vel locustarum turbæ, in regione el-Vadi el-Kebiri diffusi, omnes, quas præteribant, arbores ceciderunt, duxerunt captivos, pagos dirucrunt, pecora abegerunt, usserunt segetes. Cunctis hujus provincia bonis direptis, viris inventis occisis, liberis familiisque captis, usque ad castellum el-Modovar prope Cordubam procedens, in hoc etiam tractu eodem modo grassatus, cadens, ducens captivos, agros comburens, pagos et fundos destruens, ita ut omnem Corduba, Ubedæ et Bejåsæ provinciam depopulatus, millia Christianorum innumera interficeret et feminas liberosque abduceret captivos. In arce Balma² vi capta Muslemi cuncta, quæ inerant, bona prædati, spoliis onusti sunt. Muslemorum imperator jam prædam cogere jussit, et hoves, oves, equi, jumenta, barbari, Christianæ, liberi, vestes et arma tot ac tanta sunt collecta, nt, haud computanda, campos vallesque complerent. Omnia ante se agens, loca, quaeumque prateriret, incendio, cade, excidio et ruina perdidit, tantumque accendit in his locis ignem, ut regio tamquam aurora ruhedo fulgeret. Captivi turmatim 3 ducebantur et pecora Nili instar conflucbant. Tum Muslemorum imperator, pecudibus ante se actis et Christianis compedilms vinctis, ad urbem Estidjam5 castra movit, ubi nuntins eum docuit, omnes Christianos ad principem et ducem suum Dun-Nuna collectos esse, qui cum valida manu et magnis exercitibus exiisset, ut Muslemorum imperatorem quæreret et debellaret. "Hoe ipso die", dixit, "te offendet pugnæ paratus, et prædam tibi ereptam auferet".

De expeditione Muslemorum imperatoris adversus Dun-Nuna ducem Christianorum.

Imperator Muslemorum, postquam cum exercitu victore et prada, quam Deus ei dederat, Estidjam venit, nuntium de adventu Dun-Nunæ, copias Christianorum ducentis, accepit et principes Merinidarum accitos, de modo hostis infidelis debellandi consuluit, quum derepente equites. Christianorum innumeri appropinquare visi sunt. Pedites per ordines iis præcesserunt, et in medio agmine Dun-Nuna ivit, eni Alfonsus, duci belli copiis suis præfecto, omnes imperii res gerendas tradiderat. In eum enim, nondum devictum, summam spem posuerunt Christiani. Finibus fidelium pestis, quas continue aggressus, maximam partem erat depopulatus, num-

الهريس (b. c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الهويس (b. 4) ماه b. - غ - b. 5) الشجة (b. 10) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. عنائل (b. 10) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. Belit D. 3) الشجة (c. forsan recte، Bolea M. 3) الشجة (c. forsan recte) المستحدد (c. forsan recte) (c.

quam, neque interdiu nec noctu incursiones [215] intermisit. Suh umbra signorum et lituis super capite suo sonantibus, ille maledictus tantam adversus Muslemorum imperatorem jam duxit manum, ut noctis tenebris aut undis maris estuantis similis videretur. Equitatus et peditatus turmatim et per agmina, vestigia ejus legentes, armis proelio expeditis, putarunt, se fore ejus desensores et auxilia. Lorica et equi tecti erant chalybe composito et laminis ferreis. Quæ quum videret Muslemorum imperator et consilium adoriendi corum intelligeret, prædam tutelæ mille equitum e Merinidis nobilissimis commissam præmisit, et ipse cum tota bellatorum manu, hosti Dei infideli occursurus, cunctatus est. Ex equo descendens, ablutione sacra functus, duas rikas precatus est et manibus sublatis, preces dicere coepit, quibus Muslemi amen acclamarunt. In fine precum, cadem ac Propheta die Bedri sociis suis apprecatus est, dixit: "Hoc agmen, o Deus, adjuves idque serves, et in pugna contra hostem tuum ei opem feras, adsis et subvenias." Deus votis annuens, modestiam miseratus est et supplicationem. Precibus finitis equum conscendens, aciem instruxit et pugnæ proclioque paravit. Filio Abu-Jagubo emiro primæ acici præfecto, ad Merinidarum principes, duces Arabum et tribuum capita procedens, "hic dies", inquit, "o concio Muslemorum et bellatorum legio, magnus est et locus marty-En paradisum portas vobis aperientem et solum suum ornantem! Eum igitur summo quærite studio. Deus enim animas fidelium et bona paradiso emit. Itaque maxima connisi vi, paganos debellate2, Si quis ecciderit, martyr morietur, superstes vero vivet prædâ dives, præmio ac laude ornatus. Ergo patienter pugnate et assidui estote, Deum timentes; forsan ita fortuna utemini secunda." Milites, hac oratione audita, animis ad martyrium subeundum excitatis3, se invicem ad ultimam salutationem amplexi sunt, dum corda fracta palpitabant, et animæ, mortem jam vitæ præhabentes, paradisum de domino suo ante interitum emere volebant. Magna voce fidei symbola Deique landes prædicantes cuneti elamarunt: "cavete, Dei servi, ne recedatis." Muslemorum fortissimi adversus Christianorum copias tune properant et utrimque concurritur. Pugna commissa, proclium sæviit adco, ut uil nisi tela<sup>4</sup> in Christianos emissa, stellarum instar fulgentium, videres, quæ quasi poenam æternam hostibus Dei infligerent, euses sanguinem destillantes, capita hostium

b. d. e. الداجي يموج كالبحر (1 a. b. d. e. 2) مباد b. و كالبحر (1 b. e. المشمور e. in margine: المشمور (1 العرنين (5 الثانة الشموري b. e. in margine)

a corporibus abscissa ac decerpta. Heroës Merinidarum, quemadmodum sylvæ leones, eos circumdantes et gladiis ferientes mortem accrbam iis præbuerunt gustandam. Post summam in infimis1 illis contemnendis dehellandis patientiam exhibitam, Deus victoriam suis concessit militibus, amicos adjuvans et turmam suam sustentans. Dun-Nûna dux infidelium cæsus, et exercitus ejus fugatus omnino occisus est, ut momento temporis nemo superesset, qui eladem narraret, neque lancea aliquem vivum reliquit, neque lorica tutata est.2 [214] Imperator Muslemorum capita Christianorum in pugnæ loco cæsorum abscindi et numerari jussit. Abscissa et numerata plus 18,000 inventa sunt, que instar montium coacervata, a muedhdhinis adscendebantur, qui hine precum tempus annuntiarent. Muslemi in medio pugnæ loco, inter mortuos et horum sanguine conspersi3 preces meridiei et postmeridianas peregerunt. Precibns postmeridianis functus, imperator Muslemorum exercitum lustravit, ut eognosceret, quot in hoc proelio e fidelibus cecidissent, quibus Deus heneficia antea destinata martyrii sigillo confirmasset. Novem4 modo e Merinidis, quindecim5 Arabes et Hispani, et octo voluntarii oecisi, terra<sup>6</sup> teeti sunt. Quibus factis Deum laudans Eigue gratias agens, Eum, sieut Ipse præcepit, diu celebravit.

Hæc pugna celebris, commodis abundans, qua Deus Islamismum evexit et idolorum cultum depressit, die 15:0 Rebi' prioris, mensis natalis Prophetæ, anno 674, facta est. Litteras de victoria ad omnes fidelium regiones tam in Hispania quam in Mauritania Muslemorum imperator scripsit, quibus e suggestibus prælectis, festa hilaria ubique in Mauritania et Hispania celebrata sunt, et homines, animum Deo gratum testaturi, electmosynas distribuerunt servosque libertate donarunt. Imperator prædam, captivos et captivas agens, Djezirat-el-Khadhram profectus, die 25:0 Rebi' prioris uuper dicti, optimo ordine et magno ornato, urbem intravit. Familiæ Christianorum et duces catenis ac funibus vincti et vinculis collique compedibus constricti ante cum ducebantur. Caput Dun-Nûnæ ad Ibn-el-Ahmarum misit, quo Dei in hostes vindictam et victoriam amicis datam ille perspiceret. Ibn-el-Ahmar caput, musco et camphero conditum, ad Alfonsum misit, ut amorem ejus sibi conciliaret et acquireret. Imperator Muslemorum prædam captam divisurus el-Khadhræ moratus, post quintam

<sup>1)</sup> السفلة (c. 4) تق a. b. non male. 3) تق (c. 4) معند الشفلة (c. 4) مبعند (c. 4) السفلة (c. 4) مبالل (d. 6) وعشرين (c. 5) وابطال (d. 6) وجبال (d. 6) والنعمة (c. 5) وابطال (d. 6) وجبال (d. 6) وابطال (d. 6) وجبال (d. 6) وابطال (d. 6) وجبال (d. 6) وابطال (d. 6) وجبال (d. 6) وابطال (d

ejus partem ærario publico sepositam, reliquam militibus distribuit. Boves in hoc bello capti numero erant 124,000, oves vero tam immuneri, ut Djezirat-el-Khadhræ ovis dirhemo venderetur; viri captivi et feminæ 7,850, equi, muli et asini 14,600; loricæ¹, arma, vestes computari non poterant. Muslemi tot ac tantis spoliis onusti divites facti sunt. Imperator, qui debilibus et fortibus, servis ac nobilibus suam partem² justam concesserat, reliquam mensis Rebi' prioris partem hic moratus, primo Djumâdæ prioris, Hispalim aggressurus castra movit³

Quum Djezîrat-el-Khadhram venisset [215], epistolam accepit, quam Abu-Muhammed Ibn-Aschqilùla dux, ut ob victoriam partam et triumphum ei gratularetur et apprecaretur fausta, scripserat. In fine hoc earmen inerat:

Venti cardinales quatuor vestram victoriam<sup>4</sup> apportarunt et stellæ orientes fortunam attulerunt vestram.

Angeli vobis opem laturi6 tot venerunt, ut campus patens eos capere7 vix posset.

Circulus ætheris5 lætus cantavit: res voluntati9 tuæ succedere.

Quare? Nonne ideo quod vitam, quam omnes creaturæ redimere 10 vellent, sacrificasti, ut Ei placeres. 11

Nam religionem Ejns adjuturus venisti, firmo animi proposito, quasi ense, imo acutiore, fretus.

Turmæ victrices rem terminarunt, quæ, a te decreta, non irrita erit.

Ex omnibus 12, quorum arma Deus fecit potentia, nullum est refugium nisi fides. 13

Clientes suos periculis 14 haud exponent patroni, quando mane se cædi cingunt.

O quam eximius est exercitus tuns, gladii stringuntur 15, equi tolutim incedunt et tela horrent.

Estne Dei Vicarius, a fato adjutus, quod sui similem coepit adjuvare et pro eo intercedere.

Religionem! sane gloria ornasti summa, ipse honore ab ea indutus hand interituro.

Qui te optimum appellavit khalifam, vobis perennem dedit khalifatum.

Apage: Deus apud vos mysterium suum recondidit2, nam pro lubitu donat et recusat.

Si quæritur, quinam optimus sit omnium Khalifarum, te, o Abu-Jaqûh, digitis monstrant.

Neque in futurum khalifatus interibit<sup>3</sup>, et id quod<sup>4</sup> tempus proferet, sua hora apparebit<sup>5</sup>

Gloria continua digne plenus es, cui forsan quatuor pisces invident. Imperatorem Muslemorum populo conserves, Tu, qui ejus est refugium ac presidium. S

Te protegat Is, cujus religionem tuo ense protexisti teque ab omnibus, quæ timentur et metuuntur, defendat.9

Tibi, rex gloriosissime 10, sit henedictio, dum 11 tempus erit, et odor e-jus 12 sese diffundat.

De secunda Abu-Jusufi, Muslemorum imperatoris, in Hispaniam trajicientis, expeditione.

Pergit auctor. Primo die Djumàdæ prioris, anno 674, Abu-Jusuf Muslemorum imperator Djezirat-el-Khadhra, iterum bellum gesturus, Hispalim profectus, cum exercita fidelium usque ad locum el-Ma el-Mefrusch 13 dictum, prope eam processit, unde, castris positis, in urbis ditionem incursiones fecit. [216] Milites ejus, in illis regionibus vagantes, omuia loca vicina populati sunt. Die postero equum conscendens, tympanis pulsatis et vexillis expansis, usque ad portam urbis progressus est. Christiani, muros adscendentes, obsidionem exspectarunt. Nam nullus corum rex contra eum exiit, nec dux ullus valuit exercitum educere. Post viciniam direptam ac spoliatam, pagos incensos et arces dirutas, Scherischum profectus, eodem modo ac Hispali hic egit. Tres dies ibi moratus, Djezirat-el-Khadhram reversus, die 27:0 Djumâdæ prioris ejusdem eo venit et

prædam apportatam ac captivos divisit. Tantus erat captivarum numerus, ut Christiana mithqilo et dimidio in hac expeditione veniret. Totam hiemem, quæ jam supervenit, imperator Muslemorum in castris suis apud Vàdi-l-Nesà prope el-Djezîram degit.¹ Quum Christiani hoc anno serere non possent, aunona deficiente, regiones eorum valde laborarunt. Merinidæ, longam in Hispania moram pertæsi, desiderio liberorum ac familiarum moti sunt. Imperator Muslemorum, his cognitis, die ultimo mensis Redjebi, anno 674, postquam sex menses in Hispania moratus erat, in Mauritaniam a² Qasr-el-Djevàz transnavigavit et ad urbem Fesanam profectus, medio Schabâni mense eo venit. Eodem tempore Talha ibn-Ali el-Betavi³ avunculorum unus, rebellans³, in monte Azru⁵, in finibus Fezâzi⁶ sito, sese communivit. Imperator Muslemorum cum exercitu suo eum statim adortus, obsedit. Ille autem, ad obedientiam inclinatus, medio Ramadhâni mense, de monte descendens, securitate vitæ data, veniam delictorum impetravit.

Die secundo mensis Schevvâli Judæi a plebe infensa Fesæ, numero quatuordecim<sup>7</sup>, interfecti sunt, et nisi imperator Muslemorum, equum conscendens, populum continuisset<sup>8</sup> et præcenes jussisset proclamare, nemini cos attingere licere, omnes sane periissent. — Tertio hujus Schevvâli die Abu-Jusuf urbem novam condi jussit, et hoc ipso die, fundamenta, in Vadi-Fes jacta, fodi coepta sunt et ædificatio incepta est. Imperator ipse, equo vectus, ibi substitit, donce termini fixi essent et fundamenta jacta. Abu-l-Hasan ben-el-Qatân faqihus justus et Abu-Abd-Allâh ben-el-Habâk<sup>9</sup> faqihus horoscopum constituerunt. Sidere fausto et hora felici ac benedicta urbs condita est, id quod inde cernitur, quod khalifa numquam ibi mortuus est, nec vexillum, inde profectum, devictum rediit, neque exercitus fugatus. — Eodem Schevvâli mense arcem et templum Miknâsæ exstrui jussit.

Mense Muharremi, anno 673 (coepit die 14 Jun. 1276), Abu-Jusuf Fesâ Murrekoscham profectus, medio mense eo advenit. Postquam ad incuntem Rebi' priorem ibi constiterat, in fines el-Sûsi profectus est. Unde reversus et aliquot dies iterum Murrekoschæ moratus, ad Rabât-elfath castra movit et [217] primo Schabâni die eo venit. Dum ibi sub-

البطبوى (\* د. النساء (- ما من قصر (\* م. النساء (- ما من قصر (\* م. البطبوى (\* م. العامن (

stitit, litteras ad principes et tribus Merinidarum, Arabum ceterarumque Mauritaniae gentium scripsit, ut cas ad bellum sacrum obeundum excitaret. Quam tardi ad id ei viderentur, ab iis cohortandis haud destitit; nihilominus pervicaces et tardi manserunt. Anno igitur 675 incunte, hominum ad bellum segniticm perspiciens, dum ii semper in Hispaniam trajicere tergiversantes moram neetebant, ipse se suosque præparavit, et, primo Muharremi die, anno 676 (coepit die 4 Jun. 1277), ad Qasr-el Djevâz profectus, die 25:0 Muharremi hujus Tarifam transnavigavit.

De secundo Abn-Jusufi, Muslemorum imperatoris, in Hispaniam trajectu ad bellum suerum gerendum.

Pergit auctor. Abu-Jusuf, hominum segnitiem ad bellum animadvertens', ipse cum intimis familiaribus se ad id aceingens6, trajicere constituit, et summo ardore hoc consilium perfecit. Primo Muharremi die, annum 676 incipiente, a Rabât-el-fath profectus, ad Qasr-el-Djevâz venit, ubi homines, voluntate ejus perspecta atque ardore noto, ei advenerunt, et tribus Merinidarum, Arabes, voluntarii, gentesque Mauritaniæ Mesåmeda, Sunhadja, Eureba, Ghumâra, Miknâsa al. deinceps vestigia ejus7 secutæ sunt. Omnibus his copiis transmissis, ipse ultimus trajecit, et die 28:0 Muharremi nuper dicti in littus Tarifæ descendit. Hinc el-Djeziram profectus, postquam ibi tres dies substiterat, Rondam movit, ibique extra urbem castra metatus est. Filii Aschqilulæ, dux Abu-Ishaq, Vadi-Jaschi rex, et dux Abu-Muhammed, rex Målagæ, huc venientes, eum salutarunt et sub signis ejus, die primo Rebi' prioris hujus anni Rondà, ad Hispalim debellandam eum secuti sunt. Prope Hispalim, ubi tune inerat Alfonsus, rex Christianorum, castra posuerunt.8 Adventu Muslemorum audito, quia nil nisi occursus supererat, Alfonsus exercitum et milites eductos circa urbem collocavit. Christiani, in ripa Vadi-el-Kebîri, magno apparatu et numero validi dispositi, omnes thoracibus et pictis loricis splendidis induti, enses habuerunt acutos, cataphractas9, lanecas et galeas, quarum splendor oculorum aciem excoccavit et mentes animosque pavore percelluit. Ipso natali Prophetæ die 10, quum Muslemorum imperator manum bellatorum et heroas Merinidarum in pugnam eduxisset, appropinquantibus exercitibus, oculus oculo occurrit et impera-

b. d. e. 3) الكتب (b. d. e. 4) الكتب (b. d. e. 5) ميلنون (c. 5) ميلنون (d. e. 6) الكتب (b. d. e. 6) انتقال (c. 5) انتقال (c. 5) انتقال (c. 6) من انتره (d. e. h. 5) انتقال (b. 6) والمواشي (b. 9) والمواشي (b. 6) انتقال الكتب (b. 6) الكتب (b. 6) الكتب (b. 6) انتقال (b. 6) الكتب (b. 6) انتقال (c. 6

tor descendens, duas rigas, sieut mos ejus erat, precatus, [218] Dri opem et auxilium imploravit. Tum "pro Deo", inquit, "o concio Merinidarum, summo studio pugnate, gratias ei agentes, quod vos fecerit fideles-Is enim, qui hostes Dei paganos debellaverit, ignis flammam haud experietur. Propheta vere jam dixit: infulelis ejnsque interfector in igne non convenient. Salus igitur ei sit, qui certamina obierit multa; nemo1 ictni aut proelio se exposuerit, nisi magnum belli sacri præmium, per Deum! recipiet et dignitas apud Eum summa ei erit. Qui ibi occubnerit, sanc vivet et mercede sua ornabitur. Hie gradus est gloriæ, qui2 attingi potest, summus." Muslemi, hae exhortatione audita, et Merinidarum heroës. exercitu infidelium conspecto, adeo confirmati sunt, ut imbellis leo3, et ignarus cen Omar4 vel Antara fieret. Cohortes igitur fidelium, victoria, triumpho et fortuna præcuntibus, istos adortæ sunt. Primam aciem duxit Abu-Jaqûb emirus, ante patrem imperatorem cedens cum' vexillo suo felici, mille equitibus e nobilissimis Merinidis comitantibus. Copiis Christianorum congredientibus, pulvis se tollit, Muslemi Allah akhbar (Deus est magnus) et fidei testimonia alta voce prædicant, et pugna vehemens nobilis oritur. Imperator Muslemorum, vestigia filii legens, quum agmen novissimum suumque exercitum cum tympanis et vexillis eduxisset; Christiani, tympanorum fragore andito et splendore vexilli victoriosi signorumque conspecto, fugati retrocedunt et pedes referentes terga vertunt, asinis similes pavidis, qui coram lcone6 fugiunt. Merinidae eos ad flumen compulsos7 gladiis et hastis obruunt. Si quis in campis errat, in errore suo occisus est; qui se in fluvium projiciunt, undis suffocantur et quienmque in pugnæ loco proclio accinctus manserit, aut interfectus aut captus est. Ita in fluvio plura millia perierunt. Muslemi etiam, in aquam se projicientes, nando eos assecuti in gurgite abundantes trucidarunt, ita ut aqua sanguine casorum rubesceret et cadavera in summis undis apparerent9, quorum aspectus hominibus exemplo erat. Postquam legiones corum hoc modo dispersa et turma erant disjuncta, Muslemi usque ad noctem hanc regionem peragrarunt occidentes, captivos ducentes, comburentes et diruentes. Muslemorum imperator autem, equo veetus totam noctem ante Hispalis portas vigil subsistens, tympana pulsari et ignem tantum accendi

a. كهر (أ ما كالقسورة a. 3) كهر (b. 4) كهر (a. 5) الشورة (a. 5) كهر (b. 6) الشراف (c. 4) الشراف (c. 9) عن داهية (b. 9) عند (c. 9) ع

jussit, ut tenebræ in diem mutarentur. Christiani lituos¹ canentes, in moenibus excubias egerunt. Post tenebras noctis dissipatas, quum aurora lucem reduceret², imperator Muslemorum exennte nocte preces el-vasta dictas peregit et ad montem el-Scherſ³ profectus, in ca regione continue atque assidue¹ grassatus est, et milites, quaqua versus dimissi, ibi cædunt, agunt captivos, omniaque incendio et ruina evertunt. Castella Ninâtæ⁵, Haljânæ° et el-Qalaæ vi cepit, omnes corum¹ viros occidit et feminas cunctas ac liberos abduxit captivos. Bonis direptis et domibus destructis, plurimi el-Scherſi pagi et arces incendium et ruinam experta sunt. Muslemorum imperator cum præda et captivis reversus, die 28:0 Rebî' prioris, anno 676, el-Djezîram intravit, ubi spolia militibus divisurus, dum homines quietem aliquam sumebant, [219] mansit. Postea ad Scherîsch debellandum profectus est. Inennte Djumâda priore ejusdem anni Abu-Muhammed ben-Aschqilûla dux Mâlaqæ, ex bac expeditione reversus, diem obiit supremum.

De quarta imperatoris Muslemorum expeditione.

Alu-Jusuf, Imperator Muslemorum, ex expeditione adversus Hispalim et montes el-Scherf7 reversus, el-Djeziræ mansit, donce præda esset divisa et homines quietem sumsissent. Tum8 die 15:0 mensis Rebi' posterioris, anno 676, adversus Scherisch castra movit ea mente, ut urbem perderet penitusque everteret. Quum co venisset, obsidione summa vi suscepta, oliveta, vincas, arbores concidere, segetes comburere et destruere, pagos atque arees demoliri ac dirucre coepit. Ipsum manu sua propria arbores concidentem et agros incendentem, quum homines conspicerent, co alacriores ad idem faciendum fuerunt. Hare enim egit, recta via incedens et bellum gerens clarissimum, adeo ut tota regio deserta et domibus destituta esset. Omnes equites Christianorum et milites, qui ibi inventi sunt, occidenantur et Christiani summam experiebantur calamitatem. His finibus devastatis et perditis, Abu Jaqubum enirum felicissimum filium9 cum turma 5,000 equitum adversus arces Vadi-el-Kebîri misit. Hic eo profectus, castella Rûtam 10, Schelûqam 11, Ghaljanam 12 et el-Qanatîr deprædatns est, et cursum fluminis secutus, destruens, perdens, occidens,

عليانة (5 . ومقيما (4 . الشرفاء (5 . واشرف (5 . واشرف (5 . الشرفاء (5 . كالينة (5 . كالين

captivos ducens, Hispalim venit, quam prædatus est et viciniam depopulatus. Tum cum præda ac captivis ad patrem reversus, cum in pago Scherischi se opperientem invenit. Adventu filii lætus el Djeziram rediit ibique prædam inter Merinidas et bellatorum tribus distribuit. Postea principes gentium Merinidarum, Arabum, el-ayhzaz et Hispanorum accitos his verbis ad bellum cohortatus est. "Constat, milites, urbes Hispalim et Scherisch una cum suis provinciis jam debiles et perditas jacere. Cordaba autem, et qua ei adjacet regio, terra est fertilis et bene culta, in qua spes et fiducia Christianorum sita est. Nam inde commeatum et victum sumunt. Quam si invascrimus, segetes perdentes et concidentes arbores, Christiani fame peribunt et omnis corum regio irlirmabitur. Eam igitur aggrediendam censeo. Quid de hac re vobis videtur?" "Consiliis tuis, Muslemorum imperator", responderunt, "Dens faveat teque juvans placitis tuis opem ferat. Nos quidem, sive jusseris, sive vetueris, consiliis tuis obedientes, etiamsi mare nobiscum trajeceris, sive adversus deserticolas nos duxeris, te sequemur." Gratiis actis, fausta apprecatus, vestimenta honoris et munera inter cos distribuit, et iis, donis enmulandis, bene fecit. Litteris etiam ad Ibn-cl-Almarum, Granatæ regem, datis, annuntiavit, se Cordubam invadere velle, cumque invitavit, ut secum co proficisceretur. [220] "Si mecum adversus cam iveris", ci dixit, "Christiani te, tamdiu vives, metuent et magnum præmium apud Deum te manchit."

De quinta Aba-Jusufi, Muslemorum imperatoris, contra Cordubam suscepta, expeditione.

Pergit auctor. Die Djumådæ posterioris, anno 676², Abu-Jusuf, cum exercitu suo a Deo adjuto et legionibus victricibus el-Djezîrà, Cordubam oppugnaturus, profectus est. Ihm-el-Ahmar emirus etiam manum suam Granatâ eduxit et utraque acies apud Djenan-el-Verd³ in Schedùnæ¹ finibus convenerunt. Muslemorum imperator, gaudio plenus, ad illum accessit, et ita Deus, viribus fidelium conjunctis, mentes corum concordes fecit, ut animi ad pugnam alacres et consilia firma essent. Prælio⁵ instructi et victoria ac triumpho freti, castellum Beni-Beschir obsederunt, in quo, vi et armis illico expugnato, omnes interfecerunt viros, feminas liberosque captivos duxerunt, et, bonis direptis, arcem adeo diruerunt, ut nullum ejus maneret vestigium. In omnes infidelium fines catervis palanti-

<sup>1)</sup> تعلی et القطعناه c. 2) سبعة b. 3) جناد d. جناد d. جناد d. القطعناه Vard M. 4) القطعناه b. c. Ilananei فطعت d. e. h. 5) بالماد ئ

hus ab imperatore dimissis, quemeunque1 ceperint Muslemi locum, eum everterunt. Ex hac terræ parte numerum boum, ovium, caprorum, equorum, mulorum, asinorum hand computandum tantamque olei, butyri, tritici hordeique copiam prædati sunt, ut castra bonis abundarent et manus Muslemorum spoliis plenæ essent. Tum easteis Cordubam motis, Muslemorum imperator novissimum agmen et milites, tympanis pulsatis, dum fideles Deum alta voce laudabant, adversus eam eduxit. Christiani muris et sagittariis sese defenderunt, dum imperator, umbra vexillorum tectus, heroas suos et bellatores usque ad portam urbis præmisit, et, moenia ambiens, examinavit, quomodo ca esset aggredienda. Interim Ibn-el-Ahmar cum legionibus hispanicis pro castris fidelium collocatus est, ut ca contra Christianorum impetum custodiret. Copiæ Meriaidarum atque Arabum in provincia Cordubæ circa castella, pagos et oppida dispersæ cædunt, captivos ducunt, perdunt, diruunt; castellum el-Zahra vi capiunt. Imperator Muslemorum tres dies apud Cordubam substitit, donce eam læderet, dirueret pagos, segetes combureret, et terram depopularetur. Deinde Berkunam movit, enjus suburbia2 vi capta destruxit3 et, arboribus concisis4, Ardjunam profectus est, ubi codem modo grassabatur. Exercitum ad urbem Djejan quoque misit et quaqua versus turmas ablegavit, quæ in his regionibus sese disperserunt. Alfonsus, quum videret, quantam perniciem terra sua experiretur quantamque ruinam, et quomodo subditi cade, captivitate [221] et exitio5 perirent, pacis desiderio motus, episcopos6 et monachos, pacem ac veniam petituros, ad Muslemorum imperatorem legavit. Quum ad aulam ejus venissent, submissi et modesti pacem enixe implorarunt. At ille "equidem", iis respondit, "hospes" hie sum, qui numquam, nisi antea Ibn-el-Ahmar petitis vestris annuerit, pacem vobis dabo." Itaque ad hune profecti, "tibi", ci diverunt. "rem omnem commisit imperator Muslemorum. Ad te igitur venimus, foedus pacturi dinturnum, quod per omnia sæcula, dum noctes diebus succedent, mancat." Per cruces ctiam jurarunt, se Alfonsum, si pactum confirmare nollet, e regno esse dejecturos; nam erucem haud tutatus neque fines defendens, subditos hostibus tradiderat diripiendos.9 Qui rerum status si longius durarit, ne unus quidem corum mox supercrit. Ob cam rem Hu el-Ahmar ad imperatorem

veniens negotium ei exposuit simulque asseveravit, Hispaniam pace modo continua tranquillam fore; præterea Deum pacem¹ bonam esse dixisse. Ergo pace inter Ibn-el-Ahmarum et monachos facta, ille, "vos", inquit, "ad aulam Muslemorum imperatoris augustam statim post nos veniatis oportet, ubi, si Deo placuerit, pactum ratum testibus adhibitis utrimque sancietur."

Imperator Muslemorum Ardjūna el-Djeziram protectus, iter Granateuse scentus est. Ibn-el-Ahmaro omnem dedit prædam, ut ei benefaceret et honorato præberet liberalitatem, his additis verbis: "nihil ex his expeditionibus erit Merinidis, nisi præmium a Deo dandum." Ibn el-Ahmar igitur prædam Granatam egit, imperator autem, Mâlaqam præteriens, prima² mensis Redjebi decade, anno 776, el Djeziram venit, et in castris extra urbem consedit. Hie morbo statim correptus, septnaginta dies ægrotavit, viginti Redjebi, totum Schabânum et viginti Ramadhâni dies. In Mauritania mors rjus etiam narrata est. Quare Abn-Jaqūbum emirum filium, animis hominum tranquillatis metum ademturum, eo misit. Quum a morbo paullulum quievisset, legati Christianorum, monachis et episcopis³ comitantibus, ad pacem confirmandam advenerunt, et excunte Ramadhâno eam ratam habuit.

Mense Ramadhâni codem<sup>4</sup>, Ibn-Aschqilula dux legatos ad Muslemorum imperatorem misit, qui eum rogarent, ut Mâlaqam a se reciperet.<sup>5</sup> "Eam defendere non valeo", dixit. "Quod si haud veneris eamque e manu mea ceperis, urbem tradam Christianis. Nam Ibn-el-Ahmar ea numquam potietur." Ibn-el-Ahmar multas urbes et arces pro ea Alfonso dederat; et Ibn-Aschqilula eam magno emerat pretio. Muslemorum imperator jam Abu-Zijânum emirum filinm eo legavit, qui ultima Ramadhâni decade<sup>6</sup> eam ab illo accepit et arcem ingressus est. Postea imperator ad finem usque Ramadhâni, donce festum jejunii finiti (el-fitr) ibi celebrasset, el-Djezîræ substitit, et, tertio die Sebevvâli Mâlaqam eastris motis, eam die ejus sexto intravit, quo oppidani summo apparatu [222] lætissimi eum receperunt; timor enim corum nunc cessavit et terra fuit tranquilla. Postquam reliquam Schevvâli partem, totum Dhu-l-Qadæ mensem et octodeeim Dhu-l-Ilidjæ dies hûc moratus erat, el-Djezîram, in Mauritaniam transiturus, castra movens, mille<sup>7</sup> Merinidarum et Arabum equites præsidio ibi reliquit,

القسيسين (3 b. غ غشرين من c. الاوايل (c. ²) العلاج – المير (b. غ غشرين من c. الاوايل (b. ²) الدكورة (4 أ سيخد منه (c. ²) عال الدكورة (c. ²) الاواخر (d. e. − العدوة – العدوة

Omarnm ben-Ali<sup>1</sup> in arce collocatum, urbi et militibus præfecit, prima<sup>2</sup> Muharremi decade, anno 677 (coepit die 24 Maj. 1278), trajecit, et ad urbem Fesanam profectus, ibi aliquot dies mansit; tum Murrekoscham petiit.

Alfonsus, quum trajectum Muslemorum imperatoris in Mauritaniam et mansionem Murrekoschæ accepisset, pace violata, beneficiorum oblitus, loedus rupit lidenique datam fefellit. Vera est illa paganorum descriptio, quam Deus in Corano dedit, dicens: foedus suum omni tempore violant, sine Dei timore" (Sur. 8, 58). Nam ille maledictus classem, el-Djeziram obsessuram<sup>3</sup> et intercepturam trajectum misit. Quæ quum animadverteret Omar-ben-Ali, qui nomine imperatoris Muslemorum Mâlaqæ præerat, dolo malo usus surrexit et, legatis ad Ilm-el-Ahmarum missis, urbem 50,000 aureis et arce Schelnbanijæ\* ei vendidit. Postquam hæc medio Ramadhâno, anno 677, gesta sunt, Ibn-el-Ahmar eum exercitu urbe occupata potitus est; Omar autem ben-Ali5 omnia, ali imperatore Muslemorum ibi relicta, arma et pecunias, stipendiis et in naves militesque expensis destinatas, secum abstulit. Nuntio de Omari proditione deque Mâlaqa Ibn-el-Ahmaro vendita accepto, imperator valde afflictus, statim die tertio Schevvâli Murrekoschâ ad Hispaniam castra movit. quum ad pagum Mekûl, in finibus Tamesnæ situm, venisset, pluviæ, venti, inundationes continua et imbres hand cessantes6 eum invaserunt, et, quia pluvia neque interdiu nec nocte intermittebat, iter impediverunt. In hac statione accepit, Christianos el-Djeziram, terra castris cinetam, mari navibus jam obsidere. Classis enim medio Rehi' priore hujus anni eo appulit, et die Schevvâli sexto Alfonsus urbem cum exercitu suo circumdedit. Imperator Muslemorum ob eam caussam Tandjam pergere jussit, ut trajectum in Hispaniam pararet et videret, quomodo el-Djezîra liberaretur. At quum milites jam in co essent, ut viam ingrederentur, nunții, alter alterum excipientes, in eastra veniunt, defectionem Mesudi ben-Kanun, principis Arabum Sufjan, narrantes. Hie in terra Nesis intra fines Murrekoschæ surrexerat, cui omnes Arabes Sufjan sese adjunxerant. Imperator igitur Murrekoscham eito rediit; eo vero adventante Mesúd ben Kanún in montem el-Seksiva aufugit, omnibus bonis et sup-

pellectilibus desertis, que capta Merinidis data sunt. Rebellem in monte illo sese communicatem imperator obsedit, jurans, se hand prins inde esse discessurum, quam Mesud sibi subjectus descendisset, etiamsi mors ibi esset obeunda. Hac Mesúdi rebellio die Solis [225] quinto Dhu-l-Qada, anno 677, accidit. Obsidione detentus, Abu-Zijanum emirum filium in fiues el-Súsi misit. Quas ille ingressus, terræ¹ pacem restituit, rebellantes subegit et, vectigali collecto, ultimo Dhu-l-Hidjæ die ad patrem revertit. Dum obsidio Mesúdi rebellantis longius durabat, nuntii venerunt de el-Djezira, qua, obsidione gravissime pressa, interdiu et nocte cædem² et eaptivitatem experiebatur. Alfonsus cum 50,000 equitum Christianorum peditumque 500.000 terrà cam obsedit.3 Mocnia castris, quemadmodum armillà carpus, cincta crant, et, machinis belli ac'tormentis contra urbem crectis, cam tam graviter ursit, ut, nemine neque intrante neque exuente, oppidani uihil scirent, nisi ea, quæ litteris per columbas e Djehel-el-fath advectis inessent, quibus codem modo responderent. Maxima pars incolarum captivitate, cade, vigiliis in mocnibus, excubiis et praliis dies noctesque obeundis jam perierunt et superstites, mortem videntes imminentem et de vita desperantes, pueros collectos celarunt4, timentes, ne, si urbs expugnaretur, Christiani cos ad fidem mutandam allicerent. morum imperator, rebus el-Diczîræ cognitis, quia jurcjurando se obstrinxerat, ab Iba-Kanûno non prius discedere, quam ille devictus arbitrio ejus se subjecisset, filium Abu-Jaqubum emirum illustrem accitum Tandjam ire jussit, liberationi el-Djezîræ consulturum et ornaturum naves, quæ classem illam obsidentem adorirentur. Abu-Jaqub igitur mense Muharremi, anno 678 (coepit die 15 Maj. 1279), Murrekoscha profectus, Safaro, huic Muharremo proximo5, incunte Tandjam venit, et in urbibus Sebta, Tandja, Bâdis, Sela naves ornari jussit. Pecunias et arma militibus dedit. Æque in navibus ornandis atque in classe illa oppugnanda Sebtenses inprimis summum exseruerunt studium. Nam Abu-Hâtim el-Azli faqihus, simulae litteras Abu-Jaqubi de navibus ornandis accepit, principes Sebtæ, duces, capita et milites convocatos ad bellum cohortatus est, nt, Djezirenses urbemque corum ab interitu imminente et bello

liberarent, incitavit. 1 Itaque omnes, qui aderant, expediti et' graviter onusti, alaeres naves conscendere volunt. Quadraginta quinque tum magnas tum parvas naves, a Sebtensibus ornatas, urbis faqilii, sancti, doeti, mercatores et calones<sup>2</sup> sua sponte conscenderunt. Universi, etiamsi nullam belli habuerunt experientiam, vitam Deo vendiderunt. Feminæ modo, paralysi affecti, senes, quibus nullæ essent vires, et pueri, qui nondum virilem ætatem attigissent, in urbe relieti sunt. Ibn-el-Alımar Mankebi, Almeriæ et Målagæ duodecim naves, [224] Abu-Jagúb emirus vero Tandjæ, Selæ, Bådist et Anfæ³ quindecim ornavit⁴. Omnes Muslemorum naves, numero septuaginta duæ, Sebtæ collectæ, inde Tandjam vela dederunt, ut Abn-Jaqub emirus eas videret. Quam pulcherrimo ornatu et ordine exquisitissimo eo appulissent, Merinidæ nobiles, qui belli sacri desiderio ferebantur, universi eas conscenderunt. Vexillo felici et victorioso iis tradito, Abu-Jaqub, "cum benedictione Dei", inquit, "proficiscamini ab Eo adjuti."5 Milites fidei symbola clara voce recitarunt et ceteri, omnia fausta apprecati, Deum alte implorarunt, ut opem ferret et auxilium adversus hostes. Die Rebi' prioris octavo, anno 678, Tandjà vela fecerunt, hominibus lacrymantibus Deique voluntati sese subjicientibus. Incolæ Sebtæ, Tandjæ et Qasr-el-Djevåzi, quatuor noctes insomnes et vigiles, portas non clauderunt, et senes puerique relieti, moenia adscendentes, dies noetesque pro illis preces ex intimo corde fuderunt. Velis Muslemorum mari expansis rostrisque foras versis, unda quasi campus æquabilis fuit et venti, Deo adjuvante, subsederunt, ut bellum et certamen faustum iis esset. Quum6 maria tam placida essent, ut naves7 æstum8 vix sentirent, classis muslemica apud Djebel-el-fath appulit, ubi hane noctem milites, excubias agentes, in navibus Coranum legerunt, Deum laudarunt et summa cum diligentia<sup>9</sup> precati sunt. Aurora dici Mercurii 10:i Rebi' prioris nuper dicti illucescente, preces matutinas justo suo tempore peregerunt, et faqihi quidam virique sancti hortatum exstiterunt monentes, quale et quantum pramium Deus militibus sit pollicitus, ita ut 10, lacrymis obortis, animi voluptate perstringerentur, et corda confirmata, purissimis studiis mota, martyrium desiderarent. Ultima salutațione functi, se

<sup>1)</sup> مورت الموقية (2) ما ألسوقية (2) ما ألسوقية (3) Velez und Safi D. M. pro his duobus modo: Alcumas. (4) القرون (5) ما ألقرون (5) مورتها (10) م

invicem sunt amplexi et privata condonarunt delicta. Tum vela, adversus naves hostium cuntes, dederunt.

Christiani autem, quim Muslemos adversus se properantes<sup>2</sup>, et, omnibus fugiendi viis clausis, pugnam modo et cædem parantes viderent, mentibus pavore perculsis, alter alteri sese adjunxit, ut in certamine tutior esset. Dux cornin et summus classis præfectus' navis pontem adscendens, ut classem Muslemorum intuerctur, mille navigiorum computavit et plura etiam esse credidit. Duces quoque Christianorum ea numerantes in id conspirarunt, ut plus mille numero essent, et quia hac res certa et indubitata iis videbatur, quoniam Deus numerum ante oculus corum auxit, omnino desperarunt, et nil nisi mortem et interitum exspectantes, fugam meditati sunt Interim Muslemi accedentes, naves instar muri coram illis disposuerunt, in omnibus rebus Deo confidentes, et quisque mortem putans propinquam, animam jam aute interitum Deo paradiso vendiderat. Dux classis infidelinm summus in nave ad id parata tune iis occurrit, ceteris ducibus Christianorum et militibus in navigiis bene instructis et navibus horrendis5 cum comitantibus, quorum omnes [223] ferro tecti6 arma et apparatum præ se tulerunt. Maximas naves muslemicas, quæ galeræ erant, hæe infidelium navigia instar montium altorum superarunt, et velis expansis, mare quasi campus iis erat, in quo quemadmodum equi nobiles excurrerent. Inter utramque aciem proclium exarsit. Muslemi, fidei symbola recitantes, dixerunt: "non (sequemur) vestigium rei post rem ipsam." Sagittæ eorum, quasi imber stillans seu procella vehemens effusæ, seuta et loricas perforantes, turmas separarunt, et omness naves mortuis et sauciis opplerunt; nam tela volantia et lanceæ acutæ in eos savierunt. Infideles, quum vulnera recepta9 viderent, terga vertentes fugerunt dictitantes: "hoc iter 10 fuga est et conversio infausta." Muslemi in naves corum se projicientes, multos occiderunt. Plurimi in mare desilientes tamquam ranæ natarunt et sicut stragula eo conciderunt, quorum Muslemi spiculis tenuibus et acutis ensilius tot interfecerunt, ut ne unus quidem superesset. Naves 11 vacuas et inanes etiam occuparant et omnia,

المناصول (1 والنحم - حروبهم (3 اجفان من شروج (2 وتسانحول (1 اللهين م) الملند (أ الله تعلق من المسلمون من المورد (1 اجفان المركين وكثر فيها بقى من المشركين القتل ولجراح (1 اجفان المشركين وكثر فيها بقى من المشركين القتل ولجراح (1 اجفان المشركين وكثر فيها بقى من المشركين القتل ولجراح (1 اجفان المشركين وكثر فيها بقى من المشركين القتل والجراح (1 اجفان المشركين وكثر فيها بقى من المشركين القتل والجراح (1 المناس المنا

quæ inerant, arma ac commeatum ceperunt. Milites vero et fidèles, qui el-Diezira: erant, curis liberati et interitu atque excidio classis, defensorum eins cæde et navibus captis læti, vitæ spem post mortem imminentem recuperarunt. Deus enim pro gladii metu securitatem, facilitatem pro difficultate, pro patientia2 victoriam, felicitatem post angustias, gaudium post afflictionem3, lucem post tenebras et serenitatem post nubes iis concessit. Muslemi classe el-Djezira vi potiti, omnes ibi inventos Christianos trucidarunt, præfectum classis summum et magnum ducum Christianorum numerum captivos duxerunt, quos inter erant nepos a sorore Alfonsi et Major domus ejus. Fideles omnia, quæ el-Djezîræ et navibus inerant, arma, apparatum, spolia et res pretiosas, a mercatoribus apportatas, sieut ornamenta, vestes, margaritas, eeperunt, tantamque horum vim acquisiverunt, ut eam neque lingua efferre nec numerus capere posset. Milites castrorum, a quibus cl-Djezira terra obsidebatur, quum animadverterent, nautas captos, exsos, perditos esse, timentes, ne Abu-Jaqub emirus, qui, in littore Tandjæ stans, auxilio paratus erat5, ex improviso se adoriretur; castris motis et omnibus suis sarcinis et commeatu relictis6, in fugam se conjeccrunt. Incolæ el-Djezîræ, tam viri quam teminæ, in tentoria illorum essusi et in ædisieiis discurrentes, occidunt et prædantur. Ibi quoque varia spolia, divitias, fructus, pelles, hordeum et farinam, tot ae tanta invenerunt, ut, omnibus raptis et in urbem coactis, ruba' farina cordubensis, que mane ejusdem diei nullo pretio haberi posset, dirhemo ibi venderetur. Dens in hac pugna elementiam suam præsertim ideo indicaverat, quod, quamvis Muslemi septuaginta modo naves haberent, [226] classem tamen christianam plus 400 navium vincerent. Abu-Jaqûh, simulac nuntium de victoria illustri et gratia præelara, qua Deus die secundo Redjebi codemque Prophetæ natali, anno 678, servos suos fideles ornaverat, accepit, post gratias ac laudes Deo actas, ad patrem litteras de victoria dedit. Hie, in monte Seksivæ Mesúdum ben-Kanûn obsidens, epistola accepta, Deo se prostravit et gratiis actis et laudibus, eleemosynas distribui, vinetos7 solvi, festa hilaria8 celebrari et tympana in toto suo regno pulsari jussit. Inde a primo die, quo famam de el Djezira obsessa audiverat, somno haud indulgens nec cibo ga-

<sup>(\*</sup> الذكر بعد والتحدو بعد والحبور (\* الذكر أواليسر بعد الله و الوعر (\* الدكر أواليسر بعد الحواز (\* b. d. e. ') بيونة (\* b. d. e. ') بيونة (\* a. d. e. h. ') السجون (\* b. - e. السجون (\* b. - e.

visus, feminam non attigerat, sed, vestibus numquam mutatis<sup>1</sup>, vitam degerat injueundam, donec nuntiam de classe superata et perdita, deque castris a Djezira motis acciperet. Abu Jaqub emirus, incunte Rebi' posteriore, statim post illam victoriam el-Djeziram venit, quare Christiani territi uhique urbes suas obsessum iri exspectarunt. At dissidio inter cum et Ibncl-Ahmarum ob Målagam occupatam exorto cum impediente2, gnominus fines illorum aggrederetur; pacem ea conditione cum Alfonso fecit, ut conjunctis viribus Granatam obsiderent. Tum in Mauritaniam trajiciens3, principes Christianorum secum ad patrem duxit, ut ille ipse foedus confirmaret. Putavit enim, se ita patris voluntati satis fecisse. Muslemorum autem imperator, de hac re certior factus, magna ira commotus, filii consilium improbavit, et, in4 fines el-Súsi profectus, juravit, se ne unum quidem e ducibus christianis, quos filius adduvisset, esse visurum, nisi in suis ipsorum regionibus. Hi igitur, re infecta, domum reverterunt, et imperator Muslemorum, e terra el-Súsi Murrekoscham reversus, ibi aliquamdin mansit; postea vero ad urbem Fesanam movens, co advenit et domicilium in aula urbis el-Beidhâ fixit. Hine litteris de ope in bello sacro ferenda ad tribus Merinidarum et Arabum datis, el-Beidhà ad Hispaniam incunte Redjeho, anno 678, profectus est, ut hujus terræ res in ordinem redigeret, turbas compesceret et bellum sacrum obiret.5 Medio hoe mense Tandjam venit et arcem inhabitans, quum res Hispaniæ examinaret, mox intellexit, ignem ibi esse accensum, et dissidium inter Muslemos et Christianos ubique crevisse. Hostis quoque occasione, quam et absentia imperatoris et ira ejus contra Ibn-el-Ahmarum ob Målagam præbebat, diligenter usus est. Legatos quidem ad hune imperator miserat de Mâlaqa sibi reddenda et pace restituenda; sed Ibn el-Almar petita recusans cos duro excepit sermone; nam foedere se inter et Jaghmurasenum ben Zijan icto, magnos thesauros donaque splendida ad cum miserat, ut, expeditionibus in fines imperatoris susceptis, eum occupatum6 impediret7, quominus tempore opportuno in Hispaniam trajiceret et se bello adoriretur. Quibus cognitis, [227] Muslemorum imperator, legatis ad Jaghmurâsenum<sup>5</sup> missis, de hac fama eum interrogavit, et, ut pax redintegraretur, petiit. "Quamdiu vivam", respondit, "nulla nos inter pax erit. Quæ vero de foe-

ال – - معد – d. qui – معد ط. وجاز معد (3 فعاقد في الله في ط. وجاز معد وجاز معد أن الله في الله وجاز معد (4 في الله عن الله ولي الله في الله ف

dere inter Ibn-el-Ahmarum et me inito acceperit, vera sunt. Itaque ei renuntia, ut occursui, bello et certamini adversus me se praparet." Quum have dieta legatus referret, imperator, "Deo sum et ad Deum revertar", exclamans, "o bone Deus", tum addidit, "mihi adversus istos opem feras, tu, qui optimus es opitulator." Postquam tres menses et septem dies Tandja substiterat, Fesam reversus die Schevvâli ultimo, anno 678, cam ingressus est. Hic moratus, iterum ad Jaghmurâsenum misit, qui argumentis ideoneis rem veram probarent et rectam ei monstrarent viam. 1 "Quamdin, o Jaghmuràsen", ci dixit, "iste error et vana manehit opinio? Num pectoribus explicatis2, hace mala umquam finient? Perhene nosti, ætate jam inclinata, juventutem tuam evannisse, teque campum a fatis tibi datum jam esse emensum. Pacem igitur arripias, quam Deus servis suis bonum eximium dedit, et, viam ingrediens pietatis ac justitiæ, ad iis auxilium ferendum propera, qui probi et pii bellum obeunt sacrum. Arma expedias et certamini pro religione te praparans, in Christianis debellandis<sup>3</sup> summum exseras studium. <sup>4</sup>

Quamdin impeditus eris? quamdiu? Calicem mortis homo bibat oportet.

Quod si bellum sacrum suscipere nolis, a recta via declinans,

Hominibus tamen, qui terram suam diu desenderunt<sup>5</sup>, in certamen irc permittas<sup>6</sup>,

Et tranquillus 7 Teginenses ne aggrediaris, nam ii Merinidis foedere con-

juneti sunt."

Legati profecti, hæc verba et cohortationem ad Jaghmuråsenum pertulerunt, qui, quum in media oratione Teginenses commemoratos audiret<sup>8</sup>, adeo commotus est, ut, nanc sargens nanc considens, pæne irâ disrumperetur. "A Teginensibus", inquit, "haud abstincho, etiamsi Alfonsum<sup>9</sup> in inferno videro. Quæcumque ei placehunt, faciat. At bello se paret; nam id ci utilissimum erit." Ita omni pacis spe abjecta, mense Dhu-I-Hidjæ, anno 679 (coepit die 2 Maj. 1280), imperator ex urbe Fesana castris motis, ad Fedj-Ahd-Allâh profectus, Ahu-Jaqûbum emirum filium ibi convenit, et Rabât-Tâzam movens, postquam 10 ibi aliquamdiu substiterat,

الفتح بالم المحتود والمحتود و

cum' manu quingentorum modo equitum ad Vadi-Melujam perrexit. Dum hic morabatur, milites, heroës, et gentium Merinidarum reges<sup>2</sup> affluxerunt, et copiarum fluminum instar tot advenerunt, ut castra ejus colles vallesque complerent. Deinde usque Tamam3 venerat, quum Ibrahîm filius mortuus est. Hine profectus in Vadi-Taftet\* consedit. Jaghmurasen autem cum divitiis, familiis et rebus magni parvique pretii, comitantibus tribubus Arabum5 cum ovibus et camelis, e regione eastra metatus est. Quamvis Meriuidæ puguam atque occursum expeterent, Muslemorum imperator omne interdixit certamen. Sed cohors venatum6 et castra Jaghinuraseni [228] inspectum exiit, quæ, a venandi studio ablata7, quum prope eastra illa accessisset, a Beni-Abd-el-Vâdi et Arabibus, qui adversus cam locustarum instar properabant, oppressa, usque ad fluvii ripam fugata est. Imperator Muslemorum, Abd-el-Vaditarum equitibus, turmam suam persecutis, conspectis, simulae preces finierat meridianas, equum conscendit, et Merinida, Arabes, ceterique milites idem facientes, leonibus similes, illos invadunt. Equitatus in duas dividitur partes, quarum altera Jaghmuráseni castra, altera castra adoritur Arabum, qui una com illo profecti erant, dum ipse imperator et Abu-Jaqub emirus filius cum fere 2,000 equitum e Merinidis nobilissimis pone manent. Jams pugna exarsit, certaminis furnax inflammatus est, et proclium, diabolo vociferante, inter ntramque aciem, magis magisque vehementià crevit usque ad tempus precum postmeridianarum, quo imperator Muslemorum9 cum fere mille equitibus Merinidarum, et Abu-Jaqub emirus filius ex altera parte, uterque tympanis et vexillis comitantibus invadunt, et in hostes undique, quos quasi ignis poenæ perennes cingunt, spicula et tela effundunt. 10 Jaghmurasen videns, se resistere non posse, fugiens terga vertit, et tentoriis, thesauris, tabernaculis familiisque relictis, neque bona nec puellas 11 curans 12, sient consucverat in Desertum abiit. Cæso exercita et signis spoliatus 13, sidere suo infausto gloriam perdente 14, in caput regni se recepit. Tota ejus castra a militibus direpta sunt, qui omnem noctem usque ad auroram loca vicina populabantur, dum in castris imperatoris continue pulsabantur

tympana. Bonis Arabum quoque captis, Merinidas oves corum et cameli ditarunt. Abu-Zijan ben-Abd-el-Qavi ad Abu-Jusufum imperatorem Muslemorum profectus, ei se subjecit et una cum tribu sua Benu-Tegin in terra Jaghmuraseni mansit, quam, sicut imperatum est 1, devastatam omnino perdiderunt. Cuncta hac regione desolata, segetibns consumtis et spoliatis fundisque eversis, Benu-Tegin2, postquam cos donis splendidis donaverat3, in suos fines redire jussit, ipse apud Tilimsanum moratus, donec certior esset factus, cos in terram suam rediisse. Tum castris in Mauritaniam motis, mense Ramadhani, anno 680 (coepit die 21 April. 1281), Fesam ingressus est, ubi usque ad finem Schevváli substitit. Die primo Dhu-l-Qadæ anni ejusdem Murrekoscham profectus, incunte Muharremo, anno 681, eo venit. Hic postquam uxorem Mesúdi hen-Kanûn duxerat, Abu-Jaqubum emirum filium in terram el-Sus misit, ipse autem Murrekoschæ mansit. Interim legatus ab Alfonso missus litteras ei apportavit, quibus eum ad opem sibi ferendam imploraret, "Christiani", scripsit, "o rex victoriose, foedere violato, filium meum adjuvantes, contra me surrexerunt. Senex iste grandævus est, dictitant, cujus ratio evanuit et intellectus abiit. Mihi igitur sis auxilio, ut tecum contra cos bellum geram." Talem rerum statum imperator arripiens, "veniam", respondit, et Rehi' priore Murrekoscha [229] profectus, oppidum baud intravit, neque opperitus nec cunctatus est, donec ad Qasr-el-Djevàz veniret, unde Rebi' posteriore, anno 681, el-Djeziram trajecit. Hic Christianos admodum debiles et dispersos esse comperit. Principes regni Hispaniæ eum salutaturi advenerunt. Postea castris motis, in Sakhrat<sup>5</sup>-el-Abâd<sup>6</sup> substitit, ubi Alfonsus submissus et despectus adveniens, ab imperatore Muslemorum honoratus et pro dignitate eclebratus, suam penuriam exposuit et dixit: "nullus mihi superest adjutor, te excepto, nullumque auxilium nist apud te.7 Quum in hac expeditione pecunia mihi opus est, hanc coronam, quæ sola mihi relicta est, a patre et majoribus hereditate accepta, pignus ejus pecuniæ accipias, quam mihi ad expensa dederis." Imperator Muslemorum 100,000 aurcos ei tradidit, et, ut fines Christianorum bello adorirentur<sup>8</sup>, ambo profecti sunt. Quum Cordubam venisset, ubi filius Alfonsi inerat, eam corona cinctam aliquantisper obsedit, et turmas aliquot Djejanum misit, quæ segetes depopulatæ

المرون (a. — b. يامرون (b. واعتباره و.  $^2$ ) ميانيم (c.  $^3$ ) ميانيم (c.  $^5$ ) ميانيم (c.  $^5$ ) معناد (c.  $^5$ ) عناد (c.  $^5$ ) عناد (c.  $^5$ ) عناد (d. fere ubique ميانيم (e.  $^5$ ) عناد (e.  $^5$ ) عناد (e.  $^5$ ) عناد (e.  $^5$ ) معناد (f.  $^5$ ) ميان (f.  $^5$ ) ميا

sunt. Imperator Muslemorum jam ad fines Toleti movit eadens, agens et ferens, pagos atque arces destruens, et usque ad Madjrit (Matritum) prope Toletum perrexit. Quum Merinidæ præda et captivis impedirentur, el-Djeziram reversus, eam Schabano, anno nuper memorato, ingressus est. Hac expeditione, quæ sexta ejus erat , nulla umquam major fuit. El-Djezîra usque ad exitum men-is Dhu-l-Hidja mansit, et primo Muharremi die, anno 682, Mâlagam profectus, cam obsedit et plura ejus provinciæ castella ex. c. Qartamam², Dhakván³ et Suheil expugnavit. Eodem anno filius Alfonsi, quia pater foedus cum Abu-Jusufo Muslemorum imperatore! fecerat, pacem cum Ibn-el-Ahmaro iniit. Tot ae tantarum discordiarum incendium, quo jam Hispania exarsit, Malaga caussa erat. At Ihn-el-Ahmar valde pressus, legatos tandem ad Abu-Jaquhum emirum in Mauritaniam misit, qui eum, ut in Hispaniam trajiceret, ad hae negotia ia ordinem redigenda, commoverent. Abu-Jaqûb igitur mense Safari, anno 682, transnavigavit, et, quamvis dissensio inter utrumque diuturna fuisset, Deo adjuvante, pacem inter Muslemos conciliavit, et signis religionis per suam benedictionem denuo sublatis, Islamismi restituit concordiam et bellum ad paganos rejecit. Legiones ab imperatore Muslemorum in fines infidelium immissæ prædam agunt et ferunt. Tum el-Djezira profectus, Cordubam aggressus est, quæ expeditio Alaberæ6 vocatur.

De imperatoris Mastemorum adversus Alaberam expeditione.

Die primo Rebi' posterioris, anno 682, el-Djezîrâ contra eam castris motis, Corduham venit, cujus terram populatus est, arces deprædatus, et agros devastavit. Tum eastris [250] una eum præda et impedimentis ad Bejâsam relictis, quibus præsidium 5,000 equitum ex heroibus imposuit, prudentia et arte commotus, quia ita regiones Hispanorum circumdedit, imperator Muslemorum cursu citato Alaberam tetendit. Duos dies per terram desertam ivit, donce ad loca veniret exculta, et equites usque ad Toleti provinciam processerunt, adeo ut diei modo unius iter ab Alabera abesset. At prædæ multitudo, qua Merinidæ erant onusti, bona et captivi eum impediverunt, quominus cam aggrederetur. Millibus innumeris Christianorum in hae expeditione occisis, alia via rediit, et incendens, destru-

ود كوان (3 - 1) قرطبة (5 - 2 فرطبة (4 قرطبة (5 - 2 فرطبة (5 - 2 فرطبة (5 - 2 فرطبة (5 فرطبة (5 فرطبة (5 فرطبة (6 فرطبة (5 فرطبة

ens, agens, ferens et eædens Eboram perrexit, quam quum horam obsideret, sagitta, a barbaro de muro in eum dejecta, equum, quo vectus erat, sauciavit; imperatorem autem Muslemorum Deus servavit. Deinde ad castra, apud Bejasam relieta, reversus, ibi tres dies substitit, ut milites requiescerent; tum, postquam cam valde læserat, captivis, bonis et impedimentis haud describendis ante se actis, el-Djezîram profectus est, quam mense Redjehi, anno 682, intravit. Præda hie Muslemis distributa, primo Schabani die in Mauritaniam trajecit, et, postquam tres dies Tandjæ substiterat, eastris motis, ultima2 decade hujus Schabani Fesam venit. Jejunio Ramadhâni et festo jejunii rupti ibi celebratis, Murrekoscham movens, ad Rabât-el-fath3 pervenit, et post duorum mensium moram inde castris motis, mense Muharremi, anno 685, Murrekoscham, regni caput, ingressus est. Abn-Jaqubum emirum filium in provinciam el-Susi misit, nt Arabas ceterasque tribus ibi rebellantes debellaret. Arabas in Desertum aufugientes usque ad el-Saqijat-el-Hamra persecutus est; maxima corum pars in fuga fame perierunt. Interea Abu-Jusuf Muslemorum imperator, Murrekoschæ ad mortem ægrotans, litteras ad Abu-Jaqubum emirum dedit, ut reditum acceleraret, prius quam mors se opprimeret. Murrekoseham ille igitur movens adventu suo ac præsentia et patrem et cives summa affecit lætitia. Imperator quiete gaudens, mox e morbo surrexit, valetudini restitutus. Deinde exeunte Djumâda posteriore, anno 685, ut Hispaniam bello adoriretur, Murrekoscham reliquit, et medio Schabano ad Rabat-el-fath venit ibique jejunium Ramâdhani persolvit. [Hie5 tum obiit femina nobilis et pia Umm-el-Azz, filia Muhammedis ben-Hazem, mater Abu-Jaqubi emiri, die 27:0 hujus Ramadhani]. Principes et faqihi Mauritaniæ salutatum et ob valetudinem recuperatam gratulabundi jam huc venerunt. Eodem anuo tanta erat pluviæ inopia, ut homines imbrem non viderent, nisi6 in fine Ramadhani, quo illa nobilis mortua est. Schevvalo bujus anni excunte imperator Muslemorum a Rabat-el-fath ad Qasr-el-Djevaz profectus est, et, litteris ad tribus Mauritaniæ de ope ad bellum sacrum ferenda datis, tempore anni 685 reliquo exercitum in Hispaniam trajicere coepit. [251]

Primo die Safari, anno 684, postquam milites omnes co transnavigaverant, ipse trajecit<sup>1</sup> et Tarifæ descendit, unde postca el-Djezìram castra movit. De quarto Abn-Jasufi. Muslemorum imperatoris, in Hispaniam trajectu.

Auctor pergit, Abu-Jusuf Muslemorum imperator die Jovis quinto Safari, anno 684, belli gerendi caussa, quartum in Hispaniam transiit, et in insula Tarifæ descendens, postea el-Djeziram profectus est. Castris inde in fines Christianorum motis, ad Vadi-Lekk procedens, segetes abundantes et bona affluentia ibi invenit. Turmas suas in terras christianas dimittens et ulterius moveus, ad urbem Scherisch consedit<sup>2</sup>, unde ad ceteras Christianorum urbes circumire statuerat, donce3 ultimas horum fines, quæ Muslemorum regioni adjacent, attigisset, ut capita regionum obsideret tamdiu, quam Deo placeret voluntatem suam efficere. Hae mente urbem Scherisch die 20:0 Safari, anno 684, obsedit, et codem die, post preces matutinas, equo conscenso, cum omnibus copiis ad urbis portam equitavit, ubi inde a prima luce usque ad tempus precum pomeridianarum substitit, dum milites, in loca vicina dispersi, segetes perdebant, arbores concidebant et destrucbant pagos. Illis precibus peractis, ad tentorium suum revertit, et milites ad sua domicilia redierunt. Muslemos incitare atque oppidanos observare ideo non intermisit, quod novit, granaria Christianorum esse vacua, famem regiones cornm invasisse et inopiam terram omnem premere. Quare timuit, ne, si hane provinciam4 occuparent, inde commeatum obtinerent et satis haberent, quo vitam sustentarent suam. Mane ob caussam segetes destruxit et studnit6, ut omnia vitæ commoda hostibus abriperet. Die 24:0 Safari hujus Merinidæ et Arabes, qui ad Bahîr<sup>7</sup> et in ejus provincia substiterant, in castra venerunt, postquam in illa statione omnes agros, hortos, vineas et arbores continue devastaverant et urbem Ihn-el-Selimi præterenntes, ejus segetes perdiderant et incolas partim trucidaverant partim abduxerant captivos. Eodem tempore equites Muslemorum, qui Tarifæ fuerant et pedites, Hispaniæ [252] castellorum adhue præsidia, cum omni apparatu et armis quoque accesserunt, et ita copiæ victrices collectæ sunt.

Die Mercurii 25:0 Safari, imperator Muslemorum Ijadum Asemitam¹ ad arcem Scheluqam² misit, qui cam adortus multos ibi occidit Christianos. Die Jovis 26:0 hujus mensis imperator cum omnibus Muslemis, equis conscensis, ad urbem Scherischi processit et, dum ibi substitit, equos ac mulos eiremmisit, ut segetes demessas in castra ferrent. Omnia castrorum jumenta hordeo ac tritico onerata redierunt et ita castra bonis abundarunt. Veziros etiam duos principes Abd-Allâhum Muhammedem ben-Atwân³ et Abu-Abd-Allâhum Muhammedem ben-Amrân idem ablegavit, castella Qanâtirum et Rûtam⁴ exploraturos. Qui quum equis conscensis, cum fere quinquaginta equitibus eo venissent, ex omni parte moenia ambientes, quanta esset horum Christianorum infirmitas, læti animadverterunt et reversi imperatorem de hac re fecerunt certiorem.

Die Veneris 27:0 ejusdem mensis imperator in eastris tranquillus mansit neque equum conscendit, ut Christiani, hac arte seducti, essent securi. Qui, quum accepissent, illum eo die non exiturum esse, boves ovesque eductos, circa urbem paverunt. Sed Abu-Ali Mansûr ben-Abd el-Vâhid emirus, ex insidiis, quas in olivetis cum fere trecentis equitibus dispersis struxerat, hos adortus, viros interfecit et pecora abegit. Quamvis enim imperator hoc die in castris sederet, exercitus tamen incursiones haud intermisit.<sup>5</sup>

Die Sabbati 28:0 hujus mensis imperator cum omni militum manu equum conscendens, ad Scherisch processit, et, postquam horam urbem oppugnaverat, inde rediens vineas ac vineta eradicari jussit, et, multis eorum concisis, vespera ejusdem dici in castra revertit. Die Solis 29:0 hujus mensis Abu-Alinm Mansurum ben-Abd-el-Vähid<sup>6</sup> emirum nepotem, vexillo tradito, mille præfecit equitibus et Hispalim misit; ipse autem, sicut consueverat, ad Scherisch ivit, et, dum ibi substitit, milites jussit segetes destruere, vineta atque oliveta concidere. Intera Abu-Ali, mille Merinidarum, Arabum e gentibus el-Ascm<sup>7</sup>, el-Khalt, el-Aftadj<sup>8</sup>, et el-aghzáz equitibus comitantibus, mane dici Solis movens et usque ad meridiem profectus in monte Agrir<sup>9</sup> consedit, et, post preces pomeridianas equis iterum conscensis, iter ingressus, quum sol oriretur ad pontem, qui infra el-Aqvâs

روئة (b. 2) ما المعاصمي (c. 1) b. e melius. (b. 2) ما المعاصمي (c. 2) b. e melius. (b. 3) على على المرحمان (c. 4) المرحمان (c. 4) المعاصم (c. 4) المرحمان (c. 4) المعاصم (c. 4) المراحم (

(arcus) jacet, constitit, donce jumenta aliquid pabuli sumerent. Deinde omnem noctem profectus, die illneescente, inter montem el-Rahma et Hispalim substitit, donce sol altins ascenderet. Hie capita exercitus muslemici accita consuluit, quinam Hispalim essent invasuri, quique apud enm [255] mansuri. Inter cos convenit, ut quingenti equites expeditionem susciperent, ceteri antem quingenti cum Abn-Alio emiro essent. Illi igitur Hispalim petunt; Abu-Ali vestigia eorum lento gradu legens, Christianos a dextra et sinistra cecidit et duxit captivos, feminas rapuit ac domos destruxit. Turma Muslemorum e Benu-Sugem3, Benu-Nogûm et Beraghvatensibus aliquot circumpalaus, validam Christianorum manum offendit, quam post magnum certamen Deo adjuvante in fugam conjecit, multos corum occidit et duxit captivos. Toto Abu-Alii Mansuri emiri exercitu in unum collecto, Abn-l-Hasanum Alium ben-Jusuf ben-Jergâten' de via, qua esset redeandum, consuluit. "Consultissimum mihi videtar", respondit, "Deo volente, iter ingredi, quod inter Qarmûnam et el-Qalam ducit." Abn-Ali igitur prædam colligi jussit. Quam collectam et manibus commissam fidis præmisit, ipse Qarmûnam profectus. Caloris<sup>5</sup> æstu situque in hoc itinere Muslemi valde afflicti sunt. Abu-Ali emirus Abu-Semirum6 equitem, ut prægressus statum Qarmûnæ examinaret, ablegavit. Dum hic palans procedit, manum offendit Muslemorum ex iis, qui prima luce excursionem fecerant, cursu citato currentem7 et festinantem.8 Abu-Semiro, quid iis accidisset, interroganti, "Qarmunam petentes", respondent, "nos turma peditum equitumque inde exiens adorta est. Pone hunc collem jam est nostris hærens vestigiis." Abu-Semîr igitur cum Muslemis hic constitit, donec Ahu Ali exercitum et prædam eo adduceret. Hic, re exposita, Christianos aggressus est, quos fugientes ad portam urbis asseentus magnam partem cecidit; reliqui moenibus se defenderunt Tum agros Qarmunæ9 nri arboresque concidi jussit. Usque ad tempus precum pomeridianarum ita egit, et, castris tum motis, sole occidente prædam attigit, quacum in Vadi Lekk pernoctavit. Deinde ad el-Aqvâs 10 profectus, omnes 11 segetes circumcirea perdidit usque ad postmeridiem, quo ad Vadi-el-Melàha præ-

<sup>1)</sup> وسار بالجبيل ( المرحجة ( المرحجة ) وسار بالجبيل ( المحبيل ) وسار بالجبيل ( المحبيل ) وسار بالجبيل ( المحبول ) ويتي نجوم ( المحبول ) ويتي المحبول ( المحبول ) ويتي المحبول ) والمحتفزين المحتفزين المحتفزين المحبول ( المحبول ) المحتفزين المحبول ( المحبول ) المحبول المحب

dam duxit. Postea ad castra rediens, eo bono statu et spoliis onustus mane diei revertit.

Die Lunæ 50:0 Safari hujus imperator Muslemorum, equo conseenso, universos jussit milites vineta et oliveta coneidere atque agros comburere. Muslemi magnam tune Christianis attulerunt calamitatem, quorum bona ut perderent, usque ad tempus precum pomeridianarum imperator cos co-hortatus est. Quum dies valde calidus esset, Saîdo ben-Jakhlat¹ et Arabum² manui imperavit, ut, duleis aquæ utribus allatis, post aciem cum ntensilibus bibendi starent, et iis, qui e militibus bibere vellent, aquam porrigerent. Totum obsidionis³ tempus hace consuetudo observata est.

Die Martis primo meusis Rebi' prioris imperator Muslemorum, equo conscenso, præcones excursionem annuntiare jussit ad arva devastanda et arbores concidendas, neque prius quam post meridiem domum revertit. Eodem die Arabibus el-Asem<sup>4</sup> imperavit, ut, portas Scherischi circumenntes, ab urbe fugientes caperent, [254] intraturos vero occiderent. Castellum etiam Scheluque<sup>5</sup> aggrediendum præcepit. Quare id adorti, quia incolæ scenri pecora sua, sicut oves, asinos et boves eduxerant, his omnibus potiti sunt una cum 14 viris captivis. Ijâd Asemita cohortem spoliis onustam in castra reduxit.

Die Mercurii 2:do hujus Rebi' imperator Muslemorum manum 300 equitum ad Asehdjam<sup>6</sup> ejusque provinciam depradandam misit. Eodem die Abu-Ali Omar ben-Abd-el-Vâhid emirus magnum militum et voluntariorum numerum, tam equites quam pedites, abundanter' instructos et bene armatos e Mauritania ad castra duxit, et Qâsim faqihus filius Abu-l-Qâsimi faqihi el-Azfii eum Sebtæ militibus, 300 sagittariis et pugnantibus advenit. Cujus adventu imperator admodum lætatus est, et codem die Muhelhelum ben-Jahja Khaltensem jussit Scherîseh custodire, ne eives ejus exirent, et omnem iis intercipere commeatum. Khaltenses igitur dies noctesque continue urbem ambierunt.

Die Jovis 5:0 Rebî' ejnsdem imperator el-Saîdum<sup>8</sup> Abu-Alium Omarum ben-Abd-el-Vâhid nepotem, ut terras infidelium invaderet, vexillo dato, mille equitibus muslemicis præfecit. Qui, sole<sup>9</sup> oriente, postquam avo in tentoriis novissimis valedixerat, e castris profectus, usque ad preces po-

meridianas citato cursu cum agmine suo perrexit. Quum in prato el-Melaha, ut equis pabulum daretur, substitisset, a prima nocte iter denuo ingressus, ad Qalat-Djaber mane die proximo venit, ubi usque ad vesperam delituit, ne ab arce conspiceretur. Prima nocte viam persecutus, usque ad primam vigiliam profectus est et in Vadi-Lekk consedit fibique usque ad meridiem sese abscondidit, Christianorum per terram dissipationem exspectaturus]. Post preces meridianas peractas exercitum in duas divisit partes, quarum altera Christianos invasura erat, altera secum mansura.<sup>2</sup> Palantium vero turmam in duo agmina diversa distribuit, quorum alterum Mersehânam, falterum Qarmûnam adortum est. Illud] usque ad portam Merschânæ cito progressum, ibi primo substitit, postea vero in loca vicina dispersum, multos interfecit Christianos, feminas et liberos, in viis, molis, hortis et frugum acervis inventos, duxit captivos, et, ita in hac regione ad finem diei erudeliter grassatum, prædam ad Vadi-Lekk egit, Agmen autem bellatorum alterum Qarmûnam aggressurum, eo conversum Abu-Hafs emirus secutus est, donee ad castrum, ibi situm, cui fere 400 Christiani inerant, veniret. Post pugnam vehementem, Deo adjuvante, castro potitus est, et Muslemi\*, omnibus, quæ ibi inventa sunt, armis, utensilibus, pecoribus et feminis christianis, captis, virisque occisis, id destruxerunt. Salvi et victores prædam ad Vadi-Lekk egerunt. Agmen illud, quod Merschânam tetenderat, quum hue venisset, omnes conjuncti hie pernoctarunt. Sole oriente, præda præmissa, dux profectus, in el-Aqvas noctem degit, et in castra reversum imperator fidelium lætus [255] recepit eique omnia fausta apprecatus est. Eodem die sagittarii Sebtenses castellum christianum adorti, octoginta captivos, feminas, viros et liberos ibi captos, ad castra egerunt. Quinta parte al imperatore seposita, reliquam prædam se inter diviserunt.

Die Veneris 4:0 Rebi' hujus Muslemorum imperator equum conscendit et comitantibus omnibus, qui castris inerant, profectus est. Sicut antea mos erat, segetes demeti<sup>5</sup> et arbores concidi jussit. Muslemi igitur ad arva consita venientes, ea demetere et conculcare coeperunt, dum imperator in oliveto Scherischi consedit, ne Christiani erumpentes Muslemis

ا) a. b. †: وكمن الى الظهر طلبا من انتشار النصرى فى الارض Quæ sensui congrua, uneinis inelusa, in versione dedi. 2) مرها حال المراها والمراها أله المرها الفرقة غارت على قرمونة فجدت الفرقة الغارة على مرهانة عمرهانة على قرمونة فجدت الفرقة الغارة على مرهانة على المرهانة وفرقة غارت على قرمونة فجدت الفرقة الغارة على مرهانة على المراهان ولا المراهان المراهان ولا المراهان

nocerent. Usque ad preces vespera peractas ibi substitit, et quando seiret, palantes domum rediisse, ipse in castra revertit.

Die Sabhati quinto hujus mensis idem post preces meridianas equum conscendit, et Seherisch aliquamdin eo successu accerrime oppugnavit, ut Muslemi suburbia<sup>2</sup> capta cremarent, et plus septuaginta ibi interficerent Christianos. Unus modo Muslemus hie periit.

Die Solis sexto Rebi' ejusdem imperator, equo conscenso, ad Scherisch iterum ivit, ibique subsistens, milites arva demetere jussit<sup>3</sup>; ipse in oliveto ad preces vespertinas moratus, ne hostis ex urbe adversus Muslemos exiret, postquam novit, hos, segetum messe finita, frumentum abstulisse, in castra rediit. Eodem die Ali ibn-Adjädj Aftadjensis<sup>4</sup> eum septuaginta<sup>5</sup> tribus sua equitibus castellum Rûtæ<sup>6</sup> aggressus, id populatus est et, multis Christianis ibi cæsis, in castra eum præda revertit.

Die Martis hujus mensis octavo turma 500 equitum, ab imperatore missa, Arkosch invaserunt7, et, eam populati 80 feminas christianas, boves, jumenta ovesque ceperunt, et, multis viris interlectis, prædam in castra duxernnt. — Die Mercurii hujus mensis nono filium Abu-Maref<sup>9</sup> emirum, mille equitibus præfectum, Hispalim prædari ejusque provinciam adoriri jussit. Eo igitur profectus est. Eodem die aliquot Khaltenses castrum, in finibus Scherischi situm, aggressi, octo barbaros, 500 oves. 170 hoves, mulos et equos prædam in castra egerunt. Sebtenses etiam sagittarii et milites hoc die castella quædam Christianorum adorti, multos trucidarunt, 15 barbaros, unam christianam et episcopum prætoremque9 illorum captivos duxerunt. Apud episcopum magna monetæ muslemicæ aureæ summa inventa est. Quinta parte seposita, reliquum imperator mi-Eodem die quidam Hispanorum duces eastrum Christilitibus concessit. anum aggressi vi ceperunt, et, incolis interemtis, [256] sex harbaros. quatuor Christianas, centum boves et magnam arenum et armorum vim in castra retulerunt. Quorum quinta pars, sicut cum Sebtensibus actum erat, detracta est. Abu-Maref 10 emirum cum exercitu, cui erat præfectns, proficiscentem, imperator pater deduxit, donec ci vale diceret et, salutem

انناصر بقرب (1 و مانناصر بقرب الناصر بقرب (2 و مانناصر بقرب الناصر بقرب (1 و مانناصر بقرب (1 و مانناصر بقرب الناص من الخلف بالخيل والبغال والمعلى والبغال والمعلى والبغال والمعلى والبغال والمعلى والمعلى المان والمعلى المان والمعلى المان والمعلى المان والمعلى المان والمعلى المان ال

apprecans, Dei timorem clam et publice habendum, patientiam et animi firmitatem commendavit. Tum ab co discessit, et Abu-Maref citato cursu ad montem Abriz hoc die perrexit, ubi ad preces pomeridianas consedit. Equo tune iterum conscenso, usque ad vesperam iter accelerans, postquam equis in Vadi-Lekk pabulum dederat, totam noctem profectus est. et mane postridie ad castellum Ain-el-Sakhra venit, ubi ad preces pomeridianas occuluit. Tum equum conscendens usque ad vesperam iter fecit ct, postquam constiterat ad pabulum jumentis dandum, noctem ivit, donec mane die postero prope el-Qalam veniret. Hie principes militum collectos consuluit, quinam excurrerent quique secum manerent. Quingenti equites, ad incursionem electi, citato cursu Hispalim petunt; quorum vestigia Ahu-Maref, vexillis explicatis et signo fausto pramisso, lente legit. Christiani autem, qui, ut palantibus occurrerent, peditatum et equitatum Hispali cum magno apparatu eduxerant, conspecto vexillo felici et copiis id sequentibus visis, ad urbem properanter reversi2, eam intrantet, portis clausis, mocnibus ac sagittis sese defendant. Abu-Maref, loco haud dissito, ubi sagitta eum attingere non poterant, subsistens, milites in loca vicina dispersos jussit, agros comburere, pagos dirucre3, arbores concidere. Tympanis coram se pulsatis, ut hosti timor injiceretur, usque ad noctem ante portam continue stetit, dum omnes Muslemi, qui ad expeditionem exierant, apud cum essent collecti. Ipso Prophetæ die natali hi, plus 5,000 Christianis occisis, tantam esperunt prædam, ut 580 feminæ ac liberi, 1,560 equi, muli et asini, multi oves bovesque numerarentur. Omnes viri interfecti, millus captus est. In castra salvi prædam inferunt,

Die Martis 13:0 Rebi luijus imperator Muslemorum, agmen centum sagittariorum Schtensium, cui mille militum voluntariorum et Mesâmedæ adjungehat, cum mulis, qui saccos portabant sagittarum, palos et sceures4, duce Abu-Alio Omaro ben-Abd-el-Vahid emiro nepote, ad castrum, octo fere milliaria a castris dissitum, misit. Inde enim viæ iis infestatæ sunt, qui soli, aut paucis comitibus e castris exiissent. Muslemi co profecti, castrum oppugnare coeperunt. Christiani autem, qui ibi inerant, summam in pugna exseruerunt fortitudinem, et pedites sagittariosque supra et infra collocarunt. Tum Abu-Ali ex equo descendens, scuto manu prehenso, pedibus ad castrum processit, et [257]

ابریبر (c. ابریبر c ابریبر (c. c ابریبر c ابریب

ipse obiit certamen. Simul Arabum equites idem fecerunt, et, comitantibus sagittariis Sebtensibus et Mesâmedæ peditibus, locum vi ceperunt, ubi octoginta trucidarunt barbaros, viros vero reliquos et feminas captivos duxerunt omniaque, quæ inerant, arma, utensilia, pelles, farinam, haud pauca prædam ceperunt. Eodem die, postquam diruti castri vestigia plane erant deleta, in castra redeunt. Interim Muslemorum imperator, equo conscenso, ceteros milites ad Scherisch duxit, et urbem gravissime oppugnavit. Ad eum debellandum tum omnes Scherischi equites, pedites, sagittarii exierunt; quos Muslemorum el-aghzáz et sagittarii primi adorti telis conjiciunt; deinde equitatus Merinidarum atque Arabum¹ reversus illos fugant, et in porta urbis multos occidunt.

Die Jovis 17:0 ejusdem mensis imperator Muslemorum atque universi milites, equis conscensis, castrum, fere duodecim milliaria a castris distans et Montacùt appellatum, petierunt, in quo multi Christianorum duces ac nobiles inerant. Muslemi certamini se summopere accinxerunt et infideles, in castro se communientes, pugnam pararunt. Postquam fortissime pugnantes Muslemi, dum sagittarii, corum hostes cingebant, sexaginta fere viros interfecerant, pedites ad castrum prodeuutes, id infra intrantes ligno opplerunt, quo accenso, iterum egressi sunt.<sup>2</sup> Ignis totum hunc diem, noctem sequentem et proximum Veneris diem usque ad meridiem castrum continue vastavit.<sup>3</sup> Quare Christiani, quum viderent, se neque ignem nec tela posse sustinere, deditione facta, se captivos tradiderunt Itaque 190 barbaris et 74 feminis captis, Muslemi omnibus bonis corum, jumentis armisque potiti, castellum diruunt, et, omnibus arboribus concisis, in castra redeunt.

Die Sabbati 19:0 ejusdem mensis Abd-el-Rizzàq el-Batavi<sup>4</sup> in castra venit<sup>1</sup>, ut imperatori adventum filii Abu-Jaqùbi emiri e Mauritania annuntiaret. In castris apud urbem Ibn-el-Selim relictum, eum tantum Muslemorum exercitum adducere, inquit, ut campi opplerentur<sup>5</sup> et terra ei nimis angusta videretur. Eum incolas Ibn-el-Selimi graviter oppugnasse et magnum eorum occidisse numerum. Horum adventu imperator lætatus est<sup>6</sup>, et Abu-l-Hasan Ali ben-Zedjdàn<sup>7</sup> princeps cum turma e Benu-Asker illi obviam ivit.

<sup>1)</sup> تعلوا (- e. 2) والعرب - e. 3) علوا (- e. 3) علوا (- e. 4) - والعرب - e. 3) علوا (- e. 4) - والعرب - e. 3) علوا (- e. 4) البرج بقية (- e. 5) البرج بقية (- e. 4) البطيوى (- e. 4) البرج بقية (- e. 4) البطيوى (- e. 4) البطيون (- e. 4) البطيوى (

De Abu-Jagúbi emiri e Mauritania adventa, ob bellam sacrum gerendam. Abu-Jaqub emirus cum exercitu bellatorum voluntariorumque valido e Mauritania in Hispaniam profectus, processit, douce a patris, Muslemorum imperatoris, castris non multum abesset. 1 Nuntio de adventu suo misso, imperator [258], omnibas, qui in castris erant, Muslemis comitantibus, obviam ei ivit. Merinidæ, Arabes et cl-aghzáz, quisque suæ tribui adjuncti, ad signa sua singuli se receperunt. Ita gentes diversæ suo apparatæ occursui ornatæ prodicraut. Agmen duxerunt pedites et sagittarii, quos equitatus sequebatár. Hoc die3 15.000 voluntariorum e gente Mesâmedæ, e tribubus antem Mauritaniæ Eureba, Ghumâra, Sunh dja, Miknàsa, Sedràta<sup>4</sup>, Lamta, Benu-Vartin<sup>5</sup>, Benu-Jazgha<sup>6</sup> al. 8.000 Instrati sunt milites. Turma et tribus, a se invicem separata, incedunt. Appropinguante Abu Jaqubo emiro, pater imperator ex equo descendit, Deo submissus, et coram illo stetit, qui ctiam ex equo descendens, pedibus ivit, ut reverentiam patri debitam modestus et urbanus monstraret. Quum accederet, manus ejus osculatus, cum salutavit. Tum imperator equum conscendit et filium idem facere jussit. Homines jam sibi invicem appropinquantes<sup>s</sup> salutarunt et gratias propter illorum factum egerunt.<sup>9</sup> Exercitus conjuncti, tympanis adeo pulsatis, ut terra contremisceret, in castra iverunt. Muslemorum imperator in ultimis 10 tentoriis una eum filio, Merinidarum Arabumque principibus consedit. Postquam, dapibus appositis, e-

Die Lunæ 21:0<sup>12</sup> Rebi' hujus imperator, peditibus ac sagittariis præmissis, eum omni exercita ad castellum el Qanatir <sup>13</sup> profectus est, qued Muslemi oppugnarunt, donce suburbium vi captum incenderent, et, viris occisis, feminas ac liberos captivos ducerent, et omnes boves, oves, jumentaque ibi inventa prædam abigerent. — Die Merenrii 25:0 ejusdem mensis Muslemorum imperator, stationem mutaturus, quam longior hoc loco mora cos tæderet, cum totis castris profectus. Vadi-Lekh trajecit et in mediis vincis ac hortis prope Scherisch milites collocavit. Inde ab hora matu'ina

pulati erant, Abu-Jaqub emirus cum 200 sagittariis, quos Malaquat ad-

duxerat, in castra sua revertit.

usque ad meridiem hoc die pugnarunt, — Die Jovis 24:0 ejusdem mensis imperator iterum cum omni exercitu ad Scherisch oppugnandum profectus, urbem inde a sole oriente usque ad meridiem debellavit et tunc in eastra revertit. — Die Veneris 23:0 hujus mensis idem filium Abu-Jaqû-bum emirum, exercitui 5,000 equitum præfectum, cum eo Hispalim adoriri, el-Vadi el-Rebir trajicere et omnes trans sitas regiones populari jussit. Post preces hujus diei meridianas igitur profectum, usque ad extrema eastra pater prosecutus, timorem Dei ei commendavit, et omnia fausta apprecatus, postquam vale dixerat, rediit et ante portam urbis stans usque ad preces pomeridianas Scherisch oppugnavit. Tum, postquam muros circumiverat, in castra revertit

Die Salibati proximo idem filium [259] Abu-Maref emirum jussit, exercitum ad Scherisch debellandum ducere et quotidie bellum adversus urbem rediategrare. Hie igitur profectus, totum diem usque ad noctem eam oppugnavit, neque umquam desiit, copias Muslemorum singulis dicbus ad Scherisch ducere et ab incunte die usque ad noctem ibi pugnare. Multos quoque viros quotidie ex incolis occidit, feminas liberosque duxit eaptivos. Cujus proelii continui ea fuit caussa, ut hostes impediret, quominus commeatum sibi conquirerent, et ut Muslemi, qui his diebus frequentes cum jumentis e castris, segetes demessuri vel perdituri et in castra vecturi, egressi, in his regionibus dispersi erant, securi essent. Bona igitur adeo afilucbant et commeatus crescebat tantus, ut triticum, hordeum, fructus, pelles in eastris neque emerentur nec venderentur et homines vitæ luxuria gauderent. Statio etiam urbi similis2, omnibus artificum mercatorumque generibus abundavit. Homo quidam, rerum subtilis observator, qui fora ejns examinaverat, narrat, se ibi vidisse omnia artificum genera, quemque sua arte occupatum suumque opus exercentem, textoribus modo exceptis. Sed fora bombycis filo et lino propria ibi esse inventa, Fora castrorum omnes campos occupantia, tam vasta fuisse, ut si familiaris tuus ibi latnerit, eum hand offenderis, nisi post duos aut tres dies interjectos. Tantam hominum fuisse multitudinem.

Abu-Jaqûb emirus cum 5,000 militum stipendiariorum, 2,000 equitum voluntariorum, 15,000 e Mesâmeda ceterisque Mauritaniæ tribubus, 2,000 sagittariis mauris profectus, mulos etiam, tentoria³ et camelos, arma commeatumque portantes, secum duxit, ut neque Christianorum haberet ra-

الشهر (1) منارت - د. - د. - د. - د. - د. الشهر - د.

tionem, nec numero corum terreretur, sed firma esset resolutio in terras corum intrandi inque finibus circumvagandi. Primum ad montem Abrîz legiones suas victrices duxit, et, post pahulum jumentis datum, ad el-Aqvâs profectus est, ubi Muslemi tam alta voce Deum laudarunt, celebrarunt ac cecinerunt, ut terra contremisceret. Hanc noctem in itinere perrexit, militibus Dei laudes prædicantibus, et, aurora illucescente, ad Ain-el-Sakhra subsistens, precibus matutinis peractis, ad tempus precum pomeridianarum ibi mansit. Tum castris motis, nocte ingruente in Vadi-Lekk venerunt, ubi vias ingressi sunt difficiles atque asperas et loca saxosa, in quibus quum Abn-Jaqub emirus nimis iter acceleraret, homines pone eum secuti se separarunt. Ita maxima exercitus parte disjuncta et post relicta, alter alterius vestigia invenire non potuit. Abu-Jaqub, statu Muslemorum examinato, animadvertit, se iis longe prævenisse, quare subsistens, equites ad post relictos milites redire jussit, et cornua simul sonare, ut2 a via errantes ad hunc sonum auditum pedes dirigerent et in viam rectam ducerentur. Cornibus sonatis et auditis, milites undique redeunt, dum Abu-Jaquih suo loco immotus manet [240], donec omnes retro manentes Muslemi apud eum sint collecti. Deinde eum toto exercitu usque ad auroram processit et, postquam prope el-Vadi el-Kebir preces peregerat matutinas, paullulum<sup>3</sup> usque ad solem orientem ulterius profectus, ex equo descendit, et lorica indutus se ipsum et milites ad hosti occurrendum instruxit. Ili, consiliis ad bellum promtis redintegratis, alta voce Deum comprecati, duce Abu-Jaqubo, fluvium trajecerunt. Militibus jam imperavit, ut in terris infidelium palarentur. Singulæ Muslemorum tribus suam invaserunt regionem. Benu-Asker et Arabes Khaltenses, qui una eandem petierant oram, post horam præteritam reversi, innumeram boum, ovium, jumentorum, barbarorum, feminarum prædam ad emirum egerunt. Arabes autem Suffinenses, castellum christianum quoddam adorti, portis igne admoto vi ceperunt, viris occisis, feminas liberosque captivos duxerunt, et, pecudibus raptis, spoliis onusti ad emirum redierunt. Diversæ4 bellatorum turmæ, in hac regione vagantes, ita Christianos trucidant, captivos ducunt, et ense atque igne omnibus perditis, ad emirum prædam ferunt, dum inse, turma principum Merinidarum et el-ayhzáz capitum comitante, vestigia

وسار - الوادى (3 a. - b. 2 النقرة (2 a. - a. النقرة (3 - a. - b. 4) واماكن (1 - b. 4) وانتشرت - يعقوب

legit prædantium. Dux el-aghzázi nomine Hasra eum centum equitibus castellum el-Vadi adortus, aliquamdin oppugnavit, et, plus septuaginta barbaris ad portam easis, fere totidem duxit captivos. Muslemi segetes comburere et bona rapere usque ad tempus precum pomeridianarum. Tum reversi prædam undique attulerunt et oves mactare coeperunt, quorum fere decem millia mactabantur. Abu-Jaquh emirus vero prædam colligi et numeratam in indicem refferri jussit; tum publicanorum manibus tradita Milites hie gaudio et lætitia pleni noctem degerunt. Trecenti equites, ab Abu-Jaqubo ad id constituti, ut Muslemos custodirent, totam noctem eastra circumierunt, doncc, aurora illucescente, Ahu-Jaquib emirus preces perageret matutinas et tympana pulsari juberet. Quibus auditis, equos conscendant, et omnes collecti ad pagos el-Ghâbæ et el-Schersi ducuntur. Hos Muslemi aggressi omni modo perdnut, urentes, cadentes, diruentes, agros incendentes, concidentes arbores et diruentes ædificia-Multis Christianorum millibus ibi occisis, viris, feminis ac liberis iunumeris captis, post duorum dierum moram, nil relinquentes, unde incolæ vietum sumerent2, reversi, el-Vadi el-Rebir petnut. Fluvio trajecto, emirus, prædam ante se agens, castello ibi sito potitus est, cujus incolas christianos omnes interfecit et bona diripuit Post hanc noctem quieti datam, emirus mane castris motis prædam lente egit, et prope Qarmunam pernoctavit. Posterum diem totum profectus, in el-Aqvàs et Agrizi3 monte consedit, ubi ad ultimam vigiliam moratus, reliquam noctem in itinere perrexit et [241], aurora illucescente, castris appropinquavit. Hoc nuntio accepto, Muslemorum imperator cum exercitu ei obviam ivit. Die Solis quinto Rebi' posterioris utraque acies in finibus4 Scherischi convenerunt. Tanta erat præda, ut terram in longitudinem et latitudinem impleret. Milites cam præter urbem egernnt, viros vinculis, feminas funibus constrictas, id quod omnes incolas valde afflixit ac terruit. Interim imperator, dum præda transferebatur, ad urbis portam stitit cum exercitu valido et vexillo victorioso, et tympanis pulsatis homines Deum alta voce laudarunt. Dies fuit lestus, quo animi exsultabant militum set spes crevit Muslemorum].5

Die Lunæ Rebî' posterioris sexto Abu-Zijan emirus magnum Musle-

أ) المحمد d. عاية d. معرا d. شيخ المغيرين الذي حص عاية sicut in pag. ۱۴۲ lin. كا. الحضرا ون أن عاية على المحمد على المح

morum exercitum Tarifa ducens, cui sagittarii, voluntarii et 300 equites Arabes e gente Benn-Djaber inerant, urbem Schensch aggressus est camque hoc die valde oppugnavit. - Die Martis proximo imperator Muslemorum filium Abu-Zijanum emirum, manui millet equitum fortissimorum præfectum, provinciam el-Vådi el Rebiri adoriri jussit. Hie igitur e tentoriis postremis cum patris vexillo, mille ducens equites, quarum trecenti erant Arabes Benn-Djäher, duce Jusufo ben-Qajtun, ceteri vero Merinidæ, profectus, omnem diem usque all noctem in itinere perrexit et prope el-Aqvas pernoctavit. Deinde castris motis, quinquaginta pramisit equites, Qarmunam aggressuros. Quo facto, multos ibi Christianos occiderust, feminas et liberos duxerunt captivos. Equites vero Carmuna erumpentes pedites mox secuti sunt, quos illi oppugnabant, donce Abn-Zijan veniret, qui Christianos fugavit et multos corum cecidit. Postea castrum ibi situm adortus, ubi magnus Christianorum numerus una cum feminis liberisque inerant, horam fere debellavit; turma jam equitum Arabum Benu-Djaber, ex equis descendentes, scutis arreptis, in sagittas irrnunt, et, eastro tandem vi capto, viros occidunt, diripiunt bona et feminas liberosque abdueunt. Jam Abu-Zijan agros vastare, arbores concidere pagosque dirnere coepit et per omnem regionem, inter Hispalim ac Qarminam sitam, vagatus, cuneta ferro et igne delevit2, donce ad arcem, quæ Hispali a meridie jacebat, veniret, quam Muslemi aggressi sunt et, igne circa accenso, vi expugnarunt. Tum quingentos ex suo exercitu electos equites Abu-Zijan adversus Hispalim duxit et extra urbem 150 feminas et 400 barbaros cepit. In arvo uno plus 500 homines, qui messem Alfonsi demetentes offendit, ad unum omnes interfecit. Equis, mulis, bobns et ovibus innumeris raptis, prædam-collectam Abu-Zijân ante se egit, et, ad castra sua reversus, sole occidente eo advenit. Postquam noctem ibi degerat, in patris castra profectus est.

Die Lunæ 15:0 Rebi' posterioris hujus Abu-Jaqûb emirus 5,000 hellatores et 5,000 pedites sagittariosque ad insulam Kabûter duxit, quæ e regione fluvii Elaberæ jacebat. Naves eo mari missæ exercitum advexerunt Muslemorum. Quæ quum' advenissent, equitatus mox secutus in fluvium se conjecit et in insulam descendit, ubi omnes trucidavit pastores atque homines inventos, bona omnia, equos, boves ovesque feminas et liberos prædam egit. In hae expeditione Hasra³ dux bellatorum et conso-

<sup>1)</sup> زبان — على — وبان (1°

brinus ejus pulchrum ediderunt virtutis specimen. — Die Jovis 16:0 mensis ejusdem naves muslemicæ ab insula Rabûter Djezîrat-el-Khadhram venerunt, ut hine machinas, sagittas et instrumenta belli adveherent, quæ contra Scherisch essent erigenda.

Die Veneris Arabes Sufjan eastellum adorti, umltis occisis hostibus, 500 boves, 4,000 oves. 50 Christianas et 16 barbaros, prædam in castra egerunt. — Die Martis 21:0 ejusdem mensis Muslemorum imperator agmen 500 equitum misit, quod Qarminam et loca ei vicina invasit. et multa jumenta, boves, oves, feminas, liberos captos in castra daxit. - Die Jovis hujus mensis 50:0 Ijād hea-Abi-Ijād Asemita cum gentilium manu castellum, ad fluvium situm, aggressus est, cujus suburbium vi expugnatum igne delevit, et, plus 300 ejus viris casis, 66 feminas ac 20 barbaros captos in castra egit. - Die Veneris primo Djumidæ prioris Scherischo Christiani, ut commeatum1 et ligna sibi conquirerent, eruperunt, quos Arabes Sufjan, ab urbe interceptos, adorti, plus 30 barbaros interfecerunt. - Die Sabbati hujus meusis 2:do Muslemorum imperator Abu-Zubeiro Talhæ ben-Ali hádjo 200 equites dedit, ut eum iis Hispalim profectus, urbem exploraret et res Schandjæ regis disceret. Hujus enim notitia plane latuit. Quare hanc turmam misit, regionem aggressuram2, ejus conditionem examinaturam resque experturam. Simul ei exploratores adjunait hispanos et judæos.

Die Lunæ 4:0 ejusdem mensis Muslemorum imperator, equo conscenso, omnem exercitum, tum pedites tum equites, nemiue in castris relicto, nisi Arabibus Sufjän, qui ca custodiebant, ad arcem Scheluqam³ duxit, camque oppugnavit, donce, hortis domibusque crematis, viris cæsis, feminis captis, bonisque direptis, vi et armis caperet. — Die Jovis hujus mensis 7:0 Ijäd Asemita cum selectis ex gentilium exercitu insidias in fossa Scherischi struxit, et vexillum rubrum manu gestaus, cum quatuor corum, dum ceteri manchant, [245] ipse ad portam urbis processit. Eu conspecto Christiani, cum capere desiderantes, equitatum peditatumque uno impetu contra cum miserant. At ille hos post se allexit, dum fossam trajicerent; tum ex insidiis viri surrexerunt et ex hostibus, ab urbe interclusis, 75 barbaros ceciderunt. Ille Ijäd fuit inter Muslemos Christianorum hostis infestissimus. Inde a die, quo castra apud Scherisch posita crant, usque ad diem, quo inde mota sunt, nullam diei nullamque noctis boram omi-

راً b. والاجتلاق (c. <sup>2</sup>) للتخبير (c. <sup>3</sup>) والاحتلاف (c. <sup>3</sup>) التخبير (c. <sup>3</sup>) والاجتلاق (c.

sit, quin in terras istorum expeditionem susciperet. Imperator etiam Muslemorum Abu-Jusuf, inde a tempore, quo Tarifa castra mota, ea ad Aiuel-Schems metabatur, i. e. die Sabbati septimo mensis Safari, anno 684, et quamdiu hic manebat, Scherisch obsessurns, usque ad eastra hinc mota, die 28:0 Djumâdæ prioris anni ejusdem, quotidie in terras hostium occidentemetorientem versus expeditiones suscepit et turmas palantes in eas immisit, ut eædes et direptio in hac provincia valde crescerent. Filiis et nepotibus vexilla tradidit, et, ut incursiones facerent, cum exercitibus magnis dimisit. Tempore obsidionis Scherischi, preeibus matutinis functus, filio aut nepoti aut principi cuidam Merinidarum accito vexillam dedit, et enm, 200 equitibus præfectum, in eam, quam vellet aggrediendam, provinciam hostium incurrere ibique 'populari jussit; ita ut loca vicina et multorum dierum itinera ab urbe dissita, sicut Libla, Hispalis, Qarmina, Djejan, Djebel-el-Scherf al. plane devastarentur. His vero regionibus desolatis, agris perditis, ponis raptis et arboribus concisis, ut nihil omnino maneret, ex quo Christiani fructum sumerent aliquem, quum, hieme adventante, pabulum et annona in eastris deessent, in snam terram revertit. itinere ei nuntiatum est, Christianos classem a se ornatam in fretum appulisse2, ut trajetum impedirent. Taritam igitur properans, et ibi considens naves ornari jussit. Sebtæ, Tandjæ, Rabât-el-fathi, in oris el-Rîfi, el-Djeziræ, Tarifæ et el-Menkabi triginta sex3 naves bellicæ in summa paratæ et sagittariis, militibus, et omni apparatus genere instructæ sunt. Classis christiana, quum accepisset, Muslemos naves ornasse, eas adversus se expediri et adventum carum et iter jam esse certum; vela\* dedit fugiens, ne cas offenderet et milites sui perirent. Interca classis muslemica vietrix usque el-Djeziram venit, et coram præsente imperatore Muslemorum, in exhedra5 palatii sni in urbe nova sedente, exiit6, et, sicut in bello faciunt, in mari ludentes se invicem naves petierunt. Donativis distributis, ad tempus, quo iis opus esset, eas dimisit et vocatas venire jussit. Schandja autem, rex Christianorum, terram suam devastatam, defensores7 ejus cæsos, bona subditorum rapta et spoliata, feminas captas et elassem [244] denique, ad trajectum impediendum missam, fugatam videns, paei et submissioni promtus, viam foederis et humilitatis elegit.

<sup>1)</sup> عين الشجرة b. 2) عين الشجرة a. d. b. - ف عين الشجرة b. 4) وحصته b. 5) - b. 6) ميزوا b. 7) ميزوا c.

Quomodo monachi et sacerdotes Christianorum, ut pacem petereut, ad aulam imperatoris Muslemorum veniunt.

Quum imperator Muslemorum propter hiemem appropinquantem Scherischo in fines suas castra movisset, Schandja, rex Christianorum, Hispali ad Scherisch venit et vestigia vidit conversionis, quam milites in ejus terra urentes, diruentes, cadentes, captivos ducentes, devastantes, tam in montibus quam in vallibus feecrant. Quare animus igne doloris correptus est et somnus in vigiliam mutatus. Rendijasum familiarem suum eum multis sacerdotibus 1, monachis et principibus venerabilibus 2 ad aulam imperatoris fidelium misit. Hi suhmissi, humiles, subjecti et timidi pacem summopere desiderantes co advenerunt. Sed imperator ne verbum quidem corum audivit, neque bonum nec malum iis respondit. Itaque spe frustrati ad dominum se ablegantem reverterunt. Is tamen cos iterum legavit, dicens: "ad illum revertimini. Forsan commovebitur." Redeuntes igitur, "o rex victoriose", ci dixerunt, "animis fractis, cordibus laceratis et oppressis ad te venimus, veniam tuam sperantes, et pacem petentes ac foedus. Pax enim res optima est. Itaque ne desiderium nostrum frustreris, nee preces abjicias." "Pacem", respondit, "cum rege vestro non faciam, nisi acceperit conditiones, quas legatus ad enm mittendus ei exponet. Si eas approbaverit, pacem dabo; quod si rejecerit, eum debellabo." Abu-Muhammedi Abd-el-Haqqo principi interpreti3 accito, "tu quidem", inquit, "ad istum proficisceris maledictum, ei hac annuntiaturus: Imperator fidelium tibi dicit: pacem tecum uon sum facturus nec bellum neque expeditiones in fines regni tui intermissurus, nisi his conditionibus. Posthac neque urbem nee navem muslemicam aggrediaris, et terra marique iis mala numquam inferas, sivi mihi fuerint subjecti, sive aliis pareant. Quemadmodum servus milii cris, sive jussero, sive quid interdixero Quando Muslemi per urbes tuas commercii aut lucri canssa meabunt, iis, nulla injuria affectis, vectigal sive dirhemi, sive aurei haud impones. Præterea rebus Muslemorum minime te admiscens, nemini corum in bello aderis." Abu-Muhammed Abd-el-Haqq, ut legationem perferret et conditiones exponeret ab imperatore propositas, profectus, in aula sua Hispali (quam Deus, precor, Muslemis restituat!) regem invenit, et, salutatione facta, mandatum susceptum peregit conditionesque pacis exposuit. Quibus acceptis, Abu-

b. c. الترجماني (c. <sup>2</sup>) المحاربين b. المجرمين (b. c.

Muhammed, "conditiones quidem approbasti" inquit; "at dieta mea jam audias, quæso." "Quæ tibi placeant", ille respondit, "dicas." [245] "Apud utriusque religionis confessores", Abu-Muhammed inquit, "eerto constat, Abn-Jusufum Muslemorum imperatorem, pium esse et sincerum, foedera et promissa sancte servantem, qui, si quid promiserit facit, et victor ignoscit. Tu autem religionis expers, nefanda patri tuo intulisti et focdifragus cum summa affecisti injura. Quare homines, propter parvam in te fiduciam, a te abalienati sunt." 1 Schandja, "si scirem", ei respondit, "Abu-Jusufum regem in servorum suorum numerum me recipere velle, co properarem." Ahn-Muhammed, "per Denm", dixit, "si imperatori domino servieris, et in servitio sincerns ei fueris visus, omnia sane2, quæ volueris, obtinebis." "Quid igitur", Schandja interrogavit, "primum omnium mihi est faciendum, quod illi placebit"? "Prima res", Abu-Muhammed respondit, "tibi agenda, hac est. Rebus Muslemorum ne verbo quidem uno te immiscens, certamina relinques corum, nec fines aggredieris. inter Ibn-cl-Ahmarum et te pactum focdusve fuerit, id rumpes, et, rebus eins desertis, legatos remittes. Ita gratiam impetrabis imperatoris Muslemorum, qui, pace tecum facta, fines tuos defendet." Ilm-el-Ahmar vero legatos huc miserat, qui foedus mutuum pangerent, ut Muslemos conjunetim debellarent. Naves etiam apud Schandjam erant ornatæ et itineri in fluvio suscipiendo paratæ. Postquam Abu-Muhammed conticuit, "cras", inquit Schaudja, "quæ dicam, audies et facta mea videbis." Postero die ad ripam fluvii profectus Schandja constitit, et, postquam Ibn-el-Abmari legati eo venientes consederant, pleno consessu, Abu-Muhammedem, legatum imperatoris Muslemorum advocatum, accedentem ipse recepit, et cum eo, juxta se collocato collocutus est, donec naves, velis explicatis, advenirent. Quarentibus Ibn-el-Ahmari legatis, quanam ha essent naves exeuntes, Schandja respondit: "naves sunt, a nobis ornatæ, nt Abu-Jusufo Muslemornm imperatori præsto sint, ad ea ubique perficienda, quæ ei opus erunt." Quibns auditis hi desperantes et se invicem intuentes, iterum interrogarunt, quale responsum ferentes abirent. "Siquidem luc venistis". Schandja jam dixit, "ut pacem me inter et Ibn-el-Ahmarum concluderetis, id fieri nequit. Nec perspicio, quomodo cum co focdus pangam, nec quid ei spondeam. Num mihi est æqualis aut propinquus, ut enm eo paetum faciam. Ea potius consuetudo ante obtinuit, ut is, servitio meo ob-

<sup>1)</sup> لتجد كلما (c. 2) لكثرة اسايهم b. لعدم b. ينقبضون (b.

strictus, manus oscularetur et patris et meas, majoris natu nostrum et minoris. Ille autem rex in utroque littore Muslemorum Abu-Jusuf, Murrekoschæ ac Fesæ dominus et imperii Mauritaniæ gubernator, omnes reges sincera mentis voluntate et fortuna superans, animi fortitudine et copiarum numero eos suæ subjecit potestati, et, regibus e gente Benu-Abdel-Mumen deletis, horum subvertit regnum et dynastiam. Eo excepto, nullus in orbe terrarum rex milii est timendus. Scitis enim, cum me et patrem vicisse, terram subjugasse nostram, viros et heroas interfeeisse, feminas abduxisse et bona esse prædatum. Nulla nobis superest [246] facultas ei resistendi, neque cum debellare et adoriri valemus. Præterea omnes Christianorum reges, litteris ad eum datis, pacem atque inducias implorarunt. Quæ igitur erit ratio, cur, pace cum imperatore Muslemorum rejecta, foedus cum co faciam, qui et potentia, robore intellectuque me longe sit inferior. Hae mea verba Ibn-el-Ahmaro transferte eigne dieite: nulla umquam nos inter erit amicitia; id quod milii, terræ et subditis utilissimum habeo. Ei muntiate, me, qui contra Muslemorum imperatorem me ipsum defendere non potui, alios adversus cum protegere hand valebo. Peennias autem a vobis acceptas, me invito, ensis imperatoris Muslemorum abstulit." Itaque omni spe de auxilio ab Alfonso obtinendo abjecta, legati Ibn-el-Ahmari abierunt. Tum Abu-Muhammed Abd-el-Haqq dixit: "legati quidem Ibn-el-Ahmari sunt profecti. Quid vero responsi imperatori Muslemorum a te referam?" "Me servum ejus esse", Schandja respondit, "qui omnia, sive præceperit, sive interdixerit, promtus faciam." "Te ad se proficisci vult", ille inquit, "ut enm convenias." "Lubenter obediam" Schandja dixit. Eum vero iter ad imperatorem parantem, Christiani, portis Hispalis clausis, congregati a profectione abstinere voluerunt, dicentes: "imperatorem Muslemorum timemus, ne tibi aliquid mali inferat." "Per animam meam", dixit, "juravi, ut ad illum profectus, coram colloquar2, quomodo pax nos inter stabiliatur. Eum meeum agere, quemadmodum ei placuerit, patiamini." Animum ergo ejus firmum videntes, eum proficisci passi sunt. Quum dici iter Hispali abesset, timore agitatus, et metu correptus, Abu-Muhammedi Abd-el-Haqqo interpreti dixit: "eives meos me n on impediisse erediderim, nisi re certo cognita. A te igitur peto, ut mihi jurejurando promittas, me apud illum fore securum neque aliud experturum, quam quo gaudeam," Quum Abu-Muhammed, juramento a se usi-

ا) ما الماريات b. d. بسبب h. عالم الماريات c. الماريات d.

tato interposito, hae spopondisset, ille animo, ut videbatur, tranquillo ad Scherisch usque perrexit. Jam pavore aucto, Abu-Muhammedi, "imperatorem Muslemorum", dixit, "non ante adibo, quam Abu-Jaqubum, in regno successorem, convenero, qui, securitate promissa, animum meum faciat tranquillum. Hujus tutela tectus, cum eo ad patrem proficiscar." Quæ quum audiisset Abu-Muhammed, dolum Muslemis strui suspicatus, "ad te ille guidem veniet", dixit. "At guum rex sit magnus et validus Sultanus, quando ad te in urbe tua degentem eum suo exercitu sit profectus, nt intercessionem ejus apud patrem impetres, te oportet ex urbe cuntem ei obviam ire. Regia enim ejus majestas id postulat, neque fieri potest. quin tu ei Scherisch ingredienti obviam eat. Quod si hoe officium debitum omiseris, auctoritatem ejus parvi pensitare videberis. Dona igitur ei danda para; cum ad te venturum spondeo." Schandja quum hæc dicta, quibus Abu-Muhammed desiderium ejus, ut Abu-Jagub emirus ad Scherisch veniret, tollere volebat, andiisset, priore sermone omisso, "equidem", inquit, "ei obviam ibo et extra urbem occurram." Itaque Abn-Muhammed ben-Abd-el-Haqq ad Abn-Jagubum emirum profectus, [247] rebus Schandjæ relatis, fidem illius in enm et inclinationem exposuit et, quomodo foedus accipiens, tutela ejus fretus imperatorem Muslemorum vellet adire. Abn-Jaqub emirus desiderio anmiens, petita approbavit, et Abu-Muhammede comite cum valida nobilium, fortissimorum audacissimorumque Merinidarum manu profectus, Schandjam aliquot milliaribus Scherischo offendit, qui hune salutavit et magnam manifestavit lætitiam, gaudium et voluptatem, totisque eastris epulas paravit. Alm-Jaqub extra urbem castra metari jussit, et tentoriis et tabernaculis ercetis hic consedit. Schandia ctiam ibidem subsistens, in tentorium illius intravit, et "seias, emire felicissime", dixit, "Sultane benedicte et auguste, me desiderare, ut cliens tous, tutele tue commendatus et umbra auctoritatis tue tectus, teeum ad patrem tuum Muslemorum imperatorem accedam." Abu-Jaqub, fide securitatis data, spopondit, patrem omnia, que vellet, rata habiturum, cunetagne desideria et petita expleturum esse, promisit. "Jam mens mea", Schandja inquit, "tranquilla est et fiducia redit." Vespera hujus diei Abu-Jagûb emirus, equo conscenso, extra castra ivit ibique constitit. Universi Scherischenses co quoque, ut eum viderent, profecti sunt Heroës Merinidarum equis vecti coram illo luserunt. Schandja, equo conscenso, apud

<sup>1)</sup> غجند - عنائجند (b.

Abu-Jaqubum substitit, et, Merinidis ludentibus, "ego etiam", dixit, "ludam lætus, quia Deus ea me donavit gratia, ut vos hue profecti, pacem et inducias milii concederetis. Me enim inprimis lætitia decet." His dictis, sento et lancea arreptis, eum nobilibus suis usque ad solis occasum coram Abu-Jaqubo lusit. Postero die Abu-Jaqub et Schandja imperatori Muslemorum obviam icrunt, quem in castello 1 cl-Sakhra prope Vadi-Lekk offenderunt. Eo ipso die imperator, iis recipiendis paratus, eopias suas et exercitus albas induere vestes et armatura plena se ornare jussit, ita ut terra ex albedine Muslemorum albesceret. Schandja autem turma paganorum nigra comitante incessit, id quod videntibus exemplo crat, et coram imperatore, salutatione peracta, reverenter consedit. Deinde, "Deus" inquit, "imperator fidelium, summam hodie mihi præbuit gratiam, quum tibi jam occurrerem, tuoque fruerer conspectu. Itaque spero fore, ut aliquid fortunæ, qua tu gaudes, ego etiam obtineam, ut reges christianos per eam vineam. Ne credas, precor, me volentem lubenter hue venisse; immo invitus ad aulam tuam accessi. Terram enim meam devastasti, feminas abduxisti et liberos, milites nostros interfecisti. At quia nulla te debellandi facultas, nulla tibi adversandi potestas nobis superest, omnia, quæ facienda jusseris faciam, quascumque statueris conditiones, eas approbabo et feram. Tua enim manus super omnem terram meam et subditos porrecta est, ut, qua tibi placeant, facere possis." Postea dona ei filioque Abu-Jaqubo emiro pretiosa et munera ampla dedit, ut honam utriusque voluntatem sibi conciliaret. [248] Imperator Muslemorum, ne liberalitate<sup>2</sup> superaretur, alterum tantum ci reddidit et die Solis 20:0 Schabâni. anno 684, pax inter eos facta est. Schandjæ domum redennti imperator præcepit, ut omnes, quos in manibus Christianorum et Judavorum invenisset libros muslemicos et exemplaria, ad se mitteret. Itaque tredecim librorum onera misit, inter quos multi3 erant Corani et Corani commentarii, e. g. Ibn-Atija, Thalebi al., multa traditionum corpora corumque interpretationes, sient el-Tahdhib, el-Istidhkar, al. et varii jurispradentia, theologia, lexicologia, lingua arabica et litterarum humaniorum libri, quos cunctos Fesam portandos imperator curavit, ut in collegio ibi a se condito, scientiæ doctoribus ii conservarentur.

Postquam Schandja in terram suam abiit, Muslemorum imperator el-Djeziram reversus, 27:0 Schabàni nuper memorati eam ingressus est et

<sup>1)</sup> قريدة b. 2) قال الله عن ال

palatinm in nova urbe a se ædificatum, una cum templo et exhedra, ounino absolutum invenit. In hoc palatio totum Ramadhâni mensem habitans, preces diei Veneris in ejus templo, preces vero el-ischfa' in exhedra peregit, id quod neque interdiu nec noctu intermisit. Ab initio precum ad finem carum continue iis adhasit, donce, mense Ramadhâni excunte, omnia ejus officia et jejunia peregisset. Faqihi, omnes hujus mensis noctes apud eum degentes, de variis scientiæ generibus cum eo collocuti sunt. Tèrtia vero noctis vigilia ad Coranum legendum et colloquia cum Deo habenda exstitit, ut sibi animam expeteret puram. Finito Ramadhâno, primo die festi jejunii rumpendi a sacello ad palatium reversus in exhedra consedit augusta, ubi Merinidarum Arabumque principes intrantes et coram eo collocati, epuluti sunt. Mensis2 remotis, Abu-Faris Abd-el-Azîz domicilio3 Miknâsita, Melzuzita origine, faqilus doctus et dexter imperatori carmen tradidit, in quo bella imperatoris hoc anno gesta, filiorum nepotumque expeditionis narravit, tribus Merinidarum, in classes suas singulas dispositas, celebravit, gloriam earum, in bello sacro assiduitatem et religionis pradicavit curam. Varias quoque Arabum gentes, urbem novam el-Djezira conditam, ades imperatoris in ea et domicilium, preces hujus in templo descripsit, enjus suggestus nobilis et ceremoniæ in festo jejunii rumpendi memorahantur. Gratias denique egit. quod religionem tuebatur, et curam in se suscipiebat doctorum. Hoc poëma in consessu illo coram imperatore ab Abu-Zeido, domicilio Fesano, el-Qarabli vulgo appellato, faqiho recitatum, illi valde placnit et omnes Merinidarum Arabumque principes ad finem usque attenti andivernnt. Postquam, finita lectione, augustas imperatoris manus erat osculatus, lectori imperator 200 aureos, poëtae autem 1000 aureos, vestem honoris et jumentum dari jussit. Carmen hoe est.

[249] A dei laudibus orationem incipiam, hoc carmen et scriptum exordiens.<sup>5</sup>

Forsitan Deus, spei<sup>6</sup> meæ annuens, portam lætitia milii aperiat, Ad vera dicenda ducat et dicta sincera milii suggerat.

Is rex est, qui creaturas faciens e luto formavit,
Deus unicus, vivens, liber, sapiens, potens, amans generosos.

Formicæ, in tenebris gradientis sava dura, vestigia cernit,

راً الفطر (c وقد - الفطر (d وقد - الفطر (d والمدا e والمدا (d والمدا والمدا والمدا (d والمدا والمدا والمدا (d والمدا والمدا والمدا (d والمدا والمدا والمدا والمدا والمدا (d والمدا وا

Eamque audit serpentem, quando nox ingruit et vespera nigrescit.

Sanctior, quam ut a creaturis describatur, etiamsi descriptio summo studio ad Eum se refferre studeat,

Omnia, que septem cocli condunt, cognitione complectitur. Si invocatur, respondet.

Super septem climatis stat excelsus, minimas tamen corum glarcas computare potest.

Et quare non? Nos generositatem docens, præmium promisit benefactorum. In coelo zodiacum nobis ereavit, ejusque ornatu nos quasi veste decoravit. Ibi solem et lunam ire jussit, et ventis, ut nubes nobis ferrent, imperavit.

Ita ut terram emortuam irrigarent<sup>6</sup> pluvià, vitam continue manante<sup>7</sup> et effundente.

In campis fontes celeres ac fluvios dulces fluere sivit.

Inter homines legatum demisit, deprecatorem electum, qui Librum legeret, Muhammedem prophetam<sup>9</sup>, e genere Hâschemi et nobili origine profectum. Nocte quadam eum eo iter suscepit Dominus, Gabriele stapedem tenente.

Majestati supremæ jam proxime accedens, venia data, appropinquavit et prope fuit.

Pax ei sit summa Ejus, qui throno insidet, dum tempus 10 erit et præmia hereditate possidebimus,

Nubes <sup>11</sup> aquam pluviæ destillabunt, et splendor in floribus per imbres <sup>12</sup> inerit. Ille missus lætum nobis attulit nuntium a Domino et poenas nobis minatus est,

De hostium cæde monens 13, ut iis colles et valles angustæ fierent.

Animam igitur et bona, lucri caussa congesta, in infidelibus debellandis expendemus

Abn-Bekr senex eum agnovit, Abn-Hafso post rem approbante,

Tertius corum fuit pater Omari, et pater Hasani feriendo et pungendo aque par.

Qui quatuor khalifæ islamismi protectionem et defensionem commendarunt. Ceteri decem, quorum gratia excelsa 14 est, et Ali Ibu-Auf, stellæ sunt. [230] Said, Ibu-Djerrâh, Sad, Zubeir, Talha, socii ejus venerandi,

Electum ea conditione agnoverunt, ut sine ulla fraude aut injuria ab co illata,

Animos pro Dei religione tutanda procul et prope devoverent.

Deus iis sit propitius et lux e sepulchris corum campos compleat!

Ili et eos proxime secuti¹ discesserunt, et postea veræ viæ lux occulta occidit,

Fides contemta, contrita, vilis2 et destructa jacuit,

Et in nostro Occidente dissito peregrina fuit, (fierine potest, ut religio ita ignota fiat!).

Bellum adversus hostes in hae terra nondum notum, imaginatione modo conceptum est,

Donec Misericors ibi Jaqubo ben-Abd-el-Haqq portam aperiret,

Domino nostro, duci justo, per quem spolia hostibus detracta sunt,

Et ante quem regem nondum vidimus, qui miracula in hostes facta nobis monstrasset.

Dens, qui resipiscentibus est amicus, ei fortunam et consilium adversus eos dedit.4

Deo devotus precatus est domino suo, qui preces exaudit5,

Et Deus, vota accipiens6, facultate bona faciendi et mala fugiendi enm donavit.

Sæpius bellaturus mare trajecit et contra hostes Arabas equites duxit, Et imperio corum ignominia tecto, reges enm timentes tremnerunt.

Post<sup>7</sup> trajectum in Alaberam, gloriane<sup>8</sup> est, quæ magis admiranda hunc impetum superet.

Polus ille est, circa quem stella felicitatis, absque commotionis timore, gyrant.

Filii stellæ sunt, in quibus regni heres, præstantia et gloria insignis, quasi luna lucet,

Abu-Jaqub dominus noster et spes, qui difficultatem, si quæ immota acciderit, dispellet,

Rex donans et ditans, qui vitæ9 cibum dulcem facit.

Filii emirorum illos supplicant, et celsitudinis nepotes familiæ illorum adscripti sunt.

<sup>1)</sup> مستجونا مهابا (2 a. c. d. 2) الأله (3 مستجونا مهابا (4 forsan scribendum. 1) مستجبابا (4 وانبيته صادق بيانابا (5 a. b. g. benc. 6) فيقبيل (6 b. عيس (6 عسي (6 b. عيس (9 عسي (6 b. 9) عيس (9 عسي (6 b. 9) عيس (9 عسي (9 ع

Jura iis data sunt singularia, quando bellum sacrum sibi officium eligerent.

Bellum linjus anni jam ita enarrabo, ut, que evenerint, separatim dicam. Gloriam Merinidarum, qui pro religione sua turmatim congregati sunt, scorsim explicabo.

Et laudes corum hoc tempore celebrabo, quas collectas libro tradam conservandas,

Ut memoria corum in terra semper legatur, et eques cam habeat viaticum et sellam.

[231] Fama horum in fastigio execlso firma manet, dum aliorum existimatio serab facta est.

Bellum ab iis adversus Christianos gestum quasi terminum solidum ponam, quem haud putes evertendum.

Res ab iis in pugnis factas narrabo, quæ¹ dapes paganorum in absinthium convertent.

Qui certam audiverit famam, num is mihi fide respondehit,

Et ca audita, ad me exclamabit: hene? an si quid vere dixero, dicet: recte? Nam dominus noster in hoc hello consiliis suis equites descendere fecit, Et die Jovis quinto Safari, ut propior esset, mare trajecit,

Et Tarifæ dominus eum exercitu escendit, eujus odor eastella et colles replevit.

Postridie teatorium ei erectum est, quod alia tentoria oblivioni tradidit<sup>2</sup>. Pulchritudine nitens, totum erat venustum, cui vestimenta mollissima<sup>3</sup> selecta erant,

Neque ei simile umquam visum est. Sehtæ summo studio electum erat. Ibi, sieut sol oriens, lucens et mirabilis consedit.

O tentorium<sup>4</sup>, cujus splendor nitorem<sup>5</sup> coeli, nos circumdantis, imitatur! Pone<sup>6</sup> palatia prope Arkosch ædificavit, quæ post removenda constituit. Ibi cladem hostibus incendio et prædando<sup>7</sup> inferre meditans,

Scherisch eum manu sua inde petiit, et eo eastra sole occidente venerunt. Hie segetes latæ erant demetendo, et horti vasti urbem eingebant,

Prope<sup>8</sup> Schelûqam omnia viridariorum genera, et horti pagorum dulces jacebant.

41

<sup>1)</sup> البيا الله b. c. 2) تبنى (c. 3) الله a. يها (b. 4) الله b. 5) الله b. 6 الله b. 6 وخلعوها من اواني (a. c. g. 8) a. c. g. 8) وخلعوها من اواني (c. ودوتوا a. c. g. 8) وداقوا

In hujns urbis ejusque arcis regione devastationem sanc longe lateque effectrunt.

Contra hostes exercitum instruxit victorem, nt domos relimpueret eorum vacuas et desertas. 1

Hispalim equitatum misit, qui in hac provincia longe lateque grassatus, Mille barbaros dolo captivos cepit, dum aves<sup>2</sup> lupos ab iis abigebant.

Abu-Muthaffer3 et frater ejus Abu-Ali, quorum fortuna jam laudata est, venerunt,

Amru, sicut aquila, copias instructas Qarmunam duxit,

Neque aliquis ibi supererat, nisi pronus in terram collapsus,

Et tantam retulit prædam, ut terræ latitudinem impleret vallesque tegeret-

Manus Abu-Marefi<sup>5</sup> illustrissimi ad Hispalim castra metatus est,

Die natali domini utrinsque generis (hominum et demonum). Que ceperit quaque gesserit, testeris.

[232] Prædam reduxit, cui captivi inerant, et e jamentis fortissimos corum detraxerat.

Eodem die6 Abu-Ali castrum adortus, devastavit,

Neque reticenda est expeditio Mesqartalisi<sup>7</sup>, cujus præstantiæ reditum elarum fecerunt.

Incursionem adversus Scherisch haud obliviscar, et incolæ castri poenas jam gustarunt.

Hie dies maximus erat, quem vidimus in bello, quum bellorum mentio injieitur. Die, quo dominus noster et spes Abn-Jaqub illustris et suavis adveniebat, Hominum piorum occursus virtutes ejus hie in perpetuum fecit juvenes. Neque Qenatiri obliviscar, eirea quod Muslemi longe lateque prædati sunt. Scherischenses, herede regni conspecto, pavidi aufugerunt.

Hie dominus noster Abu-Jaqubum dominum nostrum amatum exercitui præfecit

E quatuor millibus equitum nobilissimorum victorum Arabum.

Hle jam ex omnibus partibus Hispalim misit equitatum, per loca alta et depressa <sup>10</sup>,

Neque in hac ora ultum reliquit, præter captum, vinctum seu spoliatum. Præda fuit maxima, quam hoc anno captam audivimus.

Postea Abu-Zijan profectus, Scherisch modo timendo aggressus est.

Eodem die eum eum millibus (militum) Qarmûnam prudentissime 1 ablegavit. Cujus frumentum quum asportasset, declinans inde Hispalim se convertit. Et, viris ejus cæsis aut captis, laudatus, lætitia et gaudio exsultans rediit. Dominus noster Abu-Jaqûb Schelûqam veniens, eam incendio delevit², Et ad Kabtur summopere properans, quasi Indo fluente abreptus³,

Prata ejus terra marique cinxit, et devastata desertaque l'ecit,

Et terra in pulverem conversa est et columba<sup>5</sup> evasit, cujus optima significatio corvus<sup>6</sup> est. (?)

Quum dominus Christianos devictos vestimento ignominia induisset, Et in terra corum nihil alimentorum reliquisset, neque vitæ suavioris commoda,

Pabulo carens7, postquam din ibi erat moratus, rediit.

Classi hostili jam signa apparuerunt, quar terrorem ejus augerent,

Quum el-Djeziram tenderet, ut ex ea bellum, quod pramium propius admoveret.

Adversus Hispalim redintegraret, rebelles ejus exstirpaturus, dum crucem adorabunt.

[235] Eam jam obsedit, et hiemem ibi moratus, dirutam et vastatam reliquit.<sup>8</sup> Quum<sup>9</sup> Tarifæ tempore vernali subsisteret, litteras ad naves suas illustres <sup>10</sup> dedit,

Quibus classem adversus hostem ornari 11 juberet. Responsum statim dederunt. Et ea lanto apparatu instructa est tamque audacter appulit 12, ut capita infidelium albescerent.

Tum Schandja ad Scherisch noctu venit, et quæ erat suspicatus, conspexit. Legati igitur ab co ad dominum missi, ut desiderium ejus impetrarent, Ea conditione pacem petierunt, ut, quæcumque vellet aut desideraret, ei essent concessuri.

At dieta corum hand andire voluit<sup>13</sup>, et legati attoniti re infecta reverterunt. Dominus vero cos non dimisit, nisi mari ca evenissent, quæ terrorem augerent corum.

Nam exercitus ejus victor contra classem infidelium celeriter mari prodiit, Et quum classis vela daret, copiæ infidelium fugientes mare ingressæ sunt, Se excusare haud valentes<sup>14</sup>, et si interrogarentur, non respondentes.

Lætus el-Djezîram venit, novam meditans expeditionem, miraculis claram. Denno huc ad eum appropinquarunt legati, petentes, ut paci magis se inclinaret.

Iis jam annuit et Deus consiliis ejus rectam et pulchram monstravit viam, Qua islamismo optimas, quæ umquam possent desiderari, res coneiliavit. 2

Has res, a domino mihi relatas, memoriæ fideliter mandavi.

Schandja pacem accelerans, ipse urbi appropinquavit,

Et eum elefante suo alto profectus, dona domino dedit amplissima.

Hie3 inter eos res actæ sunt, quarum mentionem gaudium mihi interdicit.4

Schandja ad foedus faciendum avide properavit, et domino<sup>5</sup> in ea re timorem<sup>6</sup> monstravit.

Pax tandem inter cos facta est, cujus excusatio evidens et clara, secretum vero occultum manet.

Hæe est rerum summa, quarum explicationem libro mandabo dilueido.

Euge Merinidis! vos, filios regum virtute et electione superantes7,

Per dominum nostrum glorià antecelluistis creaturas, quæ jam vobis obedinut submissæ.

Alfonsum rejecit, et filius Alfonsi vestram affectat gratiam, eui nullum dedeens est metuendum.

Legio Merinidarum Dei est legio, quæ, islamismum desendens, nulla pavet pericula;

Quum enses stringunt, hostem videbis, colles<sup>8</sup> ascendentem, colla extendentem.

[234] Hi sunt margines fontis 9 regum 10, qui pulverem terramque imperii irrigat.

Hi digitis similes sunt, quando manus ad rem desideratam extendatur.

Carminibus laudes eorum celebrabo. Inter eos multi jam sepulcris conduntur.

Posterorum Abd-el-Haqqi merita semper saliva narrabit.

Emiri sunt, quorum celsitudinem si enarraveris, lunas videbis 11 ex iis originem suam deducere velle.

Ex iis sol excelsus lucem sumtam regiæ dat domui, sese velo obtegens.

Hi leones sunt, quos ii sunt experti<sup>2</sup>, qui æquali loco sunt, quando difficultates inciderint.

Mare sunt liberalitatis, in quo margaritas pretiosas aut nubes pluviæ invenies.

At potentia generositate minor est, et de iis responsum, quod apud me andies, seribam.

Hamamidavum gloria, sicut lux solis, in excelso posita, occultari nequit. Potestatem adepti, tribum suam cumularunt honore et clientem eorum illustrem non aggrediaris;

Genus ad dominum nostrum referentes, majestate assinis honorantur.

Ejusdem familiæ<sup>5</sup> sunt leones Benu-Ali, qui ignominiam et vituperationem effugerunt,

Veri principes et nobiles; nam si interrogaris, celsitudinem invenies et originem;

Avunculi sunt domini nostri sperandi Abu-Jaqubi, si<sup>6</sup> gloria vituperatur, Et castrorum domini, qui omnes in se comprehendunt celsitudinis descriptiones et nil nisi excelsum expetunt.

Virtus corum et generositas sicut<sup>7</sup> maria abundat, quorum undæ sese essundunt.

Benu-Vangasen<sup>s</sup> ea gloria excellunt, quæ seit, ensem sustinere percutientem,

Quos, si ferro indutos videris, leones putabis; si iratos, terra agitabitur. Teirbaíni fortitudo nota est, et ad gloriæ fastigium evecti sunt,

E quibus Benu-Varrayh originem ducunt. Fortes sunt, quam concidere jubentur.

Benu-Sugem<sup>9</sup> optimum habeo populum, qui, quum adest tumultus, ignem accendit certaminis.

Ceteri Teirbain si ad arma 10 vocantur, Christiani territi aufugiunt.

Si Benu-Jaban 11 describantur, eos invenies Icones, qui hostibus terrorem incutiunt;

Enses eorum capita in longitudinem decidant, et aqua liberalitatis corum nobis abundanter finit.

Virtutis Benn-Tendlist nervus sirmus est, et ii desideria nostra explent. Qui quum certamini intersunt, hostes dixeris aves rebelles, quæ aquilam conspexerint.

Benu-Vatás gloria superantes, honoris sni interitum hand timent.

[255] Benu-Vartugen<sup>3</sup> armis mirandis, quæ gloria est corum, gloriantur. Benu-el-Rhair homines sunt excelsi, quibus si quis injuriam<sup>3</sup> inferre volucrit, frustrabitur.

Benn-Fartin<sup>5</sup> gloria sua et fortitudine super colla longe sublati sunt, Et omnes, dum memorantur, virtute gaudent continua, etiamsi heros dubius hæreat.

Benn-Fudid et el-Haschm domino nostro semper fideles, ab eo armati sunt<sup>6</sup>

Et proxime admoti, facti sunt7 familia, quæ aditum obtinet.

Arabum jam enarrabo officia, quibus apud dominum majestas corum aucta est',

Ita ut ah eo talem locum summum et augustum impetrarent<sup>9</sup>, quæ vix desiderari neque obtineri possit,

Quando servus fidelis desideria sua consequatur 10, et apud viros supremos existimationem servet.

Vos Arabes, gloria vestra vietrix fuit, quæ vices vobis dedit subcundas, Num ab Himjaro profecti, candem ac Merinidæ habetis originem,

Ita ut fratres genere et affinitate, a gloria numquam degeneraveritis.

Proavi omnium vestrum Saba<sup>11</sup> et Qeis sunt, qui inter Arabas erant firma vexilla.

Et quare non? Dominus semper volis contentus, tentoria sua vestrum implevit.

Sufjün gloria excellentes, se inter habent leones validos, qui terrorem abigunt.

Dies 12 sinceri iis fuerunt hand retieendi, et corum pulchritudo magis nitet, quam ut macula adspergatur.

a. واتاجيبز (e.) العرب تراعدة (b. 2) العرب تراعدة (e.) العرب تراعدة (d. 3) العرب المعرب تراعدة (d. 4) واتجن (e. 5) حلول الصبح (e. 6) واتجن (a. وسيرة (آ) واتبت (d. 5) والنيتين (d. 6) والنيتي

Horum stellæ snut Benu-Djermán, in quibus plena est lana, quæ nubes abstergit;

Nam 1 ensis el-Asemi nobilis est, qui in terra Christianorum in gutture horum se abscondit.2

Consuctudo corum potentiam nacta est, et candem, ac fratres, apud dominum obtinuerunt stationem.

Fideles sane fuernut, et is, qui hune librum scripsit, gloriam corum et res gestas testari potest.

Khaltensibus gladii margaritis ornati sunt, quibus vaginæ hostes fiunt. Nubeiræ gloria et virtute res incitatur et bellum movetur;

Princeps corum primus est præstantià et Muhelhel 3 acies gladiorum numerat. 4

Turma Djåberi gens est nobilis, quæ vestimento consilii sinceri induta est. Cujus sinus die certaminum super hostibus humo trahit.

Per Jusufum ben-Qajtun in summum fastigium eveeti, et gloria valent et auctoritate pollent.

Die el-Aftadjo<sup>5</sup>, gloriam suam adventare. Extrema exercitus pars cum vohis propius accedet.

Gladii vestri pocula mortis hostibus circumferunt, unde haustum bibunt.

[236] Ibn<sup>6</sup> el-Adjâdjo gloriæ amantissimo [die]: se infidelibus pavorem injecisse.<sup>7</sup>

Sane in carmine vos tetigi; testes vobis erunt majores<sup>9</sup> vestri, qui in Zâb consederunt.

Talis fuit fortuna domini nostri futuri, et consilium, quod metam suam consequebatur.

El-Djezîræ descendenti ei fideles opem tulerunt, et spes paganorum periit. Post aliquam moram, hine, quum enm locus tæderet, ad<sup>9</sup> urbem snam el-Djezîram movit,

Quæ pagus crat iis rebus illustris, quas Dens in libro suo exposuit-

Ibi enim murus et locus el-Sakhra firmus prædicantur,

Vere 10 etiam de ea dicitur, ibi nummos cupreos formæ mirabilis esse inventos.

ر ما يغمدها (1) انصابا (2) ما يغمدها (2) وسيف - وسيف - وسيف - وسيف - وسيف - وابين (2) اقتصا - وماين (3) الشيخ (4) السيخ (5) وماين (4) وماين (5) وماين (5) وماين (6) وماين (6) وماين (7) وماين (6) وماين (6

Plus mille et quadringentos annos stetit,

entium.

Ita ut omnia vestigia ædificiorum essent deleta; devastatam tamen ille in vitam revocavit.

Ejus refectæ mocnia exstruxit, et in lateribus tholos ædificavit.

Horoscopo fausto<sup>2</sup> et felici<sup>3</sup> ibi ædes conditæ sunt<sup>4</sup>, et desiderium suum est consecutus.

Fundamenta<sup>5</sup> fortunæ sunt superstructa et porta Djebel-el-fath spectat. Atrium ejus lætum pulchritudine nitet, maris gemmis ornatum; Ornatus ejus ensis refert speciem, sen aquæ bullarum in arena flu-

Stellæ faustæ ei horoscopo fuerunt, nam prope cam pagani morsumo obtinebunt.

Templum quoque ejus splendet et ceu flammæ luces ibi nitent; In hujus suggestu alto imamus vester prædicans

Deum supplex precatur, ut vestram augeat fortunam et præmium, Ibi semper bona florere, lætos nuntios et victorias mirabiles sinat.

Domum etiam beatam præfectis Benu-el-Azfi ibi conditam tholis ornavit, Mente ductus amici sinceri et liberalis<sup>7</sup>, qui fidem amat vicariorum,

Quorum mores gloriosi sunt, et qui vestibus reverentiæ sunt induti:

Nam ille domino nostro religiose servierunt, sincere consulentes et satis facientes.

Merinidæ, vos jam laudavi, et laudatori vestro fidem præstate sinceram. Dynastia vestra mollis fuit et lucida, ut agaso jumentum ad eam ducat. Quisquis poëta movietur; at vestræ laudes in libro meo vivent.<sup>8</sup>

Vestra fortuna, imperator Muslemorum, que felicitati placere studet, in posterum crescat!

[237] Deus, throni dominus, gloriam augeat vestram, ut desideria omnino consequamini!

Hic victoriæ annus est, a quo novam epocham tibi faustam numerare incipiemus.9

Hoe est jejunii rumpendi festum, in quo lætitia 10 et jejunium ruptum eandem prædicant originem.

را منيها ( و منيها ( د من

Vitæ tuæ anni sint innumeræ! Vota nostra et desideria expleas! 
Tu sane scientiæ gloriam evexisti, ejusque cultores præmiis summopere ornasti.

In sanctos curam, liberalitatem, gloriam cumulans, cos tibi propius admovisti,

Et de iis sollicitus, eosque amans2, ad res æternas te convertisti.

Imperii tui fortuna aucta maneat et hostes tui omnibus calamitatis generibus obruantur!

Pax divina, sieut musci odor fragrans, domicilium tuum semper tegat! Auctor pergit. Die decimo mensis Ramadhani, anno 684, Muslemorum imperator filinm Abu-Zijanum emirum in fines misit, qui imperium ejus a ditione Ibn-el-Ahmari separabant, ut ibi subsisteret. Simul ei imperavit, ut nihil adversus illius terram susciperet mali, neque calamitatem3 ei inferret. Hie igitur profectus ad castellum Dhekuan, Malagæ ab occidente situm, venit et extra id castra metatus est. Eodem Ramadhâni mense Abn-Ali Jahja ben-Ali-Medîd\* Heskurita5 vezirns beatus Djezîrat-el-Khadræ diem obiit supremum. — Mense Schevvåli exeunte imperator Muslemorum ljadum ben-Abi6-ljad Asemitam cum gentilibus Estebûnam proficisci ibique stationem agere jussit. Eo igitur profectus, incunte Dhu-l-Qadæ mense advenit. - Die Lunæ 16:0 hujus Dhu-l-Qadæ Abu-Jaqub emirus Djezîrat-el-Khadhrâ in Mauritaniam in triremi Abu-Abd-Allâhi Muhammedis Regragensis ducis fertissimi trajecit, ut res imperii examinaret. In Qasr-el-Djevâz escendit. S Eodem anno sacellum Tafertâsti<sup>9</sup> supra sepulchrum Abu-Muhammedis Abd-el-Haqqi emiri beati conditum est, eni imperator Muslemorum eleemosynam dedit arvum quadraginta jugerum.

Exennte Dhu-l-Qadæ mense imperator morbo letali correptus, dolores magis magisque crescentes, viresque debilitari sensit, donec mane die Martis 22:0 Muharremi, anno 683 (cocpit die 26 Febr. 1286), in palatio suo in urbe el-Djezîræ nova moreretur. Ad Rabât-el-Fath in Mauritania elatus, in templo Schalæ iliidem sepultus est. Inde a sacramento fidei Fesæ sibi dicto, post mortem Abu-Jahjæ fratris, 29 annos regnaverat. Quod si a capta Murrekoscha et imperio Abd-el-Mùmeni posterorum everso,

<sup>1)</sup> له مدين (1 b. a. 3) مدين (2 b. a. 3) مدين (3 أورتقاء (2 b. a. 4) مدين (4 أورتقاء (2 c. 5) مدين (5 b. a. 7) الأمير (5 c. 6) الأمير (6 b. 6) الفسكرى (6 c. 4) الله 23 c. d.

quo regnum tandem omnino stabilitum est, numerare inceperis, 17 tantum annos et dies 20 sceptra tenuit. Deo sumus et ad Eum revertemur! Morte illius islamismus fissus est, et omnes homines [258] obitum talis viri dolucrunt, quem Deus eum anima recipiat et favore, gratia elementiaque amplectatur! Pro eo Deus malis medeatur islamismi, et regnum ejus ac felicitatem in nepotibus filiisque mansuram conservet! Salus sit Muhammedi, domino nostro, familiæ ejus et sociis!

De regno Abu-Jaqubi, imperatoris Muslemorum, filii Abu-Jusufi ben-Abd-el-Haqq, imperatoris Muslemorum.

Abd-Allah Jusuf imperator Muslemorum, filius Abu-Jusufi ben-Abdel-Hagy imperatoris Muslemorum, Abu-Jaqub cognominatus, el-Nasir lidin-Allah appellatus, matrem habuit nobilem Alidam, nomine Umm-el-Azz, filiam Muhammedis ben-Hâzim Alidæ. Mense Rebi' prioris anno 658 natus, Djezîrat-el-Khadhræ in Hispania codem die, quo pater moriehatur, khalifa renuntiatus est. Quia ipse in Mauritania aberat, veziri et principes sacramentum fidei, ejus nomine acceptum, ad eum miserunt. Hunc nuntium, dum in regione Fesæ quadam erat, recepit, et itinere citato Tandjam profectus, ibi classem invenit se opperientem. El-Djezîram jam trajicienti, omnes ibi præsentes Merinidarum atque Arabum tribus juramentum redintegrarunt1, quibus universæ Merinidarum Arabumque tribus et cuncti in Mauritania atque Hispania degeutes Muslemi, incunte Safari, anno 683, assenserunt. Tune imperator 45 annos et 8 menses natus fuit. Qua re confecta et imperio stabilito, omnibus Merinidarum gentibus, Arabibus, Hispanis, el-Aghzáz, ceterisque militibus divitias dedit, sanctis vero et faqihis distribuit dona, ægrotis eleemosynas, vinctos ubique liberavit, vectigal2 el-sitra delendo quasi eleemosynam populo dedit, his dietis: si quis se obligatum habuerit id pendere, pro se ipso quasi eleemosynam dabit3, quando ei placuerit. Tributum etiam, quod subditi pro domibus pendebant, antiquavit. Manus retinens malificorum et præfectorum, ne hominibus nocerent, tributum el-maks abrogavit El-Merûs demi jussit, rebelles subegit, tyrannos perdidit et vias feeit securas. Omnes, quæ in Mauritania erant, viarum asperitates arenæque tumulos, regionibus modo desertis, vacuis et abditis exceptis, abstulit. Merinidæ ejns potestati subjecti erant, et res hominum, co regnante, florebant.

<sup>1)</sup> بتعرف ( و ـ عـ بـ تـرك - - اداوها ( عـ م. b. عـ عـ العرب العرب b.

Coloris albi, pulchræ staturæ, facie venusta, naso adunco, tantum timoris injecit, ut nemo prior cum alloqui auderet.¹ Quum patiens et prudens esset, omnibus, quacumque ei placerent, potitus est, et quando caperet, perdidit. Nullis adhibitis veziris, suo ipsius consilio, potenter in suo regno gubernavit. Donis suis ditavit, et si quid eum taderet, id perdidit. Pauperibus generosus, res subditorum et terrarum examinavit. Aditu tam difficilis suit, ut non nisi post tempus 2 aliquis copiam ejus obtineret. Cubiculo ejus Atiq libertus, postca Ambar libertus præfuit. [239] Veziris usus est Alu-Alio Omaro3 ben-el-Saud Haschemida4, Abu-Salimo 5 Ibrahîmo ben-Amrân el-Fududio et, in postrema vitæ parte, Jakhlafo ben-Amrân el-Fudûdio. Cancellari ei fuerunt Abu-Zeid el-Khazån6 faqihus, Abu-Abd-Allah el-Amrâni faqihus, et tandem Abu-Muhammed Abd-Allah ben-Abi-Madjan faqihus illustris beatus, qui, rebus regni omnibus præfectus, cuncta negotia administravit. In horum numero fuit etiam Abu-Abd-Allah el-Mughili scriba dexterrimus, qui libellis recipiendis et litteris regiis erat et sigillum usque ad mortem tenebat, quod post cum Abu-Muhammedi Abd-Allâho ben-Abi-Madjan faqiho illustri tradebatur', et Abu-Ali ben-Reschiq faqihus illustris incomparabilis, sui ævi phoenix, qui decretis scribendis præcrat. Qadhii munere Fesæ functi sunt Abu-Amers ben-el-Naqal faqilms pius et prædicator, Abu-Abd-Allah 10 ben-Abi-l-Sahr Ipib faqihus et prædicator, Abu-Ghâlib 14 el-Mughili faqilms; Murrekosekæ vero Ahu-Fàris el-Amrâni faqihus, Abu-Abd-Allâh el-Saqti faqihus et Abu-Abd-Allah ben-Abd-el-Malik faqihus: Tilimsani autem in nova urbe Abn-l-Hasan Ali ben-Abi-Bekr el-Melîli faqihus illustris et traditionum peritus consultissimus. Poëtæ ejus; qui aulæ augustæ servitio adscripti, stipendiis et beneficiis fruebantur, fuerunt Abu-l-Hakim Målik ben-Merhal 12 faqihus dexter, Abu-Fâris Miknasita faqihus doctus, Abu-l-Abbas el-Feschtali 13 faqihus et Abu-l-Abbas el-Haischi 14 faqihus. Medicos habuit Abu-Abd-Allahum ben-el-Ghalit 15 Hispalensem vezirum ac medicum et Abu-Muhammedem ben-Ammâv 16 Miknasitam vezirum.

Auctor pergit. Abu-Jaqub imperator Muslemorum, post juramentum fidei omnino acceptum, Djezirat-el-Khadra Merbalam profectus, et extra urbem castra metatus, legatum ad Ihn-el-Ahmarum misit, ut se conveniret. Hie statim summo ornatu et cum valido exercitu ad eum properans co venit, et patris mortem consolatus, succesioni in regno gratulatus est. Abu-Jaqub, pace cum eo confirmata, omnes, quas possidebat, Hispaniæ terras, si el-Djeziram, Rondam, Tarifam, Vadi-Jasch eum earum provinciis exceperis, ei possidendas tradidit. Qui conventus accidit, eaque pax prima mensis Rebi' prioris decade, anno 685, facta est, Tum el-Djeziram reversus, ibi ad finem usque hujus Rebi' mansit. Die Solis 2:do mensis Rebi' posterioris legati Alfonsi venerunt, et eadem conditione, quam pater erat stipulatus, pacem cum eo denuo fecit. Itaque pace Hispaniæ et tranquillitate confirmata turbisque sedatis, fratrem Abu-Atijam emirum, Abu-Jusufi imperatoris Muslemorum filium accitum, omnibus, quas tenebat, Hispaniæ regionibus præfecit eique commendavit, ut Deum timens, fines tutaretur regni et res prudenter regeret universas. Abu-l-Hasanum Alium hen-Jusuf ben-Jergaten2 principem fortem beatum advocatum, omnibus [160] equitatus hispanici habenis ceterisque militibus præfecit, 5,000 equitum e Merinidis et Arabibus apud eum relictis, summam rei militaris et bellicæ omnem tradidit, et die Lunæ 7:0 Rebi' posterioris hujus anni in Mauritaniam transnavigavit. In Qasr-el-Djevaz escendens, ad urbem Fesanam profectus est, quam3 die 12:0 Djumâdæ posterioris ejusdem anni intravit. Quum hic in nova urbe consedisset, consobrinus Muhammed ben-Idris ben-Abd-el-Hagg cum filiis quibusdam in montibus Varghæ prope Fesam surrexit, quibus Abu-Marel Muhammed filius Abu-Jusufi imperatoris Muslemorum se adjunxit. Imperator adversus eos exercitibus continue missis, tanta erga eos se gessit prudentia, ut frater, securitatis fide data, descendens se ei subjiceret, Muhammed autem cum filiis Tilimsanum fugeret. At hi in itinere capti, vinculis constricti Rabât-Tâzam ducti sunt. Eo imperator fratrem misit Abu-Zijânum, cos interfecturum, et extra portam el-Scheriæ hujus urbis mense Redjebi, anno 685, occisi sunt.

Eodem anno Omar ben-Othmân ben-Jusuf Heskûrita in arce Fendelavæ<sup>5</sup>, in montibus Beni-Jazghæ sita, rebellavit. Quem igitur Abu-

Jaqùb tribus Benu-Asker et, quæ in his finibus habitabant, Berberorum gentes, Sedrâtam, Benu-Vartîn, Benu-Jazgha, Benu-Sitân al. obsidere et debellare jussit. Post mensis obsidionem imperator ipse castris motis, quum nd pagum Sedûræ¹ in finibus Benu-Vartîn venisset, sagittarios, belli machinas et instrumenta præmisit. Omar, imperatoris adventu aecepto, quum intelligeret, se neque obsidionem sustinere, neque illum arcere posse, sanctos ablegavit viros, qui fidem securitatis impetrarent, et descendens, sacramentum fidelitatis juravit. Tilimsanum cum omni familia et facultatibus relegatus est.

Mense Ramadhâni hnjus² anni Abu-Jaqûb Fesa Murrekoscham movit coque mense Schevvâli venit. Ibi ad diem Jovis 15:um Dhu-l-Qadæ moratus est.³ Interim Talha ben-Ali el-Batui¹ el-hādj in terram el-Sus fugiens, sibi summam arrogavit potestatem. Hoc nuntio audito, imperator Abu-Alium Mansûrum, filium fratris Abu-Muhammedis Abd-el-Vâhidi, accitnm regioni el-Sûsi præfecit, et pecuniis copiisque adjutum jussit, Talham ben-Ali rebellem et eos, qui ab ejus partibus in el-Sûs e tribus Benu-Hassâni stahant, oppugnare. Abu-Ali⁵ igitur in el-Sûs validum duxit exercitum, et postquam mense Dhu-l-Hidjæ Arabas Hassân debellavit, multis corum occisis, ad Talham aggrediendum et obsidendum profectus est. Incunte anno 686 (cocpit die 16 Febr. 1287), die Lunæ 15:o [261] Talha hen-Ali rebellis in el-Sûs in proclio cecidit, et occisi caput ab Abu-Alio emiro ad Abu-Jaqûbum consobrinum missum est, qui id per omnes urbes circumferri et portæ Rabât-Tâzæ affigi jussit, ubi, eo regnante, in cavea cuprea suspensum semper mansit.

Mense Ramadhani Abu-Jaqub Murrekoscha eum 12,000 equitum Merinidarum eontra Arabas, qui, Deræ a meridie habitantes, vias Sidjilmasæ infestabant, profectus, primum itinere citato ad montes Heskûræ festinans, in regionem Deræ pervenit, et postea versus meridiem procedens, prope desertum eos assecutus est. Mane<sup>6</sup> proelio commisso, multos eorum occidit et bona<sup>7</sup> diripuit. Capita cæsorum abscissa et Murrekoscham, Fesam et Sidjilmasam portata mocnibus suspendi jussit. Tum Murrekoscham castris motis, eam exeunte Schevvâlo, anno 686, ingressus, ibi usque ad finem anni moratus est et festum el-idha celebravit.

السنة (2 فندلاوة (1 السنة (2 مندورة الله الله فندلاوة (1 السوس (2 مندورة الله الله فندلاوة (1 السوس (3 مندوري (2 مندوري (3 من

Anno 687, medio Rebi' posteriori, Abn-Jaqub imperator Muslemorum Murrekoscha Fesam¹ profectus est, ubi legati Ibn-cl-Ahmari filiam Musæ ibn-Rahva deducentes, venerunt, quacum nuptias postca Murrekoschæ celebravit. Mense Safari ejusdem anni Ibn-el-Ahmaro urbem dedit Vadi-Jasch una cum castellis Randja<sup>2</sup>, Bejâna<sup>3</sup>, el-Deir, el-Atnîr<sup>4</sup>, Ghaun<sup>5</sup>, et Ghùrah. Quum, ut jam dictum est, imperator Murrekoschà medio Rehi' posteriori Fesam movisset, ibique consedisset, Abu-Amer emirus filius rerum novarum amans, Murrekoscham die Sabbati 24:0 Schevvåli profectus, ibi una eum Muhammede ben-Atva Berbero Djenatensi præfecto rebellavit. Morrekoscham primo die Dhu-l-Qadæ erat ingressus et summa rerum potitus. 6 Nuntio hujus rei accepto, Abu-Jaqub Murrekoscham propere reversus, extra urbem castra posuit. Abu-Amer emirus in pugnam egressus, vietus rediit, et, urbe in patris conspectu clausa, in arce usque ad noctem mansit, et præfecto hujus Ihn-Abi-l-Berkât interemto, omnibusque, quæ ærario inerant, ablatis, media nocte, urbe relicta, versus meridiem fugiit. Postero die, qui nonns erat Dhn-l-Hidjæ, imperator intravit et incolis pepercit. Abu-Amer autem et Ibn-Atva in provincias meridionales abeuntes, sex menses ibi vixerunt. Postea ille Tilimsanum die 22:0 Redjebi, anno 688, venit, et ad patrem tandem reversus, veniani ejus adeptus est.

Eodem anno imperator litteras ad Othmânum ben-Jaghmurâsen, regem Tilimsani [262] dedit, quibus eum peteret, ut Ibn-Atva præfectum suum, qui ad eum confugerat, sibi traderet. At Othmân, talem pertidiam abhorrens, "per Deum", respondit, "eum numquam tradam, neque, honore meo vendito, eum, qui protectionem meam implorarit, prodam. Potius moriar, et, quæ sibi placuerint, adversus me faciat." Simul legatum verbis duris receptum, focdissime allocutus est et in vincula conjecit. Oh eas res Abn-Jaqûb iratus, bellum contra eum paravit, et die 27:0 Rebî' posterioris, anno 689, Fesa profectus, primam expeditionem adversus Tilimsanum et Abd-el-Vaditas, qui eam possidebant, suscepit. Prope eam castris motis, in vicinia palans agros depavit, pecora rapuit et pagos destruxit. Rex tamen in pugnam haud exiit. Imperator, tantam ejus videns impotentiam, obsidionem faciendam constituit et die primo Rama-

والانتين (أ مراكش مراكش (م) Ronda M. مراكش (م) الى مراكش (م) والانتين (م) مراكش (م) والانتير (م) والانتير (م) مراكش (م) أو فور (م) مراكش (م) أو فور (م) أ

dhâni, anno nuper dicto, urbem corona cinetam, machinis creetis, valde anxit. Postquam sedecim dies ihi substiterat, ad Mauritaniam rediens, die tertio Dhu-l-Qadæ Rabât-Tâzam venit.

Anno 690 pace inter Muslemorum imperatorem et Alfonsum Schandjam violata, ille ad Abu-l-Hasanum Alium ben-Jusuf ben-Jergâten principem, præfectum summ² litteras dedit, quibus cum imperaret, ut, ad Scherisch eastra metatus, inde in fines Christianorum occidentem et orientem versus expeditiones susciperet. Itaque Abu-l-Hasan, mense Rebi' posterioris, omnes, qui apud cum aderant, milites ad urbem Scherisch eduxit, quam oppugnare et in adjacentes terras incursiones facere coepit. Eodem mense Abu-Jaqûb Fesâ ad Qasr-el-Djevâz, ut inde in Hispaniam belli3 gerendi caussa trajiceret, profectus, tribus Mauritaniæ ad opem ferendam per litteras imploravit. Quum mense Djumâdæ prioris ad Qasrel-Djevaz venisset, milites Merinidas et Arabas trajicere incepit. Alfonsus, hujus adventu audito, naves, ad trajectum impediendum ornatas, in fretum misit. Quum ihi aneoram jecissent, imperator, trajectu dilato, naves jussit ornari, quæ christianis occurrerent. Mense Schabani ejusdem anni classis muslemica in freto fugata est, duces oecisi et bellatores sublati. Imperator interim in Qasr-el-Djevâz substitit, donce naves ædificatæ et trajectui ornatæ essent, et ultima Ramadhâni decade, anno 690, transnavigans, Tarifæ escendit. Hinc ad fines Christianorum bello adoriendos profectus, castellum Bahîr5 primum per tres menses obsedit. Ceteræ copiæ quotidie e castris excuntes, Scherisch, ejus provinciam6 et eastellum ad fluvium situm adortæ sunt, ita ut omnes has regiones devastarent. Sed hieme adventante castra movit, et el-Djziram reversus, die primo mensis Muharremi, anno 691 (corpit die 25 Dec. 1291), inde in Mauritaniam trajecit. [265] Ibn-el-Almar, foedere, quod inter eum et imperatorem fuerat, rupto, pacem ea conditione cum Alfonso hoc anno fecerat, ut hic Tarifam obsideret, donec ea potiretur, et trajectum Abu-Jaqubi in Hispaniam impediret. Tamdin ibi staret, omnia impensa ab Ibn-el-Ahmaro penderentur. Alfonsus igitur primo Djumâdæ posterioris die, anno jam memorato, urbem corona cinetam terra marique, noctu et interdiu, machinis belli et tormentis adversus eam crectis, continue oppugnavit. Interea

برسم (3 + b. e.  $^3$ ) برسم (4 + b. e.  $^3$ ) برسم (5 + b. e.  $^3$ ) برسم (5 + b. e. Bejer M. جمادی - b. e. Bejer M. جمادی  $^5$ ) برسم (6 + b. e. جمادی  $^5$ ) برسم (6 + b. e. جمیر  $^5$ ) برسم (6 + b. e. جمیر  $^5$ ) برسم (1 + b. e. جمیر  $^5$ ) برسم (1 + b. e. جمیر  $^5$ ) برسم (1 + b. e. + b. e.

Ibn-el-Ahmar commeatum, apparatum bellicum, missilia et quæcumqne ei opus essent, eo misit, dum die Schevvâli ultimo hujus anni, deditione facta, urbs a civibus traderetur. Inter reges convenerat, ut Alfonsus urbem captam Ibn-el-Ahmaro traderet; nihilominus ille eam retinuit, et quamvis ejus caussa castellum Schekisch<sup>1</sup>, Tabîram<sup>2</sup>, Naqlam, Aqlisch<sup>3</sup>, Qaschtela<sup>4</sup>, et Almesdjîn<sup>5</sup> ei offerret<sup>6</sup> Ibn-el-Ahmar, hæc omnia nihil valuerunt.<sup>7</sup> Hæc anno 691 gesta sunt.<sup>8</sup> Mense Schabàni anni ejusdem Omar ben-Jahja ben<sup>9</sup>-el-Vezîr el-Vatâsi ad arcem Tazùtam, unam ex arcibus el-Rîfi venit, eamque fraude usus noctu occupavit. Abu-Ali-Mansûr ben-Abd-el-Vâhid ejus præfectus solus in tenebris noctis evasit et Rabât-Tàzam aufugit. Ita Omar, viris occisis et benis raptis, cum omnibus, qui ibi inerant, thesauris, armis, utensilibus, decimis prædæ christianæ, quæ hîc asservabantur, arce potitus est, sicut el-Motenebbi cecinit:

Futurum eam prædans cepit, et præteritum spoliatum eam descruit. Abu-Jaqub Muslemorum imperator, hujus rei nuntio accepto, Abu-Alium ben-el-Saud vezirum cum valido exercitu eo statim misit, qui una cum Abu-Alio Mansuro emiro arcem illam obsidere coepit. At Abu-Ali Mansur, postquam aliquamdiu hie consederat, ægrotavit et moerore mortuus, in templo Tâzæ sepultus est. Mense Schevvâli ejusdem anni Abn-Jagub ipse Fesa ad Tazutæ obsidionem prefectus est, comite Amer ben-Jahja ben-el-Vezîr, fratre Omari rebellis, qui imperatori promiserat, fratrem expellere. Hie, postquam veniam intrandi impetravit, castellum ingressus, cum fratre collocutus est de iis, quæ facienda volait. Omar, omnibus pecuniis et utensilibus, que ibi inerant, secum asportatis, noctu, quam homines essent securi, castello fratri tradito, exiit, et Tilimsanum perrexit. Amer autem, qui audiverat, Abu-Jaqubum per Mansurum fratris filium se velle interficere, quia Omarum fratrem, hostem ejus aufugere siverat; castellum sibi retinuit, et descendere recusans ibi mansit, donce Abu-Saîd Farradi 10 ibn-Ismaïl dux ab Ibn-el-Ahmaro, Mâlagæ rege 11, ex IIispania dona splendida imperatori Muslemorum ferens veniret, ut pacem Ibnel-Ahmaro impetraret. [264] In portum Asasæ 12 cum classe sua appulit. Ad hunc Amer ben-Jabja ben-el-Vezir misit, orans vellet pro se apud im-

peratorem intercederet. Abu-Jaqùb quidem intercessioni annuit. Sed Amer nihilominus sibi anxins, servos quosdam suos in portum ablegavit, quorum plurimi naves Abu-Saidi conscendebant, nt in iis ad Hispaniam proficiscerentur. Amer autem ad tenchras noctis moratus, ex arce descendit, ad portum se iturum esse simulans; at Tilimsanum fugit. Equitatus persecutus eum non attigit, quia equam ad cursum incitavit; filius vero Abu-l-Khaili captus Fesæ occisus et cruci affixus est. Viri etiam ejus e navibus Abu-Saidi deducti capite plectuntur et incolæ arcis² aliique, qui ibi sunt, capti ad unum omnes interficiuntur. Eodem anno Christianus Genuensis imperatori, dum Tazùtæ erat, dona apportavit pretiosa, quibus arbor aurata incrat, ei similis, quæ el-Mutevakkelo Abbasidæ fabricata est, ubi aves machinis artificiose factis motæ cancbant.

Eodem anno perfidia filiorum Abu-Jahjæ ben-Abd-el-Haqq emiri cognita, hi Tilimsanum fugernnt, ubi commorabantur, donce Muslemorum imperator eos per legatos reverti juberet. Quum ad urbem Fesæ proficiscerentur, Abu-Amer, qui in el-Rif crat, fama corum audita, speculatores subornavit, quorum unus, adventum corum muntians, ad eum venit. cos aggrederetur, tum exiit, et Sabræ in Melujæ regione offendens cos interfecit, et, putans patris consilio et voluntati se satisfecisse, ad officium sunm3 rediit. Abu-Jaqub, hac re cognita, de facinore filii diploma edidit', eumque relegatum exsilio muletavit.5 Itaque hic exsul in finibus el-Rîfi et terris Ghumâræ erravit, donce in urbe quadam Saîdidarum, in montibus Glumàrie sita, mense Dhu-l-Hidja anno 608 (cocpit die 8 Oct. 1298) morcretur. Fesam clatus, in angulo intra portam el-Futúh sepultus est. Tres filios reliquit, Amerum, Suleimanum et Daudum, ab Abu-Jagub imperatore semper in careere detentos.7 En mortuo Amer avo, Suleiman vero fratri defuncto in imperio successit, quorum res gestas postea, Deo volente, narrabimus.

Mense Dhu-l Qadæ, anno 691, Hon el Ahmar castellum Alabt<sup>s</sup> Alfonso Schandjæ tradidit. Eodem anno mense Rebi' prioris Abu Jaqûb imperator Muslemorum, dum Sahræ in regione el-Rit erat, indixit, ut festum Prophetæ natalitinm, summa cum magnificentia et apparatu celebrandum es-

القاعتين (2) a. b. d. e. in versione adoptavi. (2) القاعتين (3) b. b. b. b. b. d. e. in versione adoptavi. (4) المصدد (5) b. e. قعدة (5) عددة (6) قعدة (6) قعدة (7) عددة (6) وداوو دبلهد — سليمان (6) b. e. سليمان (6)

sct. 1 Mense Safari 2 ejusdem anni excunte Abu-Jalija ben-Abi-l-Sabr faqihus Fesam, ut ibi habitaret, venit.

Anno 692 (coepit die 11 Dec. 1292) legati a filio El-Ringi (Henriei), regis Portugalliæ, a rege Bajonæ³, a regibus Tilimsani et Tunesi [265] mense Djumadæ prioris ad Muslemorum imperatorem venerunt. Eodem anno, die Veneris secundo Djumādæ posterioris arx Tazūta capta Decade Redjebi media legati Ibn-el-Almari, Abu-Said dux et Abu-Sultân Danita ab aula Abu-Jaqúbi Fesã ad Hispaniam profecti sunt. Abu-Amer emirus die Lunæ 24:0 Redjebi ad Qasr-el-Djevåz movit, ut res Ilispaniæ examinaret. Abu-Abd-Allåh ben-el-Ahmar Sultanus trajecit, Abu-Jaqubum conventurus, quæ in rebus Tarifæ egerat excusaturus, et ut opem ejns Hispaniæ ferendam peteret. In littus Beljuneschi<sup>4</sup> prope Sebtam escendens, Tandjam die Sabbati 12:0 Dhn-l-Qadæ hujus cum magnis muneribus venit, in quorum numero Coranus erat, qui, a regibus Omaiadarum in Cordubæ palatio hereditate ab altero alteri transmissus, manu propria Othmàni ben-Affàn, imperatoris fidelium, scriptus habebatur. Hie ab Abu-Abd-el-Rahmano Jaqubo emiro et Abn-Amero6 receptus est. Imperator Muslemorum ipse cum omnibus filiis, ut illum conveniret, die Mereurii 22:0 Dhu-l-Qadæ post preces pomeridianas Fesa profectus est. Quo in itinere Abu-Muhammed Abd-el-Mumen emirus filius ejus in oppido Argar7 die Solis 50:0 Dhu-l-Qadhæ mortuus, Fesam elatus in porticu, quæ e regione templi novæ urbis jacet, sepultus est. Abu-Jaqub quum Tandjam venisset, Ibn-el-Almarum convenit et honorificentissime exceptum honoribus cumulavit. Desideriis ejus omnino satisfecit, et, nihil corum, quæ antea evenerant, verbis reprehendens, cuneta petita ei concessit. Donis quoque splendidis, alterum tantum corum, que ille dederat, efficientibus, enm donavit. Die Sabbati 20:0 Dhn-l-Hidjæ Ibn-el-Ahmar in Hispaniam rediit. — Eodem anno Abu-Jaqùb Muslemorum imperator Ibn el Ahmaro cl-Djeziram, Rondam, omnia quæ iis adjacent, castella, sient Jamenam, Abdunam9, Ranisch, el-Sakhirât, Jamig10, el-Ghar11, Naschît12, Tardelam13,

Montaur<sup>1</sup>, Atit, el-Medâu<sup>2</sup>, Adiaru<sup>3</sup>, el-Schetîl<sup>4</sup>, el-Taschâsch<sup>5</sup> Ibn-el-delîl<sup>6</sup>, Estebunam<sup>7</sup>, Madjlûs, Schemînam<sup>8</sup>, el-Nagûr<sup>9</sup>, Tambul<sup>10</sup> et Nogâvesch<sup>14</sup> tradidit.

Anno 695 (coepit die 4 Dec. 1295) exercitus Abu-Jaqùbi, ducé veziro Abu-Alio Omaro ben-el-Saùd, ad el-Djeziram obsidendam, in Hispaniam trajecit; quam corona cinetam aliquamdiu oppugnavit. Eodem tempore fames gravissima et pestilentia adeo violeus in Mauritania obtinuit, ut bini, termi ant quaterni mortui ad lavacrum portarentur. Ibidem mudd tritici decem dirhemis et sex oqæ farinæ dirhemo constabant. — Eodem anno Abu-Jaqùb [266] mensuras mutari jussit, et eas ad mudd Prophetæ per Abu-Fârisum el-Melzuzium Miknasitam faqihum formatas confirmavit.

Anno 694 res hominum prosperæ fuerunt, status felix, et annona ubique 12 adeo vilis, ut sahfa tritici viginti dirhemis, hordei vero tribus dirhemis venderetur. — Anno 695 (coepit die 9 Nov. 1293) Abu-Jaqûb terram Tilimsâni invasurus profectus, ad areem venit Tavrîret 13, cujus dimidia pars Othmâno ben-Jaghmurâsen, dimidia 14 vero imperatori Muslemorum fuit, quia ibi erat finis regni utriusque. Quum ex eo præfectum Othmâni hujus expulisset, castellum ædificare et muros die primo Ramadhâni linjus anni exstruere coepit. Die quinto ejusdem mensis opere absoluto, portas ferro inductas fecit, et quotidie, precibus matutinis functus, ædificationi ipse præfuit. Postea Rabât-Tâzam reversus, postquam in castellum Tavriret tribus 15 Benu-Asker, duce Abu-Jahja emiro fratre, filio Abu-Jusufi Muslemorum imperatoris, præsidium collocaverat, et festum jejunii rupti prope Vadi-Melujam celebravit.

Anno 696 (cocpit die 29 Oct. 1296) Abu-Jaqub imperator Muslemorum Fesa profectus, fines Tilimsani aggressurus, ad urbem Nedrumæ accessit, quam aliquamdin gravissime obsedit. Tum Vadjdam castris motis, cam refici et mocnibus muniri jussit, arcem, domum, balneum templumque ibi condidit. Eo tribus Benu-Asker duce Abu-Jahja emiro fratre transtulit, iisque imperavit, ut in urbem Tilimsani continuas facerent incursiones. Tum Fesam rediit,

السطيسل (1 مشعور (1 مشعور الله السطيسل (1 مشعور (1 مشعور

Anno 697 (cocpit die 18 Oct. 1297) Abu-Jaqùb urbem Tilimsâni denuo adortus obsedit. Eodem anno idem multos servos suos removit, in quorum numero erant Abu-Fâris Abd-cl-Azîz. Abu-Abd-Allâh el-Kenàni¹, et Abu-Jahja ibu-Abu-l-Sabr faqihus. Eodem anno Abd-cl-Kerìm ben-Isa et Ali ben-Muhammed el-Hentâti principes Murrekoschæ per filium ejus Alium, Ibn Zeridja² vulgo appellatum, occisi sunt. Litteræ, a cancellario patris Abu-l-Abbàso el-Meljanio scriptæ, hoc negotium ei dederant.³ — Eodem anno Abu-Zijàn emirus mortuus est.⁴

Anno 698 Alm-Jaqub denique urbem Tilimsani obsedit, nee nisi mortuus inde discessit.

[267] De Tilimsani obsidione.

Pergit auctor. Caussa tum Tilimsâni obsideudi tum Abd-el-Vaditarum internecionis hac erat. Ibn-Atu, quum ea, qua jam narrata sunt, peregisset, ad Othmånum ben-Jaghmuråsen, hujus urbis regem, confugit. Abu-Jaqub imperator Muslemorum, litteris ad hune datis, illum sibi tradendum poposeit, et bæc recusantem bello adortus est. Inimicitia postea usque ad secundam expeditionem, mense Redjebi anno 697 susceptam, inter eos obtinuit. Quum imperator Tilimsanum venisset, contra eum Othmân copias eduxit; at proelio extra nebem commisso, fugatus, in nebem rediit, cujus portas clausit et obsidionem sustinuit. Imperator, post aliquot dierum obsidionem, Abu-Jalija emiro fratri, quem eum tribu Benu-Asker in urbe Vadjda reliquerat, imperavit, ut Tilimsanum, ejus provinciam, Nedrùmam et loca adjacentia bello agitaret. Nedrumenses, incursionibus ejus continuis fatigati et resistendo non pares, principes snos ad Abu-Jahjam emirum miscrunt, ut, sacramento fidei dato, securitatem implorarent. Qua promissa, provinciam sibi traditam, die Martis 18:05 mensis Redjeni, anno 698, occupavit et victoriæ nuntium ac principes illes ad Abu-Jaqubum fratrem ablegavit, qui eum rogarunt, vellet ipse in corum regionem profectus hostes ab iis depellere. Castris igitur motis Abu-Jaqub statim Tilimsanum accessit et die Martis secundo mensis Schablini, anno nuper dieto, tempore matutino urbem obsidere coepit. Nedrůma, Honaino, Vahrâno, Tuna7, Mezgharân8, Mustaghânem, Tenis9, Schelschel 10, Berschek, el-Bethå,

الكتانى (د. عايد ك مايد عايد ك الكتانى (د. ك مايد ك مايد ك الكتانى (د. ك الكتانى (د.

Mazûna, Anscherîsch<sup>1</sup>, Meljana, el-Qasâba, el-Meria<sup>2</sup>, Tefradjenît<sup>3</sup>, omuibus Abd-el-Vaditarum urbibus, et terris, quas Benu-Tegîn et Mughrava occupabant, potitus, a rege cl-Djezairæ sacramentum accepit sidelitatis. Legati etiam regis Tunesi, dona ferentes, ad eum venerunt, et Bedjasenses ac Qustantinenses officia ci præstiterunt, dum Tilimsannun obsedit. Quum urbem castris et copiis circumdedisset et ducibis singulis locum suum distribuisset, ii quotidie singuli sibi invicem succedentes, usque ad hiemem, contra cam exicrunt. Imperator co loco, quo consederat et erexerat tentorium, palatinm sibi adificavit et e regione hujus templum condidit magnum, in quo preces diei Veneris instituerentur. Ilomines etiam ædificare jussit et ita domi dextrorsum et sinistrorsum surrexerunt. Palatium et templum e regione ejus moenibus ciuxit. Anno 702 (coepit die 23 Aug. 4502) Abu Jaqub murum magnum circa Tilimsanum novum exstrui jussit, qui die 5:0 Schevvâli condi coeptus est. Sub hac obsidione Othmâno ben-Jaghmurâsen emiro mortuo filius Muhammed, Abu-Zijan cognomine, successit, qui urbem tuitus est et rebus ejus præfuit.

Anno 7014 (coepit die 5 Sept. 1501) Abn Abd-Allaho [268] ibn-el-Almaro, regi Hispaniæ defuncto, Muhammed el-Makhlů' (regno exutus) filius successit, qui litteris de fidelitate ad Abu Jaqubum datis munera adjunxit splendida. In urbe Tilimsani nova Abu-Abd el-Rahman emirus obiit et Rabat-Tazam elatus, in atrio templi ibi sepultus est. Dum Abu-Jaqab5 obsidione Tilimsani occupatus erat, legati ab Hedjazensibus, el-Nasiro rege Aegypti et Syriæ missi, dona ferentes, venerunt, et legati quoque Africæ regis munera attulerunt pretiosa. In nova Tilimsaui urbe condita et ædificata balnea magna, hospitia, nosocomia et templum magnum, in quo preces diei Veneris sollennes celebrarentur, prope canalem maximam. exstruxit; turrim etiam altam adjunxit, cujus in apice poma aurea, 700 aureorum pretio, imposuit. Cum viris Mauritaniæ sanctis, in Hedjazam ire jussis, Coranum, gemmis et lapidibus pretiosis orvatum, el-Kabæ donum misit una cum magna pecunia summa, Meccensibus ac Medinensibus distribuenda. El Nàsiro regi 400 equos genere lectissimos, bello plane instructos, dono misit. Interim incola Tilimsani adeo debilitati sunt, ut pane perirent. - Die 27:0 mensis Scheyvali, anno 703 (coepit die 25 Jul.

<sup>1)</sup> نشریش (b. 2) Almuba D. 3) تفواخینت (a. Tadscherit B. 4) تفواخینت (a. e. recte. — b.

Abu-Jaqubum de fide civium nata, omnia commoda iis concessa subtraxit. Abu-Said dux urbe proditione potitus, omnes Benu el Azfi vinculis constrictos, in Hispaniam abduxit omniaque corum bona cepit. Nuntio de urbe, ab Abu-Saido nomine el Makhlui occupata, accepto, imperator, rem ægre ferens, Abu-Salemum Ibrahimum emirum filium cum magno exercitu ad cam obsidendam misit, qui omnes el Rifi et regionis Tazæ tribus co collegit. At frustra; fugatus tandem castra movit. Ob cam rem imperator cum a se remotum deinde omnino neglexit.

Die Mercurii<sup>2</sup> 7:0 Dhu l Qadæ, anno 706 (coepit die 15 Jui. 1506), Abu Jaqùb imperator Muslemorum in palatio suo in urbe Tılimsani nova dormiens ab cunncho servo suo, nomine La-Saâda, qui Abu-Alio el-Meljânio (nerat, in ventre perfide vulneratus, circa tempus precum pomeridianarum ejusdem dici vulnere mortuus est. Rabât-Schâlam apud Rabât-Tazam elatus, ibi sepultus est. Deus solus est æternus!

[269] De reguo Abu-Thâbeti Ameri, Muslemorum imperatoris, filii Abd-Allâhi, filii Abu-Jaqûbi, imperatoris Muslemorum.

Amer, Muslemorum imperator, filius Abd-Allahi emiri, filii Abu-Jaqubi Muslemorum imperatoris, filii Abu-Jusufi Muslemorum imperatoris, Abd-el Haqqi filii, Abu-Thabet cognominatus, matre nobili, nomine Bez-zu³, filia Othmâni ben-Muhammed⁴ ben-Abd-el-Haqq, ineunte Redjebo, anno 685, natus est. Postero die mane post avi mortem, die Jovis octavo⁵ Dhu l Qadæ, anno 706, in nrbe Tilimsaui nova, unanimi eivium consensu et ex voluntate Merinidarum Arabumque principum, sacramentum fidei ei dictum est, et die Solis octavo⁶ mensis Safari, anno 708, postquam unum annum tres menses et diem regnaverat, viginti quatuor annos et aliquot menses natus, in Tandjæ arce diem obiit supremum.

Ibrahîm ben-Abd-el-Djelîl Vandjesatensis et Ibrahîm ben-Isa el-Jerbani veziri ei fuerunt, Abu-Muhammed Abd-Allâh ben-Abi-Madjan faqihus vero, eancellarii munere fungens, summam rerum curam gessit et regno præfnit. Ferdj libertus ejus et post eum Abd-Allâh el-Zerhûni cu-bicularius, Abu Ghâhb Mughilensis autem qadhi ejus Init. Simulac, seeptris potitus, sacramentum acceperat fidelitatis, principes Merinidarum at-

مسلم (1 مسلم و.  $^2$ ) موم (2 مسلم و.  $^3$ ) مسلم (3 مسلم و.  $^3$ ) عزو (4 مسلم و.  $^5$ ) عزو (5 مسلم (5 مسلم و.  $^5$ ) السابع (6 مسلم و.  $^5$ ) البرناتي (6 مسلم البرناتي (7 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (8 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (1 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (1 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (1 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (1 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (1 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (1 مسلم و.  $^5$ ) مسلم (9 مسلم و

que Arabum et capita hominum accitos, de rebus Tilimsâni consuluit, utrum obsidionem persequeretur, an castra inde moveret et Mauritaniam' peteret. Cuncti censuerunt castra movenda. "Ad Mauritaniam pergas", dixerunt, "et eam facias tranquillam. Othmân ben-Abi-Ali2 enim, avi tui morte Sebtæ audita, Fesam jam inde profectus est et Qasr-Kutâmam atque urbem Asilam3 cepit. Præterea milites, qui jam quartum annum a familiis et liberis disjuncti hie definentur, hae regio tædet. Itaque primum omnium in tuam eas terram, quæ quum pacificata sit et secura, videris, quid ulterius tibi sit agendum." Talem consensum de itinere videns, legatos ad Abn-Zijànum ben-Othmân ben-Jaghmurâsen misit, qui, pace facta, omnes ei redderent urbes, quas avus expugnaverat, novo modo Tilimsano excepto, ab Abu-Jaqubo, imperatore Muslemorum sub obsidione condito, quod ea conditione retinere voluit, ut Abu-Zijan id numquam occuparet, sed statu suo conservaret et templa, palatia ceteraque, si opus esset, reficeret. Qui vero e Mauris ibi vellent considere, eos haud impediret. His conditionibus acceptis, omnes avi exercitus, milites, sagittarios et satellites, in terris orientalibus [270] dispersos advocavit et oppida suis quoque incolis reddidit. Edictis de morte avi snaque in imperio successione ad capitales Mauritania urbes scriptis, ad urbem Fesanam Abu-Alium el-Hasanum emirum consobrinum6, filium Ameri ben-Alid Allâhi emiri, filii Abu-Jusufi, Muslemorum imperatoris, cum valida manu misit, eumque jussit urbem defendere, vinctos in libertatem dimittere, injurias tollere, et omnibus tam infimis quam summis pecunias distribuere; id quod factum est. Occisis deinde Ahn-Jahja emiro avunculo et Abu-Salemo emiro consobrino, filio Abu Jaqubi Muslemorum imperatoris, incunte Dhu-l-Hidja, anno 706, ab urbe Tilimsani castris motis, cum populis innumeris in Mauritaniam profectus, festum el-idhha inter urbes Vadjdam et Tilimsanum celebravit. Tum Fesam movit et mense Muharremi, anno 707, eam ingressus est. Ad diem Redjebi septimum ibi moratus, accepit, Jususum ben-Muhammed hen-Abi-Ijad, in urbe Murrekoschæ ducem militum, præfecto urbis el-Mesúdo el-hádj interfecto, ihi rebellasse et summo imperio esse potitum. Ad eum debellandum profectus, Abu-l-Hidjadjum Jusufum beu Isa Haschemidam et Jaqubum ben-Eznags, cum quinque millium equitum manu præmisit, qui illum in ripa Umm-Rehi'9

<sup>1) -</sup> b. 2) الرسم (b. 3) أصياحة (b. 4) بن عبد الله (c. العبب (b. 5) أواد العبب (c. 5) أواد العبب (b. 5) أواد العبب (b. 5) أواد العبب (b. 5) أواد العبب (b. 6) أواد العبب (b. 6) أو ربيع (b

aggressi fagarant. Fogatus et Murrekovcham reversus, multos Christianos urbis occidit et domos corum prædatns, Aghmatum ivit. Negne hie din mansit; sed in Heskûræ montes fugiens, apud kkalûfum' ben-Hanu, principem Heskurensem supplex se recepit. At hic eum prodens in vinenla conjecit. Interca Abn-Thâbet Muslemorum imperator, incunte Schabano, anno 707, Murrekoscham intravit, ubi Jusuf ben-Muhammed ben-Abi Ijâd, vinculis constrictus, coram co deductus, scutica occisus est. Occisi caput abscissum Fesam, ut ibi eireumgestaretur, misit. Asseelas quoque illius et facti consiliarios, inde2 ab urbis porta el-Rebb usque ad castrum ædium feminæ nobilis Azunæ collectos, numero 600 viros capite muletavit. Eodem modo Aghmáti cardem fecit. Die 15:0 Schabâni hujus in fines Tamezvarati3, Seksivitam4 et tribus Reknæ5 bello aggressurus, profectus est. Sed guum ad Tamezvarat venisset et ibi consedisset, Seksivita juramentum fidei una cum donis et commeatu ei misit. Deinde ducem suum Jagåbum ben Eznâg cum 500 equitum manu in regiones Hâbæ, ut tribus Rekna debellaret, ablegavit. Quas fugientes usque ad regiones meridionales persecutus est; tum ad Tamezvarat reversus Abu-Thâbetum imperatorem Muslemorum se opperientem invenit, quem de harum regionum tranquillitate et securitate fecit certiorem. Die igitur Sabbati primo mensis Ramadhâni, anno 707, castris motis, Abu-Thâbet Murrekoscham rediit, uhi ad 15:mm hujus mensis mansit, quo ad Rabat cl-fath iter ingressus est. Primum viam terrarum Sunhadjæ secutus, fluvium Umm-Rebi's ad vadum Eutâmæ propter aquæ abundantiam lintribus trajecit. In fines Tamesnæ [271] quum venisset, legatos ibi recepit Arabum e gentibus el-Khalt, el Asem, Benu-Djâber et alii e gente Haselm, qui eum salutatum et vale dictum advenerant. Hos omnes retinnit et ad urbem Anke profectus, principes Arabum accivit, quorum sexaginta in careerem Anfæ coniceit, et trigiata viros nobilissimos7, qui vias hujus regionis infestaverant, capite muletavit et muris Anfæ suspendit. Rabât-el-fath tandem die 27:0 Ramadhâni ingressus, post festum jejunii rupti ibi celebratum, triginta alios viros e pessimis et audacissimis Arabum occisos moenibus utriusque oppidi partis suspendit. Die 15:0 mensis Schevvâli, anno 707, castra movit, Arabas<sup>9</sup> Rijáh, qui in Abu-Tavîl, el-Djezâiræ, et Fahs-Azghâr ha-

ا خلوف b. من باب الربا a. و خلوف a. من باب الربا a. و خلوف a. من باب الربا a. و خلوف a. من باب الربا a. من المدس a.

bitabant, aggressurus, et, multis eorum cæsis, teminis, liberis et pecoribus captis, Fesam rediit, ubi medio Dhn-l-Qadæ mense hnjus anni venit. Postquam ibi festum el-idhhu peregerat, ad Qasr 1-Abd-el-Kerim profectus est, et tres dies ibi mansit, donce tribus Merinidarum et Arabes regionis ad eum frequentes essent collecti. Tum ad arcem Alavdâni procedens, eam vi cepit et oppidum quoque el-Demnæ2 expugnavit, cujus viros occidit, feminas, liberos et pecora prædam abduxit. Caussa hujus rei hæc crat, quod incola, Othmano ben-Abi-l-Ala se subjeccerant, et, via indicata, cum, in fines suos receptum, summo honore cumulaverant. Eo duce tum Qasr-Abdel-Rerim et provincia Asilæ3 potiti, multa pecora inde aliduxerant. His rebus in monte Alavdâni gestis, castra movit, et die Muharremi primo, anno 708, Tandjam venit. Hine in provinciam Sebtar exercitus mittere et urbem Tetuan condere coepit. Abn-Jahjam ben-Abi l-Sabr faqihum ad Ibn-el-Ahmarum legavit, rogans vellet Sebtam vacuefacere. Dum in arcc Tandjæ exspectavit, quid responsi legatus referret, mors cum die Solis octavo mensis Safari, anno nuper dieto, inopinantem oppressit. Sehalam apud Rabat-el-fath elatns, ibi juxta majores suos sepultus est. Suleiman, filius Abd-Allâhi emiri, frater ei successit.

De regno Abn-l-Rebi' Suleimāni Muslemorum imperatoris, filii Abd-Allāhi emiri, filii Abn-Jaqúbi Muslemorum imperatoris.

Sulciman Muslemorum imperator, filius Abd-Allahi emiri, filii Abu-Jaqubi Muslemorum imperatoris, filii [272] Abu-Jusufi Muslemorum imperatoris, filii Abd-el-Haqqi, Abu-l-Rebi eoguaminatus, matre serva domestica arabici generis, nomine Zijana6 natus est. Abu-Muhammed ben-Abi-Madjan faqihus, qui cancellarius fratris fuerat, etiam ejus fuit, et, donce interficeretur, imperii res gessit. Cui occiso fratrem Abu-Abd-Allahum ben-Abi-Madjan faqihum suffecit. Ibrahim ben-Isa el-Jertâsi7 e Abd-el-Rahman ben-Jaquh el-Vatâsi5 veziri ei fuerunt. Die Lunæ nono mensis Safari, anno 708, in arce Tandjæ, voluntate9 cancellariorum et vezirorum fratris, novemdecim annos et quatuor menses natus, rex salutatus est. Tum Alium consobrinum, Ibn-Rezidja 10 appellatum, captum in vincula conjecit, quia summum imperium sibi arrogaverat, et multorum ho-

رُحُونِ ( 5 ) الثاني ( 5 ) الثاني ( 5 ) الميلة ( 6 ) الميلة ( 5 ) الم

minum sacramentum fidei acceperat. Postea iis, qui in castris Tetuâni¹ erant, accitis, Merinidis, Arabibus, Hispanis, el-aghzâz et Christianis dona distribuit, et Fesam migravit. Ibn²-Abi-l-Ala vero cum magna militum, filiorum fratrumqne manu Sebta profectus est, ut noctu castra illius adoriretur. At Suleimân Muslemorum imperator, re cognita, media nocte castris motis, cum in itinere aggressus est, et, proelio gravi commisso, filium et multos milites cepit captivos ceterosque occidit. Ibn-Abi-lAla anfugit. Abn-l-Rebî' imperator jam Fesam perrexit, et, die 11:0 mensis Rebî' prioris, anno 708, eam ingressus, festum Prophetæ natalitium ibi celebravit et dona distribuit. Pace regionum confirmata, res ejus stabilitæ sunt, reges obedientiam præstiterunt, et foedus cum rege Tilimsâni redintegratum est.

Die ultimo mensis Dhu-l-Qadæ Muslemorum imperator Abu-Muhammedem Abd-Allâhum ben-Abi-Madjan faqihum caneellarium suum, qui rebus gerendis præfuit, postquam novem menses et viginti unum dies munere functus erat, interfecit. Die primo Dhu-l-Hidjæ, anno 708, Taschfinum ben-Jaqûb el-Vatâsium ducem imperator ad Sebtam obsidendam misit. Itaque cum magno exercitu Merinidarum eo profectus, cam die Lunæ 10:0 mensis Safari³, anno 709 (coepit die 10 Jun. 1509), principum urbis jussu civinmque³ consensu vi cepit; imperium enim hispanicum eos tæduit. Simul cum litteris ad Abu-l-Rebi¹ Suleimânum imperatorem de victoria scriptis, principes urbis misit, quorum ducem bello præfectum⁵ Abu-Omarum ben-Rahu ben-Abd-el-Haqq principem in carcerem hic conjecit.

Primo mensis Djumâdæ prioris die Suleimân imperator Abu-Ghâlibum el-Mnghilium qadhiam fesanum de munere suo dimovit et Abu-l-Hasanum Alium faqihum consultissimum, nomine el-Saghir (parvum) notum, in ejus locum suffecit Eodem mense Abu-l-Rebi' pacem cum Ibu-el-Abmaro fecit ea conditione, ut el-Djezîram et Rondam cum suis provinciis sibi traderet; simul sororem ejus in matrimonium sibi petiit. Quibus omnibus acceptis, equos et pecuniam ad bellum per Othmânum ben-Isa [275] el-Jernânium fidelem suum Ibn-el-Ahmaro misit.

Mense Djumâdæ prioris, anno 710 (coepit die 50 Maj. 1510), Abdel-Rahmân ben-Jaqûb el-Vatàsi vezirus et Ghansalvo (Gonsalvo) dux Chri-

اللهتوني (c. أكسرم (b. أكسره b. أكسره b. أكسره b. أللهتوني (c. أكسره b. أكسره b. أكسره b. أكسره b. أكسره b. c. أكسره b. أكسره b. c. أكسره b. c. أكسره b. c.

stianorum, qui cum quibusdam Merinidis, ut Suleimânum imperatorem Muslemorum de solio dejicerent et Abd-el-Haqqum ben-Othmân ben-Muhammed ben-Abd-el-Haqq sufficerent, conspiraverant, Rahât-Tâzam aufugerunt, ubi simulae constiterant, Abd-el-Haqqo accito juramentum fidei dixerunt. Hie nomine imperatoris Muslemorum ornatus, milites collegit, et, litteris ad amicos suos e Merinidis, Arabibus et principibus datis, cos invitavit, ut se regem agnoscerent. Sulcimân, hoc unntio accepto, adversus eum Rabât-Tazam profectus, Jusufum ben-Isa Haschemidam et Omarum ben-Mûsa el-Fududium eum valida Merinidarum manu præmisit, et ipse cos mox secutus est. Abd-el-Haqq autem rebellis1 et Rahu2 ben-Jaqub, illius adventu cognito, quum intelligerent, se ei debellando esse impares, quem contra se iturum hand crediderant, noctu Rabât-Tâza fugientes, Tilimsânum primo petierunt, deinde vero in Hispaniam trajecerunt. Imperator Muslemorum Rabât-Tâzam ingressus, plures homines, qui Abd-el-Haqqo fidem addixerant et ab ejus steterant partibus, interfecit. Dum hie morabatur, morbo correptus, metam 3 attigit suam, et nocte Mercurii inter horam 8:vam et decimam, ultimi diei mensis Djumadæ posterioris, anno 710, mortuus, eadem nocte in area templi ibi sepultus est. Omne tempus annorum duorum et quinque mensium, quo sceptra gesserat, pretium annonæ ceterarumque rerum vendendarum carum obtinuit, quamvis commercium floreret. Eo regnante fundi etiam adeo pretio creverunt, ut domus mille aureis constaret. Homines tune jumentis vestimentisque4 pretiosis et ornamentis usi, in ædibus exstruendis saxa lævia5, marmor et sculpturas adbibuerunt.

Auctor pergit. Fuga Rahu ben-Jaqûb veziri aliorumque Fesâ die Sabbati 25:0 Rebî' posterioris, anno 710, accidit. Deus solus est aternus! De regno Abu-Saidi, regis nostri et huninis sæculi, imami, Muslemo-rum imperatoris, khalifæ justissimi.

Qui adhuc nostro tempore, i. e. anno 726, sceptra tenet. Ejus vitam Deus producat, regnum faciat perenne, signis det victoriam, et enses plumasque in hostes acuat!<sup>8</sup>

Abd-Allalı Otlmân Muslemorum imperator, filius Abu-Jaqûbi imperatoris Muslemorum, per Deum victoris et justitiam sustinentis, filii Abd-el-Haq-

gi, Abu-Said cognominatus, el-Said bifadhl-Allah appellatus, matre nobili, nomine Ajescha, filia Abn-Atija [274] Muhelheli ben-Jahja Khaltensis, emiri Arabım el-Klıalt, die Veneris 29:0 Djumâdæ posterioris, anno 673, natus est. Coloris albi florescentis, statura mediocris, pulchra facie et figura venusta, aditu facilis fuit et comis, humeris aqualilibus, coram Deo humilis, cujus leges severe observabat, condolens, benignus, liberalis, generosus, sanguinis effundendi parcus¹, patientia, elementia, mentis acumine et intellectu clarus, e regibus illustrissimis unus fuit. In regni initio Abu²-l-Hedjâdj Jusuf ben-Isa Haschemida et Abu-Ali Omar ben-Mûsa ben-Amrân el-Fudûdi veziri ei fucrunt. Quibus mortuis Abu-Abd-Allah Muhammed³ ben-Abi-Bekr ben-Ali et Abn-Sàlem Ibrahîm ben-Isa el-Jernâm<sup>4</sup> in hoc munere suffecti sunt. Abn-Abd-Allâh ben-Abi-Madjan *cl-hådj* faqihus et Abu-l-Mekârim Mandil<sup>5</sup> Kenanita muncre cancellarii functi sunt; post mortem vero corum Abu-Muhammedem Abd-el-Muheimen faqihum celebrem, seribam dexterrimum nobilem<sup>6</sup>, filinm Abu-Abd-Allâhi Muhammedis Hadhramantensis<sup>7</sup> faqihi docti, eximii, summi et consultissimi, qadhii justissimi, Abu-Muhammedem Sâlihum ben-Hedjâdj fagihum et scribam, et Abu-l-Abbâsum ben-el-Ferrâg fagihum et scri-Qadhii ci fuerunt: Abu-Amrân el-Zerhûni faqilms qadhi, et Abu-Abd-Allâh Muhammed faqihus illustris, doctus, eximius, consultissimus, summus, judex universalis, filius Abn-l-Hasani ben-Abi-Bekr el-Melili, doctoris faqihi<sup>8</sup>, traditionum periti, nobilis, docti, consultissimi, summi, judicis universalis. Abn-Abd-Allahum ben-el-Ghabt Hispalensem 10, postca vero hujus filium Abu l Hasanum vezirum et Abu-Muhammedem Ghâlibum vezirum Sehegürensem medicos habnit.

Nocte Mercurii ultima mensis Djumàdæ posterioris, anno 710, in arcee Rabât-el-fathi a veziris, cancellariis, principibus et interioris aditus hominibus khalifa salutatus, ea ipsa nocte edicta, Suleimâni mortem et sacramentum fidei sibi dictum annuntiantia, scripta per cursores in regni provincias circummisit. Filium etiam Abu-l-Hasanum Alium emirum illustrem, benedictum et venustissimum Fesam misit, qui die Mercurii primo mensis Redjebi, circa precum pomeridianarum tempus, codem anno, co venit et novam urbem, regiam horum sedem et potentiæ domi-

الميزناتي (a e. متوفقا (c.  $\div$ . 3) - c. 4) الميزناتي (b. d. 2) ابو يوسف (c.  $\div$ . 3) - c. 4) الميزناتي (b. 5) - b. 6) المنظم (b. 7) - c. 8) - a. d. c. rectc. 10) المغليط (b. 10) المغليط (c.  $\div$ . 3) - b.

cilium ingressus, cam occupavit, res in ordinem redegit, palatium, æraria, thesauros, horrea et arma prehendit, et tympana pulsari festaque hilaria celebrari jussit.

Die postero Mercurii, primo Redjebi, illucescente, Abu-Saîd, imperator Muslemorum, e palatio Rabât-Tâzæ, summo ornatu et cum magno apparatu extra urbem procedens, ibi denuo ah universis Merinidarum tribubus et omnibus Arabibus, Hispanis, el-aghzāz et Christianorum ducibus rex salutatus, postea sacramentum fidei a faqihis, sanctis¹ et urbis principibus accepit, ex animi hominum consensu et intima dilectione omnibus aliis præhabitus. Nam Deus virtutibus ejus splendidis ingenium adjunxerat generosum et suave, cum dotibus laudandis et meritis [273] pulcherrimis² ac probatis³. Prudens, pius, erga omnes Muslemos clemens, præstantiis abundantibus, sapientia sanante clarus, sine qua imperium sustineri non potest, his poëtæ versibus apprime respondet:

Bhalifatns sua sponte, syrmas trahens, ad eum venit.

Nam eum solum ille decuit, sient ipse illum decet.

Si alius quisquam eum desiderasset, terra sane mota esset.

Sacramento fidei absoluto et rebus omnibus compositis, Merinidis, Arabibus et militibus pecunias distribuit, faqihis sanctisque dona dedit, et omnibus, tam summis quam infimis, sese gessit liberalem. Res imperii ac subditorum examinaturus, tribunal conscendit, et ipse caussas cognovit. Injurias hominum tollens, tributaque diminuens, vinctos libertate donavit, iis tamen exceptis, qui sanguinolenti et legilms damnati in carcere erant ac res nefandas in terra perpetraverant. Elecmosynas infirmis et pauperibus secretis, qui familias habebant alendas, dari jussit. Fesanos a vectigalibus liberavit, quæ quotannis a prædiis ærario solvenda adhuc fuerant. Itaque eo regnante res civium floruerunt, et bona corum creverunt. Dies sunt clarissimi in hoc regno, bona aliud aliud continue sequun-<sup>t</sup>ur, subditi, gratia Dei, statu gaudent mollissimo<sup>5</sup> et potu dulei, umbra protegente, asylo securo, felicitate summa, integra pace, ita ut noctes corum pulcherrime luceant et dies sieut festa et sollemnia celebrentur. Quæ omnia a fido illius khalifatu et benedictione imamatus imperatoris Muslemorum, in quo is justitiam sibi ante oculis ponens, habenas regni propria manu tenet. Imperia ejas et decreta, tam a potentibus quam ab invalidis

الا المشهورة (3 عليلة و العلماء (1 عليلة و عليلة و العلماء (1 علماء والعلماء و العلماء (1 علماء و العلماء و العلماء

efficiuntur, velum oppressi retegit, miseris portam aperit felicitatis, subditis tutelam suam elementer spondet, in quos justitia ejus superfusos æquitatem suam summopere exercet. Dens vitam ejus producat et regnum faciat perenne!

Decade ultima mensis Redjebi Abu-Said Rabat-Taza Fesam profectus, eam ingressus est, ibique legatos provinciarum, faqihos, qadhios et principes, qui salutandi gratulandique caussa advenerant, recepit. Post festum jejunii rupti hic celebratum, mense Dhu-l-Qadæ Abu-Said Fesa ad Rabat-el-fath profectus est, nt res subditorum et Hispaniæ examinaret, navesque ad bellum adversus hostes ornaret.<sup>2</sup> Quum exeunte hoe mense eo venisset, festum el-idhha celebravit, et, rebus regionis compositis, naves in hoc mari ornari jussit; tum Fesam rediit.

Anno 711 (coepit die 19 Maj. 1511) Abu-Said fratrem Abu-l-Begâ Jaisehum<sup>3</sup> emirum, el-Djeziræ, Rondæ earumque provinciis in Hispania præfectum, naves in navalibus urbis Selæ ornare jussit, ut Christianos cum iis aggrederetur. Eodem anno pluvia omnino defecit, et preces ob pluviam obtinendam habitæ sunt. Abu-Said etiam, ut ritum harum preeum sollennem perageret, exiit, et, faqihis, sanctis, et Corani lectoribus, Dei laudes recitantibus, ante se cuntibus, pedibus usque ad sacellum processit, [276] nt coram Deo se humilians et majestati Ejus submissus, sunnam Prophetæ et domini nostri Muhammedis tueretur. Celeres cum eleemosynis, quæ pauperibus distribuenda erant, ante se misit. Hac ejus processio die Mercurii 24:0 Schabani, anno nuper dicto, evenit. Die Sabbati 27:0 ejusdem mensis cum omnibus copiis in moutem el-Kendertin5 profectus, nt sepulchrum Abu-Jaqûbi el-Aschqari viri sancti visitaret, ibi Deo precatus est. Deus vota exandiens, et terræ et ejus misertus, servos suos adjuvit. Neque prius imperator inde reverlit, quam adeo pluit, ut omnes irrigarentur regiones. Abu-Said, a primo regni initio usque ad hoc tempus6 ægrotos semper visitavit. Iuneribus interfuit sanctorum, nobiles, fagihos et sanctos quotannis pecunia, vestimensis, frumento ac ceteris, quæ opus sunt, rebus necessariis, donavit.

Anno 915 (cocpit die 25 April. 1515) Adi<sup>5</sup> ben-Henu Heskurita, in finibus Heskûræ rebellavit. Contra quem imperator Muslemorum, eastris motis, profectus, areem ejus obsedit, et, Deo juvante, expugnavit, terras-

ا بخرص (3 وابذل (1 وابذل الجفان 1 وابذل الجفان 1 وابذل (1 و وابذل الجفان 1 و و و ابذل الجفان 1 و و الجفان 1 و و الخفان 1 و و الخفان 1 و الغراء (1 و الغراء 1 و و و الخفان 1 و الغراء 1 و

que ingressus, pecora egit prædam. Ipse rebellis vinctus ad imperatorem ductus, catenis onustus Fesam fertur ibique in careerem conjicitur.

Anno 714 (coepit die 16 April. 1514) mense Dhu-l-Hidjæ Abu-Said imperator filium Abu-Alium Omarum emirum illustrem regioni meridionali, Sidjilmāsæ, provinciæ Deræ una cum omnibus terris adjaceutibus, usque ad desertum porrectis, præfecit, et, simul omne ei tradeus vectigal, summam rerum potestatem concessit. Eodem anno Abu-Said Jahjam, filium Abu-Talebi faqihi, el-Azfium ducem Sebtæ præfecit, et summa omnium ejus rerum potestate tradita, ei quoque imperium classis dedit.

Anno 715 (coepit die 6 April. 1513) Abn-Said portam, quæ ante pontem est, el-Djeziræ, ædificari jussit, et urbem lorica circumdedit. Eodem anno Murrekoscham profectus, ibi mansit, donec res ejus in ordinem redegisset; tum Fesam revertit.

Anno 716 (coepit die 23 Mart. 1516) Jahja dux Djebel-el-fath aliquamdiu obsedit ejusque cepit suburbia. Eodem anno hie Jahja elassem Christianorum in freto destruxit ejusque ducem Gernâq², qui multa damna Muslemis intulerat, interfecit. Ita Dens hominibus quietem reddidit. Mense Schevvâli hujus anni Jahja el-Azfi Sebtæ rebellavit, et ad aulam imperatoris Muslemorum venire recusavit³; quare Abu-Saîd vezirum suum Abu-Sâlemum Ibrahîmum ben-Isa el-Jernânium⁴ contra eum misit; qui cum magno exercitu eo profectus, rebellem aliquamdiu obsedit.

خرج امير المسلمين ابو سعيد من حصرة مدينة فلس الى غزو مدينة : † .6 ( المسلمان فسار حتى وصل وادى ملوية فى أمم لا تحصى وجيوشه عظيمة لا يعلم عدد فقدم بين يديه ولديه الاميرين ابا الحسن على وابا على عمر بمحالاتهما وجيوشهما وسار صوحتى بدعلته خلفيما فى بلاد يغمراسن يا دلون زرعها ويسبون اموالها ويقتلون جاتها فسار حتى وصل مدينة وجدة فنزلها وتالها قالله شديدا ثم أرتحل عنها تحو المسان حتى نزل بالعلب فبعث ولده الامير الاجل أبا الحسن على حتى وقف على بابها فلم يخرج له احد من بنى عبد الوادى ولا شهر له احد فى ذلك الوادى واعتمد اميرها موسى بنى عثمان على الحمار وترك بلاده ورعيته للدمار ولما فتك امير المسلمين ابو سعيد جميع احواز المهسان وفي سنة اربع عشرة وسبعاية خرج الامير أبو على عمر على ابيه امير المسلمين أفي سعيد في وفي سنة اربع عشرة وسبعاية خرج الامير أبو على عمر على ابيه امير المسلمين أفي سعيد في ألسفلة من ألم مدينة فاس تحصرة الجديدة فدعا لنفسه وجمع عليه الروم وبعض عليه وقبه الرواب وايقن بالحصار من غير فتك ولا ارتبياب فلما رأى امير المسلمين ما نزل بولده من الذمار والعفار وخاف عليه المملكة والدمار وتدارك رمقه بالشفقة عليه والمنان فلما كان الميراجني ما نزل بولده من الذات والعفار وخاف عليه المملكة والدمار وتدارك رمقه بالشفقة عليه البولية من الذبية من الذبية والمعار وخاف عليه المملكة والدمار وتدارك رمقه بالشفقة الميراحين عالية الماكنة والمتان فلما كان البرتاجني و النزلية والمنان السلمين ( النيان فلما كان البرتاجني و النزلية والمنان فلما كان الميراحية عليه الماكنة والمتنان فلما كان البرتاجني و النزلية و المنانية الميامين ( الميراحية و النيانية و النيانية الماكنة والمامين ( الميراحية و النيانية و النيا

Anno 719 (cocpit die 21 Febr. 4519) Abu-Saîd Muslemorum imperator ab urbe [Fesana] Tandjam movit, ut res Sebtæ et Hispaniæ ipse examinaret. Eo tempore putcos in extrema parte sepulchrorum el-aghzāz [277] faciendos curavit. Postquam aliquot dies Tandjæ erat moratus, Fesam revertit.

Mense Schabâni, anno 720 (coepit die 11 Febr. 1520), Abu-Said Murrekoscham ivit, ibique aliquamdin mansit, ut pacem regionis stabiliret, res subditorum examinaret finesque tueretur. Djendûno<sup>3</sup> ben-Othmân urbi prætecto, ille Fesam reversus, eam anno exeunte ingressus est.

Anno 721 (coepit die 50 Jan. 1521) Rabât-Tàzam profectus, dum ibi tres menses substitit, castellum Tavrîret de condi jussit, et conditum peditibus, sagittariis et equitibus instruxit. Eodem anno moenia urbis Agersifi ædificavit. Anno 725 (eoepit die 19 Jan. 1522) mense Rebi' posterioris Murrekoscham profectus, ibi mansit, donce res ejus et negotia in ordinem redigeret. Tum Fesam revertit. Anno 725 (cocpit die 9 Jan. 1525) pluviæ inopia in Mauritania laboratum est, quare preces ob pluviam obtinendam factie sunt. Abu-Said etiam, ut ritum servaret, ad has preces processit et eleemosynas coram se distribuendas curavit. Anno 724 (coepit die 29 Dec. 1525) et partim anno 723 (cocpit die 17 Dec. 1524) tanta in Manritania fames fuit, ut, annona pretio ubique aneto, frumentum in omnibus 5 urbibus deficeret. Sahafa enim tritici nonaginta 6 aureis, mudd tritici decem dirhemis, quatuor oga farina dirhemo, quinque oque carnis dirhemo, dua oque olci dirhemo, mel codem pretio, [tres oque uva passa dirhemo 7, et butyri oga et dimidia dirhemo constabant. Omnia herbarum genera plane defnerunt. Hic status rerum ab initio anni 724 usque ad mensem Djumâdæ prioris, anno 723, obtinuit; tune vero Deus terræ servorumque suorum misertus est. In tot ac tantis augustiis imperator Muslemorum subditis suis beneficia haud describenda dedit, enim regiis apertis mudd frumenti quatuor dirhemis venumdabat, quod homines postea sedecim dirhemis vendebant. Eleemosynas toto famis tempore ita distribuit, ut fidi homines, per vicos urbis ambulantes, pauperibus secretis, iis, qui familias haberent nutriendas, et maxime egenis, singulis

seeundum paupertatis necessitatisque rationem, pecuniam darent, inde ab aureo integro, usque ad quartam aurei partem. Inde ab initio regni tempore hiemis et frigoris pallia vestimentaque pauperibus et infirmis danda semper curavit. Si quis peregrinus obiret, ei novas vestes ad sepulturam dedit, et funus rite absolvi jussit.

De variis rebus, quæ in Mauritania, inde ab anno 656 usque ad hoe tempus, evenerunt.

Hoc anno Abu-Jusul Fesa imperator Muslemorum renuntiatus est — Anno 638 [278] die secundo mensis Schevvâli, Christiani urbem Sela proditione facta, vi ceperunt, id quod calamitas maxima fuit. - Anno 639 pugua ad Umm-cl-Ridjlein inter Aba-Jusufum Muslemorum imperatorem et exercitum el-Murtedhii commissa est. — Anno 664 Abd-Ablah, filius Abu-Jusufi ad urbem Murrekoschæ mortuus est , et die Martis 12:0 Schabani cometa, per duos menses, tempore cujusque noctis matutino orta, visa est. Eodem anno milites Merinidarum in Hispaniam, ducibus Amero ben-Idris et el-hadjo Tahortensi, sua sponte bellaturi trajecerunt.2 - Anno 665 faqilius el-Azfi murum et arcem urbis Asilæ destruxit. - Anno 664 (coepit die 12 Oct. 1263) Alm-Dabbus Abu-Jusuf Muslemorem imperatorem in aula urbis Fesanæ, opem ejus imploraturus. adiit. - Anno 666 fures ex ærario areis Fesanæ 12,000 aureos et tria collaria abstulerunt. - Anno 667 Abu-Mervân Vadjesateusis doctor pius in urbe Sebtæ mortuus est. Eodem anno el-Mustanser Muslemorum imperator Arabas Rijáh adortus, viros cecidit corum, pecora abegit. pueros duxit captivos et Tunesum rediit. Eodem anno munera ab el-Mansuro, rege Africa, Abu-Jusufo Muslemorum imperatori dono missa Abu-Zakarja ben-Salih advexit. - Anno 668, mense Muharremi, Chriz stiani urbibus el-Araisch et Teschmes, Mauritaniæ portubus, potiti, viros occiderunt, feminas et bona rapuerunt, et igue injecto, in navibus suis abierunt. Eodem anno Talha ben-Ali Jaqub ben-Abd-Allah interfectus est, et die festi el-idhha Mesud emirus, filius Abu-Jaqubi imperatoris Muslemorum natus est, qui Tandjæs moriebatur. — Anno 666 Abu-Jusuf imperator Muslemorum Jaglimurasenum ben-Zijan in Vadi-Telagh adortus est. -

وفي سنة اثنتين وستين توفي ابو العلا ابن طاحة عامل : † c. f. ؛ مر تولى الوحيد وفي سنة اثنتين وستين توفي ابو العلا ابن طاحة المروالسلمين على بلاد العرب و. الوجيس على بلاد العرب و. أنتصر (5 م الوحيسي b. ) و. f. ؛ الوحيسي في ذوي اللحجة سنة اثنتين وتسعين في ذوي اللحجة سنة اثنتين وتسعين

Anno 668 Omar ben-Mandil Mughravida urbem Meljanam Jaghmuraseno hen-Zijân dono dedit, qui ita eam occupavit. Die Mercurii, 25:0 Dhu-l-Hidjæ post preces pomeridianas rex Franciæ christianus cum navibus innumeris Tunesum appulit. In terram descendentes, castellum el Qalae expugnarunt. Populi fuerunt hand numerandi, qui castra¹ prope mare metati sunt. Equites enim Christianorum erant 40,000, sagittarii 100,000 et pedites 1,000,000<sup>2</sup>. At rege Franciæ, quum Tunesum obsideret, die 25:o Rebi' posterioris, anno 669, mortuo³, inde abierunt. — Mense Muharremi incunte, anno 668, Abu-Jusuf imperator Muslemorum Murrekoscham expugnatam4 [279] iugressus est. — Anno 6695 Abu-Jusuf Arabas Deræ debellavit. Muhammed ben-Idris et Mûsa ben-Rahu in monte Aberku<sup>7</sup> prope Fesam rebellantes, tres dies ab Abn-Jusufo obsessi, se ei subjecerunt. Vitæ eorum pepercit. -- Anno 6707, mense Redjebi Abu-Jusuf fines Jaghmuraseni ben-Zijan bello adortus, hune in Vadi-Islis fugavit. Fugatus Tilimsanum se recepit, ubi aliquamdin obsessus est. 9 — Anno 675 10 Abu-Jusuf urbem Sidjilmasæ cepit. - Anno 67211 idem Tandjam cepit et Sebtam obsedit. — Anno 674, die Schevvâli tertio, nova urbs ad Vadi-Fes condita est. Die ejusdem mensis secundo judæi Fesæ occisi sunt. Eodem annu imperator Muslemorum primum in Hispaniam belli sacri gerendi caussa trajiciens, el-Djezîram, Tarîfam et Rondam ibi expugnavit. Eodem anno bellum adversus Dun-Nunam gestum est12, et arx Miknasæ ædificata. -Anno 673 Abu-Jusuf<sup>13</sup> imperator Muslemorum novam urbem ad el-Djezirat-el-Khadram condi jussit. - Anno 676 Abu-Jusuf iterum in Hispaniam trajecit, et Abu-Muhammed ben-Aschqilula 14 dux Malaga mortuns est. - Anno 677 Mense Rebi' prioris classis Christianorum Djezîrat-el Khadhram obsedit, et munera a Jahja el-Vathiqo, rege Africæ, apportata sunt. Mense Schabani Omar ben-Ali 15, quem Abu-Jusuf Malaga præfecerat, proditione facta, hanc urbem Ibn-cl-Ahmaro vendidit, Mense Schevvâli Mesûd 16 ben-Kanûn Sufjanida rebellavit. Eodem anno Templum in nova nrbe Fesana conditum est - Anno 678 Muslemi classem christianam,

ابو يوسف e. f. ومددهم (اجل واجل (ماية الفراجل (b. ماية الفراجل و ومددهم البو يوسف e. f. ومددهم البو واب و ماية الفروا و البول (b. ماية الفروا و البول واب و ملك وسبعين أول البول واب و البول و ا

qua el-Djezîram obsidebat, destruxerunt. — Anno 081 Abu-Jusuf tertium in Hispaniam trajecit, ubi, usque trans 1 Alaberam profectus, Toletum obsedit. — Anno 680 Abu-Jusuf Jaghmuråsenum ben-Zijan bello adortus, in el-Malab prope Tilimsanum eum fugavit. - Anno 679 Zijan ben-Abdel-Qava Teginita mortuus est. Eodem tempore loeustæ Manritaniam inundantes, omnes segetes comederunt, nihil viridi omnino relinquentes.2 Eodem anno lychnuchus in templo novo Fesa3 suspensus est, eujus pondus septem qintar et quindecim ratl efficiebat, calices autem 187 numerabat. Eodem anno Abu-l-Hasan ben-Aschqilùla et Alfonsus urbem Granatæ obsederunt. — Anno 680 Abd-el-Vâhid el-Seksîvi6, qui in provincia Marroccana rebellavit, mortuus est. Eodem anno Mesúd ben-Kanûn el-Azlî obiit. — Anno 681 el-Zendagis Sebtæmortuus est, et Abu-Jusuf in Hispaniam bellaturus trajiciens, ad Sakhrat-Abad Alfonsum convenit, qui ci diadema dedit regium pignori ob 100,000 aureos. Tunc dux classis christianus ex arce fesana aufugit, et Ibn-Abi 10-Amâra Tunesum cepit. 11 [280] Eodem anno 12 Jaghmurasen ben-Zijan mortnus est. — Anno 682 13 mense Muharremi, Alfonsus coeçus et Taschfin ben-Abd-el-Vâhid emirus in Hispania mortui sunt. — Anno 685 aqua Ghabùlæ in arcem Rabâtel-fathi derivata est. 14 Tunc Ibn-Abi-Amaræ Tunesi defuncto Abu-Hafs in imperio successit. 15 Die sexto mensis Ramadhàni femina nobilis 16 Ummel-Izz, filia Muhammedis ben-Hazem, in Rabât-el-fath mortua, Schalæ sepulta est. 17 — Mense Muharremi, anno 685, Abu-Jusuf, imperator Muslemorum, diem obiit supremum. 18 Eodem anno mola magna in fluvio fesano ædificata est. 19 — Anno 687 el-Melik el-Mansûr, rex Aegypti Tripolim

وفيها كانت المجاعة وصل القمع فيها عشرة دراقم : + . 6) و. 6. أن للمدة (الموقف على السبت السابع والعشريين لربيع الأول من العام المذكور : + . 6) و. 6. أن للمدع وفي شهر ذي قعدة بنيت قنطرة : + . 6) و. 6. أن السكسيوي (أولى السكسيوي (أولى السكسيوي (أولى السكسيوي (أولى السكسيوي (أولى السكسيوي (أولى السكالي المرابع (أولى السكالي المرابع (أولى السكالي المرابع المرا

Syria expugnavit.¹ — Anno 689 Abu-Jaqûb, Muslemorum imperator, nrbem Tilimsâni adortus obsedit.² Eodem anno Abu-Jaqûb el-Aschqar doctor pius in el-Kenderijîn³ in finibus Benn-Behlûl obiit.⁴ — Anno 690
Alfonsus Tarifam obsedit, donec ea potiretur⁵, el-Melik el-Aschraf urbem
Accam expugnavit⁶ et Abu-Jaqûb Muslemorum imperator festum Proplietæ natalitium per omne regnum summa cum magnificentia celebrari jussit.
— Anno 692 eastellum Tazûtæ captum est. — Anno 695 templum Tāzæ
ad finem perductum est, in quo lyehnuchus cupreus pondere 52 qintār cum
514 calicibus fabricabatur. In templum ædificandum et lyehnuchum faciendum 8,000 aurei impensi sunt.² — Anno 697⁵ Abu-Jaqûb Tilimsanum

المجاز وردبت ابوابها [- .f وفيها غرست المصامدة وبفيت الدار المسيحاء من السلاد للمجاز وردبت دخلت جزيرة ميورفة من بلاد شرق الاندلس دخلها الله العدو دمره الله وذلك في شهر ذي حجة منها وفيها قتل طاحة بن محلى الثابر بالسوس]

وَفيها اعدَى المبر المسلمين أبو يُعقوب وادى عاش وجميع احوازها ألى ابن : 4 . 0 الاحمر وفيها تعدي التوليد المحدود وفيها اخر الاحمر وفيها تعدي المعدود وفيها اخر الفعيد ابو حامد البقال عن فضاء مدينة فاس وولى القضاء محانه الخطيب ابو عبد الله بن

أني الصبر وفيها ثار الامير أبو عامر جحصرة مراكش

بائكندكردين - - الاشيف - a. - الاشيف الكندكرس الت

في أخر بسوم من شوال : 4: في أ

وفيه بنيت قبة مكناسة ورباعها وفي شعبان منه نافقت قراوضا وفيه اعطبي : ﴿ ﴿ وَفِيهِ الْعَلَى : ﴿ وَفِيهِ

ابن الاحر حصين الابيض الفنس

وفيها وعمل الريس ابو سعيد الى اهميم المسلمين الى الزاول وفيها : † . و المحارات الله الما المنع في امر المسلمين الى يعقوب والاعتذار اليه لما منع في امر داريد وفيهم الاحد : † . ك . وفيهم وفيهما كسسف بالمسموس فيالمسموس فيالمسموس فيالمسموس فيالمسموف الاحدان : † . ك . وفيه الزوال التاسع والمعشوبين من رجب وعملا بالمناس مملاه الحيواب فوعف بازايه ابو عبد الله بن الى النمبر جامع القروبين حتى الجلت فخرج عن المحواب فوعف بازايه وخطب الناس ووعظهم وفي هذه السنة ربعت ايدى الموقعين عن المشده [الشبادة . ك بغاس ولم يتبغى منهم غير خمسة عشر رجلا من اعمل المعدوة وكنوا اربع وتسعين وذلك يوم الاثنين الحادي عشر لشوال [- . أوفيها توفي الامير عبد الموس بن امير المسلمين وفي سنة ثلاث وتسعين بعث امير المسلمين ابو يعقوب وزيره ابن السعود فجاز الى الاندلس عنزل مدينة طريف وفيها كانت المجاعة الشديدة والوباء العظيم بالمغوب وافريقية ومنسو عندل مدينة طريف وفيها كانت المجاعة الشديدة والموباء العظيم بالمغوب وافريقية بدركة ومنسو على فيه خلف كثير وبلغ القمم فيه عشوة دراك المدر والدقيق ستة اواني بدركة ثه دخلت

وفي اخبر سندة تسع وثعانين المذكورة : c. f. †: ونصب عليها الكجانيف : †: ونصب عليها الكجانيف : †: ونت الربيع الشرقية المتوانية والقحط الشكيم وتبول ذلك الحالية والقحط الشكيم فحرث الناس عند ذلك وحصروا ما حرتبود ولم ينزل مطر الح شهر البيل من سنة تسعين فحرث الناس عند ذلك وحصروا ما حرتبود وما النورع على اربعين يوما

وانفسدت قطایع المسلمین فی شعبان من سنة تسعین ونول علی بی یوسف e. (۱) وانفسدت قطایع المسلمین فی مم تسعین وفی رمصدن منها جاء امیر المسلمین ابسو یعطوب بی یوفاتر مدینة شریش فی مم تسعین وفی برسم الم المندن فنول حص جربی وفید بنیت جامع توا

aliquamdu obsedit et inde Fesam revertit. — Anno 702 Ibu el-Ahmar rex Hispaniæ mortuus est <sup>2</sup> — Anno 706 Abu-Jaqûh Muslemorum imperator mortuus est. <sup>3</sup> — Anno 708 Abu-Thabit Muslemorum imperator in aree Tandjæ mortuus est. <sup>3</sup> — Anno 710, exenute Djumâda posteriore Abu-l-Rebi' Muslemorum imperator mortuus et Abu-Said Othmân imperator renuntiatus est. <sup>5</sup> — Anno 720 Abu-Said academiam in nova urbe fesana condi jussit; et ibi solidissime exstructa est. Doctores ibidem instituit, qui Coranum legerent et faqihos, qui scientias docerent. Stipendia et beneficia singulis mensibus iis pendenda statuit et fundos atque arboreta <sup>6</sup>, quæ

سنة أربع وتسعين فيها عوفى الناس ورخصت الاسعار] وفيها كسف بالشمس الكسوف العظيم اللذي غب القوس كله ورجع النهار ليلا دما يكون بين العشاعيي وبدت تيرات النجم وعظم الامر لو لا ما تدارك الله سبحانه بسرعة الاتجاء وذلك بعد صلاة الشير من يوم الثاثاء الثامن والعشريين لذي حجة من سنة أربع وتسعين المذكورة [f] — وفي سنة خمس وتسعين بنا أمير المسلمين أبو يعقوب حصن تأوريت وفي سنة ست وتسعين نبل مدينة ندرومة بنا أمير المسلمين أبو يعقوب حصن تأوريت وفي سنة ست وتسعين وفيها أمر ببناء وجدة

b) emi b.

وفيها قتلا شياخ مراكش عبد الكريم بين عيسي وعلى بين : † 0 (السيليمين المشافى وفي سنة ثمان وتسعين ملك امير المسلمين البو يعقبوب مدينة ندرومة وفيها نزل مدينة تلمسان برسم الحصار وان الا يرتحل عنها حتى يفتحها او يموت دون ذلك وفيها فتم عنين ونولتا وفي سنة سبع ملية تسع وتسعين فتم مدينة وعران ومستغلم وتنس ومليانة، وفي سنة سبع ملية اسس مدينة تلمسان الجديد وبنا سورها وحمنها وهو محامر للقديم وفيها فتم النصرة وبراشك ووانسشريس ومازونة والبطاحاء وتافرجينت وبنا المستجدة وبراشك والسشريس ومازونة والبطاحاء والمستجدة المستجدة المستجدة المستجدة المستجدة المستجدة المستجدد المستجدد المستجدة المستجدد المستجدد المستجدد المستحدد المستجدد المستجدد المستحدد الم

وفي سنة خمس وسبع مايدة في شوال منها غدار الريبيس ابدو سعد : + . 2) وفي سنة خمس وسبع مايدة وفيد على المدير المساحدين المراء الترك من بلاد مدينة مدينة المديد المدينة مدينة المدينة معر بالبدية

وولى حفيك عامر بن عبد الله بين : 4. وفي - الله - . الله وفييت المير المسلمين وفي بين محمد عبراكش وفييت المير المسلمين ابو ثابت العرب بالى طويل وفيها غزا قلعة علودان وقلعة الممنة عنزا المير المسلمين ابو ثابت العرب بالى طويل وفيها عزا قلعة علودان وقلعة الممنة

وولى ابو الربيع سليمان وفى صغر من سمة عشر فتحت مدينة سبتة وملكها : + c. أولى ابو الربيع سليمان وفى سنة عشر فى جمادى الاولى منها قم عمر بن عثمن المبر المسلمين ابو الربيع سليمان وفى سنة عشر فى جمادى الاولى منها قم عمر بن عثمن برباط تازا ودع لسناه المسرد فالمسرد فالمسرد في المسرد في المس

وفي يسوم السبت السابع من شهر رمضان من سنة عشر وسبع : + e. f. أثاث وسبع المعالم المعال

<sup>.</sup>c. والمنجبات. (6

expensis sufficerent, assignavit. Qua omnia, ut Dei miscricordiam et peccatorum veniam acquireret, fecit. -- Anno 721 Abu-l-Hasan Ali emirus nobilis, pius et sauctus, filius Alm Saidi imperatoris Muslemorum, filii Abn-Jusufi imperatoris Muslemorum, filii Abd el Haqqi, academiam templo hispanico ab occidente Fesa condi jussit, quam summa cura pulcherrime et solide ædificatam, piscina, ædificio lotioni sacræ destinato et hospitio, in quo scientia doctores habitarent, circumdedit. Aquam his omnibus necessariam e fonte, extra portam ferream, unam e Fesæ portis, sito, derivavit, [281] et plus 100,000 aureos in ea impendit. Fagilios quoque ad docendum ibi constituit, et scientiæ doctores Coranique lectores collocatos stipendiis et vestimentis1 instruxit necessariis. Propterea multos fundos, qui expensis sufficerent, assignavit.2 — Anno 7253, mense Muharremi, fous, e fontibus Sauhadjæ, orientem versus situs, sanguine fluxit recente\* a medio precum pomeridianarum tempore, usque ad tertiam noctis partem. Tum ad pristimum statum rediit. Mense Schabani ineunte Abu-Said, Muslemorum imperator, indixit, nt academia magna, que e regione templi quirevanensis est, conderetur. Dueta Abu-Muhammedis Abd-Allahi ben-Qasim el-Mezvar<sup>5</sup> doctoris benedicti adificata est. Imperator ipse, faqihis virisque sanctis comitantibus, fundamentis jaciendis interfuit, donce adificatio iuciperetur. Prodigium orbis terrarum evasit, quo<sup>6</sup> splendidius ucmo rex-ante cum ædificavit Aqua fontis perennis co derivata, faqihos ad scientias docendas ibi instituit, doctores collocavit, imanum et mucdhdhinum quoque instituit, una cum servis, qui negotia loci obirent. Quibus singulis sua assignavit stipendia et fundos coëmtos ad id academiæ legavit.8

<sup>1) -</sup> b.

وفي سنة اثنتين وسبع ماية في سادس عشر من ذي دعدة منبا هبت اله b e. f· †: ريخ شديدة عدينة معناسة وفاس وربات ترا واحبارها استمرت فيوبها يومين فلياليب عدمت الدير وفلعت الاشجبار ومنعت الاسفبار واقتعبرت من ريبتيون محنبسة وربيتون التقيم 200

كانت امطار عظيمة بإلاد المغرب وتلوج كشيرة فعلمات فيها الله المعرب المعربة المعربين المرامل المعربين المرامل

<sup>4) 1-</sup> a- e- a. e.

<sup>5)</sup> الهزواوي (5

<sup>·</sup> انم - فراله (۴) الم

<sup>7)</sup> ح رخدهدة - - المرتدبات (3

وي شهر جمادي الاولى من السنة المذكرة احترى : + b c. f ا

Deum vero precor, ut illum in paradiso inter puellas venustissimas præmio ornet summo; nobis autem corum det benedictionem, quos hie commemoravimus, doctorum, sanctorum, principum virorumque generosorum et liheralium, sive bona et liberos, sive religionem, vitam præsentem ac futuram respiciat. O, Misericors misericordium!

سوى العطاريس الكمار من مدينة فس فامر امير المسلمين بمنايع وتجديده فبنى وجدد من بآب المدرسة المبلكورة الى رأس عقبة للزاريس وعمل عليه فنالياً بالا عظيماً مصفاً عند بالحديث وبنا على راسيا سُورا مشرفاً فجاءت لانها بالماديور ال المكرسة لا يتشاركهم فيم غيره، وفيها كن القاحط واستسقى الناس وارتفع السعر وبدت المجاعة، وفي سنة اربع وعشرين كن الغلا العظيم والجاعة الشديدة المغرب، وفي يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة بعد صلاة العصر منه نشأ المحارج مدينة فاس من جهة جوفها ستحاب وظلمة شديدة وريام فيلة [واعصار عظيمه - . أل إعقب ذلك برد كثير عظيم الجرم وزنة الحجر منه اربعة أوان وافل وأكشر ونول منه امثال الجبال وفي خلاكه [خلفه [b] مطر وأبل نجالت منه السيول الصميد محاملت الناس والدواب والمواتق [ان البقر والغنم والخيل والابل والدواير - [b. وجاء واد سحارواغ [ياسرواغ [b. بسسيال عُـنْديم عُـالَك فَـيَـــــ بُـشـــ دَثيب من السنساس ما يسزيسه السايسة وخسمسسين نسفسسا واهسلسك جسمسيم ما بسزالغ من السكروم والسريستسون والسسجسر، وفي لسياسة المعدة السادس والتعتشريس من جسمادي الأولى من السسندة المناف ورة المعسروفة خصمس وعد شريدن وسربع مايدة مدوافق لعداشك من مايكة الق سيل بسوادي مسكنان فاس أول اللسيال مسندها السم يسعنيا قسيساء مثله فيدم السور وتهل المشابك وتهل السماجي وخيب الجنبات وقلع الاشتجار العطاميدسة وعمام التقناطير والمايار وخمرب خرايس برقوقة ودور الرصيف وبنعت دور برزخ وسوق التصباغين [وسوق الرصيف b. [ - ] وعلام النَّفُنُطُونَ الْكَمِيرَة الْآَى عَلَيْبُا سُوق بِ السلسلة وَفَكُم سُوق الرميلة ولان جملة من هلك فيه من النساس المعروفين بالمايضم دون من لم يعرف سبحانة وثلاثين نفسا ومن الله والله دار ومية دار ومن السلجال خمسة ومن الرحاء ثمان بيوت ومن الافران اثنين ومن الحوانيت اربع وستين [وتسعين .6] حانوتا، وفي شير رجب من سنة خمس المذكورة المر المير المسلمين أبو سعيد ببناء القنطرة الكبري التي عليها سيوي با السلسلة فبنيت وبنا الخوانيت التي عليها من الجانبين وبنا سوي الصباغين [فعادت احسن ما كانت وحياءت اية الزمان نفعه الله بذاك واجزل تفوابة . - (- وفيها امر امير المسلمين أبو سعيد ببناء القنطرة الاخرى التي باخر سوى الصباغين فشرع في بنايلها يلوم الاحدد التاسع عشر لشعبان المكرم من السنة المذكورة نفعه الله تعالى بذلك [وابقى ايامه وخال ملكه وامتع ببقايد المسلمين واسعده ولا سال سعده متصلا وملكه في اردياد وامتلاما تعاقب الجديدان واشرف النيران b. -] منه وطوله

Explicit liber: Amiens familiaris, prata chartæ exhilarans, de historia regum Mauritaniae et Chronico urbis Fesanae, inscriptus, gratia Dei et auxilio benigno.

## OBSERVATIONES.

Pag. 1 lin. 18 ab Othmano. Origines dynastiae Merinidarum ad Abu-Saidum Othmanum ben-Abd-el-Haqq, qui anno 614 [1217] imperium adiit (cfr. pag. 250), hic libri scriptor retulit, vel ad regem sui temporis, Abu-Saidum Abd-Alfahum Othmanum, qui anno 710 [1319] regnum adeptus est (cfr. pag. 347), gentem regiam appellavit.

P. 2 1. 5 ducis fidelium Abu-Saidi Othmani. Hic Abu-Said Abd-Allah Othman, patre Abu-Jusufo Jaqubo (de quo cfr. pag. 258) natus, Suleimano ben-Abd-Allah nepoti, anno jam dicto, in imperio successit. Honoris nomen أمير المسلمين, i. e. imperator vel dux Muslemorum, quo reges gentis merinidicae insigniuntur, utpote quod minoris sit dignitatis, ab alio quodam أمير ألمينين i. e. imperator fidelium, quod baud pauci principes Mauritaniae recipiebant, rectius distinguitur.

P. 3 l. 9 eximias res gestas. Pro التيف , sicut in textu arabico expressum est, in vertendo vertendo vertendo vertendo usurpatur, hic et paullo post latius esse sumendam, facillime patet. Eadem significatione occurrit in Ibn-Khallikân (ed. de Slane p. р. 1. 5 infra et p. 185 l. 2). Сfr. Востнов, dictionnaire français-arabe, s. v. Enregistrer.

P. 4 l. 9 in medio virtus. Proverbium a Meidanio sic explicatum (cod. biblioth. reg. paris. fonds Asselin n:o 16 محمد المعالية ا

P. 5 l. 21 Záb provincia fuit Africae, cujus urbs princeps erat Biskera. Cfr. La Géographic d'Aboulféda, publ. par Reinaud et de Slane pag. 199, La Géogr. d'Idrisi, trad. par Am. Jaubert, I, pag 240, el-Bekri (in Notices et extraits etc. Vol. XII) p. 516. — Tilimsánum hodie Tlemsen audit. Caput erat Mauritaniae mediae, نغرب الارسط 46 a.

Cfr. el-Behri, l. l. pag. 535, Idrisi, l. c. p. 226, Aboulféda, p. المجاب L. 23 regiones meridionales, المجاب , terrae tractus, qui Murrekoscham circumjacet. Cfr. pag. 22. — Sús-el-aqsa, extrema Måuritaniae provinciae, cujus caput Tarudant erat. Cfr. Idrisi, I, pag. 202, 208, Aboulféda, pag. المجاب

P. 6 l. 5 Et-tarvija, i. c. dies bibendi, quo Meccam peregrinantes aquam putei Zemzemi bibunt. Cfr. Abulfedae annales, I, p. 643. — L. 10 Ali ben-Suleimán Háschemida. inscripto, quem Djemal-el-din Abu-l-Mehasen النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة Jusuf Taghri Berdi conscripsit (cod. arab. upsal. don. Sparwenfeldtii n:0 8, fol. 61 v.), haec narrantur. قد ولاية على بين سليمان على مصر، هو على بين سليمان بين على بين عبد الله بين عباس الامبر ابو لحسن الهاشمي العباسي ولى امرة بعد عزل الفضل بن صائح عنها ولاه موسي انبادى على مصر وجمع له انصلاة والخراج معا ودخل على بن سليمان حدادا الى مصر في شوال سنة تسع وستين وماية وسكن العسكر وجعل على شرضته عبد الرحمان بين صوسي اللخمي ثم عزله وولى الحسن بن يزيد الكندي ولما قدم على المذدور الى مصر اقم مدة يسيرة وورد عليه الخبر بموت موسى الهادي في نصف شهر ربيع الاول سنة سبعين ومابة وولاية عارون الرشيد لخلافة من بعده وإن الرشيد اقره على عمل مصر على عادته وكان على بن سليمان المذكور عادلا وفيه رفق بالرعيته امرا بالمعروف ناهيا عن المنكس ومنع في ايامه الملاعي والخمور وعمام الكنايس وكان كبير الصدقة في الليل فالت الناس اليد فلما راي ميل الناس اليد اظهر ما في نفسد من أنه يصلح للخلافة وطمع في ذلك وحدثته نفسه بالوتوب فكتب بعض امرا مصر الى عارون الرشيد وعرفه بذلك فستخط عليه عارون وعاجله بعزله عن امرة مصر في يوم الجعد لاربع بقين من شهر ربيع الأول سنة احدى وسبعين وماية وولى مصر بعده موسى بن عيسى وكانت ولاية على بن سليمان عذا على مصر نحو سنة وثبلائة اشهر وقيل اكثر من ذلك وتوجه على بن سليمان الى الرشيد فندبه لقتال يحيى بس عبد الله بالديلم وحجبته الفصل بن جيبي البرمكي - - واستمر على بن سليمان معظما الى ان مات وتوفى بعد عزله عن مصر في سنة اثنتين وسبعين وماية قاله الذهبي وقيل سنة ثمان وسبعين

P. 7 1. 9 unus e servis cjus fui. Tunesanus (cod. paris. 703, fol. 46) eum Vâdhrhum clientem Sâlihi ben-Mausûr Himjaritae nominat. كانت وقعه في كما ذكرناه وأنجا الله تعالى الله على مصر فاقام بيا مستخفيا فنمى خبره الى منحب البريد ولحق بهما واضح مولى صائح بن منصور الخميرى وكان متشيعا فاتاه في الموضع الذي كان فيه متخفيا فلم يولد اصلح من أن جمله على البريد الى المغرب فيفعيل

P. 8 l. 6 Barcam. De hac urbe legas: el-Bekri, p. 446, Idrisi, f, 286, Aboulféda, p. 16. — L. 9 Qaireván (de vera vocis pronuntiatione vid. Ibn-Khallikán, ed. de Slane, p. 19 l. 3) caput fuit Africae primis islamismi temporibus, ab Oqba ben-Náfi ben-Amer el-Sahábi anno 55 (655) conditum. Cfr. el-Bekri, p. 471, Idrisi, I, 260, Aboulféda, p. 166 — L. 10 Meghreb-el-Aqsa, Mauritania extrema, ultima ad caurum versa provincia Mauritaniae. — L. 18 Tandja hodie Tanger apud nos vocata, urbs notissima. Cfr. el-Bekri, p. 564, Aboulféda, p. 1646 — L. 19 Melujae. Vadi-Melúja s. Mulvia, etiamunun nomen suum retinens, in mare mediterraneum exit. El-Bekri (Meloniah) p. 542, Aboulféda, pag. 164, Gniberg di Hemső, Specchio di Marocco, p. 24. — L. 20 Umm-Rebe. Vadi Umm-

Rebi', sicut hodie etiam appellatur, in mare atlanticum ad urbem Azamor effunditur. Cfr. Idrisi, I, p. 217, Griberg, l. l. p. 25. — L. 21 Deren vulgo apud nos Atlas nuncupatur. Vid. Aboulféda, p. f., Gribeng, l. l. p. 22. — L. 22 el-Nun. Apud Idrisium, I, p. 203, Noul scribitur. Flumen, prope magnum desertum fluens, in mare atlanticum evolvitur. Cfr. el-Bekri, l. c. pag. 621. Pag. 101 hujus versionis eadem significatione Núl-Lamta occurrit. Caput hujus regionis ita dictum suisse assirmat Aboulféda, p. 30 ubi per errorem نبوي pro نول scriptum est. - L. 28 Velllae. De hac urbe, quae fortasse rectius Ulili efferatur, وهو موضع بينه ويين الموضع الذي بنيت فيه فاس مسافة :Tunesanus (fol. 46) haec retulit Cfr. et-Bekri (Valili) pag. 591. In numis vero hic cusis, quorum museum regium holmiense quinque asservat, عنيلة semper scriptum vidi. Locum hodie occupat urbs Zasviat Mevla Idris, vid. Griberg, l. l. p. 46. - L. 30 antiquo. Pro lectione, in textum arabicum recepta, J. M rectius, quemadmodum cod. I. habet, Si scribitur. — Abd-el-Hamid Tunesanus (fol. 46) eum Ishaqum ben-Muhammed, et Ibn-Khaldun cod mus. brit. fol. 65) Ishaqum ben-Muhammed ben-Abd-et-Hamid 1. Humeid (المربة) vocant. Praeterea ille narrat (fol. 45), Idrisium, quum accepisset, eum eum Ibn-el-Aghlab contra se conspirasse, emirum occidisse.

Pag. 9 l. 7 Eurebae. Haec tribus berberica, quae una cum Azdadja, Masmuda, Adjīsa, Kutāma (Ketama, Idrisi, I, p. 231, 246), Sunhādja (Idrisi, I, p. 227) et Avzigha, quibus alii Lamtam (Idrisi, I, p. 227) et Heskūram (Idrisi, I, p. 216) addunt, origines suas ad Berānis retulit, dum ceterae tribus Buturenses (بتر) vocatae, a Madghisch el-Ebter (مادغيش الابتر) sunt profectae, gens erat numerosissima et validissima. Cfr. Ibn-Khaldūn, cod. mus. brit. fol. 40 sq. et Acta reg. soc. scient. upsal. Vol. XI, pag. 317 sq. Apud Idrisium, I, p. 231, Ourba pronuntiatur. — L. 23 Zenātae. De hac tribu ad pag. S6 dicemus. — L. 24 Zuāgha, Zuāra et Mihnāsa in Ibn-Khaldūno (l. c. fol. 58) a Berbero sic derivantur: Madghisch, filius Berberi, Redjikum genuit, a quo uaius est



Idrisi, p. 231 Ziwawam et Meknasam nominat — Nefúva (Nasousa Idrisi, I, p. 223) acque ac Ludta (Lewata Idrisi, ib.), cujus gens minor erat Sedrata (Ibn-Khaldún, l. c. sol. 52 Sedrana, Kilom, Idrisi, I, p. 232 Sadrat) ad Berberos Buturenses resertur. — De Ghajátha nihil in Ibn-Khaldúno resatum offendi. Idrisi (I, p. 225) Ghiata Kilom babet. — Ghumára, gens erat Mesmúdae, quae ipsa est pars major Sunhádjae, ad Berberos Beránis reserenda. Vid. Ibn-Khaldún l. c. sol. 94. Ex his tribubas el-Bekri sequentium secit mentionem: Zawaghah p. 461, 462, 525, etc., Ziwawah sol. p. 462, Meknása p.

523, 531, 578, etc., Nafousah p. 462, 501, 616, Lewatah p. 445, 462, 523 etc., Sedratah 505, Gomarah p. 543, 546, 562. — L. 30 Huâra gens Berberorum Berânis, apud Ibn-Khaldun I. c. fol. 62 sic a Berbero profecta narratur: Huâr ben-Avzig ben-Bernes ben-Berber. El-Bekri (p. 452, 458, 501 etc.) Hawarah. — L. 31 terram Tamesnae. Ita regio, urbi Selae subjecta et a meridie ab ca sita, appellata est. Cfr Aboulféda, pag. [32], et Graberg I. l. p. 16 (nomen in lingua Berberorum descrtum significare contendit). Tribum berbericam ejusdem nominis Idrisi quoque (I, p. 217) memoravit.

P. 10 l 1 Schâlae. Urbs, hodie Salée, olim ita appellata, postea nomen Sâlae vel Sclae L. recepit. Cfr. Idrisi, l, p. 218, Aboulféda, p. 18., Grîberg, l. l. p. 50. — L. 2 Tâdela caput erat montiam Sunhâdjae, inter Murrekoscham et fines Fesae situm. Vid. Idrisi, l, p. 222 sqq. Aboulféda, p. 18., Grîberg l. l. p. 16. — L. 14 Fendelâvae, Medjûnae, Behlûlae. Nomina tribuum berbericarum, quae in hoc libro saepius occurrunt. Medjûna, prope Tilimsanum habitans, ad Berberos Buturenses suas retulit origines (Ibn-Khaldin l. c. fol. 53). Idrisi quoque (l, p. 232) et el-Bekri (p. 533) ejus mentionem secerunt. Behloul vero in Idrisio pag. 225 et in el-Bekrio p. 540 legitur. Fortasse Fendelâva et Behlûla ejusdem ac Medjûna suerunt originis. — Fezzáz. Haec regio in libris geographicis, quos consulere potui, haud occurrit. In codicibus saepissime cum Fezzán male confunditur. Locis, ubi apud Nostrum inest, collatis, hand longe a Fes dissita provincia et a meridie huic urbi sita esse videtur. — L. 18 Alughráva et Benu-Jefrun suerunt tribus berbericae, e gente Zenàta oriundae. Maghrawa Idrisi, I, p. 234, el-Bekri, p. 505. — L. 21 Khazer. Haec gens postea ducem habuit Zeiri ibn-Atija. Cfr. The history of the mohammedan dynasties in Spain, by Al-Makkani, transl. by P. Gayangos, 2, pag. 188.

P. 11 l. 22 Sulcimân ben-Djertr. Tunesanns (l. c. fol. 46) hunc Sulcimânum el-Schemâkh (ماليمان) et Ibn-Khaldún (Histoire de l'Afrique, publ. par Noël des Ver-

gers, p. 90) Suleimanum ben-Hariz el-Schemakh nominarunt.

P. [3 l. 14 anno 177. At Tunesanus (l. c. fol. 46) annum 175 prodidit. — L 17 Alii aliam Sic Tunesanus (l. c.): هياله وأسم ها في المنظم المنظ

L. 19 clupea alosa. Cfr. Idrisi, I, pag. 32, Bocthor I. I. s. v. Alose, Gnaberg, p. 46.
 P. 14 I. 6 el-Verráq. Duo sunt historiographi, nomine el-Verráq (i. c. chartae ven-

P. 15 l. 24 sectam Saferticam. Saffarenses s. Sufrija, hieretici erant Kharedjitae, quorum auctor Abd-Alláh ben-Saffar, e gente Sarih, posteris Temimi, originem ducebat. — L. 27 Rikas. De precaudi Muslemorum ritu vid. Lane, the modern Egyptians, I, p. 103 sqq. Quinquies singulis precantur diebus, 1) sole occidente, quod tempus المناف , el-Meghreb, sicut preces tunc factae, appellatur; 2) tenebris jam plenis, s. مناف , Isolui; 3) primo diluculo, عناف , Subh s. Fedjr; 4) meridie, مناف , Thuhr et 5) medio inter meridiem et crepusculum vespertinum tempore, quod عدم Asr vocatur.

P. 16 l. 7 ardorem. Quamvis obstarent codices, tamen h l. pro substitui. L. 19 Nonne. Versuum metrum est Tavil primae speciei. — L. 23 Behliil. De hoc viro cfr. Ibn-Khaldoun, Hist. de l'Afrique, p. 89, ubi patronymicum el-Motghari ei additum est. — L. 25 Ibn-el-Azhlab. Est Ibrahim Ibn-el-Aghlab, ille dynastiae Aghlabidarum conditor, qui anno 184 (800), post Ibn-Muqatil, praesecturam Africae obtinnit. Vid. Ibn-Khaldoun, l. c. p 83 sqq. — L. 28 Animusne. Metrum poematii est Tavil tertiae speciei.

P. 17 l. 4 tragacantha spinosa donavit. قتل tragacantha, arbor spinosior, multis proverbits originem dedit, quibus opus difficile et aerumnosum indicatum vellent Arabes, ex.c. المقتل خرف tragacanthum decorticare. Cfr. Freytag, Proverbia Arabam, I, p. 476. 484. — L. 22 vidistine. Versus metrum Tartl, primae speciei, sequuntur. — L. 28 Muhammedem. Hic anno 181 (797), post Harthemam, Africae praefectus est. Cfr. Ibn-Khaldoun, l. c, p. 32 sq. Journ. Asiat. 3:me série, XIII, p. 60.

P. 191. 8 Qeis. Qeis-Ghailán, vel, ut alii malunt, Qeis-Ailán, tribus Arabum, quae ab Adnáno profecta est, in Hispania numerosissima fuit. Cfr. Makkari, 2, p. 22. — El-Azd et Madhadj, Arabes, generis Khattáni, ibi etiam frequentes habitarunt. Cfr. Makkari, 1. c. p. 25 sq. — Benu-Jahsob, Himjaritae Inerunt, ut idem Makkari (1. c. p. 28) narrat. — El-Sadf, vel, ut Sojuti (in بنالب بنالب بناله ولا بالملاه المله ال

Wüstenf. fasc. 3 p. va — L 31 planitiei. Ita بالموفى, quod lectioni بالموفى, in textume receptae, praelatum volui, verti. At بالموفى bene se habet et ad caurum verso vertendum est. Significat enim eam terrae regionem, quae القبلا sit opposita.

P. 20 l. 4 Ibn-Ghálib. Abu-Ghálib Temám Ibn-Ghálib ben-Omar el-Tejani, rhetor celeber, Almeriae anno 436 (1044) mortuus est. Librum scripsit, عن الانفس للذي التي في الاندلس inscriptum, quem fortasse hic Noster significat. Cfr. Makkavi, 1, p. 310. Ibn-Khallık'an vitam ejus exposuit, ed. de Slane p الآئ, ed. Il üstenf. fasc. 2, p. ٢١ — L. 11 Sebu flumen, ejusdem etiamnunc nominis, ad urbem Mehdiam in mare Atlanticum infunditur. Cfr. Idrisi, I, p. 226; el-Bekri (Notices et extraits XII) p. 577.

P. 21 l. 1 continue fluentem. \$5.28 proprie significat: projectendo extensus, propulsus, de aqua uberius fluente inque prata continue effusa hic bene dicitur: — L. 12 tamariscis. \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1

P. 22 l. 2 el-Schilüba. Idem est locus, credo, qui pag. 30 el-Schebuija nominatur, id quod lectiones variantes confirmant. At quae lectio verior sit, affirmare non ausim. — L. 27 Lemtunenses, nomine Murabitorum notiores, el-Mulathemin (اللثمون) i e. velati quoque nuncupati sunt. Vid pag. 100. — L. 28 Murrekoscha, apud nos Marocco, (Idrisi, I, p. 213 Maraksch, Aboulféda p. Maraksch, pronuatiant), urbs a Jusufo ben-Taschfin condita. Vid. p. 122.

P. 23 l. 2. Merinidis. De hac dynastia vid. p. 240 sqq. — L. 16 qui aut arte — De vocum عبي et منت diversa significatione adeas S. de Sacy, Chrest. Arabe, 2:me ed., I, p. 225. — L. 25 Equidem. Metrum hujus poematii est Tavil primae speciei.

P. 24 l. 1 Selsebil, fons est paradisi, Cor. 67, 18. — L. 6 El-teschawwaf, id quod prospectum ex alto in rem inferiorem significat, frustra apud Hadji Khalifam quaesivi. — L. 8 Azmur, vel rectius Azzemir, (Aboulf. p. 170), urbs ad ostium fluminis Umm-Rebil sita nomen suum adhue conservat. — L. 10 Metrum hujus carminis est e genere l'afir. — L. 14 Alterum hujus versus hemistichium, male expressum et latine redditum, sic sose habere jam video e cod. a: ماء الله من الرحيق السلسل i. e. aqua, quae dulcior est quain vinum purum et frigidum. — L. 16 incisurarum. Metrum hic postulat lectionem كانفتيل المناف الم

20 atrio. Vocabulum عنى, quod llispani etiamuunc in Zaguan suo retinent, aream significat patentem, nt e descriptione templi fesani certo certins elucet. In hoc versu pro والمن est legendum عنى – L. 22. Scaturiginis. المناق nullibi explicatum vidi. Omnibus, quibus in Qartas occurrit, locis, diligenter examinatis, facile apparet, hanc vocem indicare radium aquae (le jet d'eau), qui e receptaculo projicitur. Cfr. inprimis pag. 51. Cl. Jaubert in Idrisi 2, p. 61 male coupole vertit. In cod. bibl. reg. paris n:0 616, qui المناق الم

وساكنوك أشنيهم بما رزق

Posterius hemistichiam versus secundi: وماوك أنسلسل أنصافي أم انورى, Posterius carmen hanc ostendit scripturae varietatem. In versu primo pro حب hic quoque حيا legitur. Versus secundus sic est:

با جنة الخلف التي اربت على عدن منظرها البيمي الاجمل In versu quarto كالفصيل, et in quinto وجامع recte scribuntur. Deinde pro يذكر melius fortasse hie liber habet جند الغرب Versu sexto ومن alterum hemistichium hoc est: مع العشى الغرب Versus denique ultimus sic hie legitur:

واجلس ازاء الخسمة الحسنا به والرم بها عنى فديتك وانهل

P. 25 l. 3 gossypium. رئيس (Ibn-Baithar, 2, 352) et apium et gossypium significat. Hoc loco prior signification fortasse seusui erit aptior. — Suad, سعاد (Ibn-Baithar, 2, 21), cyperus pluralem format بعدادي; quare in textu pro المسعادي substituendum est substitue

P. 26 l. 23 faqihi s. juris periti Muslemorum, a voce sis sic dicti, quae, quam jura eorum a Corano praecipue sint profecta, et scicatiam rerum divinarum et juris in se comprehendit. — L. 34 sunna, quae proprie legem Dei in genere significat, specialiter etiam dicitur de dictis factisque Muhammedis, quae, serie continua a testibus fidis tradita, illam explicant. Ne sensum vocis ambiguum tollerem, vocabulum retinui arabicum.

P. 27 I. 8 Abd-el-Richmein ben-el-Qisim ben-Mahammel ben Abi-Bekr el-Sadiq, Medina oriundus, qui in quirta classe virorum traditione dictorum Mahammedis clariorum, seu Tubiun minorum, anno 126 [743] Dimasci mortuus est. Vid. Wasterfeld, Lib. classe virorum etc. part. 1. p. 22. — Malek ben-Ans jam pag. 19 est commemoratus. — Abu-Bekr Muhammed ben-Muslem ben-Obeid Allah ben-Abd-Allah ben-Sadiah ben-Abd-Allah ben-el-

Harith ben-Zohra Qureischita Zuhrajensis, faqihus traditionum scientia excellens, in urbe Rej anno 124 [741] diem obiit supremum. Vitam ejus scripsit Ibn-Khallikan ed. de Slane pompore, ed. 11 üstenf. fasc. 6, p. 97 — Abu-Muhammed Said ben-el-Musejjib (non, ut male scripsi, el-Mesib) ben-Hazen ben-Abi-Vahb ben-Amru ben-Aidh ben-Amran ben-Makhzum Qureischita, Medinae natus, traditionum jurisque cognitione celeberrimus fuit. De anno mortis intra 91 [709] et 105 [723] valde variant scriptores. Clr. Wüstenfeln, Lib. class. part. 1 p. 4. Vitam legas apud Ibn-Khallikan, ed de Slane p. 191, ed Il üstenfeld, fasc. 3 p. 174 — Abu-Hureira inter socios Muhammedis collocatur. Vid. Wustenfeln, Lib. class. part. 1 p. 1.

P. 28 l. 6 Mesned Arabes quascunque litteras antiquas nominare solent. Scriptnram himjariticam ita etiam indicari, demonstravit Gesenius, qui in Ephemeridibus Hallensibus, an. 1811 de hac re disseruit. Moura: "an Caracteres indicos", Dombay: "im Sendisch", Petis Delacroix: "en caractère Arabe ancien Hymyarite". — L 20 tentorio. Vox hanc habere significationem, quamvis de ea Lexica taceant, extra dubium positum est. Jam Petis Delacroix vertit: "tente royale", et Dombay: "Zelt". — L. 24 fabricam caesarcensem. De vocabolo significationem Quatremère (Notices et extraits, XII p. 468): "Le mot significationem carré fait en forme de cloitre, qui renferme des chambres, des magasus et des boutiques pour les Marchands. — A Afger, ce mot signific une caserne. — Le mot alcayeccia a passé dans la langue Espagnole (Voy. Caxes, Dico. espagnol-arab. 1, p. 69)".

P. 29 l. 4 alliq apud Ibu-Baithar (l. l. 2, 201, ubi I'llaik pronuntiatur) Rubus fruticosus esse dicitur. — Besha's apud eundem scriptorem quidem inventur (Bishas I. 140); at quum ibi foeniculum significare id putetur, facile crediderim b. l. Kulum, s. esse scribendum, quod arbor sit (Myristicha moschata Lin.), ab Ibn-Baithar (l. l. l., 137) descripta. Qua ratione ductus Bombay voces takhsch et kalkh h. l. et paullo ante "Fichten und Birken" vertere potnerit, me plane fugit. — L. 24 mesafa, in genere intervallum, hic definitum mensurae genus indicat, quod nusquam explicatum vidi. — L. 28 pro El-lasadi, tortasse ibn-el-Lasadi, quemadmodum in pag. 53 fontes quidam nominantur, etiam h. l scribendum est; id quod lectione codicis f. confirmatur. — Pro aggeri obversam melius legas cauro obversam, quum L., ut in b. est, haud vero

P. 30 l. 2 Sidjilmalsa, urbs magna prope desertum magnum sita. Clr. El-Bekri, p. 600, Aboulféda, p. 184, Idrisi, I, 206 — L. 15 El-Nasiri historiam videas pag. 202. — L. 30 de Abu-Jusufo conferas pag. 258.

P. 31 l. 2 Abu-l-Alac fata pag. 264 narrantur. — L. 8 Dhunds. Non dubito, quin cum a. Dunds scribendum sit, qui filius erat Hamamae, e dynastia Zenatensium regis. Vid. p. 94. — L. 9 de hoc el-Futúho vid. p. 94. Si paullo post recte sese habet el-Futúh ben-Manser, filius fuit ejus Manseri, de quo pag 95 mentio injicitur. — L. 24 Mesámeda ploralis est Masmúdae, quae tribus berberica, generis Beranis, fuit longe validissima. Cfr. Idrisi, I, 209. Ibn-Khaldún, fol. 94 sqq. Praecipuae ejus gentes Mughráva et Beraghváta sacpius a Nostro memorantur. Muvahhidutae, e gente Hargha oriundi, eandem originem etum professi sunt. — L. 25 El-Djof i. e. cauro obversa. — L 48 pro septentrionali rectius legas ad caurum versa.

P 32 L, 1 Adjisa ben-el-Muezz, per compendium sie dietus, plene audit: Adjisa ben-Dunás ben-Hamáma ben-el-Muezz. Cfr. pag. 94. — L. 19 Abu-Omaja iterum p. 259 praesentis operis commemoratur.

P. 33 l. 17 malum punicum Sefrense, i. e. peregrinator, ideo appellatum est, quia e Syria advectum, longius viae spatium erat emensum. Sunt vero qui autument, caussam denominationis eam fuisse, ut vir nomine Sefr id in hanc terram secum introduxisset. Cfr. Makkari. 1 l. 1, 38. — L. 18 pro ficus sefrensis melius legeris: ficus pilosa. Nam lectio codicum c. d. 1. (500) hic sola vera est. Cfr. Makkari, 1, 365.

P. 34 | 16 El-estebsür. Librum, Hadji-Khalifae ignotum, cl. A. Krafft (die Handschr. d. Oriental. Akad. zu Wien, p. 131) Viennae adesse nos edocuit. Scriptor adhoc latet.

P 35 1 14. pro Khasbitas certo certius Jahsobitas, de qua lectione olim dubitavi, legendum esse persuasus sum. — L. 28 pro denariorum, potius aureorum scribas.

P. 36 l. 2 hortisque excultis. Ut multis aliis locis, sie hoe etiam non, ut in textu arabico impressum est (1997), sed (1997) i. e. suburbia legendum credo, quamvis paucis modo locis lectiones variantes a mea stent parte. — L. 8 Mughila (Idrisi, I, 203, 224 Maghaila), el-Bekri p. 537 etc. Moghilah), gens berberica Botarensis, quae ab Ibn-Khaldino (f. 53) commemoratur. Djervava ibi non occurrit. Fortasse eadem ac Djerawah apud el-Bekri, p. 589, 614. — L. 11 Quod nuper ad lin. 5 animadverti, idem de voce viridariis etiam valet. Fortasse melius dixeris: suburbiis. — L. 14 el-Hākem Ibn-Hischām, tertius rex Hispaniae e gente Dmajjadarum, qui ab anno 180 [796] ad annum 206 [822] regnavit. De caussa secessionis, de qua hic mentio injicitur, legas Makkari, 2, 102, 103.

P. 37 l. 11 de el-Mansiro cfr. pag. 189. — L. 12 putei aquae salientis, hispanice etiamnune azequia, arte factae erant canales, quae aquam usui templorum aut civium quotidiano circumducerent. — L. 18 Vux pure, plur quae proprie parvum conclave in nave significat, hic parvas indicat e ligno exstructas domos, quae in urbibus Africae frequentissimae sunt. Cfr. Makkari, 1, 491. Dombay bene: kteine Gebäude. — L. 22 Neque in lexicis explicantur. Illud equidem pluralem is habens, conjiciendo areas verti. Hoc pluralis in est, quod, inter alias significationes, locum quoque denotat cestium elegantiorum texendarum. Petis Delacroix: "des cours et lieux destinés aux ouvriers tailleurs". Dombay, ut mos fert ejus, utrumque in unum: "IFeberstühle", contraxit. — L. 24 ciux, quod vocabulum etiam e lexicis nostris exulat, cum Delacroix ("lieu destiné pour faire le pain") locum pani faciendo verti. Dombay, Gramm. luguae mauro-arab. p. 98 ciux fornacem vertit.

P. 38 I. 7 Historiam el-Adili pag. 215, el-Mamini vero pag. 218 et el-Reschidi pag. 222 expositam invenies. — L. 11 quae vox iterum in textus arabici pagina rf. I. 17 obvia est, volumen verti, non obstante verbo petis Delacroix non male: "recued". Востпов, dictionn. franç. arabe, vegistre, petis Delacroix non male: "retued". Востпов, dictionn. franç. arabe, vegistre, petis Delacroix non male: "retued". Sexaginta Saas aequabat. Cfr. Al-Makrizi, de legal. Arab. ponder. etc. ed. Tychsen, p. 34.

P. 39 l. 1 Nefis. Apud Idrisium (1,209) urbs نفيس نجبل occurrit, quae fortasse hoc loco indicatur. El-Bekri eam 35 milliaria s. iter unius diei ab Aghmát distare dieit (Notices et extraits, XII p. 609, 618). Fribus ejusdem nominis, quae pars est gentis beibericae Masmūdae appellatae, apud Idrisium (2,216) commemoratur. — L. 2 Aghmāt urbs hand mediocris, ad radices montis Deren, Murrekoschie a meridie sita, ab Idrisio (1,212), Doulféda (p. 1826) et el-Bekrio (l. l. p. 607) describitur. — L. 5 Nefeza, tribus berberica botarensis, ab Ibn-Khaddūno (fol. 41) Vefza, is nominata. Idrisi eam (1,234, ubi pro Vedha sine dubio Vefza scribendum est) Vefzawa vocat. Cfr. etiam el-Bekri, p. 527, 547.

P. 40 l. 1 Hadjar-el-Nest, i. e. scopulus aquilae. arx valida prope Asilam, Fesae a meridic sita fuit, de qua cfr. el-Bekri (l. l. p. 572). — Tetuan, urbs munita, ad flumen Rasen sita et quinque milliaria a mari distans, adhue nomen suum retinuit. Cfr. el-Bekri (l. l. p. 548 et 560), Idrisi, 2, 8.— L. 3 Tidjensás, rectius fortasse Tigensás enuntiatum, ab el-Bekri (l. l. p. 562) Tikisas, üseriptum, oppidum Tetuâno a meridie situm. — Turgha, nisi si Turka, Korapud Idristum (1,210), nusquam memoratur. Tesúl et Miknása tribus fuerum berberiche, quarum illam unsquam alias commemoratam vidi, de hac autem cfr. Idrisi (1,231), Ibn-Khaldin (fol. 50). Miknása, genere Botarenses, circa Vadi-Melujam domicilia habuerunt. Urbs quoque ejusdem nominis, hadie Mequinez, Fesae ab occasu hiberno, neque procul inde dissita est; vid. Idrisi 1, 223, Aboulféda p. 177 — L. 5 Basra, Tandjae a meridie sita urbs, quam el-Bekri (l. l. p. 566), Idrisi (2, 7) et Aboulféda (p. 177) omnes descripserunt. — Isila, vix unius diei iter Tandja sita urbs, de qua cfr. el-Bekri, p. 568, Idrisi 1. — El-Aráisch ad mare Atlanticum jucet, ctiannunc nomen servans antiquum. — Vargha flumen est, quod in Vadi-Sebu infunditur. Vid. el-Bekri p. 545, 567.

P. 41 l. & Tahadart ab cl-Behrio etiam memoratur (1 l. p. 570). — L. 7 Fedj cl-Fers i e. lances equi, codem modo ab el-Behrio (p. 561) scriptum est. — L. 9 Hamaditae. Hm-Khaldiin (f. 100 hanc sistit corum genealogiam: Hamid ben-Mejmin ben-Ahmed hen-Ali ben-Obeid-Alläh ben-Omar (de quo hie mentio est) ben-Idris ben-Idris. Hamid ille, ex Africa profugus, in Hispaniam migrivit, ubi ab el-Mansuro bene exceptus, dux exercitis Khalifie Hischämi creatus est. Hujus filius, nomine Ali, anno 403 [1012] Cordubam vi cepit seque regem ibi fecit. Cfr. Markari, 2, 230 sq.

P. 42 l. 33 Idem lapidum genus, which, ab *cl-Bekrio* (p. 576) commemoratur. *Quatremère* "moellons" vertit. Hrist (1,263) lapides calcarios daras sic appellat.

P. 44 l. 3 Obeid-Allih, qui, anno 296 [908] Qairevâni rex salutatus, anno 322 [934] them obiit supremum, primus fuit Khahfa Fatemidirum. Cfr. Nicotoson, the Fatemite dynasty in Africa. Tub. 1840, Ibn-Khallihain, ed. de Slane, p. 1840, ed. II üstenf., fasc. 4, p. 1840 — L. 9. Abd-el-Rahmin. cognomine el-Nasir-lidin-Alläh notior, octavus rex Hispaniae e gente Omajjadarum (ab anno 300 [912] 13350[964] regnavit), imperium suum in Africam etiam protulit Cfr. Makkari, 2, p. 133 sqq.

P 45 l. 20 Abn-Jaqib Merinida, patri Abn-Jusufo anno 685 [1286] in imperio successit. Cfr. pag. 330. — L. 26 ruba, quarta pars Qintari, quod centum tenet libras, 25 igitur libras acquat. Cfr. At-Makrizi, l. 1 p. 24. — L. 29 Muethdhini, qui tempora precandi e summis templorum turriculis Muslemis annuntiant, sacerdotibus annumerantur et in templis ipsis plerumque habitant. — Vox begin ejusdem significationis ac service a me habita est. Utrum recte omnino silanum verterim, nec ne, alii judicent. — L. 31 Hescham-et-Muvajjed, decimus Omajjadarum in Ilispania rex (intra annos 366 [97%] — 403 [1013] sceptra tenuit) nomine tantum regnavit, re vero hadijib s. cubicularius ejus Muhammed ben-Abd-Allāh ben-Amir ben-Abi-Amir, qui anno 327 [939] natus, 392 [1002] mortuus est. Cfr. Makkani, 2, p. 175 sqq.

P. 45 1 22 cisterna. Vocabulum кім, si ad ea, quae pagina 51 leguntur, respexeris, vas credo significare, quod infra radium aquae est, cumque decidentem recipit. Gayangos (Маккант, 1, pag. 382) "clepsydram" vertit. At ipsa machinae descriptio significationi a me receptae magis convenire videtur. Petis Delacroix: "lieux communs à uriner".

P. 47 l. 4 de Alio ben-Jusuf, secundo Murabitorum imperatore, qui ab unno 500 [1106] ad 537 [1142] usque regnavit, vid. pag. 138.

P. 48 l. 24 pro ben-l'erhûn in cod c. بن هرون (in notis a me omissum) legitur; quare fortasse idem hic iodicatur vir, qui pag. 46 lbn-llarûn peregrinator appellatus est.

p. 49 l. 1 De Abu-Hafso multa narrantur inde a pag. 170. — L. 11 verba a meridic ad septentrionem hic versa, hanc fortasse meliorem sensum offerunt: "inde ab el-qibla (i. e. ab eo loco, qui Meccam spectat) usque ad templi navem extensa".

P. 50 l. 12 hafithus est vir, qui Coranum memoria tenet. Alii cadem appellatione cum etiam designant, qui traditionum excellit scientia. — L. 21 Quamvis in octava modo specie significet: ex tempore dicerc, tamen non dubitavi formae quoque eandem tribuere vim, praesertim quum ceterae hujus vocabuli significationes non obstent.

P. 51 l. 1 princeps عدفاً, ut alias, sic hoc eriam loco, significat inspectorem aedificiorum s. aedilem. Ingenue lateor, me verba sequentia المحقف فيم كار المحقف في كار المحقف فيم كار المحقوق فيم كار ا

P. 52 l. 2 عدد, proprie ventrem significans, et قاديس, ad contextum verti. Dombay Gramm p. 91 قاديس, canalem significare dixit.

P. 54 1 8 pro denariis etc. legas: "aureis, duodus dirhemis et dimidio". — L. 9 ratl libram fere nostram aequat; at locis variis variat. Plerumque duodecim continet uncias, quarum quueque quadraginta drachmas tenet. Cfr Almakhizi, legal. Arah. pond. ed. Tychsen, p. 28. — L. 10 Me pluralis a Me Quantum ceperit fluidi ille cantharus, haud scio. Grabero, Specchio di Marocco, p. 164, de mensura olei cula s. coula loquitur, quae 22 librarum ponderis est. — L. 16 dies Arcfae, quo peregrinantes in monte Arafat, prope Meccam, sacra

peragunt. — L. 18 vocabulum مقربسة, quod in lexicis deest, cum Petis Delacron ("endnit"), unducebatur verti. Observandum est, id in codice e. مقربصة scriptum esse.

P. 55 l. 3 exhedra, علية, apud Bocthor belveder, quae pars domi sit, in Lake, the modern Egyptians, vol. 1, videas. — L. 6 Abu-Jaqub intra annos 558 [1162] et 580 [1184] regnavit. Cfr. pag. 180. — L. 22 أبلاج وثيقة, si vim respexeris verbi بلج مناه patrantur sententiam: "deposuerunt cistas, quae in certos indices rite relatae erant". At alii judicent.

P. 57 l. 12 יביה, quemadmodum nune temporis manifestum apud nos usurpatur. litteras significat imperatoris publicas, quibus rem aliquam a se petitam concedit. — L. 26 אליים בין clibano sine dubio deducta vox, si recte video, nihiI aliud denotare potest, quam fusum. — נבלום tabacum, vox, quae posteris tandem temporibus in linguam arabicam immigravit; cfr. Востнов s. v. Tabac.

P. 58 l. 17 Abd-el-Melik el-Muthaffer, filius fuit el-Mansúri, cui in munere cubicularii apud Hischâmum successit, idque per septem annos usque ad mortem, quam anno 399 [1008] obiit, continue retinuit. Cfr. Makkari, 2, 221 sq.

P. 60 l. 5 verba dixit judicio et sapientua plena. Liberior quam verior versio enuntiationis: فاتى بالحبين وعمل الخطاب, quum الأبيات h. l. eos Corani versus denotet, qui عمل عمل appellati, in Sura sexta inde a versiculo 152:o usque ad capitis finem leguntur. عمل autem pronuntiationem significat vocum عمل , quibus, praefatione solenni rite praemissa, ad rem ipsam transit orator.

Petrs Delacroix. "qu'il envoyait les enfans aux femmes en conche". At ita tamen accusatio evidentior non fit, etiamsi ejusmodi pluralis vere l'ormari possit. — L. 17 Qast Kutáma, urbs, quae jam Qast Abd-el-Kerim, jam Qast Denhádja appellatur, quatuor stationes a Sebta distans. Clr. cl-Bekri, p. 565, Idrisi, I, 225, Aboulféda, p. 188 — L. 20 aut pro Schelbitae, hic Sagafitae est legendum, aut l. 14 pro Sagafitae substituendum Schelbitae.

P. 63 l. 8 quem inter tot ac tantos libros, נייש וועכבאלק inscriptos, quos Hadji Khalifa enumeravit, loc loco respexerit scriptor, difficile est judicatu.

P. 64 l. 28 Abu-Thabit intra annos 706 [1306] et 708 [1308] regnavit. Vid pag. 342 — L. 31 pro peritissimo seribas rectius: aedificiorum inspectore s. aedili.

P. 65 I. 3 Sequentia, quae ad historiam Idrisidarum spectant, aeque jejune a Tunesano (cod. reg. paris. nio 703 foll. 47-49) narrantur. Cfr. Abulfedae annales, ed. Reiske, 2, p. 236 sq.

P. 66 l. 2 Vaschqa, urbs Hispaniae, hodie Huesca, de qua cfr. Idrisi, 2, 234. — L. 7 Saferva, unius modo diei iter ab urbe Fes jacuit. Cfr. cl-Bekri, p. 598, Idrisi, 1, 222. — L. 22 Schiduna, nunc temporis Sidoma, urbs Hispaniae nota, quam memorarunt Idrisi, 11, 55 et Aboulféda, p. 199

P. 67 l. 19 Mesalla vel, ut Gayangos scribit, Mossala, dux exercitus Obeid-Allahi, a Makrario memoratur (2,143). — L. 26 Taza, Fesae ab oriente ad flumen Sebu sita urbs, nomen suum etiamnunc retinet.

P. 68 l. 13 Mehdia, duorum dierum iter ab urbe Qairevaui sita, ab Obeid-Allaho anno 303 [915] condita est. Cfr. el-Bekri, p. 479, Idrisi, 1, 257, Aboutféda, p. 146 Ibn-

el-tehir, in libro suo الدين في التاريخ inscripto (cod. bibl. upsaliens. coll. Sparwenfeldtiana nio 7, vol. 8:vi pag. 35), quum res anno 303 gestas enarrat, haec refert: ذكر بنياء أميدية، في عدد السنة خرج المهدى الى تنونس وفرطاجنة وغيرهما برتاد موضعا على ساحل السحر يتنخذ فيه مدينة وكن جد في التتب خروج ابن زياد [ابي يزيد اوج] على دولته ومن اجله نف المهدية فلم يجد موضعا احسن ولا احسن من موضع المهدية وفي جزيرة متصلة بالبر لنية لف متصلة بوند فبناها وجعلها دار ملكه وجعل لها سورا محما وابواد عظيمة وزن در مصراع ميذ قنطر ودن ابتدا بديها يوم السبت لخمس خلون من ذي القعدة سنذ ثلاث وثلاثماية فلما ارتفع السور امر راميا بالقوس فرمي سيما الى نحية المغرب فرمي سيمه فانتنبي الى موضع المصلى فقال الى موضع فذا يصل قداحب الحمار يبعني الا ينزيد الخيارجيي النه دن يركب تمارا وكان يمر الصناع ما يعلون شم أمر أن ينقر دار صناعة في المبل سبع ماية شنى وعليها باب مغلق ونقر في ارضها أهرا الطعام ومصانع المماء وبنا فيه القصور والدور فلما فرغ منها قل اليوم امنت على الفاسميات يعنى بدته وارتحل عند وف راى اعجاب النس بها وجحدنتها كن يقول عذا لساعة من نهار ودن كذلك لان الم بهيد lisdem fere verbis rem exposuit Tunesanus وصل الى موضع السيم ووقف فيه ساعة ولم يظف fol. 35. - L. 1's De Abu-Zeidi rebellione Ibn-el-Athir (1 1. p 164) hanc habet expositionem, quam, quamvis longior sit, tanti tamen momenti esse existimavi, ut eam plenam exhiberem ذر خروج الى يويد الخارجي بافريقية، في عذه السنة [٣٣٨] اشتدت شودة الى يويد مافريقية وكثر اتباعد وعزم الجيوش وكان ابتدا امره أنه من زناتة وسم والده كنداد من مدينة توزر [vid. el-Bekri, p. 532] من قسطيلية وكان يختلف الى بالاد السودان لتجاره فولد له بها أبو يويد من جارية صفرا عوازية [عوارية leg.] فاتى بها أنى تسوزر فسنسسا بها وتعلم القران وخالف جماعة من البكارية فالت نفسه الى مذهبهم ثم ساف الى تاهدت فقم به يعلم الصبين الى أن خرج أبو عبد الله الشيعي الى سجلماسة في طلب المهدى فانتقل الى نقيوس [vid Idrisi, I. 253] واشترى ضيعة واقم يعلم فيف وكن مذهبه تكفير اهل المله واستبحة الاموال والدم والخروج عنى السلطان فبتدا يحتسب على النباس في افعانيم ومذاعبهم فصار له جماعة يعظمونه وذلك أيام المهدى سنة ست عشر وثلاثماية ولم يزل على ذلك ألى الم الشندت شويته ويثر تبعد في اللم القايم وحدصر باغلية [vid. el-Bekri p. 504] وهزم الجيوش الكبيرة عليها فه حاصر قسطيلية [vid. Idrisi, I, 253] سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماية وفتت تيسة [تبسنة .vid. Idrisi, I, 237 leg] ومجانبة [vid. el-Bekri, 596] وعدم سورى وامن الخليد ودخال مدينة مرتخية [مرتجنة: [مرتجنة [براجية [براجية [براجية [براجية [براجية المراجية والمراجية المراجية [براجية المراجية س اعلها واعداى له جارا اشبت مليح العبورة فركب ابو يزيد من ذلك اليوم وكان قصيرا اعوج يلبس جبة صوف فصيره فبيم الصورة ثم أنه حزم تتامة وانقد تايفة من عسكره الى سبيبة [vid. el-Bekri, p. 597] فقاتحني وصاب عمليا وسور الى الاربس [vid el-Bekri, p. 592] ففاتحها واحرقها ونهبها وجاء الناس الى الجامع فقتلهم هيه فلما انصل ذلك بأعل المهماية استعظموه وقانوا للقايم الاربس بب افريقية وما اخذت زالت دولة بني الاغلب فقال لا بلد ان يبلغ ابويزيد المصلى وعو اقصى غائد ثم ان القايم اخرج الجيوش لصبط البلاد فاخرج جيشا الى رقدة [vid. el-Bekri, p. 476] وجيشا الى القيروان وجمع العساكر فخاف ابسو يزيد وعول على اخذ بلاد افريقية واخرابه، وقتل أهاها وسير القايم لليش الذي اجتمع

ذكر استيلا ابي بزيد على القيروان ورقدة، لم انبزم المحاب ابي ينزيد غاظه ذلك وجمع لخوع ورحل وسار الى قتال المتاميين فوصل الى الحريرة [الجزيرة شريك, vid. el-Bekri. p. 499, الجزيرة شريك وتلاقت الطلايع وجرى بينهم قتال فانهزمت طلايع الكتاميين وتبعهم البربر الى زفادة ونبل ابو يزيد بالغرب من القيروان في ماية الف مقاتل ونزل من الفد شرقي رقدة وعملها خلما لا بلتفت الى ابي يزيد ولا يبالي به والنس باتونه فيخبرونه بقربهم فامر أن لا يخرب أحد لقتال وكان ينتظر وصول ميسور في الجيش الذي معم فلما علم أبو بريد ذناك زحف الي الملد بعص عسكره فانشبوا القتال فجرى بينهم قتال فتل فيد من أعل القيروان خلق تثير فانهزموا وخليل لم يخرج معهم فصام به الناس فخرج منحارها من باب تونس واقبل أبو يؤيد فأنهزم خليل بغير فتأل ودخل القيروان ونرل بداره واغلف بابها ينتنضر وصول ميسور وغفل قلك أقحابه ودخل البربر المدينة فقتلوا وأفسدوا وقتل بعض الناس في أنراف البلد وبعث ابويزيد رجلا من الحابه اسمه ايوب الزويلي الى القيروان بعسد فدخلنا أواخر صفر ونهب البلد وقتل وعمل اعمالا عظيمة وحصر خليلا في داره فنزل هم ومن معمد بالامان محمل خليل الى الى يزيد فقتله وخرج شيوخ أعل القبروان الى الى يويد وهد ببقاده فسلموا عليه وشلبول الامان فاشلهم وأعجابه يقتلون وينهبون فعاودوا الشكوي وفلها خربت المدينة فقال وما يدون خربت مئة والبيت المقدس ثم أمر بالامن وبقى شيفة من البرير ناهبون فأذاهم الخبر بوصول ميسور في عساكر عظيمة تخرج عند ذلك البرير من المدينة. خوفا منه وقرب مدينة الفيروان واتصل الخبر بالقابم أن بني تملان فلد كاتلب بعصهم أيا بديد على أن يهدند من ميسور فلانب ألى ميسور يعرفه ويحكره ويامره بشردهم فرجعها الى أني يبريد وقلوا له أن عجلت ظفرت به فسأر من يومه فالتقوا وأشتد القنال بينهم وأبيهمت میسرد ابی بوید فلما رای ابو بزید، ذلك كل على میسور فانهزم المحماب میسور فعطی مبسور فرسم فكبا بد فسقط عنه وقاتل المحابه عليه ليمنعوه فقصده بنو لملان الذبي طردع فشتد القتال حينيذ فقتل ميسور وتمل راسد أني أني بنزيدا وانبهوم عملة عسكود وسيي

المنت الما عمد البلاد في بيذا الظفر ونبع براس ميسور بعيروان واتصل خير انبريد بلقائم لخاف هو ومن معه بالمهدية وانتقل اهليا من أربعتها الى البلد فاجتمعوا واحتموا بسوره للمعيم القايم ووعداتم الطفر فادوا الى زوبلة [vid. el-Bekri, p. 480] واستعدوا لحمار واقام ابو بزيد شهرين وثمانية ايام في خيم ميسمور وهو يبعث السرايا الى لا دحية فيغنمون ويعودون وارسل سرية الى سوسة [174] ونبعث السرايا الى لا بلسيف وقتلوا الرجل وسبوا النسا واحرقوعا وشقوا فروج النسا وبقروا البطون حتى لم ينق موضع في افريقية معهور ولا سقف مرفوع ومضى جميع من بقى الى القيروان حفة عراة وس خلص من السبي مت جوء وعطشا، وفي اخر ربيع الخر من سفة ثلاث وثلاثين وثلاثماية امر القايم الحفو الخير من مناد سيد منابحة وثلاثماية امر القايم الحقو الله سياسا الى المناسرة وقائمال النكار والى سادات دتامة والقيمائيل المقايم والله المناسرة على المناسرة على المناسرة على المناسرة والمناس الله المناسرة على المناسرة على المناسرة والمناسرة والمن

ذر حصر الى بويد المهديد، له سهم أبو بويد بتاهب صنهجة ولتامنة وغير لل تنصبه القائم خاف ودخيل من ساعته نحو المهدية فنزل على خمسة عشر ميلا منها وبث سراياه الى دحية المبدية فنتبب ما وجدت وقتلت من اصابت فاجتمع الى المبدية واتفقت كتمة وانتحاب القائم على أن يخرجوا الى الى يويد لبطربوا عليه في معسكره ما سمعوا أن عساره عد تعري في الغارة فخرجوا يوم الخميس لثمان بقين من جمادي الأولى من السنة وبلغ أب بويد وقد أقد ولده فصل بعسكر من القيروان فوجههم الى قدل كدمة وقدم عليهم ابسلم فالتفوا على ستة اميال من المهدية واقتتلوا وبلغ الخبر ابا يزيد فركب بجميع من بقى معه علقم المحابه منهزمين وقد عتل كثير منهم فلم راه الكدميون انهزموا من غير قتال وابق بويد في اشرهم الى باب الفتاء واقائحم قوم من البوبر فدخلوا باب الفتاح فاشرف ابو يويد عبى المهدية ثم رجع الى منزله ثم يقدم الى المهدية في جمادي الاخرة فانا باب الفترم ووجه زوبلة الى باب بدر تم وقف هو على الخندق الحدث وبه جماعة من العبيد فناشجهم ابسو يُونِد القتال على الخندي ثم افاحم ابو يؤيد ومن معم الجر فبلغ الماء صدور الدواب حني جاوروا السور تحدث فلنبزم العبيد وابو بزيد في طابيم ووصل ابو يؤيد الى باب المهديد عند المصلى للدين العبيد وبيند وبين المهدية رمية سهم وتفرق اقحابه في زويلة ينهبون ويفتاون واعلها يطلبون الامن والقدل عند باب الفتال بين كتامة والبربر وهم لا بعلمون م صنع ابو يويد في ذلك الجانب فحمل الالتلميون على البربر فيزموهم وقتلوا فيهم وسيع أبو يويد بذلك ووصول زيري بن مناد فخاف المقام فقصد باب الفتاح لباتي زيري وكتامد س ورايهم بطبوله وبنوده فلم راى اعل الارباض ذلك طنوا أن القايم فل خرب تنفسه س المهدينة فنبروا وقويت نفوسهم وأشند فتأثهم فتحير ابو يزيد وعرفه اغل تلك آلدحينا فالوا عليه ليقتلوه فأشتد القتال عنده فيدم بعض أهمابه حايف وخرج منه فتتخلص ووصل الى منوله بعد المغرب وهم يقاتلون العبيد فالم راوه قويت قلوبيم وأنيزم العبيد وافترفوا ذم رحل ابو يزيد الى ثرنونة [نحص ترنوت 282 .apud el-Bekri p. عمار على عسكره خندة فاجتمع البه خلف عشيم من أفريقية البربر ونفوسة والواب واقصى المغرب فحصر النهدية حصاراً شديدا ومنع الناس من الدخول البيا والخروج منيا ثم زحف البيد لسبع بقين من جمادي الخرة من السنة فجرى قدل عظيم قتل جماعة من وجور عسار القابم

واقتحم ابو يزيد بنفسه حتى وصل الى قرب الباب فعرفه بعض العبيد فقبض على خامه ا وصام هذا ابو يزيد فاقتلوه فاته رجل من المحاب الى يزيد فقطع يده وخلص ابو بريد غلم راي شدة قدال القايم كتب الى عامل القيروان فامره بارسال مقاتلة اهلها اليم ففعل ذناك فوصلوا اليه فزحف بهم اخر رجب فجرى فتال شديد الهزم فيد ابو بزبد هويمة مندة عتل فيه جماعة من المحابه والثر اعل القيروان ثم زحف الزحفة الرابعة في العشر الخد من شوال تُجرى قتال عظيم فانصرف الى منزله وكثر خروج الناس من للجوع والغلا ففتد عند ذلك القايم الاهرا النتي عملها المبدى وملاها طعاما وفرق ما فيها على رجاله وعظم البلا على الرعية حتى اللوا الدواب والميتة وخرج من المهدية اكثر السوقة والتجار ولم ببق بها سوى الجند فالمان البربر ياخذون من خرج ويقتلونهم ويشقون بشونهم طلبا الذعب ثم وصلت كتامة فنزلت بقسطينة فخاف آبو بزيد فسار رجل من عسديدي جمع عظيم من دراتجومة [leg. ورقجومة efr. el-Bekri. p. 661] وغيرة فقاتليم فينميم فتفرقوا وكان البربر بالنون الى الى بزيد من مل ناحية ينتئمون ويرجعون الى منزلهم حتى افنوا ما كان في افريقية فلم يبق معه سوى اهل اوراس [vid. el-Bekri, p. 595] وبني كملان فلما علم تفريق عسا فرد اخرج عسكرد اليه وكان بينهم قتال شديد لست خلون من نبى القعدة من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمابة ثم صحوم من الغد فلم يخسر بر السيسم احد وكان ابو بزيد قد بعث في ضلب الرجال من اوراس ثم زحفت عسائر آنقايم البد نخرج من خندقه واقتتلوا واشتد بينهم القتال فقتل من المحاب الى يزيد جماعة منهم رجل من وجود المحابه فعظم قتله عليه ودخل خندقه ثم عاود القتال فببت ريح شديده مظلمة فدان الرجل لا يبصر صاحبه فانتوم عسكر القادم وقتل منهم جماعة وءد كحصر على ما كان عليه وعرب تثير من اعل المهدية الى جزيرة صقلية وطرابلس ومصر وبلد الروم وفي اخر ذي القعدة اجتمع عند الى يزبد جموع عظيمة ويقدم الى المهدية فقاتل علييه فتتخير الكتاميون منهم مائي فارس فحملوا تهلذ رجل واحد فقتلوا في المحابد تثيرا واسروا مثلهم وكانوا يصلون اليه فقاتل المحاله دونه وخلصوة وفرح اعل المهدية واخذوا السوي في كحمال الى المهديد، ودخلت سنة اربع وثلاثين وثلاثمانة وهو مقيم على المهديد، وفي الحدم منهما ظهر بافريقية رجل يدعوا الناس الى ننفسه فاجنابه خلق تثير واتناءوه وادعى ال عباسي ورد من بغداد ومعه اعلام سود فظفر به بعض الحدب الى يزيد فقبص عابد وسميه الى الى بزيد فقتاله ثم أن بعض أحجاب الى يزيد عرب الى المهدية بسبب عدارة والم يبنهم وبين اقوام سعوا بهم اليه تخرجوا من الهدية فقاتلوا مع الحاب القايم فقاتلوا الحاب أني يترب فظفروا فتفرق عند ذلك المحاب الي يتويد ولم يتبق مع غسيسر عسوارة وبسنى كسمسلان وكان اعستسمساده عسلسمسم ك

فدر رحيل الى يزيد عن الهديد، لما تعرف المحابه عنه دما فدود اجتمع روس من بقى معه وبشاوروا وقلوا عصى الى القيروان وتجمع البربر من ط ناحية ونرجع الى الى بودد فاننا لا دمن أن يعرف العايم خبرنا فيقصدنا فردبوا ومضوا ولم يشاوروا ابا يودد ومعيم ادبر العسر فبعث البهم ابو يودد ليودم فام يقبلوا منه فرحل مسرعا في تبلائيين رجيلا وتبرك جميع اثقاله فوصل الى القيروان سادس صفر فنزل المصلى ولم يخرج اليد احد من اعل القيروان سادس حوله ويصحكون مند وبلغ القادم وحوم العدم وحوم

تخرب الناس الى اثقاله فوجدوا الطعام والخيام على حاله فاخذوه وحسنت احوالهم واستراحوا من شداة الحصار ورخصت الاسعار وانفذ القايم الى البلاد عمالا يطردون عمل الى بزيد عنيا فلما راى اعل القيروان قلة عسكر الى يزيد خافوا القايم فارادوا أن يقبضوا أبا يزيد ثم عابوة فدادموا القايم يسالونه الامان فلم يجبهم وبلغ ابا بزيد الخبمر فانكر على عماله بالقيروان واشتغاله بالآد والشرب وغير ذلك وامره أن يخرج العساكم من القيموون للتجياد ففعل ذلك والآن لهم القول وخوفهم القايم فخرجوا اليه وتسامع الناس في البلاد بذلك فانه العساكر من كل ناحية وكان اهل المدايين والقرى لما سهعوا تستنفرق عسسانسود عنه أخدوا أعماله فنهم من أرسل إلى الهدية وثار أقل سوسة فقبضوا على جماعة من المحابه فأرسائهم الى القيم فشكر لهم ذلك وأرسل البيهم سبع مرادب من التضعام فلما اجتمعت عساكر اني يزيد ارسل الجيوش الى البلاد وامرهم بالقتل والسبى والمنهب والخراب واحراق المناصل [المنازل . [] فوصل عسكوه إلى تونس فدخلوها بالسيف في العشوبين من صفر سنة اربع وثلاثين وثلاثماية فنببوا جميع ما فيها وسبوا النسا والالفال وقتلوا الرجال وهدموا المساجد ونجا نثير من الناس الى الجحر ففرقوا فسير البهم القايم عسكرا الى تونس فخدرج الميهم أفحاب اني يزبد واقتتلوا قتالا شديدا فلنبزم عسكر القايم هزيمة قبيحة وحال بينهم الليمل والتجوا الى جبل الرصاص ثم الى اصطورة [164] المسطفورة التجوا الله عسد الى يزيك فلحقوه واقتتلوا وصبر عسكر القايم فانهزم عسكر اني يزيك وقتل منهم خلف كشيب وفتلوا حتى دخلوا تونس خامس ربيع الاول واخرجوا من فيها من اصحاب الى يزيد بعد ان قتلوا اكثرهم واخذ لهم من الشعام شي كثير وكان لابي يؤيد ولد اسم ايوب فلما بلغم الخبر اخوج معه عسكرا كثيرا فجتمع من سلم من ذلك الجيش ورجعوا الى تونس فقتلوا من عاد البيها واحرقوا ما بقى فيها وتوجه الى باجة فقتل من بها من الحاب القايم ودخلها بالسيف واحرقها وكان في عده المدة من الفتل والسبي والتنخريب ما لا يبوصف واتفق جماعة على قتل أبي يزيد وارسلوا الى القايم فرغبهم فاتصل الخبر بابي يزيد فقتلهم وهجم رجال من البرير في الليل على رجل من اهل القيروان واخذوا ما له وثلاث بنت ابكار فاما اصبح واجتمع الناس لصلاة الصبح قم الرجل في الجامع وصام وذكر ما حل به فقام الناس معم وصاحوا فاجتمع لخلف العظيم ووصلوا الى الى يزيد فاسمعود كلاما غليظا فاعتذر اليهم ولطف بيم وامر برد البنات فلما انصرفوا وجدوا في طريقيم رجالا مقتولا فسأله عنه فقيل أن فضل بن أبي يزيد قتاله واخذ امرانه ولانت جميالة فحمل الناس المقتول الي الجامع وقاموا لأضاعة الاللقايم وارادوا الموثوب بني يؤيل فاجتمع افعماب اني يزينك عدلمه ولاموه وقاموا فلحت على نفسك ما لا شاقة لك به لا سيما وانقايم قريب منا فجمع أعل القيروان واعتذر اليهم واعطام العهود أنه لا يقتل ولا ينهب ولا ياخذ الجهم الخرم. ] فاتاه سبى أعل تونس وهم عنده فورُّبوا انبيم وخلصوم وكان القايم قد ارسل الى مقدم من المحاب، يسمي على بن حمدون يأمره بجمع العساكر ومن قدر عليد من المسلية [vid. el-Bekri, p. 515] نجمع منها ومن سطيف [vid. el-Bekri, p. 354] وغيرها فاجتمع له خلف كثير وتبعد بعض سي هراس فقصل المهديد فسهم به ايوب بي اني يزيد وهو عديند باجد ولم يعلم بـ على بن حمدون فسدر أليه ايوب وكبسه واستبام عسكرة وصل فبهم وغنم اثفالهم وهرب على الما نور ثم سير ايوب جريدة خيل الى شايفة من عسكر المهدى خرجوا الى تونس فساروا

واجتمعوا ووقع بعضهم على بعض فكان بين الفريقين فتال عظيم قتل فيه جمع دبير وانهزم عسر القايم ثم عادوا ثانية وثالثة وعزموا على الموت تهلة رجمل واحده فانبيزم الاحباب الى يوبه وتلاو تنلا ذريعا واخذت اثقالهم وعددهم وانهزم ايوب والمحابه الى القيروان فى شهر ربيع الاول سنة اربع وثلاثين واربع ماية فعظيم ذلك على الى يبزيه واراد أن يهرب الى القيروان فاشار عليه المحابه بالتوقف وترك العجلة ثم جمع عسكرا عظيما واخرج ابنه ايوب ثانية لقتال على بن محمون عكان يقال له بلطة ولانوا يقتتلون فرة يطفر ايوب ومرة يطفر على وكان على قد وكل بحراسة المدينة من يثق به وكان يحرس بابا منها رجمل المهمة الهما فراسل ايوب في التسليم اليه على عال ياخذه فاجابه ايوب الى ما طلب وتاتبل على ذلك فراسل ايوب في التسليم اليه على عال ياخذه فاجابه أيوب الى ما طلب وتاتبل على ذلك تلاثمانة في وعراس واربعهاية رجل وكتب الى قبايل كتامة ومعره ومزانه [9.7] ومعروا ومخراة ومنزاتة] تلاثمانة في الوب الى ما وكرب على الى بلاد كتامة في وغيره فاجتموا أموالهم وكان اعتماد ألى يريد عليهم فاتصل الحبر بالى يزيد فسير اليهم عسادر وغنموا أموالهم وكان اعتماد ألى يزيد عليهم فاتصل الهر بالى يزيد فسير اليهم عسادر وغنموا أموالهم وكان اعتماد ألى يزيد عليهم فاتصل الحبر بالى يزيد فسير اليهم عسادر وغنمة يتبع بعضها بعصا وكان بينهم حروب كثيرة والفتنح والظفر في طها لعلى وعسكر الى ومساحرة المحربة المحربة المحربة بعضها بعصا وكان بينهم حروب كثيرة والفتنح والظفر في طها لعلى وعسكر الى يزيد فسير اليهم ومسكرة والمحربة يتبع بعضها بعصا وخرب كثيرة والفتنح والظفر في طها لعلى وعسكرة والمحربة المحربة المحربة المحربة والمحربة و

فدر محاصرة الى يزيد سوسة وانهزامه عنها، لما راي ابو يبزيد ما جبري على عسكسره من الهزمة جد في اهره فجمع العسائر وسار الى سوسة سادس جمادي الاخرة من السدمة وبسيسا جيس 'ببير القايم فحصرها حصرا شديدا فدان يقاتلها كل يوم غرة له ومرة عليه وعمل الدبابات والمنجنيقات فقتل من أعل سوسة خلف نثير وحاصرها الى أن فوض الفايم العبد الى ولده اسمعيل المنصور في شهر رمضان وتنوفي الفايم وملك الملك ابند المنصور على ما نذكره إن شا الله ونتم موت ابيد خوفًا من الى يويد لقربه مند وعلى مدينة سوسة فلما ولى عمل المرادب وشحنها بالرجال وسيرها الى سوسة واستعل عليها رشيقا النحاتيب ويبعلقبوب أبين استحق ووصافا أن لا يقاتلا حتى يامرها ثم سار من الغد يريد سوسة ولم يعلم الحمايد ذلك فلما انتصف الطريق علموا فتصرعوا اليه وسالوه ان يعود ولا يخاطر بنفسه فعماد وأرسل الى رشيق ويعقوب بالجد، في القتال فوصلوا الى سوسة وقد اعد ابع ينزيب الخطب لاحياق السور وعمل دبابة عظيمة فوصل اسطبول المنصور الى سوسة واجتمعهوا بمن فيها وخرجوا الى قتدل ابي يزيد فركب بنفسه واقتتنلوا واشتد للحرب وانهزم بعص اصحاب المنصو حتى دخلوا المدينة فالقي رشيف الباب [النار . ] في الطب الذي جمعه ابم يزيد وفي المبابة فاظام للجو بالدخان واشتعلت النار فلما راى ذلك ابو يزيد والحابه خافوا وطنوا ان الحسابه في تلك الناحية قد فالموا فلقد يمكن المحاب المنصور من احراق الحدثيب أذ لم ير بعضهم بعضا فانهزم ابو يزيد واعمابه وخرجت عسائر المنصور فوضعوا السيف فيمن تخلف من البريد واحرقوا خيامه وجد ابو يزيد هارباحتى دخل القيروان من بومد وهرب البربو على وجوههم فين سلم من السيف مات جوعا وعطشا ولما وصل ابدو بدزيد الى المقيدروان اراد الدخول اليها فنعد أهلها ورجعوا الى دار عامله فحصروه وارادوا كسر الباب فنشر الدنانير على روس الناس فاشتبغلوا عند فخرج ابو يزيد واخذ امراته ام ايوب وتبعد المحابه بعمالاتهم ورحلوا الى ناحية سبيبة وفي على مسافة يومين من القيروان فنزلوها الله

ذ در ماك المنصور مدينة القيروان وانهزاء الى يوبد، له بلغ المنصور الخبر سر الى مدينه سوسة لسبع بقين من شوال من السنة فنول خارجا منها وسربها فعله اعمل التقبيروان فكتب البيم كتاب يومنهم فيه لانه كن واجما عليهم الناعتيم ابا يبزيم وأرسل من ينادي في النس بلاسن فطبت نفوستم ورحل البيم فوصلها يوم الخميس لسب بقين من شوال وخرج اليد اغلها فامنهم ووعده خيرا ووجد في القيروان من حرم الى بزيد واولاده جماعة فحمليم الى المبدية واجرى عليهم الارزاق ثم أن أبا يزيد جمع عساكر وأرسل سربة يتخبرون له فتصل خبره بالمنصور فسير اليهم سرية فالتقوا واقتتلوا وكان المحاب الى يزيد فد جعلوا دميد فانوزموا وتبعهم المحاب المنصور فخرج الكمين عليهم فادثر فيهم المقتل والجرام فلم سبع الندس ذالك سارعموا الى الى يزيد فكثر جمعه فعاد وذزل القيروان وكان المنصور قد جعل خندة على عسكره فعرق أبو يزيد، عسكره ثلاث فرق وقصدام بشجيعان المحابه الى خندي المنصور فافتتلوا وعظم الامر ولان الظفر للمنصور ثم اعدوا النقتال فيباشر المنصور القتال بنفسد وجعل جمل بينا وشمالا والمثانة على راسه دلعام ومعد خمسواية فارس وأبو بزيد في مقدار ثلاثين الفا فانبزم المحاب المنصور عزيمة عظيمة حتى دخلوا الخسات ونببوا وبقى المنصور في تحو عشربين فارسا واقبل ابو يزيد قصدا الى المنصور فالما راهم شهر سيفه وثبت مكانه وجمل بنفسه على اني يويد حتى كان يقتله فولى أبو يويد حاربا وقلتل المنصور من ادرك منهم وارسل من يرد عسكره فعادوا وكانوا سلكوا فسريت المهدية وسوسة وتدادى القتال الى الشهر فقتل منهم خلف كثير وكن يوم من الايام المشهورة لمم يحكن في ماضي الايم مثله وراي الناس من شجاعة المنصور ما لم يشموه فزادت عبته في قالوبهم ورحل ابو بريد عن الفيروان اواخر ذي القعدة سنة اربع وثلاثين وثلاثماية ثم عاد البيم فلم يخرب اليه احد ففعل ذلك غير مرة وذاي المنصور من أتى براس الى يزيد فله عشرة الف ديناً رواذن للناس في انقتال فجرى قتال شديد فنشوم المحماب المنصور حتى دخلوا الخندى ثم رجعت البوية على اني يويد فافترقوا وقد انتصف بعضهم من بعض وقتل بينهم جمع عظيم وعادت الخرب مرة لهذا ومرة لهذا وسار ابو يزيد يرسل السرايا فيقطع الطريف بين المهدية والقيرون وسوسة ثم انه ارسل الى المنصور يسال ان يسلم اليه حرمه وعيساله الذين خلفهم بالقيروان وأخذه المنصور فان فعل ذلك دخل في صاعبت على أن يحوته واصحابه وحلف له باغاظ الايمان على ذلك فاجابه المنصور الى ما خلب واحصر عياله وسيراك اليه مدرمين بعد أن وصايم وأحسن كسوتهم والرمهم فلما وصلوا البيه نكث جميع ما عقده وقال أنه وجبهم خوفا منى فانقضت سنة اربع وثالاثين وثالاثماية ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمايذ وك على حالهم ففي خامس الحرم منها زحف ابو يزيد وركدب المنصور وكن بين الفريقين قتال ما سمع عثاله وجملت البربر على المنصور وجمل عليها وجمعل يصرب فيهم فانجزموا عدد بعد ان قتل خلق تثير فلم انتصف أتحرم عبى المنصور عسكره فجعل في الميمنة اعمل الريقية والتدمة في الميسرة وعوافي عبيده وخاصته في القلب فوقع بينهم قتال شديد فحمل ابو بزيد على الميمنة فيزهها ثم تهل على القلب فوقع اليه المنصور وقل همذا يوم الفتص أن شاء الله تعالى وتهل هو ومن معه تهالة رجل واحد فانهزم أبو يزيد وأخذت السيوف المحابه فولوا منبودين واساموا اثقالهم وهرب ابو يزيد على وجهه فقتل من المحابه

ما لا يحصى فكان ما اخذه النفال اهل القيروان من روس القتلى عشرة الاف راس وسار ابو الاعصار الواجعاء كالله المارات الواجعاء الفار الواجعاء المارات الواجعاء الفارات المارات الفارات المارات المارات الفارات الفارات المارات الفارات الفا

ذكر قتل الى يبيد، لما تهت البرية على الى يبيد اقام المنصور يتحجه: للمسيب في أثدر تلم رحل أواخر شهر ربيع الأول من السنة واستخلف على البلد مراما الصنقلي فادرك أو يريد وهو يحاصر مدينة بأغاية لانه اراد دخولها لما انهزم فنع من ذلك فحصرها فادركم المنصر وقد كال يفاحها فلما قرب منه عرب أبو يزيد وجعل كلما قصد موضعا يأخصن فيه سبيقه المنصور حتى وصل طبنة [vid. el-Bekri, p. 595] فوصلت رسل محمد ببن حبر: البونق وهو من اعيان المحاب ابي يزيد يشلب الامان فامنه المنصور وامره أن يرصد أبا يزيد واستميا البوب بلى يويد حتى وصل الى حبل البربر يسمى برزال [cl-Bekri, p. 515, Idrisi 1, 232] واقله على مذهبه وسلك الرمال ليخفى أثره فاجتمع معه خلف كثير فعاد الى نواحي معشره والمنتمور بيا فكمن ابو يبزيك اصحابه فلما وصل عسكر المنصور راوه فحذروا منشم فعمى أبو يزبد اصحابه واقتتالوا فانهزمت ميمنة المنصور وحمل هو بنفسه ومن معم فانهبرم ابسو يبزيد الى جبل سالات ورحل المنصور في اثره فدخل مدينة المسيلة و, حل في اثر الى يزيد في جبال وعرة واودية عنيقة خشنة الارض فاراد الدخول ورآه فعرفه الادلا ان عده الطبيق لم يسلمنها جيش قتل واشتد الامر على اقل العسكر فبلغ علميق در دانة دينار ونصف وبلغت قربة الماء دينار أو ما ١٫٦ ذلك مال وقفار وبلاد السودان ليس فيهم عمارة وأن أبا يزيد أختار الموت جمع وعدشا على القتل بالسيف فلما سمع ذلك رجع الى بلاد صنهاجة فبلغ الى موضع يسمى قرية عمره فاتصل به الامير زبرى بن مناد الصنهاجي کمیری بعسا در صنهاجه، وهذا زیری جد بنی بادیس ملوك افریقید درمه یاتی دروه ان شاء الله تعالى فاكرمه المنصور واحسن اليد ووصل كتاب محمد بين حوز يدن دير الموضع الذي غيه ابو بزيد من الرمال ومرض المنصور مرضا شديدا أشفا منه فلما أفان من مرضم رحل الى المسيلة ثاني رجب ولأن ابو بزيد قد سبقه اليه لما بلغه مرض المنصور وحدد عا فلما قصده المنصور هرب منه بزيد بلاد السودان فابا ذلك بنو كمملان وعموارة وخمدعمه وصعدوا الى جمال كتامة وتجيسة [vid. el-Bekri, p. 515] وغيره فتحصن بها واجتمع اليه اهليا وصاروا ينزلون ينتخطفون الناس فصار المنصور عاشر شعبان البه فلم ينزل أبو يزيد فلما عاد نزل الى ساقة العسكر فرجع المنصور ووقع الحرب فانتزم ابو يزيد واسلم اولاده واصحابه ولحقه فارسان فعقرا فرسه فسقط عنه فاركبه بعض اصحابه ولحقه زبري بن مناد فطعنه فالقاه وكثر القتال عليه فخلصه اصحابه وخلصوا معه وتابعهم اصجاب المنصور فقتلوا منهم ما يزيد على عشرة الاف قم سار المنصور في اقره أول شهر رمضان فاقتتلوا أيضا أشد قبتال وليم يبقيدر أحيد الفيقين على الهزيمة لصيف المدان وخشونته ثم انفزم أبو يزيد أيضا واحترقت أثقاله وما فيها وطلع اصحابه على روس الجبال يرمون بالصخر واحاط القتال بالمنصور وتسواخه في بالايدي ونثر القتل حتى ظنوا انه الفنا وافترقوا على السوا والنجا ابو يويد الى قلعن كتامة وهي منبعة فاحتمى بها وفي ذلك الوقت. أتى ألى المنصور وخبر له من كتامة برجل ظهر في ارضهم أدعى الربوبية فام المنصور بقتاه وأقبلت صوارة فاكتب من مع أبي بسزيمه يصلبون الامان فامنهم المنصور وسار الى قلعة كتامة فحصر ابا يزيد فيها وفوق جنده حولها فناشبه اصحاب الى يزيد القتال وزحف اليها المنصور غير مرة فقي اخرعا ملك اصحبه بعض القلعة والقوا فيها النيران وانهزم اصحاب الى يزيد وقتلوا قتبالا ذريبعا ودخل ابسو يزيد واولاده واعيان اصحابه الى قصر في القلعة فاجتمعوا فيه فاحترقت أبوابه وادركيم القتل فامر المنصور باشعال النيران في شعاري الجبل وبين يديد ليلا يبهرب ابو يويد فصار الليل كالنهار فلما كان اخر النهار خرج اصحابه وهم يحملونه على ايديهم وتملوا على الناس جلة منكرة ذافرجوا لهم فنجوا به ونول من القلعة خلف كثير فاخذوا فاخبروا بخروب الى يويد فامر المنصور بطلبه وقال ما اثنه الا قريبا منا فبينما م كذلك أذ أتى بابي يويد وذلك ان ثلاثة من اصحابه جلوه من المعركة ثم ولوا عنه وانها جلوة تقبيح عرجه فذهب لينزل من الرعر فسقط في مكان صعب فاخذ وتهل الى المنصور فسجد شكرا لله تعالى والسلس يكبرون حوله وبقى عنده الى سلم الحرم من سنة سبت وثلاثين وثلاثماية فات من الجراح اللَّذِي بِهِ فَامْدِ بِادْخِدَالُهِ فِي قَدْمُونَ عَمِلُ لَهِ وَجَعَلُ مَعَهُ قُرْدِينَ يَلْعِبَانَ عَلَيْهُ وَأَمْرِ بِسَلَّمَةِ جلده وحـشاه تـبـنـا وامـر بالـكـتـب الى سـايـر الـبـلاد بالـبـشـارة & Ibn-Khallikan, vitam el-Mansuri Fatimidae enarrans, mentionem Abu-Jezadi etiam facit, cujus patrem Kejdád, کیدای appellat (ed. de Slane, p. ۱۱۳). Cfr. quoque Journ. Asiat. 1842, T. XIII, p. 246. Ex codem loco p. 173 apparet, pro المبكارية pag. 373 l. 21 legendum esse النكارية, quae secta erat schismatica, teste Ibn-Khalduno eadem, ac Soffrija s. Saffaritae, de quibus antea pag. 365 quaestio erat.

P. 69 l. 1 Chirurgus. Metrum versus est Tavil. Et Tunesanus fol. 48 et Gayangos (Makkari, 2, p. 466) eodem modo versum citarunt. — L. 6 Medjúna, ut supra dictum est, nomen tribui berbericae fuit (cfr. el-Bekri, p. 533), at lectio codicis d. Successiva non est contemnenda. Non solum gens berberica, ejusdem ac Medjúna generis (Ibn-Khaldún, f. 53, cl-Bekri, p. 578), sed oppidum quoque munitum, non procul a Tetuán situm, ita appellatur (el-Bekri, p. 560), quod hic fortasse respexit scriptor. — L. 10 De campo Zád, seu Fahas el-Zád, et fluvio Metháhen, nihil inveni.

P. 70 l. 1 Ibn-Khaldtin (fol. 60) origines dynastiae gentis Beni-Abi-l-Afijae, regum Seltili (سلول), hoc modo exposuit: a Miknaso (qui filius fuit Varsatifi, ورسطف ben-Temsit, تعليب ben-Dharisa, نصيب ben-Redjiq, وميث ben-Madghisch ben-Berber) progenitus est Vanif, ونيف, qui Feradisum genuit, a quo Bafris s. Tafris, بنويس s. بنويس originem duxit. Hic genuit Abu-Nezul s. Jezul, تنويس a quo natus est:



L. 7 Lukat, in summa codicum varietate, cum plurimis scripsi. In libris, quos consulere potui, geographicis, locum frustra quaesivi.

P. 71 l. 9 Melila, urbs ad mare mediterraneum sita, adhuc antiquum retinens nomen ab el-Bekrio, p. 542 et Idrisio, I, 226 et II, 10 describitur. — L. 11 pro Tekrur, hoc loco, linea 12:a et paginae proxime sequentis linea 17:a legendum est Nohür, quemadmodum c. bene habet. Haec urbs, ad fluvium ejusdem nominis sita, ab Idrisio ben-Sâlih, qui anno 143 [760] mortuus est, coudita, a Jala ben-el-Futüh anno 406 l. 410 [1015 l. 1019] eversa est. Ibn-Khaldůn (f. 97) historiam exposuit dynastiae, Beni-Sâlih dictae, quae per longam annorum seriem hic regnavit. Cfr. el-Bekri, p. 545, Idrisi, II, 4. — L. 33 Abu-l-Qásim Nezàr, nomine el-Qáim-billáh notior, patri Obcid-Alláho, el-Mehdi dicto, anno 322 [93\frac{3}{4}] successit. Cfr Abulfedae annales, 2, p. 382, S. de Sacx, la rel. de Druzes, p. CCLXXVII.

P. 72 l. 17 Agersif, ad flumen Melujae inter Vadjdam et Melilam situm oppidum, de quo vid. el-Bekri, p. 542. Idrisi, (I, 202) اقسيف Acarsif scribit.

P 73 l. 12 Kennún in Makkario (2, 14) Djamin scribitur. Rectius fortasse nomen Gannún pronuntiandum est.

P. 74 l. 15 Tahort, urbs quatuor dierum iter a Tilimsán totidemque a mari dissita; cfr. el-Bekri, p. 522, Idrisi, I, 233, Aboulféda, p. 15. L. 16 pro Menader Menad scribendum est cum codicibus e. et h. Cfr. annotatio ad sequentem paginam. — L. 20 Vocem insolitam decide i cjusdem habui significationis ac in propositum, et enuntiatio sic vertenda sit: qui ex animi scnsu iis sincerissimus fuit. — L. 21 Othmán ben-Affán, Khalifa ordine post Muhammedem prophetam tertius, anno 23 [643] regnum adiit. — L. 29 De Jala-ben-Muhammed cfr. Makkari, 2, 167. Ibi Beni Jeferen enuntiatur. In el-Bekri nomen tribus berbericae Jafzoun exstat quod, credo, nihil aliud est, quam praesens Jefrûn. Vid. pag. 527, 528, 590.

P. 75 l. 7 De hac pugna, quae contra Ordonium regem nomine tertium gesta est cfr. Makkari, 2, 472. — L. 13 Mad vel potius Ma'dd i. e. el-Muczz-lidin-Allâh Abu-Temam Ma'dd, filius et successor Ismailis el-Mansūri, qui, quartus Fatemidarum rex, reguum et imperium in Aegyptum transtulit. Cfr. Abulfedae Annales, 2, 460, Ibn-Khallikan, ed. IVüstenfeld nio المالية والمالية المالية الم

جوعر واتحدابه بالرحيل الى سجلهاسة وكان صاحبها محمد بن واسول قد تلقب بالشاكر لله ويخاطب بامير المومنين وضرب السكة باسه وهو على ذلك ستة عشر سنة فلها سهع بجوعر عرب ثم اراد الرجوع الى سجلهاسة فلقيه اقوام فاخذوه اسيرا وجملوه الى جوهر ومصى جوعر حتى انتهى الى البحر الحييط فامر ان يبصاد له من سهكم فاصطادوا له فجعله فى قلال الماء وجمله الى المعز وسلك تلك البلاد جميعها فافتتحها وعاد الى فاس فقاتلها مدة طويلة فقام زيرى بن مناد فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة وامرام ان ياخذوا السلاليم وقصدوا البلد فصعدوا الى السور الادنى فى السسلاليم واصل فاس امنون فلها اسلاليم وقصدوا البلد فصعدوا الى السور الادنى فى السسلاليم واصل فاس امنون فلها وعنربوا الطبول وكانت الامارة بين زيرى وجوهر فلها سمعها جسوهر ركب فى العساكر وضربوا الطبول وكانت الامارة بين زيرى وجوهر فلها سمعها جسوهر ركب فى العساكر فدخل فاسا فاختفى صاحبها فاخذ بعد يومين وجعل مع صاحب سجلهاسة وكان فاحيا في رمضان فلاخان واربعين وثلاثهاية وتمايها في قفصين الى المعز بالهدية واعطى تاعرت لزيرى بن مناد الله لله المارة السقلي عالم السقلي المعربة واعطى تاعرت لزيرى بن مناد الله المارة المارة السقلي عليه الموالية وتمان المارة السقلي عليه والهدية واعطى تاعرت لزيرى بن مناد الله المارة المارة المارة السقلي وجعل مع صاحب مناه المارة المارة السقلي المارة السقلي وجواد المارة المارة السقلي المارة المارة السقلي المواد المارة الم

P. 76 l. 1 de *Jedu* cfr. Makkari, 2, 191. — L. 2 Tam Schehåb-el-dinus (cod. paris. reg. 616 fol. 165 r.) 'quam Ibn-Khaldun (fol. 59) pro *Vaschul Vasul* scribunt, consentiente etiam Abu-l-feda in fragmento nuper allato. Cfr. genealogia in annot. ad pag. 83.

P. 77 l. 4 el-Hákim, nomine secundus, nonus e gente Omajjadarum rex, ab anno 350 usque ad 366 (976) regnavit. Cfr. Makkari, 2, 156 sqq. — L. 6 Bulaqqíni nomen ab aliis aliter enuntiatur. Ibn-Khallikáuum, qui vitam ejus scripsit (ed. de Slane, p. 144, ed. Wüstenfeld, fasc. 2, p. 145), respectu habitu ad vocales, secutus sum. Ut uno conspectu Zeiridarum gentem memorabilem intueatur lector, genealogiam eorum ex Ibn-Khaldúno (fol. 69) hic adscribam.

Menaid (e tribu Sunhadjae oriundus) Zeiri + 360 Bulaggin بلکین ib ماكسي Maksen Habûs Abu-l-Behar Djelal زاوى + 373 Habûs (Benu Habûs ıd Khalifa Granadae regni el-Mansur تطوفت Tetufet 1 Hamid potiti suut). El-khair + 385+ 419 Regnavit in Kelel Badis Ejúb arce, quae anno 398 condebatur. Badis + 406 Bulaqqin Muhammed 2 el-Qaid Alnás el-Muezz + 454 Abd-Allah + 446? Temim 4 Bulaggîn 5 el-Násir Temim + 501十 454 3 Mehasen 6 el-Mansur + 437? Jahja + 509+498Ali + 515 7 Badis 8 el-Azîz el-Hasan + 536 + 498 +5159 Jahja + 546 el-Harith

كر خبر يوسف بلكين Primordia hujus dynastiae Ibn-el-Athir (l. l. p. 247) sic exposuit. نكر خبر واعل بيته، هو يوسف بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي الحميري اجتمعت صنهاجة ومن والاها بالمغرب على طاعته قبل أن يقدمه المنصور وكان أبوة مناد كبيرا في قومه كثير المال والولد حسن الصيافة لمن يجر به ويقدم أبنه زيري في أيامه وقاد كبيرا من صنهاجة وأغار بهم وسبى فحسدته زناتة وجمعت له لتسير اليه وتحاربه فسار اليهم مجدا فكبسهم ليلا وم غارون بارض مغيلة فقتل منهم كثيرا وغنم ما معهم فكثر تبعه فصاقت بهم ارضهم فقالوا له لو اتخذت لنا بلدا غير هذا فسار بهم الى موضع مدينة اشير فراى ما فيه من العيون فاستحسنه وبني فيه مدينة اشير وسكنها هو واقعابه وكان ذلك سنة اربع وعشريين وثلاثمايذ، وكانت زناتة تفسد في البلاد فاذا طلبوا احتموا بالجبال والمراري فلما بنيت اشير صارت صنهاجة من البلاد وبين زناتة والبربر فسر بذلك القايم وسمع زيري بزناتة وفسادهم واستحلالهم للحرمات وانه قد ظهر فيهم نبى فسار البيهم وغزاهم واخذ الذي كان يدعى النبوة اسيرا واحصر الفقها فقتله ثم كان له اثر حسى في حادثة الى ينزيد الخارجي وجمل الميرة الى القايم بالمهدية فحسى موقعها منه ثم أن زناتة حصرت مدينة أشير فجمع لهم زيري جموعا كبيرة وجرى بينهما عدة وقعات قتل فيها كثير من الفريقين ثم ظفر بهم واستباحهم شم ظهر جبيل اوراس رجل وخالف على المنصور وكثر جمعه يقال له سعيد بن يوسف فسير اليه زيري ولـ ١٠ بلكين في جيش كثيف فلقيه عـنـ باغاية واقتتلوا فقتل الخارحي ومن معه من عوارة وغيره فزاد محله عند المنصور وكان له في فتح مدينة فارس [فاس معه من عوارة وغيره فزاد محله عند المنصور وكان له في اثر عظيم على ما ذانوناه ثم أن بلكين بن زيرى قصد محمد بن الحسين بن خور الزناتي وقد خرب عن طاعة المعز وكثر جمعه وعظم شانه فظفر به يوسف بلكين وانثر القتل في اتحابه فسر المعز بذنك سرورا عظيما لانه كان يستخلف يوسف بلكين على الغرب لقوت وكثرة اتباعه وكان بخاف أن يتغلب على البلاد بعد مسيره عنها الى مصر فلما استحكمت الوحشة بينه وبين زناتة أمن بغلبه على البلاد، ثم أن جعفر بن على صاحب مدينة المسيلة وأعمال الزاب كان بينه وبين زيري محاسدة فلما كثر يقدم زيري عند المعرز ساء ذلك جعفيا ففارق بلادة ولحق بزناتذ فقبلوه قبولا عظيما وملكوة عليبهم عداوة لزيري وعصى على المعبّ فسار اليم زيري في جمع كثير من صنهاجة وغيرهم فالتقوا في شهر رمصان واشتد القنال بينهم فكبا بزيرى فرسه فوقع فقتل وراي جعفر من زناتة تغييرا عن طاعته وندما على قتل زيري فقال لهم انه ابنه يوسف بلكين لا يترك ثار ابيه ولا يرضى ثمن قتل منهم والراي أن يتحصن بالجبال المنبعة والاوعار فاجابوة الى ذلك فحمل ما له واهله في المرا نب وبقى هو مع الزناتيين وامر عبيدة ان يعملوا في المراكب فتنه ففعلوا وهو يشاهدهم من البر فقال لوناته اريد انظر ما سبب عنه الشر فصعد المركب ونجا معهم وسار الى الاندالس الى للحكم الاموى فاكرمه واحسب السيد وندمت زناتة كيف لم يقتلون ويغنموا ما معدى ثم أن يوسف بلدين جمع فاكثر وقصَّ زناتة واكثر القتل فيهم وسبى نساءهم وغنم اولادهم وامر أن يجعل القدور على روسهم ويطبح فيها ولما سمع المعز بذلك سره ابصا وزاد في اقطاع بلكين المسيلة واعتمالها وعظم شآنه ١٠ Neque ea praetermittam, quae ultima in nostro codice, de Bulaqqino occurrunt verba, ad annum 365 relata (proxime sequens volumen Ibn-el-Athiri ab anno 527 incipit) pag. 395: ذكر حرب يوسف بلكين مع زناتة وغيرها بإفريقية، في هذه السنة [٣١٥] جمع حزرون بين قلفول بين حرز البناتي جمعا كبيرا وسار الى سجلماسة فلقيم صاحبها في رمضان فقتله حزرون وملك سجلماسة واخذ منها من الاموال والعدد شيا تثيرا وبعث براس صاحبها الى الاندلس وعشم شان زنتذ واشتد ملكهم وكان بلكين عند سبتذ وكان قد رحل الى فلس وسحلماسذ وارص البيط وملكه كله وطرد عنه عمال بني امية وهربت زناتة منه فلجا كثير منهم الى سبته وفي للاموى صاحب الاندالس وكان في طريقه شعاب مشتبكة لا تسلك فامر بقطعها واحراقها فعطعت واحرقت حتى صار للعسدر شريقا ثم مصى بنفسه حتى اشرف على سبتذ من جبل منل عليبًا فوقف نصف نبار لينشر من أي جهة جامرها ويقاتلها فراي أنها لا توخذ الا بالمضول فخدفه اعلها خوفا عضيما ثم رجع عنها نحو البصرة وفي مدينة حسنة تسمى بصرة ى المغرب فلما سمعت به زدتة رحلوا الى اقاصى الغرب في الرمال والبراري عاربين منه فلاخل يوسف البعرة وكانت قد عمرها صاحب الاندلس عمارة عظيمة فامر بهدمها ونهبها ورحل الى بلد برغوانة وكان ملكيم عبس بن ام الانتمار وكان مشعبذا ساحرا وادعى النبوة فاناعوه في كل ما امرهم به وجعل لهم شريعة فغزاه بلكين وكانت بينهم حروب عظيمة لا توصف كان الْظفِي في اخرها لبلكين وقتل الله عبس بن ام الابصار وهزم عساكره وقتلوا قتلا ذريعا وسبى من نساييم وابناييم ما لا جحصى وسيره الى افريقية فقال اهل افريقية أنه ند يدخل البيهم من السبى مثلهم قط واقام يوسف بلكين بتلك الناحبية قاهرا لاصلها واعل سبتة منه خايفون وزنتة فاربون في الرمال الى سنة ثلاث وسبعين وثلاثماية ١ - L. 2's praefectum Otheiri. Verbis iterum diligentius pensitatis, lectionem codicis c, praeferendam ceteris puto. Scribas igitur: "Chalibum, praefectum habenarum suarum ويد أعنته i. e. equitatus sui". - L. 18 Djezirat-el-Khadhra, urbs Hispaniae notissima, hodie Algesiras appellata est. Cfr. Idrisi, II, 17, Aboulféda, p. 10

P. 78 l. 3 castellum Masmidae, postea ab Ibn-Abi-Zer' Qasr-el-Djeváz vel Qasr-el-Medjaz vocatum, jam Alcazar nominatur. Cfr. el-Bekri, p. 558, Idrisi, II, 6, About-féda, p. 1878, Gnaberg l. l. p. 44. — L. 22 De Zewio ben-Atija cfr. pag. 86.

P. 79 l. 14 el-Meria s. Almeria, arabice el-Merijja, urbs nobilis Hispaniae, de qua cfr. Idrisi, II, 43, Aboulféda, p. 14 — De Tuneso, urbe Mauritaniae notissima, vid. el-Bekri, p. 489, Idrisi, I, 261, Aboulféda, p. 14 — L. 16 Ali ben-Hamúd, e gente Idrisidarum, anno 403 (1013) Cordubae rerum potitus, el-Nasir-lidin-Alláh nomine sese ornavit et anno 408 (1017) violenta morte periit. Cfr. Makkar, 2, 230 sq. Hamúd, quemadniodum rem exposuit Ibn-Khaldún (fol. 100), ab Idriso sic ortus est: Hamúd ben-Mejmûn ben-Almed ben-Ali ben-Obeid-Alláh ben-Idris ben-Idris. Tandjae Sebtaeque Hamuditae diu imperitarunt, donec anno 729 [132 ], his urbibus a Merinidis captis, regnum eorum plane eversum est. — L. 21 Nezár ben-Mad, plenius Aziz-billáh Abu-Mansúr Nezár, qui filius erat Ma'ddi el-Muezzi, anno 365 (975) patri in regno Fatemidarum successit, et anno 386 (996) mortuus est. Cfr. Ibn-Khallik. ed. IVüstenfeld, nio 44 — L. 31 Abu-l-Hā-kim a Makkario (2, 189), ut in b. est, Omar appellatur.

P. 80 l. 23 Ibn-cl-Fejádh, a Makkario (2, 194) Ahmed ibn-Said ibn-Muham-med ibn-Abd-Alláh nominatus, librum تتاب العبر inscriptum scripisse fertur, quem sine dubio hic et pag. 97 respexit Noster, ubi pro el-nejer cum cod. c. el-ibar legendum est.

P. 81 l. 2 Vahrán, hodie Oran nuncupata urbs notissima; cfr. el-Behri, p. 527, Idrisi, 1, 230, Aboulféda, p. 100 — L. 27 portus Honeini, e regione Almeriae situs erat. Cfr. Aboulféda, p. 1000

P. 82 l. 20 el-Mundhir, cognomine Abu-l-Hākim, sextus regum Hispaniae e gente Omajjadarum, anno 275 (888) diem obiit supremum. Cfr. Маккава, 2, 130 sq. — L. 32 Anno 296, cfr. Nicholson l. l.

P. S3 l. 10 pro horti scribendum esse puto suburbia, vocabulo الرياض in mutato. — L. 11 Djof-Andalus, id est: in parte Hispaniae ad caurum versa. Urbs Miknāsa quae hodie Mequinenza appellatur, ab Idrisio (II, 234) commemoratur. — L. 20 Varzigha, urbs inter Aghamat et Fesam sita, de qua vid. el-Bekri, p. 610. De Awzadja tacent Geographi. — L. 31 Benu-Medrár s Benu-Vasúl, qui e gente Miknāsae oriundi, per longum annorum spatium Sidjilmāsae regnarunt, ab Ibn-Khaldūno (fol. 59) et el-Bekrio (p. 603 sqq) commemorati sunt. Ex illo sequentem eorum genealogiam exscripsi:

Vasiil (اسمة) ben-Maslan ben-Abi-Nezul ben-Abi-Tafris ben-Feradis ben-Vanif b. Miknas



P. 84 l. 2 Hamîm, quem Ibn-Khaldûn (fol. 98 v.) dicit anno 313 in monte Hamîm prope Tetuân surrexisse et jam anno 315 periisse, ab el-Bekrio (p. 548) Abu-Muhammed Hamîm el-Mutqari (المطغرى fortasse الملغرى) appellatur. Hic diligentius historiam ejus doctrinamque exponens, ab Ibn-Abi-Zer' haud raro dissentit. — L. 11 pro Talija el-Bekri habet Taufit. — L. 19 Vox المرابع بن بالما با

in praesente libro obvia significat, "pluviam a Deo implorare", quare haec "coelum serenum post nimiam pluviam expetere" denotet necesse est.

P. 85 l. 10 el-qadar ea nox vocatur, qua Coranus ad Muhammedem coelo demissus essetraditur. Cfr. Corani Suram 97. — L. 20 Zeitunija. El-Bekri (p. 517) loquitur de portu Zeitunae, prope montem Djidjil sito, qui locus fortasse hic memoratus sit. — L. 27 Asqetādja. Fieri potest, ut Muhammed ibn-Asqeladja, Vezirus apud Beni-Amir, quem Makkari (2, 228) anno 399 [1008] occisum esse narrat, ab lbn-Abi-Zer' hoc loco indicetur.

P. 86 l. 11 Tribus Zenatenses omnes, quae fere innumerae sunt, a Gana (إحانا) lbn-Jahja ben-Temsit ben-Dharisa ben-Redjik ben-Madgisch-el-Ebter profectae, ad Berberos Buturenses igitur referendae sunt. Idrisi quidem (I, 235) origines earum aliter quidem exposuit, at ab eodem tamen Gana omnes deduxit familias. Codex Ibn-Khalduni in museo britanuico asservatus, quem consulere mihi licuit, in ipsa Zenatensium historia subsistit, quare inde nihil de iis haurire potui. Idrisi vero (I, p. 223 et 235) multas eorum enumerat tribus et el-Bekri saepius eorum fecit mentionem, ex quibus concludere fas est, quanta potestate uterentur hae gentes, per immensam Africae partem dispersae. Noster etiam Ilistoriam Merinidarum, qui ipsi Zenatenses erant, enarrans, inde a pag. 240 in primordia eorum diligentius inquirit. — L. 26 Schelf, s. Schelif, flumen, quod haud procul a Mostaghanem in mare mediterraneum effunditur. Cfr. el-Bekri, p. 525. — Schelschel. Non dubito, quin hoc loco in Scherschall legam, quae urbs est ad mare ab Aldjezäir non valde distans. Cfr. Idrisi, I, 235. — Vanscherisch montes fluvio Schelif a meridie siti, ab Idrisio (I, 231) et Aboulfeda (p. 44) descripti sunt.

P. 87 l. 11 De his donis Makkari (2, 191) etiam loquitur iisdem fere verbis utens. — L. 13 hippopotamus, [1] sub hoc nomine in lexicis non offenditur. Scuta hujusmodi Idrisi (1, 205) describens, ea e terra tribus Lamtae, quae fines regni Marrocani meridionales inhabitat, venire dicit ideoque Lamtensia appellari. El-Bekri autem (p. 634) nomen ab animali sie dicto deducit. — Pro Zab Quatremère (el-Bekri, p. 508) in suo codice legit quae secundum illum scriptorem arbor est africana. Makkari vero (l. 1) nostram tuetur scribendi rationem.

P. 89 l. 4 Vadjda, hodie Uschda, urbs nota. — L. 16 De Vadhiho cfr. MAKKANI 2, p. 192, 227, 491, 494, 497. — L. 24 Vadi-Zadet, fluvius milliare modo ab urbe el-Basrae distans, de quo cfr. el-Bekri, p. 567.

P. 90 1.5 Vadi-Mina eundem ac fluvium Vadi-el-Monavil esse putavit Quatremère (el-Bekri, p. 559). — L. 32 El-Zahrae templum nobilissimum accurate descriptum invenies in Makkario (2, 237). Situm erat intra palatium celebre, nomine el-Zahrae insignitum. Cfr. etiam Ibn-Khallikan, ed. IVüstenfeld, fasc. VII, p. 100100

P. 91 I. 2 pauperibus pudicis. Ita verba insolita على السنر verti. Petis Delacroix: "pauvres honteux"; Dombay: "tugendhaste Personen". — L. 20 Messila s. rectius el-Messila, urbs ab el-Qâim-billâh anno 315 [927] Biskerae a septentrione condita et nomine el-Muhamedijae insignita. Cfr. el-Bekri, p. 514, Idrisi, I, p. 232, Aboulféda, p. المراب للعام المحافظة secundum Aboulfédam (p. ١٣٢) arx est in snibus Bedjâdjae. Cfr. El-Bekri, p. 517. In lexico geographico, Merasid-el-ittila' inscripto (cod. reg. paris.) sic describitur: الشبير بالغرب في طرف اخريقية الغربي مقابل بجاية في البر

P. 92 I 13 Dynastia Ameridarum in Hispania anno 399 [1009] exstincta est. quo Abdel-Rahmán, el-Mansúri filius, violenta morte periit. Cfr. Маккаві, 2, 225. — L. 29 de urbe Sela cfr. quae in annotatione ad pag. 10 dtxi.

P. 93 l. 10 De tribu Beraghvatae cfr. pag. 112 et ea quae ibi disserui.

P. 94 I. 8 pro hortis rectins suburbiis scripseris, et lin. proxime sequente pro hortos suburbia etiam substitutum volucrim.

P 95 1 22 Jusufi ben-Tuschfin fata enarrantur inde a pag. 119 hujus libri.

P. 96 1. 23 el-Ardlı. İn Merásıd-el-ittild' hacc leguntur: العرض بالفتح مطل على المحارب

P 97 l. 14 El-nejjir, rectius el-lbar; vid. annotationem ad pag. 80.

P. 98 1 4 Abu-Muhammed. Cordubae anno 384 natus et Thahericus ideo appellatus, quod sectam Abu-Suleimani Daud ibn-Khalf e/-Thaheri Isfahanensis sequebatur, anno 456 [1064] obiisse dicitur ab Ibn-Khalhkano, qui vitam ejus enarravit (ed. de Slane, p. 44, ed. Wüstenf. fasc. 5, p. 45 In anno igitur 405 error est gravissimus et 450 est scribendum, in textu vero arabico: بعد الله والمالة والما

P. 99 l. 4 Nejdzek pluralis est vocis نميك, quae originis persicae, proprie منابع parvani hastam significat. Freytag. Lexicon: "stellae cadentes". - L. 9 de primordiis dynastiae *Hamuditarum* caput scripsit singulare Makkari. 2, p. 221 sqq. — L 18 Cod. f so-وفي سنة ثمل عشرة واربع ماية قتل الفقيه ابلو محلمات lus hoc loco sequentia inseruit الفاسي وصلت على سكند من طبق مدينة فاس وكان الذي قتله والى المدينة فاس ذوناس ابن تمامن وعو الذي كان قتل قاضي ابا عبد الله بن ابي محمد بن ابي شعيب، وفيها فاص الفيص السيل (؟) من عين ايصليني على اقل فاس فهذم الديار، وفي سنة احدى وعشرين قتل القاضي بعاس ابو عبد الله بن شعيب واولاده وولي القصا معانه محمد ببن كاره الرذاتي، وفي سنة تسع وعشربين عول عن قضا فاس عمر بن عياس وولى مكنانه القصا الفقيد أبو القاسم عبد الرجان ابن البان الجمصي، وفي سنة اربع وثالاثين واربع ماينة ولولت الارض عمينة فاس بالليل ولوالا عطيما تهدمت منها الديار ومات من شدتها الناس وفيها توفي القاصى عبد الرجان بن البان وفي سنة تسع وثلاثين تبوفي القياضي عمر بين عام الاردى وكانا يتداولان خدة القصا فاتا قريبا من قربب، وفي سنة احدى واربعين كان الوباء العظيم بالغرب علك عمينة فاس في شهر واحد ثلاثة عشر اللف قسمة ونبيف، وفي سنة خمس واربعين ولى القصا بعدوة القروبين الفقيم حسي بين حمود بس عنائنة وولى القصا بعدوة الانداس الفقيم احمد بن محمد بين المولى، وفي سنة احمى وستين واربع L. 20 Ismail ben-Abbad, pater ماية قتل الفقيه عبد المريم ابن العجبوز رجم الله تعالى cl-Mutadhedhi Ibn-Abbeid, qui postea Hispali regnavit, ab Idriso ben-Ali Hamudita occisus est. Cfr. Makkari, 2, 245. - Abu-Behr ben-Omar sine dubio hic a Nostro significatur, de quo pag. 111 consulas.

P. 100 l. 7 Hadji-Khalifa (ed. Flügel. n:o 1110) librum hic citatum inscripsit: اكليل في الانساب Corona de genealogris Himjaritarum eorumque regum proeltis gravibus, ac scriptorem ejus Abu-Muhammedem el-Hasanum ben-Ahmed ben-Jaqûb Hamedanensem Jemanensem anņo 344 [945] mortuum esse dicit. Hamedanensis nomen a trību quadam Jemanensi duvit. — L. 17

Abu-Obeida, nisi sit ille Abu-Obeid Abd-Allah el-Bekri, de quo antea pag. 14 quaestio erat, quis sit, nescio. — L. 18 De denominatione Africae alii alias fabulas perhibent, cfr. el-Bekri, p. 467. Schehab-el-dinus (cod. reg. par. 616, fol. 162), de Berberis mentionem faciens, haec refert: من المنابق والما المنابق والمنابق والما المنابق والمنابق 
رمل) بربرت كنعان لما سقنها من بلاد الصنك للخصب العجيب العجيب الى ارص سكنوها ولقد فارت البربر بالعيب العصيب

Vid. etiam Ibn-Khallikan ed. de Slane, p. 19 - L. 23 Zobeir ben-Bekkar (ut recte b. e. scribunt), qui anno 256 [870] mortuus est, Qadhi Meccae erat genealogiarum peritissimus. Ibn-Khallikan (ed. de Slane, p. Tvl, ed. Wüstenf fasc 3, p. fo) brevem ejus vitam dedit. \_ 1, 25 Librum hic indicatum in Hadji-Khalifa non reperi. Alius vero ibi exstat (cod. reg. نظم السلوكية في تواريد الخلفا والملوك تختص من البحيرة الى paris. 875), sic inscriptus: ال من السيامي الخنفي المستامي المنامي المنامي المنامي المنامي المستامي الخنفي P. 101 Sunhadja. Ibn-Khaldun, qui in historia Berberorum caput singulare huic tribui maximae dicavit (inde a fol. 68), has ejus gentes praecipuas nominavit: Belkanam (= Telkatam), Anhagam تخفة. Schartam شرئة, Lemtinam, Mesufam, Gedahun, Mendasam, Beni-Varith, Launtam, Guzulam, Heskuram. Idrisi varias Sunhadjae familias commemoravit, sicut Lamtam 1, p. 227, Lemtunam p. 203, Mesufam, Djedalam (= Gedalam) p. 206, Haskouram p. 216, Mendasam p. 221. Neque omittendum est, el-Bekrium harum mentionem injecisse: Nasouzah p. 462, 501, 616, Benou-Ziad p. 570, Benou-Mesonfah p. 602, Haskourah p. 607, Schartah p. 612 et 629, Lamtali p. 614 et 627, Djezonlah p. 614, Bennu-Lemas p. 620, Lamtounah p. 624, Bennu-Wareth, Djodalah p. 625 et Madása p. 651, 652. De Berberis Scheháb-eldinus ille (cod. par. reg. n:o 616 lol. 163) haec panca retulit: المرب على على المرب الستة نفر الذين اساموا عند عمر رضى الله عنه واسلم بعصبهم في زمن عشمان رضى الله عنه واسلم بعضهم لما دخل المغرب عقبة بن دفع في زمن معاوية وافتا الاندالس فجياز منهم نثير لعدوة الانداس وسكنوا بها واستوطنوها وكان من البرابر ببلاد الاندالس امراء وقواد وعلماء وقصاة ونتاب وصالحون وأولياء منهم ينسب لصنهاحة ومنهم لزنتة ومنهم ليفين ومنهم لايلان ومنهم لبنى خور ولبني عوسجة ومنهم لبني رزبن وبني زروال وزنتة واسم زناتة جانا بن يحيى بن تنزيت بن ضربس بن عويات، ومن البربر امير شغور واد التجارة وعو محمد بن الياس المغيلي دخيل الانداس مع ضارق في الفتن - ان عبايل البربر لا تحصى نشرتها ولا جماط بارهاطها سدي منهم لواته ونبقرة باطربلس واحوازها ألى القيروان الى تعرت الى سجلماسة الى صناحة والى السوس الاقصى منهم صنهاجة وكتامة ودكالة ورفلاوة وفطواك وعسكورة ومزطاوة ولمتونة وثم ابنياء لمت بيي سبها وكان له اربعة عشر ولدا كان ولد له فبيلة من ظهره منهم انت وموشاوا وفسكور وفيضواك وازتج وعو ابو صنهاجة ومسفول وعو ابو مسوفة ولمط ابو لمط وايلان بن عيلاك: 'ولمتباوا ابو امتيوة وغمار وقيلان غمار ابن مصمود ومطماط وفليل وعولاء كلهم سموا غمارة لانهم غمروا في الجمال منهم من ولد تمير اصلهم عرب ومنهم من ولد اوزيغ بن برنبوس ومنهم من ولد المصوار بهر السكك وهو يهني الا انه صاعر البربر واتى المغبب فقيال تنهيورنا في البيلاد فسهموا

اهوارة) ومن ولد فاتن وتمازيت وضريس ومغيل ومطغر ابن فاتن ومديبون ابن فاتن ابنو مديونة وايلان ابن معمود بن بر بن قيس بن غيلان واصلهم عرب الا انه حلف ايلان المعامدة فولد له اولاد كثيرة كل واحد تنسل منه قبيلة فنهم حاحة ورجراجة ووريكة وهزميرة وجنفيسة وعزرجة ودكالة وهنتاتة وبنى ماغوس وتخلاوة وقبياييل كشيرة كليهم جبل درن الى السوس الاقتمى وما يليها وكان فيهم قبيل الاسلام ملوك من روبة وزواوة ونفزة ولواتة ونفوسة ومغيلة وصدينة وشعوب كثيرة وانخان لا غياية لها واكثرهم منسوب الى مدغيس بن بر بن قيس ومنهم من نسبته لاخيم قيس غيلان ومنهم من ينتسب الى شم والى جذام واكثر المغرب الاقتمى معامدة ونسبتهم لايلان ابن مصمود بن مازيغ شمن ينتسب الى شم والى جذام واكثر المغرب الاقتمى معامدة ونسبتهم لايلان ابن مصمود بن مازيغ شمن ينتسب الى شم والى جذام واكثر المغرب الاقتمى معامدة ونسبتهم لايلان ابن مصمود بن مازيغ شمن ينتسب الى شم والى جذام واكثر المغرب الاقتمى معامدة ونسبتهم لايلان ابن مصمود بن مازيغ شمن ينتسب الى علي المحلولة واكثر المغرب الاقتمى معامدة ونسبتهم لايلان ابن مصمود بن مازيغ شمن ينتسب الى علي المدارة واكثر المغرب الاقتمى معامدة ونسبتهم لايلان ابن مصمود بن مازيغ شمن ينتسب الى علي المدارة واكثر المغرب الاقتمى معامدة ونسبتهم لايلان ابن مصمود بن مازيغ شمن ينتسب الى علي المنازية به المن

P. 102 Tejevluthán. Ibn-Khaldún (fol. S1) loquitur de Telakâkîn ben-Varkûb ben-Evrâken ben-Vatîteq (تالاكاكين بن وركوب بن أوراكن بن وتبطق ), qui rege Abd-el-Rahmáoo Hispaniam gubernante, rebus praefuit Sunhádjae. Cui postea Tilútân (تاليلوتان) successit. In sequente Murabitorum genealogia, quam ex eodem Ibn-Khaldúni loco retuli, hos duos omnino reticuit:

E Telmît i. e. Lemtûna (تلميت وهو لمتونة) genitus est Vathmal وأثمل, pater Amiti مصالة, a quo Mesâla مصالة, pater Mansûri prognatus est. Ilic genuit alterum Mesâlam, patrem el-Mansûri, a quo natus est

وتيطف ١ ورتنطق Vertenteq وركبوب , تتركوت , واركوت Varkût I. Tarkût وركبوب , تتركوت Zäken Muhammed Ibrahim Omar Taschfin Jahja 2 Abu-Bekr Máfú Sabr Hadir. Amin. Selmiún. Abu-Bekr. Tilenkan +480تيلنكان Muhammed 3 Jusuf Vemgün Hadidi + 500 Tuzerkia Mezdeli تامحدت Tamgert Ali+ 537تيغلويت Tejfelajit Abu-Bekr 5 Taschfin +5406 Ibrahîm

— L. 4 Abd-el-Rahman, sine dubio nomine secundus, qui el-Mudhasser appellatus annos triginta duos (206—238) in Hispania regnavit. Vid. Маккавт, 2, 113 sqq. De primordiis Murabitorum cfr. El-Bekri inde a pag. 625. — L. 26 Tatkelasin apud el-Bekrium Teklasin (l. l.) scribitur, ubi etiam pro Tarsena Tarschena legitur, et pro Beqara Qanqarah. — L. 28 Okba ben-Nast, anno 20 [670] a Moavija Africae praesectus anno 62 [68½] a Berberis occisus est; cfr. Маккавт 2, 51, Journ. Asiat. 1841, T. XI p. 116.

P. 104 l. 28 Vegdg apud el-Bekrium, p. 626, Wagag ben Razwa nominatur.

P. 111 l. 15 Massa in regione el-Sús dieta, haud procul ab ostio fluminis Tesset, hodie etiamnunc urbs non contemnenda; vid. Gribeng ni Hemső, speechio di Marocco, p. 62. El-Bekri hic mentionem facit (p. 621) de Vadi-Músa, quod nomen a monasterio ejusdem nominis deducitur. — Tarudant ejusdem terrae urbs celebris, et adhue multum antiquae conditionis retinens; vid. Gribeng, l. l.; ad flumen Sús jacet. Cfr. Idrisi, I, 209, Aboulféda, p. 1. L. 17 Bedjilenses in el-Bekri (p. 620) Jahilenses vocantur, sicut cl. Quatremère in suo Qartâsi codice etiam nomen scriptum invenit. — L. 31 Reudae. Inter varias Mesámedae s. Masmúdae gentes Idrisi (1, 216, 220) tribum quoque 83. Zoudam commemorat, iu qua, levissima facta mutatione, Nostri Reudam facile agnoscas.

P. 112 Schafschava fortasse eadem ac Schafschavun, quam urbem 30 milliaria a Nesis distare dicit el-Bekri, p. 609. — L 18 Beraghvåta, tribus valida gentis Masmudne, campos Tamesnae et littus maris Atlantici inhabitans. El-Bekri p. 578 sqq. copiosius sata ejus enarrat. Ibn-Khaldun, sol. 94 dynastiam ejus sic exposuit.

1 Tarif, rex ineunte saeculo secundo.
2 Salih, anno 129, regnante Hischamo, apparuit et post 49
annorum regnum in orientem abiit.

3 Eljás 50 annos regnavit, nec
| sectam aperuit.
4 Junus 44 annos regnans, pro religione sua patefacta pugnavit

Eljasa البسع Maåd (Muqallid) Muhammed

- 5 Abu-Ghafir post 29 annorum regnum + 300
- 6 Abd-Allah Abu-l-Ausar post 44 annorum regnum + 341
- 7 Abu-Mansur Isa, post 41 annorum regnum a Bulaqqino ben-Zeiri 368 occisus.
- 8 Abu-Hafs Abd-Alláh anno 451 a Lemtunensibus occisus.

- L 40 Bernat ab el-Bekrio (p. 542) Berbat, ut in c. est, appellatur.

P. 113 l. 6 Kadaritae, qui doctrinam liberi arbitrii in homine profitebantur, hic iidem ac Mutazilitae habentur, qui quamvis eadem ac illi defenderent dogmata, nomen tamen eorum abhorrebant. Vid. S. de Saev, la religion des Druzes, introd. p. IX sqq. — L. 17 Silleh-el-Mamenin in Corano 66, 4 occurrit. — L. 29 Jakes s. Jakesch l Jakosch nomen Dei est in lingua Berberorum. Cfr. Маккапі, 1, p. 302.

P. 114 l. 22 Zehret-el-Bustån. In Hadji-Khalifa nil, nisi inscriptio exstat. — L. 30 Muqallid. Observandum est, et El-Bekrium et Ibn-Khaldunum huic nomen Madd addere.

P. 120 l. 16 Afrágha, hodie Fraga, 50 milliaria ab urbe Lerida sita, hene munita fuit. Cfr. Idrisi, II, 235. — L. 17 Schantarín, hodie Santarem, urbs notissima. Vid. Idrisi, II, 227, Aboulféda, p. 187 — Lisboa, apud Arabas el-Ischbûna vocata est; vid. Idrisi l. l., Aboulféda l. l. – L. 19 Djezdir-Beni-Mezghana, urbs Alger celebris; el-

Bekri, p. 520, Idrisi I, 235, Aboulféda p. 185 — L 26 adjumentum vectigalia s. tributa esse videntur, quae praeter decimas aliaque his similia exiguntur. Cfr. Journ. Asiat. 1842, T. XIII p. 217. Dombay: "Subidiengelder", Petis Delacroix: "tributs".

P. 121 l. 10 Metrum versuum est Vähr, quare etiam, ut jam reete judicavit cel. Fleischer (Gersdorff's Repertorium, 1845, I, p. 24) cum elif veslato legendum est. — L. 19 De Zaldqu cfr. p. 128 sqq. — L. 27. Quae hic de aureis Jusuh dicta sunt confirmantur dináro, quem servat museum regium holmiense, anno 1843 Wisbyae Gothlandiae inventum. Formae dirhemi communis, has habet inscriptiones:

م Infra الامام | عبد | الله | امید السمومنیین Infra م In margine: الدینار بالرین سنة احدی وعشرین وخسسایی Numerus centenarius ansula annexa tegitur.

لا اله الا الله | محمد رسول الله | امير المسلمين على | أبن يوسف In margine: من يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالاخرة من لخاسرين. • Cor. 3, 79.

P. 122 l 25 De Abu-Jusufo Jaquibo rege cfr. pag 189 sqq. — L. 33 el-aghāz, quae vox saepissime in Nostro obvia ferme cum jaculatoribus conjuncta, in Lexicis non explicatur. In Conde (Gesch. d. Herrsch. d. Mauren, ubers. von Rutschmann, 2, p. 86) vero narratur, Jusufum servos nigros, ab urbe quadam Gazza (unde sine dubio nomen), in medio deserto magno sita, profectos, emisse, quos in Hispania cum mancipiis christianis commutaret. Ili deinde Islamismum professi, equis et calcaribus donati cohortem ejus praetoriam formarunt.

P. 123 l. 26 Saqra, cujus nomen ab aliis aliter pronuntiatur, pag. 125 Suqra, et pag. 147 rectius, Sarcut. Apud Makkarium (1, 333) Sakút exstat. Scheháb-el-dinus (fol. 165) haec refert: من ملوك البربر صنهاجيون ومنهم تأشين الذي ادار القومة على البرغواطي بالدمنة لما نزل بغربي طنجة ودان سقوة قد أضرم ناره صناك بر وحسوا وأصل سقرة عبد اشتراه حداد من بني بغوائد فشار بسبتة

P. 124 l. 7 castellum Mehdi, l. strictius Qalat Mehdi ben-Tawala (Tuala), arx haud procul a Fes sita. Vid. Idirisi, I, 223

P. 125 l. 4 el-Dehnam Quatremère eandem habrit ac el-Demna, quae urbs Tandjae ab occidente sita erat. Vid. el-Behti, p. 565. — L. 12 Abu-l-Qásim Muhammed, nomine secundus, el-Mutamed ala-Alláh cognominatus, tertius, qui e gente Benu-Abhád Hispali regnavit. Quae familia, anno 414 [1023] imperio potita, postea in magnum gloriae fastigium adscendit. Muhammed hic patri el-Mutadhdhedo ibn-Abbád anno 432 [1040] successerat. Cfr. Makkari, 2, 273, Ibn-Khallikán, ed. IViistenfeld, n.o 190

P. 126 l. 6 pro Takrár heie, ut pag 71 et 72, Nokúr legerim. — L. 24 Taríf s. Tarífa, utbs llispaniae notissima; vid. Idrisi, II, 4, Aboulféda, p. 199 — L. 27 Caesarea Augusta s. Caesarangusta, hodie Saragossa, apud Arabas Sarqusta nuncupata est; vid. Idrisi, II, 34, Aboulféda, p. 14. — L. 30 Benu-Húd, qui Caesarangustae imperitabant, a Suleimâno Ibn-Ahmed Ibn-Muhammed ben-Ilúd el-Jodhami, cui etiam cognomen el-Mustain erat, nomen sceptrumque receperunt. Hie sine dubio Ahmed el-Mustain, qui anno 478 [1085] Abn-Amero Jusufo el-Mutameno patri successit, intelligendus est.

P. 127 l. 1 To'etum, hodie Toledo, ab Arabibus Tuleitula vocabatur, vid Idrisi, II, 31, Aboulféda, p. 509

P. 128 L. 8 Alfonsus, nomine sextus, Castiliae rex erat, anno 1109 mortuus. - L. 10 Ibn-Redmir fuit Sancho in Arragonia primus, in Navarra quartus ejus nominis rex. Elberhanes vel melius el-Berhanisch, ut in b. est, Init Alvar Yanez Minaya, comes Cidi celeberrimi. - L. 11 Tortosa, Arabibus andit Tortuscha; vid. Idrisi, II, 35, Aboulféda, p JA. - Valencia, arabice Balansija, vid. Idrisi, II, 37, Aboulféda, p. Iva - L. 12 Bajona, Arabum Bajúna, hodie Bayonne, Idrisi, H, 226 etc., Aboulféda, p. 19. — L. 19 Samadeh, plenius Muhammed Abu-Jahia Ibn-el-Samadeh, enjus pater Abu-l-Ahvas Ma'n Ibn-Samadeh anno 429 [103] regnum Almeriae occupaverat. Vid. Makkani, 2, 257. IBN-Knallikán, qui vitam ejus enarrat (ed. 11 üstenfeld, nio 49a), dicit, eum anno 484 [1091] Almeriae diem obiisse supremum, nomenque Sumaduh pronuntiari jubet. - Ihn-Ilabiis, Abd-Allah Ibn-Bulaqqin ben-Habus el-Mudhaffer, ultimus Zeiridarum Granadae rex, anno 469 [1077] avo Bádiso successerat. Cfr. genealogia in pag. 383, et Markari, 2, 249. — L. 20 De Ibn-Muslema nihil inveni. - Ibn-Dhi-l-Niin fuit sine dubio Jahia nomine secundus el-Qådir-billåh appellatus, quem anno 478 [1085] Alfonsus Toleto privaverat. Cfr. pag. 148 et Makkabi, 2, 255. — Ibn-cl-Aftas, s. Omar Ibn-Muhammed ben-Abd-Alfah ben-Muslema Ibn-el-Aftas, cognomine el-Mutevakkil-billáh, qui anno 473 [1082] regnum Badajoci susceperat, ultimus suae familiae rex fuit, in cujus cladem Ibn-Abdun celebre illud poëma scripsit, quod Hoogylietus Leidae edere instituerat; opus vero, praematura ejus morte abruptum, jam continuabit doct. Dozy. Cfr. Hoogrhet, prolegomena ad editionem celebr. Ibn-Abdúni poém. pag. 35 sqq. — Benn-Gharún. In historia Abd-el-Mûmeni (vid. Makkanı, 2, app. p. L. et LIII) quidam Ibn-Gharun, Abu-l-Ghamr cognomine, qui tune rex fuit Scherischi et Rondae, occurrit. - 1. 31 Bataljus hodie Badajoz, vid. Idrisi, II, 23, Aboutféda, p. 10

P. 131 l. 26 Abu-Jahia Temîm ben-el-Muezz ben-Bâdis, e gente Zeiridarum (cfr. genealogia în pag. 383) Qairevâni aano 454 patri în regno successit et ibidem anno 501 mortuus est. Cfr. Ibn-Khallikân, ed. de Slaue, p. 152, ed. Wüstenfeld, nio 185 Pro Kirilli fortasse rectius legas Kirilli, ut Dombay, I, p. 243, fecisse videtur.

P. 133 l. 18 Ibn-el-Lebina, eujus nomen Ibn-Khallikân, in vita el-Mutamedi Ibn-Abbādi supra citata, Abn-Bekrum Muhammedem ben-Isa, Daniā oriundum et Ibn-el-Lebāna cognominatum fuisse dicit. Veziri munere apud el-Mutamedem functus, ante dominum obiisse ab Ibn-Khallikāno putatur. Cfr. Makkani, I, 379. Versus sequens metrum sequitur Tavil dictum. — L. 23 Versūs metrum est Basit. — L 30 O Abu-Haschem. Ili duo versus etiam a Makkario citantur (2, 286 et 500) ubi in primi versūs priore hemisticnio jūdi, in posteriore autem studies recte leguntur; metrum enim Mutegarib sic postulat.

P. 134 l. 12 Lubit. Haee arx a Makkario (2, 294) Alcit (hodie Aledo) vocatur. — L. 20 El-Mamira, unius diei iter ab urbe Selae dissitus locus. Vid. Idrisi, 1, 225. — L. 30 Ibn-Abd-el-Aziz Murc am nomine el-Mutamedi Ibn-Abbad gubernavit. Hic enim anno 461 [106%] Abu-Abd-el-Rahmanum Muhammedem, e gente Beni-Tahir, qui anno 457 Abu-Bekro patri mortuo in hujus urbis imperio successerat, regno exuerat, provinciamque illam huic Abd-el-Azizo dederat. Vid. Makkari, 2, 512. Dubium tamen remanet, utrum hic significetur ille Abd-el-Aziz. an filius quidam ejus.

P. 135 I. 8 Lurga, hodic Lorca, in regionibus, quae Tedmiri vocabantur, sita erat. Vid. Idrisi, II, 15. — L. 19 trajectt. In cod. b. post verba: المنافق المنافقة ال

P. 136 l. 4 Temím ben-Bulaqqin nomine Abd-Allahi, Granadae regis, Malaqae praesectus erat. Conf. genealogia pag. 383. — Malaqae urbs nobilis hodie Malaga; Idrisi, II, 48, Aboulféda, p. 195 — L. 17 Djejján hodie Jaen, vid. Idrisi, II, 50, Aboulféda, p. 199 — L. 20 el-Mamáni nomen suit el-Fath, vid Makkari, 2, 297. — L. 24 Bejása, hodie Baeza; vid. Idrisi (Biasa', II, 51, Aboulféda, p. 199 — Ubeda, Andalusiae urbs nota, nomen servans antiquum; cfr. Idrisi, I. 1. Aboulféda, I. 1. — Hisn-el-Belát, hodie Albalete, cfr. Idrisi, II, 29, 30. — El-Modovar I. rectius Hisn-el-Modovvar i. e. arx rotunda, prope Guadalquiviri slumen; Idrisi, II, 57, Aboulféda, p. 190 — el-Sakhára I. rectius el-Sukheira, locus prope Murciam situs, vid. Makkari, 2, 327. — Scheqára, hodie Segura, Idrisi, II, 42, Aboulféda, p. 190 — L. 26 Qarmána, jam Carmona appellata; Idrisi, II, 55, Aboulféda, p. 191 — L. 28 Qalat-Rabah, nunc Galatrava, arx celebris, Idrisi, II, 30, 65, Aboulféda, p. 194

P. 137 l. 5 El-Qarmesch a Moura "Conde Gomez", a Conde (2, 171) "Graf Gumis" vertitur. — L. 18 Nebram. Lectionem, quam Moura secutus est Kajas Qurijja (cfr. pag. 147) i. e. Coria, urbs Hispaniae, de qua cfr. Idrisi, II, 25, Aboulféda, p. 146, unicam veram esse jam credo. — L. 28 Abu-l-Ahvas, plenius Abu-l-Ahvas Ma'n Ibn-Samâdeh Dhu-l-veziratein, pater fuit ejus Muhammedis Abu-Jahiae, quem Murabiti Almeriâ privarunt. Cfr. Makkari, 2, 257. — L. 29 Ablae. Idrisi quidem (II, 234) Kala Abilae, quinquaginta milliaria ab urbe Salamancae dissitae, mentionem fecit; at Kala Libla, hodie Niebla (Idrisi, II, 19) omnino praeferenda est. — Itidja, rectius Istudja scribitur (Idrisi male Kala), II, 54), urbs ad flumen Guadalquivir sita, hodie Ecija nominata Vid. Aboulféda, p. 160 — L. 30 Dania, nunc temporis Denia, de qua cfr. Idrisi, II, 37, Aboulféda, p. 180

P. 138 l. 1 Schaliba, hodie Nativa, Valenciae urbs; cfr. Idrisi, II, 37, Aboulféda, p. 199 — L. 12 Anno 496. De hac re consulas Makkarium, 2, append. p. XLIII, ubi tamen annus 497 est. — L. 15 Anno 498. Abd-el-Vâhid Marroccanus, qui librum, عنا المعارف المعارفة inscriptum composuit, cujus apographum ab Hoogylietio factum cura beati Weyersi mihi comparavit (inde a codicis unici Leidensis p. 157, usque ad pag 336 continuatum, at morte utriusque tam Weyersii quam Hoogylietii luctuosa post abruptum) contendit (p. 168), Jusufum anno 493 obiisse; id quod omnino falsum est. — L. 23 De regno Ahi cfr. Маккаві, 2, p. 302 sqq.

P. 139 l. 4 Bedjája, nunc temporis Bougie vocata, urbs nota maritima, Idrisi, II, 236, Aboulféda, p. 144 — L. 7 De insulis Majorca, Minorca, et Vibesa (Yviza) cfr. Idrisi, II, 67, Aboulféda, p. 14. — L. 16 Bab-el-Qantara s. porta pontis, una erat Cordubae portarum; vid. Makkari, I, 207.

P. 140 l. 4 Maghila in itinere, quod Sebta Fesam ducit; cfr. El-Bekri, p. 573. —

L. 10 Mezdeli cfr. genealogia Murabitorum p. 390.— L. 15 Fade-Schedrügh; oppidum nominis Khandaq Schedrügh prope Fes situm occurrit in el-Bekri, p. 572.— L. 32 Aqlidj, hodie Uclés, urbs in provincia Toleti sita. Idrisi, II, 42 اقليس Oucles, et Gayangos (Makkari, 2, app. p. XLIV) اقليش Uklisch scribunt.

P. 141 l. 3 Schandscha i. e. Sancho. — L. 26 Barcelona, Arabum Berscheluna, ab Idvisio, II, 235 et Aboulféda, p. 158 describitur.

P. 142 l. 10 Fragae. Quamvis codices fere omnes (excepto b. qui bist habet) obstent, nihil dubium mihi superest, quin hic recte legendum sit xelst, ut jam Dombay et Moura interpretati sunt — L. 14 Besit, hodie Albacete haud procul a fluvio Xucar. — Arbona, Arabibus Arbina, nunc temporis Narbonne, Idvisi, II, 239, Aboulféda, p. 189 — L. 21 Talabera, etiam Talabira subilidada ab Arabibus vocata, nostra actate Talavera ad Tagum sita; vid. Idvisi, II, 31. — L. 22 Madjitt, a veterum "Majoritum" formatum nomen, hodie Madrid. Idvisi, II, 31 — L. 22 Madjitt, a veterum "Majoritum" formatum nomen, hodie Madrid. Idvisi, II, 33, Aboulféda, p. 180 — L. 28 Bortugal apud Idrisium nomen modo regionis est, vid. II, 227; cfr. tamen Makkari, 2, 85. — Jabira ab Idrisio, II, 23, et Aboulféda, p. 180 Sub scribitur.

P. 143 l. 3 Mezdeli (Modhdeli Gayangos) anno 507 in ביל hanc incursionem fecisse narratur; vid. Makkari, 2 app. p. XLVII. — L. 4 Ardjana, arab. rectius ביל, hoe tempore Arjona dicta, oppidum inter Cordubam et Jaen situm. — L. 10 El-Zend-Ghavsis, fortasse scribendum est القنت غيسيس Il Conde Garcia. Conde enim (2 p. 211) "Graf Garsis" vertit. — L. 12 vasa, كامياً, Petis Delacroix: "ses meubles", Dombay: "die gemachte Beute". — L. 21 Ibn-Redmir, ab Abd-el-Vâhido Marroccano p. 175 Ibn-Rudhmir, المناق vocatus, id est filius Ramiri, Alfonsus I rex Arragoniae fuit. — L. 26 Lerida, etiamnunc urbs munita Cataloniae; cfr. Idrisi, II, 235, Aboulféda, p. la.

P. 144 l. 18 Qalat-Ajūb, hodie Calatayud, Arragoniae urbs; vid. Idrisi, II, 34. — L 27 Ibn-Roschd, pater vel potius avus celeberrimi medici et philosophi Abu-l-Velidi Ibn-Roschd (Averroes), de quo vid. annot. ad. p. 182. — L. 28 Ibn-Hamdin ab Abd-el-Váhido Marroccano, p. 169 Abu-Abd-Alláh Muhammed Ibn-Hamdin appellatus est, cujus filius Abu-Djafar Hamdin postea aliquamdin imperio Cordubae potiebatur. Vid. p. 119 et cfr. Маккапі. 2,517. — L. 29 Pro Sanbartja melius legendum esse puto Schantaberija شنت ويك quod oppidum est, hodie Santiberia vocatum, in provincia Toletanı situm. Conde Calambria (2, p. 216) conjecit.

P. 145 l. 12 Anno 530. Ibn-el-Athir, in secundo operis, quod hic habemus, volumine, fortasse totius libri undecimo, ad annum 529, p. 19, hacc retulit: سيم والمن الله محينة فراغة وعزيته وموته، وفي حذه السنة حصر ابين ردمير الفرنجي لعنه الله محينة افراغة من شرق الاندلس ولان الامير تاشفين بن على ابن يوسف بمدينة قرطبة اصيرا على الاندلس لابيه فجهز الزبير بن عمرو اللمتوني الى قرطبة ومعه اللقا فارس وسيم معم ميرة كثيرة الى افراغة وكان تحيى بن غانية الامير المشهور امير مرسية وبلنسية من شرق الاندلس واليم الامر بها الامير المسلمين على بن يوسف فتجمهز في خمس ماينة فارس وكان عبد الله بن عياض صاحب مدينة لاردة فتجهز في مايتي فارس فاجتمعوا وجلوا الميرة وساروا حتى الشرفوا على مدينة افراغة وجعل الزبير الميرة المامة وابن غانية المم الميرة وابن عياض المام الميرة وابن عياض المام الميرة وابن عياض المام

الميرة ابن غائية وكان تتمع وكذلك جميع من معم وكن ابن ردميس في انتى عبشر النف فارس فاحتقر جميع الواصلين من المسلمين فقال لاهجابه اخرجوا وخذوا هذه الهديبة التي ارسلها المسلمون البيكم وادركم العجب ونفل قطعة كبيرة من جيشه فلما قربوا من المسلمين جمل عليهم ابن عياض ونسوم ورد بعضهم على بعض وقتل فيهم والتحم القتال إجا ابن ردمير بنفسه وعسائره جميعا مدائين بكثرتهم وشجاعتهم فحمل ابن غانية وابن عياض في صدوره واشتد الامر بينهم وعظم القتال فكثر القتل في الفرنج وخرج في الحال اهل افراغد جميعهم ذكرهم وانثاهم صغيرهم وكبيرهم الى خيام الفرنج فاشتغل الرجال بقتل من وجدوا في العسكر واشتغل النسا بالنهب وتملوا جميع ما وجدود هناك الى المدينة من قوت وعدد والات وغيره وسلام وغير ذلك وبينما المسلمون والفرنج في القتال أذ وصل اليهم الزبير في عسكره فانهوم ابني ردمير وعسكره ولم يسلم منهم الا القليل ولحنف ابني ردمير بمدينة سرقسطة فلما راى ما قتل من العابه مات مصحوعا بعد عشرين يوما من الهزية وكان اشد ملوك الفرنج باسا واكثره تجردا لحرب المسلمين واعظمهم صبرا كان بنام على طارقته بغيير وضاء وقيل له علا تسربت من بنات اكابر المسلمين اللاتي سببت منهم فقال الرجل الخارب ينبغي أن يعاشر الرجال لا النسا واراح الله منه وكفي المسالمين شروه الله منه ــ L. 14 Pro دکی Kerki, fortasse کرکری Kerkeri, scribendum est; quae arx erat (Caracuil) tria diei itinera ab urbe Merida sita; Idvisi, II, 29 - L. 16 Vox Aschkunijja se non bene habet. Lectio b nobis ansam dat conficiendi شقو بية Schequbijja , sicut Arabes hodiernam Segoviam nuncuparunt; Idrisi, H. 226. — L. 26 Abu-l-Muezz. Makkari, 2, 308 ei cognomen addit Abu-Muhammed. - 1. 33 Tinmal semper a Nostro scribitur. Scriptura hujus nominis valde variat: Idrisi, 1, 210 تانملك Tanimallet, Abd-el-Vahid Marroccanus constanter تنملل , Ibn-Khallikan in vita el-Mehdii, ed. Wüstenfeld, fasc. 8 p. v etc. Ut multa alia Meghrebi loca, sic praesens etiam nomen tribui تينيلل Jbn-Khaldún تين ميل debet berbericae, quam inter eas Masmudae familias commemorat Ibn-Khaldun (fol. 101), quae montes Deren inhabitant. In mappa Geographica Grâbergi prope gradum 31, Murrekoschae ab ortu hiberno, in monte Deren apparet Trumalt, quod sine dubio locus est hic indicatus.

P 146 l. 2 el-Safsáf, Idrisi, I, 229 الصفاصف es-Safassif. El-Bekri, p. 535 loquitur de fluvio Satefsif سطفسيف, qui Tilimsånum perfluit. — L. 5 inter duos scopulos. Idrisi, I, 226 montem in confiniis Tilimsåni مخرتين appellatum commemorat, quare hoc loco nomen proprium: duo scopuli intelligendum est.

P. 147 † 7 kharādj trībutum, quod e terrae proventu pendendum est. — De Maūna pag. 392 egi. In voce Taqsit mihi videor agnoscere vocabulum taxe; Petis Delacroix: "imposts". Воситиов s. v. taxe inter alia vocabula نقب etiam affert. — L. 21 Tedāra. Idrisi, 1, 233 Tadaram віся unius diei iter a Tilimsåno sitam commemorat.

P. 148 l. 22 Abdil ii vocantur septuaginta viri, quorum quadraginta in Syria, triginta vero in ceteris terris vivunt, per quos Deus terram sustentare putatur. Si quis eorum moritur, alter in ejus locum statim succedit. — L 24 Metrum versuum est Vafir.

P. 149 l. 2 Caussam interitus Murabitorum internam his verbis bene explicavit Abd-el-Vahid Marroccanus, p. 176: اختلالا شديدا المير المسلمين بعد الخمس ماية اختلالا شديدا على البلاد ودعواهم الاستبداد فظهرت في بلاده مناكر كثيرة وذلك لاستيلاء اكابر المرابطين على البلاد ودعواهم الاستبداد

وانتهوا في ذلك الى التصريح فصار لل منهم يصرح بانه خير من على امير المسامين واحق بالامر منه واستولى النساعلي الاحوال واسندت البيني الامور وصارت لل امراة من اكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقائع سبيل وصاحب خمر وماخور وامير المسلمين في ذلك كلم يتزبد تغافله ويقوى ضعفه وقنع باسم امرة المسلمين وبما يبرفع البيد من الخراب وعكف على العبادة والتبتل فكان يقوم الليل ويصوم النهار مشتبهرا عنه ذلك وأهل امور الرعية غاية الاهال فاختل لذلك عليه تثير من بلاد الانداس وكادت تعود الى حالها الاول لا لسيما منذ قامت دعوة ابن توموت بالسوس - L. 10 Muhammedis ben-Tumert vita apud Ibn-Khallikanum (ed Wüstenfeld, fasc 8 p. 12 sqq) exstat, in qua post Safvan filii Sufjani inseritur et pro Rijahi legitur Rebahi. Narratio Abd-el-Vahidi dignissima mihi videtur, و كسر قسيسام صحممات بين تسوموت :quae cum Nostro diligenter conferatur (cod. Leid. p. 177): المسهى بالمهدى، وأسا كانت سنة خمس عشرة وخمس ماية قام بسوس محمل بن عبد . الله بن تومرت امر بالعروف وذاه عن المنكر والمحمد عذا رجل من أعل سوس مولده بها بضيعة منها يعرف بايجلي أن وارغن (?) وعمو من فبيلة تمسمي فمرغمة من قموم يعرفون اليسرغيني وهم الشرف بلسان المصامدة وفحمد بن تومرت نسبة متصلة بالحسين بين الحسين بن على بن اني طالب وجدت خطه وكان قد رحل الى المشرق في شهور سنة احدى وخمسماية في طلب العلم وانتهى الى بغداد ولقى ابا بكر الشاشي فاخذ عليه شيا من اصول الفقه واصول المدين وسع للديث على المبارك بن عبد للبار ونظراية من المحددثين وقيل انه لقى ابا حامد الغزالي بالشام ايام تزهده فالله اعلم وحكى انه ذكر للغزالي ما فعل امير المسلمين بكتبه التي وصلت الى المغرب من احراقها وافسادها وابي تومرت حاصر ذلك المجلس فقال الغزالي حين بلغه ذلك ليذعبن عن قليل ملكه وليقتلن ولده وما احسب المنوفي لذنك الاحاضرا مجلسنا وكان ابن تومرت جددث نفسه بالقيام عليهم فقبوى طمعه وكو راجعا الى الاسكندرية فأتام بها يختلف الى مجلس ابى بكر الطرطوشي الفقيم وجبرت له بها وقايع في معنى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر افضت الى أن نفاه متولى الاسكندرية عن البلاد فركب الجر فبلغني انه استمر على عدته في السفينُد من الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر الى أن القاه أعلى السفينة في الجر فأفام أكثر من نصف يوم يجر في ماء السفينة لم يصبه شي فلما راو فلك من امره انزلوا اليه من اخذه من الجر وعظم في صدورهم ولم بزالوا مكرمين له الى ان نزل من بلاد المغرب بجاية فاظهر بها تدربس العلم والوعظ واجتمع عليه الناس ومالت اليه القلوب فامره صاحب جاية بالخروج عنها حين خاف عاديته فخرج منها متوجها الى المغرب فنزل بضيعة يقال لها ملالة على فرسم من جماية وبها لقيم عبد الموين بن على وعو أذ ذاك متوجه ألى المشرق في طلب العلم فلما راه محمد بن تومرت عرفه بالعلامات التي كانت عنده وكان ابن تومرت هذا اوحد عصره في علم خط الرمل مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور من بعض حزايين خلفاء بني العباس أوصله الى ذلك كلم فرط اعتنايد بهذا الشان وما كان يحدث به نفسه وبلغني من طري محاج انه لما نزل ملالة الصيعة التي تقدم ذكرها سمع وهو يقول ملانة ملالة يكررها على لسانه يتامل احرفها وذلك لما كان براه أن امره يقوم من موضع في أسمه مسيم ولامان فكان كما ذكرنا اذا كررها يقول ليست في واقام بهذه الصيعة اشهرا ولها مسجد يعرف به وهو باق الى اليوم لا ادرى ابني على عهده او بعده فاستدعا عبد المومن وخلا به وساله عن

اسهم واسم ابيم ونسبم فتسمى له وانتسب وساله عن مقصده فاخبروه انه راحيل في ملب العلم الى المشرق فقال له ابن تومرت او خير من ذلك قل وما هو قل شرف الدنيا والاخرة تصحبني وتعيني على ما أنا بعدده من أماتذ المندر وأحياء العلم وأخماد البدع فأجابه عبد الموس الى ما اراده واقم ابن تومرت علالة اشبرا ثم رحل عنه وحبه من اهلها رجل اسهد عبد الواحد يعرفه المعامدة بعبد الواحد الشرقي وهو أول من صحبه بعد عبد الموس وخوج متوجها الى المغرب وقيل انه انها لقبي عبد الموس بموضع يبعرف بفشزارة من بلاد متياجة وعبد المومن يعلم صبيان القرية المذكورة فساله ابن تومرت محسبته والقراة عليه واعانته بعد ان عرفه بالعلامات كما قد تقدم - - - وخرج ابن توموت دما ذيرنا متوجها الى المغرب حتى اتى مدينة تلمسان فاتام مسجد بظاهرها يعرف بالعباد جاريا على عادته وكان قد وضع له في النفوس فيبة وفي الصدور عظمة فلا يراه احد الا قابه وعظم امره ودان شديد الصمت تثير الانقباض اذا أنفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة اخبرني بعض اشيائر تلمسان عن رجل من الصالحين دان معتكفا معه عسجد العباد انه خرب عليهم ذات ليلذ بعد ما صلى للعتمة فنظر اليهم وقال اين فلان لرجل كان يصحبهم فإخبروه أنه مسجون فقام من وقته ودعا برجل منهم بهشي بين يديه حتى أتى باب المدينة فدى على البواب دة عنيفا واستفتح فاجابه البواب الى الفتح بسرعة من غير تلكاء ولا ابطاء ونو استغتر امير البلد لتعذر ذلك عليه ودخل حتى أتي السجب فابتدر اليه السجانون والحرس يتبسحون به ولادي يا فلان باسم صاحبهم فاجابه فقال اخرج فخرج والسجانون ينظرون اليه فانا افرغ عليهم الماء كار وخوج بصاحبه حتى الى المسجد، وكانت هذه عدته في كل ما يريد لا يتعذر عليه مراد ولا يتنع عليه مطلوب قد مخرت له الرعية وذالت له الجبابرة ولم يزل مقيما بتلمسان وكل من بها يعظمه من أمير ومامور الى أن فصل عنها بعد أن استمال وجوه أعلها وملك قلوبها فخرج قصدا مدينة فس فلما وصل اليها أظهر ما كان يظهره وتحدث فيما نان يتحدث فيه من العلم ونان جل ما يدعوا اليه علم الاعتقاد على طريق الاشعرية و دان اقل المغرب على ما ذكرنا ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت عليه شديدا امره في ذلك فجمع والى المدينة الفقهاء واحصره معهم فجسرت لد مناظرة كان له الشفوف فيها والظهور لانه وجد جوا خاليا والفا قوما صياما عن جميع العلوم النظرية خلا علم الغروع فلما سمع الفقها كلامه اشاروا على والى البلد باخراجه ليلا يفسد عقول العوام فامره والى البلد بالخروج فخرج متوجها الى مراكش وكتب خربره الى امير المسلمين على بن يوسف فلما دخل احصر بين يديد وجمع له الفقها للمناظرة فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول حاشا رجل من أهل الاندلس أسهد مالك بن وهيب كان قد شارك في جميع العلوم الا انه كان لا يظهر الا ما يتفق في ذلك الزمان - - - فلما سمع مالك عذا دالم محمد بن تومرت استشعر حدة نفسه وذيا خاطرة واتساع عبارته اشرعلي الهبر المسلمين بقتله وقل هذا رجل مفسد لا تومن غايلته ولا يسجع كلامه احد الا مال اليه وان وقع فذا في بلاد المصامدة ثار علينا منه شر -كثير فتوفق امير المسلمين في قتاله واني ذلك عليه دينه وكان رجلا صالحا مجاب الدوة يعد في قوام الليل رصوام النهار الا انه كان ضعيفًا مستضعفًا ظهرت في أخر زمانه مماكر كثيرة وفواحش شنيعة من استيلاء النساء على الاحوال واستبدادعي بالامور وكان كل شرير من لدى او قائع طريق ينتسب الى امرأة

فد جعلها ملحاً له وزرا على ما تقدم فلما ييس مالك بما اراده من قتل أبن تومرت اشار عليه بساجنه حتى يموت فقال امير المسلمين علام ذخذ رجلا من المسلمين بستجنه ولم متعين لنا عليه حف وهل السجي الا اخو القتل والتي نامرة أن يخرج عنا من البليد وليتوجه حيث شاء فخرج هو والمحابه متوجها الى سوس فنزل بموضع منها يعرف بتينملل من فذا الموضع قامت دعوته وبد قبره ولما نزلد اجتمع اليد وجود المصمدة فشرع في تدريس العلم والدء الى الخير من غير أن يظهر أمره ولا تسلبه ملك وألف نهم عقيدة بلسانهم وكان افصرت اعل زمنه في ذلك اللسان فلما فهموا معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم لم واشربت قلوبهم محبته واجسمهم شاعته فلما استوثق منهم دعاه الى القيام معم أولا على صورة الامر بالعروف والنهي عن المنكر لا غير ونهاهم عن سفك اللاما ولم ياذن لهم فيها واقاموا على ذلك مدة وامر رجالا منهم من استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستمالت روسا القبايل وجعل يذئر المهدى ويشوى اليه وجمع الاحاديث التي جات فيه من المصنفت فلما قرر في نفوسهم فصيلة المهدى ونسبه ونعته ادعا ذلك لنفسه وقل انا محمد بين عبد الله ورفع في نسبه الى النبي صلى الله عليد وسلم وصرم بدعوى العصمة لنفسه وانه المهدى المعصوم وروى في ذلك احاديث كثيرة استقر عنده الهدى وبسط يده فبابعوه على ذلك وقال البايعكم على ما بايع عليه المحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنف لنهم تصانيف في العلم منها كتاب سهاد اعز ما يطلب وعقايدا في اصول الدين وكان على مذهب ابي لخسن الاشعري في أنثر المسايل الا في اثبات الصفات فانه وافق المعتولة في نفيها وفي مسايل قليلة غيرها وكان يبطن شيا من التشيع غير انه لم يشهر منه الى العامنة شي وصنف المحابد منهات فجعل منهم العشرة وهم المهاجرون الولون الذين اسرعوا الى اجابته و؟ المسمون بالجماعة وجعل منهم الخمسين وهم السبقة الثانية وهذه الطبقات لا يجمعها قبيلة واحدة بل م من قبايل شتا وكن يسميهم المومنين ويقول لهم ما على وجه الارض س موس أيانكم وانتم العصابة المعينون بقوله عليه السلام لا تزال طايفة بالغرب طاعرين على لخف لا يصرف من ضد لهم حتى ياتي أمر الله وانتم الذين يفتم الله بكم فارس والروم ويقتل اندجال ومنكم الامير الذي يصلى بعيسي بن مريم ولا يزال الامر فيكم الى قيمام الساءة - - - ولم تزل شاءة المصمدة لابي تومرت تكثر ونتنهم به تشتد وتعظيمهم له يت من الى أن بلغوا في ذلك الى حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو أبينه لبادر الى ذلك من غير ابطاء واعلنهم على ذلك وعونه عليهم ما في نباعهم من خفة سفك الدم عليهم وعذا امر جبلت عليه فطره واقتصاه ميل اقايمهم - - واما خفة سفك الدما عليهم فقد شهدت أذا منه أيام كوني بسوس ما قصيت منه العاجب ولما كانت سنة سبع عشرة وخمساية جهز جيشا عظيما من المصامدة جلهم من اهل تينملل مع من انصاف البيهم من أعل سوس وقل لهم اقتمدوا عولاء المارقين المبدلين الذين تسمسوا بالمرابطين فادعوهم اني امانة المنكر واحياء المعروف وازالة البدع والاقرار بالامام المهدى المعصوم فان اجابوكم فهم اخوانكم لكم ما ليم وعليهم ما عليكم وان لم يفعلوا فقاتناموهم فقد اباحت لدم السنة قتالهم وامر على الجيش عبد المومن بن على وقال انتم المومنون وهذا اميركم فاستحق عبد الموس من يوميك اسم امرة المومنين وخرجوا قصدين مدينة مراكش فلقبيهم المرابطون فريبا منها بموضع يدعا الجيرة بجيش ضخم من سراة لمتونذ اميرهم النوبير بي على بين

يوسف بن تاشفين فلما ترا الجعان ارسل اليهم المصامدة يدعوه الى ما امره بد ابن نومرت فردوا عليهم اسوا رد وكتب عبد المومن الى امير المسلمين على بن يوسف بما عبهد السيد محمد بن تومرت فرد عليه امير المسلمين جذره عاقبة مفارقة الجاعة ويذروه الله في سفاك الدما وانارة الفتنة فلم يودم ذلك عبد الموس بل زاده طمعا في المابطين وحقف عشده صعفهم فالنفت الفيتان فانهزم المصامحة وقتل منهم خلق تثير ونجا عبد الموس في نفر من أعجابه فلما جاء الخبر لابن تومرت قال اليس قد نجا عبد الموس قالوا نعم قال لم يفقد احد ولما رجع القوم الى ابن تومرت جعل يهون عليهم الهزيمة وتلقر عندهم أن قتلاه شهدا لانهم دابون عن دين الله منهرون للسنة فرادم ذلك بصيرة في امرهم وحرصا على لقا عدوهم ومن حينيذ جعل المصامدة يشنون الغارات على نواحى مرادش ويقطعون عنها مواد المعايش وموصول المرافق ويقتلون ويسبون ولا يبقون على احد من قدروا عليد وكثر الداخلون في طاعتهم والمنحاشون اليهم وابن تومرت في ذلك كله يندشر المترهد والتقلل ويظهر التشبه بالصالحين والتشدد في اقمة للدود جاريا في ذلك على السنة الاولى - - ولم يزل كذلك واحواله صالحة واعجابه شاعرون واحوال المرابطين المذدورين تختل وانتقاص دولتهم يتزيد الى أن توفى أبن تومرت المذادور في شهور سند أربع وعشريس وخمسماية بعد أن اسس الامور واحكم التدبير ورسم لهم ما فم فعلوه الا - L. 19 Hargha tribus, quae in montibus Deren habitabat, ab Ibn-Khalduno, fol. 101, 120, commemoratur. — L. 21 Genfisa, alia ejusdem generis tribus, ab Ibn-Khalduno I. l. كنفيسة scribitur. — L. 27 Abn-Hamid Muhammed ben-Muhammed cl-Ghazalli, Hodjet-cl-Islam (probatio Islamismi) et Zein-cl-din (ornamentum religionis) vulgo dietus, anno 507 [1113] obiit. Vid. Ibn-Khallıkan, ed. Wüstenfeld, n:o 899

P. 150 l. 16 Tagera. Ab Abd-el-Vâhido, ut supra vidimus, hic locus Mellella vel secundum alios Fenzára nominatur. El-Bekri, p. 539, montis Tadjerae intra fines Tilimsani mentionem fecit. Ibn-Khallikân quoque in vita Abd-el-Mûmeni Tageram oppidum ejus natale vocavit (ed. de Slane, p. 53) ed. IFüstenfeld, nio 53

P. 152 l. 17 Naturam materici, arab جُرِي هُـطاب, quae verba Petis Delaeroix "la mer d'éloquence" vertit.

P. 153 l. 28 ben-Benti Abd-el-Vāhid: Omar Inti. Fortasse scribendum est. — Abu-Hafzum Omarum. Abd-el-Vāhid: Omar ben-Abd-Allāh Sunhadjita, Omar Azannādj dietus.

P. 154 l. 26 Constat, Coranum in 114 Suras esse divisum. Sine ulla earum ratione habita in sexaginta quoque aequales dispertitur partes, احزاب أو حزب vocatas, quae simul singulae legendae sunt. Minores etiam sectiones elliciunt decem versiculi conjuncti, quae in codicibus ahis aliter indicantur.

P. 155 l 9 *cl-ansâr* in Corano (Sur. 9, 101) Medinenses appellantur, utpote qui praecipui fuissent Muhammedis caussae *defensores.* — L 33 *Geliz*, apud *Idrisium*, I, 213 *Idjlīz*, lu notis lectionem e. أكليز praetermisi.

P. 156 l. 4 Gedmira eadem gens ac Gedmija p. 112 appellata, ab Ibn-Khaldûno, fol. 101 inter tribus Masmûdae, quae Deren inhabitant, collocatur et ارجاحی pronuntiatur Huc sequentes quoque refert gentes: Regragam (Idrisi, I, 216, 220 Radjiadja جاحی)

Hezregam (Idrisi, I, 216 Hazradja, S, El-Bekri, p. 607), Hentatam, praeter Genfisam et Hargham jam citatas.

P. 157 l. 11 Metrum horum versuum est Tavil. — L. 14 In secundo hujus versûs hemistichio pro Lie scribendum est Lie et sic vertendum: "omnium votorum excellentiae sane peribunt".

P. 158 l. 5 anno 524. Ibn-Khaldůn (fol. 103) hunc annum murtis el-Mehdii 522 fuisse dicit. — L. 7 Ibn-el-Khascháb, fortasse Abu-Muhammed Abd-Alláh Baghdadensis anno 567 [117½] mortuus. Ibn-Khallik. ed. de Slane p. 1955 — L. 13 Ibn-Sahib-el-Salát i. e. "filius Imami" fuit Abd-el-Malik ibn-Muhammed ibn-Sahib-el-Salát, cujus liber hic citatus in bibliotheca bodleiana Oxonii servatur. Vid. Makkarı, 2, p. 519. — L. 15 Abu-Ali ben-Reschiq, utpote qui Murcià oriundus sit, fortasse differt et ab Abn-Alio el-Hasan ibn-Reschiq Qairevanensi, cujus vitam Ibn-Khallikân (ed. de Slane p. 195, ed. IVüstenfeld, fasc. 2, p. 92) scripsit et qui anno 463 [107½] mortuus est, et ab Abd-Alláho ibn-Reschiq Cordubensi, anno 419 [1028] Cahirae defuncto.

P. 160 l. 27 el-Mugharrib. Eundem habeo hunc hbrum ac eum, quem Hadji Khalifa (Vol. tet de quo Gayangos diligentius disputa- المغبب في اخبار اعل المغبب vit in Маккапю, I, 476 sq. Auctor ejus fuit Abu-l-Hasan Ali Ibn-Mūsa ben-Muhammed ben-Abd-el-Mahk ibn-Sa'id, qui, Granatae anno 610 [1214] natus, Tunesi anno 685 [1286] mortuus est. Cfr. Makkari, 1, p. 309. Prima inscriptionis vox, a Gayangosio "Mughrib" pronuntiata, "the eloquent speaker" vertitur. - L. 29 Vita Abd-el-Mümeni apud Ibn-Khallikanum ed de Slane p. f. ed. II üstenfeld, fasc. 4, p. 'rf exstat. Abd-el-Vahid Marrocanus, finita vita el-Mehdii, statim (p. 192) ad res Abd-el-Mûmeni enarrandas sic transit: نک کاری عبدُ الموس، ثم قم بلامر من بعده عبد الموس بن على وبايعه المصامدة واتنفقت على تعديم الماعة وكان الذين سعوا في تقديم وقيوا ذلك له شلشة وقم من اقل الجاعة عمد بن عبد الله الصنياجي المعروف عندهم بعر ازنج وعدمر بن ومزال (Umazâl) الذي كان اسمه قبل عذا فصكه (Faskah) فسماه ابن تومرت عمر يعرفونه بعر أينتي وعبد الله بن , سليمان من اعمل تينملل من قبيلة يقال لها مسكمالة (Mesekkâla) ووافقهم على ذلك ساير اعل الجاعة واعل الخمسين وباق الموحدين وذلك أن ابن تومرت قبل موته بايام يسيرة استدع هاولاء المسمون بالجاعة - - فاما حضروا بين يدبه قم وكان متكيا فحمد الله واثنى عليه بما هو اعلم وصلى على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم ثم انشا يترضى عن الخلفا الراشدين ويذر ما كانوا عليه من الثبات في دينهم والعزيمة في امرهم - - شم قل قائف صد هذه العصابة - - وأعلموا مع فذا انه لا يصلح امر اخر فذه الامة الاعلى الذي صلح عليه امر اولها وقد اخترنا لكم رجلا منكم وجعلناه اميرا عليكم قذا بعد أن تعلوناه في جميع احواله من ليله ونهاره ومدخله وتخرجه واختبرنا سريرته وعلانيته فرايناه في ذلك كله ثبتا في دينه متبصرا في امره واني لارجوا ان لا يخلف النش فيه وهذا المشار اليه عبد المومن فاسمعوا له واضيعوا ما دام سامعا مطيعا نربه فان بدل او نكص على عقبه او ارتاب في امرة فعي الموحدين بركة وخير كثير - - فبايع القوم عبد الموس - - وعبد الموس هذا عو عبد الموس بن على بن علوى (Alva) الكومي امد حرة كوميد ايضا من قوم يقال أيم بنوا تجبر (Mudjbar) مولده بصبيعة من أعمال تلمسان تعرف بتاجرا وقيل أنه كان

يقول اذا ذكر كمية لست منهم وانها تحن لقيس عيلان بن مصر بن نزار بن معمد بي عدنان ولكية علينا حف الولادة بينهم والمنشأ فيهم وهم الاخوال وهكذا ادركت من ادركت من اولاده واولاد اولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مصر وبهذا استجار الخطبا ان يقولوا أذا ذكروه بعد أبن تومرت قسيمه رضي الله عنه في النسب الكريم كان مولده في أخر سنة سبع وثمانين واربعماية في ايام يوسف بن تاشفين وكانت وفاته في شهر جمادي الأخرة سنة ثمان وخمسين وخمس ماية ومدة ولايته من حين استوسف له الامر بموت على بور يوسف أمير المسلمين في سنة سبع وثلثين على التحقيق احدى وعشرين سنة الى ان توفى في التاريخ المذكور وكان أبيض ذا جسم عمم تعلوه جرة شديد سواد الشعب معتدل القامة وضيء الوجه جهوري الصوت فصبيم الالفاظ جول المنطق وكان محببا الى النفوس لا يراه احد الا احبه بديهة وبلغني أن أبي تومرت كان ينشد كلما راه (sequuntur duo versus in Nostro citati) وكان له من الولد ستة عشر ذكرا [cfr. pag. 178. Pro Abu-Jaqub hic legitur Jusuf, وزراوة وزر كه في أول الأهر أبدو حفي - - [pio Abu-llass Omar et pro Ahmed Misa عمر ازناب الى أن استنمر الامر واستنقل عبد الموس فاجل أبا حفص عدا عبي الوزارة وربا بقدره عنها اذا كان عندهم فوق ذلك واستوزر ابا جعفر احمد بس عطية فجمع بين الوزارة والكتابة فهو معدود في الكتاب والوزراء فلم يزل عبد الموس يجمعهما له الى ان افتتحوا جاية فاستكتب عبد الموس من اهلها رجلا من نبهاء الكتاب يقال له ابو القاسم القالمي وسياتي ذكره في كتابه واستمرت وزارة ابي جعفر الى ان قتله عبد المومن في شهور سنة ثلاث وخمسين واستصفى امواله ثم وزر له عبد السلم الكومي وكان يدعى المقرب لشدة تقريب عبد الموس اياه فاستمرت وزارة عبد السلم عذا الى ان ارسل اليه عبد الموس من قتام خنقا في شهور سنة سبع وخمسين ثم وزر له ابنه عمر الى ان توفي عبد الموس، كتابه أبو جعفر أحمد بن عطية المذكور في الوزراء كان قبل اتصاله بعبد الموس وفي الدولة اللمتونية يكتب لعلى بن يوسف في اخر ايامه وكتب عن تاشفين بن على بن يوسف فلما انقرض امرهم هرب وغير هينه وتنشبه بالجند وكان محسنا للرميي وكان في الجند الذين خرجوا الى سوس لقنال ثايرا قام هناك كان الامبر على هذا الجند ابو حفص عمر ينتي المتقدم الذكر في أقل الجاءة فلما أنهزم أحجاب ذلك الثايب وقتل هو وانقصت تلك الجوع طلب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكاينة ألى الموحدين الذين بماكش فدل على ابي جعفر هذا ونبه على مكانه فاستدعاه وكتب عنه الى الموحديين رسالة في شرح لخال أجاد في أكثرها ما شاء مستعين من رسمها في صفاً الموضع ما فيها من الطول فلما بلغت الرسالة عبد الموس استحسنها واستدعا ابا جعفر عداً واستكتبه وزاده الى الكتابة الوزارة لما راه من شجاعة قلبه وحصافة عقاله فالم يزل وزيسره كما ذكرنا الى ان قتله في التاريخ الذي ذكر - - - ثم كتب له بعد الى جعفر هذا ابو القسم عبد الرحمي القالمي من أهل مدينة جاية من صيعة من أعمالها تعرف بقالم وكتب له معد أبو محمد عياش بي عبد الملك بي عياش من اهل مدينة قرطبة، قضاته ابو محمد عبد الله بي جبل من أصل مدينة وهران من أعمال تلمسان ثم عبد الله بن عبد الرحن المعروف بالمائقي لم يزل قصياً لد الى أن توفى عبد الموس وصدرا من خلافذ الى يعقوب - - - ولم يزل عبد الموس بعد وفاة ابن تنومرت يطوى الممالك مُلكة مُملكة ويمدوخ البلاد الى أن ذلبت له البلاد

واطاعته العباد وكان اخر ما استولى عليه من البلاد التي يلكها الرابطون مدينة مراكش دار ملك امير المسلمين وناصر الدين على ابين يبوسف بن تاشفين وهذا بعد وناة امير المسلمين المذكور حتف انفه في شهبور سنة سبع وثلثين وخمس ماية وكان قد عهد في حياته الى ابنه تشفين فعاقته المفتنة عين تمام امرة - وكان قتله سنة اربعين وخمس ماية - وانقطعت المعود المفتنة عين تمام المرة - وانقطعت المعود المفتن وابنه فلم يبذكروا على مستبر من مسابرها الى الان خللا اعوام يسيرة بافريقية يذكروا على مسلمين من مسابرها الى الان خلا اعوام يسيرة بافريقية كان قدد ماكها على المناسرة المالية المناسرة ميرقة - ووادها المالية المناسرة ميرة المدينة المناسرة المناسر



P. 161 l. 5 vasa fictilia النوابيخ, Dombay: "irdene Geschirre". — L. 16 Hi versus, quorum metrum est Basit, et ab Hon-Khallikano et ab Abd-el-Vahido citantur. A Nostro tamen bi paullulum differunt. In primo enim versu uterque pro تكاملت habent المعان المعان الله المعان 
P. 163 1 8 Versus metrum Raml dictum sequuntur. In corum quarto a. b. pro habent id quod metrum postulare videtur.

P. 164 l. 6 Karnata ab Idrisio (I, 226) duo diei itinera a Fes dissita, in via, quae ad Tilimsan ducit, jacere dicitur. — L. 13 inter duos scopulos, cfr. annot. ad. pag. 146.

P. 165 l. 8 Gádir, ab el-Bekrio, p. 507 et Idrisio, I, 238 الغناء enuntiata urbs, 18 milliaria el-Mesilà dissita est. — L. 14 Abu-l-Qamar, quem Ibn-Khaldún (vid. Makkari, 2 app. p. L.) Abu-l-Ghamr Abu-l-Gharún nominat, falso ad gentem Ibn-Ghanija hic relatum credo. Cfr. annot. ad pag. 128. — L. 19 Quid vere significent verba مشور et مربعة, nisi, similitudine ab عشور desumta, vectigal vel tributum, quartam bonorum partem efficiens, indicent, plane me fugit.

Fieri tamen potest, ut decimae, quae proprie quadragesimam proventus partem efficiebant, ita per compendium appellatae sint.

P. 166 l. 11 Tagrart a Tilimsån jactum modo lapidis distans, potius altera ejus fuit pars; vid. Quatremère ad el-Bekri, p. 662. — L. 13 Dukála, provincia maritima a meridie fluvio Umm-Rebi' sita; cfr. Gribenc I. l. p. 16, 23. — Abd-el-Vähid ad annum 540 وما دان لعبيد الموس جميع اقطار المغرب الاقصى ما دان لعبيد الموس جميع اقطار المغرب الاقصى ما يملكه المرابطون على ما قدمنا واطاعه اهلها جمع جموعا عظيمة وخرج من مرادش يقصد مُلكنة جميى بن العزيز بن المنصور بن المنتصر المصنهاجي ونمان يمللك جاية واعمالها الى موضع يعرف بسيوسيرات (Sivisirat) وهذا الموضع هو كلف فيد بيند وبين لمتونة فقصده عبد الموس كما ذدرنا في شهور سنة اربعين وخمس ماية فحاصر عبد الموس ججاية وصيف عليها اشد التصييق فلما راى جيبي بن العزيز الاطاقة له بدفاع القوم ولا يدان منعيم هرب في الجرحتي اتى مدينة بونة وفي اول حد بلاد أفريقية ثم خرج منها حتى اتى قسطنطينة المغرب فارسل اليه عبد الموس بالجيوش فاستنول واوتى به عبد الموس هذا بعد ان عهد عبد الموس أن يوس جيبي في نفسه واعله ودخل عبد الموس جاية وملايا وملك قلعة بني حاد [Idrisi, I, 212] وفي معقل صنهاجة الاعظم وحرزه الامنع فبها نشأ ملكيهم ومنها انبعث امرهم وكان جيبي هذا وابوه العزيز وجده المنصور والمنتبصر وجدك الادبر حد من شيعة بني عبيد واتباعهم والقايمين بدعوتهم ومن بلادهم اعني صنهاجة قامت دعوة بني عبيدًا وهم الذيبن أظهروها ونشروها ونصروها فلم يزل مبلك بهني حماد هاولاء مستدرا ودولتهم قايمة وامرهم ذفذا لا ينازعهم احد شيا ما في ايديهم الى أن اخرجهم عن ذلك كمه وملكه باسره وضمه الى مُلكته ابو محمد عبد الموس بن على في التدارييمتر البذي تقدم ونا ملك عبد الموس جاية والقلعة واعمالهما رتب س الموحدين س يبقوم حماية تلك البلاد والدفاع عنها واستعمل عليها ابنه عبه الله و در راجعا الى مرادش ومعه وفي جنده جبهي بن العزيز ملك صنهاجة واعيان دولته فحين وصلوا الى مرادش امر لهم بالمنازل المتسعة والمراكب النبيلة والكسى الفاخرة والاموال الوافرة وخص جميى من ذلك باجزاه واسناه واحفله وذال جيبي هذا عنده رتسبة عالسية وجاها ضخما واظهر عبد المون عناية به لا مزيد عليها - - واقام عبد الموس بمراكش مرتبا الامور المختصة بالملحة من بناء دور وأتخاذ قصور واعداد سلام واستنزال مستعص وتامين سبل واحسان الي رعية وما فذا سبيله - L. 14 Ad annum 541 Ibn-el-Athir (cod. ups. cit. p. 70) de Hispania expugnata haec ذكر استيلا عبد المومن على جزيرة الاندلس، في هذه السنة سير عبد المومن بين refert: على جيشا الى جزيرة الاندالس فلموا ما فيها من بلاد الاسلام وسبب ذنك إن عبد المومن لما كان جاصر مرادش جا اليه جماءة من اعيان الاندلس منيم ابو جعف الهد بهر محمد بن كماين ومعهم مكتوب يتضمن بيعة اهل البلاد التي الم فيها لعبم المون ودخولها في زمرة المحابه الموحدين واقامتهم لامره فقبل عبد المومن ذلك منهم وشدرهم عليه وطيب فلوبهم وطلب منهم النصرة وطلبوا منه النصرة على المقرندي فجهز جيشا كثيفا وسيره معهم وعمر اسطولا وسيره في الجر فسار الاسطول الى الانساس فقصدوا مدينة اشبيلية وصعدوا في نهرها وبها جيش من الملتمين فحضروها بسرا وبحسرا وملكوها عسفوة وقتل فيها جماعة وأمن الناس فسكنوا واستولت العساكر عملي البلاد وقمان لتعميم المموس من بيهما ١ - I. 30 Tansifet fluvius, ad quem Murrekoscha jacet, in mare atlanticum evolvitur. Cfr. Idrisi., 1, 215., Gniberg, 1. 1. p. 26.

P. 1671. S Abu-Bekr Muhammed ben-Abd-Alláh ben-Muhammed ben-Abd-Alláh ben-Ahmed, nomine *Ibn-cl-Arabi* notion, anno 468 [1075] natus, anno 513 [1148] mortuus est. Vitam ejus habes in *Ibn-Khallikdino*, ed. *Il lästenfeld*, fisc. 7 p. (v)

P. 168 l. 5 De his rebus gestis cfr. ea, quae Gayangos e libro el-làtifá (Makkari, 2 app. pag. LH) vertit. — L. 15 Meljána urbs prope fluvium Schehf, de qua vid. el-Bekri, p. 525 (Milianah), Idrisi, I, 231. — L. 21 Rabat-el-Fath, ab ipso Abd-el-Mümeno condita urbs, e regione Selae eique vicina ad mure jacet. Cfr. Aboulfédia, p. 65, Ghaberg l. l. p. 51.

P. 169 l. 2 Ad annum 535 in Ibn-el-Athico (l. 1 p 93) haec occurrent: فد حديد انفذت قدنبة ورحياهم عنها، وفي هذه السنة سار السلميدن وهو الانفونش وهو ملك طليطالة واعمالها وهو من ملوك الخلائقة نوع من الفرنج في أربعين الف فارس الى مديسة قِيلِية فحصرها وفي في تنعف وغلا فبلغ الخبر الى عبد المومن وهو بمراكبش فجهر عسدرا كثيرا وجهز مقدمهم ابا زكريا يحمى بن يرموز ويعدام الى قرئبة فلما قربوا منها فام يقدروا ان ياقوا عسك السليدان في الوضاء وارادوا الاجتماع باعل قرطبة ليمنعوها لخطب العاقبة بعد القتال فسلكما لجبال الوعرة والمصليف المتشعبة فساروا تحمو خمسته وعشرين يوما في الوعر في مسافذ اربعة ايام في السهل فوصلوا الى الجبل المطل على قرضية فلما رام السليضي وتحقق امراه رحل عن فرطبة الفايد ابو العم السايب من ولد القبايب بين غلبون وهو من أبطال أعل الاندلس وامرايها فلما رحل الفرنج خرب منها لوقته وصعد الى أبس يرموز وقل له انبانوا عاجلا وادخلوا البلد وباتوا فبها فلما اصحوا من الغد راوا عسكر السليطين على راس الجبل الذي كان فيه عسكر عبد الموس فقال لهم ابو العم عذا الذي خفته عليكم لاني علمت أن السليطي أنهم قد فاتوه ما أقم ألا طالبا لكم فأي من الموضع الذي كن فيه طريق سهان ولو لحقكم عدك دل مراده منكم ومن قرطبة فلما راى انسليطن انهم فد فاتدوه عمله الله لهم يسبق له بندمع في قبرنسبة فسرحال عايدا الي بالاده وكسان حسوه لقرطبة ثالاثمة اشيسر والسامه اعلم ا - L 9 arx Abd-el Kerimi, tria diei itinera ab urbe Mikuasae dissita est. Cfr. Idrisi, 1, 225, Aboulféda, p. 187 - L. 25 Ibn-Hamad, sine dubio Jahia, quem Ibn Khaldun anno 516 obiisse contendit. Vid annot, ad pag. 77. - L. 28 El-Sulejtan (non el-Selfun) i. e. "rex parvus", sicut a suae aetatis historiographis appellabatur, Alfonsus secundus Castiliae et octavus Leonis rex fuit Cfr. MAKKARI, 2, p. 518 — Ibn-Merdanisch, christianae. ut fertur, originis, Muhammed ben-Sa'd ben-Muhammed ben-Ahmed ben-Merdanisch nomen habuit. Cfr. MAKKARI, 2, 314, et Abd-el-Vahidi narrationem mox sequentem.

ذير عرائية والرية من بلاد الذهائس، في هذه السنة سير عبد المومن جيشا كثيفا تحو عرائية والرية من بلاد الذهائس، في هذه السنة سير عبد المومن جيشا كثيفا تحو عشرين الفا فارس الى الانهائس مع الى حقين عمر بن يحيي النائياتي وسير معهم نسه فكن يسرن مفردات عليمن البرائس السود ليس معمن غير الخدم ومتى قرب منهائن رجل ضرب بالسيات فاما قطعوا الخليج ساروا الى غرنظة وبها جمع من الموابشين فحصوه عمر وعسره ونبيقوا عليها فجا اليم احد بن ملحان صحب محينة وادى اش واعمالها

جماعته ووحدوا وصار معه واذاه ابرهيم بن فهشك صهر بن مردنيش صاحب جيان وافعاده ووحدوا وصاروا ايضا معم فكشر جيشه وحرضوه على المسارعة الى ابن مردنييش ملك بلاد شرق الاندالس ليبغتم بالحصار قبل ان يتجبئ فلما سمع أبن مردنيش ذلك خاف على نعسم فارسل الى ملك برشلونة من بلاد الفرنب يخبره ويستنجبه ويستحشم على الوصول اليم فسار اليم الفرنجي في عشرة الاف فارس وسار عسكر عبد الموس فوصلوا الى تهذ بلقماره وبينها وبين مرسينة التي في مقر ابن مردنييش مرحلة فسمعوا بوصول الفرنج فرجع وحصر مدينة المرية وفي للفرنج عدة شهور فاشتد البغيلا في العسكر وعدمت الاقدوات فرحلوا عنها وعدادوا الي اشبيلية فاقداموا بسها ه — Quae statim excipiunt res ad Bedjājam anno 547 gestae (p. 97): فقد ملك عبد الموس بجاية وملك بني حادً في عدُه السنة سار عبد المومن ابن على الى بجباية وملكنها وملك جميع عالك بني حاد وكان لما أراد قصدها سار من مراكش الى سبتذ سند ست واربعين فاقام بها مدة يعمل الاسطول ويجمع العسائر القريبة منده واما ما هو على طربقه الى ججابة من المِلاد فكتب اليهم ليتجهزوا ويكونوا على الحركة اي وقت طلبهم والناس يطنون اند يربد العبور الى الاندلس فارسل في قطع السابلة عن بلاد شوق المغرب برا وجحرا وسار من سبتة في صفر سنة سبع واربعين فاسرع السير وطوى المراحل والعسائر تلقاه في طريقه فلم يشعر اهل جاية الا وهمو في إعمالها وكان ملكها جميم بن العزيز بني حاد اخر ملوك بني تهاد وكان مولعا بالصيد واللهو لا ينظر في شي من المور مُلكته قد حكم فيها بنو تهدون فلما اتصل الخبر بميمون بن حمون جمع العسكر وسار عن ججاية تحو عبد الموس فلقيهم مقدمته وهي تزيد على عشرين الف فارس فانهزم اهل جباية من غير قتال ودخلت مقدمة عبد المومن جماية قبل وصول عبد المومن بيومين وتفرق جميع عسكر جميع بين العزيز وهربوا برا وبحرا وتحصن جميي بقلعة قسطنطينية الهوا وهرب اخواه لحارث وعبد الله الى صقلية ودخل عبد الموس جاية وملك جميع بلاد ابن العزيز بغمر قتال ثم ان جميى نزل ألى عبد المون بالامان فامنه وكان جديى قد فرح لما اخذت بلاد افريقية من كلسن بن على فيحا ظهر عليه فكان يذمه ويذر معايبه فلم تطل المدة حتى اخذت بلاده ووصل للسم بي على الى عبد الموس في جزاير بني مزغنان وقد ذكرنا سنة ثلاث واربعين بسبب مصيرة اليها واجتمعا عنده فأرسل عبد المومن جيبي بن عبد العزيز الى بلاد المغرب واقم بها وأجبى عليه شيا كثيرا واما لخسن بن على فأنه احسى اليه والزمه صبته واعلى مرتبته فلهمد الى أن فتحم المهدية فجعله فيها وامر واليها أن يقتدي برايه ويرجع الى فولد ولما فترم عبد الموس جاية لم يتعرض الى مال اهلها ولا غيره وسبب ذلك أن بني حدون استامنوا فه لهم باماند، ذكر نفر عبد الموس بصنهاجة، لما ملك عبد الموس جاية تجمعت صنهاجة في امم لا يحصيها الا الله تعالى وتقدم عليهم رجل اسمه ابو قصبة واجتمع معهم من كتامة ولواثة وغيرها خلق كثير وقصدوا حرب عبد المومن فارسل اليهم جيشا كشيرا ومقدمهم ابو سعيد يخلف وهو من الخمسين فالتقوا في عرض الجبل شرقي جهاينة فانهزم ابو قعبة وقتل اكثر من معه ونهبت اموالهم وسبيت نساوهم ونراريهم ولما فرغوا من صنهاجة ساروا الى قلعة بني حماد وفي من احتصن القلاع واعتلاها لا تسرام عملي راس جبل شاهف لا بداد العارف جعققها لعلوها ولكن القدر اذا جا لا يمنع منه معقل ولا جيوش فلما راى

اعلها عسائر الموحديين عربوا منها في روس الجميال وملكت القلعة واخذ جميع ما فيها بن مال وغيره وتمل الى عبد المون فقسمه بين الحابه ه - L. 11 Noster hic iter Abd-el-Mûmeni in Hispaniam memorare neglexit, neque pugnas inter Arabas et Muvahhiditas hoc anno factas narravit. Illius meminit Abd-el-Vahid, qui, praemissa de statu Hispaniae expositione memorabili, multa lectu dignissima attulit (pag. 207): قاما أحوال جزيرة الاندلس نانه لما كل أخر دولة امير المسلمين ابي لخسن على بس يبوسف اختلت احوالها اختلالا مفرطا اوجب ذلك تخذل المرابطين وتدوكلهم وميلهم الى الدعة وايشرهم الراحة وطاعتهم النساء فهانوا على اعل الجزيرة وقلوا في اعينهم واجترا عليهم العدو واستولى النصاري على تثير من الثغور المجاورة لبلادهم وكان أيضا من أسباب ما ذكرناه من اختلالها قبام ابن تومرت بسوس واشتغال على بن يوسف به عن مراءاة احوال الجزيرة ولما راي أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف احوال المرابطين اخترجموا من كان عندهم من الولاة واستمد كل منهم بصبط بلده ولادت الاندلس تعود الى سيرتها الاولى بعد انقطاع دولة بني امية فاما بلاد افراغة فاستولى عليها ملك ارغبي وملك مع ذلك سرقسطة وكشيراً من اعمال تلك الجهات واتفق امر اهل بلنسية ومرسية وجميع شرق الاندلس على تقديم رجل من أعيان لجند اسمه عبد الرحين بن عياض وكان عبد الرحي هذا من صاحاء امن محمد وخياره بلغني عن غير واحد من المحابد اند كان تجاب الدعوة ومن عجايب امره اند كلي ارق الناس قلبا واسرعهم دمعة فاذا ركب واخل سلاحه لا يقوم له احد ولا يستطيع لقاءه بطل كان النصاري يعدونه وحده عاية فارس اذا راو رايته قلوا هذا ابن عياص هذه ماية فارس فحمى الله تلك للبيات ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل الصالم وانتشر له من البيبة في صدور النصاري ما ردم عن البلاد واقم ابن عياض هذا بشرقي الاندلس جفظ تلك البلاد وبذود عنها الى ان توفى لا اتحقق تاريان وفاته وقام بامر تلك الجيبات بعد رجل اسمه محمد بن سعد المعروف عندهم بابن مرذنيس كان محمد هذا خادما لابن عياض جعمل له السلام ويتصرف بين يديه في حواجه فلما حصرته الوفاة اجتمع اليه لجند واعيان البلاد فقالوا له الى من تسند امورنا وعن تشير علينا وكان له ولد فأشاروا به عليه فقال أنه لا يصلح لاني سمعت أنه يشرب الخمر ويغفل عن الصلاة فإن كان ولا بد فعدموا عليكم هذا واشار الى محمد بن سعد فانه ظاعر النجدة كثير الغنا ولعل الله ان بنفع بد المسلمين فاستمرت ولاية ابن سعد على السبلاد الى ان مات في شهور سنة ثمن وستين وخمسماية واما اعل المرية فاخبرجوا من كان عندهم ايضا من المرابطين واختلفوا فممن يقدمونه على انفسهم فندبوا اليبا القايد ابا عب الله بن ميمون ولم يكن منهم انما هو من اعل مدينة دانية نابا عليهم وقل انها انا رجل منكم ووظيفتي الجر وبه عرفت فكل عدو جاءكم من جهة الجم فإنا لكم به فقدموا على انفسكم من شيتم غيري فقدموا على انفسهم رجلا منهم اسهم عبد الله بن محمد يعرف بابن الرميمي فلم يزل عليب الى أن دخلها عليها النصاري من البر والجر فقتلوا أقلها وسبوا نساهم وبنيهم وانتهبور اموالهم في خبر يطول ذكره وملك جيان واعمالها الى حصى شقورة وما والا تلك الثغور رجل المهم عبد الله لا اعرف اسم ابيه عو المعروف عندهم بابين فهشك وربما ملك عبد الله هذا غوطبة أياما يسيرة واقامت على طاعة المرابطين أغرنائة وأشبيلية - - - ولما انتشرت دعوة

المصامدة كم ذكرنا بأغرب الاقصى تشوق اليهم اعيان مغرب الاندلس فجعلوا يفدون في هل يوم عليهم ويتنافسون في الهجرة السهم فدخل في ملكهم كثير من جزيرة الاندلس كالجنبية للحصراء ورندة ثم اشبيلية وقرطبة واغرناطة وكان الذي فتح هذه البلاد الشيام ابو حفص عبر اينتي المقدم الذكر في اعل الجاعة واجتمع على طاعتهم اعلل مغرب الانداس فلما راى عبد الموس ذلك جمع جموعا عظيمة وخرج يقصد جزيرة الانداس فسارحتى نزل مدينة سبتة فعبر الجر ونزل للجبل المعروف ججبل طارق وسماه هو جبل الفتاع فالآم بد اشهرا وابتنى بد قصورا عظيمة وبنا هناك مدينة في باقية الى اليوم وفد عليد في هذا الموضع وجوه الاندلس للبيعة كاعلى مالقة واغرنائة ورنده وقرنبة واشبيلية وما والا هذه البلاد وانضم اليها وكان له بهذا لجبل يوم عطيم اجتمع له وفي "مجلسه فيه من وجود البلاد وروسايها واعيانها وملوكها من العداوة والاندلس ما لم يجتمع لملك قبلد - - - وأقام عبد الموس ججبل الفتنج مرتبا للامور مُهدا للملكذ واعيان البلاد يفدون عليه في كل يوم الى أن تم له ما اراد من اصلام ما استولى عليه من جزيرة الاندائس فولى مدينة اشبيلية واعمالها ابنه يوسف وعو الذي ولى الامور بعده على ما سياتي بيانه وترك معم بها من أشيان الموحديين وذوى الراي والتحصيل منهم من يرجع اليه في اموره ويعول عليه فيما ينوبه ووني قرطبة واعمالها أبا حفس عمر أينني وولى أغرنطة وأعمالها أبنه عثمان بن عبد الموس يدي ابا سعيد وكان من نبهاء اولاده ونجرايهم وذوى الصرامة منسهم وكان محما في الاداب موثرا لاقلها يهتز للشعر ويثيب عليه اجتمع له من وجوه الشعراء واعيان الكتاب عصابة ما علمتها اجتمعت لملك منهم بعد، ثم كر عبد الموس راجعا الى مسرائيش بعد ما مال ما ملده من اقطار جوبية الاندلس خيلا ورجالا من المعامدة والعب وغييه من اصناف الجمد وقد كان حين اراد العبور الى جربرة الاندلس استنفر اهل المفرب عامنة فكان فيمن استنفره العرب انذين كانوا ببلاد جميى ابن العزيز وهم قبايل من هلال بن عامر خرجوا الى البلاد حين خلا بنو عبيد بينهم وبين الطريق الى المغرب فعاشوا في القيروان عيثا شديدا اوجب خرابها الى اليوم ودوخوا علكة بني زبري بن مناد وهذا بعد مود المعر بن باديس فانتقل تميم الى المهدية وسار هولاء العرب حتى نزلوا على المنصور بن المنتصر فصالحهم على أن جعل نهم نصف غلة البلاد من تمرها وبرها وغير ذلك فاللموا على ذلك باقى ايامه وايام ابنه الملقب بالعزيز وايام جحيى الى ان ملك البلاد ابو محمد عبد المومن فازال ذلك من ايديهم وصيرة جندا له واقطع روساءهم بعض تلك البلاد فكتب الميمهم رسالة يستنفرهم الى الغزو بجزيرة الاندالس - - - فاستجاب له منهم جمع ضخم فالمما اراد الانفصال عن الجريرة رتبهم فبها نجعل بعصهم في نواحي قرطبة وبعصهم في نواحي اشبياية ما يلي مدينة شريش واعمالها فهم بها بقون الى وفتنا هذا وهو سنة احدى وعشرين وستهماية وقد انتشر من نسلهم بتلك المواضع خلف كثير وزاد فيهم ابو بعقوب وابو يبوسف حتى كثروا عنالك فبالجديه اليوم من العرب من زغبة وريام وجشم بن بكر وغيره تحدو من خسسة الاف فارس سما الرجالة وكان عبور عبد الموس الى الجزيرة ولنورله جبيل الفتدر في سندة شمان واربعين وخسس ماينة شم نر نما ذنرنا راجعا الى مرائيس - -قدر كارين بيري : Be bello autem contra gentes Arabum Ibn-el-Athir, l. l. p 115, sic narravit العرب وعساكر عبد الموس، في عده السنة في صفر قانت للجرب من عسكر عبد المموس

والعرب عند مدينة شطيف وسبب ذلك ان العمرب وهم بنو فلال والابتنج وعدى وريام وبعب وغيرهم من العرب لما ملك عبل المومن بلاد بني حاد واجتموا من ارض شرابلس الى انصى المغرب وداوا أن جاورنا عبد المومن أجلانا من المغرب وليس الراي الا ألقا الجد معم وأخراجه من البلاد قبل أن يتمكن وتحالفوا على التعاون والتظافر وأن لا يخون بعضهم بعصا وعزموا على نقايه بالرجال والاعل والمال ليقاتلوا قتال لخبريهم واتبصل لخبر بالملك رجار الفرنجيي صحب صقلية فارسل الى امرأ العرب وهم محرز بين زياد وجبهارة بين كامل وحسن بن ثعلب وعيسى بن حسن وغيرهم يحثيم على لقا عبد النوس ويعرض عليهم أن يرسل البيتم خمسة الاف فارس من الفرنجم يقاتلون معبهم على شرط أن يرسلوا اليه الرهايين فشكروه وقالوا ما بنا حاجة الى تجدَّته ولا نستعين بغير المسلمين وساروا في عدد لا يحصى و لأن عبد الموس قد رحل من جاية الى بلاد الغرب فللما بلغه خبرهم جهز من الموحديين م يزيد على ثلاثين الف فارس واستعمل عليهم عبد الله بن عمر الهنتالة وسعد الله بن جميي ودان العرب اضعافيم فاستجره الموحدون وتبعهم العرب الى ان وصلوا الى ارض شطيف بين جبال فحمل عليهم عسكم عبد الموس والعبب على غير اعبة والتقي الجعان واقتتلوا اشد قتال واعظمه فأتجلت المعركة عن انبيرام العرب ونصرة الموحدين وترك العرب جميع ما لهم من أعل ومال وأثاث ونعم فأخذ الموحدون جميع ذنك وعاد الجيش الى عبد الموس جميعه فقسم جميع الاموال على عسمره وتبرك النساء والاولاد تحبت الاحتبياط ووكل بهم من الخدم الخصيان من يخدمهم وبقوم جواجهم وامر بصيانتهم فلما وصلوا معه الى مرادش انزلهم في المساكين الفسيحة واجرى لهم النفقات الواسعة وامر عبد الموين ابنه محمدا ان يكاتب امرأ العرب وبعلمهم أن نسسام وأولادم تحست السفيظ والعبيانة وأنه قد بذل لهم ألامان والكرامة فلما وصل كتب محمد الى العرب سارعوا الى المسير الى مراكش فلما وصلوا البيبا اعدام عبد المدون نسام واولادهم واحسس البيهم واعطاهم اموالا جهزبهالة فاستسرق قهالوبههم بالمالك واقامهوا علنهاه وكان بسيسم حفيا واستعان بهم على والايد ابند محمد للعبد على ما نذكره سند احدي وخمسيس ه - L. 11 Hanc rem diligentius retulit Ibn-el-Athir ad annum 551 l. l. p. 129, his verbis ذكر البيعة حدث بن عبد المون بولاية عبد ابيه، في هذه السنة امر عبد المون : usus بالبيعة لولده محمد بولاية عهده وكان الشرط والقاعدة بين عبد الموس وبين عمر أن يلي عمر الأمر بعد عبد الموس فلما تمكن عبد الموس من الملك وكثر اولاده احب أن يتقد انلك ألينم فاحصر امرا العرب من فلال وزعب وعلى وغيرهم اليه ووصلهم واحسى اليهم ووضع عليهم من يقول لهم ليشلبوا من عبد الموس ويقولوا له نريد أن تجعل لنا ولي عهد من ولدك يرجع الناس اليه بعدك ففعلوا ذلك فلم يجبهم اكراما لحر يستى لعلو منولته في الموحدين وقل نيم أن الامر لابي حفص عمر فلما علم علمر ذلك خاف على نفسه فحصر عند عبد الموس واجاب الى خلع نفسه فحينيذ بويع محمد بولاية العهد وكتب الى جميع بلاده بذلك وخطب له فيها جميعيا فأخرج عبد المومن في ذلك اليوم من الاموال شيا كثيرا الله ذكر استعمال عبد الموس اولاده على البلاد، في عده السنة استعمل عبد الموس اولاده على أنبلاد فاستعمل ولده أبا محمد عبد الله على جباية واعمالها واستعمل أبند أبا لخسن عليا على فاس واعمالها وولى ابنه ابا سعيد سبتة ولخزيرة الخصرا ومالقة وكذلك غيرهم 52 a.

ونقل سلك في استجالهم طريقا عجيباً وذلك انه كان قد استجل على البلاد شيه به الموحدين الشهورين من المحاب المهدى محمد بين توموت وكان يتعذر عليه أن يعتزلهم فأخذ الشهورين من المحاب المهدى محمد بين توموت وكان يتعذر عليه أن يعتزلهم فأخذ أربد أن تدونوا عندى استعين بكم على ما أنا بصدده وتكون أولاد لم في العمال لانبيم علما فقها فاجابوا الى ذلك وهم فرحون مسرورون فولى أولادهم ثم وضع عليه بعضهم من يعتمد عليه فقال الى أرى أمرا عظيما قد فعلتموه فارقتهم فيهم أولاد لم في الاعمال وأولاد أمير المومنين ليس لهم منها شي مع ما فيهم من العلم وحسن ففل أولاد لم في الاعمال وأولاد أمير المومنين ليس لهم منها شي مع ما فيهم من العلم وحسن السياسة وأنى أخاف أن ينظر في هذا فنسقط منرلتكم عنده فعلموا صدى القايل فحصوا عسد عسد السون وقاسوا تحسب أن تسستحسل على السيالاد السادة عنده فقال لا أفعل فيلم يسرألوا حستى فسعدل ذلك ليهم بسوألهم إلا ولادك فقال المادة إلى المراكزة المراكز

P. 171 l. 11 Ibu-Zakarja. Ibn-Khaldun (Makkari 2, app. p. LIII) enm Jaham Ibn-Jaghmur appellavit. — L. 14 Маккавт (1, 113) celebris botanici hispanici, Ibu-Basal I. Ibn-Basal (utraque enim lectio exstat) mentionem fecit, quem fortasse Noster hic respexit. — L. 22 festum, quo magnum rumpitur jejunium Ramadhani, (أفض seu "festum soluti jejunii", apud Turcas Beiram parvum appellatur. — L. 32 Ibn-Humuschk, vel plenius Ibraham Ibn-Humuschk, qui socer erat regis Ibn-Merdanisch, usque ad annum 572 vixit. Cfr Маккавт, 2, 250. — El-aqra i. e. "Calvus", mihi plane ignotus est.

P. 172 l. 1 ad annum 552 Ibn-el-Athir (cod. ups. cit. p. 137) Almeriae expugnationem ذد ملك المسلمين مدينة المبيذ وانقراض دولة الملثمين بالاندلس، في هذه :hoc modo enarrat السنة انقرضت دولة الماثمين بالاندلس وملك المحاب عبد الموس مدينة المرية من الفرنبير وسبب ذلك أن عبد المومن لما استعمل ابنه أبا سعيد على الجنزية الخنصرا ومالقة عبر أبول سعيد الجد الى مالفة واتخذها دارا ودانيد ميمون بن بدر اللمتوني صاحب غرنائة ان يوحد ويسلم اليه غرنائة فقبل ابو سعيد قالك منه وتسلم غرنائة فسار ميمون الي مالقة باعله وولده فتلقاه أبو سعيه وأشرمه ووجيه ألى مرادش فأقبل عليه عبد المون وانقرضت دولة الملثمين ولم يبق لهم الا جريرة ميورقة مع حو بن غانية فلما ملك ابو سعيد غرنائة جمع الجيوش وسار الى مدينة المربة وفي بايدى الفرنج اخذوعا من المسلمين منذ اثنتين واربعين وخمس سيد فلما ذارلها وافاه الاسطول من سبند وفيم خلف كثير من المسامين فحصروا المويد بوا وجمرا وجما الفرنب الى حصنها فحصره فبيها وتول عسكوه على الجبل المشرف عليها وبني ابو سعيد سورا على الجبل المذكور الى الجر وعمل عليه خندة فصارت المدينة والحصن اللهي فيه الفرنس محصورا بهذا السور والخندي ولا يمكن من ينجدها من ان يصل الميهما تجمع اللادفونش ملك الفرنج بالانكانس المعبروف بالسليطي في اثني عشر الف فارس من الفرنيج ومعم تحمد بن سعد بن مردنيش في ستنة الاف فارس من المسلمين وراموا الوصول الى المدينة ودفع المسلمين عنها ضلم يطيقوا ذلك فرجع السليطي وابن مردنيش خابيين فات السليطن في عوده قبل أن يصل الى طليطلة وتبادي الحصار على المبية شلائمة اشبهر فمصاقبت الميرة وضلت الاصوات على الفرني فطلبوا الامان ليسلموا P. 173 lugenue confiteor, me verba litterarum sequentia non omnino intellexisse. - L. 17 Quae fuerit caussa cur Christiani Mehdiam occuparent, verbis Ibn-el-Athiri, quamquam proliviora ea sint, hic exponere juvat; vid cod. ups. cit. p. 73 et 87 فدر ناعة اعل قبلس للفرناج والماء وغلبة المسلمين عليب ، كن صحب مدينة قبس فبل عدد السنة انسان اسمه يوسف رشيد فموى وخلف اولادا فعمل منولي له اسمه ينوسف الى وسدد الصغير واسمه محمد فولاه الامر وأخرج ولده الكبير معمر واستولي يلوسف البلد وحكم على محمد لصغر سنه وجري منه أننيد من التعرض الى حرم سيده والعيدة على نقاء ولأن من جدمالتهين المراة من بني فوة فرسلت الى اخوتها تشموا اليهم ما في فيه فجا اخوتها الاخلاف فنعها منهم وقل صلاً حرمة مولاى ولم يسلمه فسار بنو قرة ومعمر بن رشيب الى الحسن صاحب افريقية وشكوا أنبه ما يفعاه يوسف فالتبه الحسن في ذلك فلم يجلبه وقل لين للم تكف الحسن على وال سلمت قبس الى صاحب صقاية فجهز الحسن العسكر اليد فلما سع يوسف بذلك ارسل الى رجار الفرنجي صحب صقلية وبذل له الضاعة وقل له اريد منك خلعة وعيدا بولاية قبس لا لون نيباً عنك دما فعلت مع بني مضروح صاحب طرابلس فسير أنيه رجر الخلعة وانعبد فلبسها وقرى العبد بمجمع الناس فجد حينيذ الحسن في تجهيز العسكر الى قبس فساروا انبيها ونازلوها وحصروها فتار اهل انبله بيوسف ما اتبيده من ناعة انفرني وسلموا البالد الى عسكر الحسن وتحصن يوسف في القصر فقاتلود حتى فتحود واخذ يوسف اسبرا فتولى عذابة معمر بن رشيد وبنو قرة فقطعوا ذفره وجعلوه في فيد وعذب بانواع المعلذاب وولى معمر قبس مدن اخيد وأخذ بنو قرة اختهم وغرب عيسى اخو يوسف وولد يوسف وقصدوا رجار صحب صقلية فاستجاروا به وشدوا اليه ما لقوا من الحسن فغصب لذك وكان ما تذكره سنة ثلاث واربعين وخمس ماية من فتسم المهدية أن شا الله تعالى وهذا الدَّى كان من يوسف والله أعلم ١٥ ذير حادثة ينبغي أن يجتاب العاقل من مثاياء كان عذا يوسف صاحب قبس فله ارسل رسولا الى رجار صاحب صقلية فاجتمع عو ولاسين وسول صاحب المنك يذ عنده فجرى بين الرسولين مناظرة فذكر رسول يوسف لحسن وما دل منه ونمه ثم انهما عدا في وقت واحد وردبا انجر كل واحد منهما في مردبه فارسل رسول لحسن رفعة على جناح ناير بخبره بما كان من رسول يوسف فسير لحسن جمعة من المحابه هى التجر فاخذوا رسول يوسف واحضروه عند لخسن فسبه وقل ملكت الفرنج بالاد الاسلام

وطولت لسانك بذمى ثم اركبه جملا وعلى راسه جلاجل وطبيف به فى البلد وللودى عمليه عمليه عملاً جمولاً من سعمى أن يملك المفرنات بالله المسلمات فالمسلم تسوسك المهدية ثر به المعامنة فقتناموه بالمجمارة في

ذكر ملك الفرنم مدينة المهدية بافريقية، قد ذكرنا سنة أحدى وأربعين وخمس ماية مسير اعمل يوسف صاحب قابس الى رجبار ملك صقلية واستغاثهم به فغصب لذلك وكان بينه وبين لحسن بن على بن جميى بن تيم بن المعز ابن باديس الصنهاجي صاحب آفريقية صلتم وعهود الى مدة سنتين وعلم انه أن فاتنه فتهم البلاد في حدد السنة التي اصابتهم وكانت الشدة دوام الغلافي جميع المغرب من سمنة اثنتين وأربعين فأن الناس فارقوا البلاد والقبي ودخل أكثرهم الى مدينة صقلية واكل الناس بعصيم بعصا وكثر الموت في الناس فاغتنم رجار عده انسنة فعر الاسطول وا نثر منه فبلغ تحو مايتي وخـمسين شينيا مُلوة رجالا وسلاحا وقوة وسار الاسطول عين صقلية ووصل الى جيزييرة قيوصرة وفي ما بين المهدية وصقلية فصدفوا بها مركبا وصل من المهدية فأخذ اهاء واحضروا بين يدى جرجي مقدم السفول فسالهم عن حال افريقينا ووجد في المركب قفس تهام فسائهم صل ارسلوا منها فحلفوا بالله انهم لم يرسلوا شيا فامر الرجل الذي كان كلمام صحبت أن يكتب خطه اننا لما وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مرادب من صقلية فسالنام عن الاسطول المخذول فذروا اند اقلع الى جزاير القسطنطينية واطللق الحمام فنوصل الى المهدية فنسبر الامير الحسن والناس واراد جرجي بذلك أن يصل بغتة ثم سار وقدر وصولهم ألى المهدية وقت السحر ليحيط بها قبل أن يخرج أعلها فلو تم له ذنك لم يسلم منهم أحد فقدر ألله تعلى أن أرسل عليهم رجحا حايلاً فلم يقدروا على السير الا بالمقاذيف فطلع النهار ثنى صفر في هذه السنة قبل وصولهم فراهم الناس فلما رأى جرجي ذلك وأن الخديمية فانتنه أرسل الى الامير حسي يقول انها جيت بهذا الاسطول طالبا بثار محمد بن رشيد صاحب قبس ورده اليها وأما انت فبيننا وبينك عيود وميثات الى مدة ونريد منك عسكرا يكسوان معنا فجمع الحسن الناس من الفقها والأعيان وشاورهم فقالبوا نقاتيل عبدونا فأن ببليدنا حصين فقال أخاف أن ينزل اتى البر وجعمرنا برا وتحرا وجول بيننا وبين الميرة وليس عندنا ما يقوتند شهرا فنوخذ قهرا وانا ارى سلامة المسلمين من الاسر والقتل خييرا من الملك وقد طلب مدى عسكرا الى قبس فان فعلت فا يحل لى معونة المفار على المسلمين وان امتنعت يقول انتقص ما بيننا من الصلح وليس يريد الا أن يتبطنا حتى جول بيننا وبين البر وليس لنا بقتاله كاقة والراي ان تخرج بالاعمل والوند وننزل البلد في اراد ان يبفعلل تفعلنا فليبادر معنا وامر في كلال بالرحيل واخذ معه من حضره وما خف عله وخرج الناس على وجوههم باعليهم واولادهم وما خف من الموالهم واثاثهم ومن الناس من اختفى عند النصاري وفي الكنايس وبقي الاسطول في الجر تمنعه الريام من الموصول الى المهدية الى ثاثبي النهار فلم يبق في البلد من عزم على الخروب احد فوصل الفرني ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع ودخل جرجي القصر فوجده على حاله لم ياخذ التحسن منه الا ما خف من دخاير الماوك وفيه جماعة من حضاياه ورأى الخزايو. مملوة من الدخاب النفيسة وكل شي غريب يقل وجود مثله تختم عليه وجمع سراري الحسن من قصره وكان عدة من ملك منهم من زيري بي مناد الى الحسن تسعة ملوك وملاة ولايتهم مايتي سنة وثمانين سنة من سندة خسمس وثلاثين وثلاثماية ألى سنة

ثلاث واربعين وخمس ماية وكان بعض القواد قد ارسله كحسن الى رجار برسالة فاخذ لنفسه واعله منه امانا فلم يخرج معهم ولما ملك المدينة فهدمت مقدار ساعتين ونودى بالامن فخرج من كان مستخفيا واصبح جرجي من الغد فارسل الى من قرب من العرب فدخلوا اليه فاحسن اليهم واعطاهم اموالا جنيلة وارسل من جند المهدية الذين تخلفوا بها جماعة ومعهم امان لاهل المهدية الذين خرجوا منهها ودواب يحملون عليها الاطفال والنساء وكانوا قد اشرفوا على الهلاك من الجوع وأيم بالمهدية خمايا وودايع فلما وصل اليهم الامان رجعوا فلم يمض غير جمعة حتى رجع أكثر أهل البلد، وأما الحسن فأنه سار باعاة. واولاده وُدُنُوا أَثْنَى عَشْرِ وَلَمَا ذَكُوا غَيْرِ الآذَتْ وَحُواْصَ حُكْمَهُ قَصْمَا الَّي مُحْرَز بن زياد وهو بالعلقة فلقيه في طريقه امير من العرب يسمى حسن بن تعلب فطلب منه عالا انكسر له في ديوانه فلم يمكن التحسن اخراج مال ليلا يبوخند فسلم اليه ولده جميي رهينة وسار فوصل في اليوم الثناني الى تحرز وكان التحسن قد فضاله على جميع العرب واحسن اليه ووصله بكثير من المال فلقيه تحرز لقاء جميلا ونوجع لما حل به فأقم عنده شهورا والحسي كاره للاقمة فاراد المسير الى ديار مصر الى الخليفة التجافظ العارى واشترى مركبا لسفره فسمع جرجي الفرنجي فجنز شواني لياخذه فعاد الحسن عن ذلك وعزم على المسير الي عبد المومن بالمغرب فارسل كبار اولاده يحيي وتميما وعليا الى يحييي بن العنزين وهنو من بني تماد وها أولاد عم يستاذنه في الوصول اليه وتجديد العهد به والمسير من عنده الى عبد الموس فأذن له يحيى فسار اليد فلما وصل لم يجتمع به يحيى وسيره الى جزيرة بني مزغنان هو واولاده ووكل بهم من يمنعهم من التصرف فبقول كذلك الى ان ملك عبيد المومن بجاية سنة سبع واربعين محضر عنده وفد ذكرنه حاله فناك ولما استقر جرجي بالمهداية سبر اسطولا بعد اسبوع الى مدينة سفاقس وسير اسطول اخر الى مدينة سوسة فاما سيوسة فإن اعلها لما سمعوا خبر المهدية وكان واليها على بن الحسن الامير فخرج الى ابيه وخرج الناس لخروجة فدخلها الفرنيم بلا قنال ثنى عشر صفر واما سفاقس فإن اهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا بهم فقاتلهم الفرنب فخرج اليهم اعل البلك فاظهر الفرنج الهويمة وتبعهم الناس حتى ابعدوا عن البلد نم عطفوا عليهم فانهزم قوم الى البلد وقوم الى البرية وقتل منهم جماعة ودخل الفرندي البلد فلدود بعد قتال شديد وفتلي كثيرة واسر من بقي من الرجال وسبى الحريم ونالك في الثالث والعشرين من صفر ثم نودي بالامان فعداد اعلها اليها وافتكوا حرمهم وأولادهم ورفق بهم وباهل سوسة والمهدية وبعد ذلك وصلت كتب من رجار لجميع أهل أفريقية بالامان والمواعيد المحسنة ولما استقرت احوال البلاد سار جرجي في اسطول الى قلعة اقليبية [Idrisi , I , 252] وفي قلعة حصينة فلما وصل اليها سمعته الهرب فاجتمعوا اليها ونزل اليهم الفرنب فاقتتناوا فانبزم الفرنبي وقتل منهم خلف كثير فرجعوا خاسرين الى المهديذ وصار للفرنب من طبرابيلس النغبرب الى قبريب تونس ومن المنغبرب الى دون القيروان والله اعلم ١٠ Quae postea ad annum 554 (cod. ups. cit. p. 147) haec excipit narratio de Mehdiae expu-ذكرِ ملك عبد المومن مدينة المهدية من الفرنج وملكم جميع افريقية، قد ذكرنا :gnatione سنة ثلاث واربعين وخمساية ملك الفرنج مدينة المهدية من صاحبها الحسن بن تميم بن المعز ابن باديس الصنهاجي وذكرنا ايضا سنة احدى وخمسين ما فعله الفرنب بالمسلمين في زويلة المجاورة للمهدية من القتل والنهب فلما قتلهم الغرنج ونهبوا اموالهم هرب منهم 52 b.

جماعة وقصدوا عبد المومن صاحب المغرب وهو بمراكش يستجيرونه فلما وصلوا اليه ودخلوا عليه اكرمهم واخبروه بما جرى على المسلمين وانه ليس في ملوك الاسلام من يقصد سواه ولا يكشف هذا الكبب غيره فدمعت عيناه واطرق ثم رفع راسه وقال أبشروا لانصرنكم ولو بعد حين وامر بانزالهم واطلق لهم الفي دينار شم امر بعل الروايا والقرب وما يحتاج اليه العساكر في السفى وكتب الى جميع نوابه في الغرب وكان قد ملك الى قريب تونس يامره جفظ جميع ما يتحصل من الغلات، وإن يترك في سنسبلة ويخسرن في مواضعه وأن جعفروا الابار في الطرق ففعلوا جميع ما امره به وجهمعوا الغلات ثلاث سنين ونقلوها الى المنازل وطينوا عليها فصارت كانها تلال فلما كان في صفر من عدن السنة سار عبي مراكش وكان أكثر اسفاره في صفر فسار يطلب افريقية واجتمع من المعسماكر ماية الف مقاتل ومن الانباع والسوقة امثالهم وبلغ من حفظه لعساكره انهم كانوا يمشون بين الزروع فلا تتاذى بهم سنبلذ واذا نزلوا صلوا جميعهم مع امام واحد بتنبيرة واحدة لا يتخلف منهم احد كاين من كان وقدم بين يديه للسبي بون على بون جميع بين تميم بون المعز ابن باديس الصنهاجي كان صاحب المهدية وافريقية وقد ذكرنا سبب مصيرة عند عبد الموس فلم يزل يسير الى أن وصل الى مدينة تونس في الرابع والعشريين من جمادي الاخرة من السنة وبها صاحبها احمد بن خراسان واقبل اسطوله في الجحر في سبعين شينيا وطريدة وشلندي فلما نازلها ارسل الى اهلها يدعوهم الى طاعته فامتنعوا فقاتلهم من الغد اشد قتال فلم يبق الا اخذها ودخول الاسطول اليها فجات ريم عاصف منعت الموحدين من دخول البلد فرجعوا ليباكروا القتال ويملكوه فلما جن الليل نول سبعة عشر رجلا من اعيان اهلها الى عبد المومن بسلونه الامان لاهل بلدهم فاجابهم الى الامان لهم في انفسهم واهليهم واموالهم لمادرتهم إلى الطاعة واما من عدام من اعل البلد فيومنهم في انفسهم واهاليهم ويقامهم على الموالهم واملاكهم نصفين وان يخرج صاحب البلد هـو واهـا، فاستنقر ذلك وتسلم البلد وارسل اليه من يمنع العسكر من الدّخول وارسل امنياه ليقاسموا النياس على اموالهم وأقام عليها ثلاثنة ايام وعرض الاسلام على من بها من البيهود والنصاري في اسلم سلم ومن امتنع قتل واقام اهل تونس بها باجرة توخذ عن نصف مساكنهم وسار عبد المون منها الى المهدية والاسطول تحاذيه في الجر فوصل اليها تاس عشر رجب وكان حينيذ بالمهدية أولاد ملوك الفرني وابطال الفرسان وقد اخلوا زويلة وببنها وبين المهدبة غاية سهم فدخل عبد المومن زويلة وامتلات بالعسائد والسوقة فصارت مدينة معمورة في ساعة ومن لم يكن له موضع من العسكر نرل بظاهرها وانصاف اليه من صنياجة والعرب واهل البلاد ما يخرج عن الاحصا واقبلوا يقاتلون المهدية مع الايام فلا يوثر فيها لحصانتها وقوة سورها وصيف موصع القتال عليها لان الجر داير باكثرها فكانها كف في الجر وزندها متصل بالبر وكانت الفرنج يخرج شجعانهم الى اللواف العسكر فتنال منه ويعودن سريعا فامر عبد المومن أن يدبني سور من غرب المدينة يمنعهم من الخروب واحاط الاسطول بها في التحسر وركب عبد المومن في شيني ومعه لخسى ابن على الذي كان صاحبها فطناف بها في النجير فهالة ما راى من حصانتها وعلم أنها لا تفتيح بقتال برا ولا بحرا وليس لها الا المطاونة وقل للحسن كيف نزلت عن مثل هذا للحص فقال لقلة من يوثيق به وعدم القوت وحكم القدر فقال صدقت وعاد من الجر وامر جمع الغلات والاقوات وترك القتال فلم يهض غيير قبليبل حتى صارفي العسكر

كالجبلين من للناخ والشعير فكان من يصل الى العسكر من بعيد يقولون متى حدثت هذه الجبال فيقال لهم في حنطة وشعير فيتعجبون من ذلك، وتادى الحصار وفي مدته اطاع سفاقس عبد المومن ومدينة طرابلس وجبال نفوسة وقصور افريقية وما والاها وفتح مدينة قبس بالسيف وسير ابنه ابا محمد عبد الله في جيش ففتح بلادا ثم ان اهل مدينة قفصة الم اراوا تمكن عبد المومن اجمعوا على المبادرة الى خاعته وتسليم المدينة اليه فتوجه صاحبها جيبي بن تيم بن المعز ومعه جماعة من أعيانها وقصدوا عبد المومن فلما أعلمه حاجبه بهم دل له عبد المومن قد اشتبه عليك ليس هولاء اعلى قفصة فقال له لم يشتبه على قال له عبد المومن كيف يكون ذلك والمهدي يقول أن المحابنا يقطعون اشجارها ويهدمون السوارها ومع هذا فنقبل منبهم ونكف عنهم ليقصي الله الموا كان مفعول فارسل السيهم طايفة من العابد وملحمة شاعر منهم بقصيدة اولها ما فو عطفيه بين البيص والاسل

فوصله بالف دينار فلما كان في الثاني والعشرين من شعبان من السنة: جاء اسطول صاحب صقلية في ماية وخمسين شينيا غير الطرايد وكان فد وفد من جزيرة يابسة من بلد الاندنس وقد سبى اعلها واسرهم وتملهم معه فارسل اليهم ملك الفرنج يامرهم بالمجيى الي المهدية فقدموا في التاريخ فلما قربوا المهدية حطوا شرعهم ليدخلوا المينا فخرج اليهم استنول عبد المومن وركب العسكر جميعه ووقفوا على جانب الجحر فاستعظم الفرنيم ما راوه من كثرة العساكر ودخل الرعب قلوبهم وبقى عبد المومن يموغ وجهد على الارص ويبكي وبدعوا للمسلمين بالنصر واقتتلوا في الجر فانمهنزمت شواني الفرنج واعادوا القلوع وتبعهم المسلمون فاخذوا منهم سبع شواني ولوكان معهم شواني لاخذوا اكشرهم وكسان امرا مجيبا وقائحا قريبا وعاد اسطول المسلمين مطعرا منصورا وفرق فيهم عبد المومن الاموال ويبس اهل انهدية حينيذ من النجدة وصبروا على الحصار ستة اشهر الى اخر شهر ذي الحجة من أنسنة فنزل حينيد من فرسان الفرنج الى عبد المومن عشرة وسالوا الامان لمن فيها من الفرنج على انفسهم واموالهم ليتخرجوا منها ويعودون الى بلادهم وكان قوتهم قد فني حتى اكل الخيل فعرص عليهم الاسلام ودعاهم اليه فلم يجيبوا ولم ينزانوا يترددون اليه اياما بالكلام أللين فاجابهم الى ذلك وامنهم واعطاهم سفنا فرنسبوا فيها وساروا وكان الزمان شناء فغرى أنشرهم ولم يصل منهم الى صقلية الا النفر اليسير وكان صاحب صقلية قد قل أن قتل عبد الموس المحابنا بالمندية قتلنا المسلمين اللذين فم بجزيرة صقلية واخذنا حرمهم واموالهم فاعلك الله الفوذج غوة وكان مدة ملكهم المهدية اثنى عشرة سنة ودخل عبد المومن المهدية بكوة عشورا من أنحسرم سنة خمس وخمسين وخمسماية وسماها عبد المومن سنة الاخماس واقم بالهدية عشرين يوما فرتب احوانها واصلت ما انتلم من سورها ونقل اليها الدخاير من الاقوات والرجال والعدد واستعمل عليها بعض العمابه وجعل معه للسن بن على الذي كان صاحبها وامرد ان يقتدى برايه في افعاله واقتلع للسس ببيا اقتاع واعطاه دورا نفيسة يسكنها ودلالك فعل باولاده ورحل من المهدية اول صغر من السنة الى بلاد الغرب ف ذكر ايقاع عبد الموس بالعرب، لما فرغ عبد الموس من المر المبدية واراد العبود الى الغرب جمع امرا العرب من بني ريام الذبن كانوا بافريقية وقال لهم قد وجبت علينا نصرة الاسلام فان انشركين قد استفحل امرهم بالاندانس واستونوا على كشير من البلاد التي كانت بايدى

المسامين وما يقاتلهم احد مثلكم فبكم فأخت البلاد اول الاسلام وبكم يدفع عنها العدو إلان ونه يد منكم عشرة الأف فارس من أهل السنجدة والشجاعة جاهدون في سبيل الله فاجابوا بالسمع والشاعة فحلفهم على ذلك بالله تنعيالي وبالمصحف فحلفوا ومشوا معه الي مصيق جبل زغوان وكان منهم انسان يقال له يوسف بن مائك وقو من امرايهم وروس القبايل فيهم فجاء الى عبد الموس بالليل وقال له سرا أن العسرب قمد كرعب المسير الى الاندلس وقالوا ما غرضه الا اخراجنا من بلادنا وانهم لا يفون بما حلفوا عليه فقال ياخذ الله عز وجل الغادر فلما كان الليلة الثانية عربوا إلى عشايره ودخلوا البر ولم يبق منهم الا يوسف بن مالك فسماه عبد الموس يوسف الصادق ولم جددت عبد الموس في امره شيا وسار مغربا يحث السير حتى قرب من القسطنطينية فنزل في موضع مخصب يقال له وادى النساء [ldrisi, II, 17] والفصل ربيع والدلا مستحسن فاقام به وضبط الطرق فلا يـسـيـر من العسدر احد البتذ ودام كذلك عشرين يوما فبقى الناس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسكو خبرا مع كثرته وعظمه ويقولون ما ازعجه الاخبر وصاله من الاندلس فحث لاجله في السير فعادت العرب الذين جفلوا منه من البرية الى البلاد لما امنوا اجانب وسكنوا البلاد التي القوها واستقروا في البلاد فلما علم عبد الموين برجوعهم جهز اليهم ونديد الا تحمد وابا عبد الله في ثلاثين الف مقاتل من اعيان الموحميس وشجعانهم فجدوا السير وقطعوا المفاوز فيا شعر العرب الا والجيش قد إقبل بغته من ورايههم من جيهه الصحرا ليمنعوهم الدخول البيها أن راموا ذنك و دانوا قد نولوا جنوبا من القيروان عند جبل يقال له جبل القرن وهم زها ثمانين الف بيت والمشاهير من مقدميهم ابو محفوظ محوز بن زياد ومسعود بن زمام البلاك وجبارة بن كامل وغيرهم فلما اطلت عساكر عبد المومن عليهم اضطربوا واختلفت كلمتهم ففر مسعود وجبارة بن قامل ومن معهما من عشايرهما وثبت محرز بن زياد وامره بالثبات والقتال فلم يلتفتوا اليد فثبت عبو ومن معمد جممهور العرب فناجزم الموحدون القتال في العشر الاوسط من ربيع الاخر من السنة وثبت الجعان واشتد العراك فاتفف أن محرز بن زياد قتل ورفع راسه على رهم فانهزمت جموع العرب عند ذلك واسلموا البيوت والخريم والاولاد والاموال وتهل جميع ذلك الى عبد الموس وقو بذلك المنزل فامر جعفظ النساء العربيات الصرايح وتملهن معه تحت الحفيظ والبر والصيانة اني بالاد المغرب وفعل معهن مثل ما فعل في حريم الابتاج ثم اقبلت البيد وفعود رياح مهاجرين في طلب حبيهم كما فعل الابتنج فاجمل الصنبع لهم ورد الخريم البيهم فلم يببق منهم احمال الاصار عنده وتحت حكمه وهو يخفض لهم للنام وببذل فيهم الحسان ثم انه جهزه الى ثغور الاندالس على الشرط الاول وجمعت عظام العرب المقتولين في شذه المعردة عند جبل قرن فبقيت دعرا طوبلا كالندل العظيم يلموح للناظرين من مكان بعيد وبقيت أذيقية مع نواب عمد السوون امنية سياكينة ليم يبيق فيبيا من امرا العبرب خيارج عين طاعته الا مسمعدود السبالاط بين زمام وطايعته في اطراف البالدي Neque lectorem pigebit Abd-el-Vahidum de iisdem rebus loquentem audire (cod. Leid. p. 228) وقل كان عبد المون حين فصل عن جباية وولى عليه ابنه عبد الله عهد اليه ان يشي الغارات على نواحي افريقية وأن يصيف على تونس ويمنع عنها المرافق التي تصل اليها على طريقه ففعل ذلك ثم أن عبد الله تجهز في جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيره وسار

حتى نزل على مدينة تونس وفي حاصرة افريقية بعد القيروان وكرسي مُلكتبا ومقر تدبيرها وابعا يستوشن والى افريقية لم يزل هذا معروفا من امرها الى وقتنا هذا -- فحاصره عبد الله المذكور واخذ في قطع اشجارها وتغوير مياهها وكان الذي يملكها في ذلك الوقت لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقه الرومي صاحب صقلية وكان عاملة عليها رجل من المسلمين اسمه عبد الله يعرف بابن خراسان لم يزل عاملا عليها حتى اخرجه الموحدون في التاريج الذي سيذكر فلما طال على أبن خراسان للحمار اجمع رايه وراى اهل البلد من الخند على الخروج لقتال المصامدة ففعلوا ذنك وخرجوا بخيل صخمة فالتقوا هم واصحاب عبد أله فانوزم المحاب عبد الله وقتل منهم خلف كثير ورجع عبد الله ببقية المحابه الى جاية فكتب الى ابيد يخبره بذلك فلما كأن في اخر سندة تلت وخمسين وخمس ماية اخذ عبد الموس في الحركة الى افريقية فجمع جموعا عظيمة س المصامدة وغيره س جند المغرب وسار حتى نزل على مدينة تونس فافتتحها عنموة وفصل عنها الى مهدية بني عبيد وفيها الروم المحاب ابن الدوف، وثبها معهم جميي بن حسن بن تبيم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلنجين (Biludjdjin) بن زيري بن مناد التصنيهاجيي ملوك القيروان فنزل عبد الموس عليها فحاصرها اشد الحصار وفي من معاقل المغرب المنبعة لأن بنيانها في غاية الاحكام والوثاقة بالغنى أن عرض حايط سورها مشا ستة أفراس في صف واحد ولا طريق لها من انبر الا على بب واحد والتحرفي قبضة من في البلد يدخل الشيني كما هو مقاتله الي داخل دار الصناعة لا يقدر احد من في البير على منعه فبهذا قدر الروم على الصبر على التحدار لان النجدة كانت تتييم من صقلية في كل وقبت واقام عبيد المنوس والمحابم عليها سبعة اشهر الا أناما وأصابتهم عليها شدة شديدة من غلل السعر بلغني عن غير واحد انهم اشتروا الباقلاء في العسمر سببع باقلاات بدرهم مومني وهو نصف درهم النصاب المر افتنحيا عبد الموس بعد أن أس النصاري الذين بها على انفسهم على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية بلدفم حيبت ملكة صاحبهم ففعلوا فالك ودخل عبد المون و صحابه المبدية فلموها وبعث الى قبس من افتتحها وفيها البروم أيضا ثمر افتتد طبابلس المغرب وارسل ألى بلاد الجريد وفي توزر [Idrisi, I, 253] وقفصة ونفطة [Idrisi, I, 254] وللمائد [El Behri, p. 511] وم والا على البلاد فافتخت طها واخرج الافرنج منها وللقهم ببلادهم كدا تقدم فحا الله به الدفر من افريقية وقطع عنها بنمع العدو فانتبه بها الدين بعد خموله وأضاء كوكب الايمان بعد انطهاسه وأفيوله وتم لعبد المهومن ملك أفريقية كلها منتظما الى مُلكة المغرب على في حياته من طرابلس المغرب الى سوس الاقصى من بلاد المصامدة واكثر جزيرة الاندلس وهذه مُلكة لم اعلمها انتصمت لاحد قبله منذ اختلت دولة بني أمية الى وقته قر كر عبد الموس راجعا من افريقية بعد ما استولى على بالادها ودان له اهابها

P. 174 l. 12 Súsa urbs maritima, 36 milliaria a Qairevân dissita; cfr. el-Bekri, p. 485, Idrisi, I, 278, Aboulféda, p. 189 — Sfáqs s. Sefáqes ad mare, duo diei itinera ab urbe Mehdia, jacet; cfr. el-Bekri, p. 465, Idrisi, I, 256, Aboulféda, l. l.

P 175 l. 1 Djebel-el-Fath, olim Djebel-Tarik, hodie Gibraltar; vid. Aboulféda, p. 19 et Makkari, 2, 314. — L. 19 Abd-el-Váhid (cod. leid. p. 221) narravit, gentiles Ibn-Tumerti, in sua lingua Ajut-Vamaghar appellati, id quod arabice significat بعندو ابين الشيخ i. c. "filii filii Scheikhi", potestatem summam affectantes, has insidias Abd-el-Mümeno struxisse, 35 a.

quem vitae devotio Ismailis ben-Jahia Hazredjitae nobilissima morti eripuit. Hic Ismail quondam Ihn-Tamerti socius, dominum bunc periculo imminenti Murrekoschae subtraxerat, de quo Noster p. 153 l. 20, nomine tamen ejus omisso, mentionem fecit. Post Ismailem interfectum, quam cognoscerent caedis perpetratores Abd-el-Mûmenum salvum esse, ii Murrekoscham fugientes, urbem subito incursu paene ceperunt, multasque ibi incitarunt turbas, quibus tandem adventus Abd-el-Mûmeni finem imposuit. — L. 29 lacte. Vox 5, 3 lexicographis ignota a Petis Delacroix "crème" vertitur. Ut supra dictum est, Abd-el-Vâhid ita a Nostro discrepat, ut caedem Abd-el-Selámi anno 557 laqueo esse factam commemoret.

P. 176 l. 7 Bildja, hodie Beja, urbs Portngalliae; Aboulféda, p. 190 — El-Qasar hodie Castro Marino; vid. Idresi, II. 14. — L. 13 Halq-el-Mamüra i. e. "fauces Mamürae", efr. annot. ad pag. 134. — Eadis, portns Africae, hodie ab Hispanis Videz de la Gomera appellatus, efr. el-Bekri, p. 544, Idrisi, II, 66, Aboulféda, p. 196, Griberg I. l. p. 42. — L. 19 Kumijja, ab el-Bekrio etiam p. 539 commemoratur.

P. 177 l. 12 Ibn-el-Athir ad annum 557 (l. l. p. 173) de rebus Hispaniae haec refert: ذكر اخذ ابن مردنيش غرنائة من عبد المهومن وعودها اليد، في هذه السنة أرسل اهل غيدنند من ببلاد الاندائش وفي لعبد المومن الي الامير ابيرغيم بين فينشبك صور ابن مردنيش فلمتدعود البيهم ليسلموا اليم البلد وكل قد وحد وصار من اتحاب عدد الموس وفي شاعته ومن جحرصه على قصد ابن مردنيش فلمنا وصل السيده رسل اعل غدودلدة سار معهم اليهد فدخليا وبها جمع من الحاب عبد الموس فامتنعوا حصنيا فبلغ الخبر ابا سعيد عثمن بن عبد الموس وهو عدينة مالقة فجمع الجيش الذي كان عنده وتموجم الى غرنائة لنصرة من فيها من المحابهم فعلم بذلك البرهيم بن عشك فاستمجد ابين مردنيش ملك البلاد بشرق الاندائس فارسل اليد الفي فارس من اتجاد العابد ومن الفرناج الذين جندام معد فاجتمعوا بنواحي غردكة فالتقوا في ومن بغردكة من عسد عبد المومن قلبسل وصول الى سعيد الميهم فاشتد القتال بينهم فانهزم عسكر عبد المون وقدم ابو سعيد وافتتلوا ايصا فانهزم تثير من المحابه وثبت معه طايفة من الاعيان والفرسان المشهورين والرجالة والاجالاد حنى قتلوا عن اخره واندزم حينيذ ابو سعيد ولحق عالقة وسهع عبد المدوس الخبر ولان قد سار الى مدينة سلا فسير في لخال ابنه ابا يعقوب يبوسف في عشرين الف مقاتل فيم جماعة من شيوب الموحدين فجدوا المسير فبلغ ذلك ابن مردنييش فسار بنفسه وجيشه الى غوناكة نيعين ابن عشك فاجتمع منهم بغردت جمع دثير فنول ابي مردنيش في الشريعة بظاهرها ونهل العسم الذي امر به ابه عشك اولا وهم الفا فارس بذعر القلعة للحمرا ونول ابن فيشك بباللبي القلعة الحموا فيمن معم ووصل عشكر عبد الموس الى جبل قريب من غردلنة فقموا في سفحه أياما قر سيروا سوية أربعة الاف فارس فبيتوا المعسسك اللذي بظاعر القلعة لخمواء وقاتلوم من جهاتهم فالحقوا يركبون فقتلوم عن اخرم واقبل عسدر عمد الموس جملته فنزلوا بصواحي غرنان، فعلم ابن مردنيش وابن فشك انهم لا شاقة نهم بهم ففروا في الليلة المشانسية ولحسقوا بسبلادم واستسولي المسوحدون عملي غرزاضة في باقي - L 30 octava, Abd-el-Våhid autem (cod. leid, p. 237) diem mortis vigesimum septimum hujus mensis et Ibn-el-Athir vigesimum luisse dicit. Hic praeterea ad annum 555 (l. l. p. 177)

ذكر وفاة عبد الموس وولاية ابنه يوسف، في هذه السنة في العشرين من الموس وكان قد جمادى الخرة توفي عبد الموس بن على صاحب بلاد المغرب وافريقية والاندلس وكان قد سر من مراكش الى سلا لمرض بها ومات ولما حصره الموت جمع شيوخ الموحدين من المحابه وقل نهم قد جربت ابني محمدا فلم اره يصلح لهذا الامر وانما يصلح له ابني يوسف وقو الى بها فقلموه ووصالم به وبايعوه ودعى بامير المومنين وتتموا موت عبد الموس وتدل من سلا في محفة بصورة مريض الى ان وحدل الى مراكش وكان ابنه ابو حفس في تلك المدة حاجبا لابيه فبقى مع اخيه على مثل حاله مع ابيه يخرج فيقول للناس امير المومنين امر بكذا ويوسف يقعد مقعد ابيه الى ان كملت المبايعة له في جميع البلاد واستقرت قواعد بلامور له ثم الثبر موت ابيه عبد المومن فكانت ولايته ثالات وثلاثين سنة وشبورا وكان عقل حازما سديد الراعي حسن السياسة للامور كشيير البذل للاموال الا انه كان كثير السفال لدما المسلمين على الذنب الصغير وكان يعظم امر المدين ويقويه ويلزم الناس في السفال لدما المسلمين على الذنب الصغير وكان يعظم امر المدين ويقويه ويلزم الناس في ساير بلاده بالصلاة ومن راه وقت الصلاة غير مصل قتل وجمع المنس بالغرب على مذهب مالك في المفروع وعملي ممذعب الى المسرب المبيم والمالم معهم ونهم شالد المغرب والمالة على مذهب والمهم والمور المؤلف المالية على مذهب المالة على مذهب والمهم والمرب المورات المهم والمرب المهم والمرب المهم والمرب المهم والمهم والمراك في المهم والمهم والمهم والمور المناس على محمد المالة على المحمد والمهم والمرب المهم والمهم والمهم والمور المالة على محمد المالة على مدعب المالية المالية على المحمد والمالم معهم والمهم والمهم والمالية المعهم والمهم والمه

P. 179 L. 19 Metrum versuum est Basit.

P. 180 l. 11 Metrum versuum, quod Muteqarib est, in primo versu با قسم, ut in a. vere exstat, pustulat, et versus secundus sic scribendus est:

تبهوات در حميم الطلوع كما خصت جمر دموع الحرق

quem sic verto: "incolui ignem inferni se attollentem, et in mare lacrimarum incensum me immersi". — L. 21 Ajescha. Abd-el-Vähid autem matrem Abu-Jaqubi Zeineb filiam Musae el-Dhaur Tinmalensis, e pago Ensa انس oriundi, fuisse contendit.

P. 181 l. 3 Suveiga Beni-Matkik, ab el-Bekrio, p. 532, Madzkond Sie et ab Idrisio, II, 235 Suveiga ibn-Madzkond La Capellata, nominatur. — L. 16 Abd-el-Vâhid, omissis nominibus Ishāqi et Jahiae natu majoris una cum Abu-Muhammede, Othmānum et Ismanlem, a Nostro prae'ermissos, memoravit. — L. 21 Idem dicit, Kafūrum servum eunuchum cubicularii munere functum esse. — L. 23 Primi veziri nomen apud Abd-el-Vāhidum sie enuntiatur: Abu-l-Alā Idrīs ben-Ibrahim ben-Djāmi'; quare lectio c. d. prueferenda est. — L. 24 In Qadhiorum nominibus etiam Abd-el-Vāhid a Nostro dissentit. Primo loco Abu-Muhammedem el-Malaqi ponit, cui Isa Ibn-Amrān Tazensis, a Rabāt-Tīza orinnlas, successit. Tum Iledjīdj ben-Ibrahim el-Tūdjībi Aghmātensis, in cujus defuncti locum Abu-Djāfar ben-Madhā Cordubensis suffectus est. — L. 27 Neque in Cancellariis illi consentiunt, quos his nominibus Abd-el-Vāhid nuncupavit: Abu-Muhammed

Ajāsch ben Abd-el-Melik ben-Ajāsch, de quo antea pag 180 mentio erat, et Abu-l-Fadhl Djafar ben-Ahmed, Ibn-Mahschuvvah same cognominatus.

P. 182 l. 2 Abu-Bekr Mnhammed Ibn-Abd-el-Melik ben-Tofeil Qcisita, a Vådi-Jasch (hodie Guadix, Idrisi, II, 49) oriundus, anno 581 [1185] Murrekoschae mortuus, aeque medicinae ac philosophiae cognitione inclaruit eximia. Cfr. Makkari, I, 335. — L. 5 Abu-l-Velid Muhammed ben-Ahmed ben-Muhammed ibn-Roscha, nomine Averrois notior, anno 595 [1195] Murrekoschae diem obiit supremum. Cfr. Makkari, I, app. p. XVII. — L. 8 Abu-Bekr Muhammed ben-Abi-Merván Abd-el-Melik ben-Abi l-Ala Ibn-Zohr Hispaleusis, anno 507 [1115] natus est. Vitam ejus scripserunt Ibn-Khallıkan (ed. IV üstenfeld, nio 429) et Ibn-Abi-Osciba (Makkarı, I, app. p. VIII). — L. 19 Ili versus, qui metrum Mutegarib sequuntur, ab Ibn-Khallıkan etiam l. I. citantur. — L. 32 Metrum horum et proxime sequentium versuum est Kâmil.

P. 184 l 18 Muzdara ab Abd-el-Vâhido, qui has res ad annum 573 retulit, Merazappellatur. Vid. infra. Ibn-el-Athir vero ad annum 559 (1 l. p. 191) de Ghuinàrae rebellione hace enarrat: فعر عصيان غمارة بالمغرب، لما تحقق الناس موت عبد الموس سنة تسع وخمسين ثارت قبايل غمارة مع مفتاح بن عدمرو وكان مقدما كبدرا واتبعود باجمعهم وامتنعوا في جبالهم وفي معاقل منعة وهم امم جمة فتجهز اليهم ابو يعقوب يوسف أبن عبد الموس ومعد اخواه عمرو وعثمان في جـيـش أدبير من الموحدين والعرب وتقدموا اليهم فاقتتلوا سنة احدى وستين وخمس مابة فأنبزمت غمارة وقتل منهم دثير وفيمن عتل مفتاح بي عمرو ومقدمهم وجماعة من اعيانهم ومقدميهم ومسلموا بالأدم عنوة وكن عناك عبيل تثيرة يربدون الفتنة فانتظروا ما يكون من غمارة فلها قتلوا ذلت تلك القبايل وانقادوا للطاعة ولم يبق متحرك لفتنة ومعصية فسندنست المكها في جدميع المغرب الم - L. 21 pro Tereda non dubito, quin cum h. Táza legendum sit. - L. 25 Ut has res melius intelligat lector narrationem Abd-el-Vähidi (cod. leid. p. 252) hic exscribam: السنوسقي المرابعة المراب لابي يعقوب عذا الامر لم يول مقيما بمرادش الى أن كانت سنة سبع وسنين وخمس ماية فيد له إن يعبر إلى جزيرة الاندلس مضيرا قصد غنرو الروم ومبطلتا اتمام تملك الجزيرة وانتغلب على ما في يد محمد بين سعد المعبوف بابس مرذنيش منها وكان يبلك منبها ابين سعد المذكور من اول اعمال مرسية الى اخر ما يملاه المسلمون اليوم من شرفيها وقد تقدم تلخيص التعريف عملكته اياعا ومن ايس اتصلت السيد فجمع امير المومنين ابو يعقوب جموعا عظيمة من قبايل الموحدين وغيرهم من اصناف الجند وسار حتى نول مدينة سبتة فبني له بها منول هو باق هناك الى اليوم فاذم به الى ان تكاملت جموءه ولحف به من كان تاخر عنه من العساكر أثر عبر التجر وقصال مدينة اشبيلية فنزلها وجهز العسادر الى محمال بي سعد وكان اخو ابي يعقوب عثمن بن عبد الموس واليا على مدينة اغرناه فدتب اليد ان يقصد بالعساكر الى مدينة مرسية دار مُلكة محمد بن سعد تُخرج عثمان بالمسادر حتى نزل قريبا منها بموضع يدعى الجلاب وخبرج اليه محمد بين سعد في جموع عليمة اكثرها من الافرني لان ابن سعد كان مستعينا بهم في حروبه قد اتخذه اجنادا له واندرا وذلك حين احس باختلاف وجوه القواد عليه وتنكر اكثر الرعية له فقتل من اولايك القواد الذي اتهمهم جماعة بانواع من القتل بلغني أن منهم من بنا عليه في حايث وترده حتى مات جوءًا

وعطشا الى غير عدًا من ضروب القتل واستدى النصاري كما ذكرنا فجعلهم اجنادا له واقطعهم ما كان أوليك القواد يملكونه واخرج كثيرا من اعل مرسية واسكن النصارى دورهم فرحف كما ذكرن جييشه ومعظمهم من الافرنج فالمتنقبي هو والموحدون بالموضع المعروف بالجلاب على أربعة أميال من مسرسية فأنيزم أفضاب محمد بن سعد أنيزاما قبيجا وقتل من أعيان الروم جملة ودخل محمد بن سعد مدينة مرسية مستعد للحصار فصايقه الموحدون وما زانوا محاصرين له الى أن مات وعو في الحصار حتف أنفه وسترت وفاته الى أن ورد أخوه يوسف بن سعد الملقب بالربيس من بلنسية وكن واليه عليها من جية أخيه الحمد فاجتمع رابد وراى اكبر ولد تحمد بس سعد بعد أن انتهوا وانجددوا واختذوا في كل وجه من وجود الحيل على أن يلقوا أيديهم في يبد المبير المومنين أني يعقوب ويسلموا اليه البلاد ففعلوا ذلك وقيل أن أبا عبد الله تحمد بن سعد حين حصرته الوفاة جمع بنيه وكن نه من الوف على علمي ثمانية ذكور وهم علال يدى أب القمر وهو اكبر ولده واليه أوصى وغائم والزبيب وعزب ونصير وبدر وارقام وعسكر واصاغر لاعلم لي بسهايهم وبنات تزوج احداثن امير المومنين ابو بعقوب وتمزوج الاخموى امميم المومنين ابو يوسف يعقوب بن يوسف فدان فيما اوعدام أن ذل يا بي أن اري أمر عاولاء القوم قل انتشر وانباعهم قد كنروا ودخلت البلاد في شاعتهم واني اشن أنه لا شاقة شدم مقاومتهم فسلموا البيم الامر اختيارا مندم تحضوا بذنك عنده قبل أن ينول بكه ما نول بغيوكم وفد سمعتم ما فعلوا بلبلاد الله دخلوف عنوة فععلوا ما المرع بده فالد اعلم اي الامرين كان، وخرج امير المومنين ابو يعقوب من اشبيلية قصاما بلاد الاذفنش فنول على مدينة له عظيمة تسما وبذ [fortasse 5. وبدة Vabdha hodie Huete?] وذنك انه بلغم ان اعبيان دوسة الانقنش ووجود اجدده في تلك المدينة فقام محاصرا لها اشيرا الى أن اشتب عليهم الحصار وارادوا تسليم البلد اخبري جماعة يكثر عددهم عن ادركت من شيوخ اعمل الامر أن أعمل عده الله من برح بيم العدش أرسلوا الى أمير المومنين يطلبون الأمان على انفسيم على أن يخرجوا له عن المدينة فلي ذاك عليهم فاضمعهم فيهم ما نقل اليه من شدة عطشهم وكثرة س يموت منهم فلما ييسوا ما عنده سمع أنهم في بعض الليالي لفظ عطيم وجلبذ اصوات وذلك انهم اخرجوا انجيلهم واجتمع قسيسوه ورهبانهم يدعون ويس بافيهم فجاء مصر عظيم كفواد القرب ملا مد كان عندة من الصهريب وشربوا وارتووا على المسلمين فانصرف عنيم أمير المومنين راجعا الى اشبيلية بعد ان حادن الاذفنش مدة سبع سنين ولم يزل أمير المومنين مقيما بالانداس بقيد سند سبع وثمان وتسع الى أن رجع ألى مرادش في أخر سنة تسع وستين وخمسماية وفد ملك الجزيرة باسرها ودانس له بجملتها ولم يخرج عس ناعته شي منها، وفي سنة احدى وسبعين خبوج الى سبوس لحسم خلاف وقع فنالك بين بعض القبايل اللين بدارن فتم له ما اراد من اخماد الفتنة وجسم الكلمة والفاء النايرة وحسم الخلاف، وفي صدور سنة ثلث وسبعين رأم بعض القبيلة المسماة بغمارة مفارقة الجاعة ونزع اليد من الطاعة وكان راسيم في ذلك اللذي اليه يرجعون وعميده الذي عليه يعولون رجل أسهم سبع بن حيان (Sebu' ben-Hajjan) ووافقد على ذلك انه له يسهى مرزدغ فدعوا الى الفتنة واجتمع عليهما خلق كثير، والقبيلة المذكورة لا يكدد يحصرها عدد ولا يحدما حزر الشرتبا مسافة بالدها ضولا وعرضا تحو من اثنتي عشرة مرحلة فخرج

البهم امير المومنين ابو يعقوب بنفسه فاسلمتهما جموعهما وتفرق عنهما من كان اجتمع عليهما واخذا فبص اليد فقتلا صبرا وصلبا ثمر رجع امير المومنين ابو يعقوب الى مرادش P. 185 I. 1 Mungafåd. In libro el-Iktifå inscripto rebellis hic Saba ibn-Munakad (MAKKABI, 2, app. p. LVII) nuncupatur, qui fortasse idem est ac Sebu-ben-Hajjan apud Ibnel-Vāhidum. Gayangos in suo Qartāsi codice hic legit ابن منغفان — L. 15 Eodem anno عسا در عبد المون وابن مردنیش، دان محمد ابن سعد بن مردنیش ملك شری الانداس قد أتفق عو والفرنج وامتنع على عبد الموس وابنه بعده فاستفحل امره لا سيما بعد وفاة عبد الموسن فلما كان عده السنة جيز اليه يوسف بين عبد الموسن نجاسوا بلاده وخربوها واخذروا مدينتين من بلاده واخافوا عسادره وجندوده واتاملوا ببلاده مدة ينتقلون فيها وجبون اموالها الله [Ad ann. 567 p. 227] ككر وفاة ابن مردنيش وملك يوسف بن عبد المومن بالاده، في عده السنة توفي الامير محمد بن سعد بن مردنيش صاحب البلاد بشري الاندلس وفي مرسيد وبالنسيد وغيرها ووصي اولاده أن يقصدوا بعد موته ابس مودنيش [ا] فحين رام يوسف فرح بهدم وسره قددومهم عدايد وتسلم بلاده وتزوير اختنهم وادرمهم وعظم امره ووصلهم بالاموال لجريلة وانموا معه الا - L. 27 De hujus templi aedificatione cfr. Маккавт, 2, p. 523 not. 3. Paullo post in textu arabico Li legendum est, i. e. "Liblensis s. a Libla hodie Niebła oriundus".

P. 186 l. 1 loca muri labentia refecit. In Makkario l. I. narratur secundum Ibn-Sahib el-Salát, Abu-Jagúbum muros Hispalenses inundatione Guadalquiviri dirutos refecisse. Ad quam vocem الدلايق s. الدلايق h. l retuli. At potius fortasse pluralis a الدلايق est, quod vocabulum in Abd-cl-Latifo (p. 96 ed. IV hitii) occurrit et a Sacyo "glacis" vertitur. Respexit igitur Noster vallum munimentorum externum declive. — Crepidinem. Gayangos vero putat lbn-Abi-Zera h I. de navalibus aedificandis loqui et vertit: "two wharfs". — L. 6 pro Saitl rectius Sa'd scribitur, ut sacpius supra vidimus. — L. 10 De hac expeditione, anno 568 facta, lbn-ذكر غزو ابن عبد الموس الفرنب بالاندلس، في عدَّه السنة : el-Athir (l. l. p. 238) haec habet جمع ابو يعقوب يوسف بن عبد الموس عسائرة وسار من اشبيليذ الى الغزو فقصد بلاد العرنيم ونول على مدينة رددى وفي بالقرب من طليطلة شرقا منها وحصرها واجتمعت الفرديم على ابن الفنش ملك طليطلة في جمع كثير فلم يقدموا على لقا المسلمين فاتفف أن الغلا اشتد على المسلمين وعدمت الافوات عندهم وهم في جمع كشير فاضطروا الى مفارقة بلاد الفرنم فعادوا الى اشبيلية واقام يعقوب بها الى سنة احدى وسبعين وخبس ماية وهو على ذلك يجهز العساكر ويسيرها الى غنرو بلاد الفرنام في لل وقات فكان فيها عدة وتايع وغزوات ظهر فيها من العرب من الشجاعة ما لا يوصف وصار الفارس من العرب يبرز الصفين ويطلب مبارزه الفارس المشهور من الفرفاج فلا يمرز البداحد أثر عاد ابو يعقوب الى مراكش ١٠٠٠ - L. 19 Tarracona, hodie Tarragona, urbs maritima Hispaniae notissima; cfr. Idrisi, II, 35, Aboulféda, (ناري بنا) p. امة - ل. 27 Ibn-el-Zeirium. Abd-el-Vahid Ibn-el-Rend eum vocat, cujus nominis vestigia in lectione e. quoque apparent. — Qafsa, trium dierum iter a Qairevan dissita, ab el-Behrio, p. 502, Idrisi, (Cabsa) I, 253, Aboulféda, p. 167 - Ibn-el-Athir, qui hanc expeditionem ad annum 570 retulit, eam sic enarravit (l. l. p.

ذنب ملك يتوسف بين عبيات المتون متدينة قسفت بعدد :(288 خلاف صاحبها عليه، في عليه السندة سار ابو يعقوب يوسف بن عبد الموس الى افريقية وملك قفصة وكان سبب ذلك أن صاحبها على بن المعز بين المعتز لما راي دخول النرك الى افريقية واستيلاعهم على بعضها وانقياد العرب اليهم ضمع ايضا في الاستبداد والانفراد عن يوسف كان في شاعته فاشبر ما في نفسه وخالفه واشهر العصيان ووافقه اعمل قفصة فقتلوا كل من كان عندهم من الموحدين العماب الى يعقوب وكان ذلك في شوال سنة اثنتين وسبعين وخمس ماية فرسل والى ججاية الى يوسف بن عبد المون يخبره باضطراب امور البلاد واجتماع كثير من انعرب الى قراقوش التركي الذي دخل افريقية وقد تقدم ذكر ذلك وم جرى في قفصة من قتل الموحديين ومساعدة أعل قفصة صاحبهم على ذلك فشرع في سال الثغور الله يخافها بعال مسيره فاما فرغ من حميع ذلك تجيز العسكر وسار الى افريقية سنة خمس وسبعين ونزل على مدينة فقصة وحصرها ثلاثة اشهر وفي بلد حصينة واعلها انجاد وقطع شجرها فلما اشتد الامر على صاحبها واعلها خرج منها مستخفيا لم يعرف به احد من اعل قفصة ولا من عساره وسار ألى خيمة يوسف وعرف حاجبه أنه قبل حصر الى اميير المومنين يوسف فلاخل الحاجب واعلم يوسف بوصول صاحب قعصة الى بب خبيمته فاجب منه كيف أقدم على لخصور عنده بغير عند وامر بدخاله عليه فدخل وقبل يده وقل قد حضرت أطلب عفو أمير المومنين عنى وعن احمل بلدى وان يفعل ما حو احمله واعتذر فرن له يوسف فعفى عنه وعن أعمل البلد وتسلم المدينة اول سنة سنت وسبعين وسير على بن المعز صاحبها الى بلاد المغرب فكان فيها مكرما عزيزا واقتطعه ولاينة كبيرة ورتبب يوسف لقفصة طايعة من المحابد الموحدين وحضر مسعود بن زمام أمير العرب عند بوسف أيصا فعفي عنه وسيره الى مراكش وسار يموسف الى المجمعية فاتاه بها رسول مملك المفرنج صاحب صقلية يلتمس مهنسه الستمسلسم فسيسادنه عسشسر سسنسين وكانست بسلاد افريبقينة مجسلاب فتعذر على العسكر النقبوت وعبلف البدواب فيسيار الى المنغيرب ميسيرعا والله اعتلم الا وفي أول سنة خسمس وسمعين خوج أبو :(Abd-el-Vahid haec modo refert (cod. leid. p. 257 بعقوب من مراكش قصدا بلاد افريقية فقصد منها مدينة قفصة ودان قد قام بها رجل اسمه على يعرف بابن أنرند وتلقب بالناصر لدين النبي فحاصره أبيو يبعقبوب والموحدون الى أن استنزلوه وقطعوا دابر الخلاف وحسموا مواده ورجعوا الى مرادش وفي هذه السفرة صالحه ملك صقلية وارسل اليه بالاتاوة بعد أن خفه خوف شديدا فقبل منه ما وجه به اليه وهادنه على أن جمل اليد في ألل سنذ مالا اتفقا عليه - - - ورجع أمير السومنيين أبو يعقبوب الى مرائش من افريقيد بعد أن لم يبق جميع المغرب مختلف عليهم ولا معالد لهم، P. 187 1. 25 Qalat-Khaulan provinciae Sidonensi ab Aboulfeda (p. 149 ubi lectio 1985) est praeserenda) adscribitur. -- . Irkosch., hodie Arcos de la Frontera; csr. Idvisi., I, 13, Aboulféda, 1. 1. - L. 26 Nebrischa, hodie Lebrixa, Andilusiae urbs. Vid. Makkari,

2, 449 e. s. p.

P. 189 De morte Abu-Jaqubi Ibn-el-Athir (l. l. p. 309) ad annum 580 haec retulit: فقر وفاة يوسف بن عبد الموس وولاية ابنه يعقوب في هذه السنة سر ابو يعقوب يوسف بن عبد الموس وجاز الحر الميد في جمع عظيم من عساكم المغرب فانه

جمع وحشد الفارس والراجل فلما عبر الخمليج قصد غربي البلاد فحصر مدينة شنترين وفي للفرنج شهوا فاصابه بها موص فيات منه في ربيبع الاول وتهل في تابوت الى مدينة اشبيلية من الاندلس وكانت مدة ملحه اثنتين وعشرين سنة وشهرا ومات عن غير وصية بالملك لاحد من إولاده فاتنفق راى قنواد الموحديين واولاد عبد المومن فلكوه من الوقت الذي مات فيد ابوه ليلا يدونوا بغير ملك جمع المتهم لقربيم من العدو فقام في ذلك احسين قيام والام راية الجياد واحسس السيرة في الناس ولان دينيا مقيما للحدود في الخاص والعام فاستقامت له الدولة والنقادت البيد بسرها مع سعة اقطارها ورتب تغور الاندلس وشحنها بالرجال ورتب المقاتلة في ساير بلادها واصلح احوالها وعاد الى مرادش وكان أبوع يوسف حسن السيرة وكان طريفه الين من طريق أبيه منع الناس جسب العلما ويقربهم ويشاوره وهم أعل خدمته وخاصته واحبه الناس ومالوا البه واطاعه من البلاد ما امتنع على ابيد وسلك في جباية الاموال ما كان ابود باخذه ولم يتعده الى غيره واستقمت له البلاد جسس فعالم مع اعلها ولم يبول مذالك الى أن تبوفي رحم الله تعلى ١ Neque lectorem pigebit hanc Abd-el-Vahidi narrationem cum Nostro conferre (cod. leid. p. 262), in qua prima ejus verba pertinent ad originem militum el-Aghzáz explicandam, quam postea Abd-el-Vahid (pag. 298) ad Aegypti milites Ghuzz retulit: وفي ايام الي يعقبوب ورد علينا المغرب أول من ورد من الغيز [el-Ghuzz] وذلك في اخر سنذ أربع وسبعين وما زانوا يكترون عندنا الى اخر ايام الى يوسف - - ولما كانت سنة تسع وسبعين تجيز ابو يعقوب للغرو واستنفر اهل انسيول والجبال من انصامه، وانعرب وغييرفهم وخيرج جيوشه قصدا جزيرة الاندانس فعبر الجر بعسا فره فيما فافرنا وقنصت مدينة اشبيلية على عدته أفاية منرنه ومنزل الامراء من بالاندالس أيام تمونهم بهما فاقم بها ريث ما أصلم أنناس شونهم واخذوا اعبتهم ثر خرج يقصد مدينة سنترين وعذه المدينة عغرب الأندنس وفي من امنع المداين - - يهلمها وجهاتها مع بلاد تثيرة عنائك ملك من ملوك النصاري يعرف بابن الربق فخرج امير المومنين كما ذرنا في جيوشه حتى نزل عليها فصايقها واخذ في قطع ثمارها وأفساد زروعها وشن الغارات على نواحيها وكان أبن الريق حين سمع حرنذ الى يعقوب اليه وصنع عنده انه يقصده نظر في امره فلم ير له طاقة بدفاعه - - فلم يهي له شم الا أن جمع وجوه دولتد واعيان جنده وذوى الغناء من قوادة وسابر اتباعد ودخل بهم مدينة سنترين واثقا جصانتها وشدة منعشها عدا بعد أن ملاعا أقواتا وسلاحا وجميع ما يحتاج اليه وجلل الموارها مقاتلة معهم الدرق والقسى والحراب الى غير ذلك ما جعتاج اليه فننزل عليها ابو يعقوب فالفاعا كما ذرنا قد استعد اهلها بكل ما يشنونه نافعا لهم ودافعا عنهم وعلَّاه المدينة على نهر عظيم من انسهار الاندلس المشهورة تسمها تاجوا فبالغ أبو يعقوب في التصييق عليها وانتساف معايشها وقتلع المواد والمدد عنها فا زاد ذلك اعلها الا صرامة ونندة وجلما فخماف المسلمون عجوم البرد وكان في اخبر فصل الخريف وخافوا أن يعظم النهر فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم المدد فاشاروا على امير المومنين بالرجوع الى اشبيليذ فاذا كان وجم الزمان عادوا اليها أو بعث من يتسلمها وصوروا له أنها في يده لا ينعد عنها مانع فقبل ذلك منهم ووفقهم عالميد وقال تحمن راحلون غدا ان شاء الله ولم ينتشر عنا القول كل الانتشار لانه كان قله في مجلس الخاصة فدان أول من

قوص خباه واظهر الاخذ في اهبة الرحيل ابو للمسن على بين عبد الله بن عبد الرحن المعروف عندهم بالمالقي وقد تقدم ذكر ابيه في قصدة عبد الموس وكان ابو الحسن عذا خطيبهم ومعتبرا عندام يدع خطيب الخلافة وكان له حظ جيد من الفقه ومعرفة الحديث وفسم وافر من قبض الشعر وصناعة الكتابة فلما راه الناس قبوص خبياه قوضوا اخبيتهم تقد بم لكانه من الدولة ومعرفته بخبارها فعبر في تلك العشية آثر العسكر النهر يريدون التفدم خشية الزحام وحرصا على اخذ جيد المواضع واختيار المنازل ولم يبق الا من كن بقب خبا امير المومنين وبأت الناس يعبرون الليل كله وامير المومنين لا علم له بذلك فلما راي الروم عبور العساكر وبلغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ما عزم عليه ابو يعقوب والمسلمون من السرحميل وراوا انفصاص الاجناد وافتراق اكثر اللموع خرجوا منتنزين للفرصة الله امكنتهم في خيل كثيفة فحملوا على من يليهم من الناس فانهزموا امامهم حتى باغوا لخبا اللهي فيه امير المومنين ابو يعقوب فقتل على باب لخبا من اعيان لجند خلق كثير اكثره من اعيان الاندلس وخلص الى ابي يعقوب فطعي تحت سرته طعنة مات منها بعد أيم يسبيرة وتدارك الناس فأنيزم الروم راجعين الى بلدام بعد ما قضوا ما قضوا وعبر بأمير المومنين النبر جرجه فجعل في محفد وسير به - - واما ما كان من امر امير المومنين اني يُعقوبُ فانهم لما عبروا به النهر كما ذكرد اثقاء الجرح واشتد عليه فلما ساروا به الا ليلتين أو ثلاثًا حتى مات وساروا به حتى بلغوا اشبيلية فنزلوها فصبروه وبعثوا به في تأبوت مع كفور لخاجب مولاه الى تينملل فدفي عناك مع ابيه عبد المون وابي تدومرت وكانت وفاته يوم الشبت قبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة تمانين وخمسماية، وفي أول ولايست، أما سنة ثلث وثلمانين Locus supra indicatus de origine Aghzázi hic est: او اثنين وثمنين ورد علينا البلاد الغز من مصر كان فيمن ورد علينا علوك يسمى قراقش ذكروا انه كان مُلوكا ننقى الدين ابن اخي الملك الناصر ورجل يسمني شعبان ذروا انه من امرا الغز ومن اجناد المصريين رجل يعرف بالقاصي عماد الديس في اخرين فاحسن نبزليهم وبالبغ في تدكر مستنهم وجعل ليم منهية شاهرة على الموحديس - L. 20 Abd-el-Vahid (p. 268), matrem christianam, cui nomen erat Sahir .- ..., fuisse allirmat.

P. 1901 1 Filios superstites hos eum reliquisse ait Abd-el-Vahid (p. 269): Muhammedem, in regno successorem, Ibrahimum, Abd-Allahum, Abd-el-Azizum, Abu-Bekrum, Zakarijjam, Idrisum, Isam, Mūsam, Salihum, Othmānum, Junusum, Sa'dum, Mesāa'dum, el-Ilasanum et el-Huseinum. Secundum eundem veziri munere functi sunt: Abu-Hafs Omar ben-Abi-Zeid Hentatensis et post luijus mortem Abu-Bekr ben-Abd-Allah ben-Abi-Hafs Omar Inti. Cui in pugna contra Christianos occiso patrnelis Abu-Abd-Allah Muhammed ben-Abi-Bekr ben-Abi-Hafs, Elefas (القيل) cognominatus, successit. At mox vita monastica praehabita, ab officio suo recessit et Abu-Zeid Abd-el-Rahmān ben-Mūsa ben-Buvuddjān العربية الاستراكية الاستراكية الاستراكية المستراكية المسترا

P. 191 I. 3 Ad annum 580 Ibn-el-Athir (I. l. p. 311) has res in Africa gestas retulit: ذد ملك الملتمين جاية وعودها الى اولاد عبد الموس، في هذه السنة في شعبان خرب على به. اسحق المعروف بابه. غانية وهو من اعيبان الملتمين الذيب كانبوا ملوك المغرب وهو حينين صاحب جزيرة ميورقة الى جاية فلكها وسبب ذلك أنه لما سمع بوناة يوسف بن عمل المومن عمر استطوله فعان عشرين قطعة وسار في جمعوعه فارسي في ساحمل ججاية وخيجت خيله ورجاله من الشواني فكانوا نحو مايتي فارس من المكتمين واربعة الاف راجل فدخل مدينة جاية بغير قتال لانه اتفف أن والبها سار عنها قبل ذلك بايام الى مراكش ولم يترك فيها جيشا ولا مانعا لعدم عدو يحفظها منه فجا الملثم ولم يكن في حسايهم انه يحدث نفسد بذلك فارسى بها ووافقه جماعة من بقايا دولة بني كاد وصاروا معه فكثر جمعه بهم وقويت نفسه فسمع خبره والى بجاية فعاد من طريقه ومعم من الموحدين ثلثماية فارس فجمع من العرب والقبابل الذين في تلك الجيات نحو الف فارس فسمع بيم الملثم وبقربهم منه فخرج البهم وقد صار معه قدر الف فارس وتوافقوا ساعة فانصاف جميع للجوع الله كانت مع وآلي جباية الى الملثم فانهزم حينيذ والى جباية ومن معد من الموحدين وساروا الى مرادش وعاد الملتم الى جهاية نجمع جيشه وخرج الى اعمال بجاية فاضاعه جميعها الا فسطنطينية الهوى فحصرها الى أن جا جيش من الموحدين من مرادش في صفر سنة أحدى وثمانين وخمسماية الى ججاية في البر والجر وكان بها جميى وعبد الله اخو على بن اسحق المائنم فخرجا، منها عاربين ولحقا باخيهما فرحل عن القسطنطينية وسار الي افريقية وكان سبب ارسال الجيش من مراكش أن والى بجاية وصل الى يعقوب بن يوسف صاحب المغرب وعرفه ما جرى بيحباية. واستبيلا الملثمين علميها وخوفه عاقبة التوان فجهز العساك في البي عشريهم الف فارس وجهز الاسطول في البحر في خلف كثير واستعادوها ١ -- L. 23 Majorgensis fuit Jahia ibn-Ishaq ibn-Ghanijja, de cujus familia multa invenies apud Makkarium, 2, p. 524 et app. p. LXIII. Quum hanc rebellionem plures maximi momenti res sequerentur, e re esse putavi, narrationem Abd-el-Vâhidi hic inserere (cod. leid. p. وفي فأده السندة خرب الميورقيون بنوا أبن غانية من جزيرة ميورقة قصدين :(274 مدينة جباية فلكوها واخرجوا من بها من الموحدين وذلك لست خلون من شعبان من السنة المذكورة وهذا اول اختلال وقع في دولة المصامدة لم يزل اثره باقيا الى وقتنا هذا، وتلخيص خبر هولاء القوم اعنى بنى غانية أن امير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وجه الى الاندائس برجلين اسم احدها جديى والاخر محمد ابنى على من قبيلة مسوفة (Musúfa) يعرفان بابني غانية وفي أمهما فاما جببي منهما وهو الادبر فكان حسنة من حسنات الدعر اجتمع لد من المناقب ما اغتزق في عثير من الناس فنها الم كان رجلا صالحا شديد للخوف لله عز وجل والتعظيم له والاحترام للصالحين هذا مع غلو قدم في الفقد واتساع رواية للحديث وكان مع هذا شجاعا فارسا اذا ركب عد وحدّه بخمس ماية فارس وكان على بن يوسف يعده للعظايم ويستدفع به المهمات واصلام الله على يديه كثيرا من جزيرة الاندالس ودفع به عن المسلمين غير مرة مكاره قد كانت تولت بيم كان امير المسلمين ولاه مدينة بلنسية أثر عزله عنها وولاه قرضة فلم يزل بها واليا الى ان مات اول الفتامة الكاينة على المرابطين لا اعلم له عقبا وكان اخوه محمم واليا من قبله على بعض

اعمال قرطبة فلما مات اصطرب امر محمد هذا وبقى يجول في بلاد الاندلس والفتنة تتزيد ودعوة المصامدة ينتشر فلما اشتد خوف محمد هذا الله مدينة دانية فعبر منها الى جزيرة ميرقة في حشمه واعل بيته فلكنيا والجزيرتين الستسين حولها منرقة ويابشة ويقال أن أمير المسلمين على بن يوسف نفاه اليها على ضريف السحبي بها فالله اعلم - - فاستنقبل محمد عملانة عدُّه الجور وضبطها لنفسه واقم فيها جاريا على أمر لمتوفَّة الأول يدعو لبني العماس وكان له من الولد عبد الله واستحاق وابو البيب طلحة وبسات فعهد في حياته الى البر ونده عبد الله فنفس ذلك عليه اخود اسحاق ودخل عليه في جماعة من لجند وعبيد له فقتله قيل في حياة أبيه وقيل بعد وفائه وتوفي أبو عبد الله المذكور واستقل أبو أبراهيم بالملك استقلالا حسنا وحسنت حاله ويئر الداخلون عليه جزيرة ميرقة من فل لتوند وبقاياتم فكان يحسن اليهم ويصلهم حسب طاقته واقبل على الغزو وصرف عنايته اليد فام يدن له ٦ غيره فكان له في كل سنة سفرتان الى بملاد الروم يغنم ويمسي وينكي في العدو اسد نكاية الى أن امتلات ايدى المحابد امسوالا فيقسوي بذلك امرة وتشبه بالملوك ولم يزل هذه حاله الى أن توفى في سنة تسع وسبعين في أولها وفي أخر أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد الموس وكان يراسل السوحـديـن ويهادنهم ويختصهم من كل ما يـسـبي ويغنم بنفيسد وجيده يشغلهم بذلك عند مع احتقاره لامر تلك الجزيرة وقلة التفاتيم اليهاء فلما كل في شهور سنة ثمان وسبعين وخمسهاية والوا البيه الكتب يدعونه الى الدخول في شاعتهم والدعا ليم على النابر ويتوعدونه على ترك ذلك فوعداهم نالك واستشار وجود المحابه فاختلفوا عليه فن مشير عليه بالامتناع عكانه وحاض له على الدخول فيما دعوه اليه فلما راي اختلافيم ارجا الامر الى أن ينظر وخرج الى بلاد الروم غاريا فاستشهد هناك - - وكان لد حن الولك على وهو اكبر ولده والقايم بامره من بعده ويحييي وابو بكر وسير وتأشفين ومحمك والمنصور وابوهيم - - ولما توفي ابو ابراهيم اسحاق بن محمد المالكور قام بالامر من بعده ابنه على بعند اليه اليه وخرج باسطول ميرقة الى العداوة وقصد مدينة جاية حين راسله حماعة من اعيانيا على ما يقال يدعونه الى أن يملدوه ولمو لا ذلك ثم يجسر على الخروج ومُ جراه ايصا قون الموحدين بالاندالس وسماعه خبر موت الى يعقوب واشتغالهم ببيعةً أبي يوسف وطن أن الامر سيصطرب وأن الخالف سينشا فكان حذاً ايضا ما أعانه على للحروج ونولا عمله الاسباب الله فالربا لم جهسر عملي للحروج، فقعد ساحل بجاية فنول به فقاتلة أهلها قتالا غير كثير ثم دخلها وكان دخوله أياعا دلما ذكينا يسوم الاثنين لست خام ن شعبان من السنة المذدورة وكان فيها اذ دخلها ابسو موسى عيسى بس عبد ألموس أم يكن واليا عليها واقم كان الوالى عليها ابو الربيع سليمن ابن عبد الله بن عبد الموس وكان ابو موسى مارا بيا حين رجع من افريقية وكان واليا عليها هو واخود الحسن من قبل اخيبها ابى يعقوب فظير من العرب افساد ببعض نواحى افريقية فخرج ابو موسى هذا وأخوا ابو على ججيش من المصامدة ومن النصاف السيهم من العرب وسايس الجند فالتفوا فم واولبك العرب المفسدون فانهزم جلما افريقية عنهما كواخذتهما العرب اسبرين فاقاما عندائم انتهي الخبر الى ابي يعقوب فارسل الى أوليك العرب فطلبوا مالا اشتطوا فيم غاينة الاشتطاط قر أن الامر تقرر بينهم وبين الموحدين على ست وثلثين الف مثقال فلما اخبر يذلك أبو يعقوب استكثر المال وقال عنه أيضا معرة أخرى أن أعطيناهم مشل هذا المال

تقووا به على ما يريدونه من الفساد أثر اتفق رابهم على أن يصربوا لبهم دنانير من الصفر عُوعة ففعولوا ذلك وارسلوا بها اليهم فاضلقوا ابا على وابا موسى ومن كان معهما من خدمهما وحاشيتهما فهذا ما اوجب كون اني موسمي ببحماية فخوج من اسر العرب الي اسر الميرفيين فدخل على بن اسحق كما ذكرنا جباية في اليوم المورخ واقام بها سبعة ايام صلا فيها الجعة فخطب ودعا لبنى العبس - - - وخرج على بن استحق من جاية بعد ان اسس اموره فيها وصارحتي نزل على قلعة بني حاد فلكها وملك جميع تلك النواحي فانتهى ذلك الى امير المومنين يعقوب فخرج بالموحدين قصد مدينة جاية فلما سمع على بقدومه خرج له عنها وقصد بالاد الجريد ونول امير المومنين بالقرب من ججاية فتلقاء اهلها فلقيهم منشرج الصدر فاعر البشر - - فخرجوا من عنداله متحجيبين ما راوا منه وسععوا واستعمل على جباية من اعيان الموحدين رجلا اسهه محسم بين سعيد الجنفيسي فر سار حتى نبل مدينة تونس فجهز جيشا عظيما امر عليهم رجلا من ولد عمر بن عبد الموس اسهد يعقوب وذلك لما كانوا يروند في ملحمة كانت علماله من انتهم سيهزمون مع رجل اسمه يعقوب بموضع يعرف بوطا عمره فسار يعقوب هذا بالجيس المذدور واقم هو في تونس فكانت الهزيمة على يعقوب بس عمر كما ذائر وذلك أن الموحدين التفوا م والحاب على بهم غانية فأنهزم الموحدون انهزاما قبيها واتبعتهم العرب والبربر يقتلونهم في كل وجد فيلك اتثرهم عنشا ورجع بقيتهم ألى تونس حيث أمير المومنين فلم يشعثهم وجبر مروها من احوالهم وخرب هو بنفسه حنى لقى على بس غانية بموضع يعبف بالحامة حامة دقيوس [Duqjūs] مَا وَقَفَ الحاب على الا يسيرا حتى الكشفوا عنه وايلي هـ عدرا [؟] فاتتخب جراحا وخرب فارا بنفسه فات في خيمة ناجوز اعرابية وكان حين خرب من ميرقة خوب معه من اخوته عبد الله وجميى وأبو بدر وسير فبقى قاولا المذكورون بعد موت اخييم على من كان معهم من المحابيم قر راوا أن يقدموا عليهم جديدي لما راوا من شهامند وشجاعة نفسه فقدموه أثر لحفوا بالصحرا فدنوا بها مع العرب الكاينين فناك الى ان رجع امير المومنين من عذا الوجه وفي حله السفرة انتقصت عليهم ايصا مدينة قفصة ونزع اعلها ايديهم من ضاعتهم ودعوا للميرقيين فنزل عليها امير المومنيين أبو بوسف فحاصرها اشد الخصار أثر دخالها عنوة فيقتل افلها قيتالا ذريعا - - وما فرغ ابنو ينوسف من امر افريقيد كر راجعا الى المغرب ولم يرل احسيم بين غانيد قاءا كان يقوم به اخوه من تدبير الامور - - ولم يزل امر جميري بأفريقيد ينتبه تارة ويخمل اخرى De caussa caedis fratrum Abn-Jahiae et Omari una cum consobrino Abu-l-Rebia, quam ad annum 582 retulit Noster, idem Abd-el-Vahid haec narrat (p. 284): حين كان أمير المومنين ابو يوسفَ غايبًا في عدًا الوجه الذي ذيرنا نلمع في الامر أخوع أبيو حفص عمر المتلقب بالرشيد وعمد سليمن بن عبد المومن وكان احداها بشرقي الاندالس عدينة مرسية والاخر بتادلا من بالاد صنهاجة فاما أبو الربيع سليمي فسولت له نفسم وزبي له سوء رايد أن جمع على نفسه قبايل صنهاجة ليقوموا بدعوته وصوح بذلك ودع اشياخهم فالقي البيم ما اراد فلم يتفق له من ذلك التر من ان تشعثت عليه البلاد وانتشرت عند عذه الاشنوعة القبيحة وبلغ الخبر امير المومنين واما عمر فكان قد بدا من ذلك بتنقص امير المومنين الي يوسف على روس الاسهاد تعريضا مرة وتصريحا تارة والقاء ذلك لى خواصم ليلقوه الى وجود

الافدالس وانتهى أن قتل قصى مرسبة وخطيبها المعبورف بابس أني جميرة - - فأساعلت عده الاخبار امير المومنين وارتجته فعمل من جهاية الى فاس سبع عشرة مرحلة وهذا نهابة م بكون من سرعة السير لمثله فلم سعع بقدرهم أبو الربيع سليمن وعمر المذكوران خرجا بلتقييات فعبر عمر الجر وجاء سليمن جن معه من تدلا أنعابه ايضا فما عمر فلفيه بالفرب من مدينة مكنسة فلما راه قرل عن دابته عني العادة لبسام عليه فلما قرب سفه لم تدر منهم دمان حنى أمر بالقبص عليه وتقييده وجل بعد التنقيبيد الى مدينة سلا ونقبه سايمين عمد فقعل بد مثل ذلك وسار حنى نزل مدينة سال وقصل عنها بعدل أن وط بهما من يقوم علمهما واثقابهم بالحديد وسار حنى بلغ مرادش فدتب الى القايم عليهما بقتلهما وتحقيلهما والصدلة عليهم ودفلهم ففتاءم صبهرا ودفلهم وكتب يعلمه بدلك ودور متاه علىبان الرجامين في سمنة ثمامت وتممانديس وخممسماية - L 30 Bejra, hodie Vera, urbs unius diei iter Murcia jacet. Cfr. Ideisi, II, 43. Hanc expeditionem sic descripsit Ibn-el-Athir (in cod. ups. tom. tertio, totius operis fortasse فا مناك انفرناج مدينة شاب وعودها الى انسلمين، في 386: فا مناك انفرناج مدينة شاب وعودها الى انسلمين، فده السنة ملك آبي الرفك وعو من ملوك الفرنزي غرب بلاد الاندلس مدينة شلب وي من دبار مدن المسلمين بالاندنس واستولى عاميها فوصل الخمر بمكالك الى الاصير الى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المومن صاحب الغرب والاندائس فتجهز في العسائر الكثيرة وسار الى الاندنس وعبر انجار وسير نايفة الليوة من عسكره في البحر ونازلها وحصرها وقتل من بها قندلا شديدا حتى ذاوا وسالوا الاس فامنهم وسلموا البلد وعادوا الى بلادام وسير جيشا من الموحدين ومعهم جمع لثير من العرب فقائدوا اربع مدن أقان الفرنج قد ماكموها قبل ذنال باربعين سنة وفتادوا في الفونج فخدفهم ملك فليضلة من الفونج وأرسل يطلب الصاحر فعدلهم خمس سنين وءد ابو يوسف الى مرادش وامتنع من عنه الهدانة طايفة من الفرنج نم بعدوها ولا المدنوم الشومار الحلافة فبقوا ستوقفين حتى دخات سننة احدى وتسعين وخمس مية فتحر لوا وسننذ لر خبيره فنناك ان شا الله تعلى ه - Abd-el-Vahid quoque dignus est, qui de his rebus narrans audiatur (cod. leid. p. 259): مِنَا كَانَ فِي سَنَدُ حَمِسَ وَتُمَانِينَ وَحَمِسَهَايَدُ قَصَلَ بِطُرِو بِنَ الرِيقَ مَدَيِنَدُ شَلَبِ مِن جزيرة الاندلس فمرل عليها بعساكم واطانه من التجنر الاشراسج بالبطس والشواني ودان وقد وجم اليهم يستدعيهم الى أن بعينوه على أن يجمعل لهم سبى البلد وله فو المدينة خمعة نفعاوا ذنان ونونوا عليه من البر والنحر شلكموعما وسميموا اهابيا وملك بهي الريق البلد وتجييه اميه المومنين في جيوش عظيمة وسار حتى عبر التحر ولم يكن له هم الا مدينة شلب المذكرة قنبل عليها فلم تطق الروم دفاعه وخرجوا عنها وعسى ما كانوا قد ملكوه من اعماليه ولم يكفيه ذلك حتى اخل حصنا من حصولهم عظيما يقال له طرش [fort. Tarch up Idrist II, 47; Turrusch] ورجع أني مرا دش وبعد رجسوعد مسرص مرضا شديدا خيف عليه مند ودان فه ولا إخماه ابا جميم الانمدلس فجعل يتلكا في خروجه ويدضى تربص بد وضمعا في وفاته وطما أفان هو فسسال عمل عبر أبو يحمي أم لا فلما بلغ أبا يحيى استحثاثه أيد اسرع الى العبور وعمو لا يمشمك أن أول ما يرد عليه خمير وفاته فاستمال الشياج الجزيرة ودعافم الى نفسه - - وافاف أمير المومنين من مرصه واشار عليم الاطما

بالسفر فخرج قاصدا مدينة فاس جمل في محفق على بغلين وبلغه امر الى جبيى المذكور - ولما سبع ابو جبيى جركته جاء معتذرا اليه حتى عبر الجر فاقيه عدينة سلا فلما وقعت عينه عليه قال لمن عنده هذا الشقى قد جاء وامر به فقيد ووجه الى اشياخ الاندلس فصوروا وادوا شهاداتهم وامر به فاحضر وقال انها اقتلك تقوله صلى الله عليه وسلم اذا بويع خليفتان بارص فاقتلوا الاخر منهما وامر به فصربت عنقه - - واقبل على القرابة فنال منهم بلسانه واخذا شديدا وامر باخراجهم على اسوء حال حفاة عراة الروس بلسانه واحد منهم لا بشك انه مقتول ولم يزل امر القرابة من يوميذ في خمول وهاء فخرجوا وكل واحد منهم لا بشك انه مقتول ولم وبين الحاليفة سوا نقود العلامة وقد دانوا قديدل ذات الله فارق بين احداث وبين الخاليفة سوا نقود العلامة وقد دانوا قديدل ذات المورد العلامة وقد دانوا قديدل دانوا مودين المودل دانوا قديدل دانوا قديدل دانوا قديدل دانوا قديدل دانوا مودين المودل دانوا قديدل دانوا مودين المودل دانوا قديدل دانوا مودين المودل دانوا مودين المودل دانوا دانوا دانوا دانوا موديدل دانوا 
P. 192 l. 5 Quer Ali-Danis in eadem provincia, in qua Badajocum situm est, jacuit; Idrisi, H, 15. — L. 8 catenis. Vox قطاني، pl. قطانية, quemadmodum hoc loco et alias apud Nostrum legendum esse puto, sine dubio e lingua Hispanica in Mauritaniam immigravit et vocabulo catena apprime respondere videtur. Востнов quoque l. l. s. v. Cordon فيضا pl. guod fortasse ejusdem est originis — L 12 Adjervav je jilem est ac apud Abd-el-Vāhidum. — L. 18 De hac pugna memorabili apud Alark, hodie Alar-ن در غنو عبد الموس الفرنم bn-el-Athir (l l. p. 46) ad annam 591 haec refert ندر غنو عبد الموس بالاندلس، في عده انسنذ في شعبان غزا ابو يوسف يعقوب بن عبيد الموس صاحب بلاد المغرب والاندلس بلاد الفرنج بالاندلس وسبب ذلك أن الفنش ملك الفرنج بها ومعم ملكة مدينة طليطلة كتب الى يعقوب دتابا نستخته باسمك اللهم فالر السموات وارض اما بعد اليها الامير فانه لا يخفى على كل ذي عقل لازب ولا ذي لب ثاقب انبك اميم الملة لخنيفية: كما إنا امير الملذ النصرانيذ وانك س لا يخفى عليه ما هم عليه روسا الاندلس من التخاذل والتواكل والهال الرعية واستمالهم على الراحيات وأنا استومهم لخسف واختلي البديار واسبي الذراري وامثل بالكهول واقتل الشباب ولا عذر لك في التتخلف عن نصرتهم وقد امكنتك يد القدرة وانتم تعتقدون أن الله فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم والن خفف الله عبكم وعلم أن فيكم ضعفا فقد فرض عليكم قتال اثنين منا بواحمد منكم وتحس الان نقتل عدادا منكم بواحد منا ولا تقدرون دفاع ولا تستطيعون امتناعا فر حكي بي عنك انك اخذت في الاحتفال واشرفت على ربيوة القتال وتمطل نفسك عاما بعد عام تقدم رجلا وتوخر اخرى ولا ادرى الجبن ابطا بك ام التكذيب بما انول عليك ثر حكمي في عنك انك لا تجد سبيلا للحرب لعلك ما يسوغ لك التقحم فيها فها أنا أقول لك ما فيه وأعتذر عنك ولك أن توفيني بالعهود والموائيف والايمان أن تتوجه جملة من عندك في الماكب والشواني واجوز اليك جملتي وابارزك في اعز الاما في عندك فان كانب لك فغنيمة عظيمة جات اليك وعدية مثلت بين يديك وان كانت لى كانت يدى العليا عليك واستحققت امارة السلستسين والستقدم على والفبتين والله يسهل الارادة ويسوفه السسعسادة : منه لا رب غيره ولا خير الا خيره، فلما وصل كتابه وقرأه يعقوب كتب في اعلاه هذه الايند ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاعرون واعاده اليد وحمع العسائر العظيمة من المسلمين وعبر المجاز الى الاندالس وقبيل كان سبب عبوره الى الاندالس أن يعقوب لما قاتل الفرنج سنة ست وثمانين وصالحهم بقى طايفة من الفرنج لم

موض الصليم كما ذكرناه فلما كان الن جمعت تالى الطايقة جمعا من الفرند وخرجوا الى بلاد اسلام فقتلوا وسبوا وغنموا واسروا وعائموا فيها عبيشا شديدا فانتهي ذلك الى يعقوب نجمع العسائر وعبر المتجاز الى الاندلس في جيش يصيف عند الفضا فسمعت الفرنمي بذلك فجمعت قصيهم ودانيهم وافبلوا اليه تحجدين على قدلد واثقين بالظفو لكثرتهم فالتقوا تاسع شعبان شمالي قرطبنا عند قلعنا ربام عكان يعرف عمرج للحديد فاقتتلوا قتالا شدمدا فكانت الدايرة اولا على المسلمين فر عادت على الفرند فانبزموا افهم هزيمة وانتصو المسلمون عليهم وجعل الله كلمة اللذين كفروا في السفلي وكلمة العليا والله عنزينز حكيم وكان علا من قتل من الفرنب مايند الف وستند واربعين الفا واسر ثلاثند عشر الفا وغنم السلمون منهم شيا عظيما فين الخيام ماية الف وثلاثه واربعون الفا ومن الخميل ستة واربعون الفا ومن البغال مابذ انف ومن الحمير مابذ أنف وكان يعقوب قد نادي في عبسكره من غنم شيا فبد له سوى السلاح واحصى ما جهل اليه منه فكان زيادة على سبعين الف لبس وقتل من المسلمين نحو عشرين الفا ولما انبزم الفرنج اتبعهم ابسو بوسف فراهم قد اخذوا قاعة ريام وساروا عنها من الرعب والخوف فلكها وجعل فيها والبيا وجندا يحفظونها وعد الى مدينة اشبيلية واما الفنش فائد لما انبزم حالق راسه ونكس صليبه وركب تهارا واقسم أن لا يركب فرسا ولا بغلا حتى تنصر النصرانية فجمع جموعا عطيمة وباغ الخبر بذلك الى يعقوب فارسل الى بلاد الغرب مراكش وغيرها يستنفر النساس من غمير اكسراه فاتاه من المتطوعة والمرتزقين جمع عظيم فالتقوافى ربيع الاول سنة اثنتين وتسعين وخمس ماية فانهزم الفردي فزية قبيجة وغنم المسلمون ما معهم من الاموال والسسلاج والدواب وغييرعا وتسوجم الى مدينة بالمطلة فحصرها وقتلها قتالا شديدا وقطع اشجارها وشي الغارة على ما حولها من البلاد وفتح فيها عدة حصون فقتل رجالها وسدى حريبها وخدرب دورها وهدم أسوارعا فضعفت النصرانية حينيذ وعظم امر الاسلام بالاندالس وعاد يعقوب الى اشبيلية فدم بيا، فلما دخلت سنة ثلاثة وتسعين سار عنها الى بلاد الفرني ونالوا واجتمع ماوكهم وارساوا يطلبون الصلح فاجابهم اليد بعد أن كن عزما على الامتناع مربث الملازمة الجياد الي أن يفرغ منهم فاتاه خبر على بن اسحق ألماثم الميورق انه فعل بأفريقية ما نذوره من الافعيل الشنيعة فترك عزمه وصالحهم مدة خمس سنين وعد الى مراكش اخر سننة ثلاث وتسعين وخمس ماينة، ذكر فعلة الماثم بافرسقينة، لمنا عبر أبس بوسف يعقوب صاحب الغرب الى الاندلس كما ذكرنا واقام مجاهدا ثلاث سنين انقطعت اخباره عن افريقية فقوى طمع على بن اسحق المائم الميورق وكان بالبرية مع العرب فعاود قعم افريقية فانبث جنوده في البلاد فخربوها واكثروا الفساد فيها فحيت اثار تبلك الببلاد وتغيرت وصارت خالية من الانيس خاوية على عروشها واراد المسير الى جهايمة ومحاصرتها لاشتغال يعقوب بالجهاد واظهر انه اذا استولى على جماية سار الى المغرب فوصل الخبر الى يعقوب بذلك فصالم الفرنمم عملي ما ذكرناه بوعاد الى مسراكش عازما عملي قسعمده واختراجه من المبلاد كسمنا فنعيله سنسة احتدى وتسمانسين وخسمس مناينة وقبد ذاريك - Neque negligendus est Abd-el-Vâhid, qui, solito brevior, haec modo habet (p. 291): ولما كان في سنة تسعين انتقص ما بينه وبين الادفنش من العهد تخرجت خير الادفنش تدوس البلاد وتجوس خلالها الى أن كثر عيثها بالانداس وتجهر أمير المومنين واخذ في

العبور فعبر التحر في جمادي الاخرة من سنة احدى وتسعين وخمساية بجموع عطيمة ونرل مدينة اشبيلية غلم يفه بها الا يسسيرا ريث ما اعترض الجند وقسم الاموال وخرج يقصد بلاد الروم، وسبع الادفنش بقصده فاتجهز هو ايصا في جموع صخمة والتقوا بموضع يعرف بفحص الجديد وكان الادفنش قد جمع جموعا لم يجتمع له مثلها قط فلما تراءا الجعان اشتد خوف الموحدين وسات طنونهم لما راوا من نثرة عدوم وامير المومنين في ذلك كلم لا مستند له الا الدعا والاستعانة بكل من يطبئ عنده خييرا من الصالحين فلما كان يوم الاربعا وهو الثالث من شعبان من هذه السنة المذدورة التقي المسلمون وعدوم فانول الله على الموحدين نصره وافرغ عليهم صبره ومنحهم المتاف اليوم وكانت الدايرة على الادفنش واصحابه ولم ينج الا هو في تحو من ثلثين من وجود قواده واستشهد من المسلمين الادفنش واحجابة من الموحدين وغيرم منهم الوزير ابو يجيهي ابسو بكر بسن عبد الله بن الشيخ الى حفص المتقدم الذر في وزراء الى يوسف وخرج امير المومنين بنفسه حتى اق الشيخ بياح وقد اتجلى عنها اكلها فلاخلها فلاخلها وامر بكنيستها فغيرت مسجدا فصلى فيها المسلمون واستولى على ما حول نليدانة من الحصون، ثم رجع الى مدينة اشبيلية منصورا مفتوحا عليه واستولى على ما حول نليدانة المؤتبة المناتقدم ذرعا في مدة يوسف بن تاشفين امير المرابطين وكانت هذه الهزيمة اختا لهزيمة الزلاقة المتقدم ذرعا في مدة يوسف بن تاشفين امير المرابطين والدر والمنتوحا عليه والدراء الاديارة المتقدم ذرعا في مدة يوسف بن تاشفين امير المرابطين والدراء والدراء اللهزيمة المنزاة المتقدم درعا في مدة يوسف بن تاشفين امير المرابطين والدراء التقدم درعا في مدة يوسف بن تاشفين امير المرابطين والدراء والدراء والدراء والدراء والمدينة المنبية اختالهزيمة الزلاقة المتقدم درعا في مدة يوسف بن تاشفين المير المرابطين والدراء وال

P. 193 l. 13 Afraig l. Afraig quid sibi velit, statuere non audeo. Si conjiciendo aliquid proponere licet, vexillum quoddam imperiale designari crediderim. Tunesanus (cod regparis. n:o 703 fol. 53), qui coranum, a Jaghmuràseno ben-Ziján praedam captum, describit, dicit, Muvahhiditas solere in expeditionibus ingens vexillum album ante illud exemplar ferre, quod camelo sumptnosissime ornato vectum, exercitum quasi praeibat. Dombay, qui h. 1 "das grosse Zelt und die rothe Kubba" vertit, tentorii majoris regii significationem voci tribuere videtur. — De tentorio rubro, quod regis erat tabernaculum, hodie etiamnunc in regno Marroccano usitato, vid. Host, Nachrichten von Marókos nnd Fes p. 185. — Hoc Corani exemplar, quod manu Othmâni Khalifae scriptum esse habebatur, e thesauro Omajjadarum Hispaniae in Africam venerat. Ab Abd-el-Vâhido (p. 258) commemoratur una cum alio Corano, manu Ibn-Tumerti exarato, qui in expeditionibus bellicis post illum, camelo vectum, a mulo portabatur.

P. 194 l. 4 perfecerat Lectio sana esse mili non videtur. Fortasse 22 legendum est et vertendum: "llostis vix reditum suum incitaverat".

P. 196 l. 4 Versuum metrum est Tavi'. — L. 22 Mahju eft. pag. 247. — L. 24 Tedjinitam. Benn-Tedjin s. rectius Tegin, tribus fuit berberica Zenatensis, quae in historia Merinidarum saepius commemoratur. Idrisi, I, p. 234, Tadjin Escribit. — L. 25 Heshūra, tribus Masmudica Berberorum, ab el-Lehro, p. 607, Idrisio, I, 216 memoratur.

P. 198 l. 30 feruntur تشاليت quamquam forma verbi الله insolita, tamen etiam in hac specie vim "impetus et fervoris, quo quis fertur" retinere posse putavi. Cfr. etiam verbum شا

P. 200 | 1 mons Sulcimani, urbs hodie Alcala vocata. Clr. MAKKARI, II, append. p. LXVI. — L. 7 Qalat-Rijah, rectius Qalat-Rabah (Calatrava) pronuntiatur. Cfr. annot. ad pag. 136. — L. 8 Pro Fidj, id quod nihili est, scribendum Aqlidj s. Uq'idj, sicut, e. h.

recte habent. Cfr. annot ad pag. 140. — L 11 Salamanca, urbs notissima, de qua vid. Idrisi, II, 226 (Käidi) et Aboulfeda, p. 146 Killin — L. 14 el-Belit, arx prope Ihspalim sita, hodie Albalete; Idrisi, II, p. 30. — Terdjāla, hodie Truxello, urbs Estremaduae; Idrisi, I. l.

P. 201 l. 14 habitantes tentoria اعمل العماد h. l. legendum esse censeo, quae lectio

facile a b. d. e. proficiscitur.

P. 202 l. 3 De regno el-Naseri cfr. Makkabi, 2, 323.— L. 5 Abd-el-Vahid (p. 321), eum Abu-Abd-Allahum etiam nominans, matrem servam christianam, Zeher (غرر وهيئ) appellatam, fuisse affirmat. — L. 14 Ut multis aliis in rebus, sic quoque in vezirorum nominibus Abd-el-Vahid Nostro non omnino consentit. Ille hos commemoravit: Abu-Zeid Abd-el-Rahman ben-Masa ben-Judjajan (منابع), cui mox a munere remoto successit Ibrahim, filius Abu-Jusufi et frater ipsius imperatoris. Tum eum deposuit et vezirum renuntiavit Abu-Abd-Allahum Muhammedem ben-Ali ben-Abi-Amran. Huic etiam dimoto suffectus est Abu-Said Othman ben-Abd-Allah ben-Ibrahim ben-Djami'. Cubicularii autem muneri primo Rihanum eunuchum, et post ejus mortem, Mohaschscherum eunuchum praefuisse, idem dicit. — L. 27 Majorgeusis fuit Jahia ibn-Ghanifa, de quo antea mentio facta est.

P. 203 l 18 juncturarum est Dombay hunc locum sic interpretatus est: "dieses Thor war ganz von Eisen, und hatte 80 messingene Thürangel (vid. varr. b. c.), die Lowen vorstellten". — Abd-cl-Vähid bellum et Africanum et Ilispanicum, postea gestum, enarrat (p. 328-336). — L. 33 el-Mezamae, quae hodie exstat (Griberg l. l. p. 43 Mezemma), ab el-Bekrio, p. 544, Idrisio, II, 9, Aboulféda, p. 145 memoratur.

P. 209 1. 7 Hisn-el-Uqdb (Gayangos: Hisn-Alakab), hodie lus-Navas, haud procul a

Tolosa Andalusiae sita arx. De hac pugna cfr. Makkari, 2, 323.

210 11. 21 et 26 pro Ebora (arab. إيابورة) Ubeda عبين, ut jam Moura habet, scribendum est.

P. 211 1. 7 el-Muntaser. Makkari aliique semper el-Mustanserum eum appellarunt.

P. 212 l. 15 Bergán. Abd-el-Váhid: Judjelján, Ibn-Khaldún (Makkari, 2, app. p. LXVI): Tudján et alii aliter nomen pronuntiant. Vid. Makkari l. l.

P. 213 l. 5 In vocabulo فينث nomen latere generis cujusdam equorum certe patet At frustra ejus significationem investigavi. — L. 16 De regno Abd-el-Vahidi cfr. Ibn-Khaldun in Маккулі, 2, арр. р. LXXI.

P. 215 l. 16 Hafsidarum gens, quae inde ab ineunte saeculo hedirae septimo, per magnam Africae septentrionalis partem imperitavit, hoc modo ab Ibn-Khalduno (cod. mus. brit.

1. 190) describitur:



P. 217 l. 31 Pro Itijlin haud dubito, quin rectius legatur Ig/iz l. Geliz, qui mons est prope Murrekoscham.

P. 218 l. 17 el-Mila, l. potius el-Mauta, scriptorem habuit Malikum ibn-Ans, de quo vid. annot. ad pag. 27. — El-Buhharii liber hic indicatus est celeber ille Sihah inscriptus. Nomen auctoris fuit Abu-Abd-Allah Muhammed ben-Abi-l-Hasan Ismail ben-Ibrahim ben-el-Mugheira, qui anno 194 [809, 10] natus, anno 256 [869, 70] mortuus est. Cfr. Ibn-Khallikan, ed. IViistenfeld, fasc. 6 p. 3..., Liber classium etc. ed. IViistenf. part. 2, p. 41, Abulfedae annales, 2, p. 236 sq. — L. 18 Abu-Daud Suleiman ben-el-Aschath — Sedjestanensis, anno 316 [92] obiit. Vid. Ibn-Khallikan, ed. de Slane, p. 4..., ed. IViistenfeld, fasc. 3, p. 41, Liber classium l. l. p. 49. — L. 31 Metrum versus est Váfir.

P. 129 l. 15 metrum versûs est Basit. — L. 33 Ibn-Húd fuit Muhammed ibn-Jusuf ibn-Hûd, qui originem ab el-Mustain-ibn-Hûd, rege Caesaraugustae, deduxit. Cfr. de eo Маккаві, 2, р. 326 sq.

P. 220 l. 15 solidos مركنة Constat, dirhemos el-Mehdhii esse quadratos (vid. Fraein, recensio Num. Muh. p. 624 et Mollen, de numis oriental. p. 138); quare fieri potest, ut vox angulo derivetur et significet: "angulis praeditos" s. "quadrangulares"

P. 221 l. 17 Metrum versuum est Kâmil. In tertio eorum metrum postulat, ut فسراده legas, ideoque melius vertas: "aspectus eorum mei est memoria".

222 l. S De rebellione el-Muvajjidi efr. Makkani, 2, app. p. LXXV. — L. 21 Vadi-el-Abid ramus est fluvii Umm-Rebi'. Cfr. Graberg, l. l., p. 25.

P. 224 l. 23 Jaghmuråsen ben-Ziján primus fuit rex e Benu-Ziján, qui anno 637 [1239, 40] regnum suscepit. Genealogiam hujus gentis, e cod. leidensi ibn-Khaldúni (n:o 1350, p. 76 r) desumtam, et b. Weyersii cura mihi comparatam, hic adjungam:



وكان السبب :De primordiis hujus dynastiae Tunesanus (cod. reg. paris 703 f. 51) haec refert ببيب وكان السبب الموصل الى ذلك انه ضعف امر بني عبد الموس لما كان بينهم من القوقة تطاول بني عبد الموس المواد الى الاستيلاء على قطر تلمسان اذ كانوا بمقربة منه فجاسوا خلالهم واوجفوا عليه بالحيل والركاب واحتاز كل فريق منهم جانبا من المقطر امن اهله على خراج يودية اليه كل سنة والمر جميعهم الى كبيره جابر بن يوسف بن محمد وهو بن عمم زيان والد امير المسلمين بغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد وكان الوالى انذاك بتلمسان ابو سعيد عشمان ببن يعقوب المنصور دخيه المامون ادريس بن منصور فاحتال على جماعة من روسا عبد الواد فخذه واعتقلهم فبعد مدة شفع فيهم اخو لمتونة الكاينين بتلمسان فردت شفاعته فانت وجمع قومه وضجم عليهم وسرحهم واعتقل الامير ابا سعيد موضعهم وخلع ضاعة بني عبد الموس وتطاول لاحياء الدونة الممتونية فسولت له نفسه ان ذلك لا يتاتا له الا اذا قرص الموس وتطاول لاحياء الدونة المتونية فسولت له نفسه ان ذلك لا يتاتا له الا اذا قرص

كبار بني عبد الواد فبعث الى جابر ابن يوسف واكابر قومه وطلبهم في حصور وليمة عنده فجاءوه رعيا لما صنع بهم فلما قربوا من البلد نمي البيهم ما عزم عليه فتوقفوا خارج البلد ياتمدون واذا هو قد بلغه قدومهم فخرج اليهم مسرعا ليدخلهم البلد فا دبروا احسن من القبض عليه فأخذوه مع ثمانية من المحابه فنشدوهم وثاتا ودخل جابر وقومه البلد في لحين فدعوه ادريس المامون وضبط امرعا وبعث بذلك الى الماممون فنقع منده بالخطبة والسكة فاستولى على احواز تلمسان وعلى بني راشد وعلى حواصر ذالك القطر سوا ندرومن فرحف الى حصارها فهلك فنالك بسهم اصابه من داخلها لثلاث من امرتد، فونى ابنه الحسس بين جابر ستة اشهر ثر خلع نفسه لعه عثمان لكبر سنه فاساء الملكة فاخرج من تلمسان واتفق بنوا عبد الواد على تقديم الى عرة زيدان بي زيان فاستولى على تلمسان واعمانها فنكث عنه بنوا مطهر وظاءرهم بنوا راشد وكانت بيته وبينهم حروب فقتل في بعضها فحينيذ قدم بنوا عبد الواد اخاء يغمراس بن زيان - - فانتخب الوزراء والهجاب وانتقا القواد والكتاب ونازعه بنو مطهر وبنو راشف فاشهره الله تعالى على الجيع وكان استعلا له بالملك في ايام الرشيف عبد الواحد بن ادريس المامون فبعث اليد الرسبد بيدية عظيمة موملا منه ما كان من قبله من الخطبة لهم فلم يجبه الى فلك واطهر لل واحد عداوة الاخر فهدم الرشيد بالتحرك تحود فعاجلته منيته فتولى الامر اخود السعيد ابن المامون، قر اتفق أن بعث الامير أبو زديد بن عبد الواحد بن الى حفص المنتلق عديد الى السعيد حين ظي اله استوسف له ملك المغرب فتعرض لها امير المسلمين يغمراسي واختذها فانتضر الامتير ابو زهرياء انتضار السعيد لنفسد في ذلك فلم يدي منه الى ذلك نبوض فخلع حينيذ شاعته واستقل بنفسه وجنوز جيوشا من عدوب افريقيذ وغيرهم وتحوك الى تالمسان فنزلها سننذ خدمس واربعين ججيوش يصيف عنها انفضا - - فهال ذلك اهل البلد من الجند وغيرهم فسال امير المسلمين يغمراسي عن أقل أدر مسافة فأخبر أن بابا عملى تولاقا العرب فالتف فيمي معه من الجند وخرج وحرمه وماله بين يديه من باب على فافرج له العرب لما علموا من باسمه وصعمد الى جبل بني ورتيد فدخل ابو زنرياء البلد فعرس ولايتها على جميع خمواصه فامتنعوا منها خوفًا من أمير المسلمين يغمراسي فقال حينيك ليس لها الا صاحبها فبعدث اليه بالصلاح والرجوع الى موضعه فاخلا له عنها وعقد بينهما صلحا تتعاقد فيه على عداوة بني عبد أمومن فكانت له ولعفيه تاتيهم تبلك الجباية كل سنة لم يقطعها الا موت الملك الي تاشفين واستبيلاء بين مرين، فلما انتمرفُ الأمير أبو زنرياء أفم في شريقه مسلموكا من تجسين ومغراوة وملكيش جعائم أسوارا حاجزة بينه وبين أمير المسلمين يغمراسي فلما بلغ السعيد ما وقع بينهما وما تعافدا عليه اقسم الا بد له من الاستيلاء على مُلَّمَتُهما جميعا فنهض من مرائش في بحار زاخرة من الجيوش وانقاده بني مربين واعظارها [?] بينهم وساعدوه بالتحرك معه فلما سبع امير المسلمين يغمراسي بما عو عليه من القوة خرج مجتازا الى حصين تامزبرديب فاعتمد السغيد حصاره في الموضع المذكور فنول بودي ايسلى وطلب منه الدخول في خاعته والتزام الخطبة والسكة فابا من ذلك فزحف اليه السعيد جبيوشة حتى علقوا بالجبل والسعيد يحرصهم بنفسه فتعرض لهم امير المسلمين بما صعبه من قبيلة وغيره فشهيم الله تعالى الندر عليهم وقتد السعيد على يد يوسف بن خورور واتى امير المسلمين بسراسه فادخله على أمه وكانت امراته بطاعة السعيد قاقسم لها أن ياتيهها بسراسه فابسر الله تسعماني قسمه وذلك

تمردرت لتالاثا منسلت سفر سنة سنة واربعين وستماية — L. 24 Tamerdjediba, p. 254. تمردرت بالم-Khaldún تامركيدة 232 مردرت بالم-Khaldún تامريديت 10- المريديت 10- ال

P. 225 l. 2 Vâdi-Bahet, fluvius Miknasae ab oriente; cfr. el-Bekri, p. 583. Hodie Bat, Graberg, l. l. p. 26.

P 226 l. 2 in monasterio العباد Potius Djebel el-Abbad, cujus mentio injicitur iterum pag. 234.

P. 229 l. 32 Ibn-Razin. In hoc nomine error sine dubio latet. Ibn-Razin, qui anno 403 [1012] regnum El-Sahlae condidit, tres modo successores habuit, quorum ultimus Jahia anno 483 [1090] jam decessorat.

P. 230 l. 18 pro Braga substituerim Fragam, ut in b. est. — Schantamarijja fortasse fuit شنت طريخ ابن رازين, quae hodie Albarracın audit, duorum dierum iter ab urbe Medina-Celi dissita; cfr. Idrisi, II, 33. — L. 19 Pro Ebora legendum est Ubcda, ut infra lin. 29. — L. 27 Bona, urbs notissima, de qua cfr. el-Bekri, p. 509, Idrisi, I, 265, Aboulféda, p. 16. — L. 28 Qastîla, quae etiam توزر Tuzer appellata est, 11 dierum iter a Qostantina sita; cfr. el-Bekri, p. 532, Idrisi, I, 253, Aboulféda, p. 166 — Qostantina, hodie Constantine notissima; vid. el-Bekri, p. 516, Idrisi, I, 272, Aboulféda, p. 186 — Belád-el-Anáb l. rectius el-Unnâb ı. e regio zizyphae, circa Bonam tractus eximiae fertilitatis.

P. 232 l. 26 Metrum versuum est Taril.

P. 234 l. 22 Abu-Abd-Allah el-Harith ben-Asad el-Muhásebi Basrensis, anno 243 [85%] mortnus, theologus devotione sua clarissimus; vid. Ibn-Khallıkán, ed. de Slane, p 'A, ed. IVüstenf. fasc. 2 p. A — L. 23 Abu-Isa Muhammed ben-Isa el-Termedhi hafithus celebrior, qui anno 279 [89%] vel, secundum alios, 275 [88%] obiit. Cfr. Ibn-Khallıkan, ed. de Slane, p. 4vA, ed. IVüstenf. fasc. 7 p. 9, Liber classium etc. part. 2 p. 57 — L. 27 pro Schelf scribendum est Schilb.

P. 235 l. 12 Metrum versûs est Fâfir. - L. 26 Versus metrum Kâmil sequantur.

P. 236 l. 15 Metrum versuum est Tavil. — L. 26 Pro Ebora scribendum est Ubeda. — L. 28 De meschalis conferas quoque paginam 188, fin. 8, textus arabici.

Petis Delacroix: "le rempart exterier.". Id quod quasi cingulum arcem ambit. — L 11 Merbida, nunc Marvella, urbs maritima; Idirisi, II, 53. — L 13 Delaja, nunc temporis Dalia, Almeriae vicina; Idrisi, II, 45. — L 17 Luscha, hodie Loja, ad fluvium Xenil in Granada jacet; Idrisi, II, 52. — L 20 Ihu-Bejrük. Ibn-Khaldun (MAKKARI, 2, app p LXXIV) Ibn-Biurak Vezirus Bejasensi fuit.

P. 238 l. 4 Djebel-el-Ujun, hodie Gibrateon. Vid. Маккаві, 2, 448. — L. 18 De dynastia Beni-Nasr, quae Ibn-el-Abmaro huic originem debet, conf. Маккаві, 2, 339 sq. — L. 26 Abu-Merván Ahmed el-Bádji commemoratur a Маккавіо, 2, 238.

- - P. 243 l. 2 Metrum harum duorum versuum est Tavil.
  - P. 245 1 5 Versus metrum Kamil dictum sequentur.
- P. 246 l. 3 Vandir. Ibn-Khaldin (Маккап, 2, app. LXI) Muhammedem ben-Jusuf ibn-Vanudin, ducem Abu Jaqubi, memorat; quare lectionem a. d. f. hoc loco meliorem jam crediderum. L. 9 Tazuta, hodie Tezute s. Tezzut, fluvio Melujae ab occidente. L. 10 Pro Vadi-Tekur sine dubio scribendum est Vadi-Nokur, fluvins in mare mediterraneum influens. Vid annot ad pag. 71.
- P. 251 l. 4 Idrisi I, 217 tribum Zacara s, s; commemorat, quam eandem ac Nostri Zegaram esse puto. L. 5 Betúja. El-Bekri portum maris mediterranei Botujah, in ditione Nakourae nominat, qua fortasse ad tribum circa habitantem appellatus est. Vid. p. 544. L. 14 Fahs-Ezghár. In Idrisio I, 113 tribus occurrit berberica Ezqar sil, quae fortasse in hoc nomine latet. In mappa, operi Grâbergii adjuncta, Pianura di Azgari Fesae a meridie sita, bene conferatur. L. 21 barbarus, sil, pl. sil, hispan. elehe, pr. alienigena, barbarus, deinde in Hispania a Muslemis in Christianos transferebatur, vel etiam in eos Muslemos, qui commercio cum Christianis juncti erant.
  - P. 252 l. 7 Metrum horum versnum mihi non liquet. Ad Redjez fortasse referendi sunt. P. 253 l 26 mons Zerhun (cfr. pag. 39) prope antiquam Velilam, hodie Zaviat Mula

Driss appellatam, in mappa Grabergii conspicitur (Ssarhun); cfr. Grabebc, l. l. p. 46.

- P. 255 l. 21 Maden el-Avvám. In mappa saepius citata urbs exstat Mader Avvam, Miknasae ab occasu hiberno sita, quam eandem ac hanc habeo.
- P. 256 l. 15 Field Isli, nostris temporibus nomen celebre ob victoriam a Gallis ibi reportatam.
- P. 259 l. 17 beneficia مرتبات Haec vox sine dubio eandem vim habet ac اتبب, "stipendium annuum, quod alicui adscriptum et dispositum est".
- P. 260 l. 11 Ronda, quae hodie etiamnunc antiquum retinet nomen, in ditione Malagae jacet. Cfr. Aboulféda, p. 144 El-Munkab, hodie Almunecar, portus in littore Granadensi; vid. El-Bekri, p. 547, Idrisi, II, 46.
- P. 261 l. 5 Syruae expugnationes. Librum el-Vâqedii, فتوح الشام inscriptum, hie respexit Noster. De quo cfr. Hamakeri, incerti auctor. liber etc. p. VIII sq.
- P. 262 l. 21 Anfa, hodie Dar-el-Beidha, portus maris Atlantici, de quo vid. Gråbeng.
  1. l. p. 53, Idvisi, 1, 219; Aboulféda, p. 30 Observandum est, Abu-l-sedam l. l. narrare, urbem Selae namen etium Tamesnae habere. L. 29 Salıfa, ut narrat el-Bekri, p. 547, in urbe Nacor, aridis metiendis usitata, mensura viginti quinque mudd continebat, id quod 33 ilibras essicit. Quae postea memoratur ougijia, nostrae unciae bene respondet.
- P. 267 l. 24 Pro el-Aghada fortasse scribendum est (ut in a. exstat) بالأغرار, quod cum lectione b. الأخان optime coharret. Itaque vertas: "tribus ex fallacium numero".
  - P. 268 l. 21 Versus metrum Kâmil appellatum sequuntur.

- P. 270 l. 19 Metrum versuum est Tavil.
- P. 271 l. 5 Dim plerunque palmae speciem, Borassum flabelliformem appellatum, significat. Cfr. Ibn-Baithar, versio Sontheimeri, I, p. 461. At potius loti genus hoc loco intelligi crediderim.
- P. 272 l. 28 Ibn-el-Ahmar, fuit Abu-Abd-Allah Muhammed filius Mohammedis Ibn-Jusuf ibn-el-Ahmar, de quo pag. 269 mentio injecta est. Patri anno 671 mortuo in imperio successerat, quod usque ad mortem, quam anno 701 obiit, continue tenuit. Cfr. Makkabi, 2, p. 344 sqq.
- P. 273 l. 2 Abu-Abd-Alláh. Hoc cognomen Muhammedi primo fuisse dicit Makkari, l. l. p. 342. L. 24 Bahíra. Idrisi provinciam Boheïrae simemorat (II, p. 13), quae, a mari atlantico ad littus mediterranei extensa, partem peninsulae meridionalem littoralem comprehendisse videtur
- P. 274 l. 23 Abu-Ishaq Ibrahim ibn-Aschqilida el-Todjibi, gener Ibn-el-Ahmari fuisse videtur. Cfr. Makkani, 2, 532. De eo plura narravit Ibn-el-Khatiib in Casimii bibl. arab. bisp. II, p. 98. L. 33 el-Vadi el-Kebir, bodie Guadalquivir, fluvius notissimus; efr. Idrisi, II, 51
- P. 275 l. 16 turmatim. Lectio verior in b. exstare videtur: Quod si ita est, hic sensus oritur verborum: "captivi ad fluvium Schenil (juxta quem Granata jacet) ducebantur".

   L. 19 Dun-Nuna i. e. Don Nuno Gonzalez de Lara, de quo vid. Makkabi, 2, 345.
  - P. 278 I. 13 Poematis metrum est Kamil.
- P. 279 l. 8 Prius hujus versûs hemistichium, metro id postulante, sic scribendum est: مالنتم نخر اللذي i. e. "Vos sane estis thesaurus khalifatûs reconditus", etc. La 10 Versus in codicibus misere distortus, hoc modo, metro adjuvante, restituendus est: حبوز
  - P. 280 l. 4 Vadi-l-Nesa, fluvius inter Tarifam et Djeziram; cfr. Idrisi, II, 15.
- P. 283 l. 4 El-Scherf et provincia, inter Hispalim, Liblam et mare sita, et tractus, olivetorum plenus, inde ab Hispali usque ad Liblam sese porrigens, appellabatur; vid. Idrisi, II, p. 14 et 19. L. 7 El-Qalaa, fortasse Coleïah (Lalas) apud Idristum, II, 56. L. 31 Rûta, fortasse Rabetah-Rota apud Idrisium, II, 18. El-Qanatir, sex milliaria a Scherisch dissitum oppidum; Idrisi, II, 56.
  - P. 285 l. 14 el-Zalira, quinque milliaria a Corduba distabat; cfr. Idrisi, II, 64.
- P. 287 l. 12 Schelubanija, nunc temporis Salobrena, portus regni Granatensis; El-Be-kri, p. 547, Idrisi, II, 46, Aboulféda, p. Vv (شلف بينية) L. 32 cl-Seksiva, mons, qui Murrekoschae ab ortu hiberno jacet. Cfr. Gribeng, l. l. p. 22.
- P. 289 l. 22 rostris בילים pl. אינים, vox in Lexicis omissa, rostrum navis significat.

  Boctnon: "Eperon d'un vaisseau" vertit: אינים אינ
- P. 290 l. 6 summus classis praefectus, sola vera lectio. L. 22 non (sequemur) etc Proverbium est, a Meidanio explicatum; vid. Freytag, Proverbia Arabum, I, p. 221 et II, p. 489.
  - P. 292 l. 17 cl-Beidha s. alba, nova urbs Fesana nuncupata est.
  - P. 293 l. 17 Metrum versuum est Redjez.

- P. 296 l. S. Dhahran s. Dhekuan, arx prope Malagam; vid. Makkari, 2, 374. Suheil urbs maritima hand procul a Malaga dissita; l. l. p. 455. L. 21 Alabera, quis locus sit, nondum mihi exploratum est. Varii interpretes varias exhibent opiniones, Petis Delacroix: "Albarte"; Dombay: "die auswärtigen Landschaften"; Moura "Alabera supponho ere ser a villa de Alambra na Muncha perto do campo de Montiel nas montanhas sobre o Rio Roidera".
  - P. 297 l. 1 pro Ebora rectius scribendum est: Ubeda.
- P. 298 l. 7 Vadi-Lehk, hodie Guadalete, fluvius prope Scherischum; cfr. Маккалт, I, 271, 524. L 25 Bahlr. Potius fortasse Buheira pronuntiaudum est; cfr. annot. ad pag. 273. L. 27 Urbs מבטנוֹא ליביט אולי in provincia Buheira ab Idrisio, II, 13 memoratur, quae hic sine dubio a Nostro respicitur. Alia in Sidoniae regione jacuit urbs, Medinet Beni-Selim appellata, de qua vid Μακκαπι, 2, 13.
- P. 300 l. 2 el-Rahma pars fuit montis Sierra Morena appellati, quae Hispalim procedit; vid. MAKKABI, I, 364.
  - P. 301 l. 21 Pro Aschdjam legas Estidjam (Ecijam).
  - P. 302 l. 10 Merschana, hodie Marchena, arx, enjus Idrisi, II, 14 mentionem fecit.
- P. 310 l. 30 Kabuter, insula in fluvio Guadalquiviri, hodie Isla mayor, in Makkario وتبطور Qabtaur, appellata (1, 363). Idrisi, Il, 18 eam فيداور scribit.

   L. 34 Fieri potest, ut المبادئة ا
- P. 312 l 27 Exhedra, quae vox in pag. Pf. textûs arabici recurrit, proprie locum, ubi concilium habetur, significat, deinde in pompas solennes translata est, quibus princeps publicam sui copiam facit. Vid. Gråberg, I. l. p. 198.
- P. 317 l. 29 Abd-el-llaqq ben Ghâlib ben-Abd-el-Melik ben-Temâm ben-Atija, anno 541 [1145] mortuus est. Vid. Sojutii, de interprett Corani, ed. Alcursinghe, p. 14 Ahmed, ben-Muhammed ben-Ibrahîm Abu-Ishâq Nisaburensis el-Thalebi anno 427 [1035] obiit; cfr. l. l. p. 6 Inter varios libros النتيانيان i. e. correctio critica inscriptos, quos Iladji Khalifa attulit, nullum huic loco magis convenire puto, quam النتيانيان, anctore Abu-Sa'd Molisin ben-Kerâma Ioshemi Beihagi. Vid. Hadji Khal. I, p. 482. In الاستذكار Ilbrum sine dubio Noster respexit, quem scripsit Abu-l-Faradj Muhammed ben-Abd-el-Vâhid Darimi Baghdadensis, anuo 448 [1055] mortuus; cfr. l. l. II, p. 271.
- P. 318 | 3 el-ischfd i. e. ac صلة الصحى preces antemeridianae, de quibus consulas De Sagy, Chrest. Arabe, 1, p. 162. L. 28 Metrum carminis Vafir est.
  - P. 319 | 31 Hic versus in textu arabico, metro postulante, sic scribendus est:

وباقي العشرة المرضى عنهم سما وعلى ابهن عوفهم الشهابا

- P. 320 l. 16 Ingenue confiteor, me hoc distichon neque intelligere, neque ad metrum rite restituere posse. L. 23 Alaberam. Si metrum respexeris, aut البرت aut البرت tin b. vere est, leges.
- P. 321 l. 17 Pro فيصبح, ut in textu arabico expressum est, يحصب scribendum: sicut, ad quod jam video in nous esse omissum, b. et g. habent.

- P. 322 l. 4 desertas بياب Collato vocabulo برواة, quod desertum significat, de vi hujns vocis haud dubitavi. L. 18 reditum. Pro متابا a. bene: متابا quod in notis annotare neglexi.
- P. 325 l. 7 Metrum versús tam corruptum est, ut de co restituendo plane desperavi. L. 13 Benu-Ali, tribus Miknâsae in Idrisio, I, 224 affertur.
- P. 326 l. 7 Benu-Vartagen fortasse iidem sunt ac Benu-Vartedjan, qui inter Miknasenses ab Idrisio, I, 231, commemorantur. L. 10 Apud el-Bekrium, p. 552, tribus Benu-Jaruten occurrit, quam eandem ac Nostri Benu-Vartin esse cel. Quatremère putavit. In codem versu pro isologi, b. bene legit: L. 13 Inter gentes arabicas, quae in Africam Mauritaniamque commigrarunt, Ibn-Khaldun (fol. 12 sq.) el-Djeschm (quae lectio igitur fortasse verior est) ponit, cujus minores tribus fuerunt: Sufjan, el-Khult (sic pronuntiat) Benu-Djaber et el-Asem, quas Noster hic laudat.
  - P. 327 l. 10 Pro Les metrum postulat Les
- P. 328 l. 20 reverentiae. At vetat metrum. Rectius, nt jam animadverto, c. et d. scribunt: معالية et vertendum est: "ecce eos l Jam vestibus ejus (gloriae) induti sunt". L. 24 mollis fuit. Etiam hic error inest. Vox بنام in secunda specie est, versumque jam sic verterim: "dynastiam vestram notavi, quae tam lucida evasit, nt -". In sequentis distichi posteriore parte verba hoc modo collocanda sunt: وتبقى مدحتى فيكم كتابا
  - P. 329 I. 18 Estebuna, nunc Estepona, Andalusiae oppidum.
- P. 330 I. 26 el-Fitra الفطرة ea res appellatur, quae die, quo jejunium Ramadhani selvitur, eleemosyna datur. Quae primum libera erat consuetudo, fortasse in his regionibus a regibus tamquam justum tributum exigebatur. L. 30 el-Maks tributum erat, quod, decimis jam datis, exactori pendebatur. Quid el-Merus significet, me omnino fugit. L. 32 asperitates arenaeque tumulos الرقيات Prima vox bene se habet; de sequente autem, quamvis عديد ما معاونة المعاونة ا
- P. 333 l. 33 el-idha l. rectius el-adha s. يعرم الأضاعي festum est, quo avis sollenniter mactatur. Die 12:0 Dhu-l-Hidjae fit. Cfr. Weyers, lbn-Khac. p. 73
- P. 334 l. 5 Bejana hodie Baena; cfr. Makkart, 1, 345. Ghaun nusquam offendi; at Ghaur locus est prope Badajocum; vid. Makkart, 1, 370. L. 21 Othman ben-Jaghmurdsen cognomine Abu-Said, qui patri anno 681 successerat, usque ad annum 703 imperavit. Cfr. cod. reg. paris. 703 fol. 54.
- - P. 337 I. 29 castellum Alabt Moura hodiernum Lobeto esse contendit.
- P. 338 l. 3 filius el-Ringi (Henrici) fieri potest, ut fuerit filius Henrici de Besançon, primi Portugalliae comitis; cfr. Makkani, 2, app. p. XLV. I. 12 Beljunesch regio circa Sebtam appellatur, teste Idrisio, II, 5. L. 29 Frustra laboraret, qui haec nomina rite

restituere vellet. Quaedam tamen me agnoscere credo. El-Sakhirat fortasse el-Sukheira, urbs prope Murciam est, de qua vid. Makkari, 2, 512. In el-Ghar sine dubio Taraf-el-Ghar (Trafalgar) latet; cfr. Makkari, 1, 320. Pro Montaur legerim additional Montemor, Idrisi, II, 26.

P. 339 l. 16 Tavrîret, în regione Nokûrae; cfr. el-Bekri, p. 544. — L. 27 Nedruma urbs înter Tilimsân et Honein, de qua vid. el-Bekri, p. 539, Idrisi, II, 10 (ubi vitiose legitur قنى دانكر.

P. 340 l. 32 Mezgharan, tria milliaria a Mustaghanem sita urbs; cfr. el-Bekri, p. 526. — Mustaghanem urbs nota prope mare; vid. el-Bekri, p. 526, Idrisi, I, 248, Aboulféda, p. 389. — Tenis l. potius Tennes urbs e regione Deniae, in Hispania sitae; vid. el-Bekri, p. 521, Idrisi, I, 249. — Berschek, in codem ac proxume praecedens tractu; vid. Idrisi, I, 249. — El-Bethal, haud procul a Tilimsåno; cfr. Weyers, Ibn Khac, p. 80.

P. 341 l. 1 Mazina, etiamnunc ejusdem nominis; vid. Idrisi, I, 241. — El-Qasaba, prope Uschdam. — Tefradjenit, el-Bekri, p. 541, Tafernit, Idrisi, II, 10 تافر دنیت , Melilae ab oriente sita urbs. — L. 18 Si Makkario fides habenda est, Muhammedi, nomine secundo e dynastia Beni-Nasr, anno 701 mortuo, fitius Muhammed III, cugnomine Abn-Abd-Alláh, successit. — L. 23 el-Naisir rex Aegypti.

P. 344 l. 15 Halla hodic littus Mogadense appellatur.

P. 347 l. 21 quamvis commercium floreret. Russ Petis Delacroix vertit: "le commerce florissait" sine dubio vocem معس conferens.

P. 349 l. 45 Hi versus, qui ab Ibn-Khallıkâno in vita Abi-l-A'tahijac poetae citantur (ed. de Slane, p. 34) metrum Mutequirib dictum sequuntur. In secunda primi distichi parte pro تجبي legendum est تجبي, nt in Ibn-Khallikano est.

P. 350 l. 24 el-Kendertin i. e. ac el-Kenderijin p. 356.

P. 351 l. 11 lorica الستار eandem vim habere putavi ac الستارة

P. 353 l. 27 Teschmesch, Tandjae a meridie sita urbs, milliare a mari distans; vid. Idrisi, II, 6.

P. 355 l. 4 el-Malab; vid. el-Bekri, p. 521.



## CORRIGENDA ET ADDENDA.

## In textu arabico.

Pag. 5 1. 20 مُحَدِّد P. 5 1. 5 أَدُورِية P. 6 1. 7 مُحَدِّد P. 8 1. 25 من الطلب : سنة فرس P. 12 l.l. 9, 11, 25 et p. 13 l. 12 سنة ثمان P. 15 l. 14 فذك 1. 24 مَكْرُدُة P. 14 l. 17 مُكْرُدُة P. 15 l. 15 l. 15 و خاصة P. 17 تسمع عشرة P. 21 l. 5 : اليماة P. 20 l. 2 اليماة P. 20 l. 5 : اثنتين 12 اثنتين - P. 25 l. 20 - جميعيا 1. 12 نستيت 1. 12 - محاطرة P. 26 l. 11 post 1. 12 : وكان بها من الافران في حاراتها وازقتها الف فرن ومانَّة وتسعين فرنا : addas كوشة، - ثلاث عشرة 1. 20 عشرة 1. 1. 17 et باحد عشر - 1. 27 احد عشر - ثابان عشرة الله عشرة المارة عشرة المارة عشرة المارة عشرة افتصحت P. 28 1. 2 ارضا . P. 29 1. penult. اولى - P. 52 1. 24 وعمر 1. 25 أخاة P. 34 l. 5 عليها P. 35 l. 6 ماينها P. 35 l. 6 عليها P. 34 l. 5 عليها P. 36 l. 13 P. 40 l. 1 وحمسين P. 40 l. 1 وخمسين P. 40 l. 1 وخمسين P. 44 1. 7 - ابسو مروان P. 45 1. 27 - النفاة P. 41 1 23 اثنتين P. 44 1. 7 وانشوب P. 49 1. 10 والغباة 1. 15 والغباة 1. 15 والغباة 1. 15 وسلم مولاك مولاك مولاك :جبال P. 62 I. 17 - وأربعين وثلاث مانة P. 56 I. 21 - من سور P. 62 I. 2 عنهم واهره بحب P. 63 l. 4 وبطون P. 64 l. 10 وثلاث P. 66 l. 15 وبطون P. 65 l. 4 - P. 67 l. 20 وفاة P. 68 l.l. 4 et 22 وفاة P. 71 l. 21 وعبطها P. 67 l. 20 وفاة 79 1. 10 مايام P. 83 1. 27 غسل P. 85 1. 27 عليه ايام P. 84 1. 2 - P. 86 l. 4 وستين - P. 87 l. 4 تصبيع - P. 88 l. 12 وستين + L. 14 P. السرماة 1. 25 الديما 1. الجما 1. الجما 1. 14 pro الجم الجماع 1. 25 المرماة 1. 25 ا - غيظًا 1. 25 إلشيدة P. 94 l. 22 - مثخنين P. 96 l. 12 العدو P. 97 l. 12 عنوا 1. 25 -

. 1. 22 ; نقبت P. 99 l. 9 والرماة l. 21 ; فالم يثنني l. 43 ; الموقف P. 98 l. 6 والرماة المرابع وهونوا P 104 l. 5 - والتهنية P. 102 l. 25 - قر لم يول P. 101 l. 2 - يعرب عليد P. 105 l. 18 أ P. 105 l. 18 والرماة P. 106 l. 10 في غزاة 17 ا 175 l. 23 غزاة 1. 17 ا عليه P. 111 I. 23 - ونول تاشفين P. 110 I. 14 - ونول تاشفين P. 111 I. 23 - دءاة 1. 19 ا 1. 14 ا P. 115 ا . 19 وبقى بعد ذلك 1. 28 وابو عمران 19 P. 115 ا . 1 ولا موامرة فجمع قبائل الموحدين وعبّ الجيوش: addas المطلبين et post وقتل اهل الزيغ 1. 4 P. 115 .P. 116 l. 12 ازف P. 118 l. 12 ازف P. 118 l. 12 ازف P. 118 l. 13 الم واينة P. 116 l. 13 اوقعد نحو مراكش نشهر 1. أ الأمد 4. 121 l. 4 - عناحكة 1. 17 خصصت 1. الأمتى بن 1. 19 الأمتى بن 1. 19 الأمتى بن 119 أنشهر 1. أ - P. 127 l. 15 من عدد من P. 128 l. 8 بان على عدد من ad alterum hemistichinm est referendum; l. 9 اشمطها P. 129 l. وصادفتنا l. 10 إغرقتنا l. 23 إغرقتنا P. 129 l. . P. 136 l. 92 خطيها P. 132 l. 92 - اراكم P. 122 j. وغاب P. 132 l. 92 - الرماة 14 وحققوا 4. 141 . P. 140 1.6 والرماة 1. P. 140 1.6 ; وجوانحي 18 ومنى 8 P. 145 l. 20 عقل P. 147 l. 16 خفى P. 149 l. 5 ميلة P. 145 l. 20 عقل P. 150 P. 153 l. 26 علما مر P. 156 l. 6 وفتر م P. 156 l. 6 واشهرا عديدة P. 157 l. 9 لتسمعن P. 161 l. 14 - فبايعوه اعمل P. 164 l. 1 - فساروا نحوم P. 161 l. 14 - شعارا - P. 168 l. 6 ببيعته P. 169 l. 11 - P. 170 l. 11 - بناتم في حربنا P. 168 l. 6 - ببيعته P. 175 1. 12 في الثاني والعشرين لصفر التالي P. 175 1. 21 معتدل اللحية P. 171 1. 12 .P. 177 l. 7 pro ست scribas الاتفاق 1. 1 الاتفاق 1. 1 إلقصر P. 185 l. 4 وطفر P. 180 l. 20 - وطفر P. 184 l. 15 انقطاعهم - P. 185 l. 4 addas: النحم P. 186 l. 2 ودون لقابد P. 187 l. 11 post وصاروا P. 186 l. 2 وصاروا . P. 193 l. والفصل P. 198 l. والشمر P. 191 l. 12 النحود والوعد P. 188 l. والثمر P. 200 l. 1 - بن الامبير P. 198 l. 11 - الفشتالي P. 195 l. 15 إمحاصر P. 195 l. 15 - مواطبا 11 . P. 201 1. 12 النماء والفخر 1. 19 بخيلسد 16 الوفق P. 201 البوفق - P. P. 204 l. 21 - كتب 28 l. المغلظة P. 205 l. 42 فيها على الحصار 20 P. 204 l. 21 . P. 208 l. 5 بندة و المنا 1. 1. 207 l. 7 بتامة 1. 7 بنامة 1. 207 اسنة 1. 25 بلغور - P. 214 l. 2 البغ رأس P. 214 l. 2 منبازع ante منبازع P. 214 l. 2 بربيع الأول 215 l. 8 وتابُّب ; l. 15 بيكا et علج كا ما - P. 217 l. 25 منابًا إلى السابغية ; l. 24

الاذعان - P. 218 l. 2 بيصر ك الداعان - P. 219 l. 19 بيصر - P. 227 l. 8 بيصر - P. 218 l. 2 بيصر - P. 250 l. 4 بيلاد الراحة ال الراحة ال 1. 21 بيلاد الراحة ال 1. 25 ل. المحلة ال 1. 25 ل. المحلة ال 1. 25 ل. المحلة - P. 240 l. 25 بودخل 1. 27 بيميلام أبيد المحلة ال 1. 11 بيلاد المحلة - P. 240 l. 25 بيميلام أبيد المحلة ال 1. 11 بيلاد المحلة - P. 243 l. 16 بيميلام أبيد المحلة ال 1. 19 بيميلام المحلة ال 1. 11 بيلاد الله المحلة المحل

## In versione latina.

Pag. 2 lin. 4 Abu-Saidi Othmani - Not. 18 add. b. - P. 4 not. 6 deleas: recte - 1. 21 post Abd-Alláh addas: ben-el-llasın - P. 7 l. 1 polliceberisne - P. 12 l. 7 ut Idris neque -P. 14 l. 3 tumulo ejus - l. 16 videritis - P. 15 l. 27 duas rikas - P. 17 l. 20 Muqatil -- 24 l. 25 Sebu - P. 20 not. 10 يسب c. - P. 22 l 22 cl-Schilüba - l 17 Benu-l-Khair -L 28 Marrekoscha - I. 30 Marrekoscham - P. 25 not. 16 والمهم - P. 26 l. 7 Beni-Jazgha - l. 18 post Mauritanos addas: Sinceritate, animo excelso indelisque mansuetudine nobilissimi et - P. 28 l. 4 et p. 29 l. 3 takhseh - P. 36 l. 1 exstrucre coepit - P. 31 l. 2 Abu-l-Alâm Idrîsum - 1, 24 Murrekoscham - P. 32 l. 15 Djezirat-el-Khadhra - 1, 19 Abu-Omajam - P. 35 l. 23 rebus, - P. 37 l. 30 lanionum - P. 39 l.l. 5 et 30 Nefezae - P. 40 l. 6 Fezăz - P. 44 I. 10 post Mauritania deleas, - I. 9 Abd-el-Rahman - Not, 4) addas: recte - P. 47 L 4 a Murabitis - P. 48 L ult. vero - P. 49 L 3 post gadhio addis:, dum curam aedificandi summanı habuit Abn-I-llasan ben-Muhammed el-Azraq el-Attar, - P. 54 l. 13 Jaqub - P. 55 l. 6 Abu-Jaqubo Jusufo ben-Abd-el-Mamen - l. 14 possessoris - P. 56 not. 8 P. 58 L. ult. teneret - P. 61 L. 1 post praeficiet add.s. - P. 64 not. 6 jam - P. 72 - فينا l. 1 Obeid-Allahi el-Mehdri - Not. 1 منه د د bene. - P. 76 l. 1 Jedu ibn-Jala - Not. 2 addas: recte. - P. 77 l. 20 <sup>3</sup> - Not. 6 عبد اعتباء - P. 80 l. 26 jussit, gni quim - P. 52 l. 9 post Safar addas: in coelo - P. 89 l. 1 post ut addas: nemo er resistere auderet et - P. 90 l. ult. el-Zihrae - P. 91 l. 16 invenit - P. 92 l. 29 ben-Salih - P. 95 l. 18 Lemtunenses - P. 97 l. 15 Mezin - P. 99 l. 20 Hispali imperans - P. 102 l. 15 consilia - P. 116 l. 14 coaxationem - P. 127 ll. 26 et. 34 Khadhrae - P. 136 l 6 Abbåd - P. 137 l. 7 fortissimorum - 1 27 principum - P. 138 l. penalt. Abu-Bekr - P. 140 l. 23 commorari. - 1. 23 Khadhram - P. 141 l. 25 508 - P. 146 l. 13 Taschfin - P. 167 l. 2 post eum deleas, -P. 169 l. 7 Hispalis et Cordubae - P. 170 l. 18 Anno 549 - P. 177 l. 32 soli - P. 179

-----









University of Toronto LArab Author Ali ibn 'Lhe All ah 1bn Abi Zar, el-Fasi A4112a Library Annales regum Mauritaniae, ed.by Tornberg. 2 vol.in 1. DO NOT NAME OF BORROWER REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

DATE.

Title

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

